

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

جرى مناقشة هذه الأطروحة ليلة الثلاثاء ٢١/١/٢٧هـ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكانت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من : فضيلة الدكتور : حسن عبد العزيز علي عضو هيئة التدريس في الكلية مقرراً . وفضيلة الدكتور : عبد العزيز بن ناصر السبر عضو هيئة التدريس في الكلية عضواً . وفضيلة الدكتور : سعيد جمعه الفلاح عضو هيئة التدريس في الكلية عضواً .

وقورت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير : ممتاز

## المقدّمة:

إنَّ الحمدَ لله ، نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئاتِ أعمالنا ، من يهدِه الله فلا مضلً له ، ومن يُضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلاَ الله، وحـــدَه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه – صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً – .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَتَّقُوا أَلَقَهُ مَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا الْنَاسُ اتَقُولُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِنَوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِثْهُمَا رِيَّالَا كَثِيرًا ۚ وَيَسَآةُ وَالْقُوا اللّهَ الَّذِي شَمَّاةُ لُونَ بِهِـ وَالْأَوْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْهُمْ رَفِيهًا ۞ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا ۞ بُصْلِعَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمٌ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَمُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞﴾ [الأحراب: ٧٠ - ٧١].

أمَّا بعْدُ :

فإنّ خيـــرَ ما بُذلت فيه الأوقاتُ والجهودُ ، تدبّرُ الكتابِ الكريمِ ، الذي أَنـــزله الله مَوْعِظَةً، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُورِ ، وَهُدًى ، وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ .

ولا سبيلَ للاتّعاظ والاستشفاء والاهتداء بالقرآن إلا بمعرفة مراده ، وذلك بتفسير ألفاظه، وفهم تراكيبه ، ومن ثمَّ يصل السائرون إلى الله لثمرة هذا الكتاب المنـــرَّل ، وهي التّدبّر الدّاعي إلى العمل ، ﴿ كِتَبُ أَنزِلَتُهُ إِلَيْكَ مُبَرِّلٌ لِيَنَبِّرُواً يَابَنِهِ. وَلِيَنَذَكَّرُ أُولُواْ الْأَلِيَبِ ۞﴾ [ص: ٢٩].

ولقد سلك العلماء طرقاً لفهم معاني كلام الله – عزّ وجلّ – وأحسنها الآتي :

الأولى : تفسير القرآن بالقرآن ، فما أُجمل في موضعٍ ، فُصَّل في موضعٍ آخر ، وما اختُصِر في سورةٍ ، بُسط في أخرى .

الثانية : تفسير القرآن بالسّنة الصّحيحة عن نبيّنا محمّدٍ – ﷺ – ، فإن السّنة شارحةٌ للقرآن وموضّحةٌ له –قال تعالى– : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلّا لِشُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلْقُواْ فِيلْهِ وَهُمْدَى وَرَحْمَةً لِقَوْرٍ يُؤْمِنُوكَ ۞ ﴾ [النحل: ٦٤]. وقال النبي – ﷺ – : " ألا إنّي أُوتِيْتُ القرآنَ ومثلَه مَعَه" .(١)

الثالثة : تفسير القرآن بأقوال الصّحابة – رضوان الله عليهم — الذين شاهدوا وقائع التّنْــزيل، وأعطاهم الله الفهمَ التّام ، والعلمَ الصحيحَ ، وهم خيرُ القرون .

الرابعة : تفسير القرآن بأقوال التّابعين ، الذين أخذوا عن الصّحابة ، وهم أفضلُ القرون بعد الصّحابة ، وكذلك تفسيره بكلام تابعي التّابعين ؛ لتزكية النّبي – ﷺ - لهم حيث قال : "خير أُمَّـــيّ قرني ، ثمّ الذين يلونهم ، ثمّ الذين يلونهم . . ." الحديث (٢) .

الحنامسة : تفسير القرآن باللّغة ؛ لأن القرآن نــزل بلغة العرب ، حقال تعالى-: ﴿ إِنَّا أَنْرَائَتُهُ قُرُّءُا عَرَبِيًا لَمَلَكُمْ تَمْقِلُونَكَ ۚ ﴾ [يوسف: ٢]. فاللغة العربيَّةُ توضِّح معاني الكلمات ، والأساليب اللغوية<sup>(٢)</sup>، وأوضحُ دليل على ذلك حواب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس —رضي الله عنهما—على أسئلة الخارجيّ نافع بن الأزرق<sup>(٤)</sup> بالأشعار <sup>(٥)</sup>.

ولا شكَّ أنَّ أُصحَّ هذه الطَّرق وأحسنَها : تفسيـــرُ القرآن بالقرآن ؛ فلا أحدَ أعلمُ بمراد الله

<sup>(</sup>۱) رواد أبو داود في سننه ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة (٥/٠١) حديث (٤٠٠٤) ، والترمذي كتاب العلم باب ما نحي عنه أن يقال عند حديث النبي — 霧 – (٣٧/٥) حديث (٢٦٦٤) ، وابن ماجه ، في المقدمة باب تعظيم حديث رســول الله – 霧 – والتغليظ على من عارضه (٦/١) حديث (١٢) ، والدارمي في مقدمة سننه ، باب السنة قاضية على كتـــاب الله (١٣/١) حديث (١٣/١) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقال اعتق المسند : إسناده صحيح ٤١١/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بمذا اللفظ في كتاب فضائل أصحاب النبي - 叢 - ، باب فضائل أصحاب النبي - ﷺ - ومن صحب النبي -ﷺ - أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ، صفحة (٧٤٧) حديث (٣٦٥٠) ، ومسلم (١٩٦٢/٤)، في كتاب فضائل الصحابة ، باب (٥٦) فضل الصحابة ، ثم الذين يلونحم ، ثم الذين يلونحم ، حديث (٢٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر أصول التفسير وقواعده ، للشيخ حالد بن عبد الرحمن العك صفحة (٧٩–٨٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو راشد ، نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الأزرقي الحروري ، لا عقب له ، قتل يوم دولاب ، على مقربة من الأهواز، سنة خمس وستين . المعارف لابن قتيبة صفحة (٦٢٣) ، والكامل لابن الأثير (٣٣٥/٣) ، والأعلام للزركلي (٣١٥/٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرج بعضها الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٨/١٠) في مسند ابن عباس،وأوردها الســـيوطي في الإتقـــان (٣٨٣/١)،وفي ثبه تما خلاف.

من الله ، والصّلةُ بين الآية المفسَّرة والمفسِّرة لها قد يكونان في محلِّ واحدٍ وسورةٍ واحدةٍ ، وقد يفترقان، وأغلب تفسير القرآن بالقرآن بالقرآن إذا أطلق ينصرف إلى المتفرِّق في القرآن ، وأقوى النوعين وأسلمهما ما كان في محلٍّ واحدٍ وسورةٍ واحدةٍ (١)، وهذا هو موضوع هذه الرسالة الذي يتعلَّق بالتفســير بدلالـــة السّياق .

إذا عُلِم أنَّ تفسيـــرَ القرآن بالقرآن أحسنُ الطرقِ وأقواها وأفضلُها ، فإن التَفسيـــرَ بدلالـــة السِّياق – موضوع هذه الرَّسالة – داخلٌ تحت هذه الأهمِيَّةَ والأولويّة في التّفسيـــر ، إذ هو من تفسير الآية بما ورد في السّورة الواحدةِ ، والذي ينبغي على المعتنين بتفسيـــر القرآن ملاحظته ومراعاتـــه ؛ ولذلك اخترت موضوع دلالة السّياق .

والمقصود بالسياق : تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده في الترتيب .

والمقصود بدلالة السياق بمعناها العام هي : فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده .

والمقصود بدلالة السياق في التفسير : هي بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجهـــا عــــن السابق واللاحق .

ومن الأمثلة على التفسير بالسياق :

ما روي من جواب النبي - ﷺ - لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته عن قولـــه-تعـــالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَا مَاتُوا وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةٌ أَتُهُمْ إِلَىٰ رَقِيمُ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فقالت : هم الذين يشــربون الخمــر ويسرقون ؟ قال : "لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ، ويصلون، ويتصدقون ، وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات ، وهم لها سابقون ". (٢)

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القرآن (٣٣/٢) ، وقد مثّل على ذلك : بتفسير محمّد بن كعب القرظي قوله تعــالى: ﴿ آللهُ الفَكَــُدُ ۗ ﴾ [الإحلاص: ٣ ] ، وقد مثّل على ذلك : بتفسير محمّد بن كعب القرظي قوله تعــالى: ﴿ آللهُ الفَكَــُدُ ﴾ [الإحلاص: ٣ - ٤] ، وكذلك تفسير أبي العالية قوله : ﴿ إِنَّا بَسَدُ الشَّرُ جُوعًا ﴾ وألم مُلوعًا ۞ وكذلك تفسير أبي العالية قوله : ﴿ ويقول ثعلب لما سئل ما الهلع ؟ قال : " قد فسّره الله تعلى " يعني في قولـــه : ﴿ إِنَا مَسَدُ اللّهُ جُوعًا ۞ وَإِنَا مَسَدُ اللّهُ مُؤعًا ۞ وغير ذلك . محديث رقم (٣١٧٥) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمـــذي ، ٢ - روي الترمـــذي ،



وهذا مثال من السنّة واضح في استعمال اللاحق من الآيات ، في معرفة معنى الجملة المفسَّرة ، ورجع فيه النبي – ﷺ -إلى السياق ليحلَّ المشكل في الأذهان ، قال المباركفوري –رحمه الله– (١): " أولئك الذين...كذا في هذه الرواية ، وفي القرآن : ﴿ أَوْلَتَهِكَ بُسُرِعُونَ فِي ٱلْفَيْزَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِقُونَ ۞ ﴾ [المؤسون: ١٦] " (٢).

وقال رجل : لعلي بن أبي طالب - ﷺ - يا أمير المؤمنين : أرأيت قول الله : ﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فبين علي - ﷺ - أن محل إشكال السائل هو ظهور بعض الكافرين على المسلمين في الدنيا؛ بينما هذا الوعد محدد باليوم الآخر بدلالة سياق الآية، وهـــي قولـــه : ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بِيَنَكُمُ مِيْمَٱلْقِيَكُمَةُ ﴾

ومن الأمثلة على أهمية السياق : ما روى البخاري عن سهل بن سعد قال : أنسزلت ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَقَّ لَكُوْ ٱلْفَيْطُ اللهَّ الْمَالِيَّ مِنْ الْفَيْطِ ﴾ وكان رجسال إذا أرادوا الصسوم ربسط أحدهم في رحليه الخيط الأبيض والحيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنسسزل الله بعسد ﴿ مِنَ ٱلْفَيْمِ ﴾ فعلموا أنما يعني الليل من النهار ، فزال الإشكال عند الصحابة بعد نسزول جملة ﴿ مِنَ ٱلْفَيْمِ ﴾ وحين تممل هذه الجملسة في تفسير الآية يقع اللبس والخطأ في الفهم كما حصل من عدى بن حاتم رضي الله عنه .

<sup>=</sup> 

<sup>(</sup>١) هو أبو العلى ، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري –نسبة لبلدة في الهند –، ولد سنة ثلاث وثمانين ومسائتين وألف ، له: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف . انظر ترجمته باختصـــــار أول تحفة الأحوذي (٣/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تحفة الأحوذي (٢٠/٩) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣٣١/٤) وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .



و بعدها مباشرة ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾.

والآية التي فوقها -أي قبلها -هي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَكَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ بَمِيمًا وَمِثْلَهُ مَكُمُ لِيُفَتَدُوا يِهِ. مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْفِيكَمَةِ مَا لُفُتِكُلُ مِنْهُمُّ وَكُمْتُم عَذَاكُ أَلِيهُ ۖ ﴾ [المائدة: ٣٦] ``)

وهذا الموضوع واسعٌ لا يحاطُ به على سبيل العموم ، فرأيتُ الاقتصار على تفسيـــر جــــامع البيان لإمام المفسرين محمد بن حرير الطّبري –رحمه الله– المتوفى سنة عشر وثلاثمائة ، ورأيتُ أن يكونَ موضوعُ البحث من خلاله ؛ للأسباب الآتية :

**الأول** : اهتمام الإمام —رحمه الله– بدلالات السّياق تصريحاً أو تلميحاً ، حيث إنّه يدقّق النّظر في تتابع الآيات والجمل ويلحظ الأقرب للمعنى ، فيرحّحه ويدلّل عليه .

قال الشيخ محمود شاكر –رحمه الله – (٤) فيه : " إنه كان مفسراً إماماً سبق ففات السّابقين ، لم يلحقه لاحقٌ في البصر بمعاني كتاب ربّه ، وفي الحرص على بيان معانيه ، وفي اللكّة البالغة في ضبط روابط الآيات بعضها ببعض...وأبو جعفر –، لم يغفل عن هذا التّرابط الدّقيق بين معاني الكتاب ، سواء كان ذلك في آيات الأحكام ، أو آيات القصص أو غيرها من نصوص هذا الكتاب ، فهو يأخذ المعنى في أوّل الآية ثم يسير معه كلمةً كلمةً وحرفاً حرفاً ، ثم جملةً جملةً ، غيرَ تاركٍ لشيء منه ، أو

<sup>(</sup>١) المائدة (٣٧) ونصها : ﴿يُويِدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَرْمِعِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ تُقْيِمٌ ۖ ۞ ﴾

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/٧٤ه-٥٦٨) وتحقيق شاكر (٢٩٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) المائدة (٣٦) .

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن محمد شاكر بن آل أبي علمي ، أخّ للشيخ أحمد شاكر ، ولد عام ١٣٧٧هـــــــــــــ ١٩٠٩م ، محقـــق كـــبير مـــن تحقيقاته : جمهرة نسب قريش لابن بكار ، وكاتب في التاريخ وأحوال العالم ، له : التاريخ الإسلامي ومحاولـــة الســـيطرة عليه، وغيره ، اشترك مع أخيه في إحراج تفسير حامع البيان للطيري ، فأخرجا منه إلى سورة إبراهيم (٢٧)، فاز بجـــائزة الملك فيصل العالمية في الأدب عام ١٩٨٣م، توفي سنة ١٩٩٧م حرجمه اللهــ .

متجاوز عن معنى يدلُّ عليه سياقها..." (١)

الثاني : توسّع الإمام الطبري في تناول هذه القاعدة وتوضيحها وتفسيرها ومناقشة الأقــوالِ المخالفةِ للقاعدةِ تفصيلاً ، فلا يكتفي بأنّ هذا المعنى دلّ عليه السّياق فقط ، بل يوضّحه ويدلّلُ عليــه بأسلوب مفصل ، وعباراتٍ واضحةٍ ، ويذكر سبب تقويته لهذا المعنى ، وما ينتقض على القائلين بغيره بذكر النّاقض له.

الثالث : أقدميّة هذا التّفسيـــر فإنه عمدةُ من لحقه ، و لم يؤلّف بعده مؤلّـــف متوسّــع في التّفسير غالبًا إلا نَقَل عنه،وكذا منـــزلته عند المفسّرين؛فقد أجمعوا على أنه لم يؤلّف مثله.

ا**لرابع** : اهتمام الإمام بأقوال السّلف ورواياقمم – حتى عدّ تفسيره من أهم كتـــب التفســير بالمأثور – وتمسّكه بعقيدة أهل السّنة والجماعة ومدافعته عنها .

الخ**امس** : أنَّ دراسة الموضوع الطَّويل عند مفسّرٍ واحدٍ ، تَجمع أصول الموضوع فلا يتشتَّت ، وتُبُّــرِزُ منهجَ المفسّرِ ، وتوضِّح طريقتَه .

هذا وقد كان الحديثُ في هذا الموضوع شاقاً ؛ لصعوبة أسلوب الإمام أبي جعفـــر الطـــبري ـــــرحمه اللهـــ من جهةٍ ، ولِلوِقَّةِ مأخذِه من أخرى ، ولكثرة المواضع المتعلّقة بالموضوع من جهة ثالثة ، وقد حاولتُ ما وسعني الجهد عرض طريقة الإمام الطبري –رحمه اللهــ ، والتّعليق على أهمّ المواضع التي هي داخلة في دلالة السياق .

وحين سجلت هذا الموضوع وأثناء دراسته لم أقف —حسب جهدي– علـــى مؤلفـــات في الموضوع نفسه ، ولما قرب طبع هذا ونشره وجدت بحوثاً ورسائل ، ومن المؤلفات التي اســــتقلت في السياق سواء كانت تفسيرية أو لغوية ما يلي :

السياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفسير ابـــن كــــثير ،
 لعبد الرحمن عبد الله سرور المطبري ، رسالة ماجستير ، بجامعة أم القرى ١٤٢٩هـــ .

٢- أثر السياق القرآبي في التفسير دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة ، لمحمد بـــن

<sup>(</sup>١) جامع البيان بتحقيق شاكر (٥٣٧/٤) .

عبد الله الربيعة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية أصول الدين ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٢٧ هــ .

٣- السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري ، لمحمد بنعدة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية
 الآداب ، بجامعة محمد بن عبد الله بالمغرب ، عام ١٤١٨هـ .

٤ - دلالة السياق ، لردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى عام ١٤٢٤هـ ، وهي دراسة نظرية ، وطبعت في جامعة أم القرى .

الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق مثل من سورة البقرة ، لخلـود بنـــت إبراهيم سلامة العموش ، رسالة دكتوراه في اللغة العربية ، مقدمة لكلية اللغة العربية في الجامعة العربية ،
 عام ١٤٠٨هـ .

٦- السياق ودلالته في توجيه المعنى ، لفوزي إبراهيم عبد الرزاق ، رسالة دكتــوراه في اللغـــة
 العربية، مقدمة لكلية الآداب ، بجامعة بغداد ، عام ١٤١٦هـــ.

٧- أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتاب ( البيان في غريب القـرآن لابـن
 الأنباري ). لنوح بن يحيى الشهري ، رسالة دكتوراه ، مقدمة لكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ،
 عام ١٤٢٦هـ .

٨- السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة ، رسالة دكتوراه لسعيد بن محمد
 الشهراني ، مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين ، بجامعة أم القرى ، عام ١٤٢٧ هـ .

٩ - دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام ، لفهد بن شتوي الشتوي ، رسالة ماجستير ، مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين ، بجامعة أم القرى ، عام ٢٣٦ هـ .

١٠ السياق وأثره في الدرس اللغوي ، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث ، لإبــراهيم محمــود
 خليل، رسالة دكتوراه ، مقدمة للجامعة الأردنية ، عام ١٤١١هـــ.

١١ - نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ، لعبد النعيم عبد السلام خليل ، رسالة دكتــوراه ،
 مقدمة لقسم اللغة العربية واللغات الشرقية بجامعة الإسكندرية ، عام ١٩٩٠م .

١٢ - الربط في سياق النص العربي ، لمحمد القرشي ، رسالة ماجستير ، مقدمة لكلية اللغة العربية ،
 بجامعة أم القرى ، عام ١٤٠٨هـ .

١٤ - دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث ، لعبد الفتاح عبد العليم البركاوي ، كتـــاب مطبوع ، القاهرة دار المنار ، الطبعة الأولى لعام ١٤١١هـ .

١٥ - اللغة والمعنى والسياق ، لجون لايتر ، ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب ، بغـــداد ، دار
 الشؤون الثقافية العامة ، سلسلة المائة كتاب ، عام ١٩٨٧م .

١٦- اللغة ونظرية السياق ، للدكتور على عزت ، مقال في مجلة الفكر المعاصر الهيئة المصرية
 العامة للتأليف والنشر ، العدد (٧٦) ١٩٧١ (١٠).

١٧ - السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني ، لشيخنا الأستاذ الدكتور : زيد عمر عبد الله ،
 ونشر هذا البحث في مجلة جامعة الملك سعود (ج١٥) عام ١٤٢٣هـــ الرياض . وجمع أمثلة رائعة ،
 وتعليقات مسددة رائقة (١).

<sup>(</sup>١) انظر مقال الدكتور محمد الربيعة في ملتقى أهل التفسير ، وقد وصف هذه البحوث وصفا توضيحيا وتقويميا .

<sup>(</sup>٢) فمن الأمثلة الرائعة التي ذكرها : لفظ ﴿ بَلَقْنَ ﴾ ، حيث حاء في سورة البقرة في آيتين متحاورتين [٢٣-٣٣] يقول الله تعسل : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآةَ فَبَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَ مِمْمُوفِ أَوْ سَرَحُوهُنَ يَمْرُوفٍ وَلَا تَشْيكُوهُنَ ضِرَاكًا لِنَقْنَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُم وَلَا نَتَجَدُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُرُواً وَإِذَكُواْ فِصَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِيْسِ وَالْحِكْمَةِ مِن الْكِيْسِ وَالْحِكْمَةِ مِن الْكِيْسِ وَالْحِكْمَةِ مَن الْكَارِ فَي فَعْمَ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُم وَاللّهُ اللّهِ عَلَى عَلَيْكُمْ وَمَا أَزْلَ كَلُو وَاللّهُ وَمَا أَنْ يَنكِمُن اللّهِ عَلَيْهُم وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَلْمُ بِعَلَى اللّهِ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهِ عَلَى مَن عَلَمُ مُؤْمِنُ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلْكُ بِعَلَى اللّهُ وَمَلْكُ بِعَلَى اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَلْكُ مِنْ اللّهُ وَمَلْكُ مِنْ اللّهُ وَمَلْكُولُوا عَلَى اللّهُ وَمَلْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ وَمَلْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ وَمَلْكُولُ اللّهُ وَمَلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَا

-كما مثل على تنازع السياق مع بعض الأدلة ومنها : الحديث النبوي : ففي قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنّاسُ أَتَقُواُ وَكَامِ مُنْ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرُونَهُا لَذَهُ لُ كُلُ مُضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَصَمَّعُ كُلُ دَاتٍ حَمْلٍ خَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنّاسَ سُكَمْرِى وَمَا هُم بِسُكْرَى وَلَكِمَ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ ﴿ يَهُ اللّهِ عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه الله عَلَى النّام الله عَنه النّاء في أَرضعت فهي دالة على الفّام الله ي آخر الدنيا وأول الآخرة ، واستدل بمحيء النّاء في أَرضعت فهي دالة على الفّام الله ي صريح وكنا سقوط الحمل وذهب له ابن عطية والقرطي . ومنهم من هملها على يوم القيامة واستدلوا بحديث قدسي صريح [رواه البخاري \$53\$ ، ومسلم ٢٢٣]: عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال النّبي – ﷺ - :" يقول الله عز وحل يوم القيامة : يا آدمُ ، فيقول : لبيك ربًا وسعديك ، فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريت ك بعث أبل النار، قال : يا رب ، وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف أراه ، قال تسعمائه وتسعة وتسعين ، فحينسذ تضم الحامل حملها، ويشيب الوليد ، وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد..."الحديث. وعند الترصدي حملها، ويشيب الوليد ، وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد..."الحديث. وعند الترصدي التحديث أبيّهُ يُؤمُ ذلك ؟ فَقَالُوا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال : "ذلك يوم يقول الله لِآذَمَ البَّمَثُ بَعْثُ النَّارِ ...". ورجحه الطسيرى ، وابن كثير ، والشنقيطي .ومثل هذا التنازع بحصل أحيانا بين السياق وأسباب الرول ، أو الإجماع ، أو العموم .

ومن كلامه النفيس: "أسيء إلى السياق حملي الرغم من أهميته - مرتين: الأولى: حين تم تجاهله من قبل بعض مسن اشتغل بالتفسير التحليلي التحزيثي ، وحرص على تكتير المعاني وذلك بانتزاع اللفظ من نظمه وسياقه وتفسيره تفسيرا لغويا معجميا دون النفات إلى مدى مناسبة هذا المعني للسياق.

كانت الثانية : حين قدّم السياق على غيره من القرائن مطلقا كما صنعت مدرسة المنار في مواطن متعددة تحت تــــأثير المقررات السابقة فكان أن أخطأت في هذه المواضع ."

قلت : ويصلح أن يمثل الصنفين : الصنف الأول : بعض متقدمي أهل العربية الذين بالغوا في الاعتماد على اللغة دون السياق ، فعيب عليه ذلك ، ومنهم : أبو عبيد وابن قتيبة والأخفش ، ومن المتأخرين بعدهم نسبيا البيضاوي والخازن وابن الجوزى .

ويمثل الثانية من المعاصرين : من بالغ في الاعتماد على السياق ونبذ ما سواه : مثل مدرسة المنار حيث يقول الأســـتاذ محمد عبده :"لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح" .

وكذلك المدرسة البيانية وعلى رأسها د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ حيث تقول : " نحتكم إلى سياق السنص في الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصا وروحا ونعرض عليه أقوال المفسرين".وقد أشار الشيخ لهذين الصسنفين وذكـــرهم ولكي قدمت وأخرت في كلامه، وبقي شيء كثير مهم ، وكان نقلي هذا مشوقاً للوقوف على بحثه النفيس.

**وعنوان هذا البحث** : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية مـــن خلال تفسير ابن حرير .

وتشتمل خطَّة الرّسالة على النّحو الآتي :

مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة :

هذه المقدّمة .

وأما التمهيد فيحوي ثلاثة أمور :

ا**لأول** : ترجمةً موجزة للإمام : محمد بن جرير الطبري –رحمه الله– .

ا**لثابي**: التعريف بتفسير : حامع البيان عن تأويل آي القرآن .

الثالث : عرضاً موجزاً لدلالة الألفاظ عند الأصوليين .

الباب الأول: دلالةُ السّياق القرآنيّ ، وطريقةُ تناولِ ابن حريرٍ لها:

وينقسم الباب الأول إلى فصلين :

الفصل الأول: دلالة السّياق القرآني ، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريفُ السّياق القرآنيّ ، وأنواعُه ، مع التَّمثيل .

المبحث الثاني: أهميّة دلالة السّياق القرآني في التّفسير .

المبحث الثالث: أسبابُ الاعتماد على دلالة السّياق القرآنيّ .

المبحث الرابع :دلالة السّياق القرآنيّ ، وعلاقتها بتفسيـــر القرآن بالقرآن. وأمّا الفصل الثاني فعن :

قواعد تناول ابن جرير -رحمه الله-لدلالة السّياق القرآنيّ : وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول : الكلام على اتّصال السّياق ما لم يدلّ دليلٌ على انقطاعه . المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعتٌ فإنّها تحمل على سابقتها . المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السّورة .

المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معينٌ على معرفة مناسبة خاتمتها .

المبحث الخامس : إذا لزم من تفسير الآيات التّكرار الذي لا معنى له فذلك خُلـــفّ ينـــزّه القرآن عنه .

المبحث السادس: يختار من المعاني ما اتّسق وانتظم معه الكلام.

المبحث السابع: تعيين من نــزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل مـــن يشابحهم .

المبحث الثامن : الأولى في التّفسيـــر أن يكون الوعيد على ما فُتِح به الخبر من الفعل المذكور السّابق .

المبحث التاسع: لا يفسر السّياق إلا بالظّاهر من الخطاب.

أما الباب الثاني فعن : أثر دلالة السّياق القرآني في تفسير ابن حرير : وفيه تسعة فصول :

الفصل الأول : أثر دلالة السّياق في القراءات ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة .

المبحث الثابي : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردّها ومناقشة ذلك.

الفصل الثاني: أثر دلالة السّياق في بيان الأصحِّ من أسباب النُّـــزول ،

وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: بيان الأصح من أسباب النزول.

المبحث الثاني: ترجيح سبب النــزول لا يعني تخصيص الآية به ، بل يدخل مــن بشابحه .

المبحث الثالث: ترجيح المخاطب بالآيات.

المبحث الرابع: موضع لم يرجّح فيه الإمام الأرجح من أسباب النـزول.

الفصل الثالث : أثر دلالة السّياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها ،

وتحته سبعة مباحث :

المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام . المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة . المبحث الثالث: المناسبات بين الآيات.

المبحث الرابع: الربط بين مقاطع السورة .

المبحث الخامس: التناسب والتقسيم.

المبحث السادس: مناسبات إشارية .

المبحث السابع : مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله– الربط بين الآمات.

الفصل الرابع: أثر دلالة السّياق في الدّلالة على المعنى ،

وتحته خمسة مباحث :

المبحث الأول: دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة .

المبحث الثاني : دلالة السياق على المعنى في الآيات .

المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف .

المبحث الرابع: احتمال السياق لمعان متعددة .

المبحث الخامس : مواضع لم يستعن فيها بالسياق لإظهار المعنى .

الفصل الحامس : أثر دلالة السّياق في ذكر المعنى المناسب للسّياق إذا حذف متعلّقه لعمومه ولا ينافي العموم ، وتحته أربعة مباحث :

المبحث الأول: ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه.

المبحث الثاني: ذكر المعنى الخاص للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثالث: ذكر المعنى الخاص للسياق من حتام الآيات بأسماء الله –سبحانه

وتعالى—مع الإشارة للعموم أو بدونها . المبحث الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام ابن حريـــر —رحمـــه الله– الطريقـــة

ا**لمبحث الرابع** : موضع لم يستعمل فيه الإمام ابن جريـــر <sup>ـــ</sup>رحمـــه اللهـــ الطريقـــة السابقة.

الفصل السادس :أثر دلالة السّياق في الدلالة على المحذوف من الكلام ، وتحته ستة مباحث: المبحث الأول : اللغة واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف . المبحث الثاني: قد يدل سبب النزول على حذف.

المبحث الثالث: أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق.

المبحث الرابع: الحذف قد يكون محتملاً ، بسبب السياق ، أو القراءة .

المبحث الخامس: تقدير الحذف بما يناسب السياق.

المبحث السادس: مواضع قدر فيها الإمام -رحمه الله- الحذف، والراجع ألها ليست كذلك، أو لم يقدّر فيها الإمام -رحمه الله- محـذوفاً مناسباً للسياق.

الفصل السابع: أثر دلالة السّياق على وجود النسخ أو عدمه ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول : الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقَّق أو عدمه .

المبحث الثاني: الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ .

الفصل الثامن : أثر دلالة السّياق على وجود تقديم أو تأخير ، وتحته مبحثان :

المبحث الأول: أسباب القول بالتقديم أو التأخير .

المبحث الثاني: قد يكون السياق محتملاً للتقديم أو التأخيــر ، ولغيــره .

الفصل التاسع : أثر دلالة السّياق في تضعيف بعض الأقوال ، وتحته ثمانية مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة .

المبحث الثاني : الخصوص والعموم .

المبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم .

المبحث الرابع:دلالة الكلمة والسباق واللحاق وموضوع السورة .

المبحث الخامس: مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن.

المبحث السادس: تضعيف ما لم يرد ذكره في السياق.

المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب.

المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه .

الخاتمة : وفيها أهم النّتائج ، والمقترحات .

الفهارس : ذيّلت البحث بفهارس للآيات ، والأحاديث ، والأعلام ، والمراجع ، والموضوعات .

#### منهجي في البحث :

– عزوتُ الآيات بأرقامها إلى سورها ، ووثّقت القراءات ، وبيّنت المتواتر منها والشّاذ .

– خرّجت الأحاديثَ النّبويّة ، وحكمتُ على غير ما في الصّحيحين ، أمّا مــــا ورد في الصّـــحيحين فأكتفى بالإحالة عليهما .

– وقد نقلتُ كلام ابن جرير –رحمه الله– وعرضه الأقوال وترجيحه بينها ؛ ولو طال النقلُ ليكون كلامه واضحاً ، وليكون للقارئ الحكم على الاستنتاج قبولاً أو ردًا ، وليعتاد على أســـلوب الإمام الطبري –رحمه الله– الذي قد صعُب على كثيرين .

- إذا حذفتُ شيئاً من النصّ المنقول وضعت مكانه نقطاً "..." ، وإذا كان هناك توضيح له جعلته بين معكوفتين [] ، وسأُحيلُ غالباً على الحزء والصفحة لبداية النصّ ، أمّا المواضع التي في الحاشية فسأُحيلُ على أوّل الآية ورقمها ، وأمّا الصّفحة فهي على الشّاهد منها دائماً وقد حاولت حصر المواضع المتعلقة بالسياق وذكرها في الحاشية وإن طالت ؛ لتكون المواضع قريبة من المهتمين بحذا الموضوع .

– عرّفتُ بالأعلام غير المشهورين ، دون إشارة إلى من سبقت ترجمتُه ، وعرّفتُ بالأماكن غير المشتهرة، وذكرتُ معنى الألفاظِ الغربية .

وقد تبيّن لي من عود النّظر إلى البحث مرةً بعد أخرى ، أنّ تصحيح المكتوب لا يتناهى ، فلا يزال الكاتب يقول : ينبغي أن يقدّم هذا ، ويؤخّر ذاك ، ويزاد في هذا وينقص من الآخر ، وهكــذا ،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة الأستاذ محمود شاكر صفحة (٨) ، وأما أخوه : فهو أحمد بن محمد شاكر بسن آل أبي علسي ، ولسد سسنة ١٣٠٩هـ ، تولى القضاء بمصر أكثر من ثلاثين سنة ، علامة في التخريج ودراسة الأسانيد ، حقّ حزياً من مسند الإمسام أحمد ، وجزياً من تفسير جامع البيان للطبري و لم يتمهما ، والرسالة ، وغيرها ، ومن مؤلفاته : عمدة التفسير ، وهسو مختصر من ابن كثير ، وله كتاب عن الطلاق في الإسلام ، وغيرهما ، توفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة وألف —رحمسه الله - انظر ترجمة محمود لأحيه أحمد في مقدمة كتاب حكم الجاهلية ، لأحمد شاكر ، صفحة (١٩ - ٢٤) ، ومقدمة المجلد الثالث عشر من تفسير جامع البيان لمحمود شاكر (١٩)٥) .

ثم أشكرُ كُلَّ من ساعدي في هذه الرسالة برأيٍّ أو توجيهٍ أو نصحٍ أو تقويم ، أو دلالةٍ على كتاب أو إعارةٍ ، أو غير ذلك ، وأخص منهم : لجنة المناقشة —سبق التنويه بمم أول الكتاب- فقد كان لآرائهم وتوجيهاتهم الأثر الحسن في تقويم البحث وتكميله ، كما أشكر فضيلة الدكتور مساعد بـن سليمان الطيار ، وابن أخي فواز بن محمد القاسم ، على جهودهما ، فجزى الله الجميع خير الجزاء .

وَبَعْدُ : فقد بذلتُ جهدي لتخرج هذه الرسالة على أحسن ما يُرام ، ولكن القصور والخطأ من بين البشر لازم ، وما منّا إلا رادٌّ ومردود عليه إلا رسول الله—ﷺ -، فإن أصبتُ فمن الله وحده ، وهو الكريم المنان ، وإن أخطأت فمنّي ومن الشيطان ، وأستغفر الله وأتوب إليه وهو الرحيم الرحمن . والحمد لله رب العالمين .

#### و كتب :

عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود ١٤٣١/٢/١٩ هـ. . aabuhkeem@gmail.com ص ب ٢٤٢٢١٠ الرياض ١١٣٢٢

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحيم بن علي اللخمي البيساني ، إمام الأدباء ، وقائد لواء أهل الترسل ، وصاحب صناعة الإنشاء ، وكان صديق السلطان صلاح الدين الأيوبي وعضده ووزيره وصاحب ديوان إنشائه ، له كتب منها : ترسّل القاضي الفاضل ،مات سنة ست وتسعين وخمسمائة للهجرة . انظر طبقات الشافعية الكبرى ( ٢٥٣/٤) والأعلام (٣٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الإحياء للزبيدي ٣/١ .

| ويحوي ثلاثة أمور :<br>الأول : ترجمةً موجزة للإمام : محمد بن جرير الطبري-رحمه الله<br>الثاني :التعريفَ بتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن .<br>الثالث :عرضاً محتصراً لدلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين . |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

مدخل : ألّف علماء المسلمين مؤلفاتٍ كثيرةً في التفسير ، وكان من أ شهرها : تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن – وهو محلّ البحث والدراسة – للإمام محمد بن حرير الطبري –رحمه الله - ولابد من التعرف على ترجمةٍ موجزةٍ للمؤلف ، ولمحةٍ يسيرةٍ مقتضبةٍ عن تفسيره : جامع البيان .

– الأول : ترجمة موجزة للإمام محمد بن جرير الطبري – رحمه الله – :

وفيها نتعرف على العناصر التالية :

- ۱ - نسبه ، ومولده .

۲ – نشأته .

٣ – رحلاته .

- ٤ - شيوخه ، وتلامذته .

- ٥ – علومه .

- ٦ - تدريسه ، وتأليفه .

- ٧ - مذهبه العقدي .

- ۸ - مذهبه الفقهي .

– ٩ – صفاته : الخِلقية ، والخُلقية .

١٠٠ وفاته ، ورثاؤه .

# - 1 - imps , ومولده :

أ - نسبه : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب . (١)

وقیل : یزید بن کثیر بن خالد . <sup>(۲)</sup>

و لم يكن ابنُ جريرٍ مهتماً كهذا الأمر كثيراً ، فلما سُئل عن نسبه ؟ قال : محمد بن جرير . قال السائل : زدني ، فردّ عليه بُبيت رؤبة بن العجاج <sup>(٣)</sup> :

قد رفعَ العجّاجُ ذكري فادْعُني باسمِي إذا الأنْسابُ طالتْ يَكْفِني .<sup>(1)</sup> وقال ابن خلّكان <sup>(0)</sup> : وأبو بكر الخوارزميّ – الشاعر المشهور – ابن أخته .<sup>(1)</sup>

ولكن ردّ ذلك ياقوت <sup>(٢)</sup> ؛ لأن أبا بكر رافضي ، ولما رأى الحنابلة سبّته ؛ اغتنم سبّهم لـــه ،

(١) تاريخ بغداد (١٦٢/٢) للخطيب البغدادي ، ومعجم الأدباء (٤٠/١٨) لياقوت الحموي .

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست صفحة (٢٩١) لابن النلتم ، ووفيات الأعيان (١٩١/٤) لابن خلكـــان ، والـــوافي بالوفيـــات (٢٨٤/٢) للصفدي .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحجّاف، رؤية بن العجاج والعجاج هو عبد الله بن رؤية بن النبيد بن صخر التميمي، ولد تقريباً سنة خمس وستين، الشاعر الأموي، توفي سنة خمس وأربعين ومائة. انظر معجم الشعراء صفحة (١٢١)، للمرزياني، وتحمليب التهذيب (٦١٣/١) لابن حجر، ولسان الميزان (٤٦٥/٢) لابن حجر أيضاً.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان (١٩٧٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٦/١٦٥). وأبو بكر الخوارزمي هو: محمد بن العباس الطبرحزي؛ لأن أمه من طبرستان وأبوه من خوارزم، من الكتاب والشعراء والنساين، له الرسائل المشهورة بالرسائل الخوارزميية، ولــــه ديوان شعر، توفي بنيسابور، سنة ثلاث وتمانين وثلاثمائة وقيل غير ذلك. انظر الأنساب للسمعاني (٤٤/٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٦/١٦)، والأعلام (٥٢/٧)، وأثبت الخوانساري أن هذا الحوارزمي ليس ابن خالة الطبري صاحب تفســـير جامع البيان. انظر روضات الجنات صفحة (٣٧٣-١٧٤).

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الله ، ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس ، الحموي المولد ، البغدادي الدار ، الوراقي المهنة ، ولد ســــنة أربـــع أو خمس وسبعين وخمسمائة ، أعتقه مولاد فنسخ بالأحرة ، أديب شاعر ، له : معجم الأدباء ، ومعجم البلدان ، وغيرهمــــا ،

ووصفه بأنه رافضي ، وليس كذلك .<sup>(۱)</sup>

– وكنيته : أبو جعفر ، ولم يتزوج ؛ فقد قال عن نفسه: "وما حَلَلْتُ سراويلي <sup>(۲)</sup> على حرامٍ ولا حلال قط" <sup>(۳)</sup>.

# - ب - مولده :

- مكان المولد ، وتاريخه :
- أما مكانُ مولد أبي جعفر فهو المسمّى قديماً : بمدينة آمُلُ بضم المـــيم والــــلام وهي أكبر مدن سهل طَبَرِسْتان وأعمرها ، وإقليم طَبَرِسْتان مجاور لجيلان وديلمان، وهو بـــين الــــريّ وقومس ، والبحر وبلاد الديلم والجيل .<sup>(3)</sup>

وحاليًا : يتبع إقليم طَبَرِسْتان لدولة إيران ، في شمالها ، جنوب بحر قـــزوين ، غـــربي بابــــل ، وجنوب محمود آباد ، على شاطئ نمر هراز .<sup>(°)</sup>

ويُنسَب إلى المدن والقرى في إقليم طَبَرِسْتان فيقال : طَبَرِيّ ، وإذا نُسِب إلى بحيرة طَبَرِيّـــة أو بلدة طيريّة بالشام قيل : طَبَرَانيّ <sup>(١)</sup>.

– **أما تاريخ مولده** : فقد كان سنة أربع ، أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين .<sup>(٧)</sup>

\_\_\_\_

تأثر بكتب بعض الخوارج ، توفى سنة ست وعشرين وستمائة ، عن نيف وخمسين سنة . انظر وفيات الأعيان (١٢٧/٦) ، وسير أعلام النبلاء (١٧٩/٢٠) ، وشذرات الذهب (١٢١/٥) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (٧/١٥) لياقوت ، وأيَّد ذلك صاحب روضات الجنات صفحة (٦٧٣-٦٧٤) .

<sup>(</sup>٢) فارسية معربة ، وسراويل مفرد ، جمعه سراويلات . انظر ترتيب القاموس المحيط للفيروزآبادي (٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان (١٣/٤) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٠/١٤) .

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف (٣٥٧/١) إدارة البستاني ، بيروت ١٩٥٦م .

<sup>(</sup>٦) انظر الأنساب المتفقة صفحة (٩٥) ، لابن القيسراني ، وانظر الأنساب للسمعاني (٤٢/٤و٥٥) .

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء (٨١/٠٤) .

وقد سأل ابنُ كاملِ <sup>(۱)</sup> شيخَه ابن حريرِ : عن سبب الشكّ في ذلك ؟ فأجاب : لأنّ أهل بلدنا يؤرِّخون بالأحداث دون السنين ، فأُرِّخ مولدي بحدثٍ كان في البلد ؛ فلما نشأتُ سألتُ عن ذلـــك الحادث ، فاختلف المخبرون لي ، فقال بعضهم : كان ذلك في آخر سنة أربع ، وقال آخرون: بل كان في أول سنة خمس وعشرين ومائتين .<sup>(۱)</sup>

# - حالة مدينة آمُل -التي نشأ وترعرع فيها الطبري -سياسياً :

اتُخذَ الحسنُ بن زيد العلوي <sup>(٣) "</sup>آمل" مقرًا له ، عندما تغلّبَ عليها في سنة : خمسين ومائتين للهجرة ، وبقيت كذلك في عهد أخيه محمد بن زيد <sup>(٤)</sup> بعده ، حتى سنة سبع وثمانين ومائتين للهجرة ، عندما تغلّبَ عليها السامانيون ، الذين أقاموا إمارةً شِبه مستقلّةٍ في ما وراء النهر ، وجعلوا مدينةَ بخارى قاعدةً لهم .<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ، أحمد بن كامل بن خلف البغدادي القاضي ، ولد سنة ستين وماتين ، وهو تلميذ محمد بن حرير الطـــبري ، عالم بالأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر والتواريخ ، وله في ذلك مصنفات ، كان يختار ولا يقلد ، توفي سنة خمســـين وثلاثمائة ، وله تسعون سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٥٤٤١٥) ، وشذرات الذهب (٢/٣) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/١٨) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، تولى بعد أخيه ســــنة ســـبعين ومائتين ، وكان فاضلاً أديباً شاعراً حسن السيرة ، وقتل سنة سبع وثمانين ومائتين . انظر الكامل (٥/٦ وو٩٦٩٧) .

<sup>(</sup>٥) انظر مجلة المؤرخ العربي ،عدد (٣٧)،صفحة (١٤١)،بحث أحمد عبد الباقي –عضو اتحاد المؤرحين العرب- بغداد.

مدارسُ الحديثِ...ودُونتِ السيرةُ والتاريخُ .(١)

وإن كانت حالةُ الدولةِ الإسلاميةِ الانقسامُ السياسيُّ ، إلا أنه لم يؤثَّر على النهضةِ العلميــةِ بالسَّلبِ ؛ بل كان أصحابُ الإماراتِ يُكرمون العلماءَ ، ويُهْدون لهم الجوائزَ على بحوثهم ، فهو عصرٌ من أزْهي العصور تقدّمًا وإنتاجًا .(٢)

# ۲ – نشأته :

قال ابن جرير لتلميذه ابن كامل : حفظتُ القرآن وليَ سبعُ سنين ، وصلّيتُ بالناسِ وأنا ابن ثماني سنين ، وكتبتُ الحديثَ وأنا ابن تسع سنين ، ورأى لي أبي في النوم ، أنني بين يدي رسول الله – ﷺ – وكان معي مخلاةً مملوءةً حجارةً وأنا أرمي بين يديه ، فقال له المعبِّر : إنه إن كَبُرَ : نَصــحَ في دينه، وذبَّ عن شريعته ؛ فحرصَ أبي على معونتي على طلب العلم ، وأنا حيننذٍ صبيٌ صغيرٌ . <sup>(٣)</sup>

فكان منْذُ نعومةِ أظفاره شغوفاً للعلم ، فحفظَ القرآنَ ، وكتبَ الحديثَ ، وكانت رؤيا والده مشجَّعةً له على تفريغه من كل شغلٍ ، إلا العلم الشرعي ، وما انفكٌ يُرسلُ إليه بالنفقةِ والكســـوةِ ؟ رجاءَ تحقيقِ رؤياه التي يفرح بما كلِّ مسلم .

وقال ابن كامل : فأوّل ما كتب الحديث ببلدة الرّيّ وما جاورها ، وأكثرَ الشـــيوخ حـــــــق حصلَ على كثير من العلم...<sup>(۱)</sup>

وقال الفرغايي <sup>(©)</sup> : رحلَ ابن جرير من مدينة "آمل" لما ترعْرعَ ، وسمحَ له أبـــوه بالســـفر ، وكان طول حياته يُنفذُ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان ، فسمعته يقول : أبطأت عنّي نفقة والدي ؟

<sup>(</sup>١) الطبري ومنهجه في التفسير صفحة (٤٣) ، للدكتور محمود بن الشريف .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب "الإمام الطبري" صفحة (٧-٨) ، لعبد الله آل شاكر .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٨ / ٩ ٤).

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٩٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد ، عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني التركي ، ألّف كتاب الصلة لوصل تاريخ ابن جرير ، حدّث بدمشـــق ، توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة . انظر معجم الأدباء (٤٤/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (١٣٢/١٦) .

واضْطُررْتُ إلى أن فتقْت كمَّي القميص فبعتهما .(١)

ومع حرص والده على إرسال النفقة ، إلا أنّها قد تتأخّر أحياناً ، ولكنّ الإمام أشدّ حرصاً على العلم ، وصبراً على التحصيل ، والتضحية من أجله ، فيبيع شيئاً من لباسه ؛ لينفق على نفسه في طلب العلم ، وذلك الحرص وقت رَيْعان شبابه ، فما بالك يما بعده .

# ٣ – رحلاته العلمية :

رحل أبو جعفر –رحمه الله – رحلات كثيرة : منها :

 إلى بغداد ؛ ليسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، فلم يتّفق ذلك ؛ لموته قبيل دخوله إليها ، فأقام أبو جعفر بمدينة السلام –بغداد – ، وكتب عن شيوخها فأكثر .

- ثم انحدر إلى البصرة ، وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين .
  - ثم صار إلى الكوفة .
- ثم عاد إلى بغداد ، فكتب بما ولزم المقام بما مدّةً وتفقّه بما ، وأحذ في علوم القرآن .
- ثم غرّب فخرج إلى مصر ، وكتب في طريقه عن المشايخ : بأجناد الشام ، والسواحل ، والنّغـــور ، وأكثر منها .
- ثم صار إلى الفسطاط <sup>(٢)</sup>، سنة ثلاث وخمسين ومائتين للهجرة ، وعمره تسع وعشرون ســـنة وكان بما بقيّة من الشّيوخ وأهل العلم ، فأكثر عنهم الكتبة .
  - ثم عاد إلى الشام .
  - ثم رجع ثانية إلى مصر ، سنة ست وخمسين ومائتين للهجرة .
    - ثم رجع إلى بغداد .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱۶/۲۷۳/۲۷۷) ، وطبقات الشافعية الكبرى (۱۳٥/۳) للسبكي . والكُمُّ : مدخل اليد ومخرجها مـــن الثوب ، ترتيب القاموس ، مادّة : ك م ( ۸۲/٤) .

<sup>(</sup>٢) مدينة بناها عمرو بن العاص –رضي الله عنه – بمصر .

- ثم إلى طُبَرِسْتان : وهي المرة الأولى ، ثم الثانية : سنة تسعين ومائتين .
- ثم رجع إلى بغداد ، فنـــزل في قنطرة البردان ، واشتهر اسمه في العلم ، وشــــاع خــــبره في الفهــــم والتقدم(''.

قال مسلمة بن قاسم <sup>(۲)</sup>:"...رحل من بلده في طلب العلم ، وهو ابن ثنتي عشرة سنة – سنةَ ست وثلاثين –، فلم يزل طالباً للعلم ، مولعاً به إلى أن مات ." <sup>(۲)</sup>

وهكذا ترى الإمام رحّالة من قُطْر إلى قُطْر ، في جمع العلم ومدارسته ، وظهرت ثمرة ذلـــك الجهد والحَلَد ، في المصنّفات التي تركها للأمّة الإسلامية .

# - ٤ – شيوخه ، وتلاميذه :

### أ - شيوخه:

كان للإمام ابن جرير – رحمه الله – : من الهمّةِ العاليةِ ، والصبرِ على المشقّةِ ، ما يعجبُ له طلاب العلم في ذلك الوقت ، وقصّته في إملاء كتاب النفسير والتاريخ شاهدةٌ على ذلك – وستأتي في الحديث عن كتابه جامع البيان –؛ ولتلك الهمّة العالية ، والصبر على تحصيل العلم ، فقد رحـــل إلى أماكن كثيرة ، وأخذ عن مشايخ كُثُر ، أذكر أشهرهم ، على حسب العلم الذي أخذه عنهم ابن جرير – قدر المستطاع –.

- شيوخه في القراءات : قرأ القرآن على :

– ۱ – أحمد بن يوسف التّغلبي ، المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٥٠-٥٦) باختصار وتصرف .

<sup>(</sup>۲) هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الأندلسي القرطي ، ولد سنة ثلاث وتسعين وماتين ، مؤرخ محدث ، له التاريخ الكبير ، وتاريخ في الرحال ، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (١١٠/١٦) ، ولســــان الميزان (٢١/٦) ، والأعلام (١٢٢/٨) .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (١٠٢/٥).

- ٢ وسليمان بن عبد الرحمن الطَّلحي -صاحب خلاَّد -، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
  - ٣ والعبّاس بن الوليد بن مزيد ، ببيـــروت ، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين .
    - ٤ وأبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني ، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين .
  - ٥ وقرأ على يونس بن عبد الأعلى الصّدفي ،بمصر ،المتوفى سنة:أربع وستين ومائتين . <sup>(١)</sup>

#### – شيوخه في الفقه :

درس كتاب الأم: ببغداد على:

- ٦ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، المتوفى سنة : ستين ومائتين .
- ۷ وأبي سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري ، وكان أصغر سنّاً منه ، ولد سنة أربـــع وأربعـــين ومائتين ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة .<sup>(٢)</sup>
  - ٨ وأخذ فقه الشافعي بمصر ، عن الرّبيع بن سليمان الأزدي ، المتوفى سنة سبعين ومائتين .
  - ٩ ودرس بمصر مذهب مالك على سعد ، وعبد الرحمن ، ومحمد بني عبد الله بن عبد الحكيم .
    - ١٠ ودرس مذهب أبي حنيفة بالرّيّ ، على أبي مقاتل .
    - ۱۱ ودرس على داود بن على الظاهري المتوفى سنة سبعين ومائتين– مذهبه .(٣)

## - شيوخه في الحديث والتفسير بالمأثور :

- ١٢ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي ،المتوفى سنة أربع وأربعين ومائتين .
  - ١٣ وإسحاق بن إسرائيل المروزي ، المتوفى سنة أربع وخمسين ومائتين .

<sup>(</sup>١) انظر معرفة القراء الكبار (٢٦٤/١) ، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢١/٣) ، وغاية النهاية (١٠٧/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١١٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء (٥٣/١٨) ، وطبقات الشافعية (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست صفحة (٢٩١) .

- ١٤ وأحمد بن منيع البغوي ، المتوفى سنة أربع وأربعين ومائتين .
- ١٥ ومحمد بن حميد الرّازي ، المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين .
- ١٦ وأبي همَّام الوليد بن شجاع ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين .
- ١٧ ويعقوب بن إبراهيم الدّورقي ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
  - ۱۸ وهنّاد بن السّري ، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين .
    - ۱۹ وعمرو بن علي ، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين .
    - ۲۰ -ومحمد بن بشّار ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين .
    - ۲۱ -ومحمد بن المثنّى ، المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين.
      - ۲۲ وعبّاد بن يعقوب ، المتوفى سنة خمسين ومائتين .
  - ٢٣ وعبد الله بن إسماعيل الهبَّاري ، المتوفى سنة خمسين ومائتين .
  - ۲۶ وبشر بن معاذ العقديّ ، المتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين .
- ٢٥ وأبو كريب محمد بن العلاء ، شيخه في القراءة قال ياقوت : أخذ عنه أكثر من مائـــة ألف حديث <sup>(١)</sup>.
  - ۲٦ وعمران بن موسى القزّاز ، المتوفى سنة خمس وثلاثمائة .<sup>(۲)</sup> .
    - أما في النحو والأدب واللغة والشعر :
- كأحمد بن يجيى ، الملقّب بثعلب ، إمام نحاة الكوفة ، المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائتين ، فقد
   قال : " قرأ أبو جعفر الطبري شعر الشعراء ، قبل أن يكثر الناس عندي بملّة طويلة."(").

هذا ولو كان المقصود حصر مشايخ الإمام لطال عدّهم في هذا المقام ، ولكن هؤلاء أشهرهم ، – غفر الله للجميع – .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١/١٥-٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست صفحة (٢٩١) ، وتاريخ بغداد (١٦٢/٢) ، والمنتظم (١٧٠/١) ، وكتاب الإمام الطبري صــفحة (٢١– ٢٢) لعبد الله آل شاكر ، بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٥٥).

# - ب - تلامذته :

لقد كان لمنــزلة ابن جرير — رحمه الله — العلمية ، وسعتها للعلوم الشرعية واللغوية الأئـــر الكبير في كثرة التلاميذ ، مما يعيق حصرهم ، وما لا يدرك كله لا يترك جله ، فأذكر أشهرهم .

# - تلاميذه في القراءات:

روى عنه الحروف – القراءات – :

- ابو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد مؤلف كتاب السبّعة في القراءات المتوفى سنة أربع
   وعشرين وثلاثمائة ، غير أنه دلّس اسمه ، فقال : حدثنى محمد بن عبد الله (١).
- وعبد الله بن أحمد الفرغاني ، المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ، وقد روى بعض تفسير جامع البيان (<sup>۲)</sup> .
  - -٣- وعبد الواحد بن عمر ، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة .
  - -٤ ومحمد بن أحمد الدّاجوني ، المتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة (<sup>(7)</sup>).

# ومن تلاميذه في غير القراءات :

- -ه- أبو بكر محمد بن داود بن سليمان البغدادي الفقيه ، المتوفى سنة ست وثلاثين وستمائة وقـــد روى بعض التفسير .<sup>(3)</sup>
  - -٦- وأبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، المتوفى سنة خمسين وثلاثمائة ، وقد ترجم لشيخه الطبري .
    - -٧- وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي .

(۱) أنكر بعض المعاصرين تدليس الاسم هذا من ابن مجاهد ، وحجتهم : أن الإمام ابن الجزري ذكر من تلاميــــذ يــــونس بــــن عبد الأعلى : محمد بن عبد الله الفقيه ، ولعله الذي ذكره ابن مجاهد ، وابن مجاهد كان معظماً لابن جرير ، و قــــد روى الإمام الدارقطني وغيره من كبار المحدثين عن ابن مجاهد . انظر مقدمة شوقي ضيف على كتاب السبعة لابن مجاهد صــــفحة (۲۱–۲۷) ، وكتاب دفاع عن القراءات للدكتور : لبيب السعيد ، هامش صفحة (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان بتحقيق شاكر (٤٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر غاية النهاية (١٠٧/٢) لابن الجزري ، وطبقات المفسرين (١١٠/٢) للداوودي .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان بتحقيق شاكر (٩٦/٦).



- -٨- ومَخْلد بن جعفر البَاقَرْحي ، المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة (١).
- -٩- وأبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد الحرّاني،المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة .
  - -١٠- وأبو عمرو محمد بن أحمد النيسابوري ، المتوفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة .
    - -١١ وعلى بن الحسن بن علاّن الحافظ ، المتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة .
- ١٢ وأبو الطيب عبد الغفار بن عبد الله السري الحُضَيني المقرئ الواسطي ، المتوفى ســـنة ســـبع وستين وثلاثمائة .
- ١٣ وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، صاحب المعاجم الثلاثة ، المتوفى سنة ستين وثلاثمائة<sup>٧٢</sup>.
  - ١٤ وأبو الفرج الأصفهاني ، صاحب كتاب الأغاني ، المتوفى سنة ست وخمسين وثلاثمائة <sup>(٣)</sup>.
- ١٥ وأبو أحمد عبد الله بن عُديّ بن القطّان الجرجاني ، صاحب كتاب الكامل ، المتوفى سنة خمس
   وستين وثلاثمائة .
  - ١٦ والقاضي محمد بن زُبُر ، المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة .
  - ۱۷ وأحمد بن القاسم الخشّاب ، المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة (٤).

وغير هؤلاء كثير كثير - غفر الله للجميع -.

#### - ٥ – علومه :

لقد جمع الإمام ابن جرير من العلوم ما لم يجتمع لغيره ، وإليك أقوال العلماء في ذكر علومه: - قال أبو بكر محمد بن حزيمة –رحمــه الله– (°) – لمـــا اســـتعار التّفسيـــــــر مـــن ابـــن

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد (۱۹۲/۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات المفسرين للداوودي (١٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٣٩٨/١١) ، ومعجم الأدباء (٨٧/١٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر سير أعلام النبلاء (٢٦٩/١٤) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي النيسابوري ، ولد سنة اثنين وعشرين وماتين ، محدث كبير ، شـــديد التحـــرّي في الحديث ، وله استخراج دقيق للنكت من الأحاديث ، من مؤلفاته : صحيح ابن حزيمة ، وهو يتلو صحيح مسلم على مــــا

بالويه <sup>(۱)</sup> وردّه بعد سنين – : " نظرتُ فيه من أوّله إلى آخره ، وما أعلمُ على ظهرِ الأرضِ أعلمَ مـــنِ ابن جرير." <sup>(۲)</sup>.

– وقال الذهبي –رحمه الله– <sup>(٣)</sup> : " الإمامُ العَلَمُ المُجتهدُ ، عالمُ العصر ،...وكان مـــن أفـــراد الدهرِ: علماً ، وذكاءً ، وكثرةَ تصانيفٍ ، قلّ أن ترى العيونُ مثلَه " <sup>(1)</sup>.

# - أما في حسن قراءته خاصة :

فقد قال أبو على الطوماري (°): "كنت أحملُ القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن بعاهد (۱) إلى المسجد ؛ لصلاة التراويح ، فخرج ليلةً من ليالي العشر الأواخر من داره ، واجتاز على مسجده فلم يدخله -وأنا معه -، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العَطَش ، فوقف بباب مسجد محمد

ذكره السيوطي في ألفيته ، توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (١٠٩/٣)، وشذرات الذهب (٢٦٢/٢) ، والرسالة المستطرفة للكتاني صفحة (٢٠و٣٣) .

- (۱) هو أبو بكر ، محمد بن أحمد بن بالويه الجلاّب النيسابوري ، من كبراء بلده ، إمام كتب عن الأثمة ، توفي ســـنة أربعـــين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (۱۹/۵) .
  - (٢) معجم الأدباء (٢/١٨ ٤-٤٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) .
- (٣) هو شمس الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، التركماني ، الشافعي ، مورخ الإسلام، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، إمام في القراءات ، آية في نقد الرحال ، عمدة في الجرح والتعديل ، له مصنفات كثيرة منسها : تاريخ الإسلام الكبير ، واختصاره : سير أعلام النبلاء ، توفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . انظر طبقات الشافعية الكسيرى ليتاريخ الإسلام الكبير ، و وشدرات الذهب (٥٠/١٦) .
  - (٤) سير أعلام النبلاء (٤ /٢٦٧) .
- (٥) هو عيسى بن محمد بن أحمد الجريجي الطوماري البغدادي ، من ذرية فقيه مكة ابن حريج ، ولد سنة اثنتين وستين ومائتين ،
   صحب ابن طومار الهاشمي فنسب إليه ، توفي سنة ستين وثلاثمائة . انظر تاريخ بغداد (١٧٦/١١) ، والأنساب (٨٢/٤) ،
   وسير أعلام النبلاء (٦٤/١٦) .
- (٦) هو أبو بكر ، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي ، ولد سنة خمس وأربعين ومائتين ، شسيبخ القسراء في وقته، شافعي عابد ، ألف : كتاب السبعة في القراءات ، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . انظر معرفة القسراء الكبسار (٢٦٩/١) .

بن جرير ، ومحمدٌ يقرأُ سورةَ الرحمن ، فاستمع قراءته طويلاً ، ثم انصرفَ ، فقلت له : يـــا أســــتاذ : تركتَ الناس ينتظرونكَ ، وحئتَ تسمعُ قراءةَ هذا ؟ ، فقال : يا أبا عليّ ، دع هذا عنكَ ، ما ظننتُ أنّ الله – تعالى – خلقَ بشراً يُحسنُ يقرأُ هذه القراءة ، أو كما قال ." (١).

فهذا القولُ من عالِم القراءات : أبي بكر ابن مجاهد ، له ميزانه وقدره .

-أما مَنْ ذَكَرَ عامَّةَ علومه :- فمنهم ابنُ النّديمِ <sup>(٢)</sup> فقد قال : "كانَ مَنَفَنَناً في جميع العلـــوم : علمِ القرآنِ ، والنحوِ ، والشعرِ ، واللغةِ ، والفقهِ ، كثير الحفظ . وقال : ورأيتُ أنا بخطّهِ شيئاً كثيراً : من كتب اللّغةِ ، والنحو ، والشعر ، والقبائل " <sup>(٣)</sup>.

- و الخطيبُ البَغداديّ (٤) - رحمه الله - حيث يقول: " وكان أحدَ أئمةِ العلماء ، يُحْكُمُ بقوله، ويُرجع إلى رأيهِ ؛ لمعرفته وفضْله ، وكان قد حَمَعَ من العلومِ ما لم يشاركُهُ فيه أحدٌ من أهل عصره ، وكان حافظً لكتاب الله ، عارفًا بالقراءاتِ ، بصيرًا بالمعاني ، فقيهًا في أحكام القرآنِ ، عالمًا بالسننِ وطرقِها ، وصحيحِها وسقيمِها ، وناسخِها ومنسوخِها ، عارفًا بأقوال الصحابةِ والتابعين ، ومن بعدَهم من الخالفين ، في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، عارفًا بأيام الناسِ وأخبارِهم ، وله الكتابُ المشهورُ ، في تاريخ الأمم والملوك ، وكتابٌ في التفسير ، لم يصنَّف أحدٌ مثلُه ، وكتاب سمّاه : لمذيب للشهورُ ، لم أر سواهُ في معناه ، إلا أنه لم يتمّه ، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كشيرةٌ ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) ، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفرج ، محمد بن إسحاق النديم الوراق ، ولد سنة سبع وتسعين وماتتين ، وهو شيعي إمامي معتزلي ، له أقدم كتاب في التراجم : "الفهرست" ، وله التشبيهات ، توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ، وقيل غير ذلك. انظر لسان الميزان (٧٢/٥) ، والأعلام (٢٥٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) الفهرست صفحة (٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر ، أحمد بن على بن ثابت البغدادي الخطيب ، ولد سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة ، مقرئ محدث فقيـــه شـــافعي مؤرخ أديب ، صنف قريباً من مائة مصنف ، منها : تاريخ بغداد ، والفقيه والمتفقه ، وشرف أصحاب الحــــديث، تــــوفي ببغداد سنة ثلاث وستين وأربعمائة . انظر سير أعلام النـــبلاء (٢٧٠/١٨) ، وطبقــــات الشـــافعية الكــــبرى (٢٩/٤) ، وشذرات الذهب (٣٠٢/٢) .

واختيارٌ من أقاويلِ العلماءِ، وتفرّدٌ بمسائلَ حُفِظتْ عنه " (١).

ومنهم الذهبي –رحمه الله الذي يقول: "كان ثقةً ، صادقاً ، حافظاً ، رأساً في التفسير ،
 إماماً في الفقهِ ، والاجتماعِ ، والاختلافِ ، علامةً في التاريخ وأيّام الناس ، عارفاً بالقراءات وباللغة ،
 وغير ذلك " (٢).

– وقال فيه أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ —رحمه الله– <sup>(٣)</sup> : "كان أبـــو جعفـــر الطبري عالمًا بالفقه ، والحديث ، والنحو ، واللغة ، والعروض ، له في جميع ذلك تصانيف ، فاقَ كمــــا على سائر المصنّفين ، وله في القراءات كتابٌ جليلٌ كبيرٌ ..." <sup>(4)</sup>.

- وقال هارون بن عبد العزيز -رحمه الله- (°): "قال أبو جعفر :لمّا دخلتُ مصرَ ، لم يبــقَ أحدٌ من أهل العلم إلا لقِيَني وامتحنني في العلم الذي يتحقّق به ؛ فجاءني يوماً رجل ، فسألني عن شيء من العروض ، و لم أكن نشطتُ له قبلُ ذلك ، فقلتُ له : عليّ قولٌ ألا أتكلّم اليومَ في شـــيء مـــن العروض ؛ فإذا كان في غدٍ فصرْ إليّ ، وطلبتُ من صديق لي العـــروضَ ، للخليل بن أحمد (°) ، فجاءَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۱۲۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢٦٩/١٤) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي ، الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي ، ولد سنة انتين وستين وثلاثمانة ، محدث مقرئ مصنف في القراءات ، وله فيها غرائب ، متّهم في روايته في القراءات ، والخطيب البغدادي يتهمه فيها وفي الحديث جميعا ، أي : في تركيسب الإسناد وادّعاء اللقاء ، وليس وضع الحروف والمتون ، توفي سنة ست وأربعين وأربعمائة . انظـر سير أعـــلام النــبلاء (١٣/١٨) ، وشذرات الذهب (٢٧٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء (١٨/٥٤).

<sup>(</sup>٥) هو أحد تلامذة ابن جرير الطبري ، لم أجد له ترجمة ، روى عن الطبري ، وروى عنه الفرغاني صاحب صلة تــــاريخ ابــــن جرير . ورد في سير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) عند ترجمة ابن جرير الطبري .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الرحمن ، الخليل بن أحمد بن تميم الأزدي الفراهيدي ، وفراهيد بطن من الأزد ، ولد سنة مائة ، لم يسم أحد بعد نبينا ﷺ - أحمد قبل أبي الخليل هذا ، إمام النحو ومنشئ علم العروض والعربية ، شيخ سيبويه ، له كتساب العسين و لم يتمه، وله كتاب في العروض وآخر في الشواهد ، توفي بالبصرة سنة سبعين ومائة وقبل غير ذلك . انظر المعارف صفحة (٥٤١) ، وإنباه الرواة (٣٤١/١) ، وهذف ب (٢٤٩/٧) ، وطبقات

به ، فنظرتُ فيه ليلتي ، فأمسيتُ غير عروضيٌّ ، وأصبحتُ عروضياً..." (١)

- وقال عبد العزيز بن محمد -رحمه الله - (۱): "...وكان أبو جعفر قد نَظَر في المنطق، والحساب، وفي الطّب ، وأخذنا منه قسطاً وافراً؛ والحساب، وفي الطّب ، وأخذنا منه قسطاً وافراً؛ يدلّ عليه كلامه في الوصايا...وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القراءة، وكالمحدّث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنّحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحديث ، وكان عالماً بالعبادات، جامعاً للعلوم " (۱).

- وقال أيضا: "كان أبو جعفر من الفضل ، والعلم ، والذكاء ، والحفظ ، على ما لا يجهله أحد عرفه ؛ لجمعه من علوم الإسلام ، ما لم تَعْلمه اجتمع لأحدٍ من هذه الأمّة ، وقد بَانَ فضله في علم اللغة ، والنحو ، على ما ذكره في كتاب التفسير ، وكتاب التهذيب ، مخبراً عن حاله فيه ، وقد كان له قَدَمٌ في علم الجَدَل ؛ يدلّ على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به " (أ).

– وقال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد –رحمه الله– (° : "سمعت ثعلباً <sup>(١)</sup> يقول : قرأ عليّ أبو

النحويين واللغويين صفحة (٤٧) ، ونور القبس صفحة (٥٦) .

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٥٦/١٨) .

<sup>(</sup>۲) هو أحد تلامذة ابن جرير ، لم أجد له ترجمة ، وقد ألف ترجمة لشيخه ابن جرير ، نقل عنها ياقوت في معجمه كثيراً عنـــــد ترجمة الطبري . انظر معجم الأدباء (۹٤/۱۸) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/ ٠٦- ٦١) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٩٥-٢٠).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمر ، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام أعلب ، ولد سنة إحدى وستين ومائتين ، لازم ثعلبًا فأكثر عنه ، له جزء فيه فضائل معاوية ، لا يقرأ عليه أحد إلا وبيداً بمذا ، عالم بالعربية وبعض أهل العربيـــة لا يوثقونه ، وهو موثق في الحديث ، توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة . انظر سير أعلام النبلاء (٥٠٨/١٥) ، وبغية الوعــــاة (١٦٤/١) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس ، أحمد بن يجيى بن يزيد الشبياني مولاهم البغدادي ، ولد سنة ماتين ، قال الخطيب : ثقة حجة دين صالح مشهور بالحفظ ، له كتاب احتلاف النحويين وكتاب القراءات وكتاب معايي القرآن ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . انظر إنباد الرواة (١٧١/٣) ، وسير أعلام النبلاء (١٥/٥) .

جعفر الطبري، شِعرَ الشعراءِ ، قبل أن يكثر الناس عندي بمدةٍ طويلةٍ "<sup>(1)</sup>.

# وكان بالإضافة إلى دراسته للشعر شاعراً ، فمن شعره :

إذا أعسرتُ لم يعلَمْ رُفيقِي حيائي حافظٌ لي ماءَ وجْهـــي ولَو أَنِي سَمَحْت ببذْلِ وجهي

ولَو أين سَمَحْت ببذْلِ وجهه وقال أيضاً :

خُلُقَانِ لا أرضَى طريقَهما فإذا غَنيتَ فلا تكُن بَطراً

ولما كتب إليه أحمد بن عيسى العلوي <sup>(٢)</sup> من البلد :

قال أبو جعفر : فأجبته :

فهلْ لي بِحُسن الظنّ منه سبيلُ. فإنّ جميلٌ الظنّ منكَ جميلُ <sup>(٣)</sup>.

وأُسْتغني فيَسْتغني صَديقِي .

ورِفْقـــــي في مُطالبتي رَفيقِي . لكنتُ إلى الغِنى سهل الطّريق .

بَطَرُ الغِـــني ومذلَّةُ الفقْــر .

وإذا افتقَرْتَ فَتِهْ على الدَّهرِ .

وهل لي إلى ذاك القليل سبيلُ . فكـــلِّ عليه شاهدٌ ودلـــيـــلُ .

وهذه العلوم التي جمعها الإمام ابن جرير ، جعلت من مؤلفاته عامةً ، ذاتَ قيمةٍ علمية متميزة، وصار تفسيره جامع البيان –على وجه الخصوص – أوضح هذه المؤلفات، وكلِّ يُثْهَلُ منه على مَرّ الأجيال ، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٦٠/١٨) .

<sup>(</sup>۲) لم أجد له ترجمة ، وهو من أهل آمل بطبرستان بلد الطبري ، راسل الطبري بمذه الأبيات ، وقصّ ابن حرير قصته هذه علــــى طلابه . انظر تاريخ بغداد (۲۹/۲ –۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/١٦٥-١٦٦).

# - ٦ - تدريسه ، وتأليفه :

أ - تدريسه : كان يصلي الظهر في بيته ، ويكتب تصانيفه إلى العصر ، فيخرج فيصلي ، ثم يجلس للناس يُقرِئ ويُقرَأُ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى عشاء الآخرة ، فيدخل منــزله (١).

فكانت أوقات التدريس والجلوس للإقراء : من بعد صلاة العصر إلى العشاء .

ب - تأليفه : اشتهر ابن حرير بكثرة التأليف والكتابة، فقد حكى السمسماني (٢٠: أن ابسن حرير مكث أربعين سنةً ، يكتب في كل يوم : أربعين ورقة .

وحسب بعض تلامذة ابن جرير : مدة بلوغه إلى وفاته ، ثم قسموا المدة على أوراق مصنفاته ؛ فصار لكل يوم : أربع عشرة .

– وقال ابن النديم : " ورأيت أنا بخطّه شيئاً كثيراً : من كتب اللغة ، والنحـــو ، والشـــعر ، والقبائل " (°).

وتأمّل حرصه على التأليف والتصنيف ؛ لدرجة أنه يمنع أي أحد من الدخول عليـــه وقـــت

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٩٢/١٨).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن ، علي بن عبد الله – وقبل عبيد الله – بن عبد الغفار ، اللغوي ، المعروف بالسمسماني ، أو السمسمي ، توفي
 سنة خمس عشرة وأربعمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (١٢٢/٣) ، وبغية الوعاة (١٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو نصر ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، الشافعي ، ولد بالقاهرة ، سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، فقيه أصولي لغوي ، له تصانيف كثيرة منها : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، وطبقات الفقهاء الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى ، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٣٩/٣) ، وشذرات الذهب (٢٢١/٦) ، والبدر الطالع (٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى (١٢٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) الفهرست صفحة (٢٩١) .

التصنيف : كان أبو جعفر إذا دخل بيته لا يكاد يدخل إليه أحد ؛ لتشاغله بالتصـــنيف إلا في أمـــر مهم(۱).

والذي يظهر مما سبق : أن التصنيف عند الإمام ابن جرير في وقتين : بعد الظهر إلى العصر ، وبعد العشاء الآخرة .

وقد كثرت مصنفات الإمام ابن جرير – رحمه الله – ومنها ما يلي :

#### - في علم القراءات:

كتاب القراءات ، أو العدد والتنــزيل ، وسمي بكتاب الفصل بين القراءات <sup>(٣)</sup> ، قـــال فيـــه ياقوت الحموي : " ذكر فيه جميع القراءات ، من المشهور والشواذ ، وعلّل ذلك ، وشَرَحه ، واختارَ منها قراءة لم يخرج فيها عن المشهور " (<sup>٤)</sup>.

وقال ابن كامل —رحمه الله -: "قال لنا أبو بكر بن بجاهد — وقد ذكر فضـــل كتابــه في القراءات — وقال : إلا أتي وجدتُ فيه غلطاً ، وذكره لي ، وعجبتُ من ذلك مــع قراءتـــه لحمــزة وتجويده لها ، ثمّ قال : والعلّة في ذلك أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ؛ لأنه بني كتابه على كتاب أبي عُبيد فأغفل أبو عبيد هذا الحرف فنقل أبو جعفر على ذلك " (°).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٨٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء (٩٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) ، ومعجم الأدباء (٦٥/١٨) ، وطبقات الشافعية الكبري (١٢١/٣) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٥٤).

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء (١٨/١٨).



## -في علم التفسير:

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، وهو الاسم الصحيح ؛ لتسميته له في تاريخــه<sup>(۱)</sup>، وسمــي جامع البيان في تأويل القرآن <sup>(۲)</sup> ، وهو الكتاب الذي ظهرت فيه علوم ابن جرير ظهـــوراً واضــحاً ؛ فصار مرجعاً في العلوم الشرعية ، واللغوية ، وغيرها ، وسيأتي مزيد بيان عنه بعد قليل –إن شاء اللهــ .

### - في علم العقيدة:

التبصير في أصول الدين ، وهو رسالة إلى طَبرِسْتَان ، يشرح ما تقلده من أصول الدين .<sup>(٣)</sup>

- صريح السنة .

#### - في علم الفقه:

 ١ - اختلاف علماء الأمصار ، أو اختلاف الفقهاء . <sup>(١)</sup> وهناك مخطوطة لاختلاف الفقهاء في أربعة أجزاء ، في مكتبة برلين ، ورقة : (٤١٥٥) .<sup>(٥)</sup>

٢ - كتاب لطيف القول ، في أحكام شرائع الإسلام . (١)

٣ - كتاب الخفيف ، اختصار لكتاب اللطيف . (٧)

٤ - وكتاب تبسيط القول ، في أحكام شرائع الإسلام ، أو البسيط في الفقه و لم يتمّه . (^)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك (٦٢/١)، وانظر معجم الأدباء (٤/١٨) ١-٦٦)،والطبري ومنهجه في التفسير صفحة(٦٥).

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين (٩/٩) ، لعمر رضا كحالة .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (١٢١/٣)، وطبقات المفسرين للداودي (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>٤) الفهرست صفحة (٢٩١) ، ومعجم الأدباء (١٨/٥٤) ، ومعجم المؤلفين (٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي (٤٩/٣) لبروكلمان .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء (١٨/٥٤).

<sup>(</sup>٧) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) ، ومعجم الأدباء (٧٤/١٨) .

<sup>(</sup>٨) انظر الفهرست صفحة (٢٩١)،ومعجم الأدباء (٧٣/١٨)،وطبقات الشافعية لابن السبكي (٣٢١/٣-١٢٢) .

#### - في علم الحديث:

١ - كتاب تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله -ﷺ - من الأخبار قال الخطيب البغدادي :
 " لم أر سواه في معناه ، إلا أنه لم يتمّه " (١) ، وقال ياقوت : " وهو كتاب يتعذّر على العلماء عمل مثله ، ويصعب عليهم تتمّته " (٢).

وقد خرجت أجزاء من تمذيب الآثار : وهي بقية من مسند عمر بن الخطاب ، وعلي بـــن أبي طالب ،وعبد الله بن عباس –رضي الله عنهم–، بتحقيق الأستاذ : محمود شاكر –رحمه الله – ، وقــــد أسهمت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إخراجه وطبعه .

وهناك أيضاً تحقيق له : للدكتور ناصر بن سعد الرشيد ، وعبد القيوم عبد رب السنبي، عـــن مخطوطة كوبرلى .

٢ - تاريخ الرجال : ذكر فيه من الصحابة ، والتابعين ، إلى شيوخه الذين لقيهم .(٣)

٣ - كتاب الفضائل: عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وتكلم عن حديث "غَديرِ خُمِّ" (١٠) واحتج لتصحيحه، و لم يتم الكتاب. (٥)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٢/٦٣) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/٥٧).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) .

<sup>(</sup>٤) قال ياقوت: وغدير خم : بين مكة والمدينة ، بينه وبين الجحفة ميلان . انظر معجم البلدان (١٨٨/٤) ، وضبط: خُمّ بضم المخاء وتشديد الميم . انظر ترتيب القاموس (١١١/٢) . والحديث له روايات متقاربة منها : "من كنت مولاه فعلي مولاه" رواه أحمد (٨٤/١) بنظر (٦٤١) ، وفي لفظ : "اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " رواه أحمد في المسند (١١٨/١) برقم (٩٥٠) وغيره ، قال ابن حجر : وهو كثير الطرق جداً ...وكثير من أسانيدها صحاح وحسان . فنح الباري (٧٤/٧) ، وقال أحمد شاكر في إسناد أحمد ضعيف ؛ لجهالة بعض روات، ، وأما مستن الحديث فقد ورد بطرق كثيرة ، قال المناوي في شرح الجامع الصغير : نقلاً عن السيوطي : "حديث متواتر " ، وطرقـــه أو أكثرها في مجمع الزوائد (١٠٣/٩ - ١٠) . انظر مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٢٤١/٣) ، وشرح الجامع الصغير (٢١٨/٣)

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين للداودي (١١٣/٢) .

### في علم التاريخ :

تاريخ الأمم والملوك .(١) وهو عمدة في التاريخ ، وآخر ما أُمِلَّ منه إلى سنة اثنتين وثلاثمائة .(٦)

# – في تزكية النفس والأخلاق :

كتاب الآداب النفيْسة والأخلاق الحميدة ، أو أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة ، وربما سمّاه : بأدب النفس الشرعية والأخلاق الحميدة ، وهو آخر كتبه ؛ ابتدأه في سنة عشـــر وثلاثمائــــة ، ومات و لم يتمّه .<sup>(۲)</sup>

وممن توسّع في ذِكْر مؤلفات ابن جرير ووَصْفِها : ياقوتُ الحمويُّ في معجمه .<sup>(4)</sup> ولاشك أن القارئ لبعض مؤلفات ابن جرير ؛ يوقن بمكانة هذا الإمام في الفنون التي بحثها ، فكيف لو اطلع عليها كلها !.

ومع أنّه كتب في العلوم المختلفة : من قراءات ، وتفسير ، وعقيدة ، وحديث ، وفقه ، وتاريخ، وأشبع هذه الكتب من علومه المختلفة ، فإنه لم يكتف بذلك ، بل كتب في تزكية الأخسلاق والسلوك ، وهذه الشمولية ؛ تدل على العالم الرباني ، الذي يعتني بتكميل النفس البشرية ، وتطهيرها من الأخلاق الفاسدة ، كما يهتم بتطهيرها من جهلها بالعلوم الشرعية .

لقد كانت هذه المؤلفات في شتى العلوم والمعارف ، شاهد صدق على غزارة علـــم الإمـــام : محمد بن جرير الطبري-رحمه الله – ، وتبوئه المكانة العالية بين العلماء ، وأكبر برهانٍ على ذلك ، ما سطّره في كتابه حامع البيان ، من حيث : حَمْعه للمأثور ، ونَظَره فيها بالنَّظر النَّاقب ، والترجيح بينها في الغالب ، وغير ذلك من الفرائد .

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين للدوادي (١٠٩/٢) ، ومعجم المؤلفين (١٤٩/٩) .

 <sup>(</sup>٢) الفهرست صفحة (٢٩١) وقد ألف تلميذه الفرغاني المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة : كتاب الصلة لوصل تاريخ الأمسم
 والملوك . انظر طبقات المفسرين للداوودي (١١١/٢) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٧٦/١٨-٧٧) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١١٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/٠٤-٩٤).

### -٧ - مذهبه العقدي:

كان أبو جعفر إماماً من الأئمة ، معتقداً لما ذهب إليه الصحابة والتابعون ، لا يبغي عنهم بدلاً، عرف ذلك عنه العلماء ، وشهد به القراء في كتبه المشتهرة ، ولا يخفى ذلك على كل ذي عبـــنين ، وقلب سليم .

وخاصة في تفسيره : جامع البيان ؛ فإنه يُعنى فيه بالمسائل العقدية ، التي حصل فيها خلاف بين الفرق ، كمسألة القضاء والقدر ، ورؤية الله في الآخرة ، والشفاعة ، واعتقاده على طريقة السلف ، وكتابه المسمّى : صريح السنة ، الذي ذكر فيه عقيدته ، برهان على مذهبه المتبع للكتـــاب والســـنة ومنهج سلف الأمة .

قال عبد العزيز بن محمد الطبري : "كان أبو جعفر يذهب في جلَّ مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف ، وطريق أهل العلم المتمسّكين بالسنن ، شديداً عليه مخالفتهم ، ماضياً على مناهجهم ، لا تأخذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم ." (١)

ومع هذا الوضوح في اتجاه ابن جرير العقدي وسلامته ، إلا أنه لا زال هناك بعــض الشــبه والتّهم، ومرجعها إلى سببين : إما معلومات خاطئة ، وإما تعصبات مذهبية وحسد .

### - أما السبب الأول: فالمعلومات الخاطئة:

حيث تعدّدت هذه الأخطاء ، ولكنها منصبّة على تهمة التشيّع ، ومنها :

أ - ما زعم أنه يقول: بالمسح على القدمين: ولكنّ ابن كثير -رحمه الله-(١) يقول: "والذي عــوّل عليه كلامه في التفسير، أنه يوجب غسل القدمين، ويوجب مع الغسل دلكهما ولكن عبّر عن الدّلك

<sup>(1)</sup> معجم الأدباء (١/ ١٨ – ٨٢) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي ، البصري ثم الدمشقي الشافعي ، ولد تقريباً سنة السبعمائة ، تتلمذ علسى الإمام المزي ، وأخذ عنه ، وتزوج ابنته ، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر منه ، له مصنفات منسها : البدايسة والنهاية، وتفسير الفرآن العظيم ، توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٣٩٩/١) ، وطبقات المفسسرين للداوودي (١٩٠/١) ، وشذرات الذهب (٣٣١/٦) .

بالمسح ؛ فلم يفهم كثير من الناس مراده ، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح ، وهو الدّلك .-والله أعلم- ." <sup>(۱)</sup>

وقال الذهبي —رحمه الله— : " وكان ابن جرير من رجال الكمال ، وشنّع عليه بيسير تشيّع ، وما رأينا إلا الخير ، وبعضهم ينقل عنه : أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء ، و لم نَـــرَ ذلـــك في كتبه" (٢٠).

## ب – الاشتباه في الأسماء بين شخص وآخر :

قال ابن حجر –رحمه الله – (٢) : " أقذع أحمد بن على السليماني الحافظ (٤)، فقال: كان يضع للروافض – كذا قال السليماني – ، وهذا رجمٌ بالظنّ الكاذب ؛ بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين ، وما ندّعي عصمته من الخطأ ، ولا يحلّ لنا أن نؤذيَه بالباطل والهوى ، فإنّ كلام العلماء بعضهم في بعض ، ينبغي أن يُتأتّى فيه ، ولا سيّما في مثل إمامٍ كبير ، فلعـلّ السـليمائيّ أراد الآتي . انتهى (٤) . [يعني محمد بن جرير بن رستم (١)] ؛ قال [: ابن حجر] :ولو حلفت على أنّ السليمائيّ مــا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ١٤٦–١٤٧) ، وانظر قوله في تفسير آية الوضوء من المائــــدة (٦) حـــــامع البيـــــان (٤/٧١ع-٤٧٢) ، وتحقيق شاكر (٦٢/٠-١٤) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل ، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ثم المصري ، وابن حجر لقب لبعض أبنائه ، الشافعي الحافظ الكبير الإمام , معرفة الحديث وعلله ورجاله ، ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، طلب الأدب والشعر ثم تفرغ للحديث وبرع فيــه ، وأخد كثيرًا عن الحافظ العراقي ، له مصنفات قيمة منها : فتح الباري ، والإصابة في تمييز الصحابة ، وقدّيب التهـــذيب ، والدرر الكامنة ، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة . انظر حسن المحاضرة للسيوطي (٣٦٣/١) ، والضوء اللامع للسخاوي (٣٦٢/١) ، والبدر الطالع (٨٧/١) ، ودرة الحجال (١٤/١) .

<sup>(</sup>٤) هو محدث ما وراء النهر ، أبو الفضل ، أحمد بن علي بن عمر بن حمَّد بن إبراهيم السليماني الحافظ ، ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمانة ، قال الذهبي : رأيت للسليماني كتاباً فيه حطَّ على كبار [أي : حرح لحفاظ كبار] فلا يُستَمع منه ما شدَّ فيـــه ، توفي سنة أربع وأربعمائة ، وله ثلاث وتسعون سنة . انظر سير أعلَّام النبلاء (٢٠٠/١٧) .

<sup>(</sup>٥) أي : انتهى كلام أبي الفضل بن الحسين من كتاب له ذيله على الميزان . انظر مقدمة لسان الميزان (١/٤) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر ، محمد بن جوير بن رستم الطبري الآملي ، رافضي من علماء الإمامية ، صاحب كتاب الإيضــــاح وكتــــاب

أراد إلا الآتي لبررت ،والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل."(\)

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطيب قوله : " وإنما ضرّه الاشتراكُ : في اسمه ، واسم أبيــــه ، ونسبه ، وكنيته ، ومعاصرته ، وكثرة تصانيفه..." <sup>(٢)</sup>.

وفعلاً مثلُ هذا التطابق ، وأقلَّ منه ؛ يوصل إلى هذا اللبس ولا شكّ ، والواجب في مثل هــــذا التحرِّي ، ودفّة الملاحظة .

وقد ذكرتِ الرافضة هذا الاشتباه ، ونبُّهت عليه ، وبيّنت وجهَ الحقِّ فيه :

قال صاحب روضات الجنات (<sup>۳)</sup>: "محمد بن جرير الطبري رجلان: أحدهما ابسن جريسر الطبري ، الذي هو شافعي المذهب ، ومدحه النووي الشافعي (<sup>٤)</sup> في كتاب تمذيب الأسماء ، وهسو صاحب التاريخ والتفسير المشهورين ، والآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري: صاحب كتاب المسترشد ، وكتاب الإيضاح ، ولا شبهة في كونه من الشيعة (<sup>٥)</sup>.

وقال في موضع : " ابن حرير بن رستم الطبري ، يكنى أبا جعفر ، ديّن فاضلٌ، ولـــيس هــــو

المسترشد في الإمامة ، وغيرهما ، توفي ببغداد . انظر ميزان الاعتدال (٩٩/٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٨٢/١٤) ، ولسان

الميزان (١٠٣/٥) ، وروح المعاني (١١٥/٦) ، وروضات الجنات صفحة (٦٧٣) . (١) لسان الميزان (١٠٠/٦-١٠١) .

<sup>(</sup>٢) انظر لسان الميزان (١٠٠/٦) ، و لم أحد كلام الخطيب عند ترجمة الطبري في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن باقر الموسوي الأصبهاني الخوانساري ، توفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف ، وعنــــوان كتابــــه : روضــــات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، وموضوعه تراجم الشبيعة .

<sup>(</sup>٤) هو عميي الدين ، أبو زكريا ، يجيى بن شرف النووي الشافعي ، ولد بنوى ، سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، لـــه مصـــنفات كثيرة منها : رياض الصالحين ، والمجموع شرح المذهب في الفقه الشافعي ، وشرح صحيح مســـلم ، وتحـــذيب الأسمـــاء واللغات ، والتبيان في بيان آداب حملة القرآن ، توفي سنة ست وسبعين وستمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨١/٣) ، والنجوم الزاهرة للأتابكي (٧٧٨/٧) ، والفتح المبين للمراغي (٨١/٢) .

<sup>(</sup>٥) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، صفحة (٦٧٣-٦٧٤) .

صاحبُ التاريخ ، الذي هو عامّيُ المذهبِ ." <sup>(١)</sup> وقال أيضاً : " ذاك عامّيٌّ وهذا إماميٌّ ." <sup>(٢)</sup>.

وهذه تزكيّةٌ من الرافضة له ، ولو شمَّ الرافضة منه رائحة التشيع ؛ لوضعوا له التبحيل ، ولأخذ المدحَ من غير كيلٍ ولا وزنٍ ، ولوُضعَت له التَّراجم الواسعة ، فذاك طريق يَدَّعون به تصحيح مذهبهم.

ج – ومن أسباب التهمة بالتشيع : أنه صحح حديث " غَديرَ خُمَّ " :  $(^{"})$ .

والمحقّقُ : أنّ التّصحيح لأيّ حديثٍ إذا كان بحثاً عن الحقِ ، فليس عيباً ولا تشيّعاً ، بل هـــو الدّين الحقّ ، الذي يجب على المسلم عمله .

ويدل على أن قصده الحقُّ لا البدعة والرفْضَ ، السببُ الذي من أجله جَمَع روايات حديث " غَديرَ خُمٌّ " ، ودَرَسَ أسانيدها :

فالسبب : أنه سمع من بعض مشايخ بغداد تكذيب هذا الحديث (°)، وأن علياً - الله على الله الله عن الوقت الذي كان فيه رسول الله على ؛ في غدير حم ، ووضع رَجَزاً (١) بهذا المعنى ؛ فألّف في حديث : "غدير حم" ، وفضائل على ، فكثر الناس واجتمع إليه قوم من الروافض ، ممن بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة - الله فابتدأ بفضائل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (٧)

<sup>(</sup>١) عامي المذهب عند الرافضة هم أهل السنة ، وهذا قدح عندهم لا مدح ، والممدوح عندهم من كان إمـــامي المـــذهب : أي يؤمن بأئمة آل البيت ، ويبغض بقية الصحابة،وخاصة الشيخين : أبا بكر وعمر –رضي الله عنهما – .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ، وانظر دراسة الطبري للمعنى صفحة (١٩٤) ، للأستاذ محمد المالكي .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (٥/١٠٠) ، وانظر معجم الأدباء (٨٤/١٨) ، انظر نص الحديث هامش صفحة (٣٢) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٤ / ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٥) قيل تكلم في الحديث أبو بكر بن داود السحستاني . انظر طبقات المفسرين للداوودي (١١٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) الرَّجَزُ : ضرب من الشعر ، وزنه مستفعلن ست مرات . انظر ترتيب القاموس (٣٠٦/٢) .

<sup>(</sup>٧) انظر معجم الأدباء (٨١/١٨-٨٥) ، ونسبه لأبي بكر من كامل التلميذ الذي ترجم لشيخه الإمام الطبري .

وأسباب التأليف الماضية : توضح أنه لم يكن قصده نصر أهل الرفض ، وإنما أراد الدفاع عن مذهب أهل السنة ، وتصحيح الأخطاء العلمية ، والرد على المخطئ ، ولو كان من أهل السنة وقصده الحنير ، وانظر إلى تغييره مسار الدرس من فضائل علي ﷺ إلى فضائل أبي بكر وعمر –رضـــي الله عنهما – لما تجمّع أهل الرفض عليه ، ولو كان منهم لما غيــر ما يحبّون إلى ما يكرهون .

بل إنه في مجتمع كثر فيه الرفض ، يَحْهر بفضائل الخليفتين الراشدين : أبي بكر وعمر، فلمــــا رجع إلى طَبَرِسْتَان ؛ وَجَدَدَ الرفض قد ظهر ، وسبُّ أصحاب رسول الله —ﷺ – بيْنَ أهلها قد انتشر ، أملى فضائل أبي بكر وعمر ، حتى خاف أن يجري عليه ما يكرهه ؛ فخرج منها من أجل ذلك (١).

ومعلوم موقف الرافضة من الشيخين ، وما يتوقع منهم من الأذى ؛ إلا أن الجهر بالحق والتزام منهج السلف هو منهج إمامنا – رحمه الله – والله أعلم.

ومما يدل على عدم تشيعه : أقواله في مذهب الرافضة ، المخالف للكتاب والسنة ، ورأيـــه
 نيهم :

قال محمد بن علي  $^{(7)}$ : "سمعت أبا جعفر الطبري - وحرى ذكر علي - ، فقال أبو جعفر : من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى ، أيش هو ؟ فقال له ابن صالح الأعلم $^{(7)}$ : مبتدع ، فقال له الطبري : منكراً عليه : مبتدع !! مبتدع !! ، هذا يقتل ، من قال : إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى ، يقتل !! يقتل !! ."  $^{(4)}$ 

فهذا الحكم الواضح الصريح الصارم يدل على براءته من التشيع ، كبراءة الذئب من دم يوسف — عليه السلام – .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١٨/٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي بن محمد بن سهل ابن الإمام – صاحب بن جرير –لم أجد له ترجمة،وهو من تلامذة ابن جرير. .

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة ، وأظنه من تلامذة ابن حرير أيضاً .

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان (١٠١/٥) ، وانظر سير أعلام النبلاء (٢٧٥/١٤) .

### - أما السبب الثاني لاتمامه بالرفض : فالتعصب والحسد :

ففي زمانه اتمم بالرفض وأحياناً بالإلحاد ، من بعض عوام الحنابلة ورعاعهم – وحاشاه مــن ذلك – بل كان أحد أثمة الإسلام ، علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وإنما تقلّدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري (١٠)؛ حيث كان يتكلم فيه ، ويرميه بالعظائم ، وبالرفض .(٢)

وقيل : لما أَلَف في اختلاف الفقهاء ، و لم يذكر أحمد بن حنبل معهم فقيل له في ذلك ، فقال : لم يكن فقيهاً وإنما كان محدثاً ؛ فاشتدّ ذلك على الحنابلة ، وكانوا ببغداد لا يُحصَون كثرةً <sup>(٣)</sup>.

وقال الذّهبي –رحمه الله-: "وقد وقع بين ابن جرير وبين أبي داود ، وكان كل منـــهما لا ينصف الآخر ، وكانت الحنابلة حزب أبي بكر بن أبي داود ؛ فكثروا وشغبوا على ابن جرير ، ونالـــه أذى ولزم بيته ، – نعوذ بالله من الهوى – " (<sup>1)</sup>.

## -۸ - مذهبه الفقهى:

سبق الحديث عن شيوخ الطبري في الفقه (°)، ويتبين من ذكر أشهرهم ، أن الإمام الطبري - رحمه الله - تعلم الفقه على أغلب المذاهب الفقهية في عصره وهي :

المذهب الشافعي (١٦) قال أبو جعفر الطبري : " أظهرت مذهب الشافعي واقتديت به ببغـــداد

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر ، محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري ، أبوه صاحب المذهب الظاهري ، فقيه أديب مناظر ، له: كتــــاب الزهرة في الآداب والشعر ، وآخر في الفرائض ، وغيرها ، وله بصر تام في الحديث ، وبأقوال الصحابة ، مجتهــــد لا يقلّــــد أحدًا ،توفي سنة سبع وتسعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (٢٥٦/٥) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٩/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر البداية والنهاية (٦/٦ ١٤٢ –١٤٧) لابن كثير .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل (١٧١/٦) لابن الأثير .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٢٧٧/١٤) .

<sup>(</sup>٥) انظر صفحة (١٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر معجم الأدباء (٥٣/١٨) ، وقد نسبه أبو عاصم العيادي الشافعي إلى أنه من أفراد علمائهم . انظـــر قمــــذيب الأسمــــاء واللغات (٧٩/١) .

عشر سنين ، وتلقاه مني ابن بشار الأحول  $^{(1)}$  – أستاذ ابن سريج  $^{-"}$  .

وكذا درس المذهب الحنفي ، والمذهب المالكي ، والمذهب الظـــاهري علـــى داود صـــاحب المذهب (٣).

ومن بعد تلك الدراسات الواسعة للمذاهب الفقهية ، اختار الإمام ابن حرير لنفسه، مذهباً في الفقه <sup>(١)</sup> ، نُسبَ إليه وعُرِفَ بَعْدُ بالمذهب الجريري .

قال هارون : " فلما اتّسع علمه أداه اجتهاده وبحثه ، إلى ما اختار في كتبه ." (°)

وقد اشتهر أبو الفرج المعافى بن زكريا ، المتوفى سنة تسعين وثلاثمائة هجرية ، بتمذهبه علــــى كتب الطبري وحفظها .<sup>(٦)</sup>

وممن تمذهب على المذهب الجريري أيضاً : علي بن عبد العزيز بن محمد الدولابي ، وأبو بكـــر محمد بن أحمد بن أبي الثلج الكاتب ، وأبو القاسم بن العرّاد ، وأبو الحسن أحمد بن يجيى بـــن علــــي

<sup>(</sup>۱) هو تلميذه عثمان بن بشار الأنماطي ، شيخ الشافعية ، المتوفى سنة ثمان وثمـــانين ومـــائتين . انظـــر ســـير أعــــلام النـــبلاء (۲۹/۱۳).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٧٢٥) ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى (١٢٧/٣) . وابن سريج هو : أبو العباس ، أحمد بن عمسر ابن سريح البغدادي القاضي ، له مصنفات منها : شرح المذهب ، والرد على ابن داود في إبطال القياس ، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين ، وتفقه على ابن بشار الأغاطي ، الذي أحد فقه الشافعي عن ابن جرير الطيري ، تــوفي ســنة ســـت وثلاثمائة، وقبل غير ذلك . انظر تحذيب الأسماء واللغات (٢٥١/٢) ، وســير أعـــلام النــبلاء (٢٠١/١٤) ، والمنــنظم (١٤٩٦) ) ، والمنــنظم (١٤٩٦) ) ، والمنــنظم

<sup>(</sup>٣) هو أبو سليمان ، داود بن علمي بن حلف الأصبهاني ، الظاهري البغدادي ، قيل : ولد بالكوفة سنة مائتين ، وكـــان بصــــيرًا بالفقه عالمًا بالقرآن حافظًا للأثر ، وصنف التصانيف ، وتوفي ببغداد سنة سبعين ومائتين . انظر تاريخ بغــــداد (٣٦٩/٨) ، وسير أعلام النبلاء (٩٧/١٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٨٣) ، وانظر معجم المؤلفين (٩/٩) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) ، هو المعافى بن زكريا بن يجيى بن طرارا أو طرار ، الجريري النهرواني القاضي ، ولد ســــنة ثلاث أو خمس وثلاثمائة ، وتمذهب على كتب الطبري وحفظها ، وله مصنفات منها : تفسير في ست مجملدات ، والجليس والأنيس . انظر وفيان الأعيان (٥/٣٢٣) ، وبغية الوعاة (٧٩٣/٢) ، والأعلام (١٦٩/٨) .

المنجّم، وقد ألف كتباً في نصرة مذهب الطبري ، وأبو إسحاق إبـــراهيم بـــن حبيـــب الســـقطي ، وغيرهم(١٠)٠

ولكن لم يكتب لهذا المذهب البقاء ؛ ولا شك أن للتلاميذ دوراً كبيراً في نشر مذهب شيخهم، كما قال الشافعي—رحمه الله— : " الليث <sup>(٢)</sup> أفقه من مالك ، إلا أنه ضيّعه أصحابه " <sup>(٣)</sup> ، وفي روايـــة عنه : " إلا أن أصحابه لم يقوموا به "<sup>(٤)</sup> .

قال الذهبي —رحمه الله— : " اشتهر مذهب الأوزاعي <sup>(٥)</sup> مدّةً ، وتلاشى أصـــحابه وتفـــانوا ، وكذلك مذهب سفيان<sup>(١)</sup> وغيره...وانقطع أتباع أبي ثور <sup>(٧)</sup>بعد الثلاثمائة ، وأصحاب داود إلا القليل ، وبقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة " <sup>(٨)</sup> . – والله أعلم وأحكم – .

<sup>(</sup>١) انظر الفهرست صفحة (٢٩٢) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحارث ، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري ، ولد بمصر ، سنة أربع وتسعين ، الإمام البـــارع من تابعي التابعين ، كان فقيه مصر ورئيسها وكل يرجع إليه ، أجمع العلماء على جلالته وعلو مرتبته في الفقه والحــــديث ، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر تحذيب الأسماء واللغات (٧٤/٧) ، وسير أعلام الببلاء (١٣٦/٨) وتحذيب التهذيب (٤٨١/٣) ، وحسن المحاضرة (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٣) تمذيب الأسماء واللغات (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٨/٥٦) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي الحافظ ، والأوزاع محلة بدمشق ، ولد سنة ثمان وثمانين كان لــــه مذهب مستقلّ ، عمل به فقهاء الشام والأندلس فترة ثم فين ، توفي ببيروت مرابطاً ، سنة سبع وحمسين ومائة ، وقبل غـــير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء (١٠٧/٧) ، وتحذيب التهذيب (٣٧/٢ه) .

<sup>(</sup>۷) هو أبو ثور ، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، ولد في حدود سبعين ومائة ، إمام بجتهد ، كان مسن أهــــل الرأي ، ثم رجع إلى الحديث لمّا حضر إلى الشافعي ، له كتاب : أحكام القرآن ، وتوفي ببغداد سنة أربعين ومائتين . انظـــر تاريخ بغداد (٧/٦) ، وسير أعلام النبلاء (٧٢/١٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٧/١) .

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء (٩٢/٨) .

## - ٩ - صفاته الخِلْقية والخُلُقية :

### أ - من صفاته الخِلْقية :

أنه كان أسمر مائلاً إلى الأدمة ، أعين نحيف الجسم ، مديد القامة ، كبير اللحية ، لم يغير شيبه، وكان السواد في رأسه ولحيته كثيراً <sup>(١)</sup>.

## ب - ومن صفاته الخُلُقية ما يلي :

الزهد ، والقناعة ، والصبر على الأذى في الدعوة :

قال الفرغاني –رحمه الله–: "كان محمد ابن جرير لا تأخذه في الله لومة لائم ، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات ، من جاهل ، وحاسد ، وملحد ، فأما أهل العلم والدين فغير منكـــرين علمه ، وزهده في الدنيا ، ورفضه لها ، وقناعته بما كان يرد عليه من حصة خلفها له أبوه بطَبرِسْـــتان يسيرة ." (٢) .

وقال أيضا: " وكان عالمًا زاهداً ورعاً فاضلاً..." (٣).

وقال أبو محمد عبد العزيز بن محمد الطبري –رحمه الله–: " وكان فيه من الزهد ، والورع ، والخشوع ، والأمانة ، وتصفية الأعمال ، وصدق النية ، وحقائق الأفعال ، ما دلّ عليه كتابُه في آداب النفوس " <sup>(٤)</sup>.

وقال ابن كثير —رحمه الله— : " وكان من العبادة ، والزهد ، والورع ، والقيام في الحـــق ، لا تأخذه في ذلك لومة لائم " <sup>(°)</sup>.

وكان لا يسأل ولو احتاج : قال أبو جعفر : " أبطأت عني نفقة والدي ، واضطررت إلى أن

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۱۲۲/۲) ، وطبقات الشافعية الكبرى (۱۲۲/۳) ، وانظر معجم الأدباء (۹۱/۱۸) ، وسير أعـــــلام النـــبلاء (۲۸۲/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢ ٢٧٤/١) ، وانظر طبقات الشافعية الكبرى (١٢٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للداوودي (١١٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٦/٦) .



فتقُّت كُمَّى القميص فبعتهما ." (١)

وممّا يدلّ على بعده عن السلاطين : أنه لما تقلّد الحاقانيُّ (٢) الوزارةَ ، وحّه إليه بمال كــــثير ، فأبى أن يقبله ، فعرض عليه القضاء فامتنع ، فعاتبه أصحابه ؛ وقالوا له : لك في هذا ثواب ، وُتحبي سنّة قد درست ، وطمعوا أن يقبل ولاية المظالم ، فانتهرهم ، وقال : قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه ، فانصرفوا خجلين (٢).

الأخلاق العالية والجلّـ في جميع الأحوال : قال ياقوت :"وكان متوقَّفاً عن الأخلاق التي لا تليق بأهل العلم ، ولا يؤثرها إلى أن مات ، وكان يحب الجدّ في جميع أحواله "<sup>(؛)</sup>.

حسن المظهر وطيب العشرة : قال عبد العزيز بن محمد : " وكان أبو جعفر ظريفاً في ظاهره ، نظيفاً في باطنه ، حسن العشرة لمجالسيه ، متفقّداً لأحوال أصحابه ، مهذّباً في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه ، وما يخصّه في أحوال نفسه،منبسطاً مع إخوانه، حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة ، وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة ، فيجري في ذلك المعنى ، ما لا يخرج مـن العلـم والفقـه والمسائل، حتى يكون كأجدً جدٍّ ، وأحسنِ علم "<sup>(0)</sup>.

العزوف عن الزواج : وإن لم يكن محمدة – إذ الزواج سنة الأنبياء : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِنَ قَبْلِكَ وَيَحْمَلُنَا لَمُنُمْ أَزُوْبُمُا وَثُوْرِيَّةً ﴾[الرعد: ٣٨] –، بل ذكرت عزوفه عن الزواج ؛ قصداً لمعرفة أحوال الإمام ، فقد قال عن نفسه : " وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قطّ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (٣/٢٥) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو علي ، محمد بن يجي بن عبيد الله بن يجيى بن حاقان ، تولى الوزارة زمن المقندر سنة تسع وتسعين ومائتين، وعـــزل
 سنة ثلاثمائة . انظر الكامل (۱۳۹/۳ و ۱۹۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (١٤/٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (١٨/ ٧٨-٢٩).

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء (٨٦/١٨).

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء (١٨/٥٥).

وقال مسلمة بن قاسم : "كان حصوراً (١) لا يقرب النساء ." <sup>(٢)</sup>

## - ۱۰ – وفاته ، ورثاؤه :

اً **– وفاته** : توفي على الأشهر : لأربع بقين ، أو ليومين بقيا مـــن شـــوال ، ســـنة عشـــر وثلاثمائة<sup>(۱۲)+</sup>

وقيل: مات ببغداد سنة عشر وثلاثمائة ، أو إحدى عشرة ، أو ست عشرة .(١)

وقال ابن كثير : وقد حاوز الثمانين بخمس أو ست سنين .<sup>(٥)</sup> وقال الذهبي : وله ست وثمانون وثمانون سنة <sup>(٦)</sup>.

ب - رثاؤه: رثاه خلق كثير من أهل الدين ، والأدب ،كما هو حال مشاعر المسلمين ، عند
 فقد علمائهم الأفذاذ ، الذين وهبوا أرواحهم ومهجهم ، في تعليم المسلمين ونصحهم :

ومن ذلك قول ابن الأعرابي (٧)، في مرثية له طويلة :

حَدَثٌ مُفظِعٌ وخَطْبٌ حليْل دَقَّ عن مثله اصطبار الصّبورِ قـــام ناعي العلوم أجمعوا لمّا فـــام ناعي محمدِ بن جرير .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (١٠٢/٥) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ١٦٦) ، وانظر سير أعلام النبلاء (٢٨٢/١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر معجم الأدباء (٩٤/١٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية (٦/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر دول الإسلام (١/١٣٧) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو سعيد ، أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي ، ولد سنة نيَّف وأربعين وماتتين ، محدث حافظ عابد صوفي ، صــحب الجنيد ، صدوق له أوهام ، له : طبقات النساك ، وتاريخ البصرة ، توفي سنة أربعين وثلاثمانة ، وله أربع وتسعون ســـنة . انظر سير أعلام النبلاء (٤٠٧/١٥) ، ولسان الميزان (٣٠٨/١) ، وشذرات الذهب (٣٥٤/٢) .

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (١) في قصيدة طويلة :

لا يأمنُ العجزَ والتقصيرَ مادحُه ولا يَخافُ على الإطنابِ تكذيبًا .

ودّتْ بقاعُ بلاد الله لو جُعِلتْ قبراً له فحبَاها حسمُــــه طيبًا .

كنتَ المقوّم من زيغٍ ومن ظلعٍ (٢) وفاكَ نصحاً وتسديداً وتأديبًا .

# الثابي : التعريف بتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن :

وسيكون الحديث عن جامع البيان هنا ، منقسماً باعتبار الزمن إلى زمنين :

١ – ما قبل خروج جامع البيان ، إلى الانتهاء منه .

٢- ما بعد خروج جامع البيان ، إلى وصوله المطابع .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر ، محمد بن الحسن بن دريد بن عناهية الأزدي ، ولد سنة ثلاث وعشرين ومـــائتين ، إمــــام في الأدب والنحــــو واللغة، من مصنفاته : الجمهرة في اللغة ، وأدب الكاتب ، عاش ثمان وتسعين سنة ، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . انظر إنباد الرواة للقفطى (٩٢/٣) ، وشذرات الذهب (٢٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) الظالع: المتهم. انظر ترتيب القاموس المحيط (١٢٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (١٦٦/٢–١٦٦) ، وسير أعلام النبلاء (١٨٥/-٢٨٠) ، وديوان ابن دريـــد (٣٨-٤٠) والأبيـــات مختارة من المرثية على الترتيب .

# - ١ – ما قبل خروج جامع البيان ، إلى الانتهاء منه :

## أ - التفكير في التفسير منذ الصغر:

ليحصل الإبداع والإتقان لشيء ما ، فلابد من وجود رغبة وميل إليه ، وكذلك الميل إلى هذا الفن أو ذاك ؛ لقد كانت رغبة وميل ابن جرير إلى تفسير القرآن قديمة ، يدل عليها قوله : " حدثتني به نفسى وأنا صغير " (١).

#### ب - الشعور بضرورة التفسير الملحة :

ويؤكد هذه الرغبة العارمة والإرادة المحببة إليه : معرفته بثمرة القرآن والمقصود من إنــزاله ، وهو التدبّر ، حقال تعالى - : ﴿ كِنَتُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِتَنْبُوكَا مَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۖ ﴿ ﴾ [ص: ٢٩]فأبو جعفر يقول : " إني لأعجب ممن قرأ القرآن و لم يعلم تأويله ، كيف يلتذّ بقرائته ؟ ! " (١).

## ج-الاستخارة قبل الإقدام:

من سنن الرسول – ﷺ – الاستخارة ، حال الهمِّ بالأمر أياً كان ، وقد كان السنبي – ﷺ – يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن ، فما بالك بأمر التفسير، قال أبو جعفر : " استخرت الله – تعالى – في عمل كتاب التفسير ، وسألته العون على ما نويته ثلاث سنين ، قبـــل أن أعمله فأعانني " (").

### د - الشورى مع أهل الشأن:

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٦٢/١٨).

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١٨/٦٣).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٦٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) .

الهمم!!.(١)

وفي هذا فائدة للمعلّم : أن يراعي حال طلابه ، فيعرف ما يناسبهم ، وما تسمح به قدرتهم ؛ وإن كان مرغوبهم أدني منــزلة ، ويبيّن لهم خطأهم .

وقوله : إنّا لله !ماتت الهمم ! ! .أصبحت عبارة مشهورة عن الإمام – رحمه الله– ولا أدري ما حال هِمَينا إذن في هذا الزمن ، الذي كثرت فيه الملهيات والمغريات ، إلا إن تكون الهمم قد دفنت إلا من رحم الله ، وقليل ما هم .– والله المستعان – .

## هــــ مراحل كتابة تفسير جامع البيان :

لقد كانت دروس تفسير جامع البيان كلُّها إملاءً في فترتين :

الفترة الأولى : ذكرها أبو بكر بن كامل فقال : أملى علينا من كتاب التفسير ، مائة وخمسين آية – الجزء الأول من القرآن ، وقد حواه حاليًا المجلد الأول من الكتاب – ، ثم خرج بعد ذلـــك إلى آخر القرآن ، فقرأه علينا ، وذلك سنة سبعين ومائتين .(٢)

والفترة الثانية : ذكرها ابن بالويه ، لما سأله أبو بكر بن حزيمة فقال : بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن حرير ؟ قال : نعم ، كتبنا التفسير عنه إملاء ، قال : كله ؟ قال: نعم ، قال : في أي سنة؟ قال : من سنة ثلاث وثمانين ، إلى سنة تسعين ومائتين. (٣) وهذه الفترة استغرقت سبع سنين .

ثم بعد الإملاء كانت القراءة مما أملي ، ففي أول جامع البيان قرئ على أبي جعفر محمد بـــن جرير الطبري في سنة ست وثلاثمائة .<sup>(٤)</sup>

وقد تبيّن من مخطوطات التفسير : أنه كان رواية عن بعض تلامذة الإمام الطبري −رحمه الله،

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء (٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٤/١٤) .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (٦٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) ، ومعجم الأدباء (٤٢/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) ، والطبري ومنهجه في التفسير صفحة (٦٦) للدكتور محمد بن الشريف .

<sup>(</sup>٤) انظر جامع البيان (٢٥/١) ، وتحقيق شاكر (٣/١) .

فقد كان أوله رواية عن أبي محمد الفرغاني ، وذلك مذكور أول مرة عند الآية الخامسة والعشرين بعد المائتين من البقرة (۱)، وفي أول آل عمران وجد نص ، أخبرنا أبو جعفر...(۲) فيبدو أنه مـن قــول الفرغاني ، ثم جاءت رواية تلميذ آخر هو : أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ، وذلك عند الآية الثامنة والستين من آل عمران (۲) و لم يجئ بعد ذلك في تحقيق أحمد ومحمود شاكر غير هذين —والله أعلم— .

### - ۲ – ما بعد خروج جامع البيان :

أ – وقع كتاب تفسير ابن جرير –رحمه الله– من قلوب العلماء موقعه ، فقالوا فيه المديح ،

والثناء ، ومنه :

قول أبي بكر محمد بن خزيمة : " لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره ، وما أعلم علــــى ظهـــر الأرض أعلم من ابن حرير ." (<sup>4)</sup>

وقال الفرغاني في تاريخه: " فتم من كتب ابن جرير كتاب: تفسير القرآن ، وجوّده وبين فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله وغريبه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص وأخبار الأمة ، والقيامة ، وغير ذلك ، مما حواه من الحكم والعجائب ، كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعاذة وإلى أبى جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب ، كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد ، عجيب ، مستقصى ، لفعل ." (°)

وقال ابن النديم : "كتاب التفسير لم يعمل أحسن منه ." (١)

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق شاكر في جامع البيان (٤٥٢/٤) ، وتكرّر في (٩٥/٤ و٣٩٥) ، و(٥/٥ و ٢٠ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان تحقيق شاكر (١٤٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان (٤٩٦/٦) و(٧٣/٧و١٥٤ و٢٨١و٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) ، وسير أعلام النبلاء (٢٧٣/١٤) ، ومعجم الأدباء (٢/١٨٦–٤٣) .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين للداوودي (١١١/٢) .

<sup>(</sup>٦) الفهرست صفحة (٢٩٢) .

وقال أبو حامد الإسفراييني –رخمه الله– <sup>(۱)</sup> : " لو سافر رجل إلى الصين ، حتى يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير ، لم يكن ذلك كثيراً ." <sup>(۲)</sup>

وقال ابن عطية —رحمه الله— <sup>(٣)</sup> : " إن محمد ابن جرير الطبري –رحمه الله– جمع على النــــاس أشتات التفسير ، وقرّب البعيد ، وشفى في الإسناد ".<sup>(٤)</sup>

وقال ابن تيمية –رحمه الله– (°): " وأما التفاسير التي في أيدي الناس ، فأصحها : تفسير ابن جرير الطبري ؛ فإنه يذكر مقالات السلف ، بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعـــة ، ولا ينقـــل عـــن المتهمين" (<sup>۱)</sup>.

وقال أيضاً : " وهو من أجلِّ التفاسير المأثورة ، وأعظمها قدراً "  $^{(\gamma)}$ .

<sup>(</sup>١) هو أبو حامد ، أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني ، نسبة لبلد بخراسان ، ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وهـــو شيخ الشافعية ببغداد ، من مصنفاته : تعليق على شرح المزين في نحو خمسين بحلماً ، وكتاب في أصول الفقه ، توفي ببغـــداد سنة ست وأربعمائة . انظر قمذيب الأسماء واللغات (٢٠٨/٢) ، ووفيات الأعيـــان (٧٢/١) ، وســـير أعــــلام النـــبلاء (١٩٣/١٧) ، والفتح المين (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (٤ ٢٧٢/١) ، ومعجم الأدباء (٢/١٨) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد ، عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي القاضي ، ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، كــان فقيها عارفاً بالتفسير والحديث واللغة والنحو والأدب ، له : تفسير المحرز ، وكتاب جمع فيه مروياته وأسماء شيوخه، وتوفي بالرقة سنة ست وأربعين وخمسمائة ، وقبل غير ذلك . انظر الديباج المذهب (٥٧/٢) وشـــحرة النـــور الزكيـــة ( ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٢/١) .

<sup>(</sup>٥) هو شيخ الإسلام ، أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراين ثم الدمشقى ، ولد سنة إحدى وستين وستمائة ، إمام أهل السنة في زمانه ، مقارع أهل الكتاب والزنادقة والمبتدعة ، مجاهد التتار ، شيخ الإسلام حقا ، مجــدَّد في علـــوم الدين، مجتهد مطلق ، له مصنفات كثيرة منها : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ومنهاج السنة ، وفتاوى ورســـائل كثيرة ، توفي بسحن القلعة بدمشق ، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . انظر الذيل على طبقات الحنابلة (٣٨١/٣) ، والبداية والنهاية (١٤١/١٤) ، وكتاب المقفّى الكبير للمقريزي (١/٥٤) ، وشذرات الذهب(١/٥/١) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٦٣/ ٣٨٥) جمع : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم –رحمه الله – .

<sup>(</sup>٧) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٦١/١٣) .

وقال ابن كثير –رحمه الله-: وله التفسير الكامل ، الذي لا يوجد له نظير (١).

وقال السيوطي –رحمه الله– <sup>(۲)</sup>: "وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن ، وهو أجــلّ التفاسير ، لم يؤلف مثله ؛ كما ذكره العلماء قاطبة منهم النووي في تهذيبه ؛ لأنه جمع فيه بين الروايـــة والدراية ، و لم يشاركه في ذلك أحد ، لا قبله ولا بعده " <sup>(۲)</sup>.

### ب - منهج الإمام ابن جرير في تفسيره جامع البيان:

يعتبر تفسير حامع البيان من أشهر التفاسير ، وأعظمها ، وأقدمها ، وأقومها ؛ امتاز تفســـير حامع البيان عن غيره بأوليتين :

الأولى : الأولية الزمانية ؛ لأنه أقدم تفسير شامل للقرآن يصل إلينا (؛).

والثانية : الأولية الفنية الصناعية ؛ في تميّز وحسن العرض ، والترتيب <sup>(°)</sup>.

وقد ألَّفت في منهج هذا التفسير مؤلفات ، منها :

(١) البداية والنهاية (١٤٥/٦) .

<sup>(</sup>۲) هو حلال الدين ، أبو الفضل ، عبد الرحمن بن الكمال الخضيري –نسبة لمحلة في بغداد –السيوطي –بلد أسسيوط بمصـر – الشافعي ، ولد سنة تسع وأربعين وثماغائة ، وكان يلقب بابن الكتب ، مفسر محدث فقيه نحوي لغوي وله شعر، بلغـــت مولفاته قريباً من ألف ، منها : الإنقان ، والدر المنثور ، وفسر من الفاتحة إلى الكهف ، مكملاً تفسير حلال الدين المحلي ؛ فسمعي تفسير الجلالين ، تفرغ بعد الأربعين للعبادة والتأليف ، توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة. انظر حسن المحاضرة لــه (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٨٢) ، وانظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي (٨٧/١) .

<sup>(\$)</sup> ذكر الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور : أن يجيى بن سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة ماتتين ، ألف تفسيراً جمع فيه الآثار ، ونقدها ، واحتار منها ، واهتم فيه باللغة ، والإعراب ، وذكر القراءات ، وهو في ثلاث مجلسدات ضلحام ، ويعتبر الحلقة المفقودة في مراحل تدوين التفسير بين : القرن الأول والثالث ، وأن ابن الجزري ، وأبا عمرو السداني شهدا بأنه: لم يتقدمه مثله ، واعتذر ابن عاشور لمن أهمل ذكره بالأقدمية بذكر جامع البيان ، أنه لا يوجد إلا نسخة واحدة مسن التفسير ؛ ولكن أحير عنها بما يقرب من سبعين سنة . انظر التفسير ورحاله (١١ ٤ – ٤٤). ولو قبل إن حامع البيان أقسدم ؛ لأنه أوسع التفاسير الواصلة إلينا لكان له وجه –والله أعلم – .

<sup>(</sup>٥) انظر التفسير والمفسرون (١/ ٢٠٩ - ٢١) .

- كتاب الطبري ومنهجه في التفسير ، للدكتور : محمود بن الشريف .
- وكتاب ابن جرير الطبري ، ومنهجه في التفسير ، للدكتور : محمد بكر إسماعيل .
- وبحث الإمام الطبري ، لعبد الله آل شاكر ، بإشراف الأستاذ : مناع القطان –رحمه الله–، وغيرها . .

ولكن أذكر معالم مختصرة من منهجه :

– المقدّمة : لقد قدّم الإمام ابن جرير للتفسير ، بمسائل من علوم القرآن ، وسار على هذه الطريقة كثير من المفسرين ، وكان فيها :

- وجه كون القرآن معجزاً ، والحكمة من كونه عربياً .

- وهل في القرآن لفظ أعجمي ؟ .

- وما اللغة التي نــزل بما القرآن من لغات العرب؟ .

– ومعنى الأحرف السّبعة ، التي نــزل بما القرآن . وما يتعلُّق بما .

– ومن أي طريقٍ نصل إلى التأويل .

- وذكر الخلاف في حواز التفسير بالرأي .

- ذكر بعض الآثار في الحض على تعلم التفسير ، ومن كان يفسره من الصحابة .

– وذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن .

- ثم ذكر من مُدِح بالتفسير ومن ذُمَّ .

- وحتم المقدمة : بمعنى القرآن ، والسورة ، والآية .<sup>(۱)</sup>

- أما طريقته في تفسير القرآن ، فإن له نهجاً متميّزاً في جامع البيان ، ومن ذلك :

– أنه يبدأ تفسيره للآية بقوله : القول في تأويل –قوله تعالى– :....ويعني بالتأويل التفسير .

- ثم يفسر الآية تفسيراً إجمالياً .

- وهو يعتمد على السياق "ويفصح ببيانه عن المعنى المراد معتمداً ربط السياق والعود بمراجع الكلام إلى

<sup>(</sup>١) مقدمة جامع البيان (٢٥-٧٣) ، وتحقيق شاكر (٣/١-١٦٠) ، ومحتويات المقدمة مذكورة بمعناها على الترتيب .

- معاقدها الواردة في مواضيع أخرى من القرآن الكريم"(١).
- ثم يستشهد على ذلك برواياته المسندة إلى الصحابة والتابعين .
- وإذا تعددت الأقوال في الآية : فإنه يعرض القول الأول ، ويذكر قائليه ، ثم الأقوال الأخرى كذلك،
   ولا يسكت عنها غالبًا ، بل يوجهها ويرجح بينها ، بالحجج الشرعية ، واللغوية ، والعقلية .
  - وقد يذكر المذاهب الفقهية ، وأدلتها ، وقد تصل إلى بعض مذهبه من خلال تفسيره .
    - وكان معتنياً بأقوال السلف ، من الصحابة والتابعين ، ورادًا على من خالفهم .
  - وقد كان لابن جرير مذهب في الإجماع ، يوجب الرجوع إليه ، وينكر على مخالفه <sup>(٢)</sup>.
- وكذلك كان له مذهب في الترجيح بين القراءات ، ووصف بعضها بالشذوذ ، سيأتي بحث شيء منه
  - إن شاء الله ، وقد كان من كبار علماء القراءات ، وألف فيها كتاباً .
- وكان في تفسيره يذكر الأخبار الإسرائيلية ، ويفصِّل في ذكرها ، وقد ينقدها أحياناً في ســـندها أو متنها .
- وإذا كان التفصيل لا فائدة منه في تأويل الآية ، يذكر الروايات التي عنده ، ثم يعقب عليها : بأنــــه غير نافع العلم بما ، ولا ضارٌ الجهل بما…<sup>(٣</sup>).
  - وكان يجمع بين علم الرواية والدراية (<sup>٤)</sup>.
  - ويذكر الأقوال بأسانيدها ، ويرتّبها مع الأقوال المماثلة لها ، ثم يقارن ويرجِّع .
    - الاعتناء بالدليل النقلي ، والعقلي ، في الترجيح والتضعيف .
- العناية بالمفردات اللغوية الأصلية ، والمعاني المنقولة إليها ، مع بيان مناسبة النقل ، ويذكر الشعر الذي

<sup>(</sup>١) التفسير ورجاله صفحة (٥١) للأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور .

<sup>(</sup>٢) ومنهجه في الإجماع : عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والأثين ، وليس الإجماع بعناه الاصطلاحي المشهور عند الأصــوليين . انظر الإجماع في النفسير صفحة (١٣٩-١٤١) ، رسالة ماجستير في جامعة الإمام ، للشيخ : محمـــد بـــن عبــــد العزيـــز الخضيري ، ١٤١٦هــ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية (١١٤) من المائدة : ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّـمَآءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك قول السيوطي –رحمه الله– ، صفحة (٥٧) .

يدل على استعمال اللفظة في المعنى الذي حمله عليه .

– يذكر ما يتعلق بالآية من إعراب يقرّب إلى التأويل ، وقد يفصّل في الإعراب عند مدرستي البصـــرة والكوفة ؛ مما جعله مرجعاً مهماً له مكانته المرموقة .

- نصره مذهب السلف ، والدفاع عنه ، والرد على المبتدعة ،في كل موضع من كتابه .(١)

- أما أسلوب ابن حرير في تفسيره : فيحتاج إلى صبر وأناة لفهمه ، وتتبع دقيق لمعانيه ؛ ليسهل بعدد ذلك فهمه ، يقول الأستاذ محمود شاكر في مقدمته : "كان يستوقفني في القراءة كثرة الفصول في عبارته ، وتباعد أطراف الجمل ، فلا يسلم لي المعنى ، حتى أعيد قراءة الفقرة منه ، مرتين أو ثلاثاً...ثم يقول : ولما راجعت كتب التفسير ، وجدت بعضهم ينقل عنه ، فينسب إليه ما لا أجده في كتابه ، فتبيّن لي أن سبب ذلك هو هذه الجمل ، التي شقّت على قراءتما ، يقرؤها القارئ ، فربما أخطأ مراد أبي جعفر ، وربما أصاب..." (<sup>7)</sup>.

ولنختم هذا العرض المختصر لمنهج ابن حرير ، بوصف الفرغاني في تاريخه ، يقول: "فتم من كتب ابن حرير ، كتاب تفسير القرآن ، وحوده ، وبين فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله ، وغريبه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص ، وأخبار الأمة ، والقيامة ، وغير ذلك ، مما حواه من الحكم والعجائب ، كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعادة ، وإلى أبي جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم ، مفرد ، عجيب ، مستقصى ، لفعل"ً. لفعل"ً.

## ج – وصول الكتاب إلى المطابع الحديثة :

كان هذا التفسير يسمع ويقرأ عنه ، و لم يكن له الوجود ، إلا من زمن قريب ؛ حين وجد عند

<sup>(</sup>١) انظر التفسير والمفسرون (٢١٠/١-٢٢٠) ، والإمام الطبري ، لعبد الله آل شاكر صفحة (٥٩–٧٤) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق شاكر لجامع البيان صفحة (١١) الطبعة الثانية دار المعارف بمصر .

<sup>(</sup>٣) طبقات المفسرين للداوودي (١١١/٢) .

أمير حائل <sup>(۱)</sup> ، وكانت نسخة كاملة ، وطبع أول مرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة ، ثم طبع طبعة مصححة سنة اثنتين وعشرين ، في ثلاثين جزءا . <sup>(۱)</sup>

ثم تتالت الطبعات فمنها : المطبعة الأميرية ببولاق ، سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائـــة وألـــف للهجرة، والطبعة الحلبية ، بعناية الأستاذ مصطفى السقا ، سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة .

ثم طبع بدار المعارف ، بتحقيق الشيخين أحمد ومحمود شاكر ، في ستة عشر مجلداً ، مـــن أول التفسير ، إلى الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم ، وذلك من سنة ١٣٧٤–١٣٨٨هـــ ، وهي متقنة النقول ، محسنة التخريج .

ثم طبع بدار الكتب العلمية ، سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وألف ، وهذه الطبعة والتي حققهـــــا الشيخان أحمد ومحمود شاكر ، كان عليهما العزو للمواضع المنقولة من تفسير ابن جرير —رحمه اللهـــ .

فكم جمع هذا الكتاب من محاسن! ، وكم حوى من أثر! ، وكم طوى من فن ، رحـــم الله الإمام الفذ ، والعالم البارع ، ونفعنا بعلومه . آمين .

كانت هذه الوريقات نبذة مختصرة ، عن الإمام ابن جرير وتفسيره ، عسى أن تكون مرغّبــــة لاستزادة القارئ الكريم ، من التراجم الموسعة له . –والله الموفق– .

# الثالث : دلالات الألفاظ على المعايي عند الأصوليين :

من الأمور المهمة جداً والتي لها تعلق بدلالة السياق ما يتعلق بدلالات الألفاظ ، ومرتبط كثيراً بأصول الفقه ؛ لأنحم أوسع من تكلموا عن هذه الدلالات ، وسأذكرها على وجه الاختصار <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو :حمود بن الرشيد . انظر مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٧٤) لشيخنا مناع القطّان –رحمه الله– .

<sup>(</sup>٢) انظر مذاهب التفسير الإسلامي صفحة (٨٦) ، للمستشرق : جولد تسيهر ، ترجمة علي حسن عبد القادر .

<sup>(</sup>٣) من بعض كتب أصول الفقه ، وانظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص ٢١٤-٥٠٤ فقد عرضته بالمتصار شديد ، وتصرف يسير ، وقد أحلقت هذه الدلالات بالبحث بعد الانتهاء منه لأهميتها ، وقـــد أشار كا على فضيلة الدكتور سعيد بن جمعة الفلاح وفقه الله في مناقشة الرسالة .

ولتصور الدلالات من البدايات : " اعلم أن الأمور منقسمة إلى : ما يدل على غـــيره ومـــا لا يدل .

فأما ما يدل فينقسم إلى : ما يدل بذاته : كالأدلة العقلية ...

وما يدل بالوضع : وهو ينقسم : إلى صوت وغير صوت : كالإشارة والرمز.

والصوت ينقسم في دلالته إلى : مفيد وغير مفيد .

والمفيد كقولك : زيد قائم ، وزيد خرج راكباً .

وغير المفيد كقولك : زيد لا وعمرو في ، فإن هذا لا يحصل منه معنى ، وإن كــــان آحــــاد كلماته موضوعة للدلالة .

وقد اختلف في تسمية هذا كلاما : فمنهم من قال : هو كمقلوب رجل وزيد لجر وديـــز ، ومنهم من سماه كلاما ؛ لأن آحاده وضعت للإفادة .

والمفيد من الكلام ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف -كما في علم النحو- .

وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على :

اسمين أسند أحدهما إلى الآخر ، نحو : زيد أخوك ، والله ربك .

أو اسم أسند إلى فعل : نحو قولك : ضرب زيد ، وقام عمرو .

وأما الاسم والحرف : كقولك : زيد من وعمرو في ، فلا يفيد حتى تقول : مــن مضـــر ، وفي الدار .

وكذلك : ضرب قام ، لا يفيد ؛ إذ لم يتخلله اسم ، وكذلك : من في قد على .

والمركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى : مستقل بالإفادة من كل وجه ، وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة ، وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه .

مثال الأول : قوله تعــــالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الرِّيَّةَ ﴾ [الإســراء: ٣٢] ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ [النساء: ٢٩] ، وذلك يسمى نصا ؛ لظهوره . والنص في السير هو الظهور فيه...

والنص ضربان : ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كما ذكرناه ، وضرب هو نــص بفحــواه

ومفهومه نحو قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُكَمَّا أَنِّي ﴾ [الإسراء: ٢٣] ﴿ وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ۖ ﴾ [النساء: ٧٧]

ومن قال : إن هذا معلوم بالقياس ، فإن أراد أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حـــق ، وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال فهو غلط .

وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى : ﴿ أَوَيَهُوْاَ ٱلَّذِي بِيَدِوهُ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقوله : ﴿ فَلَنْتُهُ قُوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وكل لفظ مشترك ومبهم ، كقوله : رأيت أسدا وحمسارا وثورا،إذا أرد شجاعا وبليدا ، فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة .

وأما الذي يستقل بوجه دون وجه فكقوله تعالى : ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ، يَوْوَ حَصَاوِهِ ﴾ [الأنسام: ١٤١] وكقوله : ﴿ وَمَاثُوا حَقَّهُ، يَوْوَ حَصَاوِهِ ﴾ [الأنسام: ١٤١] وكقوله : ﴿ حَمَّا فَيْمُوا اللَّهِ مَنْ يُكُو وَهُمْ صَغِوُوك ﴾ [التوبة: ٢٩] فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ، وقدر الجزية بجهول ، فخرج من هذا : أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله : إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصا ، أو يتعارض فيه الاحتمالان من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهما ، أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولا ، فاللفظ المفيد إما نص أو ظاهر أو مؤول." (١ وإليك بيان دلالات الألفاظ على وجه مبسّط :

لقد اهتم علماء الأصول بالألفاظ ، من جهتين :

من حيث تقسيماتما وأنواعها . ومن حيث دلالتها على المعاني . <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ومعه كتاب فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري ، تقلم وضــبط الشــيخ إبراهيم رمضان ، طبع دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت (١/٦٧٦-٢٧٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكر الدكتور نور الدين الخادمي أن الدلالات على ثلاثة أنواع: ١-باعتبار وضعها لمعانيها: عام وحاص وأمر ونهي ومطلق
 ومقيد ومشترك ، ٢-وباعتبار وضوحها وخفائها: حقيقة ومجاز وواضح وخفي ، ٣-وباعتبار كيفيتها: منطوق ومفهوم.
 انظر تعليم علم الأصول ص ٣٣٢ .

وسبب ذلك : أن استنباط الأحكام الشرعية إنما يكون استفادتما مـــن دلالات الألفـــاظ ، واستخراج هذه الدلالات من طريق الدلالة المباشرة ، أو الإشارة والإيماء .

ويذكر الأصوليون أن علماء أصول الفقه أحاطوا بما قرره علماء اللغة والنحو والتصـــريف ، وأضافوا عليه تفاصيل لا توجد عند غيرهم ، حتى من أهل اللغة أنفسهم ، حتى مع تعدد المؤلفات اللغوية ووفرتما .

فمن الموضوعات التي لها تعلق بدلالات ألفاظ الشرع : الأمر والنهي ، والعــــام والخــــاص ، والمطلق والمقيد ، والمنطوق والمفهوم ، والنص والظاهر والمجمل والمبين .

فتكلم الأصوليون عن هذه الدلالات حسب أهميتها :

فاهتم الأصوليون بالأمر والنهي : وهو أساس التكليف ، سواء أكان من باب الصراحة أو ما يدل عليها : فذكروا ألفاظ الأمر ، وما يصدق عليه من الألفاظ ، وبينوا المراد بالأمر ، وصيغه، وما يقتضيه من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، وهل هو على الفور أو التكرار ، وإذا ما ذهب وقته فهل يسقط ؟ ، ونحو ذلك من التفاصيل وغيرها .

وتحدثوا عن النهي وتعريفه ، وصيغه وأساليبه ، وهل يقتضي التحريم أم الكراهــــة ؟، وهــــل يقتضي الفورية والاستمرار ، وهل النهي عن الشيء أمر بضده ، وحكم النهى بعد الأمـــر ، وهـــــل يقتضي النهي الفساد ، وغير ذلك .

وتطرق الأصوليون للعام والخاص :فعرفوا العام ، وفرقوا بينه وبين المطلق ، وذكروا أقســـام العام من حيث معرفة عمومه إلى عام لغة وعام عقلا ، وعام عرفا . وغير ذلك ، ثم يـــذكرون صـــيغ العموم ، وتحدثوا عن النكرة في سياق النفي هل هي عموم أم لا؟، وفصلوا في قوة دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية ، وما العمل مع العام بعد تخصيصه هل هو حجة فيما بقي ؟

ثم عرف علماء الأصول الخاص بعد ذكر العام ، وما هو التخصيص ؟ وفرقوا بين التخصيص ونسخ حكم بعض أفراد العام ، وأركان التخصيص وشروطه ، وبينوا المخصصات المتصلة والمنفصلة ، فمن المتصلة الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل ، وذكروا قواعد متعلقة بمذه المخصصات المتصلة في كل نوع ، ودرسوا المخصصات المنفصلة ومنها الحس والعقل والنص والقياس والإجماع والمفهـــوم وغير ذلك ، ثم تحدثوا كذلك عن المطلق والمقيد ، وكذلك تحدثوا عن المنطوق والمفهوم ، وقد جـــرى علماء الأصول إلى تقسيم الدلالة إلى قسمين : دلالة منطوق ودلالة مفهوم ، ومنهم من قســـمها إلى منظوم وغير منظوم:

فمن قسمها إلى منطوق ومفهوم :فقد عرفوا المنطوق بأنه المعنى المستفاد من صريح اللفظ ، أو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

ومن قسم الدلالات إلى منظوم وغير منظوم :

فكل دلالة يكون الدال فيها دل بالوضع اللغوي ، وهي تشتمل على دلالة المطابقة ودلالـــة تضمن.

والثانية : غير المنظوم : وهي دلالة الالتزام ، وهي دلالة اللفظ لا بصريح صيغته ووضــعه ، ويشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة المفهوم :

١ – فدلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا ، والمعنى المدلول عليه بالاقتضاء يسمى المقتضى [اسم مفعول] وهــو ثلائــة أنواع، واضحة في التعريف . فمما يجب تقديره لصحة الكلام شرعا قوله تعــالى : ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرْبِعبًا أَوْ عَلَىٰ سَعُو فَصِدَةٌ مِن أَيَامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤] فها هنا محذوف حتى يصبح الكلام شرعا وهــو عبارة : "فأفطر" للاتفاق على أن من كان مريضا أو على سفر و لم يفطر فلا قضاء عليه ، ولو لم نقدر العبارة السابقة لوجب القضاء على المريض والمسافر حتى لو صاما ، و لم ينقل هـــذا إلا عــن بعــض الظاهرية ، وهذه الدلالة قد تسمى عند بعض الأصوليين دلالة الإضمار ، والمعنى المقدر يسمى المضمر أو المقتضى .

واختلفوا في عموم المقتضى أو هو لا عموم له :

ففي قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَ**يَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [ا**لمائدة: ٣] قال الأولون : نقدر الانتفاع حتى يكون أعم ، وقال الآخرون : نقدر الأكل .

والأقرب أن يقدر ما دل عليه العرف هنا ، ففي قوله تعالى : ﴿ مُوِّمَتَ عَلَيْكُمْ مَا الله وَالله وَ وَاعْمَهُ مَن عَقَد أو المُعَلَّمُ ﴾ [النساء: ٢٣] فيحمل على ما دل عليه العرف : وهو تحريم الوطء ودواعيه من عقد أو غيره ، ولا يحمل على النظر واللمس بلا شهوة .

٢-ودلالة الإشارة: وهي المعنى اللازم من الكلام الذي لم يسق الكلام لبيانه، مثل فهم جواز أن يصبح المسلم جنبا في رمضان، من قوله تعالى: ﴿ أَيْلَ لَكُمْ لَيَـٰلَةٌ اَلْقِمْدَامِ الرَّفَ إِلَى فِسَامِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإذا جاز له الجماع طوال الليل إلى الفجر، جاز أن يطلع عليه الفجر وهو جنب ولا يفسد صومه بذلك.

٣─الإيماء : وهو فهم التعليل من ترتيب الحكم على الوصف المناسب ، مثاله قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلصَّارِقَةُ وَٱلصَّارِقَةُ وَٱلصَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةَ السَّرِقَة ، لأن الله رتب الحكم بالفاء على وصف مناسب وهو السرقة ، وهذا يومئ إلى العلة وينبه عليها ؛ ولذا سماه بعضهم الإيماء أو التنبيه إلى العلة .

٤ - المفهوم : وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة :

الأول : مفهوم الموافقة : وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق لما ثبت للمنطوق؛ لكـــون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له .

ومثال المفهوم الأولى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَكُمَاۤ أُنِّي ﴾ [الإسراء: ٢٣] فإنه يدل بطريق الأولى على تحريم الضرب والشتم .

ومثال المفهوم المساوي : قوله تعالى :﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمَ فَارًا ﴾ [النساء: ١٠] فإنه يدل على تحريم الأكل بمنطوقه ، وعلى تحريم كل ما فيه تفويت لمال اليتيم بمفهوم الموافقة المساوي ، فلا يجوز التصدق بمال اليتيم ولا إنفاقه في الجهاد ونحوه . ومفهوم الموافقة حجة عند جميع الأئمة ، وخالف فيه الظاهرية ولا يلتفت إلى خلافهم .

ودلالة مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني ، فالقطعي كما في المثــــالين آنفا، وقد يكون مظنونا أو ضعيفا :

فمثال المظنون : كما في قولهم :"إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من بـــاب أولى"، وهـــذا مندرج تحت قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ مَامَثُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبًا فَسَيَتُوا ﴾ [الحمرات: ٦] فهذا المفهـــوم ظني؛ لأنه لا يبعد أن ترد شهادة الفاسق لأنه متهم بالكذب، ولا ترد شهادة الكافر لأنه يحتــرز مـــن الكذب ، والراجح رد شهادة الكافر .

ومثال الضعيف : قول الشافعية : تجب الكفارة في قتل العمد ؛ لوجوبما في قتل الخطأ من باب أولى ، وذلك لأن الكفارة وحبت في تقل الخطأ لقلة الجرم ، وأما القتل العمد فإن الكفارة لا تكفره ؛ لكونه حرما عظيما لا يكفره إلا القود .

الثاني : مفهوم المخالفة : ويسمى :"دليل الخطاب ":

وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه .

وسمي مخالفة ؛ لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه .

### ومفهوم المخالفة ستة أنواع :

ا-مفهوم الصفة: ويشمل ما هو أعم من النعت عند النحاة ، فيشمل النعت والحال والجار والمجرور والظرف والتمييز . مثاله: قوله - ﷺ : " في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة". (١) فتخصيص السائمة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها . (١)

٢- مفهوم الشرط : مثاله حديث :"أعلى المرأة من غسل –يا رسول الله- إذا هي احتلمت؟

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود حديث ١٥٦٧ ، وهو من كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه ، وعليه خاتم النبي – ﷺ– ، وبنحود في البخاري ١٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم تكن الغنم عروض تجارة ، وإنما هي للدر والنسل فقط ، فيشترط في زكاتما السوم أكثر السنة .

قال :"نعم إذا رأت الماء " (١). فيفهم من هذا ألها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها .

٣- مفهوم العدد: وهو ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر ، أو ما يفهم من تعليق الحكم على عدد مخصوص . مثاله قوله تعالى : ﴿ قَابُولُو مُنْيِنَ جَلَدُ ﴾ [النور: ٤] دل بمنطوقه على الثمانين، وبمفهومه على عدم إجزاء ما نقص عنها ، وعلى المنع من الزيادة عليها. والذي يظهر أن هـــذا النـــوع داخل في مفهوم الصفة ؛ لأن المقدار أحد صفات الشيء .

٤ - مفهوم الغاية : وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية وهـــي (إلى ، وحتى واللام). مثاله قوله تعالى : ﴿ ثُمَرُ أَيْتُوا القِيهَمُ إِلَى اللَّيلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] منطوقه دال على وجـــوب استمرار الصيام من طلوع الفجر إلى الليل ، ومفهومه يدل على أن الليل لا يجوز صـــيامه ، فيبطـــل الوصال ، كما لو قال : لا تصوموا الليل .

٥- مفهوم التقسيم: وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر ، وتخصيص كل منهما بحكم . مثاله قوله - 義一: "الثيب أحق بنفسها ، والبكر تستأذن" (٢). فمنطوق و واضح ، ومفهومه أن كل قسم يختص بحكمه ، ولا يشارك الآخر في حكمه ، فالثيب أحق بنفسها فتكون البكر ليست أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن يدل على أن الثيب لا تستأذن ؛ لأن الإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح . والذي يظهر أيضا أن هذا النوع داخل في مفهوم الصفة (وقد سبق ).

٦-مفهوم اللقب: وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه ، وسواء كان الاسم لإنسان أو حيوان ، اسم علم أم اسم جنس .مثاله قوله → ﷺ :"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" (٢٠) . منطوقه ظاهر ، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهباً يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير مماثلة.

حجية مفهوم المخالفة : بأنواعه الخمسة المتقدمة —دون السادس– حجة عند الجمهور ، مـــع

<sup>(</sup>١) البخاري ١٣٠ ، ومسلم ٣١٣ ، من حديث أم سليم رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم حديث ١٤٢١ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٢١٧٧ ، ومسلم ١٥٨٤ ، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

اختلافهم في كل نوع من أنواعه.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها : ١ -قوله - ﷺ : بعد نــزول قوله تعالى : ﴿ آسَتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا سَبَعِينَ مُرَّةً فَلَن يَغْفِرُ أَلَهُ لَكُمْ ﴾ [النوبة: ٨٠] : "لأزيدن على السبعين". أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ (١٠). وجه الدلالة : أن البي - ﷺ فهم من النص على السبعين أن ما زاد عنها قد يكون حكمه مختلفا عن المقتصر على هذا العدد ، فوعد بالزيادة على السبعين ، لكنه لهي لهيا صريحا عن الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم .

٢-أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلا عنه ويدل لذلك وقائع ، منها :أ-ما روى يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ألم يقـــل الله تعالى: ﴿ فَلْيَسَ عَلَيْكُمْ أَنْ مَعْمُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِعْمُ أَنْ يَقْيَكُمُ الَّذِينَ كَثَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] فقد أمن الناس؟ فقال : عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله - ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله بما عليكم فـــاقبلوا صدقته". (٢)

ب-لما قال النبي - ﷺ -: "يقطع الصلاة الكلب الأسود"، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله - ﷺ - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". (")

فهؤلاء من فصحاء العرب الذين نــزل القرآن بلغتهم وقد فهموا من تخصيص الحكم بوصف انتفاؤه عما لم يوجد فيه ذلك الوصف .

٣-أن النبي - ﷺ- سئل عما يلبس المحرم ، فأجاب بذكر ما لا يلبسه المحرم ، فقـــال :"لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس" <sup>(٤)</sup> . وجه الدلالة : أنه لولا أن تخصيص الممنوع بالـــذكر

<sup>(</sup>١) انظر البخاري ٤٦٧٠ ، ولفظه : "وسأزيدن على السبعين" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٦٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري برقم ٣٤ ، ومسلم برقم ١١٧٧ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما .



يدل على إباحة ما عداه لما كان قول الرسول - ﷺ- جوابا لسؤالهم ؛ لألهم سألوه عما يجوز لبسه أو يجب ، فأجاب بذكر ما لا يجوز لبسه ، فدل على أن ما عداه يجوز لبسه .

٤ - أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة ، فإذا لم نعلم فائدة غير انتفاء الحكم عما
 عداه جعلنا التخصيص دالا على ذلك .

وذهب أكثر الحنفية إلى عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقا ، واستدلوا بأدلة ، أهمها :

الأول : أن القرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بالنصوص التي فيها تعليق الحكم على وصف أو عدد أو غاية ، ولا سكون نفي الحكم عما سوى المذكور مرادا باتفاق الصحابة . ومن ذلك :

أ-قوله تعالى : ﴿وَرَبَكِيبُكُمُ ٱلَّتِي فِي صُبُورِكُم ﴾ [النساء: ٣٣] ولا حــــلاف في تحـــريم الربيبة إن لم تكن في الحجر .

ب-قوله تعالى :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْيِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [السساء: ١٠١] ولا خلاف في جواز القصر للمسافر وإن لم يكن خائفاً .

ج-قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدَّتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَاكَ زَوْجَ وَمَاتَيْشُرْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأَخُدُواً مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٢٠] ولا خلاف في أنه لو رغب طلاق المرأة و لم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهي عن أخذ شيء من المهر ، ولو كان المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال بها .

د-قوله تعالى :﴿ وَحَكَيْمِلُ أَبْنَآمِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَىٰمِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] و لم يدل هـــذا على خروج حليلة الابن من الرضاعة ، مع أنها ليست من الصلب .

الثاني : أن الله قد نص على المفهوم المخالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة ولـــو
كان المسكوت عنه كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه . ومن ذلك : قولـــه تعـــالى : ﴿ يَن
يَسَابِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِحَ فَكَلْ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اللّهِ وَالله تعالى :
﴿ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرْكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَلِهُ تَعالى :

﴿ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرْكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ وَلَهُمُ النَّلُكُ ﴾

[النساء: ١١].

الثالث : أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ

فليطلب حكمه من دليل آخر .

والراجح هو قول الجمهور ،أن مفهوم المخالفة بأنواعه كلها سوى مفهوم اللقب .

وقول الأحناف : إن في القرآن والسنة كثيرا من مفاهيم المخالفة المتفق على عدم ححيتـــها ، يجاب بأن تلك المواضع لم تتوافر فيها شروط الاحتجاج الآتي ذكرها .

وقولهم : إن الله قد نص على المفهوم حيث أراده يجاب بأن ما نص فيه على المفهـــوم قصــــد تأكيده ولا يدل على أن غيره ليس بحجة .

وأما مفهوم اللقب فليس بحجة على الصحيح عند جماهير العلماء ؛ لأنه لو كان حجة لكـــان الثناء على الرسول – ﷺ- ووصفه بالرسالة وقدحا في بقية الرسل وإنكارا لرسالتهم .

ولأن الرسم لا يشعر بالتعليل ؛ ولهذا لا يدل ذكره على نفي الحكم عن غيره .

ولأن الاحتكام في ذلك إلى لغة العرب واللغة لا تدل على أن ذكر الاسم والنص على حكمه دليل على نفي الحكم عن غيره .

شروط العمل بمفهوم المخالفة : للعمل بالمفهوم شروط ، أهمها :

ا-أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى بحرى الغالب ، فإن كان كذلك فلا يحتج به ،
 ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَرَبَكِيْبُكُمُ مُ اللَّذِي فِي صُجُورِكُم مِن نِبْكَايِكُمُ ﴾ [النساء: ٣٣] فوصف الربائب
 بكونهن في الحجور جرى بجرى الغالب ، إذ الغالب أن تكون بنت الزوجة معها عند زوجها الثاني .

٢-وإنما اشترطوا ذلك ألن ما جرى بحرى الغالب يكون حاضرا في الذهن عنـــد الـــتكلم
 فيذكره في كالامه ولا يقصد نفي الحكم عنه .

٣-أن لا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسئولا عنه ، أو بيانا لحكم واقعة ، فإن سئل عنه فرتب الحكم عليه أو كان أمرا واقعا جاء بيان حكمه على صفته التي هو عليها، لم يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه ، ومثلوه بقوله تعالى : ﴿ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَشْمَنْكُ أَمُّ أَصْكَعُفَةً ﴾ [آل عسران: ١٣٠] ، فإنه لا يدل على حواز أكل الربا إذا كان قليلاً ؛ لأن الآية بيان لحم أمر واقع .

٣-أن لا يكون المذكور في اللفظ سبق ذكره حتى يكون معهودا ، فإن كان معهودا فلا يدل ذكره على قصر الحكم عما عداه ، وهو أعم من الذي قبله ؛ لأن المسئول عنه معهود ؛ لسبق ذكره . ٤- أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور فإن كان كذلك فإنه يكون من من الموافقة ويثبت للمسكوت حكم المنطوق من باب أولى .

ومثله بعضهم بقول عسلى : ﴿ وَمَن قَئلَ مُؤْمِنًا خَطَكًا فَتَثْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةً إِلَكَ أَهْمِيلَهِ عَلَى الله ومثله بعضهم بقول : فإن قتله عمدا وجبت الكفارة من باب أولى . وهذا ليس صحيحاً عند الأكثر ؛ لأن الكفارة تطهير للمكلف ، والقتل العمد لا تكفره الكفارة؛ لأنه حرم عظيم لا يطهره إلا القود ، ولذا لم تجب فيه كفارة .

وأظهر منه قوله تعالى :﴿ وَلَا نَقْنُكُواۤ أَوَلَدَكُمۡ مَشَيۡمَ إِمۡلَتِي ﴾ [الإسراء: ٣١] حيث لا يفهم منه جواز قتلهم دون خشية الفقر ؛ لأنه إذا حرم قتلهم مع خوف الفقر والعجز عن نفقاتمم فتحريم قتلهم مــع القدرة على نفقاتم أولى بالتحريم .

ويجمع هذه الشروط السابقة التي ذكروها ألها ترجع إلى شرط واحد ، وهـــو أن لا يظهـــر لتخصيص المذكور بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم عما لم يشاركه في الصفة المذكورة .

ولهذا الخلاف أثر في مسائل كثيرة منها :هل يجوز نكاح الأمة لمن لم يجد مهر الحرة ؟وهـــل يشترط لمن أراد نكاح الأمة أن تكون مؤمنة ؟

ففي المسألة الأولى : احتلفوا في قول تعالى :﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسَكِحَ الْمُحْصَنَتِ اللَّمُوْمِنَتِ اللَّهُ مِننَتِ اللَّهُ مِننَتِ اللَّهُ مِننَتِ اللَّهُ مِن فَلَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ اللَّهُ السّاء: ٢٥] وخلافهم ينبني على خلافهم في الاستدلال بمفهوم الشرط :

فالجمهور قالوا : الآية تدل بمفهوم المخالفة في قوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ ﴾ على أن المستطيع لمهر الحرة القادر على نكاحها ليس له أن ينكح أمة.

والحنفية قالوا: الآية بينت حكم من لم يستطع مهر الحرة وسكتت عن المستطيع ، فيطلسب حكم نكاحه من دليل آخر ، وقد وجدنا الدليل في عموم قوله تعالى : ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن النساء .

وفي المسألة الثانية : اختلفوا في قولـــه تعـــالى : ﴿ مِن فَنَيَــٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَنتِ ﴾ [النســـاء/٢٥]

وخلافهم ينبني على خلافهم في الاستدلال بمفهوم الصفة :

فذهب الجمهور إلى اشتراط إيمان الأمة أحذا بمفهوم الصفة المتقدم ، فقولـــه :﴿ مِن فَنَيَــٰتِكُمُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يدل بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها .

وذهب الحنفية إلى حواز نكاح الأمة الكتابية ، وقالوا : النص على المؤمنة لا يدل على نفي الحكم عما عداها ، وإنما يدل على أن ما عداها يطلب حكمها من دليل آخر ، وقد وجدنا الدليل يدل على التفريق بين الكتابيات وغيرهن من الكافرات في قوله : ﴿ وَأَنْتُهُ مَنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ [الملتدة: و] فالكتابية يجوز نكاحها سواء أكانت حرة أم أمة بخلاف بقية الكفار .

### منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة :

سبق ذكر الدلالة عند الجمهور وألها على نوعين : منطوق ومفهوم ، أو منظوم وغير منظوم . وأما الحنفية فإلهم يجعلون الدلالة أربعة أقسام :

الأولى : دلالة العبارة (عبارة النص): وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من الصـــيغة. مثالها قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَرُ لِيُنَكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْكِهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] فعبارة النص تدل على تحريم

متروك التسمية ، وهي تقابل دلالة المنطوق عند الجمهور . وي النازة ما الالتراد المنطوق عند الجمهور .

الثانية : دلالة الإشارة (إشارة النص):وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود بسياق الكلام ، ولكنه لازم للمعنى إلى سيق له الكلام .مثالها : قوله تعالى : ﴿ لِلْفُقُرَّاءَ ٱلْمُهَاحِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمَّ وَكَالِهِمَ ﴾ [الحشر: ٨] قالوا : هذه الآية تدل بطريق الإشارة على أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين يملكونها ؛ لأن الله سماهم فقراء مع أن أموالهم تحت أيدي الكفار .

ومثلها الأمثلة السابقة في دلالة الإشارة عند الجمهور ، فإن مصطلح الفــريقين متقـــارب في الدلالة .

الثالثة : دلالة الاقتضاء: (اقتضاء النص): وهي زيادة على المنصوص يشترط تقديرها ليصـــير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم ، وبدولها لا يمكن إعمال المنظوم وتصحيحه . ومثالها قولـــه تعــــالى :

# ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] لا بد من تقدير محذوف وهو أكل الميت، ، قول. : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [النساء: ٣] يقتضي تقدير محذوف وهو الوطء ودواعيه .

ومصطلحهم في هذه كمصطلح الجمهور ، وإنما وقع الخلاف في عموم المقتضى أو المقدر .

الرابعة : دلالة النص : وهي دلالة المنطوق على أن حكمه ثابت للمسكوت ؛ لكونـــه أولى منه. وهي التي يسميها الجمهور مفهوم الموافقة ، وأمثلتها تقدمت .

وأما مفهوم المخالفة فيسميه الحنفية دلالة المخصوص بالذكر على نفي الحكم عما عداه ، وهو عندهم ليس بحجة .

#### دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء :

جرى جمهور الأصوليين على تقسيم اللفظ من حيث ظهور دلالته وخفاءها إلى ثلاثة أقســـام هي : النص والظاهر والمجمل :

### أولا النص : وهو ما دل على معناه دلالة لا تحتمل التأويل .

مثل دلالة قوله تعالى : ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلَّهُ ﴾ [النور: ٤]على مقدار الجلد .

وقيل ما دل على معناه و لم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل .

وعلى هذا فالاحتمال الذي لا دليل عليه لا ينقض قوة الدلالة ، ولا يجعل اللفظ ظاهرا بـــل يبقى في مرتبة النص .

ويطلق النص في مقابل الدليل العقلي أو الدليل من المعنى فيكون المقصود به النقل ، سواء أكان نصا صريحا أم ظاهرا أم محتملا ، كقول الفقهاء في مسألة:دليلنا النص والقياس .

ثانيا : الظاهر : وهو ما احتمل معنيين هو في احدهما أظهر .وهذا يدل على أن الظاهر صفة للفظ ، لأن اللفظ هو الذي احتمل معنيين .

وقد يطلقون لفظ الظاهر على المعنى الراجح الذي دل عليه اللفظ مع احتمال غيره احتمــــالا مرجوحا ، فيقولون : هو الاحتمال الراجح .



ومثاله : دلالة الأمر على الوجوب مع احتمال الندب ، ودلالة النهي على التحريم مع احتمال الكراهة : كقوله تعالى في الأمر : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم ﴾ [البقرة: ٢٠٤] .

وكقوله تعالى في النهي حكاية عن نبينا محمد - ﷺ : ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَنْجِيهِ. لَا تَعْدَرُنْ إِنَّ اللّهُ مَمْنَا ﴾[النوبة: ٤٠].

وهكذا كل حقيقة احتملت المجاز و لم تقم قرينة قوية على ذلك فهي ظاهرة في المعنى الحقيقي. وقد يعرفون الظاهر بما كانت دلالته على المعنى دلالة ظنية لا قطعية ؛ تفريقا بينه وبين النص ، وقد وقع للشافعي تسمية الظاهر نصا كما نقل ذلك الإمام الجويني وغيره .

المؤول : إذا ذكر الظاهر ذكر المؤوّل ، وهو اصطلاحا : اللفظ المحمـــول علـــى الاحتمــــال المرجوح بدليل ، سمي بذلك ؛ لأن المؤول يرجع معنى اللفظ إلى المعنى البعيد الذي لم يكن موضوعا له لدليل يذكره .

والتأويل : حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل .

وهذا يشمل التأويل الصحيح والتأويل الفاسد .

فالتأويل الصحيح: حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر بدليل قوي يقتضي ذلك .

والتأويل الفاسد : حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر بدليل ضعيف لا يقوى على صرف اللفظ عن ظاهره .

والمؤول هو اللفظ عن ظاهره بدليل ، فإن كان الدليل قويا يقتضي رجحان الاحتمال الـــذي كان مرجوحا لولاه فهو تأويل صحيح وإلا كان باطلا.

مثال التأويل الصحيح : تخصيص العام بدليل خاص ، مثل تخصيص قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ ٱلْمِسْعَ وَحَدَّمُ ٱلرِّبُولَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] بالأحاديث الدالة على تحريم البيع على بيع أخيه ، والبيع مع النحش، وبيع الحصاة ، ونحوه من بيوع الغرر .

فحينئذ تكون الآية مصروفة عن عمومها الذي كانت هو المتبادر من اللفظ، والصارف لهــــا الأدلة السابقة . ومثله : تأويل قوله تعالى :﴿ إِذَا قُمَتُمَّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦] فإنها مؤولة عن ظاهرها ، والمقصود : إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؛ لأن الوضوء يسبق القيام إلى الصلاة .

ومثال التأويل الباطل: تأويل الحنفية حديث غيلان عندما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال لـــه النبي - ﷺ : "أمسك الأربع الأول منهن أو على أن المراد: أمسك الأربع الأول منهن أو على أن المراد ابتدئ نكاح أربع منهن .

ومما يبطل هذا التأويل أن الشبهة التي استندوا إليها لا تقوى على ترجيح ما ذكروه مسن احتمال بعيد ؛ لأنهم قالوا : إن المتأخرات نكاحهن باطل فلا يجوز أن يختار منهن أحدا إلا بعقد جديد. والجواب عن هذا : أن الرجل الذي جاء الحديث في شأنه حديث الإسلام ولا يعرف شروط النكاح وأركانه ولو أراد النبي - ﷺ - اشترط أن تكون الأربع هن المتقدم نكاحهن لبين له ذلك، ولما سكت النبي - ﷺ - عن بيان ذلك عرفانا أن الأمر متروك لاختيار الزوج .

ثم إن النبي – ﷺ قد أقر الكفار الذين أسلموا على أنكحتهم و لم يغيرها و لم يأمر بتجديدها مما يدل على أن الفرقة لم تحصل بمحرد الإسلام ؛ إذ لو حصلت لم يخير .

وكذلك تأويلهم حديث :"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".<sup>(٢)</sup> بأن المراد به الصغيرة أو الأمة أو المكاتبة ولا يخفى بعد هذا الاحتمال .

وشروط التأويل الصحيح شرطان :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٤٦٠٩ ، والدارقطني ٤٧٥٦ ، وابن حبان ٣٦٨٤ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال محقق المسند : حديث صحيح يمجموع طرقه وشواهده وبعمل الأئمة المتبوعين به ٣٢١/٨ -٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲۰۳۲٦ ، وأبو داود ۲۰۸۳ ، والنسائي في الكبرى بنحوه ۵۳۹٤ ، وابن ماحه ۱۸۷۹ ، وقال محقق المسند : حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن ...، وهو في مصنف عبد السرزاق ۱۰٤۷۲ ، والسدارقطني في السسنن ۲۲۱/۳ ، والحاكم في المستدرك ۲۸/۲۱ .



الأول : أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يراد صرفه إليه في لغـــة العـــرب أو في عـــرف الاستعمال ، وهذا يعرف بمعرفة وضع اللفظ في اللغة أو معرفة عرف الاستعمال عند أهــــل اللغـــة أو عرف الشرع وعادته .

الثاني : أن يقوم على التأويل دليل صحيح ، إما من السياق الذي حاء فيه اللفظ أو من دليل آخر لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الدليل إلا بتأويل أحدهما .

مثال ما دليل تأويله السياق: قول تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا كَثُمُ النَّاسُ بِهُ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا كَثُمُ النَّاسُ ، ليكون المراد به فئة قليلة من الناس ، بدليل قوله بعد ذلك : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا كَثُمْ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] وبدليل قوله في صدر الآية : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] فالسياق يدل على أن هناك قائلا ومقولا له ومخبرا وبخبرا عنه بالإضافة إلى دلالة الحس ، على أن أكثر الناس في أقطارهم لا علاقة لهم بالواقعة .

ومثله حمل اللفظ على المجاز لقيام القرينة ، كقولك : رأيت أسدا متقلدا سيفا.

ومثال ما كان دليل التأويل فيه مستقلا : التخصيص بالمخصصات المنفصلة ، وحمل المطلق الوارد في موضع على المقيد الوارد في موضع آخر .

ثالثا : المجمل : والجمل اصطلاحاً : ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما علم الآخر بالنسبة إليه . فهذا الإجمال موجود بالنظر إلى النص ذاته .

مثال المجمل الذي قد بين : قوله تعالى : ﴿ وَمَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فقد قام الدليل على أن الحق الواجب في المال هو الزكاة ومقاديرها معلومة ، وذهب بعض العلماء إلى أمن المقصود بالحق هنا : الصدقة المطلقة منه في يوم الحصاد بما تجود به نفس المالك من غير تحديد .

ومثال المجمل الباقي على إجماله ؛ لكونه لم يتعلق به تكليف : الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ، كقوله : ﴿اللَّهُ فَيَ الْبَقْرَةُ ! ] ، و ﴿كَهِمْ عَصْ ﴾ [مريم: ١] ونحوهما .

وقد خص بعض العلماء هذا النوع من المجمل باسم خاص هو المتشابه . وعلى ذلك فلا يكون هناك مجمل لم يبين ، ولكن يوجد متشابه استأثر الله بعلمه أو علمه الراسخون في العلم دون غيرهــــم كما قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي َ أَنِنَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ مُخَكَنَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنْبِ وَأَخُرُ مُتَشَيِهِنَثُ فَالَّا الَّذِينَ فِي الْمُولِمِ وَمُنَا مُنَا اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا فَكُومِهُ رَبِيعٌ فَي الْمُولِمِ اللَّهُ وَالرَّبِيعُ اللَّهُ وَالرَّبِيعُ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّبِيعُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وير أن رَوْجِوْدُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْوَيْلَةُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ قال : إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، مثل له بحقائق ما يقع يوم القيامة : من وزن الأعمال ونصب الصراط والعبور ليسه ونحسو ذلسك ، وبكيفيات صفات الله تعالى .

ومن وقف عند لفظ العلم في قولـــه : ﴿وَمَايَعُــَكُمْ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا اللَّهُ وَالْسَِحُونَ فِي اَلْمِلَمِ ﴾ قــــال : إن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ، وفسر المتشابه بما غمض معناه حتى لا يعرفه إلا الراســـخون في العلم. ولكل من الفريقين حجج ، والآية محتملة للأمرين.

### وللإجمال أسباب ، منها ثلاثة :

١- الاشتراك اللفظي : وهو تردد اللفظ بين معنيين فأكثر ، ولا يكون هناك ما يدل علــــى المراد من المعنيين صراحة ، مثاله قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَّمِّهُ كَا إِنْفُسِهِنَ ثَلَتُكَ مُرْوَعٍ ﴾ [البفــرة: ٢٢٨] فالقرء يحتمل الطهر والحيض ، ولا يوجد في السياق ما يدل صراحة على المراد منـــهما ، وإن كان كل من المختلفين استظهر من النص ما يؤيد قوله .

٢- اشتهار المجاز وكثرة استعماله : فإذا اشتهر المجاز وشاع حتى ساوى الحقيقة في استعمال
 صار الدليل محتملا للمعنيين على السواء ، مثل لفظ العين الباصرة حقيقة ، ويطلق على الجاسوس مجازا.

ومثله لفظ النكاح ، فإنه في أصل اللغة للوطء ، ثم أطلق على العقد مجازا ، واشــــتهر حـــــى ساوى الحقيقة ، فإذا ورد لفظ النكاح في الدليل الشرعي احتمل المعنيين فصار مجملا مــــا لم يصـــحبه بيان، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا تَجَلُّ لَهُ مِلْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٣٣٠] فلفظ:
﴿ تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ يحتمل الاكتفاء بالعقد ويحتمل لزوم الوطء بعد العقد .

ولولا بيان الرسول – ﷺ بقوله :"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"- (١) لكان مجملاً.

٣-الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقــــاره إلى
التحديد: ومثاله قوله تعالى : ﴿وَمَالُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَكاوِمِه ﴾ [الأنعام: ١٤١] فالحق مطلق مـــن غـــير
محدود ولا معروف المقدار، وكذلك الأمر بالصلاة قبل بيان صفتها .

الفرق بين المجمل والمشترك : أن المجمل بالنسبة إلى فهم الشخص ، والمشترك بالنسبة لوضع اللفظ واستعماله ، وأيضا فالإجمال في الأدلة الشرعية قد بين ، و لم يبق لفظ مجمل لا بيان لـــه علــــى الأرجح من قولي العلماء، أما الاشتراك فلا أحد يدعي انتهاءه من اللغة العربية ؛ ولذلك فالإجمال أصل في أصول الفقه ، والمشترك بحث لغوي ليس في منــزلة المجمل من علم الأصول .

تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء:

يقسم الحنفية اللفظ إلى قسمين : واضح الدلالة ، وخفي الدلالة .

وقسموا واضح الدلالة إلى أربعة أقسام من الأدبى ظهورا إلى الأعلى فقالوا : الظاهر ، والنص، والمفسَّر ، المحكم .

وقسموا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام من الأدبى خفاء إلى الأعلى فقالوا : الحنفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمتشابه . وإليك التعريف بما مع التمثيل :

أقسام واضح الدلالة : الظاهر : ما ظهر المراد به للسامع بصيغته ، مثاله قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ ٱلْمُبَيَّعَ وَحَرَّمَ الرِّيُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فالآية ظاهرة في إباحة البيع الخالي من الربا وتحريم الربا . وعندهم أن الظهر يقبل التأويل والتخصيص والنسخ .

النص: وهو ما زاد وضوحا على الظاهر بمعنى لا في نفس الصيغة ، مثاله قوله تعالى : ﴿ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَقُلْكَ وَرُكِعَ ﴾ [النساء: ٣] فالآية نص في جواز نكاح الأربع فما دون .
 وفرق بعض الحنفية بين النص والظاهر: بأن النص هو الدال على معنى سيق الكلام للدلالة عليه ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٣١٧ ، ومسلم برقم ١٤٣٣ ، من حديث عائشة رضي الله عنها .

والظاهر هو ما دل على معنى لم يسق الكلام للدلالة عليه ، واعترض عليه .

٢ – المفسَّر: وهو ما ازداد وضوحا على النص بمعنى في النص أو بغيره ، أي : سواء كان وضوحه لأجل قرينة في النص أو لدليل خارجي أخرجه من الإجمال إلى الوضوح أو من التأويل إلى عدم احتماله . مثاله قوله تعالى : ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُنُّهُمُ أَجَعُونَ ﴿ ﴾ [الحسر٣٠، وص٧٧] فهذا مفسر لكونه أكد فيه العموم على وجه يمنع احتمال التأويل والتخصيص .

والمفسر عند الحنفية لا يقبل التأويل ولا التخصيص ، ولكنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة .

 ٣ -المحكم : وهو ما ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل .مثاله قوله تعالى : ﴿ وَهُو بِكُلِّ مَنْ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] ونحوها من الآيات التي تقرر حكما كليا أساسا في الإسلام ، ولا يمكن أن يتطرق إليه التأويل أو التخصيص أو النسخ .

أقسام خفي الدلالة أربعة : الخفي : وهو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع نيل المراد بما إلا بالطلب . والمعنى أن الخفي لم يظهر المارد منه ، والسبب في خفائه راجع إلى عارض عرض للصيغة ، فجعلها ليست ظاهرة الدلالة عليه . ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَالْسَارِقُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ على النباش التباش التباش التباش المستعضم بالسم يخصه ، فقد يكون إطلاق هذا الاسم عليه لا يخل بمعنى السرقة الذي علق عليه القطع ، وإنما هو لبيان سبب السرقة ، وقد يكون احتصاصه بهذا الاسم البيان اختلاف حاله عنه حال السارق ، كما نقل عن أبي حنيفة:أن السارق يأخذ المال في يأنه ميت .

وأيضا فالسارق أخذ ما لا يستفيد منه صاحبه لو لم يسرق ، وأما النباش فإنه آخذ مالا آيلا للتلف ، ولهذا ذهب أكثر الحنفية إلى عدم قطع النباش ، و لم يأخذوا بالدلالة الخفية الموجودة في الآية . والواجب على المجتهد زيادة الطلب حتى يتبين له المراد من اللفظ .

٢- المشكل : وهو ما اشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال ، وهو عندهم ضد النص ، وهو قريب من المجمل ، ويختلف عنه بأنه يعرف المراد منه بزيادة التأمل . مثاله قوله تعالى : ﴿ فَأَتُوا مَرْفَكُمْ أَنَى شِئْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فيحتمل

أنه يدل على إتيان المرأة في دبرها ، ودلالته على المنع من ذلك دلالة خفية تتبين بالنظر إلى فائدة الحرث وهو الإنتاج ، ومعلوم أن الوطء في الدبر لا ينتج الولد فيكون غير داخل في مقصود الشارع بالآيـــة ، وحكمه اعتقاد أنه حق والتأمل فيه إلى تبين المراد .

وهذا هو الفرق بين المحمل والمشكل ؛فإن المشكل قد يعرف المراد منه بالتأمـــل والنظـــر في القرائن المصاحبة ونحو ذلك ، وأما المحمل فبخلاف ذلك فلا يمكن معرفة المراد منه إلا ببيان من المتكلم نفسه . وحكمه اعتقاد أنه حق ، والتوقف فيه إلى الوقوف على البيان من قبل الشارع .

٤-المتشابه: وهو ما انقطع رجاء المعرفة به لمن اشتبه فيه . مثاله: الحروف المقطعة في أوائـــل
 السور، وكيفيات صفات الله تعالى ، فإنها من المتشابه مع أن أصل الصفات معلومة وإنما التشـــابه في
 كيفياتها .

وحكمه : اعتقاد أنه حق ، والإيمان به على مراد الله سبحانه ومراد رسوله – ﷺ - .

وتبين مما تقدم أن الأقسام الثلاثة الأولى يدخلها الجمهور في المجمل عندهم ، ولكن بينها تفاوت في درجة الإجمال ، فبعضها يزول بالتأمل اليسير وبعضها يحتاج إلى مزيد من التأمل ، وبعضها لا لابد فيه من البحث في أدلة الشرع الأخرى ؛ لمعرفة المراد.

وأما القسم الرابع المتشابه : فهو الذي انقطع الأمل في بيانه ويطلق عليه الجمهـــور الاســــم نفسه(۱).

<sup>(</sup>١) انظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ص ٢١٤– ٤٠٥ .

|                                                                                                                                                                                        | الباب الأول |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دلالة السياق القــــرآيي ،<br>وطريقة تناول ابن جرير لها :<br>وينقسم إلى فصلين :<br>الفصل الأول : دلالة السياق القرآيي .<br>الفصل الثاني : طريقة تناول ابن جرير لدلالة السياق القرآيي . |             |

| <b>دلالة السياق القرآبي ، وتحته أربعة مباحث :</b><br>ال <b>بحث الأول : تعريف السياق القرآبي ، وأنواعه ، مع التمثيل .<br/>المحث الثان : أهم تركالة السلق القرآبي ، وأنواعه ، مع التمثيل .</b> | <sup>ا</sup> ول<br> <br> | <br>   <br> | ىل<br>  <br> | غص<br>   <br> | الا<br>ا<br>ا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| المبحث الثاني: أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير . المبحث الثالث : أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني . المبحث الرابع : دلالة السياق القرآني ، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن       |                          |             |              |               | 1             |
|                                                                                                                                                                                              |                          |             |              |               | 1             |
|                                                                                                                                                                                              |                          |             |              |               |               |

# المبحث الأول : تعريف السياق القرآيي ، وأنواعه ، مع التمثيل :

وينقسم إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف السياق لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : أنواع السياق القرآني .

المطلب الثالث: الأمثلة على السياق القرآني .

# المطلب الأول : تعريف السياق لغة واصطلاحاً : (¹).

### أ - تعريف السياق في معاجم اللغة:

قال ابن دريد –رخمه الله– : " والسُّوْق معروفةٌ...وأصل اشتقاقها من سَوْقِ النـــاسِ إليهــــا بضائعَهم ." <sup>(۲)</sup>

وقال ابن فارس –رهمه الله– <sup>(٣)</sup> : " السِّين والواو والقاف أصلٌ واحدٌ ، وهو حَدْوُ الشيءِ . يقال : سَاقهُ يَسُوفُهُ سَوْقاً ، والسَّيِّقَةُ ما اسْتِيْقَ من اللَّوَابِّ ، ويقال : سُقْتُ إلى امرأتي صَداقَها وأَسَقَّتُهُ ،

<sup>(</sup>١) قبل تعريف السياق أذكر معنى الدلالة في اللغة والاصطلاح :

ففي اللغة : قال الجوهري :"دلل : الدّليلُ: ما يُستّدَلُ به،والدّليلُ: الدالُّ. وقد دَّلُهُ على الطريق يَدُلُهُ دَلاَلَةٌ ودِلالَةٌ ودُلولَـــَّه، والفتح أعلى "كتاب الصحاح ، مادة دلل . فهو المرشد والكاشف ، من دللت على الشيء ودللت إليه". الموسوعة الفقهية الكويتية مادة دليل ٢٢/٢١.

وفي الاصطلاح : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظناً ، وقد يخصه بعضهم بالقطعي .الموســـوعة الفقهية الكويتية ، مادة دليل ٢٢/٢١ ، وانظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة لابن دريد (٣/٣٤-٤٤) ، الطبعة الأولى ١٣٤٥هـــ لمكتبة المثنى ببغداد .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي ، المعروف بالرازي ، مفسر لغوي محدث ، من أهل السنة ، على مذهب أهل الحديث ، مؤلفاته قيمة منها : معجم مقاييس اللغة ، والمجمل في اللغة ، وجامع التأويـــل في تفســــير القــــرآن مفقود، توفي بالري سنة خمس وتسعين وثلاثمانة ، وقبل غير ذلك . انظر إنباه الرواة (٩٣/١) ، ومعجم الأدباء (٩٨/١) ووفيات الأعيان (٣٥/١) ، وسير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧) وبغية الوعاة (٣٥/١) .



والسُّوْقُ مشتقَّةٌ من هذا لما يُسَاقُ إليها من كلِّ شيءٍ ، والجمع أسواق ، والسَّاقُ للإنســــان وغــــيره ، والجمع سُوق إنما سُمِّيتُ بذلك ؛ لأنَّ الماشي يَنْسَاقُ عليها ." (١)

وقال الراغب الأصفهاي –رحمه الله– <sup>(۲)</sup>: " سَوْقُ الإِبلِ جَلْبُهَا وطَرْدُهَا ، يُقَـــالُ : سُـــقُتُهُ فانْسَاقَ...والسُّوقُ : الموضع الذي يُحْلَبُ إليه المتاعُ للبيع ، والسَّويق سمِّي بذلك ؛ لانْسِياقِهِ في الحَلْق من غير مَضْغ ." <sup>(۲)</sup>

وقالُ ابن منظور حرحمه الله - (<sup>4)</sup>: " وقد انْسَاقت الإبل تَسَــــاوُقاً إذا تتابعـــت ، وكــــذلك تَقَاوَدَتْ فهي مُتَقَاوِدَة ومُتَسَاوِقَة . . والمُسَاوقة المتابعة ،كأنَّ بعضها يَسُوقُ بعضاً . . والسَّيَاقُ المهر ، قيل للمهر سَوْقٌ ؛ لأنَّ العرب كانوا إذا تزوجوا سَاقوا الإبل والغنم مَهْراً . . . والسَّيَاق نَــــزْعُ الروح . . . وهو في السَّوْق ، أي النَّـــزْع ، كأنَّ رُوحَه تُسَاق ؛ لتَخْرُجَ من بدنه . " (°)

وقال الفيروز آبادي –رحمه الله– <sup>(١)</sup> : " تقول العرب : ولدْتُ ثلاثةَ بنين على سَاق ، أي : متتابعة لا جارية بينهم...وسَاق الماشية سَوقًا وسِيَاقَةً ومَسَاقًا ، واستُناقَهَا فهو سَائقٌ وسَوَّاقٌ وسَاق إلى

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١١٧/٣) ، تحقيق عبد السلام هارون ، طبعة دار الجيل .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم ، الحسين بن محمد بن المفضل ، وقيل المفضل بن محمد ، وقيل غير ذلك ، أهم مؤلفاته : مفردات ألفاظ القرآن ، وجامع التفسير ، طبعت منه المقدمة وسورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة ، ليس معتزليًا كما قد يتسوهم ، تسوفي حدود سنة خمس وعشرين وأربعمائة . انظر بغية الوعاة (٢٩٧/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢٩/٢) ، ومقدمة عقق مفردات ألفاظ القرآن صفوان داوودي ، صفحة (١-٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٤٣٦) .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٦٦/٤٠) طبعة دار صادر .

<sup>(</sup>٦) هو أبو طاهر ، بحد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي ، ولد بفارس ، سنة تسع وعشرين وسسبعمائة ، لغوي أديب ، له القاموس المحيط ، وبصائر ذوي النمييز في لطائف الكتاب العزيز ، وتوفي باليمن ، سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وثمانمائة . انظر بغية الوعاة (٢٧٣/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٧٤/١) .



السَّيْنِ...ومن المجاز : هو يَسُوْقُ الحديث أحسنَ سِيَاق ، وإليك يُسَاقُ الحديث ، وكلام مَسَـــاقُهُ إلى كذا ، وجئتك بالحديث على سَوْقِه : على سَرْدِهِ ." <sup>(٣)</sup>

### ب - تعريف السياق اصطلاحاً عند أهل اللغة ، وهم في ذلك على قسمين :

الفئة الأولى : أهل اللغة البيانيين<sup>(1)</sup> : حيث عرفوه بما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى ، وقد يكون ما يصاحب اللفظ من غير الكلام مفسراً للكلام .<sup>(0)</sup>

وهذا يدل على أن السياق عند هؤلاء على نوعين :

– النوع ا**لأول** : ا**لسياق اللغوي** : وهو سابق الكلام ولاحقه . فالكلام حين يُراعَى سياقه ؛ يُتوصل

<sup>(</sup>۱) انظر ترتیب القاموس المحیط (۲۰-۲۶ تا کلفیروز آبادی ، تحقیق الطاهر أحمد الزاوی . ونحو هذا فی لســــان العـــرب (۲۰-۱۲۹/۱۱-۱۲۷) ، وتاج العروس (۳۸۸٫۳–۳۸۹) للزبیدی ، والمحکم والمحیط (۲۰/۲۳) لابن سیده .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفيض ، محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الرزاق ، الملقب بمرتضى ، الحسيني الواسطي الزبيدي —بلد أو قبيلة باليمن، الحنفي ، ولد سنة خمس وأربعين ومائة وألف ، علامة في الحديث واللغة والأدب والأنساب ، نــزل مصــر، لــه تــاج العروس ، وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ، وتوفي بالطاعون ، سنة خمس ومائتين وألــف . انظــر كتابــاً بعنوان: الزبيدي وكتابه تاج العروس ، للدكتور هاشم طه شلاش ، والأعلام (٢٩٧/٧) .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (٦/٣٨٧ و ٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) علم البيان : هو الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ، والمقصود بالطرق تراكيب الكلام، والوضوح في المعنى بحسب وضوح القرينة المنصوبة وخفائها ، وموضوع علم البيان اللفظ البليغ من حيث إنه يستفاد منه المعنى الزائد على أصل المعنى . انظر موسوعة كشاف اصطلاح الفنون والعلوم ، للتهانوي (٢٦/١-٢٧) ، وكتاب النبيان في علم المعاني والبديع والبيان صفحة (١٧٩) للدكتور هادي الهلالي .

<sup>(</sup>٥) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث صفحة (١١٦) ، لمحمد أحمد أبو الفرج .

إلى تعيين المقصود وتحديد المراد ، ويُعبَّرُ عنه أحياناً بقولهم : وهو هاهنا... (() أو قولهم : المعنى هنا في هذا الموضع...و تحديد دلالة اللفظ ، يجيء وفقاً لمعطيات السياق اللغوي ، المتمثلة في القرينة اللفظية. (٢) ويمثل على الخل بقوله -تعالى -: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآيِلاً قَأَفَنَى ( ﴿ ﴾ ﴿ الضحى: ٨] فالعائل في اللغة يحتمل أن يكون واوي العين ، أو يائيها ، وكل أصلٍ له معنيان : فاليائي : عال – يعيل : يحمل على الافتقار ، أو على التبختر في المشمى . والواوي : عال – يعول : يحمل على الجور والميل ، ومنه قوله -تعالى -: ﴿ وَلِكَ أَدَنَةَ آلًا تَعُولُوا ﴾ [السماء: ٣] أو يحمل على الرحل على أمور عباله .

فاسم الفاعل : "عائل" يطلق على أحد المعاني السابقة ، ولكن ورود القرينة اللفظية : ﴿ فَأَغَنَى ﴾ إلى جواره ؛ جعل دلالته على الفقير هي الدلالة المقصودة . كما في الرسم التوضيحي :

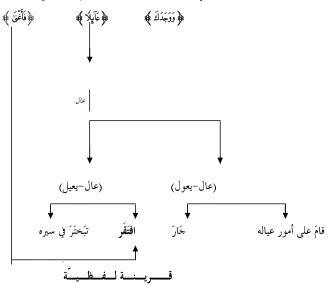

<sup>(</sup>١) انظر في علم الدلالة صفحة (٦٣) ، للدكتور عبد الكريم محمد حسن حبل ، دار المعرفة الجامعية ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٢) في علم الدلالة صفحة (٧٠).

النوع الثاني: السياق الاجتماعي ، أو المقام ، أو سياق الحال : وهو بحمــوع العناصــر
 الاجتماعية ، والثقافية ، المتصلة بالنص الكلامي ، والتي تؤثر في فهمه ، وذلك يكون في أمرين :

١- ذكر مناسبة النص ، كسبب للكلام ، وهو في التفسير سبب النــزول .

٢- ذكر عادات وتقاليد تضمّنها النص ، واعتبارها في توجيه الدلالات . (١)

ولا تزال الاحتمالات الدلالية ، تتوارد على ذهن القارئ ، وما زال بعضها يعالج بعضاً ، حتى يحدث ( الانفراج الدلالي ) بذكر مقام النص ، فتتضح الرؤية ، ويتبدد الغموض، وتتحدّد الدلالات<sup>(۲)</sup>.

فإذا كانت الكلمة لها معان متعددة ، فهي معان محتملة ، ويتحدد المعنى ضمن السياق المعين ، فالكلمة لها : معنى أساسي ، ومعنى سياقي ، يحدد معنى الجمل ، وتصبح الكلمة في كل سياق لها معنى مفهوم .<sup>(٣)</sup>

# الفئة الثانية من أهل اللغة : من قسمت السياق اللغوي إلى قسمين :

الأول: السياق النحوي: أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة ، فالكلمات لا تـــؤثر في الجملة على نحو عشوائي ، بل تخضع لقواعد التركيب النحوي في اللغة ، والتغيير في البنية النحوية يغيّر المعنى ، ولو لم تتغير الكلمات ، فالذي يفرّق بين الجملتين :

عارضَ عليٌّ خالداً ، وعارضَ خالدٌ عليّاً ، هو السياق النحوي .

الثاني : السياق المعجمي : وهو العلاقة بين المفردات في الجملة ، بوصف المفردات وحــــدات معجمية دلالية ، تأمَّل :

جملة : أسعفَ الطبيبُ الحجَرَ .

وجملة : لَمْ عَادَ بُكاءٌ يُسْعِف .

فالجملة الأولى : أسعفَ الطبيبُ الحجَرَ ، تصحّ بالنسبة للسياق النحوي ، ولكن ورائها المدقق

<sup>(</sup>١) انظر "في علم الدلالة" صفحة (٧٤-٧٥) .

<sup>(</sup>٢) في علم الدلالة صفحة (٨١) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) انظر علم الدلالة صفحة (٥٦) لبييرجيرو ، ترجمه عن الفرنسية : الدكتور منذر عياشي .

الآخر : وهو السياق المعجمي ، فهي شاذة في بنية الدلالة المعجمية ، أي : شاذة من الناحية الدلالية ، فبين كلمة الحجر ، وما يسبقها شذوذ ؛ إذ نتوقع في العادة أن يكون الإسعاف للإنسان أو لكائن حي على الأقل .

أما الجملة الثانية : لَمْ عَادَ بُكاءٌ يُسْعِف ، فهي شاذة ؛ بسبب اختلال العلاقــــات النحويــــة التركيبية بين الكلمات . <sup>(١)</sup>

وعُرِّف السياق في المعجم الأدبي بأنه : من الكلام أسلوبه الذي يجري عليه .(١)

هذه محة عن السياق عند اللغويين : من أهل المعاجم ، والمهتمين بدلالات الألفاظ، وشــرّاح النصوص اللغوية .

أما تعريف السياق عند علماء الشريعة: من الأصوليين ، والمفسرين، والمحدثين، والفقهاء:
 فلم أجد لديهم تعريفاً محدّداً ، إلا ألهم يسمُّونه بهذا الاسم ، ويمكن تعريفه من خلال بعض تعبيراتهم
 ومنها:

- تبويب الشافعي - رحمه الله - باباً في كتابه الرسالة فقال:" باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَسَتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَكَةِ ٱلْتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسّبَتِ إِذْ مَنْ وَسَائَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَكِةَ ٱلْتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسّبَتِ إِذْ تَتَانَهُمْ يَوْمَ كَنْ أَنْ وَحَدُ وَكُمْ مَنْ يَسْتُونَ لَا تَكُونُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ مِي مَسْأَلتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال : ﴿ إِنْ يَعْدُونَ فِي ٱلسّبَتِ ﴾ الآية ، دلَّ على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسسقة بالمعدوان في السبت ولا غيره ، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسسقون ، وقال: ﴿ وَتَكُمْ فَسَمْنَا مِن فَرْيَةِ كَانَتْ طَلِلْهَ وَإِنْشَانًا بَعْدَهَا فَوْمَا المَدِينَ ﴾ وقال: ﴿ وَلَمْ قَسَمْنَا مِن فَرْيَةِ كَانَتْ طَلِلْهَ وَانْشَانًا بَعْدَهَا فَوْمَا المَدِينَ ﴾ للسّامع أن الظالم إنّما في مثل معنى الآية قبلها ، فَذَكَر قصمَ القرية ، فلمًا ذكر أنّها ظالمة ؛ بَانَ للسّامع أن الظالم إنّما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ، ولّما ذكر القومَ المنشئين بعدها ، وذكَ للسّامع أن الظالم إنّما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم ، ولما ذكر القومَ المنشئين بعدها ، وذكَ رأسه

<sup>(</sup>١) انظر التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، صفحة (٧٥-٧٧) بتصرف ، لعودة خليل .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأدبي صفحة (١٤٣) ، تأليف : جبور عبد النور ، الطبعة الأولى لدار العلم للملايين ١٩٧٩م .

إحساسهم البأس عند القصم أحاط العلم أنّه إنّما أحسّ بالبأس من يعرف البأس من الآدميّين.

[وقال]: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره: قال الله – تبارك وتعالى – وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا شَهِدَنَا اللهِ إِلَا يِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْمَنِيِ حَنِفِطِينَ ﴿ وَمَا شَهِدَنَا اللهُ عَلَى الْقَرْيَةَ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

وقال أيضاً : فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهراً ، يراد به العام الظاهر ويستغنى بأول هذا عن آخـــره ، وعامًا ظاهراً ظاهراً ظاهراً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص ، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه ، وعامًا ظاهراً يراد به الخاص ، وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره ، فكل هذا موجــود علمـــه ، في أول الكلام أو وسطه أو آخره ." (<sup>۳)</sup>

وقال ابن قتيبة - رحمه الله - (<sup>1)</sup>: في تفسير غريب القرآن : " وكتابنا هذا مستنبط مـن

<sup>(</sup>١) قوله: {مَا شهِدَنآ} نصَّ الآية بالواو : ﴿ وَمَا شَهِدَكا ﴾ ، ولكنّ بعض العلماء قد يكتفي بذكر موضع الشاهد من الآيــة فلا يذكر حرف العطف كالواو والفاء عند الاستدلال ، ومن هؤلاء: الإمام الشافعي في الرسالة ، كما نبّه علـــى ذلـــك الشيخ أحمد محمد شاكر في الرسالة فقرة (٦٤٣و ١٩٧٥ و ٩٧٥) ، ومقاتل بن سليمان في كتابه الأشياه والنظائر في أكثر من النيخ عشر موضعاً ، والجاحظ في الحيوان ، بل وقع مثل ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً ثم تلا آيـــة (١٨٠) من آل عمران : ﴿ وَلَا يَحْسَكُمُ اللَّهِينَ يَبْتَحَلُّنَ ﴾ بترك الواو . صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، صفحة من آل عمران : ﴿ وَلَا يَحْسَدُ اللَّهُ عَلَى الشعوط الله عنه الراحيم عسيلان .

<sup>(</sup>٢) الرسالة صفحة (٦٢-٦٤) ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر –رحمه الله– .

<sup>(</sup>٣) الرسالة صفحة (٥١-٥٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتية الدينوري القاضي الكاتب ، صاحب التصانيف ، ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ، العلامة ذو الفنون ، عالم بالعربية والأخبار ، من مؤلفاته : تأويل مشكل القرآن ، وإعراب القرآن ، وتفسير غريب القرآن، والمعارف ، توفي سنة ست وسبعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد (١٧٠/١) ، وسير أعلام النبلاء (١٣٩٦/١٣) ، وشذرات الذهب (١٣٩/٢) .

كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين ، لم نخرج فيه عن مذاهبهم ، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم ، بعد احتيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية ." (')

وعلى ما سبق فيمكن تعريف السياق عموماً بأنه : تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده.

ويمكن تعريف دلالة السياق بأنها : فهم النص بمراعاة ما قبله ، وما بعده .

ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير : بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجها عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له . كما سيأتي تفصيله في القواعد – إن شاء الله –.

فيُفهم كلام الله – عز وجل – من السياق ، بمراعاة أمرين :

١ – النظر إلى ما قبل النص المفسَّر : سواء كان أكثر من آية ، أو أقل من جملة .

٢ –وكذلك بالنظر إلى ما بعد النص المفسّر:سواء كان أكثر من آية،أو أقل من جملة.

وهكذا حين نراعي : تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده ، في التوصل إلى المعنى المراد منه، نكون قد طبّقنا دلالة السياق .

العلاقة بين المعنى اللغوي للسياق ، وبين الاستعمال الاصطلاحي : بعد التعريف للسياق في اللغة ، والاصطلاح ، يتضح ترابط مصطلح السياق ، مع الأصل اللغوي لكلمة "سياق" ، التي تعني : - التتابع في قولهم : تساوقت الإبل ، إذا تتابعت .

وتعني الاتصال وعدم الانفصال ، في قولهم : ولدت ثلاثة بنين على ساق ، أي : لا حارية بينهم .
 وقد بين الزبيدي : أن سوق الحديث مجاز (٢) ، فكأن المجاز في المعنوي : كســوق الكـــلام ،
 والحديث ، والقصة ، والحقيقة في الحسى ، كسوق الإبل ، وسوق المهر ، وسوق البضاعة .

وكأن السياق عند علماء الشريعة : الأصوليين والمفسرين والمحدثين والفقهاء ، يختص بالنص دون ما وراءه ، فلا يعدّون من السياق أسباب النــزول ، ومناسبة الحديث، ومقام الكـــلام ، مـــع اهتمامهم بذلك كله . وبمذا يتضح الفرق بين اصطلاح اللغويين ، وعلماء الشـــريعة ، بـــأن المعـــني الاصطلاحي في العلوم الشرعية . -والله أعلم- .

<sup>(</sup>١) تفسير غريب القرآن صفحة (٤) .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٦/٣٨٩) .

# - المطلب الثاني : أنواع السياق القرآبي :

يظهر من تعريف السياق في التفسير -: بأنه بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجه عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له . - أن السّياق نوعان : سباقٌ ، ولحاقٌ . ولابد من التعرّف على حدِّ كل نوع ، في اللغة والاصطلاح .

- النوع الأول : السباق :

أ – تعريف السباق لغة :

قال ابن فارس : "السين والباء والقاف :أصل واحد صحيح ، يدل على التقديم."(١)

**وقال الجوهري<sup>(٢)</sup> :** " وسباق البازي : قيداه من سَيْر أو غيره ." <sup>(٣)</sup>

**وقال الكفوي** <sup>(١)</sup> : " والسباق – بالموحدة – ما قبل الشيء ." <sup>(٥)</sup>

وفي المعجم الوسيط : " والسباق : الرباط ، والقيد ." (٦)

فكلمة سباق في اللغة تعني : تقدم شيء على آخر ، وترابطهما معاً ، إما حسّــاً ، كســـباق البازي ، الذي هو : الرباط والقيد ، فهناك ربط وجمع بين شيئين ، أحدهما يسبق الآخر .

ب - تعریف السباق اصطلاحاً: لم أحد -حسب حهدي- تعریفاً اصطلاحیاً للسباق ،
 ولکن بالرجوع إلى المعنى اللغوي ، واستعمالات المفسرين ، وغیرهم من علماء الشریعة ، يمکن تعریفه

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو نصر ، إسماعيل بن حماد الفارابي –بلدة من بلاد الترك– اللغوي الأصولي ، قال ياقوت : من أذكياء العالم، من أشهر كتبه : الصحاح في اللغة ، توفي سنة أربعمائة تقريباً . انظر إنباه الرواة (١٩٤/١) ، والنحوم الزاهرة (٢٠٧/٤) ، ومعجم الأدباء (١٥١٦) ، ولسان الميزان (٢٠٠١) ، وبغية الوعاة (٤٤٦/١) .

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري (٤/٤٩) ، وانظر لسان العرب (١٥٢/٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو البقاء ، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي القاضي ، توفي وهو قاض بالقلس ، سنة خمس وتسعين وألـــف . انظر الأعلام للزركلي (/٣٨٧١) .

<sup>(</sup>٥) الكليات صفحة (٥٠٨) وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، قابله : عدنان درويش ، ومحمد المصري .

<sup>(</sup>٦) (١/٥/١) إصدار مجمع اللغة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر .

بــــ : الكلام الذي يبيِّن معنى ما بعده .

– النوع الثاني : اللحاق :

أ - تعويف اللحاق لغة: قال ابن فارس: "اللام والحاء والقاف ، أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره ، يقال: لَحِقَ فلان فلاناً فهو لاحقٌ ، وأُلْحِقَ بمعناه...وربما قالوا: لَحِقتُه اتَّبَعْتُهُ، وأَلْحِقَ بمعناه...وربما قالوا: لَحِقتُه اتَّبَعْتُهُ، وَالْحَقَّةُ وصلت إليه...".(١)

وقال الزبيدي :" وتلاحَقَتِ الأخبارُ : تَتَابَعَتْ ، وكذا أحوال القوم ، وهو مجاز ."(٢)

فتبيّن مما سبق أن معنى كلمة : لحاق في اللغة ، إدراك شيء لشيء ، وتجاوزه إلى ما بعـــده ، وبين المدرك والمدرك رابطة ولُحْمَةٌ .

ب - تعريف اللحاق اصطلاحاً: بالنظر إلى المعنى اللغوي لكلمـــة لحــــاق ، ولتطبيقــــات المفسرين، وغيرهم ، يمكن تعريف اللحاق بـــ: الكلام الذي يُبيِّن معنى ما قبله .

وهذان النوعان : السّباق واللّحاق ، يطلق عليهما جميعاً : السياق ، قال الكفوي – رحمه الله – بعد تعريف السباق – بالموحدة – : " والسياق – بالمثّاة – أعمّ ." <sup>(٣)</sup>

أي : أن السياق أعم من السباق ؛ فيدخل اللحاق في مسمى السياق . فكل سباق ســـياق ، وكل لحاق سياق . – والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (٦١/٧) .

<sup>(</sup>٣) الكليات صفحة (٥٠٨) .

# - المطلب الثالث: الأمثلة على السياق:

# والأمثلة على قسمين :

القسم الأول: الأمثلة من منقول ابن جرير –رحمه الله–.

القسم الثاني: الأمثلة من مقول ابن حرير –رحمه الله– لا منقوله .

القسم الأول: الأمثلة من منقول ابن جرير –رحمه الله –:

لما كان حامع البيان عمدة التفسير بالمنقول- المأثور- ، كان ذكر المنقول عن السلف مهماً من هذا الباب ، والأمثلة ستكون على أقسام ثلاثة ، على السباق وعلى اللحاق وعلى اجتماعهما متنازعين:

- أ الأمثلة على السباق .
- ب الأمثلة على اللحاق .
- ج مثال على التنازع في فهم السياق بين سباق ولحاق .

#### أ - الأمثلة على السباق:

عن عكرهة (1): أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس –رحمه الله -: " أعمى البصر ، أعمى القلب ، يزعم أن قوماً يَخْرجون من النار ، وقد قال الله - جلّ وعــزّ -: ﴿ وَمَا هُم بِحَنْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [لماندة: ٣٧] (1) ، فقال ابن عباس : ويحك !! اقرأ ما فوقها !! ، هذه للكفار ." (1)

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله ، عكرمة بن عبد الله بربري الأصل المدني ، مولى ابن عباس ، طلب العلم أربعين سنة ، وكان ابسن عبساس يربطه بالكبل في رجله حتى يتعلم القرآن والسنة ، ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لا يثبت عنه بدعة ، توفي بالمدينة سسنة خمسس ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (١٣٥/٥) ، وقذيب التهذيب (١٣٤/٤) ، وطبقات المفسرين للسداودي (٣٨٠/١) .

<sup>(</sup>٢) المائدة (٣٧) ونصها : ﴿ يُويدُونَ أَن يُخْرُجُواْ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥٦٧/٤-٥٦٨) وتحقيق شاكر (٢٩٤/١٠) .

والآية التي فوقها -أي قبلها -هي: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُد مَّا فِي الْأَرْضِ جَيمًا وَيشْلَهُ,مَكُهُ لِيَفَتَدُوا يعِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْفِيكَوْمَ الْقُتِكَا مِنْهُمِّ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِيثُ ۞ ﴾ [الماندة: ٣٦] .

وعن يسيع الحضرمي (١) قال : "كنت عند علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- فقـــال رحل : يا أمير المؤمنين : أرأيت قول الله : ﴿ وَلَن يَجْمَلَ اللّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١] ؛ وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون ؟ قال له علي : ادنه ، ادنه ! ، ثم قال : ﴿ فَأَلَمْهُ يَمْكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْوَمُ ٱلْفَيْمَةُ وَلَن يَجَمُلُ اللّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱلْرَّفِينَ سَبِيلًا ﴿ النساء: ١٤١] يوم القيامة." (٢)

فبين علمي – ﷺ – أن محل إشكال السائل ؛ محدّد في الآية باليوم الآخر، بدلالة الســـبـاق ، وهي قوله :﴿فَاللَّهُ يَمَكُمُ بِيَنَكُمْ يَوْمَٱلْقِيمَدُةً ﴾ <sup>(٣)</sup>.

# ب – أما الأمثلة على اللحاق فمنها:

عن قتادة <sup>(٤)</sup> في قوله : ﴿ يَكِمِيسَى أَبَنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَغَيْدُونِى وَأَبَى إِلَهَتِينِ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [الماندة: [١٦٣] " متى يكون ذلك ؟ قال : يوم القيامة ؛ ألا ترى أنه يقول : ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفُمُ الصَّلِيقِينَ صِدَقُهُم ﴾ [الماندة: [١٦٩] ؟!. "(°)

فحملة : ﴿ هَٰكَا يَوْمُ يَنَفُعُ ٱلصَّلِيقِينَ صِدَّقُهُم ﴾ لحقت الآية المسئول عنها ؛ ففسّرت وقت الحدث ، بأنه

<sup>(</sup>١) هو يُسيع بن معدان الحضرمي ، وثقه النسائي ، وقال ابن المديني : معروف ، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر كتاب الثقات (٥٥٨/٥) لابن حبان ، وتمذيب التهذيب (٤٣٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٣١/٤) وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٣) رجح ابن القيم العموم في الآية فهذا الوعد للمؤمنين متى اكتمل إيمانهم ، وإن تخلف شيء كما في وقعة أحد فبسببهم . انظر بدائع النفسير (٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الخطاب ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي –والسدوسي نسبة إلى سدوس بن شيبان –، البصري الحافظ المفسر ، ولد سنة ستين ، تابعي ، تكلم في القدر ، له تفسير في مجلد ، رواد عنه شيبان النميمي ، توفي بالطاعون ، سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل ثمان عشرة . انظر الأنساب (٢٣٥/٣) ، وسير أعلام النبيلاء (٢٦٩/٥) ، ووفيات الأعيان (٨٥/٤)، وطبقات المفسرين للداوودي (٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (١٣٧/٥) وتحقيق شاكر (٢٣٥/١١) ، والآية من المائدة رقم (١١٩) .

يوم القيامة .

وقال أبو معشر (۱): "سمعت عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (۱)، يــذاكر محمـــد بــن كعب (۱) في قول الله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلنَّسْتَغْدِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلنَّسْتَغْدِينَ الله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلنَّسْتَغْدِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلنَّسْتَغْدِينَ مِنكُمْ ﴾ [الحجر: ۲۴] فقال عون...: صفوف الرحال المؤخر ، وخير صفوف النساء المــؤخر ، وشــر صفوف النساء المقدم . فقال محمد بن كعب : ليس هكــذا ! ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْنَا ٱلمُسْتَقْدِينَ مِنكُمْ ﴾ : المبــت والمقتول ، والمستأخرين : من يلحق بهم من بعد ؛ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعْتُمُوهُمْ إِنَّهُمْ حَرَيْمُ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ الله الله وحزاك خيراً ."(٤)

وقال ابن زيد – رحمه الله – <sup>(٥)</sup>: في قوله :﴿ يَلَقَ **آنَامًا ۞ ﴾ [الفوف: ٦٥]** " الأثام الشـــر ، وقال: سيكفيك ما وراء ذلك :﴿ يُصَنَّعَفَ لَهُ ٱلْصَنَابُ يَرَمَ ٱلْفِيَنَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِـ مُهَمَانًا ۞ ﴾ [الفوقان: ٦٩]" <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدتي ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن أبي حاتم : صالح لـــين الحـــديث محلـــه الصدق ، توفي سنة سبعين . انظر التاريخ الكبير (١١٤/٨) ، والجرح والتعديل (٤٩٤/) ، وتحقيق شاكر (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الزاهد ، وثقه أحمد وابن معين ، رمي بالإرجاء ، قال العجلي : ثم تركه ، توفي بعد العشرين ومائة وقيل غير ذلك . انظر تمذيب الكمال (٤٥٣/٢٢) ، وتمذيب التهذيب (٣٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حمزة ، محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني ، من حلفاء الأوس ، وكان أبوه من سيي بني قريظة ، قال السذهيي : كان من أئمة النفسير . كان له حلساء عظماء في النفسير في مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فمــــاتوا حميعاً –رحمهم الله – سنة ثمان ومائة ، وقبل غير ذلك . انظر حلية الأولياء (٢١٢/٣) ، وسير أعلام النــــبلاء (١٠٣/٥) ، وتحذيب التهذيب (٣٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥٠٧/٧) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني ، جمع تفسيراً في مجلد ، وكتاباً في الناسخ والمنســـوخ ، ضـــعفه في رواية الحديث ابن معين والنسائي وابن حجر ، وأما في التفسير فإمام ، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة . انظر ميزان الاعتدال (٣٤٤/٣) ، وتمذيب النهذيب (٧٠/١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٤٩/٨) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢٥/١) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٩/٤١٧) .

ففسّر الأثام بالآية اللاحقة ، وهو العذاب الواقع في الدار الآخرة .

فاستدلَّ بقوله : ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ ، على أن الروح لم تخرج بعد ؛ إذن الموصوف لازال في الحياة لدنيا .

## ج – مثال على التنازع – في فهم – السياق بين سباق ولحاق :

لقد تبينت أهمية السباق واللحاق في تفسير كتاب الله – عز وجل – ، ولكن قد يجتمعان فيُفهم أنهما متنازعان في المعنى ، فلا تدري هل تلحق الكلام بما قبله ، أم تتبعه بما بعده ؛ ولتوضيح هذه المسألة ، إليك هذه القصة :

أرسل مجاهد — رحمه الله — <sup>(٣)</sup> رجلا يقال له : قاسم <sup>(٣)</sup> إلى عكرمة — رحمه الله —، يسأله عن قول الله :﴿لَا بَدِينَ لِنَمْلَقِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] إنما هو الدين ، وقرأ : ﴿لَا نَبْدِيلَ لِنَمْلِقِ اللّهِ ُ ذَلِكَ اللّهِيثُ الْلَمَيْتُمُ ﴾ [الروم: ٣٠] .

وفي رواية قال أرسل القاسم بن أبي بزّة : فسل عنها عكرمة ، قال فسألته ، فقال عكرمـــة : دين الله –تعالى–!!…ألم يسمع إلى قوله :﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْماً لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الــــوم:

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٢٤٢) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحجاج ، مجاهد بن حبر المكي ، مولى بني مخزوم ، تابعي مفسر ، من أهل مكة ، عرض القرآن على ابــن مســعود ثلاث مرات ، يسأله في كل مرة عن كل آية ، له تفسير مطبوع ، بتحقيق الدكتور محمد عبد السلام نبيل ، تــوفي وهـــو ساجد سنة اثنتين ومائة ، وقبل غير ذلك ، وقد نيّف على الثمانين . انظر معرفة القراء الكبار (٦٦/١) ، وغايــة النهايــة (٤١/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٠٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن نافع بن أبي بزّة ، وأبو بزّة اسمه يسار ، ثقة مكي ، هو وحده الذي سمع التفسير من مجاهد ، وكل مــــن روى عن مجاهد فقد أخذ عن القاسم هذا . انظر الجرح والتعديل (١٣٢/٧) ، وتحقيق شاكر (٤٧٧/١) .



#### <sup>(\)</sup>. !?[٣•

فمجاهد يفسّرها بما لحق وأنه الدّين ؛ ولذلك قرأ : ﴿لاَ بَدْيِيلَ لِمَغْلِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يردّ هذا بما سبق وأنه الفطرة ؛ ولذلك قرأ قوله : ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِمَلْقِ اللَّهِ ﴾ .

# القسم الثابي : الأمثلة على السياق ، من مقول ابن جرير ، وهو على ثلاثة أقسام :

أ – الأمثلة على السباق .

ب - الأمثلة على اللحاق .

ج - الأمثلة على اجتماع السباق واللحاق .

#### أ - الأمثلة على السباق:

قال ابن جرير -رحمه الله-: عند تفسير قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ ﴾ [المِقرة: ١١٨] "اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله :﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۸۳/۱۰–۱۸۶) .

<sup>(</sup>٢) وقد قال ابن القيم في الآية : "ولا منافاة بين الفولين ، كما قـــال تعـــالى : ﴿ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَكِبَرَّكُونَ مَا كَاكُ اَلْأَفْكِمِ ﴾ [الساء: ١١٩] ، فغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لحلقه ، والحصا وقطع آذان الأنعام تغيير لحلقه أيضا ؟ ولهذا شــبه النبي - ﷺ أحدهما بالآخر ، فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الحلقة ، فذلك يغير ما حلقت عليه بنفه إ!." بدائع التفسير ٣٩٤/٣، ، وذكر في موضع آخر الحديث الذي جمع الأمــرين ، وهو قوله - ﷺ :"ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمحسانه، كما تُنتُج البهيمـــة بجمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ؟" .بدائع النفسير ٣٩١/٣ . ومن أمثلة التنازع ما حـــاء في سورة ق، وسيرد صفحة ١١٩-١١٩ .

ا**للهُ ﴾** فقال بعضهم : عنى بذلك النصارى...وقال آخرون : بل عنى الله بذلك اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله ﷺ...وقال آخرون : بل عنى بذلك مشركي العرب...

وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول القائل: إن الله -تعالى-عنى بقوله: ﴿ وَقَالَ اَلَذِينَ لَا يَعْمَمُونَ ﴾ النصارى دون غيرهم ؛ لأن ذلك في سياق خير الله عنهم ، وعن افترائهم عليه ، وادّعائهم له ولدًا ." (١)

وهذا الافتراء والادعاء على الله —عز وجل — منهم ، قد سبق منهم في الآيات التي قبلها (٢).

وعند تفسير قوله -تعالى -: ﴿ لَيْنَ الْهِرَّ أَن ثُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْدِبِ وَلَكِنَّ الْهِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية، ذكر قولين :

الأول : ليس البر الصلاة وحدها، ولكن البر الخصال التي أبينها لكم ، ويكون الخطاب حينئذٍ للمسلمين .

**والثاني:** أن المقصود اليهود والنصارى ، فاليهود تصلي إلى حهة المغرب ، والنصارى إلى حهة المشرق ، فأنـــزل الله فيهم هذه الآية يخبرهم أن البر غير العمل الذي يعملونه...

ثم "قال أبو جعفر : وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية...أن يكون عنى بقولـــه : ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَ ﴾ اليهود والنصارى ؛ لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم ، والخبر عنهم ، وعما أعد لهم من أليم العذاب ، وهذا في سياق ما قبلها..." (٣)

فالسياق حدَّدَ المخاطب فهم أهل الكتاب ؛ لأنهم وصفوا قبل هذه الآية بكتمان ما أنــــزل

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان (١/ ٥٦٠) ، وتحقيق شاكر (٢/ ٥٥٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر الآبات (١١٤-١١٧) من البقرة وهي : ﴿ وَمَنَ أَطْلَمُ مِنَنَ مَنْتُمَ مَسَحِدَ اللّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ. وَسَمَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدَخُرُهُمَّ إِلَا عَلَيْهِمْ ﴿ وَاللّهَ مِنْ أَفْتُهُمْ فِي اللّهِ عَرَا عَدَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّهَ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩٩/٢ -١٠٠) ، وتحقيق شاكر (٣٣٨/٣) .

الله<sup>(۱)</sup>.

وهاتان الآيتان الماضيتان ، سبق ذكرهما أول السورة في القصة نفسها .

### ب - الأمثلة على اللحاق :

—عند تفسير قوله –تعالى –:﴿ **وَ الْوَا اَلْتَنَ جِنَتَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٧١] قال −رحمه الله− : " قيل** في معنى قولهم : بينت لنا أيَّ البقر عنيت ، وقيل : إنه تكذيب لما قبل ذلك ، من أمر موســــى بـــــذبح البقرة .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندنا بقوله : ﴿ فَالْوَا آلَتَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ الآن بينت لنا الحق في أمر البقرة ، فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها ؛ لأن الله -جل ثناؤه- قد أخبر عنهم ألهم قد أطاعوه فذبحوها بعد قيلهم هذا ، مع غلظ مؤونة ذبحها عليهم ، وثقل أمرها ، فقال : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا لَهُ مَعْمُونَ ﴾ [البقرة: ٧] " (٢) .

فاستدلَّ بذبحهم لها ، على أنَّ قولهم السابق : ﴿الْتَنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ معنى الحق أي: الواضـــح ،

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٩/٤٤١) .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان (٣٩٦/١) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/٢) .

وليس معنى الحق : الذي هو مقابل الباطل ؛ لأن هذا يبطل إيمالهم ، فيعتبر تكذيباً لموسى ، ولا يحصل من المكذب طاعة فيها مؤونة وثقل كما وقع منهم .

وفي قوله -تعالى -: ﴿ رَبُّنَا وَمَالِنَا مَا وَعَدَتُنَا عَلَى مُسُلِكَ وَلا غَيْزَا بَوْمَ الْقِيْكَةُ إِنَّكَ لا غُلِفُ لَلِيمَادُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٩٤] قال ابين جرير حرهه الله -: " إن قال لنا قائل : وما وجه مسألة هؤلاء القوم ركام أن يؤتيهم ما وعدهم ، وقد علموا أن الله منجز وعده ، وغير جائز أن يكون منه إخلاف موعد ؟ قيل : اختلف في ذلك أهل البحث ، فقال بعضهم : ذلك قول خرج مخرج المسألة ، ومعناه الخبر...وقال اتحرون : بل ذلك قول من قائله على معنى المسألة والدعاء لله ، بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم ، من الكرامة على ألسن رسله... وقال آخرون : بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منهم إلى الله، أن يؤتيهم ما وعدهم ، من النصر على أعدائهم من أهل الكفر ، والظفر بحم ، وإعلاء كلمة الحق على الباطل ، فيعجل ذلك لهم...

قال أبو جعفر: والذي هو أولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي: أن هذه الصفة، صفة من هاجر من أصحاب رسول الله - ﷺ - من وطنه وداره ، مفارقاً لأهل الشرك بالله، إلى الله ورسوله ، وغيرهم من تُبَّاع رسول الله - ﷺ - الذين رغبوا إلى الله في تعجيل نصرتم على أعداء الله وأعدائهم ، فقالوا: ربنا آتنا ما وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلاً ، فإنك لا تخلف الميعاد ، ولكن لا صبر لنا على أناتك وحلمك عنهم ، فعجًل لهم خزيهم ، ولنا الظفر عليهم، يدل على صحة ذلك آخر الآية الأخرى، وهو قوله : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لا أَضِيعُ مَكَل عَدِيلٍ مِنتُمْ مِن ذَكِ أَوْ أَنْنَ مِنسَكُمْ مِن بَعْضُ قَالَدِينَ هَا جَرُوا وَلُوجُوا مِن دِيدِهِم وَلُودُوا في سَيِيلِ وَقَنتُوا وَقَيْلُوا لَأَكُونَ نَعَهُمْ سَيِّقاتِهمْ وَلأَدْ طِنْتُهُمْ جَنَّت بَحْرى مِن مَتَهَا الله عَلَى عَدِيدِاللهِ ﴾ [ال عمران: 190] " . (١)

- وعند قوله -تعالى-: ﴿ وَلَقَدْ غَلَقْتُنَكُمْ مُ مُؤَرِّنَكُمْ ثُمُ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِلَالِيسَ لَرُّ يَكُن مِنَ السَّنِهِدِينَ ۚ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١١] قال -رحمه الله- : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم :تأويل ذلك : وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ فِي ظهر آدم أيها الناس ، ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ فِي أرحام النساء ، خلقاً

<sup>(</sup>١) وانظر حامع البيان (٣/٥٥–٥٥٥) ، وتحقيق شاكر (٤٨٣/٧) .

مخلوقاً ، ومثالاً ممثلاً في صورة آدم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد خلقنـــاكم في أصــــلاب آبائكم، ثم صوّرناكم في بطون أمهاتكم...وقال آخرون : بل معنى ذلك : خَلَقْناكُمْ يعني : آدم ، ثُمّ صَوّرْناكُمْ يعني : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك: ولقد خلقنـــاكم في بطـــون أمهـــاتكم، ثم صورناكم فيها...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويله: ﴿ وَلَقَدَ عَلَقَتَ عَلَمَ ﴾ ولقد خلقنا آدم ، ﴿ أُمُّ صَوَرَتَكُمُ ﴾ بتصويرنا آدم ، كما قد بيّنا فيما مضى من خطاب العرب الرجل بالأفعال تضيفها إليه ، والمعنى في ذلك سلفه ، وكما قال حجل ثناؤه – لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله ﴿ وَلَمَ آخَذُنَا مِيئَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُوا مَا مَاتَيْنَكُم بِقُوّقٍ ﴾ [البقرة: ١٣] وما أشبه ذلك من الخطاب الموجه إلى الحيّ الموجود والمراد به السلف المعدوم ، فكذلك ذلك في قول ه : ﴿ وَلَقَدَ عَلَقَتَ كُمْ مَوْرَنَكُم ﴾ معناه : ولقد خلقنا أباكم آدم ، ثم صورناه ، وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لأن الذي يتلو ذلك قوله : ﴿ ثُمّ قُلنا لِلْمَلَتُوكُةِ ٱسْجُمُولًا لِآدَمَ ﴾ ومعلوم أن الله — تبارك وتعالى — قد أمر الملائكة بالسحود لآدم قبل أن يصور ذرّيته في بطون أمهاتهم ، بل قبل أن يخلق أمهاتهم " . (())

فالتعبير بلفظ ﴿ نَلَقَتُكُمْ ﴾ و ﴿ سَرَزَنَكُمْ ﴾ مراد به آدم ؛ للحاق أمر الملائكة أن يســـجدوا لآدم ، وذلك يقيناً قبل خلق أم البشر حواء ، فلا تدخل ذريته من باب أولى .

### ج - الأمثلة على استدلاله بالسباق واللحاق معاً :

إذا كان السباق قد يدل على المعنى بمفرده ، واللحاق كذلك ، فكيف لو اجتمعا في موضع واحد! ، كيف لو انضم نور إلى نور! ، وبرهان إلى برهان! ، وحجة إلى أخرى! ، لننظر تفسير الإمام ابن جرير لأمثلة من هذا النوع:

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٣٧/٥) ، وتحقيق شاكر (٣١٧/٢) .

فِيهَا اَسْمُهُهُ وَسَكَىٰ فِي خَرَافِهَا ﴾ وأيّ المساحد هي ؟ قبل : إن أهل التأويل في ذلك مختلفون : فقال بعضهم : الذين منعوا مساحد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى ، والمسجد بيت المقدس...وقال آخــرون : وهو بختنصر<sup>(۱)</sup> وجنده ومن أعالهم من النصارى ، والمسجد : مسجد بيت المقدس...وقال آخرون : بل عَنى الله صحرٌ وحل – بحذه الآية مشركي قريش ، إذ منعوا رسول الله –ﷺ – من المسجد الحرام...

بل عبى الله على الله عبد ما التأويلات التي ذكرتما بتأويل الآية قول من قال:...النصارى، وذلك ألم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من المسلاة فيه ، بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده...وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام...وأخرى: أن الآية التي قبل قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنَعَ مَسَجِدُ اللّهِ أَن يُذَكّرُ فِهَا اسْمُهُ ﴾ مضت بالخبر عن اليهود والنصارى، وذمّ أفعالهم ، والتي بعدها نبهت بذمّ النصارى ، والحسبر عن افترائهم على ربحم ، و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوحه الخبر بقول الله على ربحم ، و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوحه الخبر عن الذي حز وحل -: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنَ مَنْنَعَ مَسَجِدُ اللّهِ أَن يُذكّرُ فِهَا اسْمُهُ ﴾ إليهم وإلى المسجد الحرام . وإذ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أوْل بالآية أن يوجه تأويلها إليه ، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها ، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً ، إلاّ أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك ،

- وفي قوله -تعالى-: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُعَلَىّ أَن يَبَعَتُ عَلَيْكُمْ عَكَابَا مِن فَوَقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْبَكُوكُمُ أَوْ يَنِسَكُمْ شِيَعًا وَفِيقَكُمْ أَلَّ مِن عَنِي هَذَه الآية: فقال بعضهم: مَنْ هُمَا المسلمون من أمة محمد - ﷺ -،وفيهم نــزلت...وقال آخرون: عُني ببعضها أهل الشـــرك ، وببعضها أهل الإسلام...

<sup>(</sup>۱) هو أحد ملوك الأرض ، كان كاتباً عند ملك الجزيرة ، فقتل الابن أباد الملك ، فغضب بختنصر وقتل الابن وتسلم الملك ، ثم غزا بني إسرائيل وانتصر عليهم ، ثم ردد الله عنهم ، ثم فسقوا فجاءهم وانتصر عليهم ، وقتل منهم وصلب ، وباع ذراريهم ونساءهم ، ومثل ثهم وأسر منهم الكثير ، ثم لحق بأرض بابل . انظر المعارف صفحة (٣٩و١٤و٥٢١).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١/٧٤٥) ، وتحقيق شاكر (١٩/٢) .

- وفي قوله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُنَا ٱلمُسْتَقْيِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدَ عَلِمَنَا ٱلسَّتَغْيِرِينَ ﴾ [الحجو: ٢٤] قسال المحمد الله - : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم: معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم فنقدَم هلاكهم ، ومن قد خلق وهو حيّ ، ومن لم يخلق بعدُ ممن سيخلق...وقال آخــرون : عنى بالمستقدمين : الذين قد هلكوا ، والمستأخرين : الأحياء الذين لم يهلكوا...وقال آخــرون : بل معنى ذلك : معناه : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، والمستأخرين من أمة محمد - على - ...وقال آخرون : بل معناه : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنــا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنــا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقــد علمنــا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة ، والمستأخرين فيها بسبب النساء...

وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال : معنى ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته ، ولقد علمنا المستأخرين ، الذين استأخر موتهم ممن هو حي ، ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعدُ ؛ لدلالة ما قبله من الكلام ، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُخِيهِ وَثَقِيتُ وَتَعْنُ ٱلْوَرِقُونَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْحَدِو : ٣٤] وما بعده ، وهو قوله : ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ ﴾ [الحجو: ٣٥] على أن ذلك كذلك ؛ إذ كان بين هذين الخبرين ، و لم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه ، ولا جاء بعد..."(١٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٢٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١/١١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥٠٧/٧) .



هذه بعض الأمثلة على السياق بنوعيه : السباق ، واللحاق ، مفترقين ومجتمعين ، من ما نقله ابن جرير عن المفسرين السابقين ، من الصحابة والتابعين ، ومن قوله ، وسيأتي في البحث نماذج أخرى كثيرة ، — إن شاء الله – والله الموفق .



# المبحث الثاني: أهمية دلالة السياق القرآبي في التفسير:

بعد التعريف للسياق القرآني ، وذكر أنواعه ، والتمثيل عليها ، يحسن التعــرّف الآن إلى أي مدى تكون العناية بالسياق ؟ ، وما مقدار أهميته ؟ ، وما منــزلته ؟ ، وهل الأولى مراعاته دائماً ؟ ، أم في بعض الأحيان ؟ .

للإجابة على أهمية السياق : تجد أن درجته رفيعة ، ومنــزلته عالية ، ومقداره مهم جداً ؛ ومما يدل على ذلك : اعتناء العلماء عامة ، والمفسرين خاصة بالسياق .

وهذا الاهتمام من العلماء يتضح في مطالب :

المطلب الأول: الأمر بالاعتناء بالسياق مطلقاً ، وجعله طريقاً سليماً لتفسير كلام الله الكريم . المطلب الثاني: الاستدلال بالسياق في التفسير ، والرجوع إليه عند الاختلاف .

المطلب الثالث : تأليف العلماء كثيراً في الوجوه والنظائر ، وفي غريب القرآن .

المطلب الرابع: اهتمام العلماء بالمناسبات.

# المطلب الأول : الأمر بالاعتناء بالسياق مطلقا ، وجعله طريقا سليما لتفســـير كلام الله الكريم :

لقد كان السياق عند العلماء أساساً في فهم كل كلام ، لاسيما في النصوص الشرعية ، الـــــيّ هي مرجع الشريعة الإسلامية ، وخاصة القرآن الكريم ، وإليك بعض هذه النصوص التي تأمر بالاهتمام به ، والتي تنص على أهميته عند التفسير على وجه الخصوص :

**فهذا مسلم بن يسار –رحمه الله– <sup>(۱)</sup> يقول** : "إذا حدّثتَ عن الله حديثاً فقف !، حتى تنظر ما قبله ، وما بعده ".<sup>(۲)</sup>

وهذا يدلُّ على الاهتمام به في كل تفسير ، قل أو كثر ، صغر أو كبر .

وكان عزّ الدين بن عبد السلام –رحمه الله– <sup>(٣)</sup> من أقدم من توسع في الحديث عن السياق ، وفصّل فيه نظريًا ، ومن ذلك قوله :

"السّياق مرشد إلى تبيين المجملات ، وترجيح المحتملات ، وتقرير الواضحات ، وكل ذلـــك بعرف الاستعمال .

فكلّ صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً ، وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماً، فما كان مدحاً بالوضع ، فوقع في سياق الذم ؛ صار ذماً واستهزاءً وتمكّماً ، بعرف الاستعمال . مثاله: ﴿ دُقَ إِنَكَ أَنْ َالْمَزِيرُ ٱلْكِرِيمُ ۚ ۚ ۚ إلىساد: ٤٩] أي : الذليل المهان ؛ لوقوع ذلك في سياق الذم ،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله ، مسلم بن يسار البصري الفقيه ، مولى ، تابعي ثقة ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، توفي ســـنة مائـــة وقبل إحدى ومائة . انظر تمذيب الكمال (٥٥١/٢٧) ، وسير أعلام النبلاء (١٠/٤) ، وتحذيب التهذيب (٧٣/٤) . .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (٦/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد ، عرّ الدين ، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي ، ولد سنة ست أو سبع وهمسماتة ، الملقب بسلطان العلماء ، له القواعد الكبرى والصغرى ، والإشارة إلى الإنجاز في بعض أنواع المجاز ، وغيرهما ، توفي سنة ستين وستمائة . انظر طبقات الشافعية الكبرى (٢٠٩/٨) ، وفوات الوفيات (٩٤/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٠٩/١) .

وكذلك قول قوم شعيب :﴿ إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْمَيْلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ ﴾ [هود: ٨٧] أي : السفيه الجاهل ؛ لوقوعه في سياق ذمهـــم سياق الأحواب: ٦٧] ؛ لوقوعه في ســـياق ذمهـــم بإضلال الأتباع .

وأما ما يصلح للأمرين<sup>(۱)</sup>:فيدلّ على المراد به السّياق، كقوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّكَ لَقَلَ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ القَلَم: ٤] أراد به عظيماً في حسنه وشرفه ؛ لوقوع ذلك في سياق المدح ، وقوله: ﴿ إِنْكُو لَتَقُولُونَ وَلَا عَظِيماً ﴾ [الإسراء: ٤٠] أراد به عظيماً في قبحه ؛ لوقوع ذلك في سياق الذم .

وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة : تحمل في كل سياق على ما يليق به، كقوله : ﴿ وَلَمْ يَلِكُ فِي كِنَمْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَ اللَّهِ يَمِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٠] تمدح بسهولة في قدرته، وكذلك قوله : ﴿ ذَلِكَ حَشْرً عَلَيْهَا يَمِيرٌ ﴾ [ف: 14].

وأما قوله : ﴿ فَسَوْقَ نُصَلِيهِ فَارَأً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَلَه : ﴿ يَصَنَعَتُ لَهُ الْمَدَاثُ وَبِعَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَلَه : ﴿ يَعْلَمُ اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَلَه : ﴿ يَعْلَمُ اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَ الْحَالِ وَاللّهِ عَلَيْكُ عَذَابِه وعنته ، ومن عزّ عليك المعذّب وعنته ، ومن عزّ عليك عليك عذابه وعنته ، ومن عزّ عليك صعب عليك عمايه ومشقّتُه ، وإنما حُمِل على الاستهانة ؛ لأنه لا يصلح من الرب التمدّح بالقدرة على تعذيب امرأة أو رجل ، إذ التمدّح من الربّ بأدبي الصفات قبيحٌ في عرف الاستعمال ؛ وللذلك يقبح أن يسقول ، والشافعي : يقبح أن يسقول منصوب ، والشافعي : يعرف أن الفاعيل عرف أن الصفراء (١) حادةٌ يابسة ، وكذلك العزيز : في يعرف مسألة إزالة النجاسة ، وجالينوس (٤): يعرف أن الصفراء (١) حادةٌ يابسة ، وكذلك العزيز : في

<sup>(</sup>١) أي يطلق في اللغة : ويراد به المدح ، وفي حين آخر : يراد منه الذم .

<sup>(</sup>٢) العنت : الهلاك والمشقة . انظر ترتيب القاموس المحيط ، مادة عنت (٣٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قُنبُر أو قَنبر ، مولى بني الحارث ، إمام النحو ، الملقب بسيبويه أي : رائحة التفاح ، أحذ عن الخليل بن أحمد ، له الكتاب في النحو ، حُمِع بينه وبين نحويين فاستذاره فخرج من بغداد لبعض مدن فارس ، فمسات وهو شاب عمره انتين وثلاثين سنة ، وذلك سنة تسع وسبعين ومائة ، وقيل ثمانين . انظر المعارف صفحة (٤٤٥) ، وبغية الوعاة (٢٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) حالينوس من حكماء اليونان ، ولد حوالي سنة مائة وثلاثين ميلادية ، عالم في الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية ، لـــه

أوصاف الرب — سبحانه — يطلق بمعنى الغالب القاهر ، ويطلق بمعنى الممتنع من العيب والضّـــيم <sup>(٣)</sup> ، ويطلق بمعنى الذي لا نظير له ، ويحمل كل سياق على ما يليق به ".<sup>(٣)</sup>

وهذا الكلام القيّم تميّز به عزّ الدين –رحمه الله – ؛ لتقدمه على غيره في تقعيده وتمثيله للسياق فيما يظهر ، وهو تقسيم للسياق بحسب ما يناسب المتكلّم به ، والمتكلّم فيه، والحال المتكلّم فيها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه ، وما يحفّ به من القرائن اللفظية والحالية ".(<sup>4)</sup>

ثم قال: "فمن تدبَّر ما ورد في باب أسماء الله -تعالى-وصفاته ، وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفاته ، لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد ، حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ، ونقضاً للنافي ، بل يُنظَر في كل آية وحديث، بخصوصه وسياقه ، وما يُبيْن معناه من القرائن والدلالات ، فهذا أصل عظيم مهمٌ نافع ، في باب فهم الكتاب والسنة ، والاستدلال بهما مطلقاً ، ونافع في معرفة الاستدلال ، والاعتراض، والجواب ، وطرد الدليل ونقضه ، فهو نافع في كل علم خبريٌ أو إنشائيٌ ، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة ، وفي سائر أدلة الحقاق". (°)

فانظر كيف كان السياق - عند ابن تيمية - هو الأصل العظيم في فهم الكتاب والسنة ، وفي كل العلوم أيًا كانت ، بل وفي جميع حجج الخلق .

ستة عشر ديواناً في الطب وغيرها ، وتوفي سنة مائتين وقيل وثماني عشرة . انظر طبقات الأطباء والحكماء صفحة (٤١) ، لأبي داود المعروف بجلجل .

<sup>(</sup>١) الصَّفراء : من الصفر ، داء في البطن يصفر منه الوجه . انظر : لسان العرب ، مادة صفر (٤٦٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) الضّيم : الظلم ، وضامه حقه : نقصه حقه . انظر : لسان العرب مادة ضمم (٣٥٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) الإمام في بيان أدلة الأحكام صفحة (٩٩ ١ - ١٦٢)،لعز الدين بن عبد السلام ، تحقيق : رضوان مختار بن غربية .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٦/٨١-١٩) .

وقال أيضاً: "فمن تدبر القرآن ، وتدبر ما قبل الآية وما بعدها ، وعرف مقصود القرآن : تبين له المراد ، وعرف الهدى والرسالة ، وعرف السداد ، من الانحراف والاعوجاج، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرّد ، عن سائر ما يبين معناه ، فهذا منشأ الغلط من الغالطين ".(١)

ويكفي في بيان أهميته أنه يوصل إلى الحق والسداد،وأن مُهمِلَه يقع في الغلط لا محالة.

وقال أيضاً : في ذكر أسباب الغلط في التفسير : " مراعاة بحرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يُريدَ به العربي ، من غير نظر إلى ما يَصلُح للمتكلَّم به ، ولسيَاق الكلام ".<sup>(۲)</sup>

**وقال أيضاً** : " فتأمُّل ما قبل الآية وما بعدها ، يُطلعك على حقيقة المعنى "<sup>(٣)</sup>.

وقال الإمام ابن جزي الكلبي -رحمه الله - (<sup>±)</sup> : من أوجه الترجيح : " أن يَشـــهد بصـــحة القول سياق الكلام ، ويدل عليه ما قبله ، وما بعده " (°).

وقال العلامة ابن القيم —رحمه الله— <sup>(1)</sup> : " دلالة السياق : فإنها ترشد إلى تبسيين المجمــــل ، والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة، وهو مــــن أعظــــم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظيره ، وغلط في مناظراته ."<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (١٥/٩٤) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۳۵٦/۱۳).

<sup>(</sup>٣) دقائق التفسير (٣/٣)) جمع الدكتور محمد السيد الجليند .

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الكليي الغرناطي ، فقيه أصولي مفسر لغوي ، صاحب تفسير التسهيل ، وأصول القراء الستة غير نافع ، وغيرهما ، قتل يوم الكائنة بطريف ، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنــــة (٢/٣/٤٤) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٨/٢٨) .

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنــزيل (٩/١) ، الطبعة الأولى للمكتبة التجارية ١٣٥٥هــ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي الدمشقي العلامة المجتهد ، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، وتتلمسند على شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأحذ عنه ، وسجن معه في قلعة دمشق ، مؤلفاته كثيرة وقيّمة ، منها: زاد المعاد في هــــدي خير العباد ، والتبيان في أقسام القرآن ، وإعلام الموقعين ، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . انظر شـــــذرات الـــــذهب (٦٠/٣) ، والدرر الكامنة (٢١/٤) ، وطبقات المفسرين (٩٠/٣) .

<sup>.</sup> (V) بدائع الفوائد (4/8-1) ، دار الكتاب العربي .

#### وقال في نونيتة :

" قالوا : وإيْرادُ السِّياقِ يُبَيِّنُ المضمونَ منه بأوضحِ التَّبْيانِ ".(١)

وقال الإمام الشاطبي —رحمه الله— (<sup>٦)</sup> في الضابط المعوّل عليه في الفهم : " إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال ، والأوقات ، والنوازل ، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان ، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم ، الالتفات إلى أول الكلام وآخره ، بحسب القضية ، وما اقتضاه الحال فيها ، لا ينظر إلى أولها دون آخرها ، ولا آخرها دون أولها ، فإن القضية وإن اشتملت على جُمَلٍ فبعضها متعلق بالبعض ؛ لأنما قضية واحدة نازلة في شأن واحد ، فلا محيص للمتفهِّم عن ردِّ آخر الكلام على أوله ، وأوله إلى آخره ، وإذ ذلك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف..." (<sup>٣)</sup>

وقال الإمام الزركشي –رحمه الله– (<sup>؛)</sup> : " دلالة السياق أنكرها بعضهم ، ومن حهل شـــيئاً أنكره <sup>(°)</sup>. وقال بعضهم : إنها متفق عليها في مجاري كلام الله – تعالى –.

وقد احتج بما أحمدُ على الشافعيّ ، في أنَّ الواهب ليس له الرجوع ، من حديث : "العائد في هبته كالكلب يعود في فيئه"(١) حيث قال الشافعي : هذا يدل على جواز الرجوع؛ إذ قيء الكلب ليس

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية وهي : القصيدة النونية مع شرحها ، للدكتور محمد خليل هراس (٢١٥/١) ، وهو يتحدث في الأبيات عـــن معنى اليوم في آية المعارج (٤) : {تَعْرُجُ الْمَدَائِكَةُ وَالرُّومُ إِلَيْهِ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْنَارُهُ حَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ} .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي ، أصولي حافظ ، له مؤلفات فائقة ، منها: الموافقات
 ، والاعتصام ، توفي سنة تسعين وسبعمائة . انظر درّة الحجال (١٨٢/١) ، والأعلام (٧١/١) .

<sup>(</sup>٣) الموافقات (٤/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٤) هو بدر الدين ، أبو عبد الله ، محمد بن كهادر بن عبد الله الزركشي ، تركي الأصل ، ولد سنة حمس وأربعين وسبعمائة ، فقيه أصولي محدث أديب فاضل ، من مؤلفاته البحر المحيط في أصول الفقه ، والبرهان في علوم القرآن ، وتفسير وصل فيلم إلى سورة مربم ، توفي بالقاهرة سنة أربع وتسعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (١٧/٤) ، وشذرات الذهب (٣٣٥/٦)، وطبقات المفسرين للداوودي (١٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) وهذا فيه رد عليهم بأن هذا القول بسبب جهلهم لا علمهم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري : في كتاب الهبة ، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ، صفحة (١٤٥) رقـــم (٢٥٨٩) ، ومســـلم : في كتاب الهبات ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ، (١٢٤٠/٣) حديث (١٦٢٢) .

محرماً عليه ، فقال أحمد : ألا تراه يقول فيه : "ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته..." الحديث . وهذا مثل سوء فلا يكون لنا .

وُاحتجّ بِمَا [ أي : أحمد ] في أن المراد بأنه استيعابِهم [ أصناف الزكاة الثمانيـــة ] واجـــب ، وسياق الآية يدل على الأول ، بقوله -تعالى-:﴿ وَمِثْهُم مَن كِلِوْكُ فِي الصّدَقَتِ فَإِنْ أَمُطُواً مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُطُولًا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُطُولًا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُطُولًا مِنْها رَخُولُو فِي السّدِحق الصـــدقة ، يعاول أن يأخذ منها ، ويسخط إذا لم يعط ، يقطع ببيان أن المستحق لها غـــيره ، وهـــم الأصــناف الثمانية..."(١)

وقال أيضاً: " تنبيه: ليكن محطّ نظر المفسِّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن حالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوِّز، ولهذا نرى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق لـــه الكـــلام معتمداً، حتى كأن غيره مطروح ".(٢)

وقال أيضاً: في تفسير ما لم يرد فيه نقل: "وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ، من لغة العرب ومدلولاتما واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق."<sup>(٣)</sup>

وقال أيضاً: " ومما يعين على معرفة المعنى عند الإشكال...: دلالة السياق: فإنما ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغلط في مناظراته، وانظر إلى قوله -تعالى-: ﴿ دُقَ إِنَّكَ أَنْ الْعَرَيْرُ ٱلْكِرِيمُ اللهِ ﴾ [الدخان: ٤٩] كيف تجد سياقه ؛ يدل على أنه الذليل الحقير ". '')

<sup>(</sup>١) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/٦٥)،طبع وزارة الشئون الإسلامية بالكويت،تحرير الدكتور عبد الستار أبو غدة .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٢/٢٧) .

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن (٣١٣/٢) .

 <sup>(</sup>٤) البرهان في علوم القرآن (٣٣٥/٢). وهو نص كلام ابن القيم -رحمه الله- في بدائع الفوائد السابق (٤/٩-١٠) إلا أنـــه لم
 لذك الآبة .

وقال الشيخ محمد وشيد وضا حرهم الله-(١): مقتبساً وشارحاً عن شيخه محمد عبده (٢): " وقد قالوا إن بعض القرآن يفسر بعضه ببعض ، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ ، موافقته لما سبق له من القول ، واتفاقه مع جملة المعنى ، وائتلافه مع القصد الذي جاء الكتاب بجملته "(٣).

وقال الشيخ السعدي -رهمه الله - (<sup>1)</sup>: "وقد كثرت تفاسير الأئمة...فمن مطول خارج في أكثر بجوثه عن المقصود ، ومن مختصر يقتصر على حلّ بعض الألفاظ اللغوية ، بقطع النظر عن المراد ، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يُجعل المعنى هو المقصود ، واللفظ وسيلة إليه ، فينظر في سياق الكلام ، وما سيق لأجله ، ويقابَل بينه وبين نظيره في موضع آخر...فالنظر لسياق الآيات ، مع العلم بــأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نــزوله من أعظم ما يعين علـــى معرفتــه وفهـــم المــراد

<sup>(</sup>١) هو محمد رشيد بن علي رضا بن منلا ، ولد سنة انتين ونمانتين وألف ، ينتسب إلى علي - ي - أورد ذلك حبيب السامرائي في كتابه : "رشيد رضا المفسر " ، أصله من بغداد ، كان أحد رجال المدرسة الإصلاحية ، والتلميذ القريب من محمد عبده ، ومن كبار الصحفيين والكتاب ، في الحديث والتفسير والأدب والتاريخ ، له تفسير المنار في اثني عشر مجلداً ، وصل فيه إلى سورة يوسف (١٠٧) ، ومجلة المنار في أربعة وثلاثين بجلداً ، وفتاوى وغيرها ، توفي بحادث سيارة ، سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف . انظر الأعلام (٣٦١/٦) ، ومنهج المدرسة العقلية في التفسير (١٧٠/١) للدكتور فهد بسن عبد الرحمن الرومي .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن الحكيم (٣٢/١) ، الطبعة الرابعة دار المنار ، ١٣٧٣هــ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ، من قبيلة تميم ، ولد في عنيزة ، سنة سبع وثلاثماته وألف ، فقيه أصـــولي مفسر ، من كتبه : تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، والقول السديد في مقاصد التوحيد . تـــوفي ســـنة ســـت وسبعين وثلاثمائة وألف . انظر ترجمة الشيخ في أول تفسيره صفحة (٥) لأحد تلامذته .

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٩-١٠) الطبعة الثانية ١٤١٧هـــ لمؤسسة الرسالة ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن اللويحق.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله- (١): " ويبحث عن كون الآية مكملة لمساقلة ، وما وجه مناسبتها لما قبلها ، وكذا السور ". (٢)

ويتضح مما سبق أن السياق لابد منه في معرفة سبب ورود الآية أو الآيات ، وأنه مهم كذلك في فهم النص المرتبط بالسابق واللاحق ، وهو مجال مهم في التفسير ، بل إن المفسر لا يستغني عنــــه في أي حال ، ومهما كان اتجاهه ومنـــزعه ، فهو مما يعتمد عليه التفسير اعتماداً كبيراً .

وليس المقصود حصر أقوال العلماء الناصين على منــزلته ، ووجوب العنايــة بــه ، ولكنـــه الإشارة بالقليل عن الكثير .

<sup>(</sup>١) هو حدي أب الأب ، فهو : أبو عبد الله ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، ولد ببلدة البير من المحمل شمال الرياض ، سنة اثنيق عشرة وثلاثمائة وألف ، جمع فناوى شيخ الإسلام في خمسة وثلاثين مجلداً ، وشرح الروض المربع ، وله مقدمة في التفسير وحاشية عليها ، وغير ذلك ، تأثر في رأسه بحادث سيارة سنوات ، وتوفي حرحمه الله—سنة اثنستين وتسعين وثلاثمائة وألف . انظر ترجمته في أول كتاب حاشية الروض المربع (٣/١) للدكتور الشبيخ : عبد الله بسن عبد الرحمن ابن جبرين حرجمه الله –.

<sup>(</sup>٢) حاشية مقدمة التفسير صفحة (١٤٧-١٤٨) ، لعبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ. .

# المطلب الثاني : الاستدلال بالسياق في التفسير والرجوع إليه عند الاختلاف :

### ولهذا أمثلة كثيرة منها :

ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال لعائشة -رضي الله عنها- لما سألته عن قوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّذِينَ يُوْفِنَ مَا مَاتُوا وَلَمُونَهُمْ مُوحِلَةٌ أَنَّمُ إِلَى رَبِّهِمْ رَحِعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] فقالت : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال : "لا يا بنت الصديق ، ولكنهم الذين يصومون ، ويصلون، ويتصدقون ، وهم يخافون ألا يقبل منهم ، أولئك الذين يسارعون في الخيرات ، وهم لها سابقون ". (١)

وهذا مثال من السنّة واضح في استعمال اللاحق من الآيات ، في معرفة المعنى للجملة المفسَّرة، ورجع فيه النبي - ﷺ - إلى السياق ليحلَّ المشكل في الأذهان ، قال المبـــاركفوري -رحمـــه الله-: " أولئك الذين...كذا في هذه الرواية ، وفي القرآن : ﴿ أُولَكُنِكَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْفَيْزَتِ وَهُمْ لَمَا سَيْقُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون:
[11] " (٢).

وهذا أوضح دليل من السنة على استعمال السياق فيما وصلت إليه .

وقد رجّح ابن كثير قراءة : ﴿ يُؤَوِّنَ ﴾ السبعية ، على قراءة : { يَأْتُونَ} أَأَي : الآثام بالسياق؛ لقوله بعدها :﴿ أُوْلَئِكِكَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْفَيِّرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ۞ ﴾ ومن فعل الآثام كان من المقتصدين أو من المقصرين . - والله أعلم - (٤).

وسأل رجل عليَّ بن أبي طالب - الله عليَّ بن أبي طالب الله عليه الله علي المومنين : أرأيت قول الله علي و وحلّ - ﴿ وَلَن يَجَمَلُ اللّهُ لِلكَفِيرِينَ عَلَى المُؤْمِينَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه صفحة (٦-٧) .

<sup>(</sup>٢) وانظر تحفة الأحوذي (٢٠/٩) ، مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان ، مطبعة الاعتماد .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة . انظر مختصر في شواذ القرآن لابن حالويه ، صفحة (٩٨) ، والمحتسب (٩٥/٢) لابن حني .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٢٤١/٣) .



[النساء: ١٤١] يوم القيامة ." (١)

ولما قال نافع بن الأزرق لابن عباس – رضي الله عنهما –: "أعمى البصر ، أعمى القلب يزعم أن قوماً يخرجون من النار ، وقد قال الله – جلّ وعــزّ – :﴿وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [الماتـــة: ﴿وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا ﴾ [الماتـــة: \[٧٧]. فقال ابن عباس : ويحك !! اقرأ ما فوقها !! ، هذه للكفار "(٣).

والآية التي فوقها-أي قبلها -هي:﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَكَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ.مَكُ. لِيفْتَدُواْ يِهِ. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَا ثَقَيْلَ مِنْهُمِّ وَلَئُمْ عَذَاكُ ٱلِيدُّ ۞ ﴾ [المائدة: ٣٦].

وقال سعيد بن جبير –رحمه الله– <sup>(٤)</sup>: في قوله –تعالى–: " ﴿ فَنَادَعُهَا مِن تَمَنِيمٌا ﴾ [مريم: ٢٤] قال: عيسى ؛ أما تسمع الله يقول :﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ ﴾ [مريم: ٢٩ ] " <sup>(٥)</sup> .

أما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: " عيسى ناداها : ﴿ أَلَا تَعَزَفِ قَدْ جَمَلَ رَبُّكِ تَعَنَّكِ سَرِنَا ﴿ " ﴾ المرج: ٢٤] " . (٢)

ولما سأل يعقوبُ بن عبد الرحمن الزهري (٧) زيد بن أسلم (٨) ، عن قول الله : ﴿ وَجَهَةَتْ سَكُرُهُ

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٣٣١/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) المائدة (٢٧) ونصّها : ﴿ يُويدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧] .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٤/٥٦٥-٥٦٨) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/٩) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد ، أو أبو عبد الله ، سعيد بن حبير بن هشام الكوفي الأسدي الوابلي مولاهم ، من كبار تلامذة حبر الأمة ابـــن عباس ، إمام في القراءة والنفسير وغيرهما ، قتله الحجاج ظلماً سنة أربع أو خمس وتسعين . انظـــر ســـير أعـــــلام النــــبلاء (٣٢١/٤) ، وغاية النهاية (٥-٣٠) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١٨١/١) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٣٢٧/٨) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٣٢٧/٨) .

<sup>(</sup>٧) هو يعقوبُ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ، يقال له يعقوب الاسكندراني ، حليف بني زهرة، سـكن الاسكندرية ، وثّقه ابن معين وابن حبان ، توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . انظر كتاب الثقات لابن حبــــان (٦٤٤/٧) ، وتمذيب التهذيب (٤٤٤/٤) .

<sup>(</sup>٨) هو أبو أسامة ، زيد بن أسلم العدوي المدني ، قال الذهبي : لزيد تفسيرٌ ، رواه عنه ابنه عبد الرحمن ، كــــان مــــن العلمـــــاء

ٱلْمَوْتِ بِالْمَقِيِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَعِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورُ ذَلِكَ بَوْمُ الْوَعِيدِ ۞ وَمَآةَتْ كُلُّ فَشِي مَعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ۞ ﴾ [ف: ١٩ -٧١] فقال له : " من يراد بمذا ؟ فقال : رسول الله – ﷺ – . فقلت : رسول الله – ﷺ – ؟!.فقال : ما تنكر ؟!؛ قال الله 🗕 عزّ و حل – :﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَاّلًا فَهَدَىٰ ۞ ﴾ [الضحى: ٦ – ٧] . قال : ثم سألت صالح بن كيسان <sup>(١)</sup> عنها ، فقال لي : هل سألت أحداً ؟ فقلت : نعـــم ، قــــد سألت عنها زيد بن أسلم فقال : ما قال لك ؟ فقلت : بل تخبريي ما تقول .فقال : لأخبرنك برأيـــي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قال لك . قلت : قال : يراد بمذا رسول الله – ﷺ - فقال : وما علـــم زيد! ، والله ما سن عالية،ولا لسان فصيح ، ولا معرفة بكلام العرب ، إنما يواد بمذا الكافر، ثم قال : ا**قرأ ما بعدها يدلك على ذلك** . قال : ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس <sup>٢٠</sup>)، فقال لي : مثل ما قال لي صالح : هل سألت أحداً ؟ فأخبرين به ، قلت : إني قد سألت زيد بــن أســـلم ، وصالح بن كيسان . فقال لي : ما قالا لك ؟ قلت : بل تخبرني بقولك ، قال : لأحبرنـــك بقـــولي ، فأخبرته بالذي قالا لي ، قال : أخالفهما جميعاً ، يريد بما البر والفاجر ، قال الله :﴿ وَجَانَتَ سَكُرُهُ ٱلمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَثَفِعَ فِي الصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۞ وَجَآةَتْ كُلُّ ۚ فَفِي مَعَهَا سَابِيٌّ وَشِهِيدٌ ۞ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكُنْفُنَا عَنَكَ غِطَاتَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمُومَ حَلِيدٌ ۞ ﴾ [ف: ١٩ – ٢٢] قال : فانكشف الغطاء عن البر والفاجر ؛ فرأى كلَّ ما يصير إليه ." (٣)

ومن هذه القصة ترى : أن القول الأول لم يستدل فيه بالسياق ، أما الثاني والثالث فقد استدلا

العاملين ، توفي سنة ست وثلاثين ومائتين . انظر حلية الأولياء (٢٢١/٣) ، وسير أعلام النـــبلاء (٣١٦/٥) ، وقمــــذيب التهذيب (١/٥٨٥) .

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد ، صالح بن كيسان تابعي ، مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز ، من فقهاء المدينة ، إمام حافظ ثقة كثير الحديث، قال الذهبي : رمي بالقدر و لم يصح عنه ، توفي بعد أربعين ومائة . انظر تمذيب الكمال (٢٩/١٤) ، وسير أعلام النـبلاء (٥/٤٤) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس الهاشمي المدني ، ضعفه ابن معين ، وأبو حاتم ، وقال النســــائي : متروك ، توفي سنة إحدى وأربعين ومائة ، وقيل أربعين . انظر تحذيب التهذيب (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١/٩/١ع-٤٢٠) .

به ، ولكن على الحتلاف في موضع الاستدلال ، وهذا مما يدلّ على أهمية السياق، وأنه لـــيس كـــافٍ وحده ، بل يحتاج معه إلى قواعد أخرى مقوّمة له ومرتّبة .

ومقولة صالح بن كيسان في الآيات الماضية واضحة في الاهتمام بالسياق : " إنما يسراد بجـــذا الكافر ، ثم قال : اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك "(١). فإذا كان السياق دليلاً إلى معنى القرآن ، فقـــد ظهرت منــزلته ، وعلت مكانته .

وقال الإمام مالك حرحمه الله - : لما سأله ابن وهب <sup>(۲)</sup> عن قول الله -تعالى -: ﴿ وَبِمَالًا أَوْ رَكُبَانًا ﴾ [البقرة: ۲۳۹] قال : " راكباً وماشياً ، لو كانت إنما عني بما الناس ؛ لم تأت إلا رجالاً وانقطعت الآية، إنما هي رجال مشاة ؛ وقرأ : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَكُلَ كُلِ صَامِرٍ ﴾ [الحج: ۲۷] قال : يأتون مشاة وركباناً" (۲).

فاستدلَّ بالركبان على معنى الرجال ؛ لعدم وجود الفائدة من زيادة الركبان لو كـــان معـــنى الرجال عموم الناس .

وقال ابن عطية -رحمه الله - : في قوله -تعالى - : ﴿ اَلَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيعُتَقِدِ ﴾ [البقرة: ٢٧] معلّقاً على قول من قال : هي في أهل الكتاب : " وظاهر ما قبل وما بعد أنه في جميع الكفار " . (٤)

وقال الرازي –رحمه الله– (°): عند قوله –تعـــالى–:﴿ وَقَالُواْ فَلُوسُنَا فِي ٱكِنَةِ مِنَا مَنْعُونَا إِلَيْهِ ﴾

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٩/١) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد ، عبد الله بن وهب بن مسلم المصري الفهري مولاهم ، ولد سنة خمس وعشرين ومائة ، وتفقّه علم عالمات والليث ، قال ابن يونس : جمع ابن وهب بين الفقه والرواية والعبادة ، وكان مالك يكتب إليه في المسائل ويقــول: ابــن وهب عالم ، له مصنفات منها : أهوال القيامة ، والموطأ الكبير ، توفي سنة سبع وتسعين ومائة . انظــر طبقــات القــراء (٤٦٣/١) ، وميزان الاعتدال (٢٠١/٢) ، وشجرة النور الزكية صفحة(٥٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٩٠/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٤٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (١١٣/١)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ١٤١٣هـــ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين القرشي ، الشهير بابن خطيب الري ، أصولي شافعي مفسر ، سلطان المتكلمين ،

[فصلت: ه] "وكل من أنصف و لم يتعسف علم أنّا إذا فسرنا الآية على الوجه الذي ذكرناه ، صــــارت السورة من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً منتظماً ، مسوقاً نحو غرض واحد ، فيكون هذا التفسير أولى مما ذكروه "(١).

وقال ابن القيم حرحمه الله - : في قوله -تعالى -: ﴿ وَلِكَ أَدَتَهُ أَلَا تَعُولُوا ﴿ ﴾ [النساء: ٣] أي تجوروا ، وليس المعنى : ألا تكثر عيالكم ، وذكر من الأدلة : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره ؛ فإنه قال في أولها : ﴿ وَإِنْ خِتْمُ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَكَوَ اللّهَ اللّهُ مَن ٱللّيسَآنِ مَثْنَى وَثُلِكَ وَرُبِعٌ ﴾ [النساء: ٣] فادلهم - سبحانه - على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى ، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ ، وأباح لهم منهن أربعاً ، ثم دلّهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن ، فقال : ﴿ وَلِنْ خِتْمُ أَلَا فَوَكِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَكُمُ ﴾ [النساء: ٣] ثم أخبر -سبحانه - أن الواحدة وملك اليمين أدني إلى عدم الملل والجور ، وهذا صريح في المقصود ." (١)

وقال أيضاً : عند قوله -تعالى-:﴿ قَالَ هَنَذَا صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ الْحِبَرِ: ٤١] " قيل معناه: التهديد والوعيد ، والسياق يأبي هذا ولا يناسبه لمن تأمّله .. " (٣)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَٱلْمَدِينَتِ صَبْعًا ۞ فَٱلْمُورِيْتِ فَدَعًا ۞ فَٱلْمُورِيْتِ صُبْعًا ۞ ﴾ [العاديات: ١ - ٣] اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالقسم هل هو الخيل أو الإبل ، ونقل ابن القيم عن الجرجاني (٤٠)

ومنظّر عقيدة الأشاعرة ، من مصنفاته : المحصول في أصول الفقه ، والتفسير الكبير ، اعترف في آخر عمره بخطأ أهل علسم الكلام والفلاسفة ، وتوفي على طريقة حميدة — غفر الله لنا له – ، وكانت وفاته سنة ست وسستماتة . انظـــر طبقـــات الشافعية الكبرى (٨١/٨) ، وسير أعلام النبلاء (٥٠٠/٢١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (١٣٥/٢٧) ، طبع دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير (٩/٢) لابن القيم ، جمع : يسري السيد محمد .

<sup>(</sup>٣) بدائع التفسير (٣/٢٥) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي ، من كبار علماء العربية ، مؤسس علم البيان ، متكلم أشعري ، ألف : أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، وقيل غير ذلك . انظر طبقــــات الشافعية للإسنوي (٤٩١/٢) ، وبغية الوعاة (١٠٦/٢) .

قوله : "كلا القولين قد حاء في التفسير ، إلا أن السياق يدل على أنها : الخيل ، وهو قوله -تعـــالى-: ﴿ فَٱلْمُورِيَنِتِ قَدَّمًا ﴾ [العاديات: ٢] والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته وأما الخف ففيه لين واسترخاء " . (١)

هذه بعض أقوال العلماء في أهمية السياق ، وتلك هي تطبيقاتهم عليه ، وليس من الممكن ذكر جميع من أوصى بالعناية بالسياق ، أو استدل به ، فهم يهتمون به ، ولكن درحاتمم في ذلك مختلفــــة ، فمقلِّ ومستكثر .

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن صفحة (٨٨) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/١٥).

# المطلب الثالث : تأليف العلماء كثيراً في الوجوه والنظائر ، وفي غريب القرآن:

مما يدلَّ على عظم عناية العلماء بالسياق تآليفهم في علم الوجوه والنظائر ، والمقصود بالوجوه والنظائر : أن تكون الكلمة واحدة ، ذكرت في مواضع من القرآن ، على لفظ واحد ، وحركة واحدة [وهي النظائر بمعنى :الكلمات المتشابحة]، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر [وهذه هي الوجوه أي: من المعانى ] (۱) .

وقد كتب العلماء في علم الوجوه والنظائر منذ زمن ، حيث نسبه ابن الجوزي <sup>(٢)</sup> –رحمه الله – إلى : عكومة عن ابن عباس ، وإلى علي بن أبي طلحة <sup>(٣)</sup> عــــن ابـــن عبــــاس ، وإلى الكلبي<sup>(٤)</sup> ، وإلى مقاتل بن سليمان <sup>(٥)</sup> ، وإلى العباس بن الفضل الأنصاري <sup>(٢)</sup> وغيرهم –رحمهم

(١) نــزهة الأعين لابن الجوزي صفحة (٨٣) ، تحقيق محمد الراضي ، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـــ ، لمؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي ، ابن الجوزي ، ولد حوالي سنة إحدى عشرة ، هـــدى الله علــــى يديه آلاف ، وألّف كثيراً ، ومنها : المغني في التفسير ، وزاد المسير ، توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة . انظر الذيل علـــــى طبقات الحنابلة (٢٩٩/١) .

<sup>(</sup>٣) علي بن أبي طلحة ، واسم أبيه سالم بن المخارق مولى ، روى عن ابن عباس و لم يسمع منه ، ولكن طريقه أقدوى الطرق وأصحها عن ابن عباس ؛ لأن الواسطة بينه وابن عباس ثقتان هما : سعيد بن جبير ، وبحاهد . قال أحمد : بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة ، لو رَحَلَ رَجُلُ فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً . وهي عند البخاري عن أبي صالح ، وقد اعتمد عليها فيما يعلقه عن ابن عباس ، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة حملى الصحيح – . انظر ميزان الاعتدال (٥٤/٤) ، وقديب التهذيب (١٧١/٣) ، والإتقان (١٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ، مؤرخ مفسر نسابة ، قال الذهبي : كان رأساً في الأنساب ، إلا أنه شيعي متروك الحديث ، له مصنفات منها : ناسخ القرآن ومنسوخه ، توفي سنة ست وأربعين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٤٨/٦) ، وقديب التهذيب (٢٩/٣) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن ، مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي بالولاء ، البلخي ، قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقـــة ، وقال الذهبي : أجمعوا على تركه ، وقال : كذبوه وهجروه ورموه بالتحسيم ، له كتب منها : نوادر التفســير ، ونظــائر القرآن ، وغير ذلك ، توفي سنة خمسين ومائة . انظر تاريخ بغداد (١٦٠/١٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠١/٧)، ووفيــات الأعيان (٥٥/٥) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٣٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر نــزهة الأعين النواظر صفحة (٨٢) . والعباس بن الفضل هو : أبو الفضل الأنصاري الواقفي البصري ، قاضي الموصل

الله –.

وإليك مثالاً من كتب الوجوه والنظائر : **قال ابن الجوزي —رحمه الله –**: " وذكر أهل التفسير أن الأبَ —بتخفيف الباء — في القرآن على أربعة أوجه :

أحمدها :الأب الأدبى : ومنه قوله -تعالى- في سورة النساء (١١) : ﴿ وَوَرِقَهُۥ آتُوهُ ﴾ ، وفي الأنعام (٧٤): ﴿ وَنَأْبَتِ لِمْ مَنْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ ﴾ ، وفي القصصص الأنعام (٧٤): ﴿ وَلَهُ بِسَائِمَ مُنْ الْمَسْمَعُ ﴾ ، وفي القصصص (٣٣): ﴿ وَلَهُو، وَلَيْهِ كُو اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

والثاني : الأب الأعلى : وهو الجد : ومنه قوله -تعــــالى- في يوســـف (٣٨) :﴿وَاتَبَعْتُ مِلَةَ عَابَاءِى ٓ إِنْرِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ ﴾ ، وفي الحج (٧٨) ﴿ يَلَةَ أَبِيكُمْ إِنْرِهِيمَ ﴾ .

والثالث : العم : ومنه قوله -تعـــالى- في البقـــرة (١٣٣) :﴿ نَتَبُدُ إِلَهَا عَالِمَا لِمَا اللَّهِ عَالَمَا لِللَّهِ عَلَمُهِ الْمَاعِيلُ ﴾ ، وإنما إسماعيل عم يعقوب .

والرابع : الحالة : ومنه قوله -تعالى- في يوسف (١٠٠) : ﴿ وَرَفَعَ ٱبْوَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ <sup>(٣)</sup> . انظر إلى الآيات الماضية بتأمّل : هل الذي غيّر معناها الآيات التي حددت المعنى باعتبار المتكلم

أيام الرشيد العباسي،توفي سنة ست وثمانين ومائة انظر ميزان الاعتدال(٣٨٥/٢)،وتمذيب التهذيب (٢٩٢/٢).

 <sup>(</sup>١) هو أبو زكريا ، يجيى بن سلّام بن أبي تعلبة البصري ، ولد سنة أربع وعشرين ومائة ، له تفسير في ثلاث مجلدات ضـــخام ،
 وكتاب الجامع ، توفي سنة مائتين . انظر طبقات القراء (٣٧٣/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٧١/٢)، وسير أعلام النبلاء (٣٩٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس ، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي ، المعروف بالمبرد ، قيل : مولده سنة عشر ومائتين ، له : الكامـــل ، ومعاني الفرآن ، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين ، وقيل غير ذلك . انظر المنتظم (٩/٦) ، وطبقات النحـــويين واللغـــويين صفحة (١٠١) ، ونور القبس للمرزباني صفحة (٣٢٤) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) نــزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (١١١-١١١) .



والمخاطب ، أم اللفظ بمفرده ؟، الذي يظهر أنه السياق ، كما هو واضح في كلام ابن الجوزي هنا .

وإن نوزع في ذلك ، فإن تعدد المعنى لابد من دليل على تحديد أحدها على غــــيره ، ويعـــود السياق نفسه إلى تحديده ، وهذا يدل على أهمية السياق من وجه آخر .

أما علم غريب القرآن : فقد اهتم به العلماء كما اهتموا بعلم الوجوه والنظائر ، وهو قريب منها في الاعتناء بالسياق ، إلا أنّ كتب الغريب أقل ذكراً للسياق من كتب الوجوه والنظائر .(١)

#### ومن أهم المؤلفات فيه:

تفسير غريب القرآن ، لابن قتيبة ، المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين .

قال ابن قتيبة – رحمه الله – : في مقدمة تفسير غريب القرآن : " وكتابنا هذا مستنبط مـــن كتب المفسرين ، وكتب أصحاب اللغة العالمين ، لم نخرج فيه عن مذاهبهم ولا تكلّفنا في شيء منـــه بآرائنا غير معانيهم ، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة ، وأشبهها بقصة الآية ." <sup>(۲)</sup>

ومن أشهر مؤلفات غريب القرآن : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، المتــوف في حدود سنة خمس وعشرين وأربعمائة (٣٠).

وقد امتدح العلماء الراغب في مفرداته **فقال الزركشي –رحمه الله–** :"ومن أحسنها[كتـــب الغريب] كتاب المفردات للراغب ، وهو يتصيد المعاني من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة<sup>"(؛)</sup>

وقال: في تفسير ما لم يرد فيه نقل: " وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ، من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب المفردات فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق. "(<sup>(٥)</sup>

وقال السيوطي –رحمه الله– : " و أمّا ما لم يرد فيه [أي التفسير] نقل : فهو قليل ، وطريق

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تحقيق هند شلبي ، على كتاب التصاريف ، ليحيى بن سلام صفحة (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) تفسير غريب القرآن صفحة (٤) وقصة الآية :سياقها .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة تحقيق المفردات لصفوان داوودي صفحة (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) البرهان للزركشي (١/٣٩٤) .

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن (٣١٣/٢) .

التوصل إلى فهمه : النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ، ومدلولاتها ، واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيراً ، في كتاب المفردات ، فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة ، في تفسير مدلول اللفظ ؛ لأنه اقتضاه السياق ." (١)

#### وإليك هذا المثال من كتاب المفردات في غريب القرآن :

قال الراغب –رحمه الله – : في مادة سخر :" والسُّخرية والسَّخرية : لفعل الساخر، وقولــه تعالى:﴿ فَأَتَّفَذَتُكُمُ سِخْرِيًا ﴾ [المؤسون: ١١٠] و ﴿ سِغْرِيًا ﴾ (<sup>(۲)</sup> فقد حمل على الوجهين : على التسخير ، وعلى السُّخرية قوله –تعالى –: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لاَ زَيْنَ بِالاَكْنَا نَمُلُمُ مِّنَ الْأَمْرَارِ ۞ أَشَدَنَهُمْ سِخْرِيًا ﴾ [ص: ٢٧ – ٦٣] ويدل على الوجه الثاني :قوله بعد : ﴿ وَكُشُتُم مِنْهُمْ تَشْبَكُونِ ۞ ﴾ [المؤسون: ١١٠] "(<sup>(۲)</sup> .

وهذا يدلَّ على أن مؤلفي كتب الغريب يذكرون المعاني المتعددة – وقد تكـــون قـــراءات – ويرجّحون أحدها على الآخر في أحيان ، بدلالة ما قبل الكلام ، وما بعده .

فهذه المؤلفات في العلمَين الماضيين ، من علوم القرآن ، متصلة بدلالة السياق ارتباطًا وثيقًا :

فالوجوه والنظائر تجمع الألفاظ المشتركة لفظياً ، وتبين ما حصل من اختلاف بينها في المعنى، إما بسبب اتساع اللغة ، أو اختلاف السياق القرآني <sup>(٤)</sup> ؛ مما أدى إلى اخـــتلاف اللفــظ الواحـــد ، باختلاف موقعه بين الجمل ، واختلاف الحكمة من سياقه .

وكتب غريب القرآن : تأتي باللفظة الغريبة ، وتذكر ورودها في الآيات ، وما صار عليها من معاني ، مع مراعاة ما يؤثر على المعنى من سياق ونحوه ، كما في المثال السابق من مفردات الراغـــب
-رحمه الله- ، الذي تميّز باقتناص معنى المفردة من خلال سياقها ، ففاز بقصب السبق في دقة المعاني ، وحسن التفسير .

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن (١٢١٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بضم السين : بضم السين نافع وحمزة والكسائي وأبوجعفر ، والباقون بالكسر ، إتحاف فضلاء البشر (٣٢١) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٤٠٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، للدكتور سليمان القرعاوي صفحة (٣) ، وقد ذكر هذا في سبب احتلاف المؤلفين في الوجوه والنظائر .

## المطلب الرابع : اهتمام العلماء بالمناسبات ، وتنبيههم على دورها في إظهار المعنى :

إن اهتمام العلماء بالمناسبات واضح في مؤلفاتهم ، فقد أفرده أبو جعفر بن الزبير (١) – شيخ أبي حيان (٣) – وسماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ، وبرهان الدين البقاعي (٣) في نظم الدرر في تناسب الآي والسور ، وقد احتصره من كتاب أسرار التنزيل .(١)

ومن المؤلفات المعاصرة : في المناسبات بين السور كلها : "جواهر البيان في تناسب ســـور القرآن " للشيخ عبد الله بن محمد الصدِّيق الغماري <sup>(٥)</sup>.

والشيخ **محمد عبد الله دراز <sup>(١)</sup> –**رحمه الله– تعرض لتناسب الآيات في سورة البقرة في كتابه

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر ، هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، محدّث نحوي أصولي أديب مقرئ مؤرخ ، كان محدّث الأندلس بل المغرب في زمانه ، صنّف تعليقاً على كتاب سيبويه ، والذيل على الصلة ، والبرهان ، توفي سنة ثمان وسبعمائة . انظر بغية الوعاة(٢٩١/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو حيان ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي ، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ، مقرئ محدث مفسر لغوي ، له مصنفات ، منها البحر المحيط ، والنهر الملدّ ، وله منظومة في القراءات هي أسهل وأخصــــر مـــن الشاطبية ، توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٧٠/٥) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٨٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ، نسبة لبقاع في الشام ، ولد سنة تسع وثماغاتة ، له نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، ومصرع التصوف ، وغيرهما ، توفي سنة خمس وثمانين وثماغاتة. انظـــر التــــاج المكلــــل صفحة (٣٥٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان للسيوطي (٩٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) وهو مؤلف معاصر ، له تآليف أخرى منها : فضائل القرآن ، وكتاب الأذكياء .

<sup>(</sup>٦) هو محمد عبد الله دراز ، ولد بمصر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف ، ووالده شيخ دمياط الذي شرح الموافقـــات، حضّـــر الشيخ محمد الماجستير بعنوان : المدخل إلى القرآن ، والدكتوراه بعنوان : دستور الأخلاق في القرآن ، باللغة الفرنســـية ، توفي في باكستان ، أثناء حضور المؤتمر الإسلامي ، سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف . انظر مقدمة محقق كتاب النبأ العظيم الدخاخيني صفحة (و-ح) .



"النبأ العظيم". (١)

قال البقاعي -رحمه الله-: في المناسبات " علم تعرف منه علل الترتيب ، وموضوعُه : أجزاء الشيء المطلوب علمُ مناسبته من حيث الترتيب ، وثمرتُه : الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب...وتتوقف الإجادة فيه على : معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها ، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة ، وكانت نسبته من علم التفسير، نسبة البيان من علم النحو ".(٢)

ويقول أيضاً : "إن معرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن ، مترتبة على معرفة الغـــرض أو الأغراض التي سيقت لها السورة ".<sup>(٣)</sup>

والحقيقة أن معرفة مقصود السورة ناتج من معرفة مناسبات الآيات لا العكس .(؛)

وقد نبّه العلماء على دور المناسبات في إظهار المعنى والإعجاز ،فقال السيوطي—رحمـــه الله : "وفائدته – أي : علم المناسبة –: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعــض ، فيقـــوى بـــذلك الارتباط ، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء "(°).

وكيف لا تكون المناسبات مهمة ! وهي الطريق الأقرب في معرفة السياق ودقائقـــه ، إذ أن السياقات لا تكون المناسبات –على الصحيح–؛ إذ لا يمكن من أول وهلة أو لحـــة أن تعرف سياق السورة ، بل بالتأمل الكثير في مرحلة نـــزولها ، وما بين مقاطع السورة ، وانتقالاتمــــا ، وتعقيباتها ؛ يظهر ما سيقت له .

وعلى المفسر أن يعلم أن الفاصل الزمني بين نـــزول الآيات لا دخل له في موضوع الســـورة وهدفها ؛ إذ أنها كما قال الأستاذ محمد عبد الله دراز —رحمه الله– :"وإن كانت بعد تنـــزيلها جمعت

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في التفسير الموضوعي ، لأستاذنا الدكتور مصطفى مسلم ، صفحة (٦٧) .

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١/٥-٦) .

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (١٧/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر منهجية البحث في التفسير الموضوعي صفحة (١٠٢–١٠٣) ، للدكتور زياد الدغامين .

<sup>(</sup>٥) الإتقان (٢/٩٧٨).



عن تفريق ، فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع ، كمثل بنيان كان قائماً على قواعده ، فلما أريد نقله بصورته إلى مكان غير مكانه قدرت أبعاده ، ورقّمت لبناته ، ثم فُرِّق أنقاضاً ، فلم تلبث كل لبنة أن عرفت مكانها المرقوم ، وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً ، يشد بعضه بعضاً ، كهيئته أول مرة "(١).

وإذا نظر المتأمل إلى أنواع التفسير الموضوعي كلها – سواء كـــان بـــالنظر للموضـــوع ، أو الكلمة، أو للسورة الواحدة – علم أهمية معرفة السياق للآيات ، حتى يتمكن المفسر من ربط المواضع المجموعة من القرآن ، أو المقاطع في السورة ؛ لتفسير كلام الله – عز وجل –على وجه يبدو منه رونق القرآن ، ونظمه العجيب ، وبلاغته المعجزة ، واضحة ناصعة .

الحلاصة: كل ما سبق في هذا المبحث ، يدل على أهمية السياق سواء: حين تذكر أقـــوال العلماء في اعتماده ، أوحالهم حين يختلفون ، فتجدهم في أحيان يرجعون إلى السباق واللحاق ، أو حين تلحظ كثرة مؤلفات العلماء ، في علم الوجوه والنظائر ، وغريب القرآن، وهما وثيقا الاتصال بالسياق، وقد اتضح ذلك بذكر الأمثلة-، ثم أحيراً بذكر علم المناسبات ، وحال العلماء في محاولة إظهارها ، وإبرازها للعيان ، وقد ألفت فيه المؤلفات مستقلة أحياناً ، ومقترنة في أحيان أحرى بالتفسير للقـــرآن الكريم .

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز –رحمه الله– صفحة (١٩٤-١٩٥) .



### المبحث الثالث : أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني :

لو سألت عن : سبب الاعتماد على السياق ، وما هي موجبات تحديد المعنى بموافقة سياق الكلام ؟ ، وهل هناك علل أو حكم تحتم علينا اعتبار دلالاته ؟ ، وردّ ما يخالفه ؟.

فالجواب على ذلك في المطالب التالية :

المطلب الأول : أن السياق ضرورة لغوية .

المطلب الثاني: الاهتمام بالسياق يجعل الكلام منتظماً متسقاً .

المطلب الثالث: إظهار الإعجاز البياني في القرآن.

# المطلب الأول : أن السياق ضرورة لغوية :

إن وجوب تتبع دلالات السياق ضرورة لغوية صِرفة ، لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شألها ؛ إذ أن كل لغة لا تفهم على وجهها ، إلا بجعل ما يحيط بالكلام المفسَّر أساسا لإدراك معناه المراد منه . ثم إن شأن اللغة العربية أكبر من غيرها ؛ لكثرة أغراضها ، وتنوع أساليبها ، وسعة معانيها . وهذه الصفات للغة العرب ، سبب لاختلاف العلماء في جواز ترجمــة معـاني القــرآن إلى اللغات، (۱) والراجح : أن ترجمة اللغة العربية إلى غيرها غير ميسورة ، فقد نقل الأستاذ مناع القطان حرهمه الله— (۲) عن الزمخشري (۳) في الكشاف قوله : " إنّ في كلام العرب -خصوصاً في القرآن - من لطائف المعاني ما لا يستقل بأدائه اللسان " (٤) وحتى المعاني الأصلية لا تخلو ترجمتها من فساد؛ لتعدد المعاني في القرآن للمفردة الواحدة ، بخلاف اللغة المترجم إليها ، ثم رجح أن الترجمة السليمة الكاملــة المعاني في القرآن للمفردة الواحدة ، بخلاف اللغة المترجم إليها ، ثم رجح أن الترجمة السليمة الكاملــة

<sup>(</sup>١) انظر الموافقات (١٠٦/٢) للشاطبي ، تحقيق على حسن عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد ، مناع بن حليل القطان ، ولد بمصر سنة خمس وعشرين وتسعمائة وألف ، وكانت له مشاركة مسع جماعة "الإخوان المسلمون" ، وشارك في حرب فلسطين ١٩٤٨ م ، صحب الشيخ عبد الرزاق عفيفسي -رحمسه الله- ، وأعسير للتدريس بالمملكة سنة ثمان وحمسين وتسعمائة وألف ، ودرّس في المعاهد العلمية ، ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء، وصار مديراً له سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف ، له مؤلفات قيمة ، منها : مباحث في علوم القرآن، وتفسير آيسات الأحكام ، وغيرهما . انظر علماء ومفكرون عرفتهم صفحة (٧٤٤-٥٩) غمد المحدوث -رحمسه الله- ، وأتجاهسات التفسير في القرن الرابع عشر (٤٤٧-٢) ، درّس الشيخ مناع كاتب هذه السطور ، فكان -رحمه الله- متميزاً في أسلوبه ، دفيقاً في عباراته ، على درجة عالية من حسن الحوار ، وتقويم الأقوال ، وحسن الأخلاق ، توفي يوم الاثنين ، السادس من شهر ربيع الثاني ، سنة عشرين وأربعمائة وألف . -رحمه الله — ودفن في الرياض .

<sup>(</sup>٣) هو حار الله ، أبو القاسم ، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، مفسر محدث نحوي أديب ، ولـــد ســنة ســـبع وســتين وأربعمائة ، معتزلي بمحاهر وداع لبدعته ، وتفسيره الكشاف على هذا فليقرأ على حذر ، ومن مؤلفاته : أسلس البلاغـــة ، والمفصّل في النحو ، والفائق في تفسير غريب الحديث ، توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . انظر وفيات الأعيان (١٦٨/٥) ، وطبقات المفسرين للسيوطي صفحة (١٠٤) ، وبغية الوعاة (٧٧٩/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣١٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٢٥) لمناع القطان ، طبع مكتبة المعارف الطبعة الأولى المحددة ١٤١٣هــ ، وقد حاولت الوصول إلى هذا المنقول عن تفسير الزمخشري فلم أتمكن .



لمعاني القرآن غير ممكنة ، وإنما يرخص فيها بمقدار الضرورة كأصول الدين ، ومن أراد الزيادة فليتعلم اللسان العربي (').

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن صفحة (٣٢٥–٣٢٦) بتصرف .

# المطلب الثاني: الاهتمام بالسياق يجعل الكلام منتظماً متسقاً:

وأولى كلام يجب أن يفهم على هذا النحو كلام الله — عز وجل — ، وحين يُعْرِض المفســر عنه، أو يغفل ، أو يتمحّل وجهاً بعيداً عن السياق ؛ فإنه يجعل الكلام متنافراً مع ما قبله ، أو ما بعده ، منقطعة أجزاؤه ، بعيدة علاقاته ، وذلك ممتنع في كتاب الله —عز وجل؛ لذهاب جمال القرآن وإعجازه، وانتظام جمله وآياته ، بهذا التعامل الخاطئ .

فلما كان ذا حصيلة الميل عن دلالات السياق ، تبين أن الاهتمام به مورث لنقيضه، وبضدها تتميز الأشياء .

قال الإمام مالك حرحمه الله - : لما سأله ابن وهب عن قول الله -تعالى -: ﴿ فَيَهَالَا أَوْ رُكَبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال : " راكباً وماشياً ، لو كانت إنما عني بما الناس ؛ لم تأت إلا رجالاً ، وانقطعت الآية ، إنما هي رجال : مشاة ؛ وقرأ : ﴿ يَأْتُولُهُ رِجَالًا وَكُلُ كُلِّ صَرِّلِمٍ ﴾ [الحج: ٢٧] قال: يأتون مشاة وركباناً ." (١)

فاستدل الإمام مالك —رحمه الله— بالركبان على معنى الرجال ؛ لعدم وجود الفائدة اللغويـــة الفصيحة التي تدل على زيادة الركبان ، لو كان معنى الرجال عموم الناس .

ويقول ابن جوير حرحمه الله حمر حمّحاً لقول في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُؤَمِّنُوا إِلَا لِمَن تَهِعَ وِينَكُو فُل إِنَّ ٱلْهُمَكِىٰ هُمَكَىٰ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٧٣] "[قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله: ﴿ فُلَ إِنَّ ٱلْهُمَكِىٰ هُمَكَىٰ اللهِ ﴾ ] معترَضاً به ، وسائر الكلام متسق على سياق واحدٍ...وإنما احترنا ذلك من سائر الأقوال ؛ لأنه أصحها معنى، وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب ، وأشدها أتساقاً على نظم الكلام وسياقه ، وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة ، على استكراه شديد للكلام."(٢)

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان (٢٠/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٤٤/٥) .



### المطلب الثالث : إظهار الإعجاز البيايي في القرآن :

لقد امتاز القرآن الكريم بالجزالة في الألفاظ ، والتناسق في الترتيب ، مما بمر فصحاء العـــرب ، سواء في مبادئ الآيات ومقاطعها ، أو في ترابط الآيات واتساقها ، فوجدوه على أكمل نظــــام ، وأتم إتقان .

وإن كل مفسِّر للقرآن يراعي سياق الآيات ، فهو بلا شك يعتبر موضحاً ومبيناً لوجوه مـــن بلاغة القرآن وبيانه وبديعه ؛ لأن الاهتمام بالسياق يوصل إلى المعنى الصحيح المقصود ، وأيضاً يظهر حمال القرآن في نظمه ، وإعجازه في بيانه ، وحين يبعد المفسر عن تتبع السياق ، فإن مآل تفسيره إلى غلط ونقص ، ثم يرجع في النهاية إلى تشويش إعجاز القرآن الكريم البياني على المخاطبين .

وقد ظهر الإعجاز البياني جلياً ، في كتب المتشابه من القرآن : وهي كثيرة منها :

ودرة التنــزيل وغرة التأويل في المتشابه ، **لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي** ، المتوفى ســـنة ست وستمائة .

وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنـــزيل ، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي،المتوفى سنة ثمان وسبعمائة .(١)(٢)

فالمؤلفون في متشابه القرآن يعمدون إلى السياق غالباً ؛ للتعرف على سبب الاختلاف بين آية وأخرى ، في الترتيب ، أو المبنى أو نحو ذلك من الاختلاف .

 <sup>(</sup>١) هو صاحب غرائب التفسير وعجائب التأويل ، وأسرار التكرار في القرآن ، والمشهور أن وفاته حدود خمس وخمسامانة ،
 ولكن محقق غرائب التأويل يرجح أن وفاته بعد خمس وثلاثين وخمسامانة أو خلالها . انظر معجم الأدباء (١٢٥/١٩) ،
 وغاية النهاية (٢٩١/٢) ، والأعلام (٤٤/٨) ، وغرائب التفسير (٣٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان (٩٥/٢) ، وملاك التأويل طبع بتحقيق الدكتور سعيد جمعه الفلاح .

﴿ فِي تَكْذِيبِ ﴾ بلفظ المصدر مع اتحاد المعنى المقصود ؟ والجواب عن ذلك – والله أعلم – أن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي ، كله لم يقع بعد ، وهم مكذبون بجميعه ، فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال وإن كان يصلح للحال ؛ ليطابق الإخبار لأنه عما يأتي و لم يقع بعد ، فجيء بما يطابقه في استقباله ، فأما آية البروج فقد تقدمها قوله –تعالى-: ﴿ مَلَ أَنْكُ مَدِيثُ ٱلجَنُورِ ۞ ﴾ [البروج: ١٧] وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه ، وهؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقيل : ﴿ فَيَ تَكُذِيبٍ ﴾ ... فجيء في كل من الآيتين بما يناسب ." (٢)

وإبراز الإعجاز البياني للقرآن الكريم —المعجزة الخالدة – مهمٌّ في دعوة النــــاس إلى تصــــديق المعجزة الإلهية ، من حهة البيان الذي لا يأتي بمثله الخلق ولو اجتمعوا ، كما قال –تعــــالى-:﴿ قُل لَمِنِ اَجْمَنَعَتِ ٱلإِنْشُ وَالْمِنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلقُرْبَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَاكَ بَعْشُهُمْ لِيَمْضِ ظَهِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الإسراء: ١٨٨].

وُمن المعلوم أن الناس عموماً لا بد من حاجتهم إلى تفسير ما يُشْكِل عليهم ، من كتاب الله ، ومرجعهم في ذلك التفاسير ، فعلى المفسر بيان الحق ، وتوضيح وجهه ، من غير توانٍ في إظهار عظمة نظمه ، ودقة ترابطه ، وجمال حبكه ؛ علَّ ذلك أن يكون سبباً في رسوخ إيمان المؤمنين ، ودخول طالبي الحق المبين هذا الدين .

يقول الشيخ محمد عبد الله دراز –رحمه الله– في وصف ترابط القرآن : إنه كالبنيان، وانتقاله بين الآيات كانتقاله بين حجرات البناء وفنائه ، بل إن معاني القرآن في السورة متناسقة ليس كــــذلك

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان (٢/٥٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ملاك التأويل (١١٤١/٢–١١٤٢) ، لأحمد الغرناطي ، تحقيق سعيد الفلاح .



فحسب ، " بل إنحا لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان ، فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما ، كما يلتقي العظمان عند المفصل ، ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحسيط بهما عن كثب ، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب ، ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين ، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً ، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً ، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد ، مع اختلاف وظائفه العضوية " (١).

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم صفحة (١٩٥-١٩٦).



# المبحث الرابع: دلالة السياق القرآبي ، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن :

لقد كانت طرق المفسرين في التفسير كثيرة ومتنوعة ، وإذا تأملنا تفاسير السلف خاصة ، نجد طرقهم في التفسير متنوعة ، أشهرها :

١ -تفسير القرآن بالقرآن .

٢ - تفسير القرآن بالسنة.

٣-تفسير القرآن بأقوال الصحابة.

٤ - تفسير القرآن باللغة العربية.

وأصح هذه الطرق وأقواها، تفسير القرآن بالقرآن ؛ لأن القرآن كلام الله – سبحانه وتعالى –، وأوضح بيان لأي كلام تبيين صاحب الكلام .

وتفسير القرآن بالقرآن تتعدد أنواعه ومنها :

١ - آية مخصصة لعموم أحرى :

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّ رَبَّانِي صَفِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] عموم يدخل فيه كل والد : مسلماً كان أم كافراً ، والآية خطاب للنبي- ﷺ - ووالداه مشـــركان (١). وحــــــــ بقولـــه -تعالى-: ﴿ مَا كَانَ لِلنِّي وَالَذِي مَا بَبُونَ كَا أَشَهُمْ مُنْهَا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَقُو كَانُوا أُولِي قُرْفِ مِنْ بَعْدِ مَا بَبُؤَكَ لَمْمُ أَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) ودليل موت والدي النبي ﷺ على الشرك : ما رواد مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا قرابة المقربين ، عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله : أين أبي ؟ قال : "في النار " ، فلما قفّى دعاه فقال "إن أبي وأباك في النار" ، (١٩١/١) رقم الحديث (٢٠٣) ، قال النووي في شرحه : " وفيه : أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار ، وليس هذا مؤاخذة قبل بلاغ الدعوة ، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم -"، (٣٠/٣) ، وفي مسند أحمد (٣٠٩/٥) رقسم (٣٠٨٨) قال ﴿: "سألت ربي -عز وجل- أن يأذن لي في زيارة قبر أم محمد ، فأذن لي ، فسألته أن يأذن لي فأستغفر لما فأبي.." الحديث ، وبنحوه عند ابن جرير بإسناد صحيح . انظر تحقيق شاكر (١٢/١٤) عند تفسير الآية (١١٣) من التوبة .



أَصْحَبُ لَلْمَصِيرِ ﷺ ﴾ [التوبة: ١٦٣] فالأمر بالاستغفار في الآية الأولى : ﴿ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَاكُمَّ رَبَّانِي صَغِيرًا ﴾ خاص بالوالدّين المسلمّين ؛ بدليل النهي عن الاستغفار للمشركين في الآية الثانية .

٢ - آية مبيّنة لإجمال أخرى :

ففي قوله -تعالى-: ﴿ أَجِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْفَيْرِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [الماندة: ١] إجمال ، فالمتلو علينا في هذه الآية غير واضح ، ولكن بيّنه الله – سبحانه – في السّورة نفسها ، بقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَاللَّمُ وَلَهُمُ الْمَيْنَةُ وَاللَّمُ وَمَا أَيْنَ أَلَا اللَّهُ عُلَى النّصُب ﴾ وكثمُ الجَنزير وَمَا أَبِيرَ اللَّهِ بِهِ. وَالمُنتَخِقَةُ وَالمُرَوَّةُ وَالنَظِيحَةُ وَمَا أَكُنَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النّصُب ﴾ [المادة: ٣]

وقوله : ﴿ مِرَمَا الَّذِينَ اَنَشَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] أهِم المنعم عليهم ، وقد بيّنه في قوله : ﴿ وَمَن يُطِيعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيْتِينَ وَالصِّدَيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيهَا ﴿ آلِهُ ﴾ [الساء: ٢٩] (٢٠).

٣-آية مقيّدة لإطلاق أخرى :

في قوله -تعالى-: ﴿ وَالْمَلَتَهِكُهُ يُسَيِّمُونَ يَحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥] إطلاق لمن في الأرض ، فيدخل المؤمن والكافر ، ولكن قيَّد الإطلاق قولُ الله حرّ وحلّ - : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمُلُونَ اللَّهِ عَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّمُونَ يَحِمْدُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ﴾ [غافر ٧-٩] الآيات ، فأخر حت الكافر فلا تستغفر له الملائكة .

٤ - تفسير لفظة غريبة في آية ، بأشهر منها في آية أخرى :

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير للشوكاني (٨/٢) ، طبعة دار المعرفة ببيروت .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (١١/١) .

<1m9>

[الذاريات: ٣٢ - ٣٣] فكان فيها توضيح لمعنى : سِجّيلِ (١).

تفسير معنى آية بأخرى:

-قال -تعالى-: ﴿ يَوْمَهِ نِهِ ثُوَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ شُكَوَّى بِهِمُ الْأَرْشُ وَلا يَكْنُسُونَ اللّهَ عَدِينًا ﴿ ﴾ [النساء: ٤٢] فمعنى التسوية :أن يكونوا ترابًا مع الأرض ، ويوضح هذا المعنى قوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَيُولُولُ الْكَافُرُ يَلْتَنِنِي كُنُ ثُرْبًا ۞ ﴾ [السا: ٤٠] (٢).

هذه بعض أنواع تفسير القرآن بالقرآن ، ووقوع التفسير بمما ؛ لأنه تبيين الإشكال ودفعه في الآية بآية أخرى ، وغالبًا ما يكون هذا التفسير في سورٍ متفرِّقةٍ ، والرَّابط بين الآية المفسِّرة والمفسَّرة : هو الموضوع ، أو الكلمة المفردة .

ولكن هناك نوعٌ من تفسير القرآن بالقرآن ، يتميَّزُ بكونه في السّورة الواحدة ، بل في الآيات المتوالية ، وإن شئت فقل في الجملة الواحدة من الآية الكريمة . وهو ما سبقت تسميته بالسياق : بيان اللفظ أو الجملة في الآية ، بما لا يخرجه عن السابق واللاحق ، إلا بدليل صحيح يجب التسليم له ، كما سيأتي تفصيله في القواعد - إن شاء الله -.

وممًا يتميز به هذا النوع كثرة وروده في الآيات بل هو لا ينفك عنها بطبيعة اللغة، وأيضاً : لا نـــزاع في اتصاله بما قبل وبما بعد ، بخلاف ما سبق من الأمثلة فبينهما اختلاف في الموضع من القرآن ، فقد يقال باختلاف المعنى بين الموضعين فيمتنع تفسير هذا بذاك .

ومن الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن في السورة الواحدة :

قوله -تعالى-: ﴿ كِنَ مَن كَسَبَ سَيَتِنَكُ وَالْمَطَتْ بِهِ. خَطِيتَ نَكُمُ فَأُولَتُهِكَ أَصْحَنُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِلُـُونَ ﴿ البقرة: ٨١] ففي هذه الآية دليل على أن معنى السيئة هنا : ليس المعنى العام ، وإنما أراد بما الشرك بدليل قوله بعدها: ﴿ وَالَّذِينَ يَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحَتِ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَنُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِلُـُونَ ﴾ الشرك بدليل قوله بعدها: ﴿ وَالَّذِينَ يَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحَتِ أَوْلَتُهِكَ أَصْحَنُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِلُـُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرآن العظيم (٤٣٦/٢) ، وأضواء البيان (٢٤/١) ، طبع عالم الكتب ببيروت .

<sup>(</sup>٢) وانظر تفسير القرآن العظيم (٤٧٣/١) ، وانظر موضوع مصادر التفسير ، للشيخ مساعد بن سليمان الطيار ، في مجلة البيان العدد (٩٥) صفحة (٢٠) ، بتصرف واختصار .

[البقرة: ٨٦]" فكان معلوماً بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات ، غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان ."(١)

وهذا التفسير للسيئة مقتبس من سياق الآيتين ونظمهما معاً .-والله أعلم -.

ومن قول الله -تعالى - : ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [الماندة: ٤٥] استدلَّ أبو حنيفة - رحمه الله-: على أن المسلم يقتل بالكافر ؛ بدليل العموم في النفس ، وفي آخر الآية ما ينقضه ، وهـــو قوله : ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةً لَهُ ﴾ [المانسدة: ٤٥] فهي قرينة على عدم دخول الكافر؛ لأن صدقته لا تكفر عنه شيئاً ، إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر . (١)

فانظر إلى سياق الجمل كيف يفسر بعضه بعضاً .

وفي قوله -تعالى-:﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا الصَّيَدَ وَاتَشُّ مُؤَّ وَمَنَ فَلَكُ مِنكُمْ شُعَيَدًا ﴾ [المائدة: ٩٠] قال مجاهد : " متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه " <sup>(٣)</sup>، ولكن قوله في آخر الآية: ﴿ لِيَكُوقَ وَكِلَ **آمَرِهِ ﴾ [المائدة: ٩٥]** دليلٌ على أنه مرتكب لمعصية ، و الناسي لإحرامه غير مرتكب إثمًا ، حتى يقسال فيسه : ﴿ لِيَكُوقَ وَكِلُ آمَرِهِ﴾ <sup>(٤)</sup>.

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تبين وجه ارتباط السياق بتفسير القرآن بالقرآن ، وأثره في بيـــان الصحبح ، ورد ما يلزم منه إهمال سياقات الكلام ، بل هي أكثر وأقوى في الاستدلال غالباً من التفسير للآية بآية في سورة أخرى ، كما ذكرت سابقاً -والله أعلم- .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩/١) ، وتحقيق شاكر (٢٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر أضواء البيان (١٣/١–١٤) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٤٢/٥) ، وتحقيق شاكر (٩/١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣٤/١) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله– .

### الفصل الثابي

# طريقة تناول ابن جرير لدلالة السياق القرآبي :

وفيه تسعة مباحث :-

المبحث الأول: الأصل أن الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على القطاعه.

المبحث الثاني: إذا تنالت كلمنان والثانية نعت فإنما تحمل على سابقتها .

**المبحث الثالث** : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة .

المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة حاتمتها. المبحث الخامس: إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له ، فذلك خُلفٌ ينسزّه القرآن عنه .

المبحث السادس: يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام.

المبحث السابع: تعيين من نـزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابههم .

المبحث الثامن: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق.

المبحث التاسع: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب.

#### مدخل للقواعد:

حين يسترسل القارئ لجامع البيان ، للإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – ، يرى كل قول ومعه دليله أو تعليله ، ويجد الاستدلال في كلامه ظاهرة غير متكلفة ، ولو جمعت نظائر هذا القول وما في معناه ، لحصل لديك الجزم بألها قواعد حرص الإمام على تطبيقها، وهذه القواعد ينصّ عليها بلفظها أو معناها في مواضع ، ولا يذكرها في أخرى ، ولكن يحصل عند المتأمل استحضار القاعدة فيما شابحها من المواضع ؛ لأن طريقة الإمام واحدة في التفسير كله غالباً .

ولقد كانت القواعد التي سار عليها الإمام – فيما يخص بحث هذه الرسالة وهو ما يتعلق بدلالة السياق القرآني حسب حصري لها – تسع قواعد جمعت في هذا الباب : واختصت كل قاعدة بمبحث، محاولة لتأصيل وتقعيد منهج الإمام ابن جرير –رحمه الله– في التعامل مع السياق ، وهي كالتالي : – المبحث الأول : الأصل أن الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه .

المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنما تحمل على سابقتها .

المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة .

المبحث الرابع : النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها .

ا**لمبحث الخامس** : إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الذي لا معنى له ، فذلك خُلفٌ ينـــزّه القرآن عنه. ا**لمبحث السادس** : يختار من المعاني ما اتسق وانتظم معه الكلام .

المبحث السابع: تعيين من نــزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدخل من يشابمهم .

المبحث الثامن : الأولى في التفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق .

المبحث التاسع: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب .

وكل قاعدة كما ترى أفردت في مبحث مستقل ؛ ليتمَّ النظر إليها ، وإلى تطبيقاتها بشيء من التفصيل ، عسى أن تتضح في الأذهان ، وتستعمل في تفسير القرآن ، وغيره من البيان .

## المبحث الأول: الكلام على اتصال السياق، ما لم يدل دليل على انقطاعه:

تلاحظ في هذه القاعدة ، أنها تعتبر السياق أياً كان متصلا ، ولا يقال بانفصاله عما قبله ، أو عما بعده ، إلا بدليل على الانقطاع ، وهذه القاعدة هي أساس التفسير بالسياق ، وقد كانت عمـــدة للإمام في مواضع كثيرة جداً يتعذّر حصرها .

وبعد جمع المواضع التي استعمل ابن حرير فيها هذه القاعدة ، صنفت مــــا يتعلـــق بالقاعــــدة فظهرت هذه التفريعات وجعلتها في مطالب :

المطلب الأول: نصّ القاعدة ، وطريقة تعامل الإمام مع الجمل المعترضة .

المطلب الثالث : أدلة انقطاع السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري –رحمه الله– : نصّ الآية، والســــنة، والإجماع ، وأقوال الصحابة ، وسبب النـــزول ، وترجيح المعنى الأغلب ، والاستثناف ، واللغة ، والإعراب .

المطلب الرابع: مواضع محتملة لاتصال السياق وانقطاعه .

المطلب الخامس: مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة اتصال السياق.

### المطلب الأول : نصّ القاعدة :

يفسّر كلام الله —عز وجل– على اعتبار كون الكلام الأول وما بعده في موضــوعٍ واحـــــــــــــــــــــــــــــــــ وجنسٍ واحدٍ ، ولا يقال بانقطاعه عما قبله أو ما بعده إلا بدليل ، وقد نصّ الإمام على هذه القاعدة في الآية الواحدة مع جملها ، وبين الآيات المتعددة ، وإليك الأمثلة على النوعين :

أولاً: نصّ الإمام على اعتبار كون الكلام الأول وما بعده في موضوع واحد ، وجنس واحد، ولا يقال بانقطاعه عما قبله أو ما بعده إلا بدليل في الآية الواحدة : جاء نصّ ابن جرير – رحمه الله – على القاعدة في آية واحدة بالنظر إلى جملها نظر الترابط فيما بينها ، وتكميل بعضها لـبعض معـــــــــــن موضوع واحدٍ ، وسأعرض لهذا فيما يلي معنوناً لها بالفوائد .

فوائد استعمال قاعدة اتصال السياق:

ولإظهار أهمية هذه القاعدة يحسن إيراد ما تحصل من فوائد تفسيرية لكلام الله الكريم ومن هذه الفوائد :

-أ- تحديد مرحلة نـــزول الآية .

-ب- تعيين المعنى للآية ، وتوضيح المراد منها .

-ج- تحديد المخاطب .

 أُنـــزلت هذه الآية على رسول الله– ﷺ –بالمدينة وبعد عمرة القضية (''…قال مجاهد :…فقـــاتلوهم فيه كما قاتلوكم .

قال أبو جعفو: وأشبه التأويلين بما دلّ عليه ظاهر الآية: الذي حكى عن مجاهد؛ لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفة ، وذلك قوله: ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يَمْتَلُونَكُو ﴾ [البقرة: ١٩٠] والآيات بعدها ، وقوله: ﴿ فَنَي اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُواْ عَلَيْهِ ﴾ إنما هو في سياق الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد ، والله حرل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة ، فمعلوم بذلك أن قوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ مدني لا مكي ، إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة ، وأن قوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ نظير قوله: ﴿ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَتِلُونَكُو ﴾ وأن معناه : فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم ، فاعتدوا عليه بالقتال ، نحو اعتدائه عليكم بقتاله إياكم ؛ لأني قد جعلت الحرمات قصاصاً ، فمن استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حَرَمي ، فاستحلوا منه مثله فيه ."(١).

فكان ورود الآية بين آيات الجهاد باليد والآمرة بالقتال ، حاكماً على أن وقــت نـــزولها ومعناها متصل مع تلك الآيات السابقة واللاحقة ؛ لأن الجهاد بالقتال لم يفرض إلا بعد مكث النبي- ﷺ – بالمدينة زمناً ، وأما بمكة وأول المقام بالمدينة فالمشروع هو : كف الأيدي ، والعفو حتى يأتي الله بأمره (٣).

<sup>(</sup>۱) عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة ، وتسميتها من الاقتضاء ؛ ولذلك تسمى عمرة القصاص ، فهي مقاصة للكفسار الذين منعود عام الحديبية في السنة السادسة ، وأقام النبي - 幾 - يمكة ثلاث ليال . انظر الســـيرة النبويـــة لابـــن هشــــام (١٢/٤) ، ومختارات من زاد المعاد لابن عثيمين صفحة (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٠٥/٢) ، وتحقيق شاكر (٥٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر الآبات الآمرة بحف الأبدي والعفو: في البقرة (١٠٩) ﴿ وَدَّ كَيْرِيُّ مِنْ أَهْمِ الْكَيْنَ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَهْمِ اللهِ الْمَعْنَ الْمَعْنَ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ ال

-ب- ومن فوائد استعمال اتصال السياق في الآية الواحدة : تعيين المعنى : ففي قول السياق في الآية الواحدة : تعيين المعنى : ففي قول السيال السياق في الآية الواحدة : تعيين المعنى : ففي تولي السيال : في معين في التأويل في تأويل ذلك [أي : في معيني في التأكوت والأرض الله الشيكوت والأرض أن يعرفوا الشيكوت والأرض أن يعرفوا وقتها ومدينها ؛ لخفائها عنهم ، واستئثار الله بعلمها...وقال آخرون : معنى ذلك : ألها كررت عنى قوله : في الشكوت والأرض...وقال آخرون : معنى قوله : في الشكوت والأرض...

قال أبو جعفر:وأولى ذلك عندي بالصواب:قول من قال:معنى ذلك : ثقلت الساعة في السماوات والأرض على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها ؛ لأن الله أخفى ذلك عن خلقه ، فلم يطلع عليه منهم أحداً ، وذلك أن الله أخبر بذلك بعد قوله : ﴿قُلْ إِنَّا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يَجْلِهَا إِلَوْقِهَا إِلَّا مُؤَ ﴾ ، وأخبر بعده : أنها لا تأتي إلا بغتة ، فالذي هو أولى أن يكون ما بين ذلك أيضاً خبراً عن خفاء علمها عسن الحلق ، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك (١) .

فورود جملة بين جمل في موضوع معين ، ينبغي تفسير هذه الجملة بإلحاقها مع معـــــنى الجمــــل الأخرى ، فهو أولى من غيره .<sup>(۲)</sup>

-ج- ومن فوائد استعمال اتصال السياق في الآية الواحدة : تحديد المخاطب : ففي تفسير

<sup>(</sup>جزء ٢٠/٣ه) طبع دار الكتب العلمية ، ومفاتيح الغيب للرازي (جزء ٣٢١/٣) طبع دار الكتب العلمية ١٤١١هـ .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/١٣٧-١٣٨) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/١٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر في تحديد الممنى في الآية الواحدة : البقسرة (٢٧) ﴿ رَادًا لَقُوا الّذِينَ اَمْتُواْ قَالُواْ مَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِهُمْ إِلَى بَعْضِ فَالْوَا الْمَنْ الْمَدَافُونُ اللّهِ ﴾ حامع البيان (١٠٤١) ﴿ وَلِن كَاتَ ذُو عُسُرَرَ فَنظِرَةً إِلَى مَيْسَرَمُ ﴾ الآية ، حامع البيان (١١٤/٥) ﴿ وَالْوَالْمِيْتِ ﴾ والنساء (٢) ﴿ وَمَالُواْ الْمِيْنَى أَمُولُمُ وَلَا تَلَيْسَ أَوَلُوا اللّهِ عَلَى مَيْسَرَمُ ﴾ الآية ، حامع البيان (١١٤/٥) ﴿ وَلَوْ مَالِمُولُ النّهَالِ وَوَلَمُنَا مِنَ النّهِالِ وَلَلْمُنَا مِنَ النّهِالِ وَلَلْمُنَا مِنَ النّهالِ ﴾ الآية حسامع البيسان (١٢٩/١-١٢٩) .

قوله -تعالى - : ﴿ وَأَشْهِهِ دُوٓا إِذَا تَهَاكِمُتُمُّ وَلَا يُعَمَّالُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدُ وَإِن نَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَلُمُوقًا بِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٧] الآية قال –رحمه الله– بعد أن ذكر الأقوال في تفسيرها : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : معنى ذلك : ﴿ وَلا يُضَارُكُ كَاتِبٌ ۖ وَلا شَهِيدٌ ﴾ بمعنى: ولا يضارُّهما من استكتب هذا ، أو استشهد هذا، بأن يأبي على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه ، ويأبي على هـــذا إلا أن يجيبـــه إلى الشهادة وهو غير فارغ...وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره ؛ لأن الخطاب من الله —عـــز وجل– في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه افعلوا أو لا تفعلوا ، إنما هو خطـــاب لأهــــل الحقوق ، والمكتوب بينهم الكتاب ، والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون ، فأما ما كان من أمر أو نمي فيها لغيرهم ، فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطــب ، كقولـــه: ﴿ وَلَيْكُتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبًا ﴾ [الفرة: ٢٨٢] وكقوله : ﴿ وَلا يَأْبُ الشُّهَدَالَةُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [الفرة: ٢٨٢] وما أشبه ذلك، فالوجه إذ كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله:﴿وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا بِكُمْ ﴾ بأن يكون الأمر مردوداً على المستكتب والمستشهد ، أشبه منه بأن يكون مردوداً علـــى الكاتب والشهيد ، **ومع ذلك فـــإن** الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيـــّين عن الضرار لقيل: وإن يفعلا فإنه فسوق بهما ؛ لأنهما اثنان ، وألهما غير مخاطبين بقوله :﴿وَلاَ يُصَاِّرُ ﴾ بل النهي بقوله :﴿وَلاَ يُصَاِّرُ ﴾ لهي للغائب غير المخاطب ، فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما فِي سياق الآية ، أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه ."(١)

وهكذا تكون الدقة في تتبع السياق ، بالنظر للأوامر ، فلما كان أصل الخطاب في الآية لأهـــل الحقوق بخطاب الحاضر ، ودخل معه خطابات للغائب ، فالأولى جعل الخطاب الحاضر لمن افتتح بهــــم الخطاب ، والغائب لغيره ؛ مراعاةً لاطراد الأسلوب في الآية ، فهو أولى من نقضه وتغييره .

ودونك مثال آخر في المخاطب بقوله -تعالى- : ﴿وَمَاتَنكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْفَكِينَ ﴾ [المائدة ٧] قال -رحمه الله- ": اختلف فيمن عنُوا بمذا الخطاب : فقال بعضهم : عُني به أمة محمد -ﷺ-...وقال آخرون : عُنـــي به قوم موسى -ﷺ-...

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : ﴿ وَمَاتَنَّكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٣٤/٣–١٣٧) ، وتحقيق شاكر (٩٠/٦) .

أَحَدًا مِنَ ٱلْمَكِينَ ﴾ ، خطاب لبني إسرائيل، حيث جاء في سياق قوله : ﴿ أَذَكُرُواْ يِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [المالدة: ٧] ومعطوفاً عليه ، ولا دلالة في الكلام تدلّ على أن قول ه : ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ آَحَدًا مِنَ ٱلْمَكِينَ ﴾ مصروف عن خطاب الذين ابتدئ بخطابهم في أول الآية ؛ فإذا كان ذلك كذلك، فأن يكون خطاباً لهم أولى من أن يقال : هو مصروف عنهم إلى غيرهم..." (١)

#### ثانياً: نصّ الإمام على اتصال السياق بين الآيات المتعددة:

وأما نصه على السياق المتصل بين الآيات المتعددة فكثير ، وسأعرض لهذه الأمثلة من خلال

الفوائد التالية :

-أ- تحديد المعنى .

-ب- تحديد المخاطب .

-أ- أما تحديد المعنى: ففي قوله -تعالى-: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَيْهِ وَأَعْنَابِ
تَمْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ الْفَرَرِةِ وَأَسَابُهُ الْكِيرُ وَلَهُ وُرِيَّةٌ مُسْفَاةُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ فَلَ فَأَحَرَقَتُ ﴾ [لبنون تعمّيه] الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلُ اللّهَ وَالْفَرَى وَأَصَابُهُ الْكِيرُ وَلَهُ وُرِيَّةٌ مُسْفَاةً فَأَصَابُهُ وَاللّهُ فِيهَا إِلَيْهُ وَالْفَرَقِ الْقَرْمِ اللّهِ : "ومعنى ذلك: ﴿ يَتَاتُهُما اللّهِ فِي اللّهُ فِيكَا مُسَلّما لَهُ وَاللّهُ وَلَوْكُ لَهُ مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

**قال أبو جعفر** : وقد تنازع أهل التأويل في تأويل هذه الآية ، إلا أن معاني قولهم في ذلــــك –

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰/۱۰–۱۰۲)، وتحقيق شاكر (۱۲٤/۱۰). وانظر مواضع أخرى في البقـــرة (۱۰۲) ﴿ وَٱلْتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَكُنَ ﴾ الآية ، جامع البيان (۷/۱۰–۰۰۰)، والنساء (٤) ﴿ وَمَاثُوا الفِسَاةَ صَدُقَتِهِنَ غِيَّةً ﴾ جامع البيان (۵۸۳/۳۰).

وإن اختلفت تصاريفهم فيها – عائدة إلى المعنى الذي قلنا في ذلك ، وأحسنهم إبانة لمعناها وأقربهم إلى الصواب قولاً فيها : السدي (١٠ . . [قال]: هذا مثل آخر لنفقة الرياء ، أنه ينفق ماله يرائي الناس به ، فيذهب ماله منه وهو يرائي ، فلا يأجره الله فيه ، فإذا كان يوم القيامة ، واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء ، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته ، حتى إذا بلغت ، وكثر عياله ، واحتاج إلى جنته ، حاى الذهب كما أنفق هذا الرجل على جنته ، حتى إذا بلغت ، وكثر عياله ، واحتاج إلى جنته ، حاد الله عنها سَموم ، فأحرقت جنته، فلم يجد منها شيئاً ، فكذلك المنفق رياء...

[ثم قال أبو جعفر]: وإنما دللنا أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه ؛ لأن الله حـــلّ ثناؤه- تقدم إلى عباده المؤمنين بالنهي عن المنّ والأذى في صدقاتهم ، ثم ضرب مثلاً لمن منّ وآذى من تصدّق عليه بصدقة ، فَمَثّله بالمرائي من المنافقين ، المنفقين أموالهم رئاء الناس ، وكانت قصة هذه الآية وما قبلها من المثل نظيرة ما ضرب لهم من المثل قبلها، فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثلً ما لم يجر له ذكر قبلها ولا معها ." (1)

يتضح من هذا التقعيد أن الأمثال المتوالية من غير فاصل تعتبر واحدة في معناهــــا ، ولا يقــــال بأنها: مثل لشيء لم يجر له ذكر في السياق ، – ويدخل غير الأمثال إذا أتَّحد الموضوع –؛ إذ الكــــلام على اتصاله محقق ، ما لم يدل دليل على انقطاعه .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أحد موالي قريش ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة ، كان إماما في الوقائع وأيام الناس، ومفسرا ، روى عن ابن عباس وأنس ، توفي سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة . طبقات ابـــن ســـعد (٣٢٣/٦) ، وسير أعلام النبلاء (٣٦٤/٠) ، وقمذيب التهذيب (١٠٨/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣/٧٤/٣) ، وتحقيق شاكر (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مثله في النور (٣٥) ﴿ أَلَقَهُ مُورُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣/ ٣١) ، وهناك أمثلة أخرى على القاعدة عامة : مثل الأنعام (٣٥) ﴿ وُلَقِهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عام البيان (٣/ ٣٦) ، والتوبــة (١٢٢) ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْهُمُ الْكِنْكُ وَلَلْتُكُو وَالْنَبُومُ اللَّهِ عَامَ البيان (١٢/ ٥) ، وهود (٥) ﴿ أَلَا يَهُمْ يَنْمُونَ صُدُورَهُمُ الرَّابِ اللّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

وعند تفسير قوله -تعالى - : ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلَهُ نَمِيتُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيَئَةً يَكُن لَلَهُ عَينِ بقوله حعفر في تعيين معنى الشفاعة : "يعني بقوله حجل نناؤه - : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلُهُ تَمِيتُ عِنْهَا ﴾ [الساء: ١٥] قال أبو جعفر في تعيين معنى الشفاعة : "يعني بقوله حجل نناؤه - : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلُهُ تَمِيتُ عَنْهُ مَن يَصْرُ يا مِحماد شفعاً لوتر أصحابك ، في من يصر في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله ، وهو الشفاعة الحسنة . . . ﴿ وَمَن يَشْفَعُ مَنْفَعَةً سَيَنَةً ﴾ وهو الشفاعة الحسنة . . . وقد قيل : إنه عنى بقوله : ﴿ مَن يَشْفَعُ مَسَنَعُ مَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلَهُ نَمِيتُ يَنْهً ﴾ الآية ، شفاعة النساس بعضهم لبعض . وغير مستنكر أن تكون الآية نـزلت فيما ذكرنا ، ثم عمّ بذلك كل شافع بخير أو شرّ، وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك ؛ لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيّه - ﷺ - فيها بحض المؤمنين على القتال ، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله - ﷺ - ، والوعيد لمن أبي إجابته ، أشبه منه من الحثّ على شفاعة الناس بعضهم لبعض ، التي لم يجر لها ذكر قبل ، ولا لها ذكر بعد . "(1)

وقد أشار الرازي –رحمه الله – إلى حتمية تعلق الآية بالجهاد ؛ لئلا تنقطع الآية عما قبلها (<sup>'')</sup> ، وقد يحمل المعنى على أن الآية مستأنفة ، سيقت لبيان ثواب النبي – ﷺ – من تحريضه المؤمنين على الجهاد .<sup>('')</sup>

**وقد يقال** : إنها عامة في كل شفاعة ، وتدخل الشفاعة في الجهاد دخولاً أوليًا بدلالة السياق ، ولكن الأولى ما رجحه ابن جرير – رحمه الله – .

ٱلنَّالُّى صُّرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِيقُواْ لَهُو ﴾ الآيتين ، حامع البيان (١٩٠/٩) ، والأحزاب (٥٥-٥٦) ﴿ لَا جُمَاحَ عَلَيْهِنَ فِي َمَامِيَابِهِنَّ وَلَاَ أَتَنَابِهِنَ وَلَاَ إِخْرَائِهِنَّ وَلَاَ أَبْنَا إِخْرَبِينَ وَلَا أَبْنَاهِ أَخْرَتِهِنَّ وَلَا نِسَامِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ ﴾ الآيتين ، حامع البيان (٢٢٨/١٠)، والصافات (٢) ﴿ فَالرَّجِرَتِ نَجْرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠/١٠) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٨/٤) ، وتحقيق شاكر (٨٠/٨) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (جزء ١٩٥/١٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (١٤٣/٤) ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (٧٤٨/١) تحقيق عبد القادر عطا .

-ب- وأما تحديد المخاطب: ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنَ مَنَاعَ اللّهِ أَن يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَارِيهَا أَوْلَتِيكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُرُهَا إِلّا خَابِعِينَ لَهُمْ فِي اللّهَ اللّهَ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال أبو جعفور: وأولى التأويلات التي ذكرتما بتأويل الآية: قول من قال: عنى الله -عنز وجل- بقوله: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنَنَ مُنَعَ مَسَحِدُ اللّهِ أَنْ يُذَكّرُ فِيهَا السّمُهُ ﴾ النصارى، وذلك ألحم هم الذين سعوا في خراب ببت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه، بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك: قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الله -عز وجل- بقوله: ﴿ وَسَعَىٰ فِي مَانَهُمُ ﴾ إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام، وإذ كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله - ﷺ - وأصحابه من الصلاة فيه، صحّ وثبت أن الذين وصفهم الله -عز وجل- بالسعي في خراب مساجده، غير الذين وصفهم الله بعمارةا، إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتحارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم، وأخرى: أن الآية التي قبل قوله: ﴿ وَمَنَ أَطُلُمُ مِثَنَ مُنَاعَ مُسَجِدُ اللّهِ أَنْ يُذَكّرُ فِيهَا الوجه الذي يرضاه الله منهم، وأخرى: أن الآية التي قبل قوله: ﴿ وَمَنَ أَطُلُمُ مِثَنَ مُنَاعَ مُسَجِدُ اللّهِ أَنْ يُذْكُنُ فِيهَا الله عنه المنهم، وأخرى: أن الآية التي قبل قوله: ﴿ وَمَنَ أَطُلُمُ مِثَنَ مُنَاعَ مُسَاحِدُ اللّهِ النصارى وذَمَ أَفعالهم (١٠)، والتي بعدها نبهت بذم النصارى، والخيام الهم مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذمَ أفعالهم (١٠)، والتي بعدها نبهت بذم النصارى، والخيام مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذمَ أفعالهم (١٠)، والتي بعدها نبهت بذم النصارى، والحيام الله المناس على عليه النصارى وذمَ أفعالهم (١٠) منهم على علي عشر المناس على علي عليها نبيه المناس على عليها نبيه المناس على عليها نبيه عليها نبيه عليها نبيه عليها علي عليها عل

 <sup>(</sup>١) وهي قوله خعالى -: ﴿ وَقَالَتِ البُّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ اللَّكِنَّةُ كَذَلِكَ قَالَ النَّسَرَىٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ اللَّكِحَدَّةِ فِيمَا كَالُواْ فِيهِ يَضْلِمُونَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٣] .

عن افترائهم على ربهم، ('' و لم يَحْرِ لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها فيوجه الحبر – بقول الله حز وجل – إليهم وإلى المسجد الحرام ، وإذْ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أوْلى بالآية أن يوجه تأويلها إليه ، وهو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها ، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً، إلاّ أن تقوم حجّة يجب التسليم لها بخلاف ذلك ، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت ."('')

وعند قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكُ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَبُهُمْ يَظُرُونَ إِلَكَ وَهُمْ لَا يَبْعِيرُونَ ﴾ وهذا خطاب من الله نبسيّه - إلاعرف: ١٩٨] قال -رحمه الله-: "... ﴿ وَتَرَبُهُمْ يَظُرُونَ إِلَكَ وَهُمْ لَا يَبْعِرُونَ ﴾ وهذا خطاب من الله نبسيّه - يله - يقول : و ترى يا محمد آلهتهم ينظرون إلسيك وهم لا يبصرون ؛ ولذلك وحّد ، ولو كان أمر النبيّ - الله - بخطاب المشركين لقال : و تروفهم ينظرون إلسيكم . وقسد رُوي عسن السيديّ في ذلك... [أنه] قال : هؤلاء المشركون . وقد يحتمل قول السديّ هذا أن يكون أراد بقوله : هيؤلاء المشركون ، قول الله : ﴿ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلْكُ لَا يَسْتَمُواْ ﴾ وقد كان مجاهد يقسول في ذلك:... -: المشركون ، قول الله على ألمدى .

<sup>(</sup>١) وهي قوله –نعالى– : ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَذَا سُنْبَكَنَاتُهُ بَلَ لَهُۥ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْإَرْضُ كُلٌّ لَلَهُ قَدِيْنُونَ ۞﴾ [البفرة: ١١٦] .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٥١ ٥ ٥ - ٤٥) ، ونحقيق شاكر (٢٠ ٠٢ ) . وانظر سورة البقسرة (١٧٧) ﴿ لَيْنَ الْبِرَّ أَنْ قُولُوا وَمُجُوعُكُمْ فِيلَ المَشْرِيقِ وَلَلْكِيْنَ الْبِرِّ مَنْ مَامَنَ ﴾ الآية ، حامع البيان (١٠٠/١) ، وآل عمران (١٧٩) ﴿ لَا تَعْسَدُنَّ اللَّذِي مَنْ مَامَنَ ﴾ الآية ، حامع البيان (١٠٠/٣) ، و(١٨٨) ﴿ لَا تَعْسَدُنَّ اللَّذِي يَغْرُحُونَ بِمَا آلُوا وَلَيْجِيُونَ أَنْ يَعْمَدُوا عَلَا مَحْسَدُمُ اللَّهِي يَعْمُونُ بِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وكأنَّ مجاهداً وجَّه معنى الكلام إلى أن معناه : وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون ، فهـــو وَجُهٌ ، ولكن الكلام في سياق الخبر عن الآلهة فهو بوصفها أشبه."<sup>(١)</sup>

وعند تفسير قوله -تعالى- : ﴿ وَمُمْ يَنْهَوَنَ عَنْهُ وَيَتَوْتَ عَنْهُ وَإِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا اَنْهُسُهُمْ وَمَا يَتْمُونَ ﴿ الْاَمَامِ:

٢٦] قال -رحمه الله - : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَمُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ رَيْتَوْتَ عَنْهُ ﴾ فقال بعضهم:

معناه : هؤلاء المشركون المكذّبون بآيات الله ، ينهون الناس عن اتباع محمد - ﷺ - والقبول منه ،

وينأون عنه : يتباعدون عنه . . وقال بعضهم : بل معناه : ﴿ وَمُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ عن القرآن أن يُسمع له ويعمل بما فيه . . . وقال آخرون : معنى ذلك : وهم ينهون عن أذى محمد - ﷺ - ، وينأون عنه ي يتباعدون عن دينه واتباعه . . [ف] ابن عباس يقول : نزلت في أبي طالب (٢٠) ، كان ينهى عن محمد أن يُومَن به . . . .

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية: قول من قال: تأويله: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ عن اتباع محمد - ﷺ - من سواهم من الناس ، ﴿ رَبِيْتُونَ ﴾ عن اتباعه . وذلك أن الآيات قبلها حرت بذكر جماعة المشركين العادلين به ، والخبر عن تكذيبهم رسول الله - ﷺ - ، والإعراض عما جاءهم به من تنزيل الله ووحيه ، فالواجب أن يكون قوله: ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ خبراً عنهم ، إذ لم يأتنا ما يدلّ على انصراف الخبر عنهم إلى غيرهم ، بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدلّ على صحة ما قلنا ، من أن ذلك خبر عن جماعة مشركي قوم رسول الله - ﷺ - ، دون أن يكون خبراً عن خاصً منهم..."(٣)

فلا يقال : إن هذه الآية مخاطب بما فرد - كأبي طالب – مع أن سابقها ولاحقها على خطاب

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥١/٦) ، وتحقيق شاكر (٣٢٤/١٣) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، ولد قبل الهجرة بخمس وثمانين سنة ، وهو الد علي ، وعم النبي ﷺ وكافليه ،
ومرتبه ، وناصره ، دعاه الرسول - ﷺ - إلى الإسلام فامتنع ، ونــزل فيه قول الله : ﴿ إِلِنَكَ لَا تَهْمُونَ مَنْ ٱخْبَئِتَكَ وَلَئِكُنَّ اللّهُ
يَهُدِى مَن يَشَلَةً وَهُو أَعْلُمُ وَاللّهُ يَقِينِك ﴾ [القصص: ٥٦] ، توفى كافراً قبل الهجرة بثلاث سنين . انظر الأعلام للزركلي
(١٥/٥٣)

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٧١/٥-٧٣) ، وتحقيق شاكر (٣١١/١١) .

الجماعة ، إلا بدليل صارفٍ الخطابَ عنهم إليه .

فتبيّن مما مضى أن كل خطاب لمعيّن وما يتبعه من الجمل لا يصرف عنه إلى غيره إلا بدليل . ولقاعدة الاتصال لابد من توضيح طريقة تعامل الإمام مع الجمل المعترضة :

كان عمل الإمام ابن جرير الطبري –رحمه الله– مع الجمل المعترضة فناً ؛ للوصول إلى التفسير السليم ، والمعنى الواضح ، فهو يختصر ما بين الجمل الطويلة ، للوصول إلى المعنى بكل وضوح ، كما في قوله –تعالى – : ﴿ يَتْمُولُون دُوبِ اللّهِ مَا لا يَعْمُدُون وَمَا لا يَعْمُدُون وَلِكَ يَعْمُونُون وَلِكَ مُوا الضّائلُ البَرِعيدُ ﴿ السّائلُ البَرِعيدُ ﴿ اللّهِ على حرف فتنة ، ارتد عن حين الله ، يدعو من دون الله آلهة لا تضرّه إن لم يعبدها في الدنيا ، ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها . ويتا الله هذه الآلهة هو : الأخذ على غير استقامة ، والذهاب عن دين الله ذهابـــاً بعيداً . " (١)

فأعاد هذه الآية إلى ما عطفت عليه أول الكلام ، وهو الحديث عن حال من يعبد الله على على حال من يعبد الله على حرف حال الفتنة بالضراء ، بعد ذكر حاله في السراء ، وحذف جملة : ﴿ أَنْفُلُكُ عَلَى وَجَهِمِهِ خَمِرَ ٱللَّذَيْلَ وَالْكَافِرَةُ وَلِكَ هُوَ ٱلْمُشْرِكُ ٱلْمُهِينُ ۞ ﴾ [الحج: ١١] .

ولا يقال بالاعتراض إلا بدليل: ففي تفسير قوله -تعالى - : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَ اُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ وَلَهُ مَا لِلْهُ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ الله من الذين كفروا أو يكبتهم ، أو يتوب عليهم أو يعذيهم ، فإفم ظالمون ، ليس لك من الأمر شيء ، فقوله : ﴿ أَوْ يَكُومُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٧] ، وقد يحتمل أن يكون تأويله : ليس لك من الأمر شيءٌ حتى يتوب عليهم، فيكون نصب ﴿ يَتُوبُ ﴾ بمعــن «أو» التي هي في معنى : «حتى» .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١٧/٩). وانظر مثالين آحرين: في آل عمران (٣٥) ﴿ إِذْ قَلْتِ آمَرَاتُ عِمْرَنَ مَتٍ لِيَ نَذَتُ لَكَ مَا فِي بَعْنى مُحَرَّدًا مُتَنَقِّلَ مِنْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٦/٣)، والأحزاب (٢٤-٢٥) ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ مِصِدْقِهِم وَيُعَلِّبَ ٱلمُنتَفقِينَ إِن شَكَةً أَوْ يُتُونَ عَلَيْهِم ﴾ الآينين ، حامع البيان (٢٨٢/١) .

قال أبو جعفو : والقول الأول أولى بالصواب ؛ لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحدٍ ســـوى خالقهم ، قبل توبة الكفار وعقاهم وبعد ذلك ."(١)

وكأنّ الدليل على هذا عنده هي : الفطرة التي تقر بأن الله -عز وحل - لا يحدّ فعله وملكه شيء ، وهذا الدليل يؤيد اتصال الكلام السابق واللاحق بالجملة المعترضة : ﴿ يَشَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ مَنَ أَنَّ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِن كلالهُ الفطرة ، كما يفهم من كلام ابن عنى : ﴿ اللَّهُ أَعِلُمُ ﴾ التوبة عليهم فقط ، والتعميم بدلالة الفطرة ، كما يفهم من كلام ابن حرير. —والله أعلم —.

ولا يصار إلى القول بالاعتراض إلا عند الحاجة: فعند تفسيره قوله -تعالى -: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمْرَوْنَ بِهِ بَيْنَ ٱلنَّهِ وَرَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] عمّم الخطاب لعموم الناس ، و لم يخصه باليهود فقط، فقال أبو جعفر: "وقوله -حلّ ثناؤه -: ﴿ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ خبر مبتدأ عن المتعلّمِين من الملكين ما أنزل عليهما ، وليس بجواب لقوله : ﴿ وَمَا يُمُلِمَانِ مِنْ آهَدٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢] بل هو خبر مستأنف ؛ ولذلك رُفع فقيل : ﴿ فَيَتَعَلّمُونَ ﴾ فمعنى الكلام إذا : وما يعلمان من أحدٍ حتى يقولا : إنما نحن فتنة ، فيأبون قبول ذلك منهما ، فيتعلمون منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه . وقد قبل : إن قوله : ﴿ وَلَكِنّ الشّيَطِينَ كَمَنُوا يُمُلِمُنَ النّاسَ البَعْرَ وَمَا أَنْنِلُ مَنْمُونَ مِنْمُونَ وَمُرُوتَ وَمُرُوتَ ﴾ خبر عن اليهود ، معطوف على قوله : ﴿ وَلَكِنّ الشّيَطِينَ كَمَنُوا يُمُلِمُنَ النّاسَ البَيْمَ وَمَا أَنْنِلُ وَحِلهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه باللّه بالله عليه الله عليه من المؤخر الذي معناه التقديم ، والذي قلنا أشبه بتأويل الآية ؛ لأن إلحاق ذلك بالذي يليه من الحلام ما كان للتأويل وجه صحيح ، أوْل من إلحاقه بما قد حِيْل بينه وبينه من معترض الكلام الله أن المُقاق على المُعلم حال تتابعها ينبغي فيه وصلها بما يليها ، وذلك أول من إلحاقه الما بعُلها أي : أنّ تفسير الجمل حال تتابعها ينبغي فيه وصلها بما يليها ، وذلك أول من إلحاقها بما بعُد

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٣١/٣) ، وتحقيق شاكر (١٩٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٠/١-٥٠٨)، وتحقيق شاكر (٤٤٥/٢). وانظر النساء (١٢٧) ﴿ وَيَسْتَقَنُّونَكُ فِي اَلْفِسَالَةٌ قُلِ اللّهَ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠٢-٣٠٢)، وانظر الأعسراف (١٩٩) ﴿ خُذِ ٱلْفَقُو وَأَثْنُ وَالْمُرْفِي وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُنْهِالِينَ ﴿ ﴿ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

منها ؛ حيث يلزم من ذلك كون الكلام الفاصل معترضاً ، ولا يصار إلى ذلك إلا إذا لم يكن للتأويل على وصلها وجه صحيح .

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : عني بذلك أهل الكتاب الذين أقرّوا بحكم النوراة ، ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم أقرّ من أقرّ منهم بعيسى والإنجيل ، ثم كذب به بخلافه إياه ، ثم كذّب بمحمد - والفرقان ، فازداد بتكذيبه به كفرا على كفره . وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب في تأويل هذه الآية ؛ لأن الآية قبلها في قصص أهل الكتابين ، أعني قوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

و لم يذكر ابن حرير —رحمه الله — سببَ نــزولِ فيهم ، وقد أشار الآلوسي<sup>(٢)</sup> —رحمـــه الله— إلى سبب النـــزول بالتمريض فقال : "روي عن ابن عباس ."<sup>(٣)</sup> وهو عند البغوي <sup>(١)</sup> —رحمه الله—

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٣١٤/٩) .

<sup>(</sup>٢) هو محمود أفندي بن عبد الله الحسيني الألوسي ، نسبة إلى آلوس جزيرة وسط نحر الفرات ، وبغداد موطن أجداده ، ولد سنة سبع عشرة ومائتين وألف ، مفسر محدث أديب بغدادي ، له تفسير روح المعاني وهو أشعري العقيدة وفي تفسيره شيء من التفسير الإشاري للصوفية ، والفوائد السنيّة في علم آداب البحث ، وغيرهما ، توفي سنة سبعين ومسائتين وألسف . انظــر الأعمام (١٥٣/٧) ، والنفسير والمفسرون (١٣٥/٧) ، والمفسرون بين التأويل الإثبات للمغراوي (٢٤١/٣ -٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (٢٤٨/٤) .

<sup>(</sup>١) هو أَبو محمد ، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء ، نسبة لبيع الفرو ، البغوي نسبة لبلدة بغ وتسمى بغشور بخراسان وهـــي

من طريق الكلبي ، عن أبي صالح  $^{(1)}$  عن ابن عباس  $^{(7)}$  ، وهي أوهى الطرق ، وأضعفها عن ابن عباس  $^{(7)}$ .

وهذا القول بدلالة السياق عند ابن حرير موضع خلاف بين المفسرين ، والظاهر في الآية التي قبلها أنما خطاب للمؤمنين كما في غيرها من الآيات ، ثم قوله -تعالى- : ﴿لَرَ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرُ لَمُمُ ﴾ يدل على أناس بخصوصهم ؛ لأن من عموم أهل الكتاب من أسلم وحسن إسلامه. (<sup>٤)</sup> والله أعلم -.

وقد كان من آثار قاعدة الاتصال: ترجيح قراءة على أخرى: قال ابن جويو -رحمه الله-:
" ولكنّي أظنّ أن الذين تأوّلوا ذلك خبراً عن اليهود ، وحدوا قوله : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي حَاءَ
بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَحْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبدُونَهَا وَيُخفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَــا

آبَاؤُكُمْ ﴾ [الأعام: ٩١] (\*) فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لأهل التوراة، فقرءوه على وجه الخطاب لهم :
﴿ تَعْمَلُونَهُ وَالْجِلِسَ ثَبْدُوبَهَا وَتُعْمَلُونَهُ وَلِلْهِ مَا التَوْلِ ذلك من التأويل ، والقراءة أشبه بالتنــزيل ؛ لما وصفت قبل من أن

نسبة شاذة ، فقيه شافعي محدث مفسر ، له كتاب شرح السنة ، وتفسير معا لم التنسزيل ، ومصابيح السنة ، تسوفي سسنة ست عشرة و خمسمائة ، انظر سير أعلام النبلاء (٤٣٩/١٩) ، وطبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٣٨) ، ووفيات الأعيان (١٣٧/١) ، والأنساب (١/ ) ، وطبقات المفسرين للداوودي (١٥٧/١) ، ومقدمة محقًسق شرح السنة (٢٠/١) .

<sup>(</sup>۱) هو باذام ، ويقال : باذان ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، تابعي ، روى عن علي ، وابن عباس ، قال ابن معين: ليس بــــه بأس ، وإذا حدّث عن الكليي فليس بشيء . وقال ابن حجر : ضعيف يرسل مــــن الثائئـــة . انظـــر تقريـــب التهــــذيب (١٢١/١)، وميزان الاعتدال (٢٩٦/١) ، وسير أعلام النبلاء (٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) معالم التنــزيل للبغوي (٤٨٩/١) ، تحقيق خالد العك ، ومروان مسوار ، الطبعة الرابعة لدار المعرفة ١٤١٥هـــ.

<sup>(</sup>٣) انظر الإتقان (١٣٣/٢) ، تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا ، الطبعة الثانية لدار ابن كثير ١٤١٤هـ .

<sup>(</sup>٤) انظر التحرير والتنوير (٢٣١/٣) لابن عاشور .

<sup>(</sup>٥) وقراءة ابن كثير وأبي عمرو : بالغائب [الياء] في (يجعلون ، ييدون ، يخفون ) ووافقهما ابن محيصن، واليزيدي ، وأما الباقون فقرؤوا : بالخطاب [بالتاء في الجميع ] ، انظر كتاب السبعة صفحة (٢٦٢) ، والنشر (٢٦٠/٢) ، وإتحاف فضلاء البشـــر (٢٢/٢) ، والمهذب في القراءات العشر صفحة (٢١٦) .

قوله : ﴿ **وَمَا قَدَرُوا أَلَهُ حَتَّى قَدَرِهِ ﴾** [الأنعام: ٩١] في سياق الخبر عن مشركي العرب وعبدة الأوثان ، وهو به متصل ، فالأولى أن يكون ذلك خبراً عنهم ."(١)

فاستدلَّ بكون السياق في أول هذه الآية عن المشركين على ترجيح قراءة الياء للغائب العائــــد عليهم أيضاً ، و لم يرجح القراءة بالخطاب الحاضر لليهود ؛ لأنه يفصل الخطاب ويقطعه عن المشركين ، والأصل اتصال السياق . –والله أعلم– .

 <sup>(</sup>۱) جامع البيان (٥/٢٦٤) ، وتحقيق شاكر (٥٢٥/١١) ، وانظر مثلمه في آل عمران (١١٥) ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْمِرُ فَلَن عَلَيْهُ إِلْمُنْقَوِيكَ ﴿ وَهَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْمِرُ فَلَن الْهَاعِدُ وَهُمَا يَنْ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُحْمِرُ أَنْ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا يَعْمَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُعْمِرُ فَلَن اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِمُعْمَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيمًا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيمًا لِمُعْلَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُلُوا مِنْ فَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَ

## المطلب الثاني: أدلة اتصال السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري -رحمه الله-:

ذكر ابن جرير – رحمه الله – دلائل تحدد اتصال الكلام ، وتربطه بما قبله وبما بعده، وهـــي تختلف في تعداد تكررها ، فمنها ما تكرر وروده وكثر ، ومنها ما قلّ ؛ ولأن أقل الجمع ثلاثة علـــى الصحيح (١) رتبت ما ورد ثلاث مرات فما فوق تحت الكثير ، وما دون الثلاثة جعلته في القليل : القسم الأول : ما كثر وروده .

المسلم الرواق الما المرازرون

القسم الثاني : ما قل وروده .

### القسم الأول : ما كثر وروده :

١ – (إذ) في ثلاثين موضعاً .

٢- الضمير في خمسة عشر موضعاً .

٣- الظرف (يوم) في أربعة عشر موضعاً .

٤ – (الذين) في ثلاثة عشر موضعاً .

٥ - التعليل في عشرة مواضع .

٦- الاستفهام في سبعة مواضع .

٧- العطف في خمسة مواضع .

٨- (ذلك) في خمسة مواضع .

٩- (كذلك) في خمسة مواضع .

١٠ - الاستثناء في ثلاثة مواضع .

<sup>(</sup>١) أقل الجمع ثلاثة عند أكثر المتكلمين ، وذكر ابن برهان : أنه قول الفقهاء قاطبة ، وهو مذهب مالك ، وحكي عـــز ابـــز عباس ، ومشايخ المعتزلة ، وقال آخرون : إن أقل الجمع حقيقة الاثنان ، كالاسفراييني ، والباقلاني ، والغـــزالي ، وابــــز الماجشون ، والبلخي، وابن داود الظاهري ، وعلي بن عيسى النحوي ، ونفطويه ، وبعض الحنابلة ، وحكي عن عمـــر ، وزيد بن ثابت . انظر شرح الكوكب المنير (١٤٤/٣-١٥٥) .

#### القسم الثاني : ما قل وروده :

١ – (حتى) في موضعين .

٢ – (بل) في موضعين .

٣- (عند) في موضع .

٤ - (تلك) في موضع .

٥- (أم) في موضع .

٦- القسم المعطوف في موضع .

٧-(التشبيه) في موضع .

٨- الجار والمجرور في موضع .

القسم الأول : ما كثر وروده :

١- (إذ) في ثلاثين موضعاً : فقد كانت (إذ) موصلة للكلام ، ورابطة بين الآيات في سياق
 واحد متسق ، ومن هذه المواضع :

أ- ما نصّ فيها - رحمه الله - على كون (إذ) صلة لما قبلها من الكلام.

ب - ذكر الإمام ابن جرير (إذ) وأعادها على ما سبق ، وتكررت في آيات لحقت .

ج- (إذ) رابطة بين الآيات ، ومظهرة للمناسبات .

أ – ما نصّ فيها – رحمه الله – على كون (إذ) صلة لما قبلها من الكلام : عند قوله –تعالى – :
﴿ وَاللّٰهَ سَمِعُ عَلِيمُ ﴿ آَلُ عَمَرُانَ ؛ ٣٤] قال –رحمه الله – : " يعني بذلك : والله ذو سمع لقول امرأة عمران،
وذو علم بما تضمره في نفسها ، إذ نذرت له ما في بطنها محرّراً . القول في تأويل قوله : ﴿ إِذَ قَالَتِ اَمْرَاتُ عَمْرَنَ رَبّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي اللّٰهِ عَمْرًا كُفَتَتَبَر مِقَ اللّٰهِ الله مَا في معران : ٣٥] يعني بقوله –جل "ناؤه –:
﴿ إِذَ قَالَتِ اَمْرَاتُ عِمْرَنَ رَبّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَعْنِي مُعَرَّا فَتَنَبَّلَ مِقَ ﴾ ف ﴿ إِذَ كِمن صلة ﴿ يَمِعُ ﴾ " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٠٤/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٢٨/٦) . وانظر مواضع مثلها في : الأنفال (٩) ﴿إِذَ تَسْتَغِيشُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَتَبَابَ لَكُمْمُ أَنِّى مُمِثِّكُمْ بِٱلْفِ قِنَ ٱلْمَلَتَهِكُوْ مُرْوِفِينَ ۞ ﴾ ، حامع البيان (١٨٨/٦) ، والنمل (٧) ﴿إِذَ قَلَ مُومَن لِأَقْلِمِيلِيَّ مَانَسُتُ نَاكُ

ب- ذكر الإمام ابن جرير -رحمه الله- (إذ) وأعادها على ما سبق ، وتكورت في آيــات لحقت : ففي تفسير سورة الأنفال : عند قوله -تعالى- : ﴿ إِذَ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوَ أَرْسَكُهُمُ اللَّهُ لَوْ الْمُنْورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ال

ثم قال: في قوله -تعالى -: ﴿ إِذَ كُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فَلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَوَّلَا دِيْهُمُّ وَمَن بَتَوَكَلَ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهِ فَإِنَّ اللهِ للسميع عليم في عَلَى اللهِ فَإِنَّ مَكِيمُ وَاللهُ اللهِ عليم في هذه الأحوال، وإذ يقول المنافقون، وكَرَّ بقوله: ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ على قوله: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى قوله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ إِلَا عَلَى اللهُ عَ

ج- (إذ) رابطة بين الآيات ، ومظهرة للمناسبات : فعند تفسير قوله -تعـــالى- : ﴿إِذَ أَوَى اللهِـــَةُ إِلَى ٱلكَهْنِ فَقَالُواْ رَبُّناً عَلِيَا مِن لَذَنكَ رَمْمُ وَهِيَّ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَكًا ﴿ ۖ ﴾ [الكهف: ١٠] قال-رحمه الله- : "

سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا عِنَهُمْ أَوْ مَلْتِيكُمْ وَشِهَالُولُ اللّهِ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴿ ١٩ ﴾ ؛ وسورة ص (٣١) ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ وَالْمَنِيِّ الْشَنَوْنَكُ لَلِيَالُهُ ﴿ ﴾ ؛ «امع البيان (٧٠/١٠)، وفصلت (١٤) ﴿ إِذْ جَاتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَنَوْ لَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٧١/٤) ، والفتح (٢٦) ﴿ إِذْ جَمَلَ اللَّذِينَ كَفُرُوا فِي قُلُوبِهِمُ لَلْمِينَةَ مَجْمَلًا اللّهِ حسامع البيسان (٣١٤/١١) ، والنحم (١٦) ﴿إِذْ يَعْنَى البِتَرُومَ مَا يَعْنَىٰ ﴿ ﴾ حامع البيان (٧/١١) ٥) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٥٨/٦) ، وتحقيق شاكر (٦٩/١٣) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٦٥/٦) ، وتحقيق شاكر (١١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٦٦/٦) ، وتحقيق شاكر (١٢/١٤) ، والآية من الأنفال (٤٣) .

يقول -تعالى ذِكَرُه- لنبيّه محمد - ﷺ - : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّفِيرِكَانُواْ مِنْ مَلِئِنَا عَجَسًّا ۞ ﴾ [الكهف: ٩] حين أوى الفتية أصحاب الكهف إلى كهف الجبل ، هرباً بدينهم إلى الله..." (١).

٧- الضمير في خمسة عشر موضعاً : وقد أشار ابن جرير –رحمه الله– إلى كونه رابطاً

(١) حامع البيان (١٨٢/٨) . وانظر بقية المواضع في : البقــرة (٣٤) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكُمُو ٱسْجُدُواً لِلَّادَمُ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْن وَأَسْتَكُبَّرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِيرِينَ ٣ ﴾ ، حامع البيان (٢٦١/١) ، وآل عمران (٤٥) ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يُمَرِّيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكُلِمَة مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيعُ عِيسَى ٱنْ مُرْيَمَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٨/٣) ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبَ وَمِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِقٌ لِمَا مَمَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ يِهِـ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٢٨/٣) ، و(١٠٣) ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ الآية ، حامع البيان (٣/ ٣٨٠) ، و(١٢١) ﴿ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠٤١﴾ ، حامع البيان (٤١٤/٣) ، و(١٢٤) ﴿ إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيكَ أَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ رَيُّكُم بِثَلَنَةِ مَالَغِنِ مِنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ١٠٠﴾ ، حامع البيان (٤٢١/٣) ، و(١٥٣) ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَسَانُونَ عَلَقَ أَحَسِدٍ وَٱلرَّسُولُـــ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٤٧٦/٣) ، والمائدة (١١٠) ﴿ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَعِيسَى أَنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَكُلَ وَلِيْرَكَ إِذْ أَيْدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ثُكَيْرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ﴾ الآية ، حامع البيان (١٢٧/٥)، والأنعام (٧٤) ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُدُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَمْنَامًا مَالِهَةً ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٣٨/٥) ، والأنفال (٢١٦-١١) ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ ﴾ الآيتين ،حامع البيان (١٩٢/٦) ، ويوسف (٤) ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَتِ إِنِّي زَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكُبًا وَالشَّمْسُ وَالْفَكَرُ وَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِيكَ ١٤٨/٧) ﴾ ، جامع البيان (١٤٨/٧)، وإبراهيم ٥٥) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزِهِيمُ رَبّ ٱجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ مَامِنَا وَٱجْشُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٢٠/٤)، والأنبياء (٥٢) ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ النَّمَائِيلُ الَّذِي أَنْدُ لَمَا عَكِمُونَ ﴿ ﴾ ، حامع البيان (٣٦/٩) ، والسحدة (١٢) ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُهُومِهمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْفَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنَّا مُوفِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ جامع البيان (١٠/٣٦/١)، والأحزاب (٧) ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْتِنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُرْجِ وَإِنْرِهِيمَ وَمُومَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيثَنَقًا غَلِيظًا 🕥 ﴾ ، حامع البيان (٢٦١/١٠) ، و(١٠) ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٦٥/٩) ، والصافات (٨٥) ﴿ إِذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَانَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ ، حامع البيان (١٠٠/٥) ، وغافر (٤٧) ﴿ وَإِذْ يَتَحَلَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَعُولُ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَشُو مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ ۞ ﴾ ، حامع البيان (٦٨/١١)، والأحقاف (٢٩) ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِنُوا ۖ ﴾ الآية، حـــامع البيــــان

وموصّلاً للكلام ، ويعمد الإمام إلى إرجاع الضمير إلى ما تقدم حتى يتصل السياق. ولتوضيح تطبيق ابن جرير لذلك أسوق هذه المثال :

في قوله -تعالى -: ﴿ وَامْرِتْ لَمُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَمَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّيْنِ مِنْ أَعَنَىٰ وَصَفَفَتْغَا بِيَخُلُو وَجَمَلَنَا بِيَنْهُمَا زَرَعًا ﴿ كُتَا لَلْمُنْتَئِنَ مَانَ أَكُمُ لِللّهُ مَا لَكُو لَهُ مَنْفًا وَفَجَرْنَا خِلْلُهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكُلْتُ لَمُنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَنْفُرَ لَقَالَ اللّهِ مَنْفُرَ لَقَالَ اللّهُ مَا لَلْهُ - : " يقول -تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمد - ﷺ - : واضرب يا محمد لهؤلاء المشركين بالله ، الذين سألوك أن تطرُد الذين يدعون ربحم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ، مَثلاً ... " (1)

فأرجع الضمير (هم) إلى من كان السياق متحدثًا عنهم ، فربط السياق ، واتصلت المقاطع . أما إلام يرجع الضمير فإليك الجواب من تطبيقات ابن جرير –رحمه الله– :

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك بالصواب : قول من قال : عني بقولـــه : ﴿ قَالَ يَكُفُرُ بِهَا مَثَوْلِكَ بِهَا فَيَعَلَمُ وَكُمْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ يَهَا بِكَفِيرِت ﴾ يعني به : الأنبياء الشمانية عشر الذين سماهم الله -تعالى ذِكْرُه - في الآيات قبل هذه الآية ، وذلك أن الخبر في الآيات قبلــها عنــهم مضى، وفي التي بعدها عنهم ذكر ، فما بينها بأن يكون خبراً عنهم أَوْلَى وأحقّ من أن يكون خبراً عن

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢٢/٨) . وانظر الطلاق (٦) ﴿ أَسْكِمُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَشْدُ مِن وُمِدِكُمْ وَلا نَشَاتُوهُنَّ لِنَشْيَتُوا عَلَيْمِنَّ ﴾ الآية ، حامع البيان (١٣/١٢) .
 البيان (١٣/١٧) .

غيرهم ." (١

ب- لا يعني القول برجوع الضمير للأقرب بطلان الأبعد لزوماً ، بل قد يكون محستملاً : كما في قوله -تعالى - : ﴿ فَأَنِمَنَكُ وَأَسَحَبُ السَّفِيتَةُ وَجَعَلْنَهُمَا مَايِحَ لِلْمَلْوِينَ ﴾ والعنكون ، ١٥) قال حرحمه الله - : "﴿ وَجَمَلَتُهُمَا مَايِحَ لِلْمَلْوِينَ ﴾ يقول : وجعلنا السفينة التي أنجيناه وأصحابه فيها عبرة وعظة للعالمين ، وحجة عليهم . . . ولو قيل : معنى : " ﴿ وَجَمَلَتُهُمَا مَايِحَ لِلْمَلْوِينَ ﴾ وجعلنا عقوبتنا إياهم آيسة للعالمين ، وجعل الهاء والألف في قوله : ﴿ وَجَمَلَتُهُمَا هُ كناية عن العقوبة أو السخط ونحو ذلك ، إذ كان للعالمين ، قوله : ﴿ فَأَمَدُهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ طَلِيلُونَ ﴿ الْعَنْدِينَ ؛ ١٤] كان وجهاً من التأويل . "(٢)

ج- وإذا لم يُرجع بضمير في الكلام إلى مقدّم فهو دليل انقطاع: ففي قوله -تعالى-: 
﴿ وَلِنَاجَلَةُكَ النَّذِي يُؤَمِنُونَ بِعَائِتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنَ يَمْكُمْ عَلَى تَقْسِمِ الرَّحْمَةُ اللهِ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ مُوَالِجُهَلَةِ 
مُدَّ تَاكِ مِنْ بَمْلِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ ﴾ [الإنعام: ٤٠] قال حرحه الله-: " احتلف أهل التأويل في 
الذين عنى الله - تعالى ذِكْرُه - بهذه الآية: فقال بعضهم: عُني بها: السذين نحسى الله نبيّسه عسن 
طردهم... وقال آخرون: عنى بها قوم أستفتوا النبيّ - ﴿ فِي ذنوب أصابوها عظام، فلم يؤيسهم 
الله من التوبة... وقال آخرون: بل عُني بها قوم من المؤمنين كانوا أشاروا على النبيّ - ﴿ وَلم نبيّه - ﴿ اللهِ اللهِ عَن طردهم ، فكان ذلك منهم خطيئة ، فغفرها الله لهم وعفا عنهم ، وأمر نبيّه - ﴿ الطرد القوم 
إذا أتوه أن يبشرهم بأن قد غفر لهم خطيئتهم التي سلفت منهم ، بمشورةم على النبيّ - ﴿ الطرد القوم 
الذين أشاروا عليه بطردهم...

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بتأويل الآية : قول من قال : المعنيون بقولـــه :

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ ۲۰۹–۲۲۱) ، وتحقيق شاكر (۱۰ /۱۰ ۵) . وانظر أمثلة أخرى في البقرة (۱۷۰) ﴿ وَلَهَا فِيلَ لَمُمُ التَّهِمُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ تَنْجُعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلِيمِ اَمْلَةَمَا أَوْلَوْ كَانَ عَالِمَا أَوْلَدُ كَانَ عَالِمَا أَوْلَمُوا بَلْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهان (۲۰ /۷) ، ولقمان (۲) ﴿ وَمِنَ ٱلنّائِسِ مَن يَشْتَبِى لَهُو ٱلْعَسَدِيثِ لِيُمِيلً عَن صَيْحِهِمْ عِيرَةٌ لِإِلْوَلِي ٱلْأَلْبَ ﴾ الآية ، حامع البيان (۳۰ /۷) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۲۸/۱۰) .

﴿ وَإِذَا جَلَةَكَ ٱلَذِينَ يُؤْمِنُونَ وَعَائِمِتَنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ غير الذين نحى الله النبي - ﷺ - عن طردهم ؛ لأن قوله : ﴿ وَلِنَا جَلَةَكَ ٱلَذِينَ يُحْوِمُونَ بِعَائِمِتِنَا ﴾ خبر مستأنف بعد تقضي الخبر عن الذين نحى الله نبيّه - ﷺ - عن طردهم ، ولو كانوا هم لقيل : وإذا جاءوك فقل سلام عليكم ، وفي ابتداء الله الخبر عن قصة هؤلاء وتركه وصل الكلام بالخبر عن الأوّلين ما ينبئ عن ألهم غيرهم ."(١)

د – وإذا تقدّم أن الضّمير رابطٌ وموصّلٌ للكلام ، وأن عوده إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد ، فإن ثمة قواعد تتعلق بالضمير ، ظهرت من خلال دراستي موضوع السّياق في تفسير شيخ المفسرين ، يحسن عرضها هنا إتماماً للفائدة : وهي :

- الأصل ألا يقال بمرجع ضمير لمعين لم يتقدم ذكره: فعند قوله - تعالى - : ﴿ آلَا إَنَّهُمْ يَنْوُنَ مُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُوا مِنَةٌ أَلَا مِينَ يَسْتَغُنُونَ يُمابَهُمْ يَعْلَمُ مَلْمَرُوكُمْ يَسْتَخَفُوا مِنةٌ أَلَا مِينَ يَسْتَغُنُونَ يُمابَهُمْ يَعْلَمُ مَلْمَرُوهُمْ إِنَّهُ عَلِيمُ إِلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله القرأة في قراءة قوله: ﴿ آلَا إَنْهُمْ يَنْوُنَ صُدُورَهُمْ ﴾ فقرأته عامة قرأة الأمصار: ﴿ أَلاَ إِنْهُمْ يَنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ فقرأته عامة قرأة الأمصار: كاللهُ في تأويله، فقال بعضهم: ذلك كان من فعل بعض المنافقين، كان إذا مرّ برسول الله - ﷺ - عظى وجهه وثنى ظهره...وقال آخرون: بل كانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم بالله ، وظنّا أن الله يخفى عليه ما تضمره صدورهم إذا فعلوا ذلك...وقال آخرون: إنما كانوا يفعلون ذلك ؛ لئلا يسمعوا كتاب الله .... وقال آخرون : إنما هذا إخبار من الله نبيّه - ﷺ - عن المنافقين الذين كانوا يضمرون له العداوة والبغضاء ، ويبدون له المجبة والمودّة ، وألهم معه وعلى دينه . يقول حجلٌ ثناؤه - : ألا إله حم يطوون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله ، ثم أخير حجلٌ ثناؤه - أنه لا يخفى عليه سرائرهم وعلائيتهم . وقال آخرون : كانوا يفعلون ذلك إذا ناحى بعضهم بعضاً...ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: «أللهُ مَنْتُونِي صُدُورُهُمْ هُ ""...

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٣٩٠/١١) .

<sup>(</sup>٢) وهي القراءة المتواترة لجميع القراء .

<sup>(</sup>٣) قراءة شاذة . انظر المحتسب في توجيه القراءات الشاذة (٣١٨/١) لابن جني .

قال أبو جعفو: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ما عليه قرأة الأمصار، وهو: ﴿ أَلاَ إِنَهُمْ يَنُونَ صُدُورَهُمُو ﴾ على مثال «يفعلون»، والصدور نصب، ممعنى: يحنون صدورهم ويكنوفها...قال أبو جعفو: فإذا كانت القراءة التي ذكرنا أولى القراءتين في ذلك بالصواب لإجماع الحجة من القرأة عليها ؟ فأولى التأويلات بتأويل ذلك: تأويل من قال: إلهم كانوا يفعلون ذلك جهلاً منهم بالله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناجوه بينهم، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية ؟ لأن قوله : ﴿ لِيسَتَحْقُواْ مِن الله ، ولم يجر لمحمد ذكر مِنه ، معنى : ليستخفوا من الله ، وأن الهاء في قوله : ﴿ مِنهُ ﴾ عائدة على اسم الله ، و لم يجر لمحمد ذكر قبل ، فيجعل من ذكره - ﷺ - ، وهي في سياق الخبر عن الله ؟ فإذا كان ذلك كذلك ، كانت بأن تكون من ذكر الله أولى... " (١)

وقد يحدّد مرجع الضمير ببعيد : ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَلِقَدُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمَكِينَ ۗ فَرَلَ بِهِ الْرُحُ ٱلْأَمِينَ ﴿ عَلَى ظَلِكَ لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْذِينَ ﴾ بلِسَانٍ عَرَفٍ شَبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥] قال حرحمه الله -: " يقـــول —تعالى ذِكْرُه -: وإنَّ هذا القرآن ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ الْمَكِينَ ﴾ والهاء في قوله : ﴿ وَلِئَدُ ﴾ كناية الذكر الذي في قوله : ﴿ وَمَا يَأْتِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّعَيْنِ ﴾ [الشعراء: ٥] " (٢)

وقد يرجع الضمير لغير متقدم :كما في قوله -تعالى- : ﴿ لِتُرْيِلَ عَلَيْمٍ حِبَارَةً مِن طِينِ ﴿ أَسُوَيَةً عِندَ
رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَالْمَرْجَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ [الماريات: ٣٣ - ٣٥] (٢) قال في قوله -تعالى-: ﴿ لِتَرْبِيلَ عَلَيْمُ
حِبَارَةً مِن طِينٍ ﴾ " يقول : لنمطر عليهم من السماء حجارة من طين ، ﴿ مُسَوَّيَةً ﴾ يعني : معلّمة ... عند
ربك يا إبراهيم ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ يعني : للمتعدّين حدود الله ،الكافرين به من قوم لوط ، ﴿ فَأَلْمَرَجَنَا مَن كَانَ فِيهَا
مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه -: فأخرجنا من كان في قرية سدوم -قرية قوم لوط- (٤)من أهـــل

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٢٧/٦)، وتحقيق شاكر (٢٣٣/١٥). وانظر مثله في النحل (٦٩) ﴿ ثُمَّمُ كُلِي مِن كُلِّي التَّمَرُتِ فَاسْلُكِي سُمُّلَ رَبِّكِ ذُلُكًا ﴾ الآية حامع البيان (٦١٤/٧).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩/٤٧٥) ، والآية من أول الشعراء (٥) .

<sup>(</sup>٣) الذاريات (٣٣–٣٥) .

<sup>(</sup>٤) سدوم قرية من قرى قوم لوط 🦔 ، وهي (سَرمين) من أعمال حلب ، معروفة عامرة . انظــر معجـــم البلـــدان ليـــاقوت

الإيمان بالله ، وهم لوط وابنتاه ،وكنى عن القرية بقوله : ﴿مَنَكَانَ فِيهَا ﴾ و لم يجر لها ذلك قبل ذلك الله وقد يعود الضمير لغير سابق لظهوره : كما في تفسير قوله -تعالى - : ﴿وَمَا يَمْتُرُ مِن مُعُمّرِهِ وَلا يَقَسُ مِن عُمُرِهِ وَلا فِي تَأْوِيل فِي تَأْويل ذلك: فقال بعضهم : معناه : وما يعمر من معمر فيطول عمره ، ولا ينقص من عمر آخر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمراً طويلاً ، إلا في كِتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه، وقبل أن تضعه ، قد أحصى ذلك عمر عمله قبل أن يخلقه ، لا يُزاد فيما كتب له ولا ينقص ...فالهاء الستي في قول ه : ﴿وَلَا يُنقَصُ مِن عَمْرُ عِيره ، وإنما حسُن ذلك ؛ لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأوّل ، وذلك كقولهم : عندي ثوب ونصفه ، والمعنى : ونصف الآخر . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما يُعمّر من معمّر ولا ينقص من ونصفه ، والمعنى : ونصف الآخر . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما يُعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من أيام حياته، فذلك هو نقصان عمره . والهاء على هذا التأويل للمُعمّر الأوّل؛ لأن معنى الكلام : ما يطوّل عمر أحد ، ولا يذهب من عمره شيء فيُنقَص ، إلا وهو في كتاب عبد الله مكتوب ، قد أحصاه وعلمه ...

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب : التأويل الأوّل ، وذلـــك أن ذلـــك هـــو أظهـــر معنييه ، وأشبههما بظاهر التنـــزيل ." <sup>(۲)</sup>

هـــ ومن المواضع التي خرجت عن إرجاع الضمير لمتقـــدم -فيمــا يظهــر - حـــث كان في مرجع الضمير - على ما ذكره الإمام - انقطاع في الســـياق ، أو عــوده علـــى بعــض السابق دون أن يرجع إليه كله ما يلى :

تفسيره لقولــه - تعـــالى -: ﴿ فَأَسْتَجَسْنَا لَهُۥ وَوَهَبْـنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥ إِنَّهُمْ

<sup>. (</sup>٢٠٠/٣)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٠٠/٠٠٤) .

كَاثُواْ يُسْتَرِعُونَ فِي ٱلْخَبْرُتِ وَيَنْعُونَنَا رَغِبًا وَرَهَبُمُّ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۚ ﴾ [الأبياء: ٩٠] حيست قال في قوله : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْتِعُونَ فِي ٱلْخَبْرُتِ ﴾ " يقول الله : إن الله يعني : زكريا وزوجه ويجيى ، كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتنا ، والعمل بما يقرّهم إلينا..."(١)

فهل إرجاعه إلى القريب فقط ؟ أم يشمل كل الأنبياء ؟ وهـذه هـي سـورة الأنبياء ، وقد وافق ابن حرير في إرجاع الضمير إلى النبيين الكريمين المـذكورين في الآيــة : السرازي وابسن كثير (<sup>۲)</sup> ، وخالفهم : أبو السعود (<sup>۳)</sup> ، وصاحبا تفســير الجلالــين (<sup>1)</sup> ، وذكــر القــولين مــع تقديم جملة الأنبياء: القرطبي (<sup>۵)</sup> ، والشوكاني (<sup>۲)</sup> ، والآلوسي (<sup>۷)</sup> .-رحم الله الجميع-.

وتفسيره لقولــه -تعـــالى- :﴿ مُمْ وَأَزْوَجُمُونِ فِللَّالِي عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِمُونَ ۞ أَمُمْ فِهَا فَكِهَةٌ وَلَمْمَ مَا وَتَفْسِيره لقول اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۹/۹–۸۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر مفاتيح الغيب (جزء٢١٨/٢٢) ، وتفسير القرآن العظيم (١٨٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) في إرشاد العقل السليم (٣/٤/٣) ، وأبو السعود هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ، ولد في ســـنة ثــــلات وتسعين وثمانانة ، تولى القضاء ، وله تفسير إرشاد العقل السليم ، توفي سنة اثنتين وثمانين وتســــعمائة . انظـــر شــــذرات الذهب (٣٩٨/٨) ، والأعلام (٢٨٨/٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الجلالين صفحة (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (جزء ٢٢٢/١١) ، والقرطبي هو : أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الحزرجي المالكي المفسر ، ولد سنة سبع وعشرين وستمائة ، قال الذهبي: له تصانيف مفيدة ... وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان ا.هـ ، توفي بمصر سنة إحدى وسبعين وستمائة . انظر نفـح الطيـب (٢١٠/٢) ، والـدياج المـذهب (٣٠/٣) ، وشذرات الذهب (٣٥/٥) ، وطبقات المفسرين للسيوطبي صفحة (٧٩) ، وطبقات الداوودي (٣٥/٢) والأعلام (٢١٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير (٤٢٥/٣) ، والشوكاني هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الصنعاني ، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف ، في بلدة هجرة شوكان ، من مصنفاته نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ، وتحفة الذاكرين شرح عـــدة الحصـــن الحصين ، وهما مطبوعان ، توفي سنة خمسين ومائتين وألف . انظر الأعلام (١٩٠/٧) ، ومقدمــة ناشـــر فــتح القـــدير (١٩٠/٧) .

<sup>(</sup>٧) انظر روح المعاني (١٣٠/١٧) .

-تعالى-بقوله : ﴿ مُم ﴾ أصحاب الجنة ﴿ مُم ﴾ من أهل الجنة في الجنة ."(١)

فهل بمتنع وصلها بقوله : ﴿ إِنَّ أَسَحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْهُوَمَ فِي شُغُلِ فَكِمُونَ ﴿ ﴾ [بس: ٥٥]؟ وقد فسر بعض السلف التفكّه : بأنواع من اللذات ، وفسر الرازي : ﴿ مُمْ وَأَزْوَبُمُهُمْ ﴾ على أنحا : مستأنفة ؛ لبيان كمال اللذة والتنعم ، فإن مما ينغص اللذة : التفكر في حال من يهم أمره ، فأخير الله حوز وجل – أنحم وأزواجهم سواء ، فكملت اللذة (<sup>٢)</sup> ، وأشار الشوكاني والآلوسي وأبو السعود إلى ذلك (٣).

٣- الظرف (يوم) في خمسة عشر موضعاً : وقد ذكر أنه تفسيرٌ عند قول المحالى -: ﴿ يَوْمَ يَعُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ ﴾ [الطففين: ٦] قال -رحمه الله-: في ﴿ يَوْمَ يَعُومُ ﴾ " تفسير عن اليوم الأول المخفوض ، ولكنه لما لم يُعِد عليه اللام ردّ إلى مبعوثون ، فكأنه قال : ألا يظن أولئك ألهم مبعوثون يوم يقوم الناس ؟ . . . " (4)

وفي قول مسه -تعسالى - : ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَهُ فَتَكَوَّكَ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُوْمُهُمْ وَجُوهُمُمْ وَجُوهُمُمْ مَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُو مَنُوفُوا مَا كُنُمُ تَكَيْرُونَ ﴿ ﴾ [البوية: ٣٥] قسال أبسو جعفسر : " يقول -تعالى ذِكْرُه-: فبشر هؤلاء الذين يكنسزون المذهب والفضة ، ولا يخرجون حقوق الله منها ، يا محمد : ﴿ يُعِكَنَا مِ أَلِيمِ ﴿ آ ﴾ يَوْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَدٌ ﴾ [التوبة: ٣٥ - ٣٥] فساليوم من صلة العذاب الأليم ، كأنه قيل : يبشرهم بعداب ألسيم يعدد على الله به في يسوم يحمسى عليها "(٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/١٥٤) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (جزء٩٢/٢٦) طبع دار الفكر .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير (٣٧٦/٤) ، وروح المعاني (٥١/٢٣) ، وإرشاد العقل السليم (٥١١/٤) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (٤٨٤/١٢) . وانظر مثله في طه (١٠٢) ﴿ يَوَمَ يُمَنَّعُ فِى ٱلصُّورَّ وَتَحَشَّرُ ٱلْمُجْمِِينَ يَوْمَهِذِ زُرَّقًا ۞ ﴾ ، حامع البيان (٨-٥٥) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٣٦٢/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٢٩/١٤) . وانظر بقية مواضع (يوم) النيّ أشير فيها أفحـــا صـــلة : في الأنبيـــاء (١٠٤) ﴿ يَوْمَ نَطْهِى ٱلسَّكَمَةَ كُلِمَي ٱلسِّهِلِي لِمُسَكِّشُهِ ﴾ الآية ،حامع البيان (٩٤/٩) ، والنور (٢٤) ﴿يَوْمَ تَشَهُدُ عَلَيْمٍ ٱلْمُسِنَّقُهُمْ



ومثله : (يومئــــذ) : في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ يَوَيَهِذُ يُوَيِّهِمُ ٱللَّهُ وَيَنَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعَلَّمُونَ أَنَّ أَلَّهُ هُو ٱلْحَقُّ الْمَيْنُ ۞ ﴾ [الــــور: ٢٥] قال : " يقـــول -تعـــالى ذِكْـــرُه -: ﴿ يَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهِمُ ٱلْمِنْتُهُمُ وَلَيْرِيمُ وَلَتَيْهُهُم بِمَا كَانُوا بِيَسْمُونَ ﴾ [الـــور: ٢٤] كَانُوا بِيمَا هُم وجزاءهم الحقّ على أعمالهم." (١)

الكلام بعضه ببعض، وعلى أفحا ترجمة وتفسير لما قبلسها، ومن ذلك قوله-تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ عَلَى كُوهُما موصلة الكلام بعضه ببعض، وعلى أفحا ترجمة وتفسير لما قبلسها، ومن ذلك قوله-تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَكُونُونَ الذَّهَبَ وَالْفِشَكَةَ وَلاَ يُنِقُونُهَا فِي سَيِيلِ اللّهِ فَبَشِرَهُم مِكْنَامٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [التربة: ٢٣] قال أبوجعفو : " يقول - تعالى ذِحُرُه - : ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَخْبَادِ وَالرُّمْبَانِ لَيَا كُلُونَ الدَّهَبَ وَالْفِشَكَةَ وَلاَ يُنِقُونُهَا فِي إِلْمَنْظِلِ ﴾ [الوبة: ٢٤] ويأكلها أيضاً معهم ﴿وَاللِّينَ يَكُونُونَ الدَّهَبَ وَالْفِشَكَةَ وَلاَ يُنِقُونُهَا فِي سَيِيلِ اللهِ فَبَيْرَهُم مِعْمَالُهِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ يقول : بشر الكثير من الأحبار والرهبان الدنين يكنون الذهب والفضة ولا ينفقو لها في سبيل الله ، بعذاب أموال الناس بالباطل ، والذين يكنون الذهب والفضة ولا ينفقو لها في سبيل الله ، بعذاب

<sup>(</sup>١) النور (٢٤) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۳۹۲/۹) .

أليم لهم يوم القيامة موجع من الله ." (١)

وعند تفسير قوله -تعالى-: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ ﴾ [الماعون: ٢] (٢) قال :" يقول:الذين هم يراءون الناس بصلاقم إذا صَلَّوا ؛ لأنحم لا يصلون رغبةً في شواب،ولا رهبةً من عقاب ، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنون فيظنون منهم ، فيكفون عن سفك دمائهم ، وسبّى ذراريهم ، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ ، يستبطنون الكفر ، ويُظهرون الإسلام." (٢)

فجعل الكلام متصلاً بالمصلين في الآيات الماضية .(٤)

(١) حامع البيان (٣٥٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/١٤) .

<sup>(</sup>۲) الماعون (٦) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٧٠٨/١٢) ، وهذا يدل على أن آخر سورة الماعون مدنية . انظر التحرير والتنوير (جزء٥٦٣/٣٠).

<sup>(</sup>٤) وانظر بقية مواضع (الذين) في: آل عمران (۱۷۲) ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا اِلَّهِ وَالرَّسُولِ وِراً بَعَرِهِ مَا آلَصَابُهُمُ الْقَدَّى ﴾ الآبة ، حامع البيان (۱۸/۳) ، و(۱۷۳) ﴿ اللَّهِ عَالَ لَهُمُ النّاسُ فِذَ جَمَعُوا لَكُمْ مَافَتُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَيَشَمُ البيان البيان (۱۲/۳) ﴾ والأنعام (۱۲) ﴿ فَلَ لِمَن مَا فِي السّمَوَنِ وَالْمَرْتِينَ فَل لِقِهَ ﴾ الآبة ، حامع البيان (۱۷/۳) ، والأنعال (۲۰) ﴿ فَل لِمَن مَا فِي السّمَوَنِ وَالْمَرْتِينَ فَل لِقِهِ ﴾ الآبة ، حامع البيان (۲۷/۲) ، والانعال (۲۰) ﴿ اللَّهِ مَنْتُمُونَ عَنْهُمُونَ وَالْمَرْتِ مُؤْمِدُونَ ﴾ اللَّهِ مَنْتُمُونَ عَن سَمِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهُمْ إِلْكُورَ مُؤْمِدُونَ ﴾ الآبة ، حامع البيان (۲۷/۲) ، وهود (۲۱) ﴿ اللَّهِ مَنْتُولُهُمُ لِذِكُولِ وَلَنُهُمُ لِمِكُونَ مَنْ سَمِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُمْ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُمْ وَاللَّهِ وَيَبْغُونَهُمُ وَلَكُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُمُ وَلَكُونَ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُمُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللَّهُمُ وَلَوْلُونَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُونُ اللَّهُمُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُهُمُ الللّهُمُ اللّهُولُول

الله مَنْ وَقَاعَظِيمًا ﴿ ﴾ [النتج: ٥] حيث قال أبسو جعفسر: " وقوله : ﴿ لِتُعْظِلَتُنْ مِثَالَتُهُ وَمَنَا لَكَ فَتَمَا اللهِ مَنْ قَالَمُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ مِن قَلْمُ مِن دَنْلِك ﴾ [النتج: ٢] بتأويــل تكريــر الكـــلام ﴿ إِنَّا فَتَحَنّا لَكُ فَتَمَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ ﴾ [النتج: ١ - ٢] ، إنّا فتحنا لك ؛ ليدخل المــؤمنين والمؤمنيات جنسات تجــري من تحتها الأنحار ، ولذلك لم تدخل الواو التي تدخل في الكلام للعطـف ، فلــم يقـــل : وليـــدخل المؤمنين ." (١)

فاللام إذا كانت بدون عاطف ، دليل على أن الكلام مرتبط بالســـابق ، ومتصـــل معنـــاه يمعنى ما قبله .

وفي قول - تعالى - : ﴿ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَمُرَّوا ۚ أَوْ يَكُمِتُهُمْ فِينَقِلِهُا عَلَيْهِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٢٧] قال أبو جعفر : " يعني بذلك -جال ٌ ثناؤه - : ﴿ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَالنَّمُ آؤَلَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ؟ ﴿ لِيقَطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَمُرَّوا ﴾ . " (٢)

وهكذا ربط بين الجمل بلام التعليل ، مع وجود فاصل من الكلام .

وقد يكون الرابط تعليلاً بحرف (إنْ) المخففة : فعند قول - تعالى - : ﴿ إِنْ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَا وَلِي اللهِ - فِي تأويل اللهِ اللهِ - فِي تأويل الآلَّ وَيَتَعَا اللهِ من يتبع غير سبيل المسؤمنين ، نول الما تولَى ، ونصله جهنم وساءت مصيراً ، ﴿ إِن يَدَعُونَ مِن دُونِهِ إِلَا إِنَكَا ﴾ ، يقول : ما

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۱/۳۳۳) .

يدعو الذين يشاقون الرسول ، ويتبعون غير سبيل المؤمنين شـــيئاً مـــن دون الله بعـــد الله وســـواه ، ﴿ إِلَّا إِنْكَا ﴾ ، يعني : إلا ما سمّوه بأسماء الإناث ، كاللات ، والعزّى ، وما أشبه ذلك ."(١)

أو يكون بحرف (إنّ) المشددة : كما في قول على الله الله عند رَبّك لا يَسْتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَدَوَيْهِ عَنْ عَنْ عِبَدَوْهِ عَنْ عَنْ عِبَدَوْهِ مَوْمَتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] قال ابسن جويسر : "يقول اتقال الله الله الله عن عبادة ربك ، واذكره إذا قرئ القرآن في تضرّعاً وخيفةً ، ودون الجهر من القول ، فإن الذين عند ربك من ملائكت لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع وذلك هو العبادة ." (٢)

٦- الاستفهام في سبعة مواضع : ومنها : في قوله -تعالى - : ﴿ يَتَتَلُونَكَ مَاذَا يُعْنَمُونَ فَكُمْ مَا أَنفَقُتُم مِن خَيْرِ عَلِكُولِدَيْنِ وَالْمَ وَيَنِي وَالْيَاكُ مَاذَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكِيلِ وَمَا لَمْتَكُمْ وَالْمَالِيلِ وَمَا لَمْتَكُم الله عَلَيْهُ ﴿ الله وَهِ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا مَا الله الله عنه على الله الله عنه على أَمْلُولُ الله - ﷺ - أصحابُه من النفقة منه ، فأحماهم الله عنه عما أحاهم به في هذه الآية ." (٢)

فالاستفهام وجوابه متصل بعضه ببعض ، ومتطابق مرجــع كـــل منـــهما علـــى الآخـــر ، فكلّ جواب مقابلٌ للسؤال <sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٢١١/٩) .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٦٧/٦)، وتحقيق شاكر (٣٥٧/١٣). وقد يحتمل الاتصال والانقطاع، كما في يوسف (٥٠) ﴿ وَقَالَ ٱلمَلِكُ
 ٱتثوني بِهِــّ فَلَمّا جَآدُهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْم إِلَى رَبِّكَ فَسَتَلَهُ مَا جَالُ ٱلنَّمْرَةِ ٱلنِّي فَطَعَنَ ٱلْهَرِيْسُقَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٣٣/٧).

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٠٥/٣) ، وتحقيق شاكر (٢٩٢/٤) . وانظر مثله في : آل عمران (٢٦٢) ﴿ أَفَمَنِ النَّبِعَ رِضُونَ القَرِ كَمَنْ بَآنَةً

يَسَخُطُو مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَمَّمُ ﴾ الآية ، (٢٩٢/٥) ، وانظر بقية المواضع في الاستفهام في : الإسسراء (٢٨) ﴿ أَفَأَوْنَاكُونَا مَلْلَنَا

يَخْصُفُ بِكُمْ جَلِكُ اللَّهِ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ الآية حامع البيان (١١٣/٨) ، والسحدة (١٠-١١) ﴿ وَقَالُواْ أَوْنَاصَلْلْنَا

فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَهِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ ، حامع البيان (٢٣٦/١٠) ، وسورة (ف) (٦) ﴿ أَفَلَةَ يَظُرُواْ إِلَى السَّمَالِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا

وَرَبَّنَهُمَا وَمَا لَمَا مِن وَرُقِع ۞ ، حامع البيان (٤٠٩/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان (٢/٦٦٦) .



٧- العطف في خمسة مواضع: العطف يربط بين الآيات ويصلها بموضوع واحد ويين المعين المارد، كما في قول - تعالى -: ﴿ وَإِن جَنَدُونَ فَقُلِ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَعَمَدُونَ ۞ اللّهُ يَعَكُمُ مُ وَلِي اللّهُ أَعَلَمُ مِنَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ أَعَلَمُ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ أَعَلَمُ مِنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ أَعَلَمُ مَنَا اللّهُ فِي نسكك ، فقل: وَكُرُه - لنبيّه محمد - ﷺ - : وإن حادلك يا محمد هؤلاء المشركون بالله في نسكك ، فقل: الله أعلم بما تعملون ونعمل . " (١)

فالجدال الوارد في سياق الآيات هو ما كان في سورة الحج ، وبالأخص في أمر النسك ، السوارد في فواكن الآيت في أمر النسك ، السوارد في قوله -تعالى - : ﴿لِكُلِّ أَمْةٍ جَمَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنْزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ النح: ١٧] .

وكذلك في قول - تعالى - : ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَدْنَ عَلَى اللّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الأَرْضِ وَتَحْمَلُهُمْ أَيِمَةُ وَيَجْعَلُهُمْ الْمِيْنِ وَتَحْمَلُهُمْ الْمِيْنِ وَتَحْمَلُهُمْ الْمَرْفِينِ ﴾ وَيَعْمَلُهُمْ الْوَبْيِنِ ﴾ وَشَكِنَ لَمْ وَيُويدُ هُ عَطَفٌ على على قول - : ﴿ يَسْتَضْعِثُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وإرادة الله – تعالى – هي النافذة ، وأمّا مـــا يريـــد فرعــــون ويقصــــد – مـــن العلـــو في الأرض واستعباد بني إسرائيل – فلن يدوم .

٨- (ذلك) في خمسة مواضع : ومنها قول -سبحانه - : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَ وَالْأَدُونِ أَنِينَ وَلِكَ فِي كِتَنَهِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ ﴾ [الحج: ٧٠] فقد ذكر في الآية اسم

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٨٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢٨/١٠) . وانظر المواضع الأحرى في العطف : البقرة (٢٦) ﴿ وَإِذَا لَقُوا اَلَذِينَ مَامَنُوا قَالُوا مَامَنًا ﴾ الآية ، حامع البيان (٢١/١٤) ، والأعراف (٢٠٥) ﴿ وَالْذَكُرُ زَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَةً ﴾ الآية ،حامع البيان (٢١٥/٦) ، والجاثية (٣٢) ﴿ وَإِذَا فِيلَ إِنْ وَمَدَالُو حَقَّ رَائِسَاعَةً لَا رَبِّيَ فِيهَا قَالُمُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢١/٨١) .



الإشارة ﴿ زَاكَ ﴾ وأعيد مرتين :

الموضع الأول: في قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَّ ﴾ قال حرهمه الله -: "يقول -تعالى فِرُهُ ه -: ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كلّ ما في السماوات السبع والأرضين السبع لا يخفى عليه من ذلك شيء ، وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة ، على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا ، فمجازي المحسن منهم بإحسانه ، والمسيء بإساءته . ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَ ﴾ يقول - تعالى ذِكْرُه -: إن علمه بذلك في كتاب ، وهو أمّ الكتاب الذي كتب فيه ربنا حمل ثناؤه - قبل أن يخلق خلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة . ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَمِيرُ ﴾ ...وكان ابسن حُريع يقول في قول ه : ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِنَنَي ﴾ ...قول ه : ﴿ اللهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مِنَ اللهِ يَمِيرُ اللهُ يَعْمَا كُشُدُهُ فِي اللهُ يَعْمَا كُشُدُهُ فِي اللهِ يَعْمَا كُشَدُهُ فِي اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ فِي اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَا كُشُدُهُ مِنْ اللهِ يَعْمَا كُشُونَ عَلَى اللهِ يَعْمَا كُشَدُهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ يَعْمَا كُشُونَ عَلَى اللهِ يَعْمَا كُشُونَ عَنْ اللهِ يَعْمَا كُشُونَ عَلَيْ اللهِ يَعْمَا كُشَونَ عَلَيْهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ يَعْمَا كُشُونَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ يَعْمَا كُنْهُ مِنْهُ اللهُ يَعْمَا كُنْهُ اللهِ يَعْمَا كُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمَا كُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ يَعْمَا كُنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وإنما احترنا القول السذي قلنسا في ذلسك ؛ لأن قولسه : ﴿إِنَّ ذَلِك ﴾ إلى قولسه: ﴿أَلَّهِ تَعَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ أَكَ لَلْهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ أقسرب منسه إلى قولسه : ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَتِمَا لَلْهَ عِمْ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا بعد." (١)

الموضع الثاني: في قوله -عز وحـــل-: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ قـــال حرهـــه الله-: " اختلف في ذلك ، فقال بعضهم: معناه: إن الحكم بين المختلفين في الـــدنيا يـــوم القـــــيامة علــــى الله يسير...

**وقال آخرون** : بل معنى ذلك : أن كتاب القلم الـــذي أمـــره الله أن يكتـــب في اللـــوح المحفوظ ما هو كائن ﴿**عَلَى اللَّهِ يَمِيرُ ﴾** ، يعني : هيّن .

وهذا القول النساني أولى بتأويسل ذلسك ، وذلسك أن قولسه : ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ... إلى قوله : ﴿إِنَّهَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ ... إلى قوله : ﴿إِنَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَنَبُ ﴾ أقرب ، وهو له بحساور ، ومسن قولسه : ﴿ اللَّهُ يَعْمَكُمُ بَيْنَكُمُ مِنْ اللَّهُ كَنَالُهُ مَا فِي السَّكَاةِ فَيْمَا كُمُّتُمُ مِنْ السَّكَاةِ فَيْمَا مُعْ دَحْسُولُ قُولُسُهُ : ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا وَلَهُ السَّكَاةِ فَيْمَا مُولِهُ السَّكَاةِ فَيْمَا مُعْ دَخْسُولُ السَّكَاةِ فَيْمَا مُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَا فِي السَّكَاةِ فَيْمَا مُعْ دَخْسُولُ السَّكَاةِ فَيْمَا مُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/١٨٧) .



وَٱلْأَرْضُ ﴾ بينهما ، فإلحاقه بما هو أقرب أولى ما وجد للكلام ، وهــو كــذلك مخــرج في التأويـــل صحيح ." (١)

فكلا الموضعين فيهما ربط بين الجمل ، وقد ذكر المفسرون في الموضع الثاني : احتمال عود اسم الإشارة إلى الآية الماضية ، وهي قول ه -تعالى - : ﴿ اللهُ يَعْمُمُ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ اللهِ عَلَيْهُ فَيْمَا كُنْتُمْ فِيهِ مَعْتَلِغُونَ ﴾ فاسم الإشارة يعود إلى حكم الله بين المختلفين يوم القيامة ، والقول الآخر : أن يرجع اسم الإشارة إلى أقرب مذكور ، وهو علم الله - عز وجل في قوله : ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنِي اللّهُ عَمْمُ مَا فِي النّسَكَلَةِ ﴾ .

وقد ذكر القرطبي ، والشوكاني –رهمهما الله– القولين بــــلا تـــرجيح (٢) ، وذكـــر ابـــن كثير ، والرازي –رهمهما الله– القول الذي رجحه ابن جريـــر (٣) ، وعمـــم الآلوســـي –رهـــه الله–، عوده إلى العلم ، والكتابة ، والحكـــم ، وأن ذلـــك أولى مـــن التخصـــيص<sup>(٤)</sup>،وفي تفســـير الجلالين قال : " علم ما ذكر ".(°)

٩- (كذلك) في خمسة مواضع: فهي تدل على اتصال الكلام وارتباطه بما قبله ،
 كما في قوله -تعالى- لإبراهيم: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ صُكِّلًا هَدَيْنَا وَنُوعًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرْيَنَا وَمُوسَى وَهُدُونً وَكُذَلِكَ مَبْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [الانسام: ٨٤] قال وين ذُرْيَنِيدِه دَاوُدَ وَسُلْتَكُمْنَ وَأَيُوبُ وَيُوسُقَى وَمُوسَى وَهَدُونً وَكَذَلِكَ مَبْرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ [الانسام: ٨٨] قال حرفه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : جزينا نوحاً بصبره على ما امتحن به فينا بأن هدينا من فومه ، وهدينا من فوقهناه لإصابة الحق الذي خذلنا عنه من عصانا فخالف أمرنا ونمينا من قومه ، وهدينا من

أَمِرْتَ ﴾الآية ، حامع البيان (١٣٧/١) ، والحشر (٤) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَالْقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُم ﴾ الآية ، حامع البيان (٣١/١٣) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٦/٩-١٨٨). وانظر الباقي في : النحـــل (١٠٧) ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيْزَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَرَةِ وَلَكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلذَّهِمُ ٱلْكَنْمِ الْكَافِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (٦٥٢/٧)، والشورى (١٥) ﴿ فَلِلَالِكَ فَانْتُحُ وَاسْتَقِيمَ كَمَا

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (جزء ٩٥/١٢) طبع دار إحياء التراث العربي ، وفتح القدير (٣٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢٢٧/٣) ، ومفاتيح الغيب (جزء ٢٧/٣٣) طبع دار الفكر ٢١٤١هـ .

<sup>(</sup>٤) روح المعاني (٢٩٣/١٠) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الجلالين صفحة (١٠١) .

ذرّيته مِنْ بعده مَن ذَكَر -تعالى ذِكْرُه -من أنبيائه لمثل الذي هديناه لـــه ، وكمـــا جزينـــا هـــؤلاء بحسن طاعتهم إيانا وصبرهم على المحن فينا، كذلك نجزي بالإحسان كلّ محسن ." (١)

١٠ - الاستثناء في ثلاثة مواضع: فهو يدل على اتصاله بالمستثنى منه: كما في قوله - سبحانه - : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَنَهَدُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمُّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُطْلِهُ وَا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُوا لَمْ يَعْمَدُ إِلَى مُثَرَّتِهُمْ إِلَى اللَّهَ يَكِ النَّيْقِينَ ﴿ ﴾ [النوبة: ٤] قال-رحمه الله -: "يقول تعالى ذِكْرُهُ - : وأذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمُ الحَجِّ الأَكْثِرِ أَنَّ اللّهَ بَسريءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، إلاّ من عهد الذّينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ أيها المؤمنون... " (١)

### القسم الثاني : ما قلُّ وروده :

ا- (حتى) في موضعين : كما في قول - تعالى - : ﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْتَسَ ٱلرَّسُلُ وَطَنَّواۤ ٱنَّتَهُمْ فَدَرُنَا فَنْهِي مَن نَشَاةٌ وَلا يُردُ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْفَوْرِ ٱلْمُجْرِين ﴿ ﴾ [بوسف: ١١٠] (٢) قسال - رحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه -: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلىهم من أهل القُرى ، فدعوا من أرسلنا إليهم فكذّبوهم ، وردّوا ما أتوا به من عند الله ، حيى إذا استيأس

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۷/۰) ، وتحقيق شاكر (۲۰۱/۰) . وانظر بقية المواضع في : الأنعام (۷۰) ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِعَ إِيَنْهِيمَ مَلَكُونَ الشَّمَوَتِ وَالْتَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النُّوقِينِ ﴾ حامع البيان (۲٤١/٠) ، ويوسف (۱) ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْنَيْكَ رَبُّكَ وَيُمَلِّنُكُ مِن تَأْمِيلِ الْأَمْدِي ﴾ الآية حامع البيان (۲۰/۰) ، والكهف (۲۱) ﴿ وَكَذَلِكُ أَمْنَا عَلَيْمٍ لِيَعْلَقُوا أَتَ وَعَدَاتُهِ عَنَّ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰٤/۸) ، والشورى (۷۰) ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِياً مَاكَثَتَ تَدْرَى مَا الْكِكْتُ وَلاَ الْإِيمَانُ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰۱/۲۱) .



الرسل الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله ، ويصدّقوهم فيما أتـــوهم بـــه مـــن عنــــد الله ، وظنّ الذين أرسلناهم إليهم من الأمم المكذّبة أن الرسل الــــذين أرســــلناهم قــــد كــــذبوهم فيمــــا كانوا أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم عليهم ، جاءهم نصرنا ." (١)

٧- (بل) في موضعين ، كما في قول - تعالى - : ﴿ بَلِ النَّبِ كَالَمُوا أَهُواتَهُم بِغَيْرِ عَلَمُوا أَهُواتَهُم بِغَيْرِ عَنَى مَعْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَحُم مِن نَصِيرِينَ ﴿ ﴾ [الرم: ٢٩] قسال حرحمه الله -: " يقول - تعالى ذِكْرُه -: ما ذلك كذلك ، ولا أشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله الآلهة والأوثان؛ لأن لهم شركاً فيما رزقهم الله من ملك أيماهم ، فهم وعبيدهم فيه سواء ، يخافون أن يقاسموهم ما هم شركاؤهم فيه ، فرضوا لله من أجل ذلك بما رضوا به لأنفسهم ، فأشركوهم في عبادته ، ولكن الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بالله اتبعوا أهواءهم ، جهلاً منهم خق الله عليهم ، فأشركوا الآلهة والأوثان في عبادته ... " (١)

٣- (عند) في موضع ، يقــول -تعــالى- : ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةٌ أَخْرَىٰ ﴿ يَهَ سِدَرَةَ ٱلْمُنْعَىٰ ﴾ 
 النحم: ١٣ - ١٤] قال أبو جعفر : " وقوله : ﴿ عِندَ سِدَرَةَ ٱلْمُنَعَىٰ ﴾ يقــول -تعــالى ذِكْــرُه -: ولقـــد 
 رآه عند سدرة المنتهى ، فـــ ﴿ عِندَ ﴾ من صلة قوله: ﴿ رَبَاهُ ﴾ ... "(٣)

٤- (تلك) في موضع ، وهــو قولــه -تعــالى- : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْتَكَا إِبْرِهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ.
 نَوْقُهُ وَرَجَدَتِ مَن نَشْآةً إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ [الانعام: ٨٦] (\*) حيث قال : "يعـــي -تعـــالى ذِكْــرُه-بقوله : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ﴾ قول إبراهيم لمخاصميه مــن قومــه المشــركين : أيّ الفــريقين أحـــقّ بقوله :

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۱ ۳/۷) ، وتحقيق شاكر (۲۹ ۲۹ ۲) . وانظر الثابي في المومنون (۲۶ –۲۰) ﴿ حَمَّى إِنَّا ٱلْمَعْلَى مِبْمُولِيم وَالْمَمَاكِ إِنَّا هُمْمْ يَجْمُونَكُ ﷺ الآيتين حامع البيان (۲۲۸/۹) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٨٢/١٠) . وانظر مثله في ســـورة ص (١-٢) ﴿ **َسَّ وَالْقُرْمَانِ ذِيَ اَلْذِكْرِ ۚ ۚ ۚ ﴾** ِالآيـــتين حــــامع البيــــان (١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (١١/٤/١٥) .

<sup>(</sup>٤) الأنعام (٨٣) .



بالأمن ؟ ، أمَن يعبد ربَّاً واحداً ، مخلصاً له الدين والعبـــادة ؟ ، أمْ مَـــنْ يعبـــد أربابـــاً كــــثيرةً ؟ . وإجابتهم إياه بقولهم : بل من يعبد ربَّاً واحداً أحقّ بـــالأمن ، وقضـــاؤهم لـــه علـــى أنفســـهم ، فكان في ذلك قطع عذرهم ، وانقطاع حجتهم ، واستعلاء حجة إبـــراهيم علـــيهم، فهـــي الحجـــة التي آتاها الله إبراهيم على قومه ."(١)

قال أبو جعفو: وتأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى ، المكذّبين محمد - ﷺ - الجاحدين نبوّته ، حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت؟ ، أي : أنكم لم تحضروا ذلك ، فلا تدّعوا على أنبيائي ورسلي الأباطيل ، وتنحلوهم اليهودية والنصرانية ، فإني ابتعثت خليلي إبراهيم ، وولده إسحاق وإسماعيل ، وذرّيتهم بالحنيفية المسلمة ، وبذلك وصوا بنيهم ، وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم ، فلو حضرتموهم فسمعتم منهم علمتم أفحم على غير ما تنحلوهم من الأديان والملل من بعدهم . وهذه آيات نزلت تكذيباً من الله - تعالى - لليهود والنصارى ، في دعواهم في إبراهيم وولده يعقوب ألحص كانوا على ملتهم ، فقال لهم في هذه الآية : ﴿ أَمْ تُكْثُمُ شُهُكَآمَ إِذْ حَصَرَيْمَقُوبَ ٱلمَوْتُ ﴾ فتعلموا ما قال لولده ، وقال

 <sup>(</sup>۱) حامع البيان (٥٠٥/٥)، وتحقيق شاكر (١٠٠٤/١٠) ولا دليل على أفم قالوا هذا، وقد بين -رحمه الله- أن جملــــة ﴿ ٱلَّذِينَ مَامُمُوا وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُمُ وَهُمْ تُهَمَّدُونَ ﴿ اللَّهَامِ: ٨٤]، من كلام الله -تعالى-، وهذا نقض لما سبق من كلامه -رحمه الله-، وانظر تعليق شاكر (٥٠٤/١١).



له ولده ، ثم أعلمهم ما قال لهم وما قالوا له ." (١)

7 – المقسَم به المعطوف في موضع ، عند قولـــه -تعــــالى- : ﴿ وَالمَتَقَانِ صَفًا ۞ قَالتَبِيرَتِ رَخُوا ۞ قَالتَبِينَتِ وَكُوا ۞ قَالتَبِينَتِ وَكُوا ۞ ﴾ [الصافات: ١ - ٣] قــــال -رحمـــه الله- : " واختلــــف أهــــل التأويـــل في تأويل قوله: ﴿ فَالتَبِيرَتِ رَبَحًا ﴾ فقال بعضـــهم : [كمجاهــــد] هـــي الملائكـــة ، تزجُـــر الســـحاب تسوقه...وقال آخرون : بل ذلك آي القرآن التي زجر الله بما عما زَجر بما عنه في القرآن...

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا : ما قال مجاهـــد ، ومـــن قــــال : هــــم الملائكـــة ؛ لأن الله —تعالى ذِكْرُه — ابتدأ القسم بنوع من الملائكة ، وهم الصافون ، بإجماع مـــن أهــــل التأويــــل، فلأن يكون الذي بعده قَسَماً بسائر أصنافهم أشبه ." <sup>(٢)</sup>

٧- التشبيه في موضع ، في قوله -تعالى - : ﴿ كَمّا آخَرَبَكَ وَبُكَ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ فَرِيقًا المُؤْمِنِينَ لَكُومُونَ ﴿ الْمُعْسِينَ لَكُومُونَ ﴿ الْمُعْسِينَ لَكُومُونَ ﴿ الْمُعْسِينَ لَكُومُونَ لَكُ عَبُولُونَكَ فِي الْمَعِينَ بَعَدَ مَا بَيْنَ كُلُقَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظُرُونَ ﴿ الْانسال و - ] قال حرحه الله -: التخلف أهل التأويل في الجالب له له الكاف السيّ في قوله : ﴿ كَمّا الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم رهم ، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم الله ورسوله ، وقالوا : الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم رهم ، وإصلحوا ذات بينكم ، فإن ذلك خير لكم ، كما أخرجك ربك يا معنى ذلك : يقول الله : وأصلحوا ذات بينكم ، فإن ذلك خير لكم ، كما أخرجك ربك يا محمداً على كُرو من فريق من المؤمنين ، كذلك هم يكرهون القتال ، فهم يحادلونك فيه بعد ما تبين لهم...واختلف أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحويي يادكونين: ذلك أمرٌ من الله لرسوله - ﴿ أن يمضي لأمره في الغنائم على كُره من المتحدون القتال العين الكوفيين: ذلك أمرٌ من الله لرسوله - ﴿ أن يمضي لأمره في الغنائم على كُره ومن التحدون القتال العين المحدود التحدون القال العين على المول العين المحدود الله العين المحدود القال العين المحدود الله العين المحدود القال العال العين المحدود الله العال العين المحدود الله العال العين المحدود الله العال العين المحدود الله العال ا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١١٦–٦١٣) ، وتحقيق شاكر (٩٧/٣–٩٨) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٠/٧٢٤-٢٦٤).

للعير و لم تعلمنا قتالاً فنستعدّ له ، وقال بعض نحوبي البصرة : يجــوز أن يكــون هـــذا الكـــاف في : ﴿ كُمَّا أَخْرَبُكَ رَبُكَ مِنْ يَبْتِكَ ﴿ كُمَّا أَخْرَبُكَ رَبُكَ مِنْ يَبْتِكَ مِنْ النَّبِكَ مَنْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفــــال: ٤] ﴿ كُمَّا أَخْرَبُكَ رَبُّكَ مِنْ يَبْتِكَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا ا

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قـول مـن قـال في ذلـك بقـول بماهد، وقال معناه: كما أخرجك ربك بالحقّ على كرهٍ مـن فريـق مـن المـؤمنين، كـذلك يجاهد في الحقّ بعد ما تبين؛ لأن كلا الأمرين قد كان، أعني: خـروج بعـض مـن خـرج من المدينة كارهاً، وجدَالهم في لقاء العدوّ وعند دنوّ القوم بعضهم مـن بعـض، فتشـبيه بعـض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر، أولى من تشبـيهه بما بعُد عنه ." (١)

فلما ورد في السياق تشبيه ، كان أولى الأقوال ما كـــان المشـــبه بـــه وارداً في الســـياق ، دون ما بعد عنه أو لم يذكر .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٠/٦-١٨١) ، وتحقيق شاكر (٣٩١/١٣) .

<sup>(</sup>٢) النور (٣٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بناء من فوق مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف ، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالناء مضمومة وتخفيف القاف ، وقرأ الباقون بالياء . انظر النشر (٣٣٢/٢)، وإتحـــاف فضـــــلاء البشر (٢٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩/٩٣).

وقد ذكر الرازي أن هذا القول اختيار كثير من المحققيين (١)، وذكر أبو السعود، وفي تفسير الجلالين، والألوسي: أن ﴿ فِي ﴾ متعلقةٌ بــــ ﴿ فَيْسَعُمْ ﴾ (٢). والأقــوال في الآيــة كــثيرة. والله أعلم – ، والشاهد هنا: أن الجار والمجرور رابط بين الجمــل، فصـــار لا بـــد مـــن تعلـــق الكلام بالمتقدم والمتأخر، وأما الخلاف المذكور هنا ففي تعيينه لا في وجوده.

وبعد هذه الأمثلة المتنوعة المتعددة ، يظهر حلياً كم لــبعض العبــارات والكلمـــات مـــن تـــأثير في وصـــل الكلام بعضه ببعض ! ، مما يؤكد حقيقة قاعدة : الكلام على اتصـــال الســـياق مـــا لم يــــدل دليـــل علــــى انقطاعه ، والتي هي محور موضوع السياق ، وأن اتصال السياق متحـــتّم، وتـــدل عليـــه دلائـــل كـــثيرة ، منها ما سبق ، وغير ما ذكر أكثر . -والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (حزء ٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم (١٢٣/٤) ، وروح المعاني (٢٥٤/١٠) ، وتفسير الجلالين صفحة (٣١٥) .

# المطلب الثالث: أدلَّة انقطاع السياق مما نصَّ عليه الإمام الطبري –رحمه الله– :

كان الحديث فيما سبق عن الاتصال وما يتعلق به مـــن أدلـــةٍ ســــار عليهــــا الإمــــام ابـــن جرير —رحمه اللهـــ ، وفي هذا المطلب سأتكلم عن أدلة الانقطاع ، الــــتي نـــصّ عليهـــــا الطـــبري – رحمه الله – ، وقد قمت بإحصائها فوجدتما على النحو التالي :

- ١ نصّ الآية .
  - ٢ السنة .
- ٣- قول الصحابة.
  - ٤ الإجماع.
- ٥- سبب النــزول .
  - ٦- اللغة .
- ٧- ترجيح المعنى الأغلب .
  - ٨- الإعراب .

وفيما يلي توضيح لهذه الأدلة مع التمثيل لها من جامع البيان :

١ - نصّ الآية : مما يدل على الانقطاع :

أ- ما تحويه الجملة من خبر لا يكون إلا عن معيّنِ آخر غــير مــن ذكــر في الســياق، مشــال ذلــك : في قولــه -تعــالى - : ﴿ رَبُّولُ اللَّذِينَ مَامَنُوا أَفَتُولُاهِ اللّذِينَ أَفَسَكُوا وَلَيْنَ أَفْسَكُوا وَلِينَ وَلِينَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْ وَلِينَ اللَّهِ مَا اللَّذِينَ حَلْمُوا لِنا بالله جهد أَبماهُم كَذَباً إنّهم لمعنا ؟ . يقول الله -تعالى ذِكْــرُه -خـــبراً عـــن حــالهم عنده بنفاقهم وخبث أعمالهم : ﴿ مَعِطَتَ آمَنَاكُمُ مَ ﴾ يقــول : ذهبــت أعمــالهم الـــي عملوهــا في الدنيا باطلاً لا ثواب لها ولا أجر..." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢/٤) ، وتحقيق شاكر (٤٠٩/١٠) . وانظر النساء (١٥٥) ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيتَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم كِايَتِ اللَّهِ وَقَبْلُهِمُ



فالحكم بحبوط الأعمال اختصاص إلهيٌّ ليس للبشـــر ؛ ولـــذلك بـــيّن الإمــــام المفسِّــر – رحمه الله– انقطاع كلام المؤمنين وابتداء كلام الله حـعز وجـل– .

إذاً هذا كلام منقطع عن قصة موسى وفرعون ، وهــو تــذكير بـــآلاء الله ونعمــه علـــى خلقه ؛ لمناسبة المقام إلى هذا الاستطراد ، فانقطع كـــلام موســـى ﷺ عنـــد قولـــه : ﴿ قَلَدُ أَرْبَتُهُ مَاكِنَتُنَا يَوْكُ لَكُنْ مِنْ اللهُ وَلَقَدُ أَرْبَتُهُ مَاكِنِتَا يَوْكُ لَكُنْ مِنْ اللهُ وَلَقَدُ أَرْبَتُهُ مَاكِنَتَا مُكَذَّبُ وَأَنِي فَكُنْ مِنْ اللهُ وَلَقَدُ أَرْبَتُهُ مَاكِنِتَا مَاكُذُبُ وَأَنِي هُمَا يَوْكُ اللهُ عَلَم مِنْ اللهُ عَلم مِنْ اللهِ عَلمُ عَلَم مِنْ اللهِ عَلمُ مِنْ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ مِنْ اللهُ عَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَم

ٱلأَنْبِيَّةَ بِفَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا ﴾ الآية حامع البيان (٩/٤ ٣٥-٣٥٠) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) طه (٥٦) . وهناك أمثلة أحرى ، صنفها ابن القيم على نوعين :

أحدهما : أن يستطرد من الشيء إلى لازمه مثل ...قوله : ﴿ وَلَيْنِ سَٱلْفَهُمْ مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّنَكُونِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْمَـٰيِرُدُ ٱلْكَلِيمُ ۞ ﴾ [الزحرف: ٩] ثم استطرد من حواهم إلى قوله ﴿ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [إلى قوله:]﴿ لِتَسْتُوا عَلَى ظَهُورِهِ ﴾[الزحرف ٩-١٤] وهذا ليس من حواهم ولكن تقرير له وإقامة الحجة عليهم ...والنوع الثاني : أن يســـتطرد من الشخص إلى النوع: كقوله :﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإَشْنَ مِن شَلَلُةُ وَمَن طِبْعِ ۞ مُجَمِّلَتُهُ تُطْلَقُ فِي قَلْقٍ يَبْكِينٍ ۞ ﴾ [المؤمنون

٧- دلالة السنة على انقطاع السياق ، كما في تفسير قول - تعالى - : ﴿ وَلا يَعْتَبَنُ اللَّذِينَ بَبَعُلُونَ بِمَا عَاتَتُهُمُ اللّهِ مِن فَضْلِهِ مُوَ عَبِرًا لَمُمْ مَلًا لَمُ مَنَدًا لَهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلاَ عَنْ الله عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال أبو جعفو: وأولى الأقوال بتأويل هذه الآيــة: التأويـــل الـــذي قلنــــاه...؛ للأخبــــار اليّ ذكرنا في ذلك عن رسول الله – ﷺ – ، ولا أحد أعلــــم.كمـــا عـــــــىٰ الله —تبــــارك وتعـــــالى – بتنــــزيله منه —عليه الصلاة والسلام – ." (٢)

١٢ – ١٣] إلى آخره ، فالأول آدم والثاني بنوه...انظر بدائع التفسير ٢٨٩/٤-. ٢٩وهو في التبيان في أيمان القرآن .

 <sup>(</sup>١) لا تخلو أسانيد الأحاديث التي ساقها الطبري من ضعف: فبعضها عن أبي مالك العبدي لم تثبت صحبته ، وفي آخر رحل لم
يسمَّ ، ولم تثبت صحبته فهو ضعيف إسنادًا ، انظر حامع البيان بتحقيق شاكر (٤٣٣/٧) ، ولكن ذكرت ما يؤيده مــــن
الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٣/٣٥-٥٣٤) ، وتحقيق شاكر (٤٣٣/٧) . وانظر طه (١١-١٢) ﴿ فَلَمَّا أَلَنْهَا ثُورِيَ يَكُوسَنَقَ ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٣٩٧-٣٩٦/٨) ، والحج (١-٢): ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَيَّكُمْ ۚ إِكَ زَلْزَلَةَ النَّسَاعَةِ شَّفَءٌ مَظِيدٌ ۞ يُمَ تَـرُونَهَا تَذْهِلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ مُثَمَّا أَرْضَاعَتْ ﴾ حامع البيان (٤/٩-١٠٦١) ، والدحان (١٠١-١١) ﴿ فَارَقَفِ بَوْمَ تَأْلِف

ويؤيّد الأحاديث التي ساقها ابن جرير – وقد ذكرت أحـــدها – قولــهﷺ: "مـــن آتـــاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مثّل له شجاعاً أقرع ، له زبيبتان ، يطوّقه يـــوم القيامـــة يأخـــذ بلهزمتيـــه – يعني : شدقيه – يقول : أنا مالك ، أنـــا كنـــــزك " ثم تــــلا هــــذه الآيـــة : ﴿وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْحُلُونَ بِمَا مَاتَنْهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِم ﴾ إلى آخر الآية " (١)

فلا شك أن الآية متعلقة على الراجح بمانعي الزكاة ؛ لتفســـير الـــنبي – ﷺ - الآيـــة علــــى هذا المعنى ، ولو لم يكن للزكاة ذكر بالاسم في سياق الآيات .<sup>(٢)</sup>

وقد وجدت موضعين كان للســـنة فيهمـــا دليـــل علـــى الانقطـــاع ، أو الاتصـــال ؛ ولكن الإمام –رحمه الله– لم يذكر شيئاً من السنة :

الموضع الأول: في قوله - تعالى -: ﴿ يَلِيَلَةُ النِّيْ لَشَكُنَّ كَامَدِ مِنَ اللِمَلَةُ إِن اَتَقَيْقُ فَلَا تَخْضَمْنَ إِلْقَيْلِ فَيَطَمَعَ النِّي فِي قَلِيهِ. مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَمْرُهُا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعَتُ اَلْبَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَىٰ اَلْقِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّحْوَ وَالْمِعْنَ اللَّهُ وَيُسُولُهُ إِنِّكَا يُمِيدُ الله وَهُلِهَ يُرِكُ اللَّهِ مِنَا ۞ ﴾ [الأحراب: ٣٣ - ٣٣] حيث قال : "احتلف أهال التأويسل في السذين عُنسوا بقوله : ﴿أَهْلَ ٱلْمِيْتِ ﴾ : فقال بعضهم : عُني بسه: رسول الله - ﷺ - ، وعلميّ ، وفاطمه (٣) ،

اَلسَّمَالَهُ بِلُّخَانِ ثُمِّينِ 📆 ﴾ الآيات حامع البيان (٢٢٧/١٦-٢٢٨) .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب النفسير ، وبوبه بنص الآبة ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَ ٱلَّذِينَ يَبْتَكُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْبِهِـ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] صفحة (٩٤٣) حديث (٥٩٥) .

<sup>(</sup>۲) انظر فتح الباري (۲۳۰/۸) .

<sup>(</sup>٣) فاطمة بنت رسول الله محمد - ﷺ – القرشية الهاشمية ، سيدة نساء أهل الجنة ، أمها حديجة بنت حويلد ، وهي أصغر بنات النبي - ﷺ – على الصحيح ، كنيتها أم الهاد وأم أيبها ، ولدت قبل البعثة بقليل ، وتزوجها على بن أبي طالب وعمرهـــا حمس عشرة سنة وحمسة أشهر بعد وقعة بدر ، ولدت له الحسن والحسين ، وزينب −زوج عبد الله ابـــن جعفـــر −، وأم كلثوم −زوج عمر −، وتوفيت بعد رسول الله بستة أشهر ، سنة إحدى عشرة . انظر تحذيب الأسماء واللغات (٣٥٢/٢)، وسندرات الذهب (١٥٥١) .



والحسن ('')، والحسين (<sup>(۲)</sup>، –رضوان الله عليهم-[وساق أحاديث منها :]...قالت عائشة : خرج النبي – ﷺ - ذات غداة ، وعلسيه مِرْطٌ مُرَحَّلُ<sup>(۲)</sup> من شعر أسود ، فحساء السحسن ، فأدخسله معه ، ثم قسال : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيَنْدَوْبَ عَنَصُمُ الرِّبْضَ أَهْلَ ٱلْبَيْنِ وَوَلَمْ وَمُرَّ تَطْهِمِكَ ﴾ (الله عند بنال أزواج رسول الله -ﷺ -..." (°)

فلم يرجّح في هذا الموضع ما أورد من السنة الدالّة علـــى عــــدم اعتبــــار دلالـــة الســـياق، و لم يعلّق –رحمه الله– على صحة الحديث كما كان جاريًا عليه في المواضع الأخرى .

وقد دلَّ السياق على دخول الأزواج ، كما ذكر ابن كشير حرهمه الله - ؛ لسبب النسزول فيهن ، ويدخل قرابته من باب الأولى ، وقد شبّه ابن كسثير الخسلاف في هسذه الآيسة بالخلاف في المسجد المؤسّس على النقوى في قوله -تعسالى - : ﴿ لاَنَقُمْ فِيهِ أَبَيْ الْمَسْتِدُ أُشِسَ عَلَى النّقَوَى فِي قُولِهِ يَهِا أَيُكُونُ لَنَ يَعْلَمُ وَأَوْلَهُ يُحِبُّ ٱلْمُقَلّقِ فِي ﴾ [الوبسة: عَلَى التّقَوَىٰ فِي أَلُو فِيهِ فِيهِ فِيهِ لِيَالَّهُ يُحِبُّونَ أَنْ يَقَلَمُ مُؤْ أَلَهُ يُحِبُّ ٱلْمُقَلّقِ فِينَ ﴾ [الوبسة:

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد ، الحسين بن على بن أبي طالب ، سبط سول الله - 紫 – وريحانته ، هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة ، ولد في شعبان ، سنة أربع من الهجرة ، وقتل في كربلاء يوم عاشوراء ، سنة إحدى وستين ، وله ست و همسون سسنة . انظر الإصابة (٤/٢) ، وتحذيب التهذيب (٤٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) المرط : كساء من صوف حزٌّ ، والمرحَّل : الذي فيه خطوط كرحال الإبل . انظر الفائق في غريب الحــــديث للزمخشــري (٣٦٠٣٦-٣٦١) ، وترتيب القاموس المحيط (٣٦٦/٣) ، و(٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) وقد جاء الحديث في صحيح مسلم بزيادة الحسين وفاطمة وعلي -رضي الله عنهم -، ولفظه "...فجاء الحسن ابسن علسي فأدخله ، ثم جاء الحسين فدخل معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها ، ثم جاء على فأدخله ، ثم قال : ﴿إِنَّمَا مُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنَصُهُمُ ٱلرَّيْسَ الْعَلَى الْمُرْبِدُ لَلْمُ اللهُ لِيَدُهِبَ عَنَصُهُمُ ٱلرَّيْسَ اللَّهِ اللهُ لِيت السنى - ﷺ - رفسم عنصُهُمُ ٱلرَّيْسَ الْعَلَى اللهِ السنى - ﷺ - رفسم (٢٤٢٤) (١٨٨٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (١٠/٢٩٦–٢٩٨) .



1.٨] وهو قباء ؛ لسبب النــزول ، ويدخل مســجد الــنبي ﷺ – مــن بــاب الأولى ، فأفــاد وأجاد ، ومثل ذلك الشوكاني –رحمه الله ــ(١).

ودخول قرابة النبي ﷺ من النسب ليس من طريق الأولى فقط ، بــل بــنصّ السّـــنة فقـــد أدخل النبي ﷺ الحسن والحسين وفاطمة وعليّ في مـــرطٍ مُرَحَّــل ثم قـــال : ﴿إِنَّكَمَا مُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنَاكُمُ الرَّبِيْنَ وَلَطُهُ لِيُدُلُونَهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والموضع الشابي: في قول - تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيمًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ صَلِيمًا إِنَ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيمًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [المؤسون: ١٥] قال - رحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : وقلنا لعيسى : يا أيها الرسل كلوا من الحلال الذي طيّب ه الله لكم دون الحرام ، ﴿ وَمَعَلُواْ صَلِيمًا ﴾ ، تقول في الكلام للرحل الواحد : أيها القوم كفوا عنّا أذاكم ، وكما قال : ﴿ الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ ﴾ [ال عمران: ١٧٣] ، وهو رجلٌ واحدٌ . " (٣)

ولكن قد عمّم النبي - ﷺ - الخطاب للرسل جميعاً ، و لم يخـص الخطـاب لأحــــــــ بعينـــه فقال : "...وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بـــه المرســــلين فقــــال : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَدِينَ مَامَنُوا حَمُولًا مِن طَيِّبَتِ مَا صَلِيكًا إِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الآيــــة الماضــــية] وقــــال : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا حَمُولًا مِن طَيِّبَتِ مَا رَوْقَتُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧] " الحديث...(١)

فالسّنة جعلت الخطاب لعامــة الرســل ، ويــدخل عيســـى - ﷺ - في عمـــومهم ، ولا شكّ أن أولى ما يفسر به القرآن السنة ، و لم يذكرها ابــن جريـــر ، ولعـــل مندوحـــة ذلــك أن الحديث لم يبلغه ، أما الآية من سورة الأحزاب الماضية فقـــد أورد النصــوص و لم يرجحهـــا علــــى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/٣٥٤–٤٦٨) ، وفتح القدير (٢٧٨/٤–٢٨٠) طبع دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أهل بيت النبي - ﷺ - رقـــم (٢٤٢٤) (١٨٨٣/٤) ، والآيـــة مـــن الأحراب (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة ، في كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيـــب وتربيتـــها رقـــم (١٠١٥) صفحة (٧٠٣/٢) .

غيرها أو يذكر رأيه فيها ، كما هي عادته –رحمــه الله –، وقـــد عـــوّد قـــرّاءه علـــى التحقيـــق والتدقيق والترجيح .

٣- توك اتصال السياق لقول الصحابة -رضي الله عنهم - ، عند قول - تعالى -:
﴿ فَلُ الْمَيْتُدُونَ كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرَمُ هِمِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَقِ إِسْرَة بِلَ عَلَى مِنْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكَبَرُمُ إِلَى اللّهُ لاَ يَهْدِى اللهُ عَن مِنْ اللّهِ مَن عِندِ الله وَكَفَرَمُ هِمِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَقِ إِسْرَة بِلَ عَلَى مِنْلِهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّه الله الله التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : [كمسروق (١٠]] معناه : ﴿ وَشَهِدَ مَا اللهُ إِلَى مَنْلِهِ لَهُ وَهُمِد مُوسى بن عمران - عليه السلام - ، ﴿ وَلَن مِنْلِهِ لَهُ عَن مِنْلِهِ لَهُ عَل مِنْلِهِ لَهُ عَلَى مِنْلِهِ لَه وهو موسى بن عمران - عليه السلام - ، ﴿ وَلَ مِنْلِهِ لَهُ عَن مِنْلِهِ لَهُ عَلَى مِنْلِهِ اللهُ وَلَ الدَّورَاة . . . وقال على مثل القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة . . . وقالوا : ومثال القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة . . . وَمَنْ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ ومثال القرآن التوراة . . .
ومعى الكلام : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق . قالوا : ومثال القرآن التوراة . . .

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن السذي قالسه مسروق في تأويسل ذلسك أشبه بطاهر التنسزيل؛ لأن قولسه: ﴿ قُلْ آرَءَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَمْرَمُ بِهِ وَتَهَمِدُ مَنَاهِدُ مِنْ بَوَى إِمْرَهُمُ لَلْ عَلَى مِنْ عِندِ الله تعالى ذِكْرُه - مشركي قريش، واحتجاجاً علسيهم لنبيسه - ﷺ - ، وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها ، و لم يجر لأهسل الكتساب ولا لليهسود قبسل ذلسك ذكسر ، فتوجه هذه الآية إلى ألها فيهم نسزلت ، ولا دلً على انصراف الكسلام - عسن قصص السذين

<sup>(</sup>١) هو أبو عائشة ، مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ، أسلم في حياة النبي – ﷺ وهو من المخضرمين ، ومن كبــــار التابعين الثقاة ، من أهل اليمن ، حدّث عن جمع من الصحابة ، شلت يده يوم القادسية، وتوفي سنة ثلاث وستين ، وقيـــــل اثنتين . انظر سير أعلام النبلاء (٤٣/٤) ، وقمذيب التهذيب (٥٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو يوسف ، عبد الله بن سلام بن الحارث –رضي الله عنه– ، من ذرية يوسف –عليه السلام– حليف الخزرج ، كـــان من يهود بين قينقاع ، أسلم أول مقدم النبي – 業 – المدينة ، وشهد له الرسول بالجنة ، توفي سنة ثلاث وأربعين . انظــر الإصابة (٨٠/٤) .

تقدّم الخبر عنهم — معنى ، غير أن الأخبار قــد وردت عــن جماعــة مــن أصــحاب رســول الله

- ﷺ - بأن ذلك عنى به : عبد الله بن سلام ، وعليه أكثــر أهــل التأويــل [ومنــهم : عبــد الله

بن سلام نفسه ، وابن عبــاس ، وســعد بــن أبي وقــاص(١) ، ومجاهــد ، وعكرمــة ، وقتــادة ،

والسدي ، والضحاك(٢) ، والحسن(٢) ، وابن زيد ، ومالك بــن أنــس ، وغيرهــم(١) ] ، قــال ابــن

جرير : وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن ، والسبّب الذي فيــه نــزل ، ومــا أريــد بــه ، فتأويــل

الكلام إذ كان ذلك كذلك : وشهد عبد الله بن سلام ، وهو الشــاهد مــن بـــني إســرائيل ﴿عَلَى

مِنْلِهِ ﴾ ، يعني : على مثل القرآن ، وهو التوراة ، وذلك شــهادته أن محمّــداً مكتــوب في التــوراة

أنه نبيّ ، تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة ، كما هو مكتوب في القرآن أنه نبيّ . " (٥)

وذهب ابن كثير –رحمه الله– إلى أن الشاهد اســـم حــنس يعــــمُّ عبـــد الله بـــن ســــــلام وغيره؛ لمكية السورة ، وإنما أسلم عبد الله بن سلام – ﷺ – بالمدينة .<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق ، سعد بن أبي وقاص ، وأبو وقاص اسمه مالك بن وهيب ، ويقال : أهيب ، أحد العشرة المبشــرين بالجنــة والسابقين ، شهد بدرًا والحديبية ، قال له النبي - ﷺ –فداك أبي وأمي ، وهو أحد الستة أهل الشورى ، توفي سنة خمـــس وخمسين ، وقيل غير ذلك . انظر تاريخ بغداد (١٤٤/١) ، وحلية الأولياء (٩٢/١) ، والإصابة (٨٣/٣) ، وغاية النهايــة (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم الهلالي ، المفسر ، كان من أوعية العلم ، وليس من المجود حديثه ، وهـــو صـــدوق في نفسه ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وحديثه في السنن ، له تفسير رواه عنه عبيد بن سليمان ، توفي اثنتين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (٩٨/٤) ) ، وقلمين (٢٢٦/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد ، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، الواعظ المفسر ، تابعي مولى ، ولد سنة إحدى وعشرين ، له كتاب في التفسير ، رواه عنه جماعة ، توفي سنة عشر ومائة . انظر معرفة القراء الكبار (٢٥/١) ، وغاية النهاية في طبقـــات القـــراء (٢٣٥/١) ، وسير أعلام النبلاء (٥٦٦/٤) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٢٥/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان (٢٧٨/١١)، وتفسير القرآن العظيم (٢٦٢/٧)، وفتح القدير (١٩/٥)، وحكى الآلوسي أنـــه مذهب الجمهور في روح المعاني (حزء٢٠/٢٦)، دار الفكر ١٤١٤هــ .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١١/٢٧٨-٢٨١) .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرآن العظيم (٢٦٢/٧) .

وقال الكليي : بمدنية الآية في سورة مكيــة <sup>(۱)</sup> ، ورجــح ذلــك الشــنقيطي <sup>(۲)</sup>، ونســب الشوكاني لابن جرير القول : بأنه رجل آمَن مِن أهل الكتاب بمكــة <sup>(۲)</sup> ، ولــيس هـــذا في تفســير ابن جرير كما سبق .

قال أبو جعفو : وأولى القولين بالصواب : قول مـــن قـــال : عـــني بقولـــه : ﴿ فَلَمَّا مَاتَنَهُمَا صَالِمًا جَمَلًا لَهُ شُرُكَآةً ﴾ في الاسم لا في العبادة ، وأن المعنيّ بـــذلك آدم وحـــوّاء ؛ لإجمـــاع الحجـــة

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٥/١٦) .

من أهل التأويل على ذلك ." (١)

ومعنى الإجماع عند الطبري – رحمه الله – : عدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين، وليس الإجماع بمعناه الاصطلاحي عند الأصوليين (٢) ، وإلا فقد أورد قول من قال : بأنه غير آدم ، ورواه عن الحسن –رحمه الله – ، ورجح ابنُ كنير : قول الحسن ؛ لأن الروايات في تعيين أن المراد آدم وحواء ليست مرفوعة ، وأصلها مأخوذ من أهل الكتاب كأبي بن كعب فإن ابن عباس رواه عنه (٣) ، وإلى مثل هذا القول ذهب القرطبي (٤)، وقال الآلوسي : وهذا الموضع عندي من المشكلات،ورجح التسليم بالرواية ؛ لأنها مما لا يقال فيها بالرأي. (٥)

٥- ترك اتصال السياق لسبب النـــزول: ففــي قولــه -تعـــالى-: ﴿ فَأَصْدِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيْتَهُ وَأَدْنِزَ الشَّجُودِ ۞ ﴾ [ك:
 يَقُولُونَ وَسَيْتَهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُمُوعِ الشَّمْدِي وَقَبْلَ الشَّرُوبِ ۞ وَبِنَ النَّبِلِ مَسَيْتِمْهُ وَآذَنِزَ الشَّجُودِ ۞ ﴾ [ك:

٣٩ - . ٤] قال حرهمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيّــه محمـــد - ﷺ -: فاصــبر يــا محمـــد على ما يقـــون علـــه ، فـــإن الله لهـــم بالمرصاد... "(١).

ويؤيّد قول الإمام حرحمه الله – ما مضى في السماق من ذكر اليهمود ، في قولمه – تعمال – : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَكَ الشّمَانُونِ وَٱلأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمُنا فِي سِئّةِ أَيَّارٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ۞﴾ [ف: ٣٨] التي دلّ سبب النسزول على ألها في اليهود ، وهو عن أبي بكر ، قال : حاءت اليهمود إلى

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٤٤/٦–١٤٧) ، وتحقيق شاكر (٣٠٨/١٣) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الإجماع في التفسير صفحة (۱۳۹-۱۶۱) للشيخ : محمد بن عبد العزيز الخضيري ، رسالة ماجستير ، في جامعة الإمام،
 ۱۶۱۲هـ. .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم (٢٦٣/٣ -٢٦٤) . وأبي بن كعب هو : بن قيس بن عبيد ، أبو المنذر الأنصاري ، سيّد القـــراء ، قال له النبي – ﷺ -: ليهنّك العلم أبا المنذر ، وقال : إن الله أمرين أن أقرأ عليك ، توفي سنة تسع عشرة وقيل غير ذلك . انظر معرفة القراء الكبار (٢٨/١) ، وسير أعلام النبلاء (٢٩٩١) ، والإصابة (٦/١) ، وغاية النهاية (٣١/١).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (جزء ٢١٥/٧).

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (٢٠٢/٦)و(٢٠٦–٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (١١/٤٣٥) .

فالذي قطع الحديث عن البعث وهو – في سياق الحـــديث عـــن المشـــركين إلى اليهـــود– هو سبب النـــزول ، ولكن يبقى ملاحظة أن سبب النـــزول ضعيف – والله أعلم –.

ولكن لا يلزم من سبب النزول قطع السياق على الإطلاق: فعند قول التعليات على الإطلاق: فعند قول التعليات : ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُعِبُونَ فَى لَكُوكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِبُواْ فِي أَنفُيهِمْ مَرَجًا مِمَّا فَصَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴿ ﴾ [الساء: ٢٥] قال حرحمه الله -: "...اختلف أهل التأويل فيمن عين هذه الآية وفيمن نزلت، فقال بعضهم: نزلت في الزبير بن العوام (١) وخصم له من

<sup>(</sup>١) رجال السند كما قال ابن حرير : حدثنا ابن حُميّد ، قال : ثنا مهران، عن أبي سنان ، عن أبي بكر ، فــابن همـــد، اسمــه محمد، ضعيف (في تقريب التهذيب: ٢٩/٢) ووثّقه شاكر ، وقال : الأغلاط في أحاديثه من جهة مشايخه ، انظــر تحقيـــق شاكر (٢١٨/٣) و رابي عمرو : صدوق له أوهام سيئ الحفظ (في تقريب التهــذيب: ٢١٨/٢) ، وأبــو سنان، هو : سعيد بن سنان ، صدوق له أوهام ، (في تقريب التهذيب: ٣٥٠١) وقال شاكر : يخطئ بعض الخطأ (تحقيـــق شاكر : ١٧٢/١) ، وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم إدراك الصحابة ؛ إذن : فالحديث مرسل وهو ضــعيف والله أعلم حولكن ورد من طريق آخر عند الحاكم في المستدرك (٤٤٣/٢) ) قال : أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن عمـــد بــن عبـــاش ، عـــن أبي ســعيد ، عــن عمر ما عكرمة، عن ابن عباس...الحديث ، قال الذهبي في التلخيص : أبو سعيد البقال قال ابــن معــين : لا يكتــب حديثــه عكرمة، عن ابن عباس...الحديث ، قال الذهبي في التلخيص : أبو سعيد البقال قال ابــن معــين : لا يكتــب حديثــه عكرمة، عن ابن عباس...الحديث ، قال الذهبي في التلخيص : أبو سعيد البقال قال ابــن معــين : لا يكتــب حديثــه عدره الخمية المقاهر ضعفه والله أعلم -. وانظر أسباب النــزول للواحدي ، تحقيق عصام الحميدان صفحة (٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله ، الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، حواريّ رسول الله − ﷺ − ، وابن عمته صفية ، وأحــــد العشــــرة المبشرين بالجنة ، قبل أسلم وعمره ثلاث عشرة سنة ، وهو أول من سلّ سيفا في سبيل الله ، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، قتله ابن جرموز غدراً في وادي السباع ، سنة ست وثلاثين . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٢١/٣) ،

الأنصار، اختصما إلى النبيّ - ﷺ - في بعض الأمـــور...وقــــال آخـــرون : بـــل نـــــزلت هــــذه الآية في المنافق واليهودي اللــــذين وصـــف الله صـــفتهما في قولــــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَرْغُمُونَ أَنْهُمُ مَامَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى الطّلخُوتِ ﴾ [الساء: ١٠]...

قال أبو جعفو : وهذا القول : أعني قول من قـــال : عـــني بـــه المحتكمـــان إلى الطــاغوت الله العــاغوت الله شـــأنهما في قولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْنِ رَغْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَزِلَ مِن قَــاله وصف الله شـــأنهما في قولـــه : ﴿ فَلا وَرَئِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ وَقَلَ مِنْ اللَّهِ الحــــــو عنـــهم بقولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ الحَـــر عنـــهم بقولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحَـــر عنـــهم بقولـــه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

ومعرفة الصحابة (٣٤٣/١) ، والإصابة (٥/٣) ، وشذرات الذهب (٤٣/١).

<sup>(</sup>١) القصة بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار: ألهما احتصما في شراج من الحرة كانا يسقيان به النحل، فقال الأنصاري : سرّح الماء بمرّ! فأبي عليه، فقال رسول الله ﷺ: «استى يا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِل الماء إلى جارك!» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله ﷺ، ثم قال: «استى يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْسِر الماء حين يَرْجعَ إلى الجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِـــلِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ ير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة .(انظر جامع البيان (١٩٠٤) وقد أورد البخاري نحوها في صحيحه عند تفسير هذه الآية صفحة (١٩٥٠) حديث فيه سعة .(انظر جامع البيان (١٩٠٤) وقد أورد البخاري نحوها في صحيحه عند تفسير هذه الآية صفحة (١٩٥٠) حديث (٤٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الشرج: مسيل ماء من الحرة إلى السهل ، ترتيب القاموس (٢٩١/٢) مادة (ش رج) ، والمراد به هنا : مسيل الماء ، قــال أبو عبيد : "كان بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه ، فقضى رسول الله ﷺ للأعلى فالأعلى". انظر فـــتح الباري (٣٦/٥) ، ومعجم البلدان لياقوت (٣٦/٥) .

احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاريّ ، إذ كانــت الآيــة دلالــةً دالّــة ، وإذ كـــان ذلـــك غـــير مستحيل ، كان إلحاق معنى بعضِ ذلك ببعضٍ أولى ، ما دام الكلام متســـقة معانيـــه علـــى ســــياق واحد ، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعضِ ذلك من بعضٍ ، فيُعدَل به عن معنى ما قبله"<sup>(١)</sup>.

### ٦- دليل انقطاع السياق من اللغة : فقد يترك طلب اتصال السياق للعموم :

ففي قول - تعالى - : ﴿ فَلَ يَكَافَلُ ٱلْكِتَابِ تَمْالُوا إِلَّهَ صَلَيْمَ بَيْنَدَا وَبَيْنَكُو ٱلَّا فَصَبُهُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا مُشْرِكُ وَلِهِ مَشْرَانَ وَلِهُ عَلَى مَسْرِمُونَ اللّهِ مَانَ وَيَوْا أَشْهَهُ وَا أَشْهَهُ وَا يَشْبُهُ إِلَّا أَلَمْ مُسْرِمُونَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٤] قال أبو جعفو: " يعني بذلك -جلّ ثناؤه - : قل يا محمد لأهال الكناب -وهم أهل التوراة والإنجيل -...واختلف أهل التأويل فيمن نـزلت فيه هـذه الآيــة : فقال بعضهم : نـزلت في يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مدينــة رســول الله - على الدول الله على المنهال الذين كانوا حوالي مدينــة رســول الله على الوفد من نصارى نجران ...

قال أبو جعفو: وإنما قلنا: عنى بقوله: ﴿يَكَافَلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ : أهـل الكتـابين؛ لأهُمـا جميعاً من أهل الكتاب، ولم يخصـص حجـل ثنـاؤه- بقوله: ﴿يَكَافَلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ بَعْضـاً دون بعض، فليس بأن يكون موحّها ذلك إلى أنه مقصود به أهل التـوراة بـأولى منـه بـأن يكـون موجّها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل الإنجيل بـأولى أن يكونـوا مقصـودين بـه دون غيرهم من أهل التوراة . وإذ لم يكن أحد الفريقين بـذلك بـأولى مـن الآخـر ؛ لأنـه لا دلالـة على أنه المخصوص بذلك من الآخر، ولا أثر صحيح ، فالواجب أن يكـون كـل كتـابي معنيـًا به ؛ لأن إفراد العبادة لله وحده ، وإخلاص التوحيد له ، واجب علـى كـل مـأمور منـهيّ مـن خلق الله ، واسم أهل الكتاب يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل ، فكـان معلومـاً بـذلك أنـه عـني به الفريقان جميعاً . " (٢).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٦١/٤ -١٦٣) ، وتحقيق شاكر (١٨/٨).

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٠./٣)، وتحقيق شاكر (٤٨٣/٦). ومثله في الأحزاب (٢٧) ﴿ وَلَقِيْكُمْ أَيْضُهُمْ وَلِيَكُمْمُ وَلَمُوكُمْمُ وَلَيْمُكُمْمُ وَلَيْضَا لَمُّ تَطَكُوهَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧] الآية، حامع البيان (٢٨٨/١٠)، والطلاق ٤) ﴿ وَالْتَقِي يَهِسَنَ مِنَ ٱلْعَجِيضِ مِن يَسَالِهُمُ إِنِ الْتَبْتَدُ

#### ٧- ويترك طلب اتصال السياق لحمل الكلام على الأغلب :

قال أبو جعفو: والذي هو أولى القـولين عنـدنا بتأويـل ذلـك: قـول مـن قـال: أحصنت فرجها من الفاحشة؛ لأن ذلك هو الأغلب مـن معنييـه عليـه، والأظهـر في ظـاهر الكلام، ﴿فَنَفَعْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا ." (١)

٨- ومن أدلة ترك اتصال السياق : الإعراب :

كما في قول - تعالى - : ﴿ لَيْشُوا سَوْلَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِينَبِ أُمَّةٌ فَايَمَةٌ يَتَلُونَ مَايَنتِ اللّهِ مَائلَة اليَّلِي وَمُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٣] حيث قال أبو جعفو حره الله - : " يعيني بقول - حلّ ثناؤه - : " يعيني مقول أله الكتاب - أهل الإيمان منهم والكفر - سواء، يعيني بذلك : ألهم غير متساوين، يقول : ليسوا متعادلين ، ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد، بذلك : ألهم غير متساوين، يقول : ليسوا متعادلين ، ولكنهم منفاوتون في الصلاح والفساد، والخير والشرّ . وإنما قبل: ليسوا سواء ؛ لأن فيه ذكر الفريقين من أهل الكتاب اللذين ذكرهم الله في قول الله في قول منه منه الله في قول الله في قول الله في قول الكهر والله الكنه الكهر والمُعْمَلُهُمُ الله في قول الكهر والله الكهر والله الكهر والله الكهر والله في قول الكهر والله الكهر واللهر والله في قول الكهر والله و ولكه الكهر واللهر وال

فَيَدَّتُهُنَّ ثَلَنَثُةً أَشْهُرٍ وَالَّقِي لَتر يَمِضَنَ ﴾ الآية ، حامع البيان (١٣٦/١٢) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨٠/٩) . وانظر مثله : في الحديد (١٩) ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِيمَة أُولَتَكِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ [الحديد: ١٩] الآية ، حامع البيان (٦٨٤/١) .

ٱ**لْنَسِقُونَ ۞﴾ [ال عمران: ١١٠]** ثم أخبر –جلّ ثناؤه– عن حال الفـــريقين عنـــــده ، المؤمنـــة منــــهما والكافرة ، فقال : ﴿لَيْسُوا سَوَلَةٌ ﴾ أي : ليس هــؤلاء ســواء ، المؤمنــون منــهم والكــافرون ، ثم ابتدأ الخبر –جلُّ ثناؤه – عن صفة الفرقة المؤمنة من أهـــل الكتـــاب ومـــدحهم وأثـــني علـــيهم ، بعد ما وصف الفرقة الفاسقة منهم بما وصفها به من الهلــع ونَحْــب الجَنــان<sup>(١)</sup> ، ومحالفــة الـــذلّ والصغار ، وملازمة الفاقة والمسكنة ، وتحمّل حزي الدنيا وفضــيحة الآخــرة ، فقـــال : ﴿ يَنْ ٱلْمَلِ ٱلكِتَكِ أُمَّةً قَايَمَةً يَتْلُونَ مَايَنتِ ٱللَّهِ مَانَةَ ٱلتَّلِلِ وَلَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ الآيات الــــثلاث ، إلى فولــــه : ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِالْمُتَقِيرِكِ ﴿ إِنَّ عَمُرَانَ: ١١٥] فقول : ﴿ أَمُّةٌ قَالْهِمَةٌ ﴾ مرفوعة بقول : ﴿ يَنْ أَمْلِ ٱلكِتَبِ ﴾ . وقد توهم جماعة من نحويي الكوفــة والبصــرة والمقـــدّمين منـــهم في صـــناعتهم ، أن مـــا بعـــد ﴿ مُوَادُّ ﴾ في هذا الموضع من قوله : ﴿ أَمُّةٌ قَالِمَةٌ ﴾ ترجمة عن ﴿ مَوَادٌ ﴾ ، وتفســـيرٌ عنــــه ، بمعـــني : لا يستوي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آنـــاء الليـــل ، وأخـــرى كـــافرة ، وزعمـــوا أن ذكر الفرقة الأخرى تُرِكَ اكتفاءً بذكر إحدى الفرقتين ، وهـــي: الأمـــة القائمـــة…وأخطئـــوا تأويل الآية ، فسواء في هذا الموضع بمعنى التمام والاكتفاء ، لا بالمعنى الـــذي تأولـــه مـــن حكينــــا

وكالاستئناف في قوله -تعالى-: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَبَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ الْشَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَنْجِهِ. لَا تَعْـزَنْ إِنَّ اللّهُ مَمَنَا فِي الْفَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَنْجِهِ. لَا تَعْـزَنْ إِنَّ اللّهُ مَمْنَا فِي الْفَلْرَا وَمَالِيَهِ وَأَيْكَدُهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ اللّهِ فِي الْفَلْمَا وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمةُ اللهِ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَدُهُ اللّهِ فِي اللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمةً وَلَا يَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) النخب : الجبن وضعف القلب .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٩٧/٣–٣٩٨) ، وتحقيق شاكر (١١٨/٧) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧٦/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٦١/١٤) . ومثله في : إبراهيم (٤) ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِمِلِسَانِ فَوْمِهِـ،

فاستدل بـــالرفع في قولـــه -تعـــالى- : ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِمَ ٱلْمُلَيَّكُ ﴾ علـــى أن الجملـــة مستأنفة جديدة ، منقطعة عما قبلها من الكلام ؛ لأن ما قبلها منصوب وهي مرفوعة .

والاستنناف ليس دليلاً على انقطاع السياق على إطلاقه : ففي قول -تعالى : ﴿ النَّكَيْمُونَ ٱلْمَنْيُدُونَ الْمُتَهِدُونَ النَّتَهِمُونَ الرَّكِمُونَ النَّتَيْمِدُونَ ٱلْأَيْرِونَ بِالْمَدْرُونِ

وَالْكَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِو وَٱلْمُتَعِظُونَ لِمُدُودِ اللَّهُ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النوب: ١١٢] قال أبو جعفر :

" يقول -تعالى ذِكْرُه -: إن الله اشترى من المسؤمنين التائبين العابدين أنفسهم وأموالهم ؟

ولكنه رفع، إذ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها ، والعرب تفعل ذلك..." (١)

وقد يتساوى المعنى بين القطع والوصل: قــال حرهــه الله -: " واختلفــت القــرّاء في قراءة قوله: ﴿ اللّهَ مَرَبَّكُمْ مَرَبَّ اَلْمَالِكُمُ الْأَوْلِينَ ﴾ [السانات: ١٦٦] فقرأت عامــة قــرّاء مكــة والمدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفــة : { اللّــهُ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ أَبــائِكُمُ الْــأُولِينَ } رفعــاً علــى الاستئناف ، وأن الخبر قد تناهى عند قوله : { أَحْسَنُ الخــالِقِينَ} (") ، وقــرا ذلــك عامــة قــرّاء الكوفة : ﴿ اللّهُ رَبَّكُمْ الْأَوْلِينَ كُمْ الْأَوْلِينَ كُمْ الْأَوْلِينَ كُمْ الْحَالِقِينَ } (الله على الردّ علـــى قولــه : ﴿ وَتَذَرُونَ آحْسَنَ الحَلِقِينَ ﴾ [السافات: ١٠٥] على أن ذلك كله كلام واحد . (")

والصواب من القول في ذلك عندنا : أنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، مع استفاضة القراءة بجما في القرّاء ، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب ، وتأويل الكلام : ذلـــك معبـــودكم أيهــــا

المُمْرَقِينَ لَمُنَّمُ ﴾ الآية ،جامع البيان (٧/١٥) . وقد يحتمل الوصل والقطع إعرابًا ويصح الوجهان ، كما في : الصـــافات

<sup>(</sup>۷۹-۷۸) ﴿ وَزَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِوِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى ثُبِيعِ فِي الْعَلَمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۸/۱۰)، و(۱۰۸-۱۰۹) ﴿ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِوِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِرَهِيمَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۷/۹ه) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٨٢/٦) ، وتحقيق شاكر (٥٠٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الصافات (١٢٥) .

 <sup>(</sup>٣) النصب قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف ، والباقون بالرفع . انظر كتاب السبعة صفحة (٤٩٥)،
 والنشر في القراءات العشر (٢٠/٢٣) ، والمهذب في القراءات العشر (١٧٧/٢) .

الناس الذي يستحقّ عليكم العبادة ، ربكم الذي خلقكـــم ، وربّ آبــــائكم الماضـــين قـــبلكم، لا الصنم الذي لا يخلق شيئًا ، ولا يضرّ ولا ينفع ."<sup>(۱)</sup>

وَبَعْدُ فقد ذكرت أدلة الانقطاع التي ذكرها الطــبري –رحمـــه الله –في تفســـيره ، ولـــيس معنى ذلك حصرها في هذه الأدلة .

وقد تبين أن الأصل: اتصال الكلام ما لم يدل دليل على انقطاعه ، ومن أمثلة ذلك: كون النص لا يحتمل أن يكون المتكلم به واحداً ، أو دلّت الأحاديث عن السني - ﷺ على انقطاع السياق عما قبله ، أو صح عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - التفسير بانقطاع السياق ، أو أجمع أهل التفسير عليه ، أو كان سبب النزول دالاً عليه ، أو دلت اللغة على عدم وصل الكلام ، أو كان أغلب استعمال اللغة على معنى منقطع عما قبله ، أو دل الإعراب على الانقطاع ، على ما سبق تفصيله في الأدلة الماضية . والله أعلم - .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٥٢٣) .

# المطلب الرابع: مواضع محتملة لاتصال السياق وانقطاعه:

هذا وإن كان الأصل اتصال السياق ، فإن هناك مواضع يمكن تفسيرها على الانقطاع أو الانفصال ؛ لاحتمالها الوجهين ، مما يدل على أن السياق هو الأصل والأغلب، ولا حرج من ذكر احتمال الوجهين .

كما في قوله -تعالى - : ﴿ لَيُسِينَ فِيمَا آخَفَابًا ﴿ ﴾ [البا: ٢٣] قال -رحمه الله - : " وقد المتلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحُقُب ، فقال بعضهم : مدة ثلاثمائة سنة ... وقال آخرون: بل مدة الحُقْب الواحد : شابعون ألسف سنة ... وقال تحرون : الحُقْب الواحد : سبعون ألسف سنة ... ورُوي عن خالد بن معدان (١) في قوله : ﴿ لَيْشِينَ فِيمَا آخَفَابًا ﴿ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِلَّا مَا شَكَةً رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٧] : أهما في أهل التوحيد أهل القبلة ، فإن قال قائل : فما للكفار عند الله عذاب إلا أحقاباً ، قيل : إن الربيع (٢) وقتادة قد قالا : إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ، ولا انقطاع ، وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك : لابثين فيها أحقاباً ، في هذا النوع من العذاب، العناب، هو أهم : ﴿ لَا يَدُونُونُ فِيهًا بَرَوْدُ وَ مِن العذاب، الأحقاب ، صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك ، كما قال حجلٌ نشاؤه - في كتابه : ﴿ هَمَنَا اللَّهِ فَي اللَّهِ مِن العذاب أنواع غير ذلك ، كما قال حجلٌ نشاؤه - في كتابه : ﴿ هَمَنَا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَن العذاب أنواع غير ذلك ، كما قال حجلٌ نشاؤه - في كتابه : ﴿ هَمَنَا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَن العذاب أنواع غير ذلك ، كما قال حجلٌ نشاؤه - في كتابه : ﴿ هَمَنَا اللَّهِ فَي اللَّهِ مَن العذاب أَنْ اللَّه ول عندي أشبه بمعنى الآية ... " (١) إلله عَمْ اللَّه اللَّه ول عندي أشبه بمعنى الآية ... " (١)

<sup>(</sup>٢) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي ، قال الذهبي : كان عالم مرو في زمانه ، وفي تقريـب التهــذيب : صدوق له أوهام رمي بالتشيع ، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعــــلام النـــبلاء (١٦٩/٦) ، وتقريب التهذيب (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢ /٤٠٥ - ٤٠٥) .

وقال حرهمه الله -: " وفي قوله : ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرٍ ۞ ﴾ [بس: ٤] وجهان أحدها: أن يكون معناه :إنك لمن المرسلين على استقامة من الحقّ ، فيكون حينت له ﴿ عَلَى ﴾ من قول...»: ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرٍ ۞ ﴾ من صلة الإرسال ، والآخر : أن يكون خبراً مبتدأ ، كأنه قيل : إنك لمن المرسلين . إنك على صراط مستقيم ." (١)

وكذلك فعل القرطبي<sup>٢١</sup>، وذكر الزمخشري ألهــــا خــــبر وصــــلة <sup>٣١</sup>، ووصـــلها ابـــن كــــثير بالآية التي قبلها<sup>(١)</sup>، وأما الرازي والشوكاني فقالا : خبرٌ بعد خبر .<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (جزءه ٦/١) طبع دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٣/٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٣/٤١٥) .

 <sup>(</sup>٥) مفاتيح الغيب (حزء٢٦/٦) وفتح القدير (٢٦٠/٤) . وانظر أمثلة أخــرى في : آل عمــران (١٥) ﴿ قُلُ ٱفَيَئِكُمْ بِعَيْهِ مَن دَالِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ الللَّلْمُلْ ال

# المطلب الخامس: مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة: الكلام على اتصال المطلب الخامس: السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه:

قبلكم وإناثم إن اتقوا الله وإن تكفروا فإن يوما في السموات : ولله ملك جميع ما حوت الساء: ١٣١] قال أبو جعفو: " يعين بدلك -جلّ ثناؤه - : ولله ملك جميع ما حوت السموات السبع والأرضون السبع من الأشياء كلها ، وإنما ذكر -جلّ ثناؤه - ذلك بعقب قوله : ﴿ وَإِن يَكْفَرُوا يُمْنِ الله كُلُّ مِن سَمَتِهِم ﴾ [الساء: ١٣٠] تنبيها منه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته ؛ ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه عند فراق أحدهم زوجته ؛ ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه متعذر عليه أن يغنيه وكل ذي فاقة وحاجة، ويؤنس كل ذي وحشة، ثم رجع -جل ثناؤه - الى عذل من سعى في أمر بني أبيرق (١)، وتوبيخهم ، ووعيد من فعل ما فعل المرتبذ منهم ، فقال : ﴿ وَلَقَدُ مُوالِنَاكُم ﴾ يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم : ﴿ اَتَقُوا الله ﴾ ، يقول : وأمرناكم وقلنا لكم ولهم : ﴿ اَتَقُوا الله ﴾ ، يقول : المنافوها ، ﴿ وَلَيْ يَقُو مَا في الشَمَونِ وَمَا في اللَّرَضُ ﴾ ، يقول : وإن تجحدوا وصيته إياكم العذروا الله أن تكونوا أمره ولهيه، ﴿ وَلِن تَكُونُ وَمَا في الشَمَونِ وَمَا في الشَمَونِ وَمَا في الشَمَونِ وَمَا في اللَّرَضُ ﴾ ، يقول : وإن تجحدوا وصيته إياكم لا تضرون أيها المؤمنون فتخالفوها ، ﴿ وَلِ تَعْدون في كفركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود أبطال اليهود أنفسكم ، ولا تَعْدون في كفركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود

 <sup>(</sup>١) هم: بشرٌ وبشيرٌ ومبشرٌ ، وكان بشير رجلاً منافقاً ، وقيل اسمه: طعمة بن أبيرق ، ارتد ومات كافراً . انظر حامع البيان
 (٢٩ و٢٦٥ و٢٦٧ و٢٦٥ ) .

.{\r\r\}

والنصارى ، في نـــزول عقوبته بكم ، وحلول غضبه عليكم ، كما حلّ بمم..." (١)

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَمَنْزُلُو إِنَّهُمْ لَنِي كَذُنِيمٌ يَسَمُهُونَ ﴾ [الحصر: ٧٧] قال -رهمه الله-: "وقوله : ﴿ لَمَنْزُلُو ﴾ يقول -تعالى- لنبيّه محمد -ﷺ - : وحياتك يا محمد ، إن قومك من قريش ﴿ لَنِي تَكَنِيمٌ يَعَمُهُونَ ﴾ ، يقول : لفي ضلالتهم وجهلهم يتردّدون ." (٢)

والسباق واللحاق لهذه الآية ينفي أن يكون هذا الخطاب حاكياً حــــال قـــريش مـــع الـــني - ﷺ - ، بل هو يحكي فعل قوم لوط مع لوط - عليه السلام - علــــى الصـــحبح ، كمـــا ذكـــر ذلك ابن عطية ، ونقله الآلوسي عنه .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/٤ ٣١٦–٣١٧) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/٩) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (١٤٤/١٠) ، وروح المعاني (١٠٨/٨) .

بقـــول المـــرأة : ﴿ وَيَعَمَّلُوا أَمِيَّهَا أَفِلَهَا أَوْلَةَ ﴾ [النمـــل: ٣٤] ، وذلـــك أن قولـــه : ﴿ وَكَنْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ خبر مبتدأ ، وكذلك قـــول فرعـــون لأصـــحابه في ســـورة الأعــراف: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ وهـــو متصل بقول الـــملأ : ﴿ يُمِيدُ أَنْ يُقْرِيكُمْ مِنْ آرْضِكُمْ ﴾ [الاعراف: ١١٠] " (١).

فجَعَل هذا الكلام من قول يوسف-عليه السلام-،مع أن سياق القصة والحادثة ليس فيه ذكرٌ ليوسف معهم ، بل إن يوسف وقتها كان في السحن ، وقد رجّع ذلك ابن كثير ؟ بدلالة السياق ، وأنه الأنسب والأليق بالكلام ، وقال :" حكاه الماوردي(٢) في تفسيره (٣)، وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله - فأفرده بتصنيف على حِدَةٍ " (١٤)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧/ ٢٣٥ – ٢٣٦) ، وتحقيق شاكر (١٤١/١٦) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن ، على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي ؛ لأنه كان يبيع ماء الورد أو يصنعه ، لــه : تفســـر النكت والعيون والحاوي في الفقه الشافعي ، والأحكام السلطانية ، وغيرهما ، توفي سنة خمسين وأربعمائة . انظر الأنساب (٥/١٨) ، وسير أعلام النبلاء (٦٤/١٨) ، وطبقات المفسرين للسيوطي صفحة (٧١) ، وطبقات المفسرين للـــداوودي (٢٨١/٣) ، وشذرات الذهب (٢٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير النكت والعيون للماوردي (٤٨/٣) .



وهذه الآية موضع خلاف بين المفسرين ، ولكـــن ابـــن جريـــر ـــرحمـــه الله-ــ، لم يـــذكر فيها إلا قولاً واحداً ، والراجح فيها أن الكلام كلّه كلام المرأة ؛ لاتصاله بكلامها .

#### وفي سورة المطففين موضعان متشابهان :

الأول:قوله -تعالى - : ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا يَجِينٌ ۞ كِنَتُ مَرَقُومٌ ۞ الطففين [: ٨ - ٩ ] قسال ابسن جويو: "يقول -تعالى ذِكْرُه -لنبيّه محمد- ﷺ -:وأيّ شيء أدراك يــا محمـــد ؟،أيّ شـــيء ذلـــك الكتاب؟ثم بين ذلك-تعالى ذِكْرُه-فقال:هو ﴿ كِنَتْ مَرَقُومٌ ﴾ وعنى بالمرقوم : المكتوب ." (١)

والشابي : قول ه -تعالى - : ﴿ وَمَا أَدَرُنكَ مَا عِلْتُونَ ۞ كِنَتُ تَرَوُّمٌ ۞ ﴾ [الطفف بن: ١٩ - ٢٠] قال: " يقول -تعالى ذِكْرُه -لنبيّه محمد الله ، مُعَجّبه من علّيين : وأيّ شيء أشعرك يسا محمسد ما عليون ؟ وقوله : ﴿ كِنَتُ مَرْقُمٌ ﴾ يقول -جلّ ثناؤه - : إن كتاب الأبسرار لفي عِلّسيين ، ﴿ كِنَتُ مَرَوُّمُ ﴾ : أي مكتوب بأمان من الله إيّاه من النار يوم القيامة ، والفوز بالجنة ." (٢)

فهذان الاستفهامان في السورة : عن المكان ، فكيف يكون الجواب عن المكان بوصف الكتاب ! ، والظاهر من السياق : أن الجواب محذوف تعظيماً ، وما بعده وصف للكتاب ، لا لمكان الكتاب . -والله أعلم-(٣).

وقد جاء في الحديث القدسي عن النبي -ﷺ- أنه قال عــن العبـــد الكـــافر حـــين يصـــعد به إلى السماء : "اكتبوا كتاب عبـــدي في ســـجين في الأرض الســـفلى" وعـــن العبـــد المـــؤمن : "اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة "(<sup>١)</sup>.

قال الراغب الأصفهاني –رحمه الله– : والســجّين اســـم لجهــنم بــــإزاء علـــيين...وقـــد

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢ /٩٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر معالم التنسزيل للبغوي (٤٩/٤) ، وتفسير القسرآن العظسيم (٤٨٦/٤) ، وبصـــائر ذوي التمييـــز للفيروزأبــادي (٩٩٤/٣)، وتفسير التحرير والتنوير (١٩٥/٣٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٢٨٧/٤) ، والبيهقي في شعب الإيمان للبيهقي (٣٥٧/١) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "ورجـــال أحمد رجال الصحيح "(٧/٠) .

قيل: إن كل شيء ذكره الله -تعالى- بقوله : ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ ﴾ فسَّره (١)، وكـــل مـــا ذكـــر بقولـــه : ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ ﴾ وكـــذا في قولـــه: ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ مَا وَكِمَا أَدَرَنكَ مَا عَلَيْنِ ﴾ تركه مبهماً ، وفي هذا الموضـــع ذكـــر : ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ ﴾ وكـــذا في قولـــه: ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ مَا عَلِينَ عَلَيْنَ ﴾ وكـــذا في قولـــه: ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ مَا عَلِينَ عَلَيْنَ ﴾ وكـــذا في قولـــه: ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ مَا السَّحِينَ والعلمينَ (٢).

وفي حتام هذا المبحث يتبين أهمية قاعدة : الكلام على اتصاله ما لم يدل دليـل علـى انقطاعه ، وأن هناك أدلة لغوية على اتصال السياق وانقطاعـه يجـب مراعاتهـا ، وهنـاك أشـياء أحرى يترك السياق لأجلها -سبق الحديث عنـها- ، وهـذا المبحـث أسـاس دلالـة السـياق ؟ ولذلك طال عرض الأمثلة فيه ، مع محاولتي الاختصار والاقتصار على أهـم المواضع الـي فيهـا توضيحٌ لطريقة التعامل مع المواضع المماثلة -والله تعالى أعلم -.

 <sup>(</sup>١) وقد وردت جملة : ﴿مَا آذَرَنك ﴾ في : الحاقة (٣) ، والمدثر (٢٧) ، والمرسلات (١٤) ، والانفطار (١٧−١٨) ، والمطففين
 (٨و٩١) ، والطارق (٢) ، والبلد (١٢) ، والقدر (٢) ، والقارعة (٣و١٠) ، والهمزة (٥) .

<sup>(</sup>٢) المطففين (١٩) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٣٩٩).



# المبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنها تحمل على سابقتها :

معنى القاعدة : أنَّ توارد مفردتين متجاورتين يجعــل حمـــل الثانيـــة نعتـــاً للمفـــردة الأولى أفضل من جعلها لمعنى آخر بعيد ، وسبب ذلك طلب اتصال الســـياق وعــــدم انقطاعــــه، ويتضـــح ذلك بالأمثلة :

ففي قولم تعالى : ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفَرَقَانَ لَمَلَكُمْ بَمَنُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ٣٥] قسال أبو جعفو : " يعني بقوله: ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ ﴾ واذكروا أيضاً : إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان . ويعني بالكتاب : التوراة ، وبالفرقان : الفصل بين الحقّ والباطل ... [ولما سُئل ابسن زيد عن هذه الآية قال]...: أما الفرقان المنذي قال الله -جلل وعز - : ﴿ يَوْمُ الْفُرْفَكَانِ يَوْمُ الْفُرْفَكِانِ يَوْمُ الْفُرْفَلُ الله عن الحق والباطل ، والقضاء المذي فرق الله بين الحق والباطل ، والقضاء المذي فرق الله موسى الفرقان ، فرق الله بينهم ، وسلمه وأنحاه ، فرق بينهم بالنصر ، فكما جعل الله ذلك بين محمد ﴿ والمشركين ، فكذلك جعله بين موسى وفرعون .

قال أبو جعفو: وأولى هذه التأويلات بتأويل الآيــة...أن الفرقــان الــذي ذكــر الله أنــه آتاه موسى في هذا الموضع: هو الكتاب الذي فرق به بين الحقّ والباطــل ، وهــو نعــت للتــوراة وصفة لها . فيكون تأويل الآية حينئذ: وإذ آتينا موسى التــوراة الــيّ كتبناهــا لــه في الألــواح ، وفرقنا بما بين الحقّ والباطل ، فيكون الكتاب نعتاً للتوراة ، أقيم مقامها اســتغناءً بــه عــن ذكــر التوراة ، ثم عطف عليه بالفرقان ، إذ كان من نعتها...وإنما قلنــا هـــذا التأويــل أولى بالآيــة وإن كان محتماً غيره من التأويــل ؛ لأن الــذي قبلــه مــن ذكــر الكتــاب ، وأن معــني الفرقــان الفصل...فإلحاقه إذ كان كذلك بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما بعد منه..." (١)

وهكذا جعل الإمام الكتــاب : التــوراة ، والفرقــان : وصــفاً لهــا ، إلحاقــاً للكـــلام

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٢٣/١) ، وتحقيق شاكر (٧٠/٢) .

بالقريب الأولى من البعيد ؛ ليتصل الكلام بعضه ببعض ، مع احتمال الأوجه الأحرى ، وهو قول الراغب (١) . ويؤيده قول عمل على : ﴿ وَلَقَدْ عَلَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُونَ ٱلْفُرَقَانَ وَضِيكَةً وَوَكُرا لِلْمُنَقِينِ وَهُ الرَّانِياء: ٤٤] (٢) وذكر نحوه ابن كثير (٣) ، وهو القول في تفسير الجلالين (١) ، ورجح ابن القيم والشوكاني التفريق بينهما ، بل جزم ابن القيم بتصحيح هذا القول دون غيره (٥) فالكتاب : هو التوراة ، والفرقان : الحجة والبيان بالآيات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما ، وقال : وهذا أولى وأرجح ، ويكون العطف على بابه (١)؛ ولكن يشكل عليه الآية الماضية الظاهرة من سورة الأنبياء ، في أن الفرقان والنوراة والضياء والذكر أوصاف وأسماء لشيء واحد على القول الراجح ، وسيأتي تفصيل هذه الآية بعد قليل إذن الله تعالى - .

وفي قول عسالى : ﴿ فَدَ أَزَلَ اللّهُ إِلَكُمُّ كِكُمَا ۞ رَسُولاً يَتَلُوا عَلِيَكُو مَلِئتِ اللّهِ مُتِنِنَةٍ لِيَغْيَمَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِيحَتِ مِنَ الظَّلْمَتِ إِلَى النَّورِ ﴾ [الطلاق: ١٠ - ١١] قال حرجمه الله - : "اختلف أهمل التأويسل في المعنيّ بالذكر والرسول في هذا الموضع ، فقال بعضهم : المذكر : همو القررآن ، والرسول : محمد -ﷺ -...وقال آخرون : الذكر : هو الرسول .

والصواب من القول في ذلك: أن الرسول ترجمة عـن الـذكر ، وذلـك نصـب ؛ لأنــه مردود عليه على البيان عنه والترجمة ، فتأويل الكلام إذاً : قد أنــزل الله إلــيكم يــا أولي الألبـــاب ذِكراً من الله لكم ، يذكركم به ، وينبهكم على حظكم ، من الإبمـــان بـــالله والعمـــل بطاعتـــه ، رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنــزلها عليه..." (٧)

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني (جزء ٤١٠/١) فقد ذكره أول الأقوال وقال : ويؤيده .. .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم (٨٨/١) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الجلالين صفحة (١١) .

<sup>(</sup>٥) بدائع التفسير (١/٢٣٠) .

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (١/٨٥-٨٦) .

<sup>(</sup>٧) جامع البيان (٢ ١ / ٤٤) .

وقال ابن كثير -رحمه الله - : " السذكر : القسرآن ، كقوله : ﴿ إِنَّا نَتُنَ الذِّكُرُ ﴾ [الحجر: ٩] والرسول مبلّغه " ، وساق رأي ابن حريسر و لم يعلّىق عليسه (١)، وفي تفسير الجلالسين فرّق بين الذكر والرسسول : فالسذكر القسرآن ، والرسسول : منصسوب بفعسل مقسدر ، أي : وأرسل(١).

وذكر الراغب -رحمه الله -: احتمالهما وجهين من الإعراب : إمّا على البدل ، وهو مثل قول ابن جرير ، أو أنّ ﴿رَسُولًا ﴾ منتصب بـ ﴿وَحَـُوا ﴾ كأنه قــال : قــد أنــزل الله إليكم كتاباً ذكراً رسولاً يتلو ، نحــو قولــه : ﴿ أَوْ لِطَعَمُ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْفَبَوْ ۞ يَبِما ﴾ [البلــد: ١٤ - ١٥] فيتيماً نصب بقوله : ﴿ إِلْمَعَمُ ﴾ (أ) ، كما أشار الشوكانيّ -رحمــه الله - إلى أنّــه : يختلــف المعـــنى باختلاف وجوه الإعراب (أ).

وفي قول به تعسالى : ﴿ وَتَنتُمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُوْرِ ٱلْفِينَمَةِ فَلَا أَنْهَ لَمُ مَنْفُنَّ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ عَلَمُ مَنفَّ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِنْقَالَ عَلَمُ مِنْ مَن مَن الله - : " يقسول حَمْدَ مِن وَمَن مُلَا الله عَلَى وَمَا الله - : " يقسول - تعالى ذِكْرُه - : ﴿ وَتَشَمُّ ٱلْمَوْنِينَ ﴾ العدل وهو ﴿ ٱلْقِسَطَ ﴾ ، وحعلُ القسط وهو مُوحَّدٌ من نعت الموازين وهو جمع ؛ لأنه في مذهب عدل ورضا ونظر . " (°)

ففسَّر –رحمه الله – الموازين بالعدل ، وأن معـــنى المـــوازين : القســـط ، فهمـــا كلمتـــان ، يمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٨١/٨-١٨٢) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين صفحة (٤٩٧) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن صفحة (٣٢٨) .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٥/٢٤٧) .

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (٣٣/٩). وانظر مواضع أخرى مشافحة : في النحل (٦٩) ﴿ ثَمْ كُلِي مِن كُلِي النَّمَرَتِ فَاَسْلَكِي سُمْبَلَ رَبِّكِي ذُلَكُ ﴾ الآيتين حامع البيسان (٢٠١/١)، الآيتين حامع البيسان (٢٠١/١)، ﴿ وَلَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّ

وذكر القرطبي ـرحمه الله- الحكمة من وصف المــوازين بالقسـط العــدل-: فقــال: " لينبّه على مخالفتها لما يكون في وزن الدنيا من بخس وظلم .." (١)

فهل يلزم من كلمة : ميزان معنى العدل ! ، بحيث يكون ذكر القسط بعد الميزان تأكيداً ؟ أم لابد من تقييد الوزن بالقسط ؟ ؛ لنعرف سبب تفسير ابن جرير للميزان بالعدل، وكون القسط نعتاً للموازين لم أز من خالف فيه من المفسّرين . -والله أعلم-.

#### وثُمَّةَ تفريعات تلحق بهذه القاعدة ومنها:

- لو وجد بين المفردتين عاطف فإنها قد تلحق بسابقتها ، وقد لا تلحق :

- فمثال ما تلحق بسابقتها : ما في قول تعالى : ﴿ وَيَنَهُمَا جَابُّ وَعَلَى ٱلْأَتَمَانِ رِبَالُ يَمْ وُوَنَ كُلًا

بِيبِمَنْهُمُّ وَكَادَوْا أَصَنَهُ الْمُتَالَمُ مَلَكُمُ مَلَكُمُ اللَّهُ مُعَلَّمُونَ اللَّهُ ﴾ [الاعراف: ٢:] قسال أبسو جعفسر : "
يعني - حل ثناؤه - بقوله : ﴿ وَيَنَهُمَا جَابُّ ﴾ وبين الجنسة والنسار حجساب ، يقسول : حساحز ،
وهو السّور الذي ذكره الله -تعالى- فقسال : ﴿ فَشُرِنَ يَنَهُم بِسُورٍ لَلَهُ بِهَا بَالْمُنَهُ فِيهِ ٱلرَّمَةُ وَطَلَّهُونُهُ مِن فِيهَا 
وهو السّور الذي ذكره الله -تعالى- فقسال : ﴿ فَشُرِنَ يَنَهُم بِسُورٍ لَلَهُ بَاكُمْهُ فِيهِ ٱلرَّمَةُ وَطَلَّهُونُهُ مِن فِيهِ 
آلْمَلُكُ ﴿ إلَيْ اللّهُ عَلَى الْحَرَافُ الذي يقول الله فيها : ﴿ وَمَلَ ٱلْأَمْرِفِ رَبِيالٌ ﴾ كذلك "(١).

وهذا القول هو الأشهر ، وهو الثابت عن الصحابة : أنه المكان المرتفع ، بين الجنة والنار ، عليه أهل الأعراف (٣) ، وقيل الأعراف : من عرفوا أهل الجنة والنار ، والحق أنه مكان .(١)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١١/٢٩٤) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۹۷/٥)، وتحقيق شاكر (۱۲)٤٤٤). وانظر مواضع أحرى في: آل عمسران (۷۹) ﴿ مَاكَانَ لِيَشَيْرٍ أَن <u>كُوْتِيَةُ اللَّهُ الْكِ</u>كَنْبُ وَالْتُحْكَمُ وَالْشُرُونَ ثُمَّ يَعُولُ الِشَكَانِ كُولُوا مِسَكَا لَى مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰۷) ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عَرِيُّهَا (۸۷) ﴿ وَلَقَدْ مَالِيَنْكُ سَبُمًا مِنَ ٱلشَكَانِي وَالْقُرُواَاتُ ٱلْعَلِيمَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰/۷) ، وطه (۱۰۷) ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عَرِيُّهَا وَلَا أَمْنَا ﴾ ﴾ حامع البيان (۱۰۷،۵) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع التفسير ، الجامع لتفسير ابن القيم (٢١٤/٢) ، جمع يسري السيد محمد .

<sup>(</sup>١) روح المعاني للآلوسي (جزء ١٨٤/٨) .

وترجيح أن الأعراف مكان مرتفع وأنه أيضا الحجاب المذكور بــين الجنــة والنــــار في الآيـــة، تطبيق لقاعدة المبحث: إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنهـــا تحمـــل علـــى ســــابقتها ، فالكلمـــة الأولى : هي كلمة : ﴿ يَعْلَمُ لَهِ ، والكلمة الثانية هي : ﴿ يَعْلَمُ لَهُ .

وقد لا تلحق المفردة بما قبلها ؛ لأن المعنى ليس هـو الأغلب في الاستعمال : كما في قولـه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَلَيْنَا مُومَنَ وَمَدُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاتُهُ وَوَكُرُ الْمُنْقِينَ ﴾ [الانساء: ١٨] قسال رحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقـد آتينـا موسـى بـن عمـران وأخـاه هـارون ﴿ اللّهُ وَاللّهُ عَنِي به : الكتاب الذي يفرق بين الحـق والباطـل ، وذلـك هـو التّـوراة في قـول بعضهم...وكان ابن زيد يقول في ذلك...: الفرقان : الحق آتـاه الله موسـى وهـارون ، فـرق بينهما وبين فرعون ، فقضى بينـهم بـالحق ، وقـرأ : ﴿ وَمَا آثَرَانَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [الانسال: الما قال : يوم بدر .

قال أبو جعفو: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل ؟ وذلك لد يحول الواو في الضياء ، ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك ، لكان التزيل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء ؛ لأن الضياء الدي آتى الله موسى وهارون الفرقان ضياء ؛ لأن الضياء اللذي آتى الله موسى وهارون هو التوراة ، التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دينهم، فبصرهم الحلال والحرام ، ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الأبصار ، وفي دحول الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء .

فإن قال قائل: وما ينكر أن يكون الضياء مسن نعست الفرقسان، وإن كانست فيسه واو فيكون معناه: وضياء آتنساه ذلك، كمسا قسال: ﴿ إِنَّا رَبَّنَا النَّمَاءَ الدُّنَيَا بِنِهَ الكَوَّكِ ﴿ ﴿ وَمِفَعًا ﴾ وَيَفْعًا ﴾ [الصانات: ٢ - ٧] ؟ قيل له: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله، فإن الأغلب من معانيسه مسا قلنسا، والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عنسد العسرب، مسالم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له، من حجة خبر، أو عقل ." (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٤/٩) .

فلم يجمل معنى الضياء على أنه التوراة ؛ لوجود العطــف بـــالواو ، الــــدال علــــى المغــــايرة بين المتعاطفين ، فلا يحمل أحدهما على الآخر ؛ لأن ذلك ليس هو الأشهر في استعمال اللغة.

وقال ابن كثير رحمه الله—: " وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل ، والهدى والضالال ، والغي والرشاد ، والحال والحرام ، وعلى ما يحصل نوراً في القلوب ، وهداية وخوفاً وإنابة وخشية ؛ ولهذا قال : ﴿ اَلْمُرْقَانَ وَضِيكَة وَعَلَى ما يحصل نوراً في القلوب ، وهداية وخوفاً وإنابة وخشية ؛ ولهذا قال : ﴿ اللّمْرَقَانَ وَضِيكَة وَوَكُلُ اللّمَتَقِينَ ﴾ (١) " وعلى هذا القول الآلوسي ، وأبو السعود ، وصاحبا تفسير الحلالين (١) وهذا هو الراجح والله أعلم-، أن الضياء من آثار التوراة ، فعلا مانع من أن تكون ضياء أيضاً نعتاً للفرقان ، والعطف وإن كان يعني المغايرة فإنه يحمل على المعطوف عليه ، كما سبق تفسير : الكتاب والفرقان : بالتوراة مع وجود العطف ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيَنَا الله ضعين تَقْسَر : الكتاب والفرقان : بالتوراة مع وجود العطف ، في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا المُوضَعِينَ أَلُمُ وَاللّم الله عن ذلك هنا ؛ لتشابه الموضعين (٤) ، ولابن القيم حرحمه الله حتفريق بينهما فأحدها : النصر بالقوة واليد ، والثاني بالحجة والبرهان (٥).

وتوقف ابن جرير حرهمه الله - في معنى الرجنز: من قول تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَهِدَ عِندَكُ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنَوْيَنَ لَكَ وَلَنْرِسِكَنَ مَعَكَ بَنِيَ اللَّهِمُ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

قال أبو جعفو : وأولى القولين بالصــواب في هـــذا الموضــع أن يقـــال : إن الله – تعـــالى

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٧٧/٣) .

 <sup>(</sup>۲) روح المعاني (حزء ۱۷/۵۸) ، وإرشاد العقل السليم ذكره أول قول ، وذكر غيره .(۱/۵۱۱) ، وتفسير الجلالين صفحة
 (۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (جزء ١/٠١٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر أول القاعدة صفحة (٢٠٧–٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر بدائع التفسير (٢٣٠/١) .

ذِكْرُه- أخبر عن فرعون وقومه ألهم لما وقع عليهم الرحز ، وهـو العـذاب والسـخط مـن الله عليهم ، فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم ، وجـائز أن يكـون ذلك الرجـز كان: الطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ؛ لأن كل ذلك كـان عـذاباً علـيهم، وجائز أن يكون ذلك الرّجز كان طاعونـاً ، ولم يخبرنـا الله أيّ ذلك كـان ، ولا صحح عـن رسول الله حي اليّ خلك كان حبر فال طاعونـاً ، ولم يخبرنـا الله أيّ ذلك كـان ، ولا صحح عـن رسول الله حي اليّ خلك كان عند عنا العـداب الله ولا تتعدّاه إلاّ بالبيان الذي لا تمانع فيـه بـين أهـل التأويـل ، وهو لما حلّ هـم عـذاب الله وسـخطه ، ﴿ فَالْوَا يَكُونَ مَن آدَمُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ فَلَى يَقول : يمـا العـذاب الـذي نحـن أوصاك وأمرك به ... ﴿ لَهِن كَمُنتَ عَنّا الرِّجْزُ ﴾ يقول : لئن رفعـت عنـا العـذاب الـذي نحـن فيـد.. " (١)

فكلمة الرّجز لم يفسِّرها بما سبقها في الآية الماضية في قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اللَّمُوفَانَ وَكَالْمُوا وَكَالْمُوا وَكَالْمُوا وَكَالْمُوا وَكَالْمُوا وَكَالُوا وَكَالُوا وَكَالْمُوا وَكُلُوا وَكُمْ عُمِينَ ﴾ [لأعراف: ١٣٣]، و لم يفسِّرها بالطاعون ؛ لعدم الحجة عن النبي ﷺ ولا حجّة لأحد الأقوال على الآخو .

وقد رجّع الرازي ـرحمه الله – صرف الرحـز إلى مـا سـبق ؛ لأن لفـظ الرحـز لفـظ مفرد محلى بالألف واللام ، فينصرف إلى المعهود السابق ، وهاهنا المعهـود السـابق هـو الأنــواع الخمسة التي تقدم ذكرها ، وأما غيرها فمشكوك فيـه (٢) ، وحمــل : الآلوســي وأبــو الســعود : معنى الرجز على كل عقوبة وقعت عليهم من العقوبات الســابقة حـــتي طلبــوا مــن موســـي أن يدعو لهم .(٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/٦٤) ، وتحقيق شاكر (٧٠/١٣) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب (جزء ١٤/١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني (جزء ٥٤/٩) ، وإرشاد العقل السليم (٣٩٥/٢) .



## المبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة :

وسأعرض لأمثلة هذه القاعدة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول: نص القاعدة ، وما يتعلق بما من تفصيل .

المطلب الثاني : تفسيره الآية بما ورد في السورة نفسها .

المطلب الثالث : تفسيره الآية بما ورد في السورة وغيرها من القرآن .

المطلب الرابع: تفسيره الآية بما ورد في القرآن كله .

## المطلب الأول: نص القاعدة وما يتعلق بما من تفصيل:

١ – نص القاعدة : واضح في تفسير ابن جرير –رحمه الله – لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَقْرِبَ مَشَلًا مَا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِيبَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُوكَ أَنَّهُ الْعَقُّ مِن زَيِهِمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوكَ مَاذَآ أَرَادَ اللهُ بِهَنذَا مَثَكُدٌ يُضِلُ بِهِ. كَيْبِكُ وَيَهْدِى بِـهِ،كَتِيكًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ: إِلَّا اَفْسَيقِينَ ۞ ﴾ [البفرة: ٢٦] قال أبو جعفر :"اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أنـــزل الله – جلَّ ثناؤه– فيه هذه الآية وفي تأويلها : فقال بعضهم...[كابن عباس وابن مسعود<sup>(١)</sup>] : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين ،– يعني قوله: ﴿مَثَّلَهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَازًا ﴾، وقوله : ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ السَّمَاةِ ﴾ [البقرة: ١٩] الآيات الثلاث –، قال المنافقون: الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنــزل الله : ﴿ إِنَّاللَّهَ لَا يَسْتَمَعِي. أن يَشْرِبَ مَشَلًا مَّا بُعُوضَةً ﴾ إلى قوله : ﴿أُولَتُهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٧]، وقال آخرون...[كالرّبيع بن أنس] : هذا مثلَّ ضربه الله للدنيا ، إن البعوضة تحيا ما جاعت ، فإذا سمنت ماتت ، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن ، إذا امتلئوا من الدنيا رِيًّا أخذهم الله عند ذلك ، قال : ثم تلا: ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُواْ أَخَذْنَهُم بَفْتَةً فَإِذَا هُم مُثْلِيشُونَ 🎱 ﴾ [الأنعام: ٤٤]...وقال آخرون [كقتادة]...: لما ذكر الله العنكبوت والذباب ، قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنـــزل الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغِيءَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا ﴾ [البقرة:

وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قولــه في هـــذه الآيــة وفي المعــني الــذي نــــزلت فيـــه مذهباً، غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحقّ ما ذكرنا من قول ابــن مســعود وابــن عبــاس،

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، كان قصيراً حداً ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكـــة ، حدم النبي ﷺ - ، خدم النبي ﷺ - يقل بيت مال الكوفة بعد وفاة السنبي ﷺ - ، توفي بالمدينة ، سنة اثنتين وثلاثين ، وقد حاوز الستين . انظر الإصابة (٣٠/١) ، ومعرفة القراء الكبار (٣٢/١) ، وغاية النبهاية (٤٨/١) ، وشذرات الذهب (٣/٨) ، والأعلام (٢٨٠/٤) .

وذلك أن الله حل ذكره أحـــبر عبــــاده : أنـــه إنَّ اللهَ لا يَسْتَعَى. أن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ ، عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضربما للمنافقين ، دون الأمثــال الـــتي ضـــربما في ســـائر السور غيرها ، فلأن يكون هذا القــول ،- أعــني قولــه : إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَيَّ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا ﴾ -جواباً لنكيــر الكفار والمنافقين ما ضُرب لهم من الأمثال في هـــذه الســـورة أحـــقّ وأولى مـــن أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور ، فإن قال قائل: إنما أوجب أن يكون ذلك جواباً لنكيرهم ما ضرب من الأمثال في ســــائر الســــور؛لأن الأمثــــال الــــتي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر السور أمثال موافقة المعنى، لمـــا أخـــبر عنـــه أنـــه : لا يســـتحي أن يضربه مثلاً ، إذْ كان بعضها تمثيلاً لآلهتهم بالعنكبوت، وبعضها تشبيها لها في الضعف والمهانة بالذباب ، وليس ذكر شيء من ذلك بموحـود في هـذه السـورة فيحـوز أن يقـال : إن الله لا يستحيي أن يضربه مثلاً ما ، فإن ذلك بخــلاف مـــا ظـــن ، وذلـــك أن قـــول الله - جــــلّ ثْناؤه- : إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْتَعَىء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ إنما هو حبر منه حـــل ذكـــره أنـــه لا يستحيى أن يضرب في الحقّ من الأمثال صغيرها وكبيرها ، ابـتلاءً بــذلك عبــاده واختبــاراً منــه وهداية منه به لآخرين..." (١)

ففسَّو حرحمه الله – المراد بالأمثال بما سبق حديث الآيات عنه في سورة البقرة ، مع أن هناك أمثالاً في سور أخرى تنصّ على أحقر المخلوقات ؛ وسبب ذلك : أن تفسير الآية بما ورد في السورة نفسها أولى من تفسيرها بما ورد في غيرها ، وهذه الآية فيها ذكر البعوضة وما فوقها فيدخل في المثل الصغير والكبير ، وقال ابن كثير : في سبب الحتيار ابن جرير ؛ لأنه أمس بالسورة وهو مناسب (٢) ، وقدم الرازي والشوكاني لهذه الآية بربطها بما تقدم من

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢١٣/١–٢١٤) ، وتحقيق شاكر (٣٩٨/١) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٦٢/١).

\r\v\\.

الأمثال <sup>(۱)</sup> ، وضعف الآلوسي ما لم يكن فيه ربط بما تقدم وإن جــــاز ، فالمناســــب لكــــل آيــــة أن ترتبط بما قبلها <sup>(۲)</sup> .

٧- السياق الإعرابي لا يكون بين سورتين بل في سورة واحدة : ففي قوله تعالى : ﴿ لِإِيلَانِ مُرَيِّنِ ﴾ [فيس: ١] قال حرحمه الله - :"...احتلف أهل العربية في المعنى الجالب هذه اللام في قوله : ﴿ لِإِيلَانِ مُرَيِّنِ ۞ ﴾ أفكان بعض نحوبي البصرة يقول : الجالب لها قوله : والما في قوله : الجالب لها قوله : جعلهم ، والميلة مم كَمَّفِ مَأْكُولٍ ۞ ﴾ [المبل: ٥] ، فهي في قول هذا القائل صلة لقوله : جعلهم ، فالواجب على هذا القول ، أن يكون معنى الكلام : ففعلنا بأصحاب الفيل هذا الفعل ، نعمة منا على أهل هذا البيت ، وإحساناً منا إليهم ، إلى نعمتنا عليهم في رحلة الشتاء والصيف ، فتكون اللام في قوله : ﴿ لِإِيلَانِ ﴾ بمعنى إلى ، كأنه قيل : نعمة لنعمة وإلى نعمة؛ لأن إلى موضع اللام ، واللام موضع إلى ، وقد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل...وكان بعض نحوي الكوفة يقول : قد قيل هذا القول ، ويقال : إنّه حبارك وتعالى عجب نبيّه حيّه وقال : اعجب يا محمد لنِعَم الله على قريش ، في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، ثم قال: فقال : اعجب يا عمد لنِعَم الله على قريش ، في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، ثم قال: في إيلافهم رحلة الشعاء بلك عدن الإيمان واتباعك، يستدل بقوله : ﴿ فَلِيمُهُولُونَ مُعَنَا ٱلْمَيْنِ فَي وَلِيلَنِ فَلَوْلَهُ بَعْنَا أَلْمَانِ بعض أهل التأويل بوجّه تأويل قوله: ﴿ إِلِيلَنِ فَرَئِينٍ ﴾ إلى ألفة بعضهم بعضاً ...

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن هذه السلام بمعنى التعجب ، وأن معنى الكلام : اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، وتركهم عبادة ربّ هذا البيت، الذي أطعمهم من حوع ، وآمنهم من خوف ، فليعبدوا ربّ هذا البيت ، الذي أطعمهم من موف . والعرب إذا جاءت بهذه السلام ، فأدخلوها في الكلام للتعجب ، اكتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل الذي يجلبها...وأما القول الذي قالمه من حكينا قوله : ﴿ فَمَنَكُمُ كُمَّهُ كُمَّهُ وَالْحَرِلُ ﴾ [الفيل: ٥] فإن ذلك لو كان كذلك ،

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب للرازي (حزء ١٤٤/٢) ، وفتح القدير (٦/١٥) .

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١/٣٢٩) .

لوجب أن يكون ﴿لِإِيلَفِ ﴾ بعض ﴿ أَلَدْ تَرَ ﴾ [الهـل: ١]، وأن لا تكـون سـورة منفصلة مـن ﴿ أَلَدْ تَرَ ﴾ وفي إجماع جميع المسلمين على ألهما سورتان تامّتان ، كـلّ واحـدة منهما منفصلة عن الأخرى ، ما يبين عن فساد القول الـذي قالـه مـن قـال ذلـك (١). ولـو كـان قولـه : ﴿ فَيَكَمُهُمُ كَمْصُو مُأْكُولٍ ﴾ لم تكـن ﴿ أَلَدْ تَنَ ﴾ تامّـة حـي وصل بقوله : ﴿ فِيكَنَهُمُ كَمُصُو مُأْكُولٍ ﴾ لم تكـن ﴿ أَلَدْ تَنَ ﴾ تأمّـة حـي توصل بقوله : ﴿ إِلِيكِنِ فَرَفِينٍ ﴾ ؛ لأن الكلام لا يتم إلاّ بانقضاء الخبر الذي ذُكر..." (٢)

فنبيّن أن وصل السورة بسورة أخرى وصلاً إعرابيّاً خطـــاً ؛ لإجمـــاع المســـلمين علـــى أن هذه سورة ، وتلك سورة أخرى مستقلة عنها ، فـــلا يمكـــن أن يكـــون ســـياق بـــين ســـورتين. ـــوالله أعلم- .

وقد ذكر بعض المفسرين أن مما يؤيّد الاتصال بين السورتين : أن سورة الفيل وقريش في مصحف أبيّ بلا فصل (٢) ، وضعّف الرازي هذا القول وما يؤيده ؛ لمخالفة مصحف أبيّ لما أطبقت عليه المصاحف (٤) .

وقال ابن كثير رحمه الله -: " قد فُصِل بينهما في المصاحف بالبسملة ، وهذا لا يمنع تعلقها بما قبلها في المناسبات والارتباط ، لا في الإعراب ، وقد حزم بهذا محمد بسن إسحاق(٥)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ."(١)

<sup>(</sup>١) انظر كلام ابن النحاس في القطع والائتناف صفحة (٧٨٤) ، تحقيق أحمد خطاب العمر .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۲/۲۰۰-۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم (٥٧٨/٥).

<sup>(</sup>٤) مفاتيح الغيب (جزء ٩٨/٣٢) الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ١٤١١هـ. .

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر ، وقيل أبو عبد الله ، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، مولاهم المدني ، إمام حافظ في المغازي والسير ، كئـــر احتلاف أئمة الجرح والتعديل فيه ، مع اتفاقهم على سعة علمه ، وكثرة اطلاعه ، وجلالتـــه ، وفي تقريــب التهـــذيب : صدوق يدلس ورمي بالتشيع ، توفي سنة إحدى وهمسين ومائتين ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النـــبلاء (٣٣/٧) ، ونيات الأعيان (٢٧٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٥٥٧/٥) .



٣- تفسير ما ورد في سورة بما سبق بيانه قبلها فهذا ليس ممنوع: قال-رحمه الله- في قول تعالى: ﴿ فَلَمَلُكُ بَنِحُمُ نَفْسَكَ عَلَى مَاتَكِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ [الكهف: ٦]: " يعني - تعالى ذِكْرُه- بذلك: فلعلك يا محمد قاتال ففسك ومهلكها - على آثار قومك الذين قالوا لك: ﴿ لَن نُؤْمِرَ كَلَكَ حَتَى تَعْجُرُ لَا مِن ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٩٠] تمرداً منهم على رهم ، إن هم لم يؤمنوا بحذا الكتاب الذي أنوزلته عليك ، فيصدقوا بأنه من عند الله - حزناً وتلهما ووتلهما ووتكم الإيمان بك..."(١)

ففي هذا المثال ذكر ما يقرب من معنى هذه الآية مع سورة سابقة لها ، وهذا القرب في المعنى فقط ، وليس في ارتباط الكلام واتصاله في التركيب الإعرابي ، و هذا مذهب كثير من العلماء في المناسبات بين الآيات والسور ، والفارق واضح بين هذا والقول باتصال سورة قويش بسورة الفيل .-والله أعلم- .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٧٧/٨) ، ومثله في الجائية (٩) ﴿ وَلِذَا عَلِمَ مِنْ مَالِكِنْهَا شَيَّا أَغَذَهَا هُزُواً ﴾ الآية حامع البيان (١٠٤/١) .



#### المطلب الثاني : تفسيره الآية بما ورد في السورة نفسها، وهو على نوعين :

النوع الأول : بدون تضعيف لما لم يرد فيها .

النوع الثاني : قد يورد ما في السورة ويضعف غيره .

النوع الأول : بدون تضعيف لما لم يرد فيها : كما في قول تعالى : ﴿ وَلاَ يَصُدُّنَكَ عَنَ مَالَتُ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِكَ أَلِنَكَ وَلَا يَكُنُ مَنَ النَّمْرِكِينَ ﴿ النّصَ صَ ١٨٠ حَيْثُ النَّمْرِكِينَ ﴿ النّصَ صَ ١٨٠ حَيْثُ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ اللهُ وَلَا يَصُونُنَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ وَحَجَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ففسر صدَّ النبي ﷺ –عن آيات الله بعد إذ أنــزلت عليه ، بقــول المشــركين لـــه في آيـــة وردت في السورة نفسها ، وفيها صدَّ وصرفٌ عن رسالته ، بحجّة أنَّ القرآن لـــيس مثـــل التـــوراة في قولهم :﴿لَوَلاَ ٱلْوَتِى مِثْلَ مَا أُوقِى مُوسَىٰٓ ﴾ .

- وقد يفسر الآية بشبيهها في السورة ، فعند قول تعالى : ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ مَدْرِهِ اِذْ اللّهُ عَلَى بَشَرُ مِن الْفَرَا اللّهُ عَلَى بَشَرُ مِن الْفَرَا اللهُ عَلَى بَشَرُ مِن اللّهِ عَلَى بَشَرُوا اللّهُ عَلَى بَشُرُوا اللّهُ عَلَى بَشُونَا وَعَنْوَن اللّهُ عَلَى بَشُونَا وَعَنْون اللّهِ عَلَى بَدُومُ اللّهُ عَلَى بَشُونَا وَعَنْون اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١٩/١٠) .

إِذْ قَالُوا : ﴿ إِذَ قَ**الُواْ مَا أَنِّنَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن ثَمَيْرِ ﴾ [الأنعام: ٩١] عمن أنــزل الكتـــاب الــــذي بـــه موســــى نُوراً وهدى للناس ، ثم أمره بالإحابة عنـــه هنالـــك بقيلـــه : ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم يَنْهَا وَمِن كُلُ كَرْبُ مُمَّ أَنْتُمُ تَشْرِكُونَ ۚ إِنْ اللَّهُ ﴾ [الانعــام: ٦٤] ، كما أمره بالإحابة هاهنا عن ذلــك بقيلـــه : ﴿ اللَّهُ ﴾ أنــــزله علــــى موسى . " (١)** 

ففسّر هذه الآية بأنها مشتملة على أمر بسؤال المشركين وأمــر بـــالجواب الصــحيح عليـــه في قضية التنــزيل ، تماماً كما سبق في السورة نفسها ، أمر بالســـؤال وأمــر بـــالجواب في قضـــية التصرف في الكون وإنجاء المسافر من ظلمات البرّ والبحر في آية ماضية من هذه السورة .

- وقد يفسر الآية بمعنى ما ورد في السورة وهـو الأغلب ، قـال في قولـه تعـال : 
﴿ وَلَهِنَ آتَبُمْتَ أَهُوْآءَهُم بَعْدَ الَّذِي بَآدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِمَ وَلا تَعِير ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنـك من تقود و النصـارى ، فيمـا يرضـيهم عنـك من تقود و تنصر ، فصرت من ذلك إلى إرضائهم ، ووافقت فيه مجبتهم مـن بعـد الـذي جـاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم برهم ، ومن بعد الـذي اقتصصـت عليـك مـن نبـأهم في هـذه السورة... "(٢)

وفي قول عسالى : ﴿ يَلْكُ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بِسَفَهُمْ عَلَى بَسَفِي مِنْهُمْ مَنَ كُلُمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَسَفَهُمْ دَرَجَنَتُ وَعَالَمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَسَفَهُمْ دَرَجَنَتُ وَعَالَمَ اللَّهُ مَا أَفْتَكُلُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَاتَهُمُ الْبَيْنَتُ وَلَئِهِمْ مَنْ عَامَنَ وَمِثْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَكُولُ وَلَكِينَ اللهَ يَعْمُلُ مَا يُرِيدُ جَاتَهُمُ الْبَيْنَتُ وَلَكِي الْقَدَيْمُ مِنْ عَلَيْ وَمِثْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا افْتَكُولُ وَلَكِي اللهِ يَعْمُلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَلَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٦٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٨/١١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥٦٥/١) ، وتحقيق شاكر (٦٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو النبي الذي قص الله —تعالى– قصته ، وكان في بني إسرائيل من بعد موسى –ﷺ– ، وقيل اسمه يوشع بن نـــون ، وقـــد



وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة..." (١)

وفي قول من تع الى : ﴿ هُوَ اللهُ الْحَالَىٰ الْاَلِيٰ الْمُسَامِنُ الْمُسَمَّةُ اللهُ اللهُ

روى ذلك عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (جزء٩٧/١) ، ورجّع ذلك ابن كثير في تفسيره (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٥/٣٧٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤/١٢) . وانظر أمثلة أخرى في : آل عمران (٤٤) {فَلِكَ مِنْ أَنْبًاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ} الآيـــة ، حــــامع البيان (٢٦٥/٣) ، والنساء (١٧٤) ﴿ يَكَانُهُمُ النَّاسُ فَدْ جَاءَكُمْ بُوْهَنَّ مِن زَبِكُمْ وَأَرْلَنَا ٓ إِلَيْكُمْ فُوْرًا مُمْيِيثُ ا 💮 ﴾ حامع البيان (٣٧٧/٤) ، والمائدة (١١) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ، امَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٤٨٥/٤) ، و(٣٦) ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّكُو مَن قَتَكُلُ فَفُسًّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ الآية ، حامع البيان (٤/١٤) ، و(٦٧) ﴿ يَكَاتُهَمُ اَلْرَسُولُ بَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٤٦/٤) ، و(٦٨) ﴿ قُلْ يَكَالَمْلَ ٱلكِننبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ مَقْرَو حَقَّىٰ تَقِيمُوا التَّوْرَينةَ وَٱلإِنجِيلَ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيْكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٢٤٩/٤) ، والأنعام (١٠٤) ﴿ فَذَ جَاءَكُمْ بَصَآيِرُ مِن رَبِّيكُمْ ﴾ الآية ، حامع البيان (٩٩٩٠) ، والنوبة (١٢٤) ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِكَ سُورَةً فَينَهُم مَّن يَـعُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَيْهِ إِيمَنَا ۚ فَلَمَا الَّذِيرَكَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ الآية ، حامع البيان (١٨/٦) ، وهود (١٠٠) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلْبَآهِ ٱلْقَرَىٰ نَقْصُهُ عَلَيْكٌ مِنْهَا قَـاَيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ ﴾ ، حامع البيان (١١٠/٧) ، و(١١٦) ﴿ فَلَوُلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن فَلِلِكُمُّ أَوْلُواْ بَقِيَةُوْ يَنْهُونَكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلَا مِتَمَنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْم ﴾ الآية ، حامع البيان (٧/ ١٣٥) ، ويوسف (١٠٢) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهَ ٱلْفَيْسِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣١٠/٧) ، والرعد (٣٤) ﴿ لَمَتْمَ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيْلُ وَلَمَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٩٥/٧) ، وإبراهيم (٥٢) ﴿ هَذَا بَلَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُمنذَرُواْ بِمِـ وَلِيَمَلَمُواْ أَنْمَا هُوَ لِللَّهُ وَحِدٌّ وَلِيَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ﴾، حامع البيان (٤٨٧/٧) ، والحجر (٨٥) ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية ، حامع البيان (٥٣٢/٧) ، والنحل (٢٣) ﴿ لَاجَرَمَ أَكَ ٱللَّهَ يَقَائُو مَا يُسِرُّوكَ وَمَا يُعْلِنُوك ﴾ الآية ، حامع البيــــان (٧٤/٧) ، و(٧٣) ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَعُونَ وَالْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ﴾ ، حامع

:{\\\

فهذه الأمثلة وما في معناها تؤكد وتوضح منهج التفسير للآية بما ورد في السورة نفسها قبل غيرها من السور ، وإن كان غير باطل التفسير بغيره -كما في تنوع تفسيرات الإمام للآيات - حسب التقسيم الوارد في هذا المبحث -والله أعلم -.

#### النوع الثاني : قد يورد ما في السورة ويضعف غيره :

كما في قولــه تعـــالى : ﴿ الَّذِينَ يُطْنُونَ أَنَهُم مُلَفُواْ رَبِهِمْ وَأَنَّهُمْ لِلَهِ رَجِعُونَ ۞ ﴾ [البنـــو: ٤٦] قـــال -رهمـــه الله-:"...اختلـــف في تأويــــل الرحـــوع الــــذي في قولـــه : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَهُ رَجِعُونَ ﴾ : فقال...[بعضهم كأبي العالية (١)] : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يـــوم القيامـــة . وقـــال آخـــرون: معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بموقمم .

البيان (١/ ٢٠) ، ومريم (٥٥) ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ مِن ذُنِيَةِ مَادَمَ وَيَعَنْ حَمَلَنَا مَعْ فَيْج وَمِن ذُويَّة إِبْرَهِمَ وَإِسْرَهُ بَلُ وَمِمَنْ مَمْدَيَا وَلَجْنَيْنَا ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٥٣/٨) ، وطه (٩٩) ﴿ كَثَلِكَ نَقْصُ عَلَيْك مِنْ أَلْبَهِ ما قَدْ سَبَقَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٨٥٥/١) ، والنمل (٩٥) ﴿ قُلِ ٱلْمُمَنَّدُ يَقِومَنَكُمْ عَلَى جِيادِواللَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهِنَ (٥٠) ﴿ فَيْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُو مِنْهُ لَئِيرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ ، حامع البيان (٢١/٤٧١) ، والنحم (٢٣) ﴿ إِنَّ هَمْ إِلَا آمَنَاتُهُ مَيْمَتُمُومًا أَشَمُّ وَعَامَاؤُكُمْ مَا أَرْلَ لَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطُنِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩/١٥) ، والإنسان (٢٩) ﴿ إِنْ هَمْ يَوْمِ نَذَكُورًا فَمَن شَلَة الْخَنَدُ

<sup>(</sup>۱) هو رفيع بن مهران البصري ، مقرئ مفسر ، من كبار التابعين ، أدرك زمن النبي ﷺ -ﷺ - وهو شاب ، وأســــلم في خلافـــة الصديق ، قرأ على أبي بن كعب وغيره ، توفي سنة ثلاث وتسعين ، وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٤) ، وغاية النهاية (٢٨٤/١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٠٢/١) ، وتحقيق شاكر (٢٢/٢) .



وفي قول به تعالى: ﴿ وَبَعَلُوا بَيْتُهُ وَبَبُولُلِئَةُ وَسَبُا وَلَقَدَ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَلْمُضَرُّونَ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٥٨] قال حرحمه الله – :"...وقوله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ اختلف أهـل التأويـل في معــــى ذلك ، فقال بعضهم : معناه : ولقد علمت الجنة إلهم لَمُشــهدون الحســاب...وقـــال آخـــرون : معناه : إنّ قائلي هذا القول سيُحضرون العذاب في النار...

وأوْلى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: إنّهـــم لمحضَـــرُون العــــذاب؛ لأن ســــائر الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه الســــورة، إنّمـــا عُنِـــيّ بـــه الإحضــــار في العــــذاب (١) فكذلك في هذا الموضع ." (١)

وفي هذين المثالين تضعيف التفسير الذي لم يرد في السورة ؛ لأنه يستغير المعسى معه أو يبعد ، وهناك فرق بين أمثلة هذا القسم وبقية الأقسام الستي لا يضعّف فيها السوارد في غسير السورة ، أما التفسير بالتمثيل على شيءٍ وَرَد ذِكْره في الآية فإنه كشيرٌ في القسرآن ، وكتاب الله حعزٌ وحلّ لهضر بعضه بعضاً .

<sup>(</sup>١) في فوله تعالى :﴿ وَلَوْلَا يَشِمَةُ رَقِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ۞ ﴾ [الصافات: ٥٧] وفوله : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فِإِتَّهُمْ لَمُعْضَرُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ١٢٧] ، وهذه الآية مثلهما .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٣٥/-٥٣٦) . ومثلهما في البقرة (١٢٤) ﴿ **وَإِذِ أَبْتَكَنَ إِرَمِيتِمَ رَيُّهُ بِكُلِنَتُوَ قَائَتُهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤] الآية ، حامع البيان (٧٠/١) .** 



### المطلب الثالث : تفسيره الآية بما ورد في السورة وغيرها من القرآن :

فقد حكى ابن جوير حرحمه الله – الإجماع من أهل التأويل على تفسير آية بما ورد في السورة ، مع الجزم بدخول غيرها من السور في معناها : فعند قوله تعالى : ﴿ وَكُلاّ نَقْشُ عَلِكَ مِنْ أَنْبَآهِ الرَّسُلِ مَا نُتُيِّتُ بِهِ ، فُؤَادَكُ وَجَآدُكَ في هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَكَرُي لِلْمُؤْمِينِ ﴾ [حسود: ١٧] قال أبو جعفر : " يقول – تعالى ذِكُورُه - : ﴿ وَكُلاّ نَقْشُ عَلَيْكَ ﴾ يما محمد ﴿ مِنْ أَنْبَهَ الرَّسُلِ ﴾ الذين كانوا قبلك ، ﴿ مَا نُتَيْتُ بِهِ . فُؤَادَكُ ﴾ فلا تجزع من تكذيب من كذّبك من قومك ، ورد عليك ما جنتهم به ، ولا يضق صدرك فتترك بعض ما أنسزلت إليك، من أحل أن قالوا : ﴿ لَوَلاَ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا أهل التأويل اختلفوا في تأويله : فقال بعضهم، معناه : وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك: وجاءك في هذه السورة الحقّ...وقال آخرون : معنى ذلك : وجاءك في هذه السورة الحقّ...

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك : قـول مــن قــال : وجــاءك في هذه السورة الحق ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله ، فــإن قــال قائــل : أو لم يجيء النبي عَيِّه النبي عَيِّه الحق من سور القرآن إلا في هذه الســورة ؛ فيقــال : وجــاءك في هــذه السورة الحق ؟ قبل له : بلى قد حاءه فيها كلها ، فإن قال : فمــا وجــه خصوصــه إذاً في هــذه السـورة الحــق السورة بقوله : ﴿وَبَهَاتُكُ فِي هَذِهِ الْمَحَقُ ﴾ ؟ قبل : إن معنى الكلام : وحاءك في هــذه الســورة الحــق مع ما حاءك في سائر سور القرآن ، أو إلى ما حاءك مــن الحــق في ســائر ســور القــرآن ، لا أن معناه : وجاءك في هذه السورة الحق دون سائر سور القرآن ." (١)

وفي هذا الموضع حكى الإجماع ا**بن جريــــر –رهمـــه الله**– علــــى أن اســــم الإشــــارة راجـــع إلى السورة ذاتما دون غيرها ، وأن هذا التثبيت لـــــئلا يزيــــغ.عـــا قــــالوا ســــابقاً :﴿ لِتَ**رَكَ أَنْ وَلَيَهِ كُنْزُ أَنْ** 

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٤٢/٧ - ١٤٤) ، وتحقيق شاكر (٣٩/١٥) .



جَكَةُ مَمَدُ مَلَكُ ﴾[هود: ١٢] ، ولا يعني ذلك خروج غيرها من السور عــن الحــق −حاشـــا وكــــلا−. وإنما المراد جاءك في هذه السورة مع غيرها ، فهو حق مضاف إلى حق .

وفي قول عمل : ﴿ وَيَسَكَمُ عَلَى ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ ﴾ [الصافات: ١٨١] قَالَ رحمه الله - : " يقول : وأمنَة من الله للمرسلين السذين أرسلهم إلى أممهم السذين ذَكَرهم في هذه السورة وغيرهم ، من فزع يوم العذاب الأكبر ، وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل الله -تبارك وتعالى - . " (١)

وهذه الأمثلة توضح أنه ينبغي ذكر ما ورد في سياق الســـورة ممــــا يتصــــل بــــالمعنى ، ولا يمتنع دخول غيره إن كان المعنى متماثلاً .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠/٠) . وانظر بقية الأمثلة في : الأنعام (١٢٦) ﴿ وَكَذَا صِرَاهُ رَبِكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَلَنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَكُرُونَ (٣) ﴾ ، حامع البيان (٢٠/٥) ، والأعراف (٢١٧) ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مُن مَبْلِكَ مَن مَبْلِكَ لَكُونَهُ وَأَخَذَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَقَحَ هَوَلُهُ ﴾ الآية، حامع حامع البيان (١٢٨/٢) ، والرعد(٣٨) ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مُن مَبْلِكَ مَن مَبْلِكَ مَن مَبْلِكَ مَن مَبْلِكَ وَمُعَلَىٰ المُن مُونِي مِن فَاتَقِ وَالْمَلْمِكُمُ وَمُومُ لِايَسْتَكُمُونَ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٩٨/٧) ، والنحل (٤٩) ﴿ وَلَقَ يَسْبَعُكُ مَا فِي الشّمَنونِ وَمَا فِي اللّمَرْمِظُة الْمُسْتَقِقَ وَكُونَ اللّهُ مَن وَمَا لِللّهُ مِن الْمَسْتَقِ وَكُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مَا لِينَا وَلَوْمَ لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَعْلَم اللّهُ وَلَاللّه عِنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا لَعْلَم اللّهُ وَلَا لَعْلَم اللّه وَلَا لَعْلَم اللّه وَلَا لَعْلَم اللّه وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَعْلَم اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَكُونَ وَلَا اللّه وَلَكُونَ اللّه وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّه وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَعْلَمُ اللّهُ وَلَا لَمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا لَمُنافِقُ وَلَا مُؤْلِقُهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَم اللّهُ وَلَا لِمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلَالُمُ اللّهُ وَلَا لَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## المطلب الرابع : تفسيره الآية بما ورد في القرآن كله :

ففي قول تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْكَيْسِرُ فَلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَيْرُ وَمُنْفِعُ لِلنَاسِ وَإِقْمُهُمَا الْحَبْرُ مِن نَفْهِهِما وَسَعَوْنَكُ مَاذَا يُعْفُرَنَ فَي اللّهَ مُنْ كُمُ الْاَيْتِ لَمَلَّكُمُ الْاَيْتِ لَمَلَّكُمُ الْاَيْتِ لَمَلَّكُمُ الْاَيْتِ لَمَلَّكُمُ الْاَيْتِ لَمُلَّكُمُ الْاَيْتِ لَمُ اللّهُ لَكُمُ الْاَيْتِ فَلَا اللّهِ وَعَفَر : "... يعنى بقول ه - عز ذِكْره - : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّهُ اللّهُ لَكُمُ الْاَيْتِ ﴾ هكذا يبين ، أي : كما بينت لكم أعلامي وحججي ، وهي آيات في هذه السورة ، وعرفتكم فيها على وحدانيتي ، ثم على حجج رسولي إليكم ، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى ، على الأدلة على وحدانيتي ، ثم على حجج رسولي إليكم ، فأرشدتكم إلى ظهور الهدى ، فكذلك أبين لكم في سائر كتابي الذي أنزلته على نبيسي محمد - ﴿ آيالِ وحجي ، وأوضحها لكم لتنفكروا في وعدي ووعيدي وثوابي وعقابي ، فتختاروا طاعتي التي تنالون ها ثوابي في الدار الآخرة ، والفوز بنعيم الأبد على القليل من اللذات ، واليسير من الشهوات ، بركوب معصيتي في الدنيا الفائية ، التي من ركبها كان معاده إليّ ، ومصيره إلى ما لا قَبَسل له به من عقابي وعذابي . " (١)

وهذا النوع تدل عليه الكلمة : ﴿ كَنَالِكَ ﴾ فهي تشبيه مـــا ورد في الســــورة بمـــا جــــاء في القرآن كله .

وفي ختام المبحث: تبين أنَّ منهج ابن جريــر -رحمــه الله- مراعـــاة اتصـــال الســـياق في السورة ، وأن كل سورة لها استقلالها في المعنى والتركيب اللغــوي ، وأن الأولى تفســير الآيــة بمــا ورد في سياق السورة مما يتصل بمعناها ، وقد يضعف مـــا لم يـــرد في الســورة وقـــد لا يضــعفه، وقد يفسِّر الآية بما ورد في القرآن كله ، والسبب في مثل هـــذا التنــوع -والله أعلــم - وضــوح المعنى في الآيات عند التفسير بما ورد في السورة وغيرها ، وأن التفسير قـــد يحتمـــل العمــوم وقـــد لا يحتمله .



#### المبحث الرابع: النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها:

إن النظر إلى ابتداء الكلام الفصيح البليغ -وأولى ذلــك كـــلام الله -مُعِــيْنٌ علـــى معرفــة مناسبة ختامه ، ففواصل القرآن حين يُتَأمَّل في مناسبة ختامها لابتدائها يخــرج مـــن هـــذا بفوائـــد كبيرة ، و لم تكن المناسبة هي آخر الفوائد بل يتلوها فوائد أعظم ، وأهمها معرفة المعنى .

هذا وإن النظر إلى أول الكلام وآخره هو تطبيق لمسألة السياق .

#### وسأسوق أمثلة هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول :ابتداء الآية معين على معرفة مناسبة ختامها : وهو قسمان :

١ – ختام الآيات بالأسماء الحسني .

٢- ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسني .

المطلب الثاني: ابتداء الآيات معين على معرفة معنى ما بعدها .

المطلب الثالث: ختام الآية يعين على معرفة معنى أولها .

المطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيهـا ابـن جريــر -رحمــه الله- قاعـــدة النظــر إلى ابتـــداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها .



#### المطلب الأول: ابتداء الآية معين على معرفة مناسبة ختامها :وهو قسمان :

١ – ختام الآيات بالأسماء الحسني .

٧ – ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسنى .

#### ١ – ختام الآيات بالأسماء الحسني :

سيأتي في الأمثلة توضيح لمنهج ابن جرير —رحمه الله— في تفســير الأسمـــاء الحســـني ، بمـــا يناسب ورودها في ختام الآية ، بعد سياق جمل متعددة في موضـــوع معــين ، فهـــي تعتـــبر مـــن قواعده في التفسير بالسياق ؛ مما يعطي الاهتمام بالسياق ووجوب مراعاته .

ففي قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ مِنْ مَنْ وَ وَلَكُمْ مِنْ مَنْ وَ مَنْ مَنْ وَلَهُ مَا تَرَكَ أَذَوْجُكُمْ إِن أَرْ يَكُنْ لَهُنَ وَلَهُ فَإِن كَانَ لَهُنْ وَلَدُّ فَإِن اللّهِ وَصِيْعَ وَصِيْعَ وَصَيْعَ وَصِيْعَ وَصَيْعَ وَصَيْعَ وَصَيْعَ وَصَيْعَ وَصَيْعَ وَصِيْعَ وَمِلْ وَعِلْ عَلَى وَعِلْ عَلَى وَعِلْ عَلَى مُعْلَى وَعِلْ عَلَى وَعِلْ عَلَى مُعْلَى وَعِلْ عَلَى مُعْلَى وَعِلْ عَلَى وَعِلْ عَلَى مُعْلَى وَعِلْ عَلَى وَعِلْ وَعَلَى مَا اللّهِ وَاللّهَ وَمَعْلَى مِنْ اللّهِ عَلَى وَعِلْ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ مِعْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى ع

فمع عموم علم الله صحز وجل – وحلمــه علـــى جميـــع الخلـــق ، إلا أن ورود الاسمـــين الجليلين في ختام آية المواريث يجعل تعيين العلـــم المقصـــود أولاً : العلـــم بحــــال الورثـــة ، ومــــن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٣١/٣) ، وتحقيق شاكر (٦٨/٨) .

{rr·};

أنفعهم للمورِّث ، ويجعل تعيين الحلم المقصود أولاً : الحلم في تـــرك معاجلـــة المخـــالف في توزيـــع الإرث على خلاف ما شرعه الله تعالى ؛ لدلالة السياق .

وفي قولمه تعمالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ ، اِنتَنِ يَنِيَنُوا لِيُخْرِعَكُمْ مِنَ الظَّلَمُنتِ إِلَى النُّوْرُ وَإِنَّ اللهَ بِكُرُ لَرَمُونُ تَرْحِمٌ ﴿ ﴾ [الحديد: ٩] قال حرهمه الله - : " وقوله : ﴿ وَإِنَّ اللهَ بِكُو لَرَمُونُ رَحِمٌ ﴾ يقسول تعالى ذِكْرُه - : وإن الله بإنسزاله على عبده ما أنسزل عليه مسن الآيسات البينسات - لهسدايتكم وتبصيركم الرشاد- لذو رأفة بكم ورحمة ، فمن رأفته ورحمته بكم فَعَلَ ذلك ." (1)

ففي الأمثلة الماضية ونحوها تلحظ أن أسماء الله صحــزّ وحــلّ- لهــا دلالاتهــا ومعانيهــا مطلقاً ، ومن السبل المهمة للوصول إلى معانيهــا الظــاهرة الحاضــرة في الآيــة : النظــر إلى أول الآية ، إذ أن أول الآية أو ما يسبق من الكلام ، يعــين علـــى معرفــة مناســبة الختــام ، الجالــب حتماً لمعرفة المعنى بدقة وصفاء وحلاء .

٢-ختام الآيات في قصة معينة بغير الأسماء الحسنى: سبق الحديث عن الحتام بالأسماء الحسنى، وهنا عن حتم الآية بغير الأسماء الحسنى، وتحت هذا النوع أمثلة كثيرة منها:

قولـــــــه تعــــــــالى : ﴿ قَالَ يَكَادَمُ ٱلْنِيقَهُم بِأَسْآيِومٌ ۚ فَلَمَا ٱلْبَأَهُم بِأَسْآيِمٍ قَالَ ٱلمَ ٱقُل لَكُمْ إِنِيَ أَعْلَمُ غَيْبَ

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰/۲۹۹) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۷۳/۱۱) . وانظر أمثلة أخرى في البقرة (۲۰۱) ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي اَلَدِينُّ فَدَ تَبَيَّنَ ٱلرَّشَدُ مِنَ ٱلْغَيْ ﴾ الآية ، جامع البيان (۲۲/۳۱) ، والأنفال (۲۱) ﴿ وَلِن جَنَّحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْتَتْ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ الآية ، جامع البيان (۲۲/۳) ، والحسج (۲۲) ﴿ إِنَّهُ مُو اَلسَّيمُ (۷٤) ﴿ إِنَّهُ مُو اَلسَّيمُ السَّيمُ السَّيمَ الْمَالِينَ (۱۹/۹) ، وغيرها كنير .

السَّكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنْمُ قَكْنُونَ ﴿ الفَرِدَ: ٣٣] قَالَ حرهمه الله - : في قوله حزّ وجلّ - : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نَبُدُونَ وَمَا كُنْمُ قَكْنُونَ ﴾ : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فروي عن ابس عباس في ذلك... ﴿ وَاَعْلَمُ مَا نَبُدُونَ ﴾ يقول: ما تظهرون ، ﴿ وَمَا كُنْمُ وَمَا كُنْمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنْمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا كُنُمُ وَمَا أَعْلَمُ العلائية ، يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكر والاغترار...وقال الحسن :...إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً ، فكأنهم دخلهم من ذلك شيء ، فأقبل بعضهم إلى بعض ، وأسرّوا ذلك بينهم ، فقالوا : وما يهمّكم من هذا المخلوق ، إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنّا أكرم عليه منه...وعن قتادة [نحو قول الحسن] .

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قالـــه ابـــن عبـــاس ، وهـــو أن معـــني قوله : ﴿وَأَغَلَمُ مَا نُبُدُونَ ﴾ وأعلم مع علمي غيب الســموات والأرض مـــا تظهــرون بألســنتكم، ﴿ وَمَا لَمُنَّمْ تَكُنُّونَ ﴾ وما كنتم تخفونه في أنفسكم ، فــــلا يخفــــى علـــــيّ شـــــىء ، ســــواء عنـــــدي سرائركم وعلانيتكم ، والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله – جلّ ثنـــاؤه- عنـــهم أنهـــم قـــالوه ، وهــو قــولهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَدْكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠] والذي كانوا يكتمونه : ما كان منطويًا عليه إبليس ، من الخـــلاف علــــى الله في أمـــره ، والتكـــبر عن طاعته ؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويـــل أن تأويــــل ذلـــك غـــير خــــارج مــــن أحــــد الوجهين اللذين وصفت ...فإذْ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحـــد القـــولين اللـــذين وصـــفت ، ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجــه الــذي يجــب التســليم لــه ، صــحّ الوجه الآخر...فالذي حكى عن الحسن وقتـادة ومـن قـال بقولهمـا في تأويـل ذلـك ، غـير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر يجب به حجة ، والـــذي قالـــه ابـــن عبـــاس يدلُّ على صحته خبر الله – جلُّ ثناؤه- عن إبليس وعصــيانه إيـــاه إذ دعـــاه إلى الســـجود لآدم ، فأبي واستكبر ، وإظهاره لسائر الملائكــة مــن معصــيته وكــبره ، مـــا كـــان لـــه كاتمـــأ قبـــل ذلك...."<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٥٩/١-٢٦١) ، وتحقيق شاكر (٤٩٨/١) .

فمع أن علم الله عز وجل- عام لكل مــا يظهــر ويســرٌ مــن الخلــق ، إلا أن الســياق يجعل ذكر المناسب للسياق -بالنص عليه - لــه داع في التفســير ، ومـــا لم يـــدل عليـــه دليـــل فيطّرح القول به .

وفي قول به تعالى : ﴿ أَتُلُّ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَفِيهِ الْفَكَانَةُ إِلَّكَ الْفَكَانَةُ تَنْعَىٰ عَنِ الْفَصَدَةَ وَالْفُنكُو وَالْفَكُو اللهِ الْفَكَانَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علم ما تصنعون أيها الناس في صالاتكم ، من إقامة حدودها و ترك ذلك ، وغيره من أموركم ، وهو مجازيكم على ذلك ، يقول : فاتقوا أن تضيعوا شيئاً من حدودها . والله أعلم - . " (١)

فجعل المتحدَّث فيه ، وهو الصلاة والأمر بإقامتها هو الـــذي يعلمــــه الله في قولــــه تعــــالى : ﴿ وَاللَّهُ يُعَكُّرُ مَا تَصْعُونَ ﴾ ، وأدخل غيرها من أمور العباد أيضاً .

وفي قول مع الله على : ﴿ وَإِن تَصُدُّوا يَعْمَتُ اللّهِ لا تَعْمُوهَ أَ إِن الْإِنسَانُ لَطَالُومٌ كَفَارٌ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] قال رحمه الله -: " يقول - تعالى ذِكْرُه - : وإن تعدّوا أيها الناس نعمة الله السيّ أنعمها عليكم لا تطيقوا إحصاء عددها ، والقيام بشكرها إلا بعون الله لكم عليها . ﴿ إِن الإنسان الذي بدل نعمة الله كفراً ﴿ لَطَالُومٌ ﴾ : يقول : للناكر غير من أنعم عليه ، فهو بذلك من فعله واضع الشكر في غير موضعه ، وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم واستحق عليه إخلاص العبادة له ، فعبد غيره ، وجعل له أنداداً ليضل عن سبيله ، وذلك هو ظلمه ، وقوله : ﴿ كَفَالًا لَهُ يقول : هو حصود نعمة الله السيّ أنعم عليه ، وذلك هو ظلمه ، وقوله : ﴿ كَفَالُ لُهُ يقول : هو حصود نعمة الله السيّ أنعم عليه ؛ لصرفه العبادة إلى غير من أنعم عليه ، وتركه طاعة من أنعم عليه ." (١)

فقول الإمام : إنّه الإنسان الذي بدل نعمة الله كفراً ، رحـــوع إلى الآيــــات الســــابقات ، وذلك في قوله تعــــالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ **إِلَى الَذِينَ بَدَلُوا يِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَمْلُوا فَوَمُهُمْ** دَلَوْ ٱلْبَوَادِ ۞ ﴾ [إـــراهيم: ٢٨]

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٧/٩٥٤) .

الآيات <sup>(۱)</sup>.

(١) إبراهيم (٢٨-٣٠) . وانظر مواضع أحرى في : البقرة (٤٨) ﴿ وَالْقَلُوا يَوْمَا لَا تَجْرِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنعَرُونَ ١١٠ ﴾ ، حامع البيان (٣٠٦/١) ، والأعراف (٢٠٥) ﴿ وَاذْكُر زَبَّك فِي نَفْسِك تَضَرُّهَا وَخِيفَةُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُودِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٦٦/٦) ، والنوبة (٤٧) ﴿ لَوْ خَسَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْصَعُوا خِلَلَكُمُمْ ﴾ الآية ، حامع البيـــان (٣٨٥/٦) ، و(٤٩) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱشْذَن لِي وَلَا نَفْتِيَةٍ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٨٧/٦) ، و(١١٢) ﴿ النَّدَيْبُورَ الْعَنْدِدُونَ الْمُكَنِّمِدُونَ النَّتَهِمُونَ الزَّكِعُونَ السَّنجِدُونِ الْأَمِسُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ وَالْمُتَعْظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ حامع البيان (٤٨٧/٦) ، ويونس (٣٦) ﴿ وَمَا يَنْبُعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا ﴾ الآية ، حامع البيــــان (٢١/٦)، و(٣٩) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنْهُ ﴾ الآية، حامع البيان (٥٠٢/٦)، و(٩٠) ﴿ قَالَ قَدْ أَبِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمًا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَكِيلَ الَّذِيبَ لَا يَعْمَلُمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٠٤/٦) ، و(١٠٠) ﴿ وَمَاكَاكَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ، حامع البيان (٦١٦/٦) ، وهود (٥٠) ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَرِمِ أَعْبُدُوا أَلَهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنشُر إِلَّا مُفَكِّرُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٧) ، ويوسف (٨)﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ ۚ أَبِينَا مِنَا وَتَحَنُّ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالِ ثَمِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٢/٧) ، و(١٤) ﴿ قَالُوا لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّا ۚ إِذَا لَّخَيْرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٧/٧) ، و(١٨) ﴿ وَجَانُهُو عَلَىٰ قِيصِيهِ بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْشُكُمْ أَمَرٌّ ﴾ حامع البيان (١٦٢/٧)، و(٢١) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنَّهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَائِيهِ ٱكْرِي مَثْوَنهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنْفِذَهُ وَلَدًا ﴾ الآية ، حامع البيان (١٧٤/٧) ، و(٤٤)﴿ قَالُوٓا أَضْغَنْتُ أَحَلَيْرٍ وَمَا خَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَخْلَيْمِ بِعِلِينَ ٣٠﴾ ﴾ حامع البيان (٢٢٤/٧) ، والنحل (٣٥) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاآهَ ٱللَّهُ مَا عَبَـٰدُنَا مِن دُونِے مِن مَنْ وَ فَمَنْ وَلَا مَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن ثَنْءٍ ﴾، حامع البيان (٨٢/٧) ، و(٤٣) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَّ إِلَيْهِم ﴾ الآية ، حامع البيان (٥٨٧/٧) ، ومريم (٣٧) ﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِن بَيْهِم ۖ فَوَيْلٌ لِلَذِينَ كَفَرُواْ مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمِ اللهُ ﴾ حامع البيان (٣٤٣/٨) ، والحج (٥٠) ﴿ وَلِيْعَلَمُ ٱلَّذِيرِكِ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ٱلَّذِيرَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ٱلَّذِيرِ مُتُخْمِتَ لُهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ جامع البيان (١٧٩/٩) ، والمؤمنون (١٧) ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنّاً عَنِ الْخَلَقِ غَفِيلِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٦/٩) ، والشعراء (٢٠٩) ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَلِيمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٨٠/٩) ، والقصــص (٤) ﴿ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَمَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَةً مِّنتُمَّ بُدَيِّحُ أَبْنَآهُهُمَّ وَيَسْتَخِي. نِسَلَمُهُمُ ۚ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (٢٧/١٠) ، و(٩) ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْكَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ الآية ، حامع البيان (٣٣/١٠) ، و(٥٧)﴿ وَقَالُواْ إِن نَتْبِعِ ٱلْهَدَىٰ مَعَكَ نَنْخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ حـــامع البيــــان (٩٠/١٠) ،

#### المطلب الثاني: ابتداء الآيات معين على معرفة معنى ما بعدها:

ا- وقد يكون ذلك بعد طول فصل : كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَرْلَتُهُ كُلُ بَشِينِ اللهِ عَلَيْهِم مَّا كَافُنَا بِهِ مُؤْمِينِ ﴾ [السعراء: ١٩٨ - ١٩٩] قال حرهمه الله - : " يقول : فقرأ هذا القرآن على كفار قومك يا محمد ، الذين حتّمت عليهم أن لا يؤمنو اذلك الأعجم ﴿ مَّا كَافُوا بِهِ مُؤْمِينِ ﴾ يقول : لم يكونوا ليؤمنوا به ؛ لما قد حرى لهم في سابق علمي من الشقاء ، وهذا تسلية من الله نبيه محمّداً - ﷺ - عن قومه ؛ لئلا يشتذ وجده بإدبارهم عنه، وإعراضهم عن الاستماع لهذا القرآن ؛ لأنه كان - ﷺ - شديداً حرصه على قبولهم منه ، والدخول فيما دعاهم إليه ، حتى عاتبه ربه على شدّة حرصه على ذلك منهم ، قبولهم نه ، والدخول فيما دعاهم إليه ، حتى عاتبه ربه على شدّة حرصه على ذلك منهم ، هناك بعض مثلاته ، كما هلك بعض الأمهم الذين قصّ على هم قصصهم في هذه السورة: ولو نزلناه على بعض الأعجمين يا محمد لا عليك ، فإنك رجل منهم ، ويقولون لك : ما

{rro}

#### ٢ – وقد يكون المعيْن على معرفة المعنى قريباً في الآية نفسها وهو الأكثر :

كما في قول تعالى : ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيلَدُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيدُ الْخَيِثُ مِنَ اللّهَبُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيلُكُمُ اللّهُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ لِللّهُ عَلَى اللّهَ لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ عَملاً على الغيب ، ولكن الله احتباه فحعله رسولاً ، وقال آخرون :...أي : فيما يريد أن يبتليكم به ؛ لتحذروا ما يدخل على عليكم فيه ، : ﴿ وَلَذِينَ اللهَ يَعْتَمِي مِن رُسُلِهِ مِن يَشَلُهِ مِن يُشَلِهِ مِن يَشَلُهُ ﴾ يعلمه .

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بتأويله: وما كـان الله لـيطلعكم علـــى ضـــمائر قلوب عباده ، فتعرفوا المؤمنين منهم ، من المنافق والكافر ، ولكنه يميـــرُ بينـــهم بـــالمحن والابــــتلاء -كما ميز بينهم بالبأساء يوم أُحد - وجهاد عدوه ، وما أشبه ذلك مـــن صــنوف المحـــن ، حــــــى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ، غير أنه - تعالى ذِكْــرُه- يجــتيي مـــن رســـله مـــن يشـــاء ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٤٧٨) .



فيصطفيه ، فيطلعه على بعض ما في ضمائر بعضهم بوحيه ذلك إليه ورسالته...وإنما قلنا هــنا التأويل أولى بتأويل الآية ؛ لأن ابتداءها خبر من الله – تعالى ذِكْــرُه- أنــه غــير تــارك عبــاده – يعني : بغير مِحَن –حتى يفرق بالابتلاء بين مؤمنهم وكافرهم وأهــل نفــاقهم ، ثم عقّــب ذلــك بقوله : ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُلِلّكُم عَلَ ٱللّيْتِ ﴾ ، فكان فيما افتتح به من صـفة إظهــار الله نفــاق المنــافق وكفر الكافر ، دلالة واضحة على أن الذي ولي ذلك هو الخبر عن أنــه لم يكــن لــيطلعهم علـــى ما يخفي عنهم من باطن سرائرهم ، إلا بالذي ذكر أنه مميّز بــه نعــتَهم ، إلا مــن اســـتثناه مــن رسله الذي خصه بعلمه ." (١)

فلما نظر الإمام الطبري -رحمه الله- إلى ما سبقها من الجمل ، تبين له أن المراد بالغيب : ظهور كفر الكافر ونفاق المنافق ، إذا الافتتاح بأي خير الأولى في معنى ما وليه أن يكون متعلقاً به ، فيحمل معنى قوله : ﴿ لِلَلِلِكُمْ عَلَى اللَّيْتِ ﴾ على معرفة ضمائر قلوب العباد ، وتمييز المؤمن من الكافر والمنافق ، وهذا النظر الدقيق إذا أتبع فهو المعين على المعنى الصحيح السليم - إن شاء الله -.

وفي قول من تعالى : ﴿ لِكُلُ أَمْتِهِ جَمَلْنَا مَسَكًا هُمْ فَاسِكُوهُ فَلَا يُمْنَزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَاهُمْ إِلَى وَلِكَ اللهُ عَلَى مَكَنَ هُدَى شُنَقِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهنا جعل الإمام الطبري –رحمــه الله- المقصــود بالـــدعوة في قولـــه تعــــالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٢٩/٣-٥٣٠) ، وتحقيق شاكر (٤٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/١٨٦) .

رَبِيُكُ ﴾ الدعوة إلى المنسك وهو الذبح ؛ لأن الجملــة الماضـــية مخـــبرة عـــن أن الأمـــم كلـــها لهـــا منسك، فالذي يؤمر به الرسول – ﷺ – هنا هـــو الـــدعوة إلى توحيــــد الله في المنســـك ، وعــــدم الاكتراث لشبه المشركين فيه قبل أن يكون المعنى الدعوة المطلقة .

وفي آيتين منشاهتين وهما قول تعالى : ﴿ وَاَعْلَمُواْ اَنَّمَاۤ اَمُوَلَكُمُ مَ وَاَوَلَدُكُمُ فِتَـنَهُ وَأَكَ اللّهَ عِندُهُ أَجُرُ عَظِيدٌ اللّهَ ﴾ [الانصال: ٨٧] وقول تعالى : ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ وَأُولَدُكُو فِتَنَةُ وَاللّهُ عِندُهُۥ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴾ [الانصال: ٨٥] .

قال - رحمه الله - في الآية الأولى : ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنْمَا أَتُولُكُمْ فِتْنَةٌ وَكَ الله عِندَهُ وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَتُولُكُمْ وَتَنَةٌ وَكَ الله عِندَهُ عَظِيمٌ ﴾ " يقول - تعالى ذِكْرُه - للمؤمنين : واعلموا أيها المؤمنون أنحا أموالكم السيّ خوّلكموها الله ، وأولادكم التي وهبها الله لكم ، اختبار وبالاء ، أعطاكموها ليختبركم بحما ويبتليكم ؛ لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حقّ الله علميكم فيها ، والانتهاء إلى أمره ونحيه فيها ، ﴿ وَأَنَّ اللهُ عَندُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ يقول : واعلموا أن الله عنده حبر وثواب عظيم علمي طاعتكم إياه فيما أمركم ونحاكم ، في أموالكم وأولادكم التي اختبركم بحا في الدنيا ، وأطيعوا الله فيما لكم فيها ، تنالوا به الجزيل من ثوابه في معادكم . " (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٢٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١١٨/١٢)، وتحقيق شاكر (٤٨٦/١٣). وانظر مواضع أخــرى في النســاء (١١٩-١٢) ﴿ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيَطَانَ وَلِيثَا مِن دُورِتِ ٱللَّهِ فَقَدَ خَسِـرَ حُسْرَانَا تُمِينَىٰ ۞ ﴾ الآيين ، جامع البيان (٢٨٥/٤)، والزمر (٣-٤) ﴿ أَلَا يَقِ الدِينُ ٱلْحَالِينُ ﴾ الآيين ، جامع البيان (٦١٢/١٠) .

الباب الأول: الفصل الثاني: أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة

11.7

فخصّ المعنى في قولــه تعــالى : ﴿ وَأَكَ اللّهَ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴾ وفي قولــه : ﴿ وَاللّهُ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴾ بما كان السياق فيه ، وهو الحديث عــن الموفــق والمســتقيم عنـــد حصـــول الفتنــة في الأموال والأولاد .



### المطلب الثالث:ختام الآية يعين على معرفة معنى أولها :

الكلام المتتابع يجب أن يكون مرتبطاً بعضه بسبعض ، وقـــد ســـبق أن أول الكــــلام يعـــين على الوصول إلى المعنى ، فكذلك آخر الكلام يعــين علـــى الوصـــول إلى معـــنى أولـــه ، وإليــــك بعض الأمثلة :

ففي قول تعالى : ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثْتَى بَنِي إِسْرَةِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْمِ مُسُلَا حُكُما جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لا نَهْوَى آفَشُهُم وَرِيقًا كَذَبُوا وَوَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴾ [الملدة: ٧٠] قال أب و جعف : "يقول - تعالى ذِكْرُه - : أقسم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على الإخلاص وتوحيدنا ، والعمل بما أمرناهم به ، والانتهاء عما نحيناهم عنه ، وأرسلنا إليهم بذلك رُسُلاً ، ووعدناهم على ألسن رسلينا إليهم على العمل بطاعتنا الجزيل من النّواب ، وأوعدناهم على العمل بمعصيتنا الشديد من العقاب ، كلّما جاءهم رسول لنا بما لا تشتهيه نفوسهم ، ولا يوافق محبّتهم ، كذّبوا منهم فريقاً ، نقضاً لميثاقنا الذي أخذناه عليهم، وحرأة علينا ، وعلى خلاف أمرنا ." (١)

فالميثاق المذكور في أول الآية في قول : ﴿ لَقَدَّ اَغَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِمْرَهِ مِيلَ ﴾ يُفهَم معناه بالشيء المنصوص عليه الذي هم نقضوه ، من فعل القتل والتكذيب في قول : ﴿ كُلّا جَاهُمُمْ وَسُولًا بِمَا لاَ تَهْوَى اَنْشُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ فعكس نقض العهد والميثاق بالتكذيب والتقتيل للأنبياء ، إمضاؤه بالتصديق والنصر والتأييد .

ومن طريقة الإمام –رحمه الله– في مواضع : أن يشـــير في أول الآيـــة إلى مــــا ســــيرد في آخرها ، حرصاً على التوضيح ، والفهم الكامل للآية :

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٥٠/٤) ، وتحقيق شاكر (١٠/٤٧٧) .

" يقول - تعالى ذِكْرُه-: ومن حجج الله تعالى على خلقه ، ودلالته على وحدانيته، وعظيم سلطانه ، اختلاف الليل والنهار ، ومعاقبة كلّ واحد منهما صاحبه ، والشمس والقمر ، لا الشمس تدرك القمر ، وكل اللّيلُ سابقُ النّهارِ ، وكُلّ فِي فَلَكِ يَسْ بَحُونَ، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر ، فإنحما وإن جريا في الفلك بمنافعكم، فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم ، طائعين له في جريهما ومسيرهما ، لا بألهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهما ، أو يستطيعان لكم نفعاً أو ضرراً ، وإنحا الله مسخرهما لكم لمنافعكم ومصالحكم ، فله فاسجدوا ، وإياه فاعبدوا دونهما..." (١)

فقوله في أول تفسير الآية: ومن حجج الله تعالى على خلقه ، ودلالته على وحدانيته، وعظيم سلطانه ، احتلاف الليل والنهار...: هـ و المنصوص عليه في ختام الآية: ﴿ لاَ تَسْبَكُوا لِلشَّيْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لِللَّهَ مِن وَلاَ لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لِللَّهَ مِن وَلاَ لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لَهُ وحده ، واستحقاقه للعبادة بدليل حـــــــم الآية بالنهي عن السحود لهذه المخلوقات ، فعظمتها ليست دليلاً على أفحا آلهـــة، بــل دليل على استحقاق خالقها للعبادة .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١٢/١١) . وانظر موضعاً آخر في فصلت (٣٩) ﴿ وَمِنْ مَلَيْئِيهِ أَنْكُ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِمَةً فَإِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمُمَّاةَ الْمُثَرَّقُ وَرَبِّتُ ﴾ الآية ، جامع البيان (١١٣/١١) .

## المطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها ابن جرير –رحمه الله– قاعدة : النظــر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها:

لقد ظهرت طريقة الإمام ابن حرير –رحمه الله – في الاستعانة بجميع الألفاظ وكيفية ترتيبها على توضيح معاني كتاب الله – عزّ وجل – ، وكان هذا الأعـــمّ الأغلــب ، ولكــن هنـــاك بعض المواضع التي ظهر ألها خرجت عن هذا التعامل الـــذي قـــرّره –رحمــه الله- ، والأولى الســير ها على الطريقة الماضية ، ومن ذلك :

قول تعسالى : ﴿ أَنْظُرَكُفَ فَشَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْنِ وَكَرْهُ أَكْبُرُ دَرَبَحْتِ وَأَكْبُرُ ثَقْضِيلا ﴿ ﴾ الإسراء: ٢١] قال رحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيه محمد - ﴿ - : انظر يا محمل ، بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين همّ أحدهما الدار العاجلة ، وإياها يطلب ، ولها يعمل ، والآخر الذي يريد الدار الآخرة ، ولها يسعى ، موقناً بنواب الله على سعيه ، كيف فضلنا أحد الفريقين على الآخر ، بأن بصر فا هذا رشده ، وهديناه للسبيل التي هي أقوم ، ويسرناه للذي هو أهدى وأرشد ، وخذلنا هذا الآخر ، فأضللناه عن طريق الحق ، وأغشينا بصره عن سبيل الرشد ، ﴿ وَلَلْحَرَهُ أَكُبُرُ دَرَكُتُ ﴾ يقول : وفريق مريد الآخرة أكبر في الدار الآخرة من طريق الحنة ، وأكبر في الدار الآخرة درجات ، بعضهم على بعض ؛ لتفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة ، وأكبر تفضيلاً بتفضيل الدمنه على بعض ، من هؤلاء الفريق الآخرين في الدنيا ، فيما بسطنا لهم فيها ." (١)

وهذا التفضيل في هذه الآية واقع في الدنيا بين المـــؤمنين والكـــافرين ، فمـــا الـــذي بمنـــع من أن يكون التفاضل في الآخرة بينهم أيضاً – أعيني : الكفـــار والمـــؤمنين – المؤمنـــون يتفاضـــلون في الدرجات ، والكفار يتفاضلون في الدركات ، فيتفــاوت كــــل فريـــق في مرتبتـــه ودرجتـــه ، ويتفاوت الفريقان المؤمنون مع الكافرين من باب الأولى .<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٧/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (٣٣/٣-٣٤) .

وإن كان ئَمَّ سبب لتخصيص المؤمنين عند ابن جرير –رحمــه الله– ، فقـــد يكـــون تســـمية المتفاضَل عليه بالدرجة على أنها مراتب الجنان ، وأمـــا في النــــار فتســـمّى دركــــات -نعـــوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة والله أعلم - .

وفي قول بع تعالى : ﴿ فَانتَقَنّا مِنهُمْ فَاغَرَقَتُهُمْ فِي الْذَمْ بِالنّهُمْ كَذَبُوا بِعَائِنِينَا وَكَانُوا عَبْمَا غَيْلِينَ ﴾ الأعراف: ١٣٦] قال وهمه الله - : " ﴿ إِأَنهُمْ كَذَبُوا بِعَائِنِينَا ﴾ يقول : فعلنا ذلك بحم ، بتكذيبهم بمجمعنا وأعلامنا (١) التي أريناهموها ، ﴿ وَكَانُوا عَنهَا غَيْلِينَ ﴾ يقول : وكانوا عن النقمة التي أحللناها بحم غافلين قبل حلولها بحم ، أفحا بحم حالّة ، والهاء والألف في قول : : ﴿ عَنْهَا ﴾ كناية من ذكر النقمة ، فلو قال قائل : هي كناية من ذكر الآيات ، ووجه تأويل الكلام إلى : وكانوا عنها معرضين ، فجعل إعراضهم عنها غفولاً منهم إذ لم يقبلوها ، كان مذهباً ... " (١)

ثم قال في آية بعدها شبيهة بها : وهمي قول تعالى : ﴿ سَأَمَرِفُ عَنَ مَانِيَى ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُوكَ فِي الْأَرْضِ بِنَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوَا كُلَّ اَلِيَهِ لَا يُغْرِبُوا بِهَا وَإِن يَرَوَا سَيِهِ لَا يَشَخِدُوهُ سَكِيلاً وَلِان يَرَوَا سَيْهِ لَا يَخْرِبُونُ سَيْهِ لَا يَشْخِدُوهُ سَكِيلاً وَلِلَّ بِأَنْهُم كَذَبُوا بِعَاينتِنَا وَكَافُوا عَنها عَنظِين الله ﴾ [الاعمال: ١٤٦] " ﴿ وَلِكَ بِأَنْهُم كَذَبُوا بِعَاينتِنَا وَكَافُوا عَنها عَنظِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله وَيَلْكُوا عَنها أَن يعقلوها ويفرين الله ويذكروا فينيبوا ، عقوبة منا لهم على حقيقة منا أمرناهم به ونهيناهم عنه عنفين ، لا يتفكّرون فيها ، لاهين عنها ، لا يعتبرون بها ، فحدق على عينهم حينئا في ول ربنا ، فعطوا ." (")

<sup>(</sup>١) هي الآيات والعلامات والمعجزات الدالة على صدق الرسل —عليهم الصلاة والسلام- .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٥/١٣) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٦١/٦-٦٢) وتحقيق شاكر (١١٥/١٣) .

والجملتان متماثلتان <sup>(۱)</sup>، فالأولى أن يكون مرجع الهاء من : ﴿عَنْهَا ﴾ في الآيـــة الأولى إلى الآيات ، كما كان مرجعها في تفسيره للآيـــة الثانيـــة ؛ لأن الجملــــتين تعليــــل للإغــــراق <sup>(۱)</sup>، وقد ذكره ابن جرير ــرحمه اللهـــ لكن على وجه الاحتمال ، و لم يقدِّمه .

والقول برجوع الهاء إلى الانتقام ، مـــروي عـــن ابـــن عبــــاس <sup>ـــ</sup>رضـــي الله عنــــهما <sup>ـــ</sup>، ويستدل له بكلمة : انتقمنا في قوله : ﴿ لَاَتَقَتَنَا مِتَهُمُ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

ثم في قوله تعالى عسن عساد : ﴿ فَأَفَلَكُنَهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِيَةٌ وَمَاكَانَ أَكَثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ النَّسِمِاء: اللهِ اللهُ اللهُ

والموضع الأول فيه خلاف بين المفســرين ، والمقصــود : أن الأولى في المـــواطن المتشـــابمة أن يتشابه تفسيرها أيضاً ، إلا ما دلّ الدليل على افتراق فيفارَق بينها .<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) في تفسير الجلالين قال عند تفسير الآية المتأخرة:"تقدم مثله"صفحة (١٥٥) ،والموضع الأول في صفحة (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (جزء ٢٧٢/٧) ، والموضع الثاني في (٢٨٣/٧) ، دار إحياء التراث العربي ١٤٠٥هـ .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٩/٠٥٠) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٩/٤٦٤) .

<sup>(</sup>٦) يراجع تفصيل الألوسي —رحمه الله—عند الآية (٦٧) من الشعراء (١٣٤/١١) فقد ذكر رأي أبي السعود، أن المقصود بالأكثر قوم محمد ﷺ– وأنه الذي تقتضيه حزالة النظم من مطلع السورة إلى آخرها ، وضعف قول من قال: الأكثر مــــن

وفي قول تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّقَتُهُ يَتَهُمْ لِيَدُّكُوا فَأَنَّ آكُرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا ﴿ ﴾ [الفرناد: ٥٠] قال حرحمه الله - : " يقول - تعالى ذِكْرُه - : ولقد قسمنا هذا الماء الدي أنسزلناه من السماء طهوراً ؛ لنحيي به الميت من الأرض ، بين عبادي ليتذكروا نعمي عليهم ، ويشكروا أيادي عندهم ، وإحساني إليهم ، ﴿ فَأَنَّ آكَرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا ﴾ يقول : إلا حجوداً لنعمي عليهم، وأيادي عليهم . " (١)

والمقصود أن الختام في الأولى : إن كان الحديث عـــن المـــاء أن يـــدخل أولاً ، وتـــذكر هذه النعمة ، ولا مـــانع مـــن ذكــر غيرهـــا ؛ لعمـــوم الختـــام في قولـــه : ﴿ فَاَلَهُ آحَـُمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كَفُــراً بنعمـــة المـــاء ، فنســـبوا الســـقيا إلى الأنواء (<sup>٢)</sup> ، ثم يذكر العموم فيقال : وهذه فعلة الإنسان الكافر .

وفي ختام القاعدة: يتبين المنهج السديد في تفسير الآية بالنظر والتأمل في الجمل كلها ، سواء كان النظر إلى الجمل الأولى ، أو إلى الجمل الأخيرة ، وقد ذكرت أمثلة على القسمين ، وتفسير كل هذه الجمل يجب أن يكون بما يكون معه سياق الكلام على أحسس بيان ، وأجمل نظام ، فيظهر الالتئام والتماسك ، فيؤيد الكلام بعضه بعضاً .

القوم المتحدث عنهم ؛ لأن الحديث عن القوم المكذبين ، ووقوع العذاب عليهم ، فكيف يخبر أن أكثرهم لم يؤمنوا بعـــد الإخبار عن هلاكهم وإنجاء المؤمنين من العذاب ؟ واختار الآلوسي هذا مستدلاً بأن صدر السورة وآخرها تسلية وتنبيـــت للنبي -ﷺ – عن تكذيب قومه له وكفرهم بالكتاب الم ل عليه ، ولهيه أن يهلك نفسه إن لم يؤمنوا ، ثم قال : وكذا يقال في جميع ما يأتي . وانظر إرشاد العقل السليم (٢٠٥/٤) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) جمع نوء ، وهو النحم إذا سقط في المغرب ، وطلع الذي بعده في المشرق ، وبين كل نجم والآخر ثلاثة عشر يوماً ، إلا نجمة الحبهة فتزيد يوماً . انظر مختار الصحاح مادة (ن و أ) .



# المبحث الخامس : إذا لزم من تفسير الآيات التّكرار الذي لا معنى لــه فذلك خُلفٌ يُنَــزَّهُ القرآن عنه:

لقد فاق القرآن كل أنواع الكلام إعجازاً وبلاغةً ، ومـــن تمـــام الكــــلام وكمالـــه أن لا يكون فيه تكرار بلا فائدة ، فإن لزم من التفسيـــر التّكـــرار الــــذي لا فائــــدة منـــه فـــــذلك ممــــا ينــــزّه القرآن عنه ، مما يعني خطأ ذلك التفسيـــر ووجوب إبداله بما يليق بكلام الله العزيز.

#### وسيكون الحديث في هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : نص القاعدة .

المطلب الثابي: الأمثلة على القاعدة .

المطلب الثالث: الجواب على ما تكرر في القرآن.

المطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيها ابن حرير رحمه الله - قاعدة : إذا لزم من

تفسيـــر الآيات التّكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينـــزه القرآن عنه .

## المطلب الأول: نص القاعدة:

أبدأ الدخول إلى نص القاعدة من خلال هذا المثال الذي يعتبــر تطبيقاً لها :

ففي قوله –تعالى– : ﴿ الرَّحْدَنِ الرَّجِيرِ ﴾ [الفائحة: ٣] قـــال أبـــو جعفـــر –رحمـــه الله– : "... و لم نحتج إلى الإبانة عن وجه تكريـــر الله ذلك في هــــذا الموضـــع ، إذ كنــــا لا نـــرى أن : ﴿يِنــــيـ تَقُوَاتَوْنَ اتَكِيهِ ﴾ [الفائحة: ١] من فاتحة الكتاب آية ، فيكون علينا لســـائلٍ مســــألة بـــأن يقـــول : مــــا وجه تكريـــر ذلك في هذا الموضع ، وقد مضى وصف الله – عزّ وحـــلّ – بـــه نفســـه في قولـــه : ﴿ يِنْــهِ لَهُ الدِّيْنُ الدِّمِيهِ ﴾ ، مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخـــرى، ومجاورةــــا لصـــاحبتها ؟ بـــل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من ادعى أن : ﴿ يِنْ مِ اللَّهِ النَّهِيْرِ ﴾ مــن فاتحــة الكتـــاب آيـــة ، إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد ، ولفـــظ واحـــد مـــرتين ، مـــن غيــــــر فصل يفصل بينهما ، وغيــر موجود في شيء مــن كتــاب الله آيتــان متحاورتـــان مكرّرتـــان ، بلفظ واحد ، ومعنى واحد ، لا فصل بينهما من كــــلام يخــــالف معنــــاه معناهمــــا ، وإنمــــا يــــؤتى بتكريــر آية بكمالها في السورة الواحدة، مع فصول تفصل بــين ذلـــك ، وكــــلام يُعتـــرض بـــه بغيـــر معنى الآيات المكرّرات ، أو غيـــر ألفاظها ، ولا فاصـــل بـــين قــــول الله –تبــــارك وتعــــالى اسمــــه -: ﴿ تَرْتَنْ تَلَيْمِهِ ﴾ مــــن: ﴿ يِنـــهِ تَقَ تَرْتَنْ تَلَيْمِهِ ﴾ ، وقــــول الله : ﴿ تَرْتَعْنَنِ الرَّبِيهِ ﴾ ، مــــن : ﴿ الْعَامَدُ يَتِهِ مَتِ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] . " (١)

فهنا قد استدلَّ الإمام الطبـــري –رحمه الله – بالسياق علـــى أن البســـملة ليســـت مـــن الفاتحة ؛ لما يلزم مـــن تكـــرار في تفسيـــــــر : ﴿ اَرْتَعْنَنِ ارْتَحِيــ ﴾ في البســـملة ، وفي وســـط ســــورة الفاتحة، بلا فائدة محصلة من ذلك، مما ينـــزه عنه الكلام البليغ ، فضلاً عن المعجز .<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٣/١–٩٤) ، وتحقيق شاكر (١٤٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) مسألة هل البسملة من الفائحة ؟ محل خلاف بين العلماء : فقد عدّها الشافعي وابن المبارك آية من الفائحة ؟ واستدلوا بـــأن
 الصحابة أثبتوها في المصاحف ، و لم يعدّها أبو حنيفة ومالك والأوزاعي آية ، واختلفت الرواية عن أحمد ، والمنصور عنــــد

وقد اعتبـــر الإمامُ ابن جريـــر <sup>ـــ</sup>ـرحمـــه اللهــ هــــذا التكـــرار دلـــيلاً علــــى أن البســـملةَ ليست مِنَ الفاتحةِ ؛ لعدم الفاصلِ بينها وقوله : ﴿ الرَّغَنَيْ الرَّجِـــــ ﴾ ، ولعدم وحــــود معـــــى جديــــد في هذا التُكرار .

أصحابه عدم عدّها آية ؛ لحديث : "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" رواد مسلم وغيره، فلو كانت آية لعدّها وبدأ بما ، ولا يتحقق التنصيف بعدّها كما في الحديث ؛ ولأن مواضع الآي تثبت بالتواتر ولم ينقل التواتر فيها. انظر المغني لابن قدامة (٨٠٠٤-٤٨٠) بتصرف .

وقيل : لا يصح الاستدلال بعدّها آية في المصحف ؛ لأن المصاحف العثمانية قد وضعت على هـــذين القـــولين : فعـــدّت البسملة آية في المصحف المكي والكوفي. ولم يعد ﴿ مِرَهَا اللَّذِينَ الْفَسَتَ عَلِيمَم ﴾ [الفائحة: ٧] آية ، ولم تعد البسملة آيـــة : في المصحف المدني والبصري والشامي، وقد عدّها آية من القراء : ابن كثيـــر وعاصم والكسائي . انظر إتحاف فضــــلاء البشر (٥٧/١) .

## المطلب الثاني: الأمثلة على القاعدة:

لقد تعدّدت الأمثلة على هذه القاعدة ، وتبــيّن أن التّكـــرار فيهــــا ، يكــــونُ مَرجعـــه إلى شيئين : إمّا الكلمات ، وإمّا الحروف ، وسيكون التمثيل عليهما :

#### - ١ - الأمثلة على القاعدة من الكلمات:

في قول --- - تع -الى - : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ الِفُعَرَاةِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَوْلِفَةِ فَلْوَبُهُمْ وَفِي الرَّبِيلِ اللَّهِ وَإِنْهَا الصَّدَقَاتِ اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهِ اللهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَاللهُ اللهُ وَكُرُه - : ما الصدقات إلا للفق الوالساكين ومن سمّاهم الله الله الله التأويل في صفة الفقير والمسكين ، فقال بعضهم : الفقير : الحتاج السائل ... وقال المحين : هو ذو المحتاج السائل ... وقال آخرون : الفقير : هو ذو الزمانة من أهل الحاجة ، والمسكين : هو الصحيح الجسم منهم ... وقال آخرون : الفقراء: فقواء المهاجرين ، والمسكين : من لم يهاجر من المسلمين وهو محتاج ... وقال آخرون : المفتير ، من المسلمين ، والمسكين من أهال المسكين ، من أهال المسلمين ، والمسكين من أهال المسكين . من أهال المسكين . المسلمين ، والمسكين من أهال المسلمين ، والمسكين من أهال المسلمين . المسلمين ، والمسكين من أهال الكتاب ...

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: الفقير: هو ذو الفقر والحاجة ، ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع ، والمسكين: هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم ؛ وإنما قلنا إن ذلك كذلك وإن كان الفريقان لم يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسألة ، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسألة ، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر ، وأن معنى المسكنة عند العرب: الذّلة ، كما قال الله حلّ ثناؤه - في وَلَمْ مَنْ الله من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر ، الفقر . فإذْ كان الله - جلّ ثناؤه - قد صنّف من قسم له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر ، فحملهم صنفين ، كان معلوماً أن كل صنف منهم غير الآخر ، وإذْ كان ذلك كذلك كذلك كان لا شكّ أن المقسوم له باسم الفقير غير المقسوم له باسم الفقر والمسكنة ، والفقير

المعطى ذلك باسم الفقيــر المطلق هو الذي لا مسكنة فيه ، والمعطى باسم المســكنة والفقــر هـــو الجامع إلى فقره المسكنة ، وهي الذلّ بالطلب والمسألة ، فتأويل الكــــلام إذ كــــان ذلــــك معنــــاه : إنما الصدقات للفقراء المتعفّف منهم الذي لا يسأل ، والمتذلل منهم الذي يسأل..." (١)

والمقصد من المثال طريقـــة التعامـــل مـــع المعطوفـــات : ﴿ لِلْمُقَرَّلَةِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ فهــؤلاء غيـــر أولئك ، وأما الفرق بينهما فهو محل خلاف بين العلمـــاء ، ولـــيس هــــذا محـــل تفصـــيله . ــوالله أعلم- .

وفي قول - تعالى - : ﴿ أُمِنَّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْ وَكَلَمَهُمْ مَتَاكُا لَكُمْ وَلِلْسَيَارَةٌ وَمُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرْ مَا وَكُولُ مَتَاكُمُ وَلِلْسَيَارَةٌ وَمُومٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرْ مَا فَاللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَسَدُ البَرْ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قال أبو جعفو : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا : قــول مــن قــال : طعامــه : مــا قذفه البحر ، أو حسر عنه فوجد ميتاً على ساحله ، وذلك أن الله -تعــالى ذِكْــرُه - ذَكَــر قبلــه صيد الذي يصاد ، فقال : ﴿ أُمِلَ لَكُمْ مَسَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ فالذي يجب أن يعطـف عليــه في المفهــوم مــا لم يصد منه ، فقال : أحلّ لكم ما صدتموه من البحر ، ومــا لم تصــيدوه منــه . وأمــا الملــيح ، فإنه ما كان منه ملّح بعد الاصطياد فقد دخل في جملة قولــه : ﴿ أُمِلَ لَكُمْ مَسَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ فـــلا وجــه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٩٦/٦ ٣٩٣-٣٩١) ، وتحقيق شاكر (٣٠٥/١٤) .

لتكريسه ؛ إذ لا فائدة فيه ، وقد أعلم عباده – تعالى ذِكْرُه – إحلاله ما صيد من البحسر بقوله : ﴿ أَمِلَ لَكُمْ مَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك : ومليحه الذي صيد حلال لكم ؛ لأن ما صيد منه فقد بين تحليله طريًا كان أو مليحاً ، بقوله : ﴿ أَمِلَ لَكُمْ مَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة... " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٦٩/٥) ، وتحقيق شاكر (٧/١١) . وانظر بقية المواضع في : البقرة (٤٨) ﴿ وَأَقُواْ وَمُا لَا جَرَى فَشُنُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا لَمْ يُنصَرُونَ 🐠 ﴾ حامع البيان (٧١/١) ﴿ وَالا) ﴿ قَالَ إِنَّهُ. بَعُولُ إِنَّهَا بَقَرُهٌ لَّا ذَلُولٌ تُشِيرُ ٱلأَرْضَ وَلا تَسْقِي ٱلْمَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ الآية جامع البيان (٣٩٤/١–٣٩٥)، و(٨٧) ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّىنِمَا مِنْ بَقَدِهِ. بِالرُّسُلِ ﴾ الآية حامع البيان (٤٤٩/١) ﴿ يَلِسَ الْبَرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْهِّرَ مَنْ ءَامَنَ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٣/٢) ، وآل عمران (٣) ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْمَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنزَلَ ٱلتَّزَونَةَ وَٱلإِنجِيلَ (٣) ﴾ جامع البيان (١٦٨/٣) ، و(٤٨) ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْتِحِكَمَةَ وَٱلتَّزَرَنَةَ وَٱلإِنجِيلَ ﴾ جامع البيان (٢٧٢-٢٧٣) ، والنساء (٥) ﴿ وَلاَ ثَوْقُوا السُّمُهَاتَهُ اَمُولَكُمُ الَّتِي جَمَلَاللَّهُ لَكُرْ فِينَا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْشُوهُمْ وَقُولُوا لَمَتَرَقَلًا مَتَوْبُهَا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٥٨٩/٣) ، والمائدة (٤) ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُمِلَ لَمُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣٠/٤) ، و(٦) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا فُمْتُـد إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَأَمْسَحُواْ بُرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾الآية حامع البيان (٤٧٨/٤)، و(٩٣) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَــِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَامٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَــِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ الآية حامع البيــــان (٣٧/٥-٣) ، و(٩٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُوِّمٌ ﴾الآية جامع البيان (٥٦/٥) ، و(٢٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمُوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْشَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٦] الآية جامع البيان (١٠١٠)، و(١١٠) ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِّيّكِ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُّسِ تُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا ﴾ الآية حامع البيان (١٢٨/٥)، والأنعام (١٣) ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَٰغِذُ رَائِنًا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْمِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ الآية حامع البيان (١٥٩/٥) ، و(٦٩) ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ حُسْبَانًا ﴾الآية حـــامع البيــــان (٥/ ٢٨٠)، والأعراف (١٢) ﴿ قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَلُكَ ﴾الآية حامع البيان (٥/ ٤٤٠)، وطه (١٢٤) ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةٌ ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٤٧٢/٨)، والأحقاف (١٥) ﴿ وَوَمَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِيَتِهِ حُسَنًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٤/١٠) ، والحشر (٧) ﴿ مَّا أَفَاةَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِنَ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَلِقَوْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْفَى وَالْيَسَكِينِ وَالْبِي السَّهِيلِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٧/١٣) ، والقيامة (١٨) ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُهُ فَالَيْمَ قُرَمَانَهُ ﴾ حامع البيان . ( \$1 - \$2 . / 17)

فضعَف قول من قال : معنى : الطّعام المُمَلَّح ؛ لأن الصــيد قـــد يملَّـــح فيـــدخل معنـــاه في معنى الطعام المعطوف على الصيد ، فيلزم منه التّكرار بــــلا فائـــدة ، وكــــلام الله ـــــــــزّ وجـــــلّــــ ينـــزّه عن ذلك .

## ٢ – الأمثلة على ما يقرب من معنى القاعدة ، بذكر حروف قيـــل فيهـــا : إنهـــا زائـــدة لا معنى لها :

وإنما ذكرت هذه المسألة هنا ؛ لقربها وشبهها في الضعف من القـول الـذي يلـزم منـه
تكرار بـلا فائـدة : ففــى قولــه -تعـالى - : ﴿ أَوَكُلُما عَنهُدُوا عَهَدًا نَّبُذُهُ وَمِينُّ مِنهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا
يُوْمِينُونَ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٠] قال أبو جعفو : " اختلف أهل العربيــة في حكــم «الــواو» الـــيّ في
قوله : ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا ﴾ ، فقال بعض نحوبي البصريين : هــي واو تجعــل مــع حــروف
الاستفهام ، وهي مثل «الفــاء» في قولــه : ﴿ أَنكُلُما جَاءَكُمُ رَسُولٌ بِمَا لا بَهْوَيَ أَنشُكُمُ استَكْبَرَتُمُ ﴾ [البقـرة:
الاستفهام ، وهي مثل «الفــاء» الوجه ، وهي مثل «الفــاء» الـــيّ في قولــه : فــالله لتصــنعنّ
كذا وكذا ، وكقولك للرجل : أفلا تقوم ، وإن شــئت جعلــت الفــاء والــواو هاهنــا حــرف
عطف، وقال بعض نحوبي الكوفيين : هي حرف عطف أدخل عليها حرف الاستفهام .

والصواب في ذلك عندي من القول: أنها واو عطف أدخلت عليها ألف الاستفهام، كأنه قال حجل ثناؤه -: وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَـوْقَكُمْ الطُّـورَ خُـنُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُـوَّ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وكُلّما عاهَـدُوا عَهِـداً نَبَـذَهُ فَرِيتِ مِنْهُمْ ، ثم أدخل ألف الاستفهام على «وكلما» ، فقال : قالوا : سمعنا وعصينا أَوكُلّما عَاهَـدُوا عَهْـداً نَبَـذَهُ فريت لله على الله حرف لا معـنى لـه ، وقد بيـنّا فيما مضى أنه غيـر جائز أن يكـون في كتـاب الله حرف لا معـنى لـه ، فأفنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الـواو والفـاء مـن قولـه : ﴿ أَوْكُلُما ﴾ والداتان لا معنى لهما ." (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٨٧/١) ، وتحقيق شاكر (٣٩٩/٢) .

ووجه الزيادة المنفيّة في هذا المثال : إذا قلنا : إن الـــواو والفـــاء مـــن قولـــه : ﴿ أَتَكُلُّمَا ﴾ و﴿ أَتَكُلُّما ﴾ لا معنى لهما ، حيث بين الإمام الطبـــــري –رحمـــه الله– ، أنـــه غيـــــر جـــائزٍ أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له ، والصواب أنهما حرفا عطف بعد همزة استفهام .(١)

 <sup>(</sup>١) وانظر موضعين آخرين في : المائدة(٤) ﴿ يَسْتَلْوَنَكَ مَاذَا لَمِيلَ لَمُتُم أَلُمُ لِلْمَا اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللللللللّهِ اللللّهُ الللللللّهِ الللّهِ اللللللللللّهِي

## المطلب الثالث:الجواب على ما تكرر لفظه في القرآن :

من خلال المواضع المتعلقة بقاعدة نفي التكرار بلا فائـــدة ، أجــــاب الإمــــام الطبــــــري – رحمه الله– عن مواضع فيها تكرار ، وبين الفائدة منه ، فكان على هذا النحو :

#### - ١ – التكرار قد يكون مراعاة لتناسب ختام كل آية مع ما قبلها من الجمل :

كما في قول معنى بذلك - : ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّكُوتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَكُمْ بِأَلَةٌ وَكِيلًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٣٢] قال أبو جعفو: " يعني بذلك - حلّ ثاؤه - : ولله ملك جميع ما حوت السموات والأرض ، وهو القيم بجميعه ، والحافظ لذلك كله ، لا يعزب عنه علم شيء منه، ولا يؤوده حفظه وتدبيره...فإن قال قائل : وما وجه تكرار قول ه : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّكُوتِ وَمَا فِي الأَرْضُ ﴾ ويتر إحداها في إثر الأحرى ؟ (١) قيل : كرّر ذلك ؛ لاحتلاف معنى الخبرين عما في آيتين إحداها في الآيتين ، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى المسموات والأرض في الآيتين ، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين و في الأخرى حفظ بارئه إياه ، وعلمه به بتدبيره ، فوان قال : أفلا قيل : وكان الله غنياً حميداً ، وكفى بالله وكيلاً ؟ قيل: إن الدي في الآية السي قال فيها : ﴿ وَكَانَ اللهُ غَيْنًا حَمِيداً ﴾ [الساء: ١٣١] مما صلح أن يختم ما ختم به من وصف الله بالغني وأنه محمود، و لم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير ؛ فلذلك كرر قوله : ﴿ وَلِلّهُ النّهُ عَنِهُ اللّهُ وَلَاكُ كَرَر قوله :

ومن هنا يتبيــــّن أن التكرار الموجود في بعض المواضع لحِكَـــم ، منـــها : مراعــــاة تناســـب ختام كل آية مع ما قبلها من الجمل ، فأسماء الله حــــرّ وجـــلّ- في ختــــام الآيـــات لهـــا معــــــن مناسب لما قبلها ، ولا تجمع الأسماء بغيـــر مناسبة ؛ ولذلك تعـــاد الجملـــة مـــرة أخــــرى ، كمــــا

<sup>(</sup>١) النساء (١٣١)﴿ وَيَقِم مَــكا فِي السَّمَكِوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَمَّيْنَا الَّذِينَ أَوْقُوا الْكِتَبَ بِن فَبْلِيكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ انْتَقُوا اللَّهَ وَإِن فَكَفُمُوا فَإِنَّ يَقِمُ مَا فِي الشَّمَنَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَيْنًا جَمِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣١٧/٤–٣١٨) ، وتحقيق شاكر (٢٩٧/٩) .



في تكرار قوله : ﴿ وَيَقِهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ ؛ لتختم بما يناسبها من الأسماء الحسني .

## ٢ – جعل الآيات المكررة في سورتي الوحمن والمرسلات ترجـع كــل جملـة مكــررة منها إلى ما قبلها :

لقد كان ابن حريـــر –رحمه الله–يفسر ما تكور في ســـورة الـــرحمن والمرســــلات بجعــــل الآية المكررة من سورة الرحمن والمرسلات عائدة إلى ما قبلها .

فقوله : ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ في سورة الرحمن : راجعة على كل نعمة سبقتها :

ففـــــي قولــــه -تعـــــالى- : ﴿ رَبُّ الشَّرِيِّيْنِ وَرَبُّ الفَّرِيِّيْنِ ۞ فِأَيُّ ءَالَاّهِ رَوِكُمَا تُكَذِيَانِ ۞ مَرَجُ البَّمْرَيْنِ بَلَفِيَانِ ۞ يَشِكَا بَرْنَجُّ لَا يَخِيَانِ ۞ فِلْتِي ءَالَاّمِ رَبِّكُمَا تُكَذِيْهِنِ ۞ ﴾ [الرحن: ١٧ - ٢١].

قال حرحمه الله - في الآيـــة الأولى : " وقولـــه : ﴿ فَإِلَيْ مَالَآ وَرَكُمُا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الــرحمن: ١٨] يقول : فبأيّ نعم ربكما معشر الجنّ والإنس من هــــذه الـــنعم الــــيّ أنعـــم بهـــا علـــيكم - مـــن تسخيـــره الشمس لكم في هذين المشرقين والمغربين ، تجري لكمـــا دائبــة بمرافقكمــا ، ومصـــالح دنياكما ومعايشكما - تكذبان ."

وقال في الثانية:"وقوله: ﴿ فِ**لَتِي ءَالَاءَ رَزِكُمَا تُكَذِيَانِ ﴾ [الرحمن: ٢١]يقـــول –تعــــالى ذِكْـــرُه –: فبأيّ نعم الله ربكما معشر الجنّ والإنس تكذّبان من هذه النعم التي أنعـــم علـــيكم ، مـــن مَرْحــــه البحرين ، حتى جعل لكم بذلك حلية تلبسونها كذلك ." (١)وهكذا بقيّة المواضع .** 

وفي قوله -تعالى- : ﴿ وَلِلْ يَعَيْمِهِ لِللَّمُكَلِّدِينَ ﴾ من سورة المرســــلات ، راجعـــــة إلى مــــا ذكـــر قبلها من الأخبار :

كما في قولــه -تعــالى- : ﴿ وَإِنَّا الرَّمُلُ أَفِنَتَ ۞ لِأَيَ مِنْمِ أَنِلَتَ ۞ لِنَمِرِ الْفَصَلِ ۞ وَمَا أَدَرَكَ مَا يَوَمُ الْفَصْلِ ۞ وَلِّ يُوَمِدٍ لِلْمُكَذِينَ ۞ ﴾ [المرسلات:١١ - ١٥] قـــال -رهمــه الله- : " وقولـــه : ﴿ وَلَّ يُومَدٍ لِلْمُكَذِينِ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه -: الوادي الذي يسيل في جهـــنم مـــن صـــديد أهلـــها للمكـــذبين

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٥٨٥و٥٨٨) .

الباب الأول: الفصل الثاني: إذا لزم من التفسير التكرار..

. [ Y 0 0 ]

بيوم الفصل ." <sup>(١)</sup>

وأستطرد فأسوق مثالا آخر من كتب المتشابه: قال الكرماني في حكمة تكرار قول واستطرد فأسوق مثالا آخر من كتب المتشابه: قال الكرماني في حكمة تكرار قول والمنظمة عليه المنظمة المنظمة

- ع - وقد تذكر كلمة مشائحة للأولى في المعنى -ولــيس في اللفـــظ كمـــا ســــبق فيفسر الثانية بالأولى :

فمن ذلك قول - تعالى - : ﴿ قُل لَا آمَاكُ لِنَقِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاةَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعَلَمُ الْفَتِبَ لَاَسْتَحَتَّرُتُ مِنَ الْخَبْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَثِيرٌ لِتَقْوِمِ يُوْمِئُونَ ﴾ [الاعسراف: ١٨٨] قسال أبو جعفو : " يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمّد - ﷺ - : قل يا محمد لسائليك عسن الساعة آيّان مرساها : ﴿ لَا آمَلِكُ لِنَفْسِي مُفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ يقول : لا أقدر على احستلاب نفع إلى نفسي ، ولا دفع ضرّ يحلل بمان يقوي عليه ولا دفع ضرّ يحلل بمان يقوي عليه المؤلِّد مَا شَاهَا اللَّهُ ﴾ أن أملكه من ذلك بمان يقوي عليه ويعيني عليه ويعيني ... وقوله : ﴿ وَمَا مَسَنِيَ النُّمَةُ ﴾ يقول : وما مسني الضرّ ... " (أ)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۱/۳۸۶) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٨٤/١٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان في متشابه القرآن للكرماني صفحة (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (١٤١/٦)، وتحقيق شاكر (٣٠١/١٣) . ومثله في الحجر (٦٣-٦٤) ﴿ قَالُواْ بَلَ جِثَنَاكَ بِمَا كَافُوا فِيمِ يَعْتَمُونَكَ ﴾ الآيين حامع البيان (٧٢٤/٧) .

ففسّر الضرّ الأول ، والسّوء التالي : بالضر ، وهمـا متقاربـان ، فالضـرّ سـوء الحـال ، وهو مقابل النفع ، والسّوء كل ما يغـم الإنسـان مـن الأمـور الدنيويــة والأخرويــة ، ومـن الأحوال النفسية ، والبدنية ، والخارجة من فوات مال وجاهٍ وفقد حمـيم (١) ، وكــلّ سـوءٍ فهــو ضررٌ ، وفيه نقصُ نفع .

### - ٥ - وقد يفسر كلمتين متتاليتين بألهما من باب إضافة الشيء إلى نفسه :

كما في قول - تعالى - : ﴿ أَنْقِيمَا بِالْخَلْقِ الْأَرَّلُ بَلَى هُرُ فِي لَبْسِ مِنَ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَ وَلَهِ الله - : ﴿ أَنْقِيمَا بِالْخَلْقِ الْأَرْبُو بَلَ هُرُ فِي لَبْسِ مِنَ خَلِق جَدِيدٍ ﴿ وَقَلْهُ - : وَقَلْهُ عَلَقَنَا الْإِنسَانُ وَنعَلَم مَا وَسُوسُ بِهِ مَقْسُمٌ ﴾ يقول - تعالى ذِكْرُه - : وققد خلقنا الإنسان و نعلم ما تحدّث به نفسه ، فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه ، ﴿ وَمَنْ أَوْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ الْوَرِيدِ ﴾ يقول : تحرق بين الحلقوم والعلباوين ، والحبل : هو ونحن أقرب للإنسان من حبل العاتق ، والوريد : عرق بين الحلقوم والعلباوين ، والحبل : هو الوريد ، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه . " (٢)

هذه بعض الأسباب التي ذكرها الطبـــري -رحمه الله- وقـــد ذكـــر الكرمـــاين -رحمــه الله- أسبابًا غيـــرها ، منها : قطــع الاشـــتراك : كقولـــه -تعـــالى- : ﴿ إِيَّاكَ نَسْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتُهُ فِيَاكُ نَسْتُهِ ثُنَاكُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

وكذلك المطابقة : كقول - تعالى - : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ تَعِيمُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٨١] خـص الســـمع بالذكر ؛ لما في الآية من قوله : ﴿ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ﴾ [البقرة: ١٨١] ؛ ليكون مطابقاً ('').

وقد يكون التّكرار لاخـــتلاف الأقـــوال : كقولـــه -تعـــالى- : ﴿ لَقَدْ حَـَمْ اَلَٰذِينَ قَالُوٓا ﴾

<sup>(</sup>١) انظر مفردات ألفاظ القرآن ، مادة ضرًّ ، صفحة (٥٠٣–٥٠٤) ، ومادة سوأ صفحة (٤٤١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤١٥/١١) . ومثله أيضا آية (٩٩) ﴿ وَبَمَلَةَتْ سَكُوهُ ٱلْمَرْتِ بِالْحَيِّ ۚ وَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَمِيدُ ﴾ حامع البيان (١١/٤١٨) .

<sup>(</sup>٣) البرهان في متشابه القرآن صفحة (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق صفحة (٣٦) .

[المائدة: ٢٧، ٧٣] قالوا: إن كل قول لفرقة من فرق النصاري .(١) ا.هـ. .

وقد يكون الفرق بين بعض المفردات غيـــر واضح فيظهره ويبـــرزه :

كما في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اَسْتَقَدُوا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ أُولَكِكَ أَصَّنَهُ لَلْمُنَدِّ لَلْمُنَافِّ فِيهَا جَزَاتًا بِمَاكَافُوا مِيْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الاحقــاف: ١٣ - ١٤] قـــال -رهمـــه الله – " " يقول -تعالى ذِكْرُه -: إنّ الّذِينَ قالُوا رَبّنا اللّهُ الــذي لا إلـــه غيــــــره ، تُـــمُّ اسْــتَقامُوا علـــى القول -تعالى ذِكْرُه -: إنّ اللّذِينَ قالُوا الله في أمره ونحيه ... " (٢)

فقول : ﴿رَبُّنَا اَبَلَهُ ﴾ وعطف الاستقامة عليه ، دال على فــــرق ، ففعــــل الإيمــــان لا يلـــزم منه المداومة ، فأكدها بالاستقامة ، وهي أمر زائد على إعلان الإيمان .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق صفحة (٥٥-٥٦) .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٨٣/١١). وانظر مواضع أحرى في هود (٥٥) ﴿ وَلَنَاجَةَ أَثْرُهَا تَجْتَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامْتُوا مَعْهُ رِيْحَـمَةُ وَمَا وَتَجْيَتَامُ مِنْ
 مَذَابٍ ظَيْظٍ ۞ ﴾ حامع البيان (٦١/٧) ، والحج (٥٥) ﴿ وَلَا يَرَالُ اللَّذِينَ كَثَمُوا ۚ فِي بِرَيْهُو مِنْدُهُ حَقَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَشْتَةً أَنْ
 يَأْتِيهُمُ عَذَابٌ يَرِيهِ مَفِيمٍ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨١/٩) .

المطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –رحمه الله– قاعـــدة إذا لزم من تفسيـــر الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينـــزه القرآن عنه :

لقد بـــرزت طريقة ابن جريـــر-رحمه الله-وفكرته ، ولكن هنــــاك مواضــع قـــد تكـــون بخلاف القاعدة ، ومنها :

والصواب من القول في ذلك : ما قاله الذين قالوا : معناه : لا يــؤدّون زكـــاة أمــوالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معـــنى الزكـــاة ، وأنّ قولــه في : ﴿ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ دلــيلاً على أن ذلك كذلك ؛ لأنّ الكفار الذين عُنوا بهذه الآيــة كــانوا لا يشــهدون أن لا إلــه إلا الله ، فلو كان قوله : ﴿ اَلَيْنِ لَا يُؤَوِّنَ الزَّكَوَةَ ﴾ مــراداً بــه الــذين لا يشــهدون أن لا إلــه إلا الله ، لم يكن لقوله : ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ معنى ؛ لأنه معلــوم أن مــن لا يشــهد أن لا إلــه إلا الله لا يــؤمن بــالآخرة ، وفي إتبــاع الله قولــه : ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ قولــه : ﴿ اَلَذِينَ لَا يُؤَوِّنَ اللهُ وَلَا الله الله الله عليه ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيّ بحا زكاة الأموال..."(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٨٦) .

بالمدينة ، والآية من أول المكي <sup>(۱)</sup>، وأكثر المفسرين من السلف ومـــن بعـــدهم ، علـــى أنّ الزّكـــاة هنا : هي التّوحيد...وهو أصل كلّ زكاة ونماء <sup>(۲)</sup> ، وهذا الوجه أوفـــق لتـــأليف الـــنظم.<sup>(۳)</sup> فــــلا يلزم من الشهادة بالتوحيد إثبات اليوم الآخر .

وأولى التأويلين بقوله : ﴿ **فَيَلَ آَضَبُ آلَأَنْدُور** ﴾ : لُعِسن أصحاب الأخسدود السذين ألقسوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود ، وإنما قلت : ذلسك أولى التسأويلين بالصسواب ؛ للسذي ذكرنسا عن الربيع من العلة ، وهو أن الله أخبسر أن لهم عذاب الحريسق مسع عسذاب جهسنم ، ولسو لم

<sup>(</sup>١) انظر المحرر الوجيز (١٤/١٤) .

 <sup>(</sup>٢) دقائق النفسيــر الجامع لتفسيــر الإمام ابن القيم (٩٥/٤) ، وعزاه لإغاثة اللهفان صفحة (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) روح المعاني للآلوسي (٢٣/١٥١) .

<sup>(</sup>غ) الأخدود : الشقّ في الأرض ، والحفرة المستطيلة فيها . انظر مقاييس اللغة (١٤٩/٢) مادة حدّ ، وترتيب القاموس (٢٠/٣). . ادة حد .

يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله : ﴿ **وَلَمْ عَدَابُ الْمَرِيقِ** ﴾ معنى مفهـــوم ، مـــع إخبــــاره أن لهــــم عذاب جهنم ؛ لأن عذابَ جهنم هو عذاب الحريق مع سائر أنواع عذابها في الآخرة..." <sup>(1)</sup>

ولكن ختام السورة يدل على أن الله لم يوقع على أصحاب الأخدود الكفرة العقاب الدنيوي ؛ ولذلك نبّه الله حترٌ وجلّ على كمال قدرته بإيقاع العذاب في الدنيا بما فعل بالمجنود ، فرعون وثمود ، ولو شاء لفعل بأصحاب الأخدود مثل ذلك ، ولكنه تعالى لم ألله ذلك . (٢)

وهكذا يتّضح للقارئ قاعدة : إذا لزم من تفسير الآيات التكرار الــذي لا معــنى لــه فذلك خُلفٌ ينــزّه القرآن عنه ، فقد اتضــح نــص القاعــدة ، وأتبــع بأمثلــة علــى نوعيــه : الكلمات الني قيل فيها : إن فيها تكرار ، والأحرف التي قيــل فيهــا : إلهــا زائــدة ، ثم ذكــرت إجابة الإمام الطبري على ما تكرّر في القرآن بأجوبة سديدة ، ثم جــاءت الإشــارة إلى بعــض مــا خرج عن القاعدة والأولى خلافه . —والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/٢٥-٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن لسيد قطب (جزء١١٣/٣٠٠ و١١٦) طبعة الحليي الأولى .



## المبحث السادس: يختار من المعايي ما اتّسَق وانتظم معه الكلام:

تتنوع معاني الجمل على اختلاف مساقات الكلام ؛ ولذلك يجــب علـــى المفسِّــر اختيـــار

الأنسب للمقام ، والمتفق مع حال الكلام .

وسيكون عرض الأمثلة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول: نص القاعدة .

المطلب الثاني: يختار من المعاني ما يناسب سياق الكلام.

المطلب الثالث : المعنى المضاد والمقابل للحمل والكلمات .

المطلب الرابع : ذكر معنى ما سيجيء في مستقبل الجمل والآيات المتأخرة أوّلُ ورود مقطعها.



## المطلب الأول : نص القاعدة :

على المفسِّر لكلام الله –عزّ وجلّ– أن يبذل جهده في حمل معــــاني الآيــــات علــــى المعــــاني التي ينتظم معها الكلام ، ويكون على مساق واحدٍ لا يتنافى ولا يتنافر .

يوضِّح هــذا تفسيـــره لقولــهُ -تعــالى- : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ صَوِيمًا أَوْلاً يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُ هُوَ فَلِيَسْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْمَسْدِلِ ﴾ [البنرة: ٢٨٧] قال أبو جعفو : " يعني بقولــه -جــلٌ ثنــاؤه- : ﴿ فَإِن كَانَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ صَوِيمًا ﴾ فإن كان المدين الــذي عليــه المــال ﴿ سَفِيهًا ﴾ : يعــني حاهلاً بالصواب في الذي عليه أن يملّه على الكاتــب...وقــال آخــرون : بــل السّـفيه في هــذا الموضع الذي عناه الله : الطفل الصغيــر...

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالآية : تأويل مــن قـــال : الســـفيه في هــــذا الموضـــع : الجاهل بالإملاء ، وموضع صواب ذلك من خطئه ؛ لما قد بيـــــّنا قبـــل مـــن أن معـــني الســـفه في كلام العرب : الجهل ، وقـــد يـــدخل في قولـــه : ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا ﴾ كـــلّ جاهـــل بصواب ما يملّ من خطئه ، من صغيـــر وكبيـــر ، وذكر وأنثـــى ، غيــــــر أن الـــذي هـــو أولى بظاهر الآية أن يكون مراداً بما كل جاهل جموضع خطأ ما يمل وصـــوابه –مـــن بـــالغي الرجــــال بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَكِ مُسَكَّمَ فَأَحْتُنُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والصبيّ ومن يــولَّى عليـــه لا يجـــوز مداينتـــه ، وأن الله – عزَّ وجلَّ – قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مــع الســفيه : الضــعيف ، ومـــن لا يستطيع إملاله ، ففي فصله —جل ثناؤه — الضعيف مـــن الســـفيه ، ومـــن لا يســـتطيع إمـــلاء الكتاب ، في الصفة التي وصف بما كل واحد منهم ، ما أنبأ عن أن كـــل واحـــد مـــن الأصــناف الثلاثة الذين ميّز بين صفاقم ، غيــر الصــنفين الآخــرين ، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك، كـــان معلوماً أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوّة على الإمــــلال ، غيـــــــر أنـــه وضـــع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه ، وأن الموصــوف بالضــعف منــهم هـــو العاجز عن إملاله وإن كان شديداً رشيداً ، إما لعيّ لسانه أو خـــرس بـــه ، وأن الموصـــوف بأنـــه لا يستطيع أن يمل : هو الممنوع من إملاله ، إما بـالحبس الـذي لا يقـــدر معــه علـــى حضـــور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه ، وإما لغيبته عن موضع الإملال فهــو غيــــر قــادر مــن وصفنا إذا كانت بمم ، وعذرهم بتــرك الإملال من أجلها ، وأمــر عنـــد ســقوط فــرض ذلـــك علسيهم وليَّ الحــقّ بإملالــه ، فقـــال : ﴿ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِعُ أَن يُمِلُّ هُوَ **فَلْيُتَلِلْ وَلِيُثَدُ بِٱلْمَكَدِلِ ﴾ يعنى : وليّ الحقّ ، ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هــــذا الموضـــع هــــو** الصغيـــر ، وأن الضعيف هو الكبيـــر الأحمق ؛ لأن ذلك إن كان كما قـــال يوجـــب أن يكـــون قوله : ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلُّ هُوَ ﴾ هو العاجز من الرجــــال – العقــــلاء الجــــائزي الأمــــر في أمــــوالهـم وأنفسهم – عن الإملال ، إما لعلة بلسانه من خرس أو غيــره مــن العلــل ، وإمـــا لغيبتـــه عـــن موضع الكتاب ، وإذا كان ذلك كذلك معنـــاه ، لبطـــل معـــني قولـــه : ﴿ فَلَيْمُتِلِلَّ وَلِيُّهُ بِٱلْمُمَدِّلِ ﴾ ؛ لأن العاقل الرّشيد لا يولّي عليه في ماله ، وإن كان أخــرسَ أو غائبـــاً ، ولا يجــوز حكـــم أحــــدٍ في ماله إلا بأمره ، وفي صحة معنى ذلك ما يقضى على فساد قول مـن زعـم أن السّـفيه في هـذا الموضع: هو الطفل الصغير ، أو الكبير الأحمق..." (١)

فنفى تفسيسر السفيه: بالصغيسر ، والضعيف: بالكبيسر الأحمسق ؛ لأنه يوجب تفسيسر: قوله ﴿ أَوْلَا يَسْتَعِلِعُ أَن يُمِلَّ هُو ﴾ بالعاجز من الرجال ؛ والرشيد لا يسولى عليه في ماله ، ولو كان أخرس أو غائباً ؛ لأن بعد هذه الجملة: ﴿ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُهُ بِالْمَمَلِ ﴾ ففسد بذلك تفسيسر الذي لا يستطيع أن يمل بالعاجز من الرجال جائزي التصرف ؛ لتناقضه مع الحكم بإملال وليه ، فهذا لا يكون إلا بإذن الولي صاحب المال العاقبل و لم ينذكر ذلك في الآية ، بالإضافة إلى أن الصغار لم يدخلوا في الآية ابتداء ؛ لأن الخطاب في ابتدائها: ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّذِينَ مُهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عليه لا يجوز مداينته .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢١/٣-١٢٢) ، وتحقيق شاكر (٥٧/٦) .



# المطلب الثاني: يُختار من المعاني ما يُناسب سياق الكلام :

لقد كان الإمام الطبــري –رحمه الله يختـــار المعـــاني المناســـبة ، ويقتنصـــها بدقـــة مـــن خلال سياقات الآيات ، ومن الأمثلة على ذلك :

قول -- - تع الى - : ﴿ وَوَعَىٰ بِهَا إِنْهِ عَمُ يَبِهِ وَيَعَفُوبُ يَبَيْنَ إِنَّ اللّهَ اَمْطَلَقَ لَكُمُ الذِينَ فَلا تَتُوثُنَّ إِلّا وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ قال أبو جعف و : إن قال لنا قائل مُسْلِمُونَ ﴿ قَال أبو جعف و : إن قال لنا قائل : أَوَ إلى بني آدم الموت والحياة فَينهي أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة ؟ قيل له: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت ، وإنما معنى : ﴿ فَلا تَتُوثُنَّ إِلاّ وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ أي : فلا تفارقوا هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم ، وذلك أن أحدا لا يدري من تأتيم مناياكم منيته ؛ فلذلك قال لهم : ﴿ فَلا تَتُوثُنَ إِلّا وَأَشَر مُسْلِمُونَ ﴾ ؛ لأنكم لا تدرون من تأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه من ليل أو نحار و وربكم ساخط عليكم ، فنهلكوا . " (١)

فاختار المعنى المناسب للمخاطـب ، الــذي لا يســـتطبع تقـــديم المــوت ، ولا ردّه عـــن نفسه ، فبيـــّن أن المراد هو مداومة الاستقامة حتى إذا جـــاء المــوت كـــان علـــى أحســـنِ حـــال منها، وليس مدافعة الموت الذي ليس له به قدرة .

وفي قول - تعالى - : ﴿ إِن يَتَمَسَنَكُمْ قَتُ فَقَدَ مَسَ الْقَوْمَ فَتَتُّ مِشْلُهُ وَقِكَ الْأَيَامُ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ وَقِكَ الْفَيْمُ الْفَلِينَ ﴿ ﴾ [آل عسران: ١٤٠] قسال أبو حعفر : " يعني - تعالى ذِكْرُه - [بقول ا : ﴿ وَقِلْكَ الْأَيَامُ لَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أيام بدر وأحد ، ويعني بقوله : ﴿ فَلَا وَلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أبعلها دولاً بين الناس مصرَّفة ، ويعني بالناس : المسلمين والمشركين ، وذلك أن الله - عز وحل - أدال المسلمين من المشركين ببدر ، فقتلوا منهم سبعين ، سوى سبعين ، وأدال المشركين من المسلمين بأحد، فقتلوا منهم سبعين ، سوى

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦١٢/١) ، وتحقيق شاكر (٩٦/٣) .



من جرحوا منهم ، يقال منه : أدال الله فلاناً من فلان فهـــو يديلـــه منـــه إدالـــةً ، إذا ظفِـــرَ بـــه فانتصر منه ، مما كان نال منه المدَال منه..." (١)

ولما كانت السورة تتحدث عن وقـــائع غـــزوة أحـــد ، وتســـلي المـــؤمنين ، وتـــوجّههم وتقوّمهم ،دل على أن المراد ما وقع من انتصار في بدر ، وهزيمة في أحد.

وفي قول - تع الى - : ﴿ فَنَاتُهُمُ اللهُ قُوابَ الدُّنِيَ وَصُمْنَ قُوابِ الْآَيْرَةُ وَاللهُ يُحِبُ الْمُعْيِينَ ﴿ ﴾ [ال عسران: ١٤٨] قال أبو جعفو: " يعني بذلك - تعالى ذِكْرُه - : ف أعطى الله الله الله ين وصفهم بما وصفهم ، من الصب على طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم ، وعلى جهاد عدوهم ، والاستعانة بالله في أمورهم ، واقتفائهم مناهج إسامهم ، على ما أبلوا في الله - ﴿ وَهَابَ الدُنْيَا ﴾ يعيني : جزاءً في الدنيا ، وذلك النصر على عدوهم وعدو الله ، والظفر والفتح عليهم ، والتمكين لهم في البلاد ، ﴿ وَمُمْنَ ثُوَابِ ٱلْآَيْرَةُ ﴾ يعني : وحير جزاء الآخرة ، على ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة، وذلك الجنة ونعيمها... " (٢)

فذكر -رحمه الله- أن الثواب الذي لهم في السدنيا في قوله : ﴿ قَوَابَ ٱلدُّنَيَا ﴾ هسو النصر، وقد تقدم في الآية أنهم قاتلوا نصرة للدين ، بل وذكر الله قسولهم فقسال : ﴿ وَمَاكَانَ فَوَلَهُمْ إِلاَّ أَنُ مَا الْمُعْرِرِ اللهَ عَلَى اللهُ وَسَالًا أَنُو اللهُ عَلَى اللهُ وَسَالًا أَنُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا عَمْدُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٤٨/٣ -٤٤٩) ، وتحقيق شاكر (٢٣٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤٦٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٢٧٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مواضع أخرى في : البقرة (٩) ﴿ يُخْتِهُونَ اللّهِ وَالْمَيْنَ مَاسَنُوا وَمَا يَخْتَمُونَ إِلّا أَنْشَهُمْ وَمَا يَشْعُمُونَ ۚ ﴿ الْحَالَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## المطلب الثالث : المعنى المضادّ والمقابل للجمل والكلمات :

لقد وصف الله –عزّ وحــلّ – كتابــه بأنــه مثــاني فقــال : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيِهَا مَثَانِيَ ﴾ [الزمر: ٢٣] قال ابن كثيـــر –رحمـــه الله– عنـــد تفسيــــــر هــــذه الآيـــة : " قــــال مجاهلا : يعني : القرآن كلّه متشابه مثاني ، **وقال قتادة** : الآيــة تشـــبه الآيـــة ، والحـــرف يشـــبه الحرف ، وقال الضحاك : ﴿مَثَانِيَ ﴾ تـرديد القول ؛ ليفهموا عـن ربحـم -تبـارك وتعـالي -، **وقال عكرمة والحسن** : ثنّى الله فيه القضاء ، زاد الحســن : تكــون الســورة فيهـــا آيـــة وفي السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الرحمن بن زيـــد بـــن أســـلم : ﴿مَثَانِيَ ﴾ مـــردّد ، ردّد موسى في القرآن ، وصــالح ، وهــود ، والأنبيــاء – علــيهم الصـــلاة والســـــلام – في أمكنـــة كثيرة، وقال سعيد بن جبير : عن ابن عباس-رضي الله عنهما- : ﴿ مَثَالِنَ ﴾ قال : القرآن يشبه بعضه بعضاً ، ويــردّ بعضه على بعض ، وقال بعــض العلمـــاء : ويـــــروى عـــن سفيان بن عيينة (١) : معنى قوله –تعالى– : ﴿مُتَشَرِهُا مَثَانِيَ ﴾ أنَّ سياقات القـــرآن تــــارة : تكـــون في معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارة : تكون بــذكر الشـــيء وضـــده ، كـــذكر المـــؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا مــن المثـــاني ، كقولـــه –تعـــالى–: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِنِي نَعِيمِ ۞ كُولَةَ ٱلْفُجَّارَ لَنِي جَمِيمِ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] ، وكقول = عـــزّ وحـــلّ - : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُتَارِ لَغِي سِجِينِ ۞ ﴾ [المطفف ي: ٧] إلى أن قـــــــال : ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞ ﴾ [المطنفيين: ١٨] ، ﴿ هَٰلَنَا ذِكُرٌّ مَإِنَّ الِمُتَّتِينَ لَحُسَّنَ مَعَابٍ ۞ ﴾ [ص: ٤٩] إلى أن قـــــــــال :﴿ هَــٰذَا وَإِكَ لِلْطَلِغِينَ لْشَرَّ مَمَاكٍ ﴿ ۚ ﴾ [ص: ٥٥] ، ونحو هذا من السياقات ، فهـــذا كلـــه مـــن المثـــاني ، أي : في معنـــيين اثنين ، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً ، فهـــو المتشـــابه ، ولـــيس هــــذا

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد ، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي ، الحافظ ، مولى ، ولد سنة سبع ومائة ، محدّثٌ مفسر ، يدلّس عن الثقات ، عاش إحدى وتسعين سنة ، وتوفي سنة نمان وتسعين ومائة . انظر سيـــر أعلام النبلاء (٤٥٤/٨) ، ووفيات الأعيان (٣٩١/٢) ، وشذرات الذهب (٣٥٤/١) .



من المتشابه المذكور في قولـــه -تعـــالى- : ﴿ هُمَّ أَمُّ ٱلْكِنَبِ وَأَثَّرُ مُتَشَيِّهِكَ ﴾ [آل عــــران: ٧] ذاك معــــنى آخر ." (١)

ومن المثاني —كما سبق -: أن يذكر الشـــيء وضـــده ، كـــذكر المـــؤمنين ثم الكـــافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا مثانٍ .

ويشبه هذا إلى حدٌّ مـــا ، عطــف بعــض الجمــل علـــى بعــض في : حــزاء المــؤمنين والكافرين، وفي تنويع العقاب وتقابله مع الثواب .

#### والأمثلة على ذلك قد تكون كلماتٍ أو جملاً :

- ١ - الأمثلة عل المعنى المتقابل بين الكلمات:

في قول — ه - تعسالى - : ﴿ ثُمُّ بَدُّلُنا مَكَانَ السَّيِئَةِ لَخَسَنَةً حَقَّ عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَتَكَ وَاللَّمَا اللَّمَرَّاةُ فَالْحَدُونَ وَ اللَّهَ اللَّمَرَّاةُ فَالْحَدُونَ اللَّهِ مَعْفُو : " يقــول - تعــالى ذِكْــرُه -: ثم بدّلنا أهل القرية التي أخذنا أهلــها بالبأســاء والضـرّاء ، مكــان الســيئة : وهـــي البأســاء والضرّاء. وإنما جعل ذلك سيئة ؛ لأنه ثما يسوء النــاس ، ولا تســوؤهم الحســنة، وهـــي الرخــاء والنعمة والسعة في المعيشة..." (١)

وقــــال -تعــــالى- : ﴿ وَأَنَّا لَمَا سَمِقَنَا ٱلْمُدَىٰ مَاسَنَا بِدِّ فَمَن ثُوِّينَ بِرَبِهِ فَلا يَحَافُ بَعْسَا وَلا رَهَقَا ﴿ ﴾ [الحن: ١٣] قال -رحمه الله- : " وقوله : ﴿ وَأَنَّا لَمَا سَمِعَنَا ٱلْمُدَىٰ مَاسَنَا بِهِدْ ﴾ يقول-: قـــالوا : وأنّــا لَمَـــا سمعنا القرآن - الذي يهدي إلى الطريق المستقيم - آمنًا به ، يقول: وصـــدَقنا بـــه ، وأقررنــا أنـــه حقّ من عند الله ، ﴿ فَمَن يُوْمِن مِرَبِهِ فَلاَ يَحْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا رَهَقًا ﴾ يقـــول : فمـــن يصـــدَق بربــه : ﴿ فَلا

<sup>(</sup>١) تفسيــر القرآن العظيم (٥٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٣/١٢) .

يَخَا**نُ بَعَنَـــا ﴾** يقول: لا يخاف أن ينقص من حســـناته ، فــــلا يجــــازى عليهــــا ، ﴿وَلَارَهَهَا ﴾ ولا إثماً يُحمل عليه من سيئات غيـــره ، أو سيئةً [لم] يعملها ." (١)

فالبخس : النَّقص في الحسنات ، وضدَّه الرَّهق : وهو زيادة ؛ ولكن في السيئات .

وفي قول - تعالى - : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَوًا وَلا مَرَانا ﴿ اللّهِ عَبِيمًا وَغَتَاقا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَبِيمًا وَغَتَاقا ﴾ [الله : ٢ - ٢٥] قال - رحمه الله - : " وقوله : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَوًا وَلا مَرَاناً ﴾ يقول : لا يَطْعَمون فيها برداً يُسرد حرّ السعير عنهم ، إلاّ الغسّاق ، ولا شراباً يسرويهم من شادة العطش الذي بحمم إلاّ الحميم . . . وقوله : ﴿ إِلّا حَمِيمًا وَغَتَاقًا ﴾ يقول - تعالى ذِحْرُه - : لا ينوقون فيها برداً ولا شراباً إلاّ حميماً قد أغلى حتى انتهى حرّه ، فهو كالمهل ل يَشْوِي الوجوه ، ولا برراً إلاّ غَسّاقاً . . فإن قال قائل : فإنك قد قلت : إن الغسّاق : هو الزمهرير ، والزمهرير ، والزمهرير : هو غاية البرد ، فكيف يكون الزمهرير سائلاً ؟ . قيل : إن البرد الذي لا يُستطاع ولا يُطاق ، يكون في صفة السائل من أحساد القوم من القيح والصديد." (٢)

فالغسّاق مقابل الحميم شديد الحرارة ؛ إذاً : هو بــــاردٌ شــــديد البــــــرودة ، وقــــد ورد في الحديث أن عذاب النار من الحرارة والبـــرودة ، فقــــال ﷺ - : " اشــــتکت النــــار إلى ربّهــــا ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٦٧/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢/ ٥٠ ٤ - ٨٠ ٤). وانظر بفية المواضع في : النور (٨٥) ﴿ يَمَالَيُهَا اللَّذِينَ مَامُواْ لِيَسْتَغَيْنَكُمْ اللَّيْنَ مَلَكُتْ لَيَنْكُوْ وَاللَّيْنَ اللَّهِ مَلَكُتْ لَيَنْكُوْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيلًا لَمُ اللَّهُ وَلِيلًا وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَلِلْلَكُمُ وَاللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِيلًا لَمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيلُهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُعَالِقُولُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُولُولُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ ا



فقالت : رب أكل بعضي بعضاً ، فأذن لها بنفســين : نفـــسٌ في الشـــتاء ، ونفـــسٌ في الصّــيف ، فهو أشدّ ما تجدون من الحرّ ، وأشدّ ما تجدون من الزمهريـــر " (١) .

#### - ٢ – الأمثلة على المعنى المضاد والمقابل بين الجمل :

في قول ه - تع الى - : ﴿ ثُمُّ صَدَفَتُهُمُ ٱلْوَعَدُ فَأَجَيْنَهُمْ وَكَنْ نَشَاءٌ وَلَهَلَكُمَا ٱلْسُرِفِينَ ﴿ ﴾ الرسل الرسل عند إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات ، ﴿ وَمَن نَشَاءٌ ﴾ وهم أتباعها اللذين صدّقوها وآمنوا هما ، وقوله : ﴿ وَلَهَ لَتُسَامُ اللهِ وَهُمَ أَتَبَاعَهُمْ اللهُ عَلَى تكذيبها بعد الآيات ، ﴿ وَمَن نَشَاءٌ ﴾ وهم أتباعها اللذين صدّقوها وآمنوا هما ، وقوله : ﴿ وَلَهَ لَكُنّا اللّهُ وَفِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه - : وأهلكنا اللّذين أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بسرهم ." (٢)

فالمسرفون هم المكذَّبون بالرسل ، مقابلةً لهم بالذين أنجاهم الله ؛ لتصديقهم بالرسل .

#### وقد تكون المقابلة في جواب كلام :

كما في قول - تعالى - : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَبِرٌ مُبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَيلُوا المَسْلِحُنْتِ لَمُّم مَّغْفِرُةٌ وَرَفَقٌ كُرِيمٌ ﴾ [الحج: ١٩ - ٠٠] قال -رحمه الله - : يقول - تعالى ذِكْرُه - لنبيه محمّد - ﷺ - : قل يا محمد لمشركي قومك الله ين يجادلونك في الله بعير علم، اتباعاً منهم لكل شيطان مريد : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُو نَبْرٌ مُبِينٌ ﴾ أنذركم عقاب الله أن ينزل بكم في الدنيا ، وعذابه في الآخرة أن تَصْلَوْه ، ﴿ مُبِينٌ ﴾ يقول : أبين لكم إنذاري ذلك ، بكم في الدنيا ، وعذابه في الآخرة أن تَصْلَوْه ، ﴿ مُبِينٌ ﴾ يقول : أبين لكم إنذاري ذلك ، وأظهره ؛ لتنيبوا من شرككم وتحذروا ما أنذركم من ذلك ، لا أملك لكم غير ذلك ، فأما تعجيل العقاب وتأخيره - الذي تستعجلونني به -فيلى الله ، ليس ذلك إلى ولا أقدر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وأفما مخلوقة ، صفحة (٦٦٦) ، حديث (٣٢٦٠) ، ومسلم في كتـــاب المساحد ومواضع الصلاة ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...،(٤٣١/١-٤٣٦) ، حـــديث (٦١٧) ، وهــــذا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/٨).



عليه"'<sup>(۱)</sup>.

فقول : ﴿ إِنَّمَا آنَا لَكُوْ نَيْرٌ مُبِينٌ ﴾ حسواب لطلب هم العذاب المذكور في قول : ﴿ وَيَسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ [الحج: ٤٧] والجواب : مقابل السؤال ولا شك ؛ ولذلك صح قول ه : فأمّا تعجيل العقاب وتأخيره الذي تستعجلونني به - فإلى الله ، ليس ذلك إليّ ولا أقدر عليه .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/١٧). وانظر مثله في النساء (١٦٣) ﴿ لَتَكِينِ الرَّسِحُونَ فِي الْهَذِي مِتُهُمْ وَالْمُؤْمِثُونَ يُؤَمِّونَ مِمَّا أَنِهَا إِبَلَكَ وَمَا أَنِهَا اللّهِ عَلَمُهُمُ وَالْمَيْدُ خَلِيدِي وَبَعَ نُؤُلَا مِنَ عِنْدِ اللّهِ ﴾ (١٩٣/ عامة في : آل عمران (١٩٨) ﴿ لَكِيَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْكُ مَنِي اللّهِ مَنْكُ مَلِيدِي فِيهَا نُؤُلَا مِنَ عِنْدِ اللّهِ ﴾ (١٩١) ، والأحراب (٢٥) ﴿ وَاللّهِ مِنْكُ مَنِهِ عَنِي مِن غَيْمِهُ اللّهُ مَنْكُ مُؤلِدِي فَيهَا نُؤلُلا مِنَ عِنْدِ اللّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢١/١٩) ﴿ والأومر (٣٣) ﴿ وَاللّهِ عَالَمُهُمْ مِنْ اللّهِ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُسَدِّقَ مِيهِ أَوْلَئِهِكَ هُمُ اللّهَنْدُونَ ﴾ الله الله (٢١/١٩) ، والزمر (٣٣) ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ مُعْمَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ



## المطلب الرابع : يذكر معنى ما سيجيء في الجمل والآيــــات المتــــأخرة في أول ورود مقطعها :

وسبب ذلك النهج طلب توضيح المراد ، وهـــذا الـــوارد المتـــأخر قـــد يكـــون في الآيـــة الواحدة ، وقد يكون بعدها :

- 1 – الأمثلة في الآية الواحدة على ذكر معنى الوارد المتأخر في أول تفسيـــر الآية:

في قول - تع الى - : ﴿ أَفَلَا بَهِ مُعْلَ فِي الْآَرَضِ فَيَنْظُرُوا كَيْتَ كَانَ عَقِيدُ ٱللَّذِي مِن قَلِهِم وَمُرَالَةُ عَلَيْمُ اللّه عَلَيْهِ اللّه الله عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَى الله الله بَسَبًا ، فقال لنبيه على العلاة والسلام - وللمؤمنين به : أفلم يسر هؤلاء المشركون سفراً في السلاد فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب الذين من قبلهم ، من الأمم المكذّبة رسلها ، الرّادة نصائحها ؟ . ألم فلكها فندم عليها منازلها ونخركها ؟ . فيتعظوا بذلك ، ويحذروا أن يفعل الله ذلك بحم في تكذيبهم إياه ، فينيبوا إلى طاعة الله في تصديقك ، ثم توعّدهم -حلّ ثناؤه - ، وأخبرهم إن هم أقاموا على تكذيبهم رسوله ، أنه مُحِلَّ بِهم من العذاب ما أحلً بالله ين رسول الله على من العذاب العاجل ، أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم من العذاب العاجل ، أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسله عملى تكذيبهم رسله عملي المناه على المناه على تكذيبهم رسله عملي المناه على تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله عمل المن الأمم الذين كانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسله عملي المناه عَلَيْ المناه على المناه على تكذيبهم رسله عمل المناه على تكذيبهم وسوله عملاً عهم الله عملاً على المناه على تكذيبهم وسوله عملاً عنه المناه على تكذيبهم وسوله عملاً عنه المناه على تكذيبهم وسوله عملاً عنه المناه على تكذيبهم وسوله على تكذيب الأمه الذين كانوا من قبل عمل المناه على تكذيب الأمه الذين كانوا من قبل عليه على المناه على تكذيب الأمه الذين كانوا من قبله على المناه على تكذيب الأمه الذين كانوا من قبلاً على المناه على تكذيب الأمه الذين على المناه المناه المناه على تكذيب المناه على تكذيب المناه على المناه المناه المناه على تكذيب المناه على المناه على تكذيب المناه على المناه المناه على المناه المناه على على الم

فقول الإمام الطبــري -رحمه الله- : أنه تمديد للكفـــار ووعـــظ ، يـــدل عليـــه قولـــه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/١١٣) .



-تعالى-: ﴿**وَلِلْكَوْبِينَ أَشَنَّكُما ﴾** فاحتار من المعاني والمقاصد ما ناسب السياق وانتظم معه الكلام.

وفي قول - تعالى - : ﴿ وَيَقُولُ النِّينَ المَنْوَا لَوْلَا نُولِكَ سُورَةً ۚ فَإِذَا أُنزِكَ سُورَةً تُحَكَّمَةً وَوُكِرَ فِيهَا الْمِتَالُ وَلِيَتَ اللَّهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاقَوْلِى لَهُمْ ﴿ آَنَ الْمَوْتِ فَاقَوْلِى لَهُمْ ﴿ آَنَ الْمَوْتِ فَاقَلِى لَهُمْ ﴿ آَنَ الْمَوْتِ فَاقَلِى لَهُمْ ﴿ آَنَ الْمَوْتِ فَاقَلِى لَهُمْ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

فالمقصود ليس طلب تنــزيل سورة فقط أيًا كانت ، وإنما المطلــوب ســـورة معينـــة لهـــا صفة أساسية ، وهي : أنما تأمر بالجهاد ؛ بدليل عتاب الله لهم على إعراضـــهم عمـــا طلبـــوه مـــن فرض الجهاد وتشريعه .

٢ – الأمثلة على ذكر المعنى الــوارد المتــأخر في آيــة مســـتقلة في أول تفسيـــــر
 للمقطع التي هي فيه ، وقد يكون ختام الآية بالأسماء الحسنى ، أو غيـــرها :

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٣١٨) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۱/۹۳) .



بيّنتها لهم يا محمد ، ونبهتهم عليها ، فلم يؤمنوا بما ، و لم يقرّوا أن فاعـــل ذلـــك هـــو الله الـــذي لا إله غيـــره ، فقل لهم : أنذرتكم أيها الناس : صاعقة تملككم ، مثل صاعقة عاد وثمود." <sup>(١)</sup>

ففسر ختام الآية بالأسماء الحســـنى في قولـــه -تعـــالى- : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْقَلِيمِ ﴾ بــأنّ العزّة في انتقامه من الكفار ، وهذا التّفسيـــر مناســـب للتّعقيـــب بالآيـــة الــــتي بعــــدها في قولـــه -تعالى- : ﴿ وَإِنْ أَغَرَمُوا فَقُلْ أَنْدَرُكُمْ صَعِقَةً يَثِلَ صَعِقَةً عَادٍ وَتَعُودُ ۞ ﴾ .

ب- ومثال تفسير ختم الآية بغير الأسماء الحسنى بما يدل عليه ما بعده : "
قوله -تعالى- : ﴿ وَمَاكَ يَهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسَتَهْزِهُونَ ۞ ﴾ [الاحتاف: ٢٦] قال -رحمه الله- : "
يقول: وعاد عليهم ما استهزءوا به ، ونزل بهم ما سخروا به ، فاستعجلوا به من العذاب،
وهذا وعيد من الله -جل ثناؤه- لقريش ، يقول لهم : فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كفركم بالله وتكذيبكم رسله ما حل بعاد ، وبادروا بالتوبة قبل النقمة ." (1)

ثم قال أول الآية التالية وهي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُمَّا مَا حَوَلَكُمْ مِنَ ٱلْفُرَىٰ وَصَرَقْنَا اللّهَمْ مِرْحِشُونَ ﴿ أَنَّ اللّهُمْ مِرْحِشُونَ ﴾ [الأحناف: ٢٧] : " يقول -تعالى ذِكْرُه- لكفار قريش محان محان ما وسطوته ، أن يحل بجم على كفرهم : ﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكُمًّا ﴾ أيها القوم من القُرَى ما حول قريتكم ، كجحر ثمود ، وأرض سدوم ، ومأرب ، ونحوها ، فأنذرنا أهلها بالمُثلات ، وخرّبنا ديارها ، فحعلناها خاوية على عروشها . " (")

فالذي دلّ على المعنى التحذيــري ما بعدها من ذكر أحوال المهلكين قبل هذه الأمّة.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩٣/١١) . ومثله في الحشر (١-٢) ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَوْتِينِ ﴾الآيتين حامع البيان (٢٧/١٢) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١/٢٩٥) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١/٢٩٥) .

الباب الأول: الفصل الثابي: يختار من المعابي ما اتَّسَق



عبده محمَّدٍ - على القرآن ، وقدَّر فيما يقول فيه..." (١)

فالتفكير واقع من هذا الرجل -وهو الوليد بن المغيرة (٢٠)- في القرآن ماذا يقول فيه ؛ بدليل قوله - تعالى - بعدها حكاية عن الوليد : ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا يَعْرُ مُؤْثُرُ ﴿ اللَّهُ مَنَا إِلَّا فَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالُّولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٠٨/١١) . وانظر مواضع أخرى في : الفتح (١٠) ﴿ إِنَّ الَّذِيثَ يَمْ يَشِينُكُ إِنَّمَا يَمْ يَشُونُكُ إِنَّا يَمْ يَشُونُكُ إِنَّا يَمْ يَشُونُكُ إِنَّا يَمْ يَشُونُكُ إِنَّ الْمَارِينَ مَكُوا لَمْنَ يَهُ وَالنَّيْقُ مِنْ يَكُو النَّمَاوِ مِن تَكَانِ فَمَوْمِ ﴿ أَنَّ يَعْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ١٣٨/١١) ، والممتحنة (٤) ﴿ تَمَدُّ كُنْ اللّهِ مُمَنِّعُ فَيْ يَشِيعُ لِنَّا يَشَهُمُ وَقَالُوا فَمْنِهِ إِنَّا يُمْمُ وَمَنَّا فَتَهُمُونَ ﴾ الآيات جامع البيان (٢٢/١٢) ، والإنسان (٣٣-٢٤) ﴿ وَلَمْ تَشْهُمُ مِنَا تَقِيمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَنْ يَوْلُونُ ﴾ الآيات جامع البيان (٢٣/١٢) ، والمرسلات (٧٥-٤١) ﴿ إِنِّسَانُ (٣٨/١٢) ﴾ والإنسان (٣٨-٤١) حامع البيان (٣٨-٢٤) ، والمرسلات (٧٥-١٥) ﴿ إِنِّنَا مُعْمُونَ لَوْنَعُ ﴾ الآيات حامع البيان (٣٨/١٢) ، والمرسلات (٣٠-١٥) ﴿ إِنِّنَا مُعْمُونَ لَوْنَعُ ﴾ الآيات حامع البيان (٣٨/١٢) ، والمرسلات (٣٠-١٥) ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد شمس ، المحزومي ، أحد رؤساء قريش ، ومن قضاة العرب ، وأول من خلع نعليه في الجاهلية لدخول الكعبـــة ، أدرك الإسلام شيخاً هرماً فعاداه ، هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ، وهو والد سيف الله للمسلول ، خالد بن الوليد . انظـــر المعارف صفحة (٥٥١) ، وجامع البيان (٣٠٩/١٢) ، وتفسيـــر القرآن العظيم (٤٤٣/٤) ، والأعلام (١٤٤/٩) .



## المطلب الخامس : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله – قاعــــدة : اختيار المعاني التي يتّسق وينتظم معها الكلام :

لقد حصل من عرض الأمثلة الماضية : أنَّ الإمـــام الطـــبري ـــرحمـــه اللهـــ يسيـــــــر علــــى قاعدة لها ميزها وفوائدها ، ويأتي تعليقه عليها واضحاً حليًا ، وهــــذا في الأعــــم الأغلــــب ؛ ولكـــن هناك مواضع لم تكن على هذا النحو ، وهي قليلة منها :

في قوله -تعالى -: ﴿ وَفِي أَمُولِهِمْ مَنَّ لِلسَّالِمِ وَلَمْرُورِ ۞ ﴾ [الماريات: ١٩] قعال -رحمه الله:

"يقول -تعالى ذِكْرُه -: وفي أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حق لسائلهم المحتاج
إلى ما في أيديهم والمحروم ، وبنحو الذي قلنا في معنى السائل ، قال أهل التأويل ، وهم في
معنى : المحروم مختلفون ، فمن قائل : هو المحارف (١) الذي ليس له في الإسلام سهم... [أو]
الذي لا يكون له مال إلا ذهب ، قضى الله له ذلك...ومن قائل إ هو المنعف ف المذي لا
يسأل الناس شيئاً...وقائل : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ...وقائل : هو المذي لا ينمى له
مال...وقائل : هو الذي قد ذهب ثمره وزرعه...وكان الشعبي يقول في ذلك : أعياني أن

والصواب من القول في ذلك عندي : أنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره ، فصار ممن حرمه الله ذلك ، وقد يكون بسبب تعفّف و تركه الله أدل بذهاب ماله و يكون بأنه لا سهم له في الغنيمة ؛ لغيبت عن الوقعة ، فلا قدول في ذلك أولى بالصواب من أن تعمّ ، كما قال حجل نناؤه - : ﴿ وَفِي آتُونِهِمْ حَقَّ لِلسَّالِي وَلِلْمَرْمِرِ ۞ ﴾ (٢).

فهنا لم يقل بالتضادّ بين : السائل والمحـــروم -كمـــا هـــي عادتـــه في مواضــع كثيــــــرة غيـــرها- ، وكان الأولى : أن يُختار لمعنى المحروم ما يقابـــل السّـــائل ، فيقــــال : هــــو الــــذي لا

<sup>(</sup>١) المحارَف : هو المحدود المحروم ، الذي لا ينمى له مال ، وهو ضدّ المبارَك . انظر مختار الصحاح صفحة (١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١١/٥٦-٥٩) .



يسأل وهو محتاج ، على أيِّ حال كان ، حتى ينتظم الكلام ويكون على معنى بيِّن مناسب.

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَأَنْشَدُهُو آغَيْنَ وَأَقَيْنَ ﴿ ﴾ [السحم: ٤٤] قعال رحمه الله - : " يقول المعالى ذِكْرُه - : وأن ربّك ﴿ هُو آغَيْنَ ﴾ : من أغنى من خلقه بالمال وأقناه ، فجعال الله قُنية أصول أموال ، واختلف أهل التأويل في تأويله : فقال بعضهم باللذي قلنا في ذلك ...وقال آخرون : عُنِي بقوله : ﴿ أَغَنْنَ ﴾ : أخدم...وقال آخرون : بل عُنِي بلك : أنه أغنى من الله ، وأفقر نات عُنِي بلك : أنه أغنى من شاء من خلقه ، وأفقر من شاء... "(١)

و لم يسرجّح مقابلة الغنى مع الفقر ، وقد قال بــه جماعــةٌ مـــن المفســـرين –كمـــا أورد– وهى الأنسب والأوفق للكلام .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ فَالْمُورِيَتِ فَدَعَا ﴾ [العاديات: ٢] قال حرهمه الله -: " اختلف أهل التأويل في ذلك : فقال بعضهم : هي الخيل تُورِي النارَ بحوافرها...وقال آخرون : بال عُني معنى ذلك : أنّ الخيل هِحْنَ الحرب بين أصحابهنّ ورُكْبالهُنّ...وقال آخرون : بال معنى ذلك : مكر بذلك: الذين يُورون النار بعد انصرافهم من الحرب...وقال آخرون : بال معنى ذلك : مكر الرحال...وقال آخرون : هي الألسنة...وقال آخرون : هي الإبال حين تسير تُنْسِفَ بمناسمها الحصى (٢)...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقـــال : إن الله -تعـــالى ذِكْــرُه -أقســـم بالموريـــات التي توري النيـــران قدحاً ، فالخيل تُوري بحوافرها ، والنـــاس يوروفحــا بالزّنـــد، واللســـان مـــثلاً يوري بالمنطق ، والرحال يورون بالمكر مثلاً ، وكـــذلك الخيــل قمــيج الحـــرب بــين أهلــها إذا التقت في الحرب ، و لم يضع الله دلالة على أن المراد من ذلــك بعــضٌ دون بعــض ، فكـــلّ مـــا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۱/٥٣٥-٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) المُنْسم خفّ البعير . مختار الصحاح صفحة (٤٨٠) مادة (ن س م ) .



أوْرت النارَ قدْحاً ، فداخلةٌ فيما أقسم به ؛ لعموم ذلك بالظاهر ." <sup>(١)</sup>

و لم يحمل ما أقسم الله به في سورة العاديات على محمـــلٍ واحـــد ، مـــع عطــف بعضـــها على بعض ، ولو قال : يدخل الخيل أولها في الوصف لكان أحسن .

هذه نقاط القاعدة السادسة ، عسى أن تكون واضحة فقد تبين فيها: نص القاعدة ، وطريقة البحث عن المقابل المضاد في الكلمات والجمل ، حيث إنه من طريقة الفرآن ولهجه في عرض المثاني ، وكذا يحسن بالمفسر عرض ما سيرد متأخراً في تفسير أوّل الآية أو الآيات ؛ لأنه أوضح في بيان المراد ، ثم عرض لما خرج عن هذه القاعدة من التطبيق ، وأن الأولى اختيار ما يناسب المقام . -والحمد لله رب العالمين- .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٦٧/١٢-٢٦٩) . وانظر مثله في طه (٩٥-٦٠) ﴿ قَالَ مَوْعِلُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُمُثَمَر ٱلنَّاسُ صُحَى ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٧/٨) .



# المبحث السابع: تعيين من نـزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يُشابههم:

يــربط الإمام الطبري -رحمه الله- كثيــراً الخطاب بمن نــــزلت فيــه الآيــات حســب سياقها ، وهنا يتضح أنه بمذا التعيين لا يقصد عــدم دخــول غيــــرهم في الخطــاب ، كـــلا ؛ إذ القرآن نــزل لجميع الخلق ﴿ إِنْ هُورَ إِلّا يَكُولُ إِلَيْهِ اللّاَهِ فَي إِلاَ يُكُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقبل الدخول للقاعدة أذكر نبذةً مختصرةً عن أصل هذا المبحـــث ، وهـــو قاعـــدة أصــولية مختلف فيها : هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟.

<sup>(</sup>١) هو عويمر بن أبي أبيض بن العجلان ، وأبيض لقب لبعض آبائه . انظر الإصابة (٥/٥) .

 <sup>(</sup>٢) هو هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفي ، شهد بدراً وما بعدها ، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . انظر الإصابة
 (٢٨٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) ويمثِّلهم : الإمام أحمد والشافعي وأكثر المالكية والحنفية . انظر شرح الكوكب المنير (٣/٧٧–١٧٨) .

<sup>(</sup>٤) ويمثله : الإمام مالك وأبو ثور والمزين والقفال والدقاق من الشافعية . انظر شرح الكوكب المنير (٣/٧٨) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لا أصل له ، وفي معناه مما له أصل قوله 🏿 :" وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امـــرأة "رواه الترمـــذي

. . . . . .

فيلاحظ أنَّ لهاية العمل مع النصَّ عند الفريقين : هو القول بتعـــدي الـــنص -الـــذي لـــه سبب معيِّن - مَنْ نـــزلت فيه إلى غيـــره ؛ ولكـــن : هـــل هـــذا التعـــدي بــــالنص نفســــه ؟ أو بغيـــره ؟ هذا هو محل الخلاف<sup>(۱)</sup>.

ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى نتيجة الخلاف فيقول: "والنساس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسسببه أم لا ؟ فلسم يقسل أحد مسن علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نحياً، فهي متناولة للذلك الشخص ولغيرة ممن كان يمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم ، فهي متناولة للذلك الشخص ولغيرة ممن كان بمنزلته أيضاً ". (٢)

#### وسأعرض لأمثلة هذا المبحث من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول: نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها .

المطلب الثابي : التعامل مع ما ورد فيه سبب نــزول .

المطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم .

المطلب الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام الطبري –رحمه الله– قاعــــدة : تعـــيين مــــن نــــــزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابحهم .

بنحوه في كتاب السير ، باب ما جاء في بيعة النساء (١٢٩/٤) (٢٣٦/١) حــديث (١٥٩٧) ، وبــين الـــدارقطيني أن حديث الترمذي على شرط الشيخين ، وأحمد نحوه (٣٥٧/٦) حـــديث (٢٧٠٥-٢٧٠٥) ، وصـــححه الألبـــاني في صحيح سنن الترمذي (١١٧/٢) حديث (١٣٠٠) ، وانظر كشف الخفا للعجلوني بتصرف صفحة (٣٣٦) ، والمقاصـــد الحسنة صفحة (١٩٣-١٩٣) .

<sup>(</sup>١) انظر مناهل العرفان (١٢٥/١–١٢٦) دار إحياء الكتب العربية .

<sup>(</sup>٢) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، (٣٣٨/١٣ ـ٣٣٩) ، وانظر كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيميـــة صفحة (٣٣و ٥٠) .



## المطلب الأول: نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها:

-1 - نص القاعدة: قد يحدِّد المفسِّر المخاطب بالآية بألهم قوم معيَّنــون ، ولكــن لا يفهــم مــن ذلك خروج غيــرهم من الخطاب ، ولو كان ذلك لذهبت فوائد عظيمــة مــن قصـــصٍ وأخبــار كثيــرة ، ساقها الله – عزّ وجلّ – في كتابه للعبرة ، والخطاب فيها لمعيَّنين :

ففي قولــه -تعـــالى- : ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَقِهِ. وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْغَيرُونَ ﴿ ﴾ [البغرة: ٢٧] قال-رحمه الله-: "...احتلف أحسل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه ، فقــــال بعضـــهم : هــــو وصـــية الله إلى خلقه ، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ، ونميه إياهم عمـــا نهـــاهم عنـــه مـــن معصـــيته في كتبه وعلى لسان رسوله ﷺ - ، ونقضُهم ذلك تــركهم العمــل بــه . وقـــال آخــرون : إنمـــا نــزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنـــافقين منـــهم ، وإيـــاهم عــــنى الله جــــل ذكـــره بقول، : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا سَوَامٌ عَلَيْهِم وَأَنذُرْتَهُم ﴾ [القرة: ٢] وبقول، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَامَدًا بِاللَّهِ وَ**رَالَيْزِرِ الْآيْزِرِ ﴾ [البقرة: ٨] ،** فكلُّ ما في هذه الآيات فعَذْلٌ لهم<sup>(١)</sup>، وتـــوبيخ إلى انقضــــاء قصصــــهم ، قالوا : فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه الله علــيهم في التــوراة ، مـــن العمـــل بمـــا فيها ، واتباع محمد –ﷺ - إذا بعث ، والتصديق به وبما جاء بــه مـــن عنــــد ركِمـــم ، ونقضـــهم ذلك : هو ححودهم به بعد معرفتهم بحقيقته ، وإنكارهم ذلك ، وكتمـــالهم علـــمَ ذلـــك النّـــاسَ، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننّه للنـــاس ولا يكتمونـــه ، فـــأخبر الله –جـــلّ تنـــاؤه- : أهل الشرك والكفر والنفاق ، وعهده إلى جميعهم في توحيده : ما وضع لهـــم مـــن الأدلـــة الدالـــة على ربوبيته ، وعهده إليهم في أمره ونميه : ما احتج به لرســـله مـــن المعجـــزات الــــتي لا يقــــدر أحد من الناس غيــرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صــدقهم ، قـــالوا : ونقضــهم ذلــك :

<sup>(</sup>١) العذل : الملامة . وانظر معجم مقاييس اللغة (٢٥٨/٤) ، وترتيب القاموس المحيط (١٧٩/٣) .



تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ، وتكذيبهم الرسل والكتب ، مع علمهم أن ما أتوا به حق . وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله حل ذكره ، هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم...

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك : قول من قـــال : إن هــــذه الآيـــات نـــــزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ﷺ –ﷺ –وما قـــرب منـــها مـــن بقايــــا بني إسرائيل ، ومن كان على شركه من أهل النفاق...وقـــد دللنـــا علـــى أن قـــول الله \_\_جـــلّ ئنـــــــاؤه- : ﴿إِنَّ الَّذِينَكَكُفُرُوا ﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ ﴾ وقولـــــه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيَنِمِ ﴾ فيهم أنــزلت ، وفي من كان على مثل الذي هم عليــه مـــن الشـــرك بـــالله ، غيـــــر أن هـــذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نــزلت، فإنه معنيّ بما كل من كان على مثـــل مـــا كـــانوا عليـــه من الضلال ، ومعنيّ بما وافق منها صفة المنافقين خاصةً جميعُ المنافقين ، وبمــــا وافـــق منــــها صــــفة كفار أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيـــراً في كفـــرهم ، وذلـــك أن الله –جـــلّ ثنـــاؤه- يعــــمّ أحياناً جميعهم بالصفة ؛ لتقديمه ذكر جميعهم في أول الآيات الـــتي ذكـــرتْ قصصـــهم ، ويخــصّ أحياناً بالصفة بعضهم لتفصيله في أول الآيات بين فريقيهم ، أعيي : فريــق المنـــافقين مـــن عبــــدة قلت إنه عَنَى كِما ؛ لأن الآيات من مبتدأ الآيـــات الخمــس والســـتّ مـــن ســـورة البقـــرة فـــيهم نــزلت إلى تمام قصصهم ، وفي الآية التي بعـــد الخــبر عــن خلــق آدم وبيانـــه في قولـــه: ﴿ يَبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْبَتِيَ ٱلَّيْنِ أَفَعْتُ عَلَيْكُرْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِينَ أُونِ بِمَهْدِكُمْ ﴾ [البقسرة: ٤٠] ، وحطابــــه إيـــــاهـم – حــــــلّ ذِكْره- بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر ما يـــدلّ علـــى أن قولـــه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بِمَّدِ مِيثَوْمِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧] مقصود به كفَّارهم ومنافقوهم ، ومن كان من أشياعهم من مشركى عبدة الأوثان على ضلالهم ، غيــر أن الخطاب وإن كـــان لمـــن وصـــفت مـــن الفـــريقين فداخل في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والــذمّ والتــوبيخ كــلّ مــن كــان علــي



سبيلهم ومنهاجهم ، من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي..." (١)

ففي هذا المثال يتضح كيفية التعامل مع الآيات المخاطبة لمعينين : حيث لا مانع من جعل الخطاب لأشخاص حال نزوله ، مثل : اليهود أو المنافقين ، ولكن لا يعني ذلك اختصاص محتوى الخطاب وتوجيهاته بمم ، بل يدخل من يشابمهم ويشاكلهم في الوصف والعمل . وهذا هو معنى القاعدة .

#### - ٢ - الأمثلة الموضحة للقاعدة :

بعد ذكر نص القاعدة ومثالها الموضّع لهـــا ، يحســـن ذكـــر أمثلـــة أخـــرى يكـــون مـــن مجموعها : إبراز معنى القاعدة ، وتأكيد العمل بها ، والأمثلة كثيـــرة منها :

في قول ـــه -تعالى - : ﴿ قُلْ هُوَ الْفَاوَرُ عَلَىّ أَن يَبْعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوَقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُوكُمُ أَوْ يَلِيسَكُمْ الْوَيْمِيكُمْ أَوْ يَلِيسَكُمْ الله الله -: 
"...اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية: فقال بعضهم : عُني بها المسلمون مـــن أمـــة محمـــد 
- ﷺ - وفيهم نـــزلت...وقـــال آخـــرون : عُــــنى ببعضـــها أهـــل الشـــرك وببعضـــها أهـــل 
الإسلام...

قال أبو جعفو: والصواب من القول عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْرُه - توعد هذه الآية أهل الشرك به من عبدة الأوثان ، وإياهم خاطب بها ؛ لأها بين إخبار عنهم وخطاب لهم ، وذلك أنها تتلو قوله : ﴿ قُلْ مَن يُنَعِّبَكُم مِن طُلْمَنْتِ اللَّهِ وَالْبَعْ بَنْعُولُهُ تَعَرُّعًا وَخُلْيَهُ لَهِنَ اللَّهُ يَحْتُهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢١٩/١-٢٢١) ، وتحقيق شاكر (٤٠١/١) .

بذلك : كل من سلك سبيلهم ، من أهل الخلاف على الله، وعلى رسوله ، والتكذيب بآيات الله ، من هذه وغيرها... " (١)

وهذا نصٌّ واضحٌ في الاهتمام بتحديدِ المخاطب من السّــياقِ ، بمراعـــاة مـــا قبـــل الآيـــة وما بعدها ، وأن الآية ونحوها تتبع بسباقها ولحاقها ، ومـــع القـــولِ بتحديــــد المخاطـــب ، فإنـــه يدخل في الخطاب كلّ من شابه المعيَّن في صفته ،وسلك سبيله ، فيشمله الوعيد ونحوه <sup>(۱)</sup>.

وفي قول - تعسالى - : ﴿ خُذِ ٱلْمَعْوَ وَأَعْمِ اللهِ وَأَعْمِ مَن الْبَعِلِينَ ﴿ الْأَعْرِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٢٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١/١١) .

<sup>(</sup>٢) احتلف المفسرون في المراد بالآية: فعنهم ذهب إلى العموم ، ومنهم من قال : هي في الكفار ، ومنهم من قـــال : هـــي في المسلمين ، فذهب القرطبي أن الصحيح ألها في المسلمين أهل الصلاة ١٢/٧ ١٣٥١، وأنكر ابن عاشور على من جعل الآيـــة في المسلمين ، وساق حديث البخاري مرفوعاً لما نــزلت : ﴿ قُلْ هُوْ القَرْرُ عَلَقَ أَلَى يَبَعَثُمُ عَلَاكِما فِي وَقَوْكُمْ ﴾ [الأعام: ٦٥] قال: أعوذ بوجهك...، الحديث ، ووجهه بأنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف مـــن أن يصـــل عـــذاب الكــافرين إلى المؤمنين...وله في ذلك تفصيل ٤/٧/٥/٨ ، والأول أولى على ما ذكر ابن جرير .

الباب الأول: الفصل الثاني: تعيين من نزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم



وفي قول - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَوُا وَعَبِلُوا المَسَلِحَيْنِ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْوِي مِن عَنِهَا الْأَبَهُ وَاللَّهُ الْفَوْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْفَوْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ففي الأمثلة الماضية يتبين أن قول المفسر : إن الله حمــزّ وحــلّ - خاطــب المشــركين أو اليهود أو غيــرهم بدليل سياق الآيات أو سبب النــزول ، معنــاه : حــال نــــزوله ، وأن هـــذا الخطاب لا يختص بحم بل يدخل غيــرهم ممن هو على شــاكلتهم إلى يــوم القيامـــة ، بــل حـــــــق الخطاب للنبي على اختصاصه بالخطاب ، إلا مـــا ورد الـــدليل علــــى أنـــه خـــاص بـــه الخطاب . "كل مـــاث .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٥٣/٦-١٥٤) ، وتحقيق شاكر (٣٢٩/١٣) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۲۸/۱۲) . وانظر مواضع أخرى في : آل عمران ﴿ قُلْ صَنَّوَ اللهُ فَاتَشِمُوا مِلَةً إِبَرُهِيمَ حَبِيهُا وَمَاكَانَ مِنَ النَّمْرِكِينَ ۞﴾ حامع البيان (۳۰/۳) ، والمائدة (٤٤) ﴿ وَيَقَتَ مُحَكِّمُونَكَ وَعِنْكُمْ التَّوْرَةُ فِيهَا حَكُمُ القَّهِ ثُمَّ يَمْوَلُونَكَ مِنْ بَعْمَدِ وَاللَّكَ ﴾ الآية حامع البيان (۶۸/۴) ، والإسراء (۲۲) ﴿ وَلَلْ جَمْنَكُ مَ يَمْوَلُهُ اللَّهِ مَنْكُمُ مَنْمُونًا خَلْفُلُ ۞ ﴾ حامع البيان (۵۸/۴) ، و(۸۵) ﴿ وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ الرَّبِيعِ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰/۱۲) ، و(۸۵) ﴿ وَيَسْمَلُونَكَ عَنِ الرَّبِيعِ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰/۱۶) .

<sup>(</sup>٣) فقوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلدَّيْقُ ﴾ [المزمل: ١ حطاب للنبي - ﷺ ؟ ولكنه عام للأمة عند الجمهور ، ولا يكون خاصّاً بالرسول إلا بدلل ، كما في قوله : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلدَّيُّ إِنَّا ٱلمَلْلَا لَكَ أَرْدَبَكَ ٱلْمِيْقَ مَاتِكَ أَبُونِهِ اللَّهِيَّ مَاتَكَ أَنُونَهِ اللَّهِيَّ مَاتَكَ أَنُونَهُ اللَّهِيَّ مَاتَكَ أَنُونَهُ اللَّهِيَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَتَنَاقِ مَلَكُ وَيَتَلَقِ مَلَكُ عَلَيْكُ وَتَنَاقِ مَلَكُ وَيَتَلَقِ مَلَكُ وَتَنَاقِ مَلَكُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْقُ مَلْكَ فَي قَلْمَ اللَّهُ عِلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّعْلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلِيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُونُ اللَّهُ عَلِيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ ال



# المطلب الثاني: التّعامل مع ما ورد فيه سبب نـــزول:

في قول ه -تعالى - : ﴿ رَإِنَا فِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُ مُمْلِئُوكَ ﴿ البَدَرَةِ: ١١] قال -رحمه الله -: " اختلف أهل التأويسل في تأويسل هسذه الآيسة : فسروي عسن سلمان الفارسي (١) أنه كان يقول : لم يجيءُ هؤلاء بعد...وقال آخرون :...هم المنافقون...

وإذا ثبت نــزول الآية في معينين لم يجز أن يقـــال بنــــزولها في غيـــــرهم ؛ لأن ســبب النــزول ليس بالاجتهاد وإنما هو بالنقل ، ولكن إنمـــا يقـــال بــــدحول غيـــــرهم إذا وافقــــوهم

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله ، سلمان الفارسي ، أصله من رامهرمز أو أصبهان ، وقصة إسلامه ملينة بالعبر ، فقـــد كـــان بحوســـياً ، ثم تنصّر، فلم يزل من راهب إلى آخر ، حتى سرق فبيع ، فسمع بمحمد – ﷺ – فامتحن صدقه ، ونظر صـــفاته، الــــتي في التوراة والإنجيل فآمن ، وذلك في السنة الأولى من الهجرة ، وأول حضور له الخندق ؛ لأنه كان مســــترقاً قبلـــها، وهـــو صاحب فكرة الخندق ، توفي سنة ست أو سبع وثلاثين . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٨/١-٣٣٦) ، وتاريخ بغداد (١٦٣/١) ، وسير أعلام النبلاء (٥٠/١) ، والإصابة (١٩/١٠) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۱۰۸/۱–۱۰۹) ، وتحقيق شاكر (۲۸۷/۱) .

وشاكلوهم في صفاتمم ؛ لأن القرآن نــزل لهداية العالمين ، مــن بعثــة نبيّنـــا محمّـــد -ﷺ - إلى أن يـــرث الله الأرض ومن عليها .

وفي قول - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوّا إِذَا لَيَسَثُمُ ٱلنَّذِينَ كَمُرُواْ رَحَّفا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلأَذَبَارُ ۞ وَمَن يُكِلّهِمْ يَوْمَهِمْ يَوْمَهِمْ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَمَا أَوْلَهُمُ ٱلأَذَبَارُ ۞ وَمَن يُكِلّهِمْ يَوْمَهِمُ اللَّهِ - :"...اختل ف أهل العلم في حكم قول الله -عز وحلّ - : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهُ إِلاَّ مُنتَحَيَّوا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّنا إِلَى فِنتَو فَقَدْ بَهَ يَهِمُ وَقُولُ الله -عز وحلّ - : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهُ إِلَّا مُنتَحَيَّوا لِقِنَالِ أَوْ مُتَحَيِّنا إِلَى فِنتَو فَقَدْ بَهَ يَهِمُوا قُولُ الله -عز وحلّ - : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهُ إِلّهُ مُنتَكِمُ إِلّهُ مُنتَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا وَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ وَمُلْوِمُ مُنهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن ولّلْ مِن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَن ولّلْ مَن ولّلْ مَن ولَلْ مَن ولَكُمُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَن ولَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا اللّهُ وَمُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللللّهُ اللللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في هذه الآيــة بالصــواب عنـــدي ، قـــول مـــن قـــال : حكمها محكم ، وأنها نــزلت في أهل بدر ، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين..." (١)

وفي هذه الآية حكم ووعيد نــزل في أهل بدر ، ولكن لا يصــحٌ جعــل الحكــم خاصّــاً هم مع عدم الدليل ، وإنما يقـــال بالنّســخ أو الخصوصــيّة بـــدليل وبرهـــان ، ويبطـــل القـــول بالخصوص عند عدم دليل التخصيص ، ويصبح اللفظ عامّاً لكلّ من يصلح لهم الخطاب .

وفي قول - تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْ الْقَرَىٰ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠١/٦-٢٠١) ، وتحقيق شاكر (٤٣٦/١٣) .

قال أبو جعفور: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب: أن يقال: إن الله قال: إن الله قال: وَمَنَ أَظَلَمُ مِثَن الْفَتَكَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ أُوسِى إِلَى وَلَمْ مُوحَ إِلَيْهِ مَنَى اللّهِ وَلا تَمَانُعَ بين علماء الأمة أن ابسن أي سرح كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد، وأنه ارتد عن إسلامه ولحيق بالمشركين. فكان لا شكّ بذلك من قيله مفترياً كذباً. وكذلك لا خلاف بين الجميع: أن مسيلمة، والعنسي (١) الكذابين: ادّعيا على الله كذباً أنه بعثهما نبيين، وقال كلّ واحد منهما: إن الله أوحى إليه، وهو كاذبٌ في قيله، فإذ كان ذلك كذلك، فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقاً على الله كذباً، وقائلاً في ذلك الزمان وفي غيره: أوحى الله إلي، وهو في قيله كأن على الله عليه على الله الله شيئاً، فأما التنزيل فإنه حائز أن يكون نيزل بسبب

فأهدر الرسول – ﷺ دمه عند فتح مكة ، وجاء به عثمان إلى الرسول ﷺ ففنا عنه ، وأسلم ، ثم حســــن إســـــلامه، فأصبح من قواد الجيوش ، وهو أخ لعثمان بن عفان من الرضاعة ، ولاه عثمان على مصر كلها ، وكان محمــــوداً ، تـــــوفي سنة ست وثلاثين ، وقبل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (٣٣/٣) ، والإصابة (٧٦/٤) ، وشذرات الذهب (٤٤/١) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو ثمامة ، مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن بكر بن حبيب الحنفي الوائلي ، ولد ونشأ باليمامة ، وهي حالياً تسمى بالجبيلـــة ، قرب العيينة بوادي حنيفة في نجد ، ادّعى النبوة ، وتبعه قومه ، وتزوج سحاح التي تنبأت ، وتبعها قومها من بين تمـــيم ، توفي النبي - ﷺ – قبل أن يقضي على فتنته، وأرسل أبو بكر حيشاً بقيادة خالد بن الوليد فقتله وانتصر على حيشه ، سنة إحدى أو اثنتي عشرة . انظر المعارف صفحة (١٧١و ٢٤٦٧و) ، والسيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/٤) ، وقحـــذيب الأسماء واللغات (٢٤٦/٤))، والكامل في التاريخ (٢٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) هو عيهلة الأسود بن كعب العنسى ، من مذحج ، ارتد وتنبأ بصنعاء ، وغزا نجران ، وسار إلى صنعاء ، وملك من مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين إلى عدن ، واستطار أمره كالحريق ، وأمر النبي بقتاله أو قتله غيلة ، فأجابوه وقتلـه فيروز ، وكان أول أمره إلى آخره ثلاثة شهور . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/٤) ، والكامــل لابــن الأثــير (٢٢٧/٢) .



بعضهم ، وحائز أن يكون نــزل بسبب جميعهم ، وجائز أن يكــون عـــني بـــه جميــع المشــركين من العرب..." <sup>(۱)</sup>

ففي هذين المثالين يظهر حليّـــاً أنّ آيـــات الله المنـــــزلة إن كانـــت ذا ســـبب ومخـــاطبين معاصرين لنـــزولها ، فإنّ هذا لا يعني اختصاصـــها بهــــم ، وإنمـــا يـــدخل في معناهـــا كـــلّ مـــن شابمهم .

ويمكن التفريق بين من نــزلت الآيات بســببه وبــين مــن شــابهه : بــأنّ دخــول مــن نـــابه وبــين مــن شــابهه : بــأنّ دخــول مــن نــزلت فيه الآية قطعيٌّ لا يخرج مطلقاً من دلالــة الآيــة ، وأمــا غيــــره فهــو محــل اجتــهاد ونظر<sup>(۲)</sup>. هل هو مشابه لمن نــزلت بسببه الآيــات أم لا ؟ . وهـــذا لا يتعــارض مــع قاعــدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وإنما يجعــل إدخــال الشــخص في مضــمونها مشــروطاً بتوفّر الصّفات وصحّة القياس فيمن يقال بدخوله في مدلول الآيات . – والله أعلم – .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠/٣١٥–٢٦٨)، وتحقيق شاكر (٣٣/١١). وانظر مواضع أحرى في : النساء (١٣٤) ﴿ مَنَ كَانَ مُرِيدُ قُوَابَ الدَّنِيَا مَعِندَ اللّهِ قَالَ الدَّنِيَا وَالْاَحْرَةِ ﴾ الآية حامع البيان (١٩/٤)، و(١٣٥)﴿ يَكَأَتُبُ الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُا عَمَدِدُّتُر شُهَدَة بِقَو وَلَوْ عَلَى اَنفُيكُمْ أَوِ الْوَلِيْتِينَ وَالْأَوْرِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/٤)، والنحل (٩١)﴿ وَأَوْفُواْ مِهْمِدِ اللّهِ إِذَا عَهَدَشُرُ وَلَا نَتَفَضُوا الْفُرِينَ بَهَدَ وَكِيدِهَا وَقَدْ جَمَائُتُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَكِيدُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣/٧)، والنور (٢٣)﴾ ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَرْمُونَ النَّمْتَكَانَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَا فِي الدُّنِيَا وَلَوْمَ مَكَانُ عَظِيمٌ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩٢/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكوكب المنير (١٨٧/٣) .

## المطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم :

في قول - تعالى - : ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنَ تَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا اسْمُهُ. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُرُهِمَا إِلّا خَابِهِنَ لَهُمْ فِي اللّهَ الْجَنْقُ وَلَهُمْ فِي الْآيَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ والبنوة الله - : "... فإن قال قائل : ومن الذي عُني بقول - : ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّن مَنْعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرَ فِهَا السَمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِها ﴾ وأي المساحد هي ؟ . فيل : إن أهل التأويل في مستجد الله أن يذكر فيها اسمه : هم النصارى ، والمسجد : بيت المقدس ... وقال آخرون: وهو بختنصر وجنده ومن أعامُم من النصارى ، والمسجد : مسجد بيت المقدس ... وقال آخرون: وهو بختنصر وخد الله حين الله حيز وحل - بحده الآية مشركي قريش ، إذ منعوا رسول الله - ﷺ - من المسجد الحرام ...

قال أبو جعفو: وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية: قـول مـن قـال: عـنى الله عنر وحـلّ بقولـه: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ مِمْنَ مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَنْ يُذَكّرُ فِيهَا اسْمُهُمْ ﴾ : النصـارى ، وذلـك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس ، وأعانوا بختنصر على ذلـك، ومنعـوا مـؤمني بـني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده . والدليل علـى صحة مـا قلنـا في السرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده . والدليل علـى صحة مـا قلنـا في ذلك : قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقـوال الثلاثـة الـتي ذكرناهـا ، وأن لا مسجد عنى الله حوز وجلّ بقوله : ﴿ وَسَعَى فِي خَوَانِها أَ ﴾ إلاّ أحـد المسـجدين ، إمّـا مسـجد بيت المقلس ، وإمّا المسجد الحرام . وإذْ كـان ذلـك كـذلك ، وكـان معلومـاً أنّ مشـركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام ، وإن كانوا قد منعـوا في بعـض الأوقـات رسـول قريش الله على الله على خراب مساجده غيـر الذين وصفهم الله بعمارتها ، إذْ كـان مشـركو قـريش بنـو المسـجد في خراب مساجده غيـر الذين وصفهم الله بعمارتها ، إذْ كـان مشـركو قـريش بنـو المسـجد الحرام في الجاهلية ، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعـالهم فيـه كـان منـهم علـي

غيـــر الوجه الذي يـــرضاه الله منهم ، وأخرى : أن الآية الــــتي قبـــل قولـــه : ﴿ وَمَنْ أَظَلُمُ مِغَن مَّنَّعَ مَسَنجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُۥ ﴾ مَضَت بالخبر عن اليهود والنصارى وذُمَّ أفعـــالهم (١)، والــــتي بعـــدها نبّهت بذمّ النّصارى والخبر عن افتـــرائهم على ربمم<sup>(٢)</sup> ، و لم يَحْرِ لقـــريش ولا لمشـــركي العـــرب ذكر ، ولا للمسجد الحرام قبلها ، فيوجه الخــبر بقــول الله حـعــزٌ وحــلّ - : ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِثَن مَنْعَ مَسَعِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا اَسْمُهُۥ ﴾ إليهم وإلى المسجد الحرام . وإذْ كان ذلـــك كـــذلك ، فالـــذي هــــو أَوْلى بالآية أن يوجه تأويلها إليه : هو ما كان نظيــر قصة الآية قبلــها والآيــة بعـــدها، إذ كــــان حبرها لخبرهما نظيــرًا وشكلًا ، إلاّ أن تقوم حجــة يجــب التســـليم لهـــا بخـــلاف ذلـــك ، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت . فإن ظنّ ظانّ أن ما قلنا في ذلك لـــيس كـــذلك ، إذْ كـــان المســـلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد [المقــــدس ، فمنعــــوا مــــن الصــــلاة فيــــه ، فيلجئــــون] <sup>(٣)</sup> توجيه قوله : ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِثَنَ مَنْعَ مَسَدِجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُهُه ﴾ إلى أنَّه معـــنيّ بــــه مســــجد بيــــت المقدس ، فقد أخطأ فيما ظنّ من ذلك ، وذلك أن الله حجلّ ذِكْره – إنما ذكــر ظلـــم مـــن منـــع من كان فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إســرائيل ، وإيـــاهم قصــــد بــــالخبر عنـــهم بالظلم والسعي في خراب المسجد ، وإن كـــان قـــد دلّ بعمـــوم قولـــه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنّع مَسَنجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَا ٱسْمُهُهُ ﴾ أن كلُّ مانع مصليًّا في مسجد لله فرضاً كانت صـــــلاته فيـــــه أو تطوّعـــــاً ،

 <sup>(</sup>١) وهي فوله عن أهل الكتاب : ﴿ وَكَالَتِ النَّهُوهُ لَيْسَتِ النَّمَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ النَّهُوهُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَلَبَ ﴾ [البقرة: ١١٣] وما قبلها .

<sup>(</sup>٢) وهي قوله-تعالى-: ﴿ وَقَالُوا الْخَنَدُ اللَّهُ وَلَدًا ۖ سُبَحَنَكُ لَمْ مَل لَهُ مَا فِي السَّكَوْتِ وَالأَرْضُ كُلُّ لَلَّهُ قَائِدُونَ ۖ ﴾ [البقرة: ١١٦] .

<sup>(</sup>٣) في تحقيق شاكر أشار : إلى أن العبارة هكذا وردت في النسخ المطبوعة والمخطوطة ، ولعل فيها سقطا وتحريفاً ، ويمكن أن يكون الكلام هكذا " فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك ، إذْ كان المسلمون لم يلزمهم قط فسرض الصلاة في مسحد بيت المقدس ، فمنعوا من الصلاة فيه ، وكان النصارى واليهود لم يمنعوهم قط من الصلاة فيه، فيحوز توجيه قوله :

﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ مُنْكُمُ مَسُكِهُ اللّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِيهَا أَسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤] إلى أنه معنيّ به مسحد بيت المقدس". انظر تحقيق شاكر (٢٣/٣٠).

<u>.</u>{∀91}

وكلّ ساعٍ في خرابه فهو من المعتدين الظالمين ." (١)

ويستفاد من المثال أن العموم يؤخذ من لفظ العمـــوم في الآيــــة ، وهــــو ﴿ وَمَنَ ﴾ ، فهــــو يشمل من نـــزلت فيه الآيات ومن شابمه؛ لكن دخول من نـــزلت فيه الآيات دخولٌ أوليٍّ .

وفي قول - تعالى - : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا مُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَمَلُ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصَنَّدُواً إِلَى اللهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قال أبو جعفر : وإذ كان ذلك كذلك ، وكان الله -تعالى ذِكْــرُه - قـــد عـــمّ بقولـــه:
﴿ وَلَا تَمْ تَدُوّاً ﴾ النهي عن العدوان كله ، كان الواجب أن يكون محكومـــاً لمــا عمّـــه بــالعموم ،
حتى يخصه ما يجب التسليم له ، وليس لأحد أن يتعدّى حدّ الله -تعالى- في شـــي مـــن الأشـــياء
مما أحلّ أو حرّم ، فمن تعدّاه فهو داخل في جملة مــن قــال -تعالى ذِكْــرُه- : ﴿ إِنَّ الله لا يُحِبُّ اللهُ تَدِينَ ﴾ . وغيــر مستحيل أن تكون الآية نــزلت في : أمر عثمــان بــن مظعــون ، والــرّهط

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥٤٥/١-٥٤٧) ، وتحقيق شاكر (٢٠/٢) .

الذين همّوا من أصحاب رسول الله ﷺ – بما همّوا به من تحريم بعض ما أحل الله لهم على أنفسهم على أنفسهم ، أنفسهم ، ويكون مراداً بحكمها كلّ من كان في مثل معناهم ، ممن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له ، أو أحلّ ما حرّم الله عليه ، أو تجاوز حدًا حدّه الله له ، وذلك أن الله ين همّوا به من تحريم بعض ما أحلّ لهم على أنفسهم ، إنّما عوتبوا على ما همّوا به من تجاوزهم ما سُنّ لهم وحُدّ إلى غيره ." (١)

وفي قول - تعالى - : ﴿إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] قال -رهمه الله - : " وقوله : ﴿إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ يعني بقوله -حلَّ شاؤه - : ﴿إِنَّ شَانِتُكَ ﴾ إن مُبغضَك يا محمد وعدوك ﴿هُوَ ٱلأَبْتَرُ ﴾ يعني بالأبتر : الأقلّ الأذلّ المنقطع دابره ، الذي لا عَقِب له. واختلف أهل التأويل في المعني بالذلك : فقال بعضهم : عُنِي به العاص بن وائل السهميّ (١)...وقال آخرون : بل عُنِي بذلك : عُقْبة بن أبي مُعَيطُ (١)...وقال آخرون : بل عُني بذلك جماعة من قريش...

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصــواب أن يقــال : إن الله -تعــالى ذِكْــرُه- أخــيره أن مُبغض رسول الله ﷺ ﷺ – هو الأقلَّ الأذلَّ المنقطع عقبه ، فــذلك صــفة كــلَّ مــن أبغضــه مــن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/٥–١٣) ، وتحقيق شاكر (٢١/١٠) .

<sup>(</sup>٢) هو العاص بن وائل السهمي ، والد الصحابي عمرو بن العاص ، من المستهزئين ، وكانت حرفته معالجة الخيـــل والإبـــل ، وكان من الحكام في الجاهلية ، مات بعد ورمٍ في رجله لم يُدرَ ما سببه ! ، و لم يعرف تحديد وفاته . انظر المعارف صـــفحة (٥٧٦و٥٣) ، والأعلام (١١/٤) .

<sup>(</sup>٣) هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، أبو الوليد وكنيته ابن أبي معيط ، كان شديد الأذى للمسلمين ، وكان من أسرى بدر ، وقتله النبي را بعدها صبراً . انظر المعارف صفحة (١٥٥) ، والسيرة النبوية لابن هشام (٢٩٨/٢) ، والأعلام (٣٦/٥) .

الناس، وإن كانت الآية نــزلت في شخص بعينه ." (١)

فكلّ من أبغض دعوة الإسلام وحاربها ، فهــو منقطــعٌ منــهزمٌ هالــكٌ ، ســواءٌ كـــان الفاعل لذلك في عهد نبيّنا محمد -ﷺ - وحياته ، أو كان في زمنِ بعده إلى قيام الساعة .

وفي مثل هذه المواضع يتضح بجلاء : أن ما كان فيه لفظ عمهوم مثل : مَهْ ، أو الأمر، أو النهي المطلق ، فيشمل جميع ما يندرج تحته من أيِّ شخصٍ كان ، وقد يكون اللفظ مفرداً فلا مانع من دخول جمع تحته ، إذا تشابحوا في وصف الآية ؛ لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ . —والله أعلم — .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٧٢٠-٧٢٥/١). وانظر مواضع أحرى في : آل عمران (٩٩١) ﴿ وَإِنَّ مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِمَ خَشِمِينَ بَقِو لا يَشْتُرُونَ بِعَائِدِينَ اللّهِ تَشْتَوْنَ بَعَائِدِينَ اللّهِ تَشْتَرَا قَلِيلًا ﴾ الآية حامع البيان (٥٠١/٣)، وفصلت (٤٠) ﴿ وَمُ لَمَّ اللّهِمَ مَنْسَمِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٤)، وفصلت (٤٠) ﴿ وَلَا لَيْنَ يُلْعِدُونَ فِي مَائِدِينَا لا يَمْغُونَ عَلَيْنَا لا يَمْغُونَ عَلَيْنَا لا يَمْغُونَ لَوْ يَكُونُونَ اللّهِ مُنْ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالِمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عالم اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# المطلب الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام الطبري –رحمه الله– قاعدة تعيين من نــزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدخل من يشابحهم :

لقد نهج الإمام -رحمه الله- باطراد غالب على تطبيق هذه القاعدة ،ولكن هناك موضع واحد لم يتعامل معه التعامل نفسه:

ففى قول - تعالى - : ﴿ سَلَمْرِفُ عَنْ مَائِينَ اللَّهِيْنَ اللَّهِيْنَ اللَّهُ عَنْ مَائِيقَ اللَّهِيْنَ يَتَكَفَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقِي وَإِن بَرَوًا كُلَّ عَائِمَ اللَّهِ لَا يَشَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوًا سَكِيلًا اللَّهِي يَشَخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كُذُهُا مِحَالِينَ اللَّهُ عَنْهِانَ (اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] قال أبو جعفر : "احتلف أهل التأويل في معنى ذلك : فقال بعضهم [كابن عبينة] : معناه : سأنزع عنهم فهم الكتاب...وأصرفهم عن آياتي .

قال أبو جعفر: وتأويل ابن عيينة هذا يدلٌ على أن هـذا الكـــلام كـــان عنـــده مـــن الله وعيداً لأهل الكفر بالله ممن بعث إليه نبينا ﷺ – دون قوم موســــى ؛ لأن القـــرآن إنمـــا أنـــــزل على نبينا محمد ﷺ – دون موسى –عليـــه الســــلام–. وقـــال آخـــرون في ذلـــك : معنـــاه : سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج...

قال أبو جعفس : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أحرر أنه سيصرف عن آياته ، وهي أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده وفرض عليهم من طاعته ، في توحيده وعدله ، وغير ذلك من فرائضه ، والسموات والأرض وكل موحود من خلقه فمن آياته ، والقرآن أيضاً من آياته ، وقد عمّ بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحقّ ، وهم الذين حقّت عليهم كلمة الله أنحم لا يؤمنون ، فهم عن فهم جمين فهم جميع آياته والاعتبار والأدّكار كما مصروفون ؛ لأنمم لو وُفّقوا لِفَهْم بعض ذلك فَهُدوا للاعتبار به اتعظوا وأنابوا إلى الحقّ ، وذلك غير كائن منهم ؛ لأنه حجلٌ تناؤه - قال : ﴿وَإِن يَهُولُ

**=**{₹90}

كُلُّ وَايَقِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ فلا تبديل لكلمات الله ." (١)

وقد عمّمَ الإمام –رحمه الله– معنى الآيات الــــني يصـــرف عنـــها المتكـــبرون علـــى وجـــه العموم من عهد موسى -ﷺ-أو غيـــره ، واســــتدل بـــالعموم في قولـــه : ﴿ وَلِن يَرَوُا كُلُّ مَايَدٌ ﴾ وهذا صحيح ؛ ولكن السياق هنا : في اليهود ، والأحسن أن يقــــال : يـــدخل اليهـــود أولاً ، ولا يلزم من معنى الآيات أن يكون القرآن وحده؛ لأن القـــرآن لم ينـــــزل في عهـــد موســــى ــــ ويدخل غيـــر اليهود ممن شاجمهم تبعاً .

وقد قال أبو السعود -رحمه الله - : بـ " ارتباط الآيـة بوعـد اليهـود بـدخول الأرض المقدسة ، أو بمواعظ التوراة ، وعلى هذا يكون الكـلام مـع موســى - هـ - ، والآيـة متعلقـة بقوله : ﴿ مَا تُوبِكُونُ ﴾ [الأعـراف: ١٤٥] أو بمـا تقدمـه " ( ` ` ) . وقـال الآلوســي -رحمــه الله - : " وجوَّز الطَّييّ ( ` ) : كوهَـا متصـلة بقولــه : ﴿ وَأَمْرُ قَوْمَكُ يَأْخُذُوا بِأَخْسَيْهَا ﴾ [الأعـراف: ١٤٥] ، وقيــل: الكلام مع كافري مكة ، والآيــة متصـلة بقولــه : ﴿ أَوَلَةُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرُونُكَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَمُولِهَا ﴾ [الأعـراف: ١٠٠] ، وإيــراد قصة موسى وفرعــون ؛ للاعتبـار في أن فرعــون لم يســتطع إبطـال [الأعـراف: ١٠٠] ، وأجاز ابن عاشــور ( في السوجهين : أن تكـون متصـلة بمــا قبلــها وتكملة لها ، وفي هذا تعريض بكفار العرب ، أو تكون جملة معتـــرضة عــن كفــار قــريش ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٠/٦-٦١) ، وتحقيق شاكر (١١٢/١٣) .

 <sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٤٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيي ، كان غنيًا فأنفق حتى عاد فقيراً ، من مؤلفاته : شرح المشكاة ، وشرح الكشاف ، توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . انظر الدرر الكامنة (٥٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر روح المعاني (٩٠/٦) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الطاهر بن محمد عاشور ، مالكي المذهب ، رئيس المفتين في تونس ، وشيخ حامع الزيتونـــة ، ومـــن أعضـــاء المحمّعين العربيين في دمشق والقاهرة ، له : التفسير العظيم المسمى : بالتحرير والتنوير ، وقد اهــــتم فيـــه باللغـــة والبيـــان بأسلوب واسع ، توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف . انظر المفسرون بين التأويـــل والإثبــات لآيـــات الصـــفات (٣٥٧/٢) للمغراوي .

وصفاتهم مطابقة لما ذكر في الآية أتم انطباق .(١)

وفي ختام القاعدة تبينت طريقة العمل الصحيحة مع القــرآن لفهمــه كمــا هــو وقــت نــزوله ، وما يصاحب النــزول من أسباب وما يلحق بــه مــن توابــع ، مــع مراعــاة ســياق الآيات في السورة نفسها ، واستحضار حقيقة : أن القرآن ليس مقصوداً بــه مــن نـــزلت فيــه الآيات أو كانت بسببه ، بل إنــه نـــزل لكافــة البشــرية إلى قيــام الســاعة . -والله الموفــق للصواب- .

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (جزء ٩/٥٠١) .



## المبحث الثامن : الأولى في التفسيــر أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السابق :

يمتاز القرآن الكريم بأنه لا يذكر القصص والأخبار لذاتها ، وإنمـــا لمـــا يحصــــل منـــها مـــن الدروس والتوجيهات في ختـــام الحـــوادث والأخبـــار وغيـــرها من اعتبار رجوعها إلى ما ذكر من أفعال ســـابقة ، هـــذا هـــو الأصـــل المتبـــع ، وهـــو معنى هذه القاعدة باختصار .

وسأعرض لأمثلة هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول: نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها .

المطلب الثابي : الأمر والنهي .

### المطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :

نص القاعدة : من عـــادة القـــرآن وطريقتـــه : التعقيـــب علـــى الأوامـــر والنـــواهي ، والتـــرغيب والتـــرهيب ، ونحو ذلك ، والواجب في فهم التعقيـــب أن يفسَّــر علــــى أنـــه عائــــد إلى ما سبق التعقيب ، دون ما لم يجر له ذكر .

#### وإليك هذا المثال الواضح في تفسيـــر القاعدة وتطبيقها :

(ثَ)﴾ [البقرة: ١٠] **قال –رحمه الله–**: في قوله –تعـــالى– : ﴿ بِمَاكَانُواْ يَكَذِيْوُنَ ﴾ " اختلفـــت القـــرأة في قراءة ذلك ، فقرأه بعضهم : ﴿ بِمَاكَانُوا ۚ يَكَذِبُونَ ﴾ مخففة الذال مفتوحـــة اليــــاء ، وهــــي قـــراءة عُظْم قرأة أهل الكوفة . وقرأه آخرون : ﴿يَكْذِبُونَ ﴾ بضم اليـــاء وتشـــديد الـــذال، وهـــي قـــراءة عُظْم قرأة أهل المدينة والحجاز والبصرة .(١) وكأن الذين قرأوا ذلك بتشـــديد الـــذال وضـــم اليــــاء رأوا أن الله –جلَّ ثناؤه – إنما أوجب للمنافقين العـــذاب الألـــيم ، بتكذيبـــهم نبيّـــه –ﷺ – وبمــــا حاء به ، وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسيـــــر مـــن العـــذاب، فكيــف بـــالأليم منه ؟! . وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قـــالوا ، وذلـــك أن الله –عـــزّ وجـــلّ – أنبـــأ عـــن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه الســـورة ، بـــأنهم يكـــذبون بـــدعواهم الإيمـــان ، وإظهــــارهم ذلك بألسنتهم خداعاً لله –عزّ وجـــلّ– ولرســـوله وللمـــؤمنين ، فقـــال : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْرِ الْآيْخِرِ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُحْدِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٨ - ٩] بـــذلك مـــن قيلـــهم مـــع استسرارهم الشك والريبة ، وما يخدعون بصــنيعهم ذلــك إلا أنفســهم ، دون رســـول الله ﷺ –والمؤمنين ، وما يشعرون بموضع خديعتـــهم أنفســـهم، واســـتدراج الله –عـــزّ وجـــلّ – إيـــاهـم بإملائه لهم في قلوبمم شك النفاق وريبته ، والله زائـــدهم شـــكًا وريبــــة بمــــا كــــانوا يكــــذبون الله

<sup>(</sup>١) قرأ بالأولى –التخفيف وفتح الياء –: عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ بالثانية –التشديد مع ضم الياء: الباقون . انظر إتحاف فضلاء البشر (٣٧٨/١) ، والمبسوط في القراءات العشر صفحة (١١٥) .

ورسوله والمؤمنين ، بقولهم بألسنتهم :﴿ مَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآيْزِمِ ﴾ وهـــم في قيلـــهم ذلـــك كُذَّبـــة ؛ لاستسرارهم الشك والمرض في اعتقادات قلـــوبمم في أمـــر الله وأمـــر رســـوله –ﷺ –، فـــأولى في حكمة الله -جلُّ جلاله-أن يكون الوعيد منه لهم ، على ما افتــتح بـــه الخــبر عنـــهم مـــن قبــيح أفعالهم وذميم أخلاقهم ، دون ما لم يجر له ذكر من أفعــالهم، إذ كـــان ســـائر آيـــات تنـــــزيله بذلك نــزل ، وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم ، ثم يختم ذلك بالوعْد علـــى مــــا افتـــتح بــــه ذكره من أفعالهم ، ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين، ثم يختم ذلك بالوعيد علـــى مــــا ابتــــدأ بــــه ذكره من أفعالهم . فكذلك الصحيح من القول في الآيات التي افتتح فيهــــا ذكـــر بعـــض مســــاوئ أفعال المنافقين ، أن يختم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكره من قبـــائح أفعـــالهم ، فهــــذا «ــــذا ، مع دلالة الآية الأخرى على صحة ما قلنا ، وشهادتما بأن الواجــب مــن القــراءة مـــا اختــــرنا، وأن الصواب من التأويل ما تأوّلنا : من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العــــذاب الألــــيم علــــى الكذب الجامع معنى الشكّ والتكذيب ، وذلك قـــول الله –تبــــارك وتعــــالى –: ﴿إِذَا جَ**آءَكَ ٱلْمُنْيَفِقُونَ** قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَمْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ يَنْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَانَهُ مَا كَافُواْ ﴿ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [للساففود: ١ - ٢] والآيسة الأخسرى في المحادلسة : ﴿ اَغَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَلَاكُ ثُمِينٌ ۞ ﴾ [الحادل: ١٦] فسأحبر –حسلٌ ننساؤه – أنّ المنافقين بقيلهم ما قالوا لرسول الله – ﷺ - ، مع اعتقادهم فيه مـــا هـــم معتقـــدون كـــاذبون. ثم أخبر –تعالى ذِكْرُه- أن العذاب المهين لهم على ذلك مــن كــنكِم . ولــو كـــان الصــحيح مـــن القراءة على ما قرأه القارئون في ســورة البقــرة : ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَكَذِيُونَ ﴾ [بالتشــديد] لكانت القراءة في السورة الأخرى : والله يشــهد إن المنــافقين لمكــذّبون؛ ليكــون الوعيـــد لهـــم

الذي هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب ، لا على الكذب..." (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/٧٥١–١٥٨) ، وتحقيق شاكر (٢٨٤/١) .



وعزَّز ذلك بآيات أخر في المنافقين من سور أخــرى ، فطريقــة القـــرآن إذا افتــتح بخــبر وخـــتم بوعيد ونحوه بعده ، أن يعيد الحتام على ما افتتح الحـــديث عنـــه ، دون مـــا لم يجـــر لـــه ذكـــر ، فالمقصود والشاهد هنا أن الحتام يعود على السابق وإن اختلف في تحديده .

وسيأتي لمسألة القراءات والترجيح بينها وتضعيف بعضها مزيد بيان في الباب الثاني الباب الثاني الناء الله ، ولكن يلزم توجيه معنى القراءة المشددة المتواترة السيّ ضعفها الإمام الطبري حرحمه الله بقوله: "الواجب من القراءة ما اخترنا"...وقوله: "ولو كان الصّحيح من القراءة على ما قرأه القارئون " يقصد القراءة بالتشديد ، فإنّ معنى القراءة بالتشديد على ما قاله جمع من المفسرين والقراء: يكذّبون الرسل ويسردون على الله حمر وحل ويكذبون بآياته ، وأما قراءة التخفيف: فترجع إلى قولهم: السابق في المُمّا بالله وَبَالْكِيرِهِ اللهُ اللهُ

وقال ابن كثيـــر –رحمه الله-: " وقد كانوا متّصفين بمذا وهــــذا ، فقـــد كــــانوا كذَبَـــة، ويُكذّبون بالغيب ، يجمعون بين هذا وهذا ." <sup>(۲)</sup>

والتحقيق: أن قراءة التخفيف دلت عليها الآية نفسها حين كانت قراءة المخففة ، ودلالة ما قبلها في تكذيب الله لهحم بقوله : ﴿ وَكَالْمَم وَمُونِينَ ﴾ ودلالة ما عبلها في قوله : ﴿ وَإِذَا لَعُوا الّذِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنُوا وَإِذَا نَعُولِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنِّما نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾ البقرة عن القراءة بالتخفيف ؛ فقولهم لشياطينهم : ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ كذب لقولهم : ﴿ عَامَنًا ﴾ ، فحسنت القراءة بالتخفيف ؛ ليكون الكلام على نظام واحد مطابق لما قبله، وقراءة التشديد فيها استدلال بما سبق أيضاً ، فقوله تعالى - : ﴿ فِي قُلُوبِهِم تَرَهُنُ ﴾ [البقرة: ١٠] أي : مرض الشك ، ومن شك في شيء لم يتيقّنه ولا أقرّ بصحّته ، ومن لا يقرّ بالشيء ولا آمن بصحّته فقد كندّ به وجحده ، فهم مكذّبون لا كاذبون ، وفيها مبالغة في الذمّ ؛ لأنّ كلّ مكذّبون كاذبون ، وليها مبالغة في الذمّ ؛ لأنّ كلّ مكذّبون كاذبون ، وليها مبالغة في الذمّ ؛ لأنّ كلّ مكذّب كاذب ، وليس كلّ كاذبون المناسبة عليه المناسبة ال

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩٨/١) ، والتفسير الكبير (٧٢/٢) ، وتفسير الجلالين صفحة (٥) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/٤٧) .

الباب الأول: الفصل الثاني: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد ...

<u>\_</u>{\,\\

مكذّباً . (١)

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن المعنيين بقوله: وَلَكِنَّ اللَّيْنَ كُمْرُوا يَقْرَفُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ ﴾ الله ين بخروا البحائر، وسيبوا السوائب، ووصَلوا الوصائل، وحَمَوا الحوامي، مثل: عمرو بن لحي (٢) وأشكاله، ممن سين لأهل الشرك السنن الرديئة، وغير دين الله دين الحق، وأضافوا إلى الله -تعالى ذِكْرُه- أنه هو الدي حرم ما حرّموا، وأحل ما أحلوا، افتراء على الله الكذب وهم يعلمون، واختلاقاً عليه الإفك وهم يفهمون، فكذبكم الله -تعالى ذِكْرُه- أنه المنافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرّموا، فقال -تعالى ذِكْرُه- : ما جعلت من بحيرة ولا سائبة؛ ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك، ويفترون على الله الكذب. وأن يقال : إن المعنيين بقوله: وكَثَرُمُم لا يقوله: إن المعنيين بقوله: أكثر من الذين سنوا ذلك لهم، فوصفهم الله -تعالى - بأهم لا يعقلون؛ لأهمم لم يكونوا بعقلون أن الذين سنوا لهم تلك السنن، وأخبرهم ألها من عند الله كذبة في إخبارهم أفكة، باطنوا أهم فيما يقولون محقون، وفي أخبارهم صادقون، وإنما معني الكلام: وأكثرهم لا

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الكشف في القراءات السبع (٢٢٨/١-٢٢٩) ، لمكي القيسي ، تحقيق محبي الدين رمضان .

<sup>(</sup>٢) هو أبو ثمامة ، عمرو بن لحي بن قَمْعَة بن خينف الأردي من قحطان ، جلب الأصنام إلى جزيرة العرب ، بعد أن كانـــت على التوحيد دين إسماعيل –عليه الصلاة والسلام –، قال فيه رسول الله ﷺ –:" رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعَة بن خيندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار " أي أمعاه . انظر مسلم (١٩٩/٤)،والأعلام (٢٥٧/٥).

فالكذب المقصود هنا تابع لمن تحدث الله عنهم قبل ، وهـــم المشـــركون ، الـــذين شـــرعوا ما لم يأذن به الله في شأن الأنعام ، وليس له اتصال باليهود ؛ إذ ما قبله في المشركين .

و في قولـــه -تعــــالى- : ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فِرِحُواْ بِمَآ أُولُواً أَخَذَنَهُم بَمَّتَهُ فَإِذَا هُم مُثْلِيمُونَ ﴿ ﴾ [الأسام: ٤٤] قال - رحمه الله -: "...فإن قسال لنسا قائسل: وكيف قيل : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوْبَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقد علمــت أن بـــاب الرحمـــة وبـــاب التوبـــة [لم يُفتحا لهم] ، و لم تفتح لهم أبواب أخر غيـــرهما كثيـــرة ؟ قيل : إن معـــنى ذلـــك علــــى غيــــــر الوجه الذي ظننت من معناه ، وإنما معنى ذلك : فتحنا عليهم استدراجاً منّــــا لهــــم ، أبـــوابَ كــــلّ ما كنا سددنا عليهم بابه عند أخـــذنا إيـــاهم بالبأســـاء والضـــرّاء؛ ليتضـــرّعوا ، إذ لم يتضــرّعوا وتركوا أمر الله —تعالى ذِكْرُه-؛ لأن آخر هذا الكلام مردودٌ على أوّلـــه ، وذلـــك كمـــا قــــال – تعالى ذِكُــرُه- في موضع آحــر مــن كتابــه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي فَرْيَةِ مِن نَبِيَ إِلَّا ٱخذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآو وَالضَّرَّةِ لَمَلَّهُمْ يَضَّرَعُونَ ۞ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِقَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا فَدْ مَسَى مَابَلَتَنا الضَّرَّلَهُ وَالسَّرَّلَهُ **فَأَخَذَنَهُم بَغَنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ [الأعــراف: ٩٤ - ٩٥] ففتح الله على القـــوم الــــذين ذكـــر في هــــذه** الآية [ أنَّهم نسوا ما ] ذكَّــرهم ، بقولــه : ﴿ فَلَمَّانَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ مَنْ عِ﴾ هو : تبديله لهم مكان السيئة التي كانوا فيها في حـــال امتحانـــه إيـــاهم مـــن ضـــيق العـــيش إلى الرخاء والسعة ، ومن الضرّ في الأجسام إلى الصحة والعافية ، وهـــو فـــتح أبـــواب كـــلّ شــــيء

كان أغلق بابه عليهم ، مما حرى ذكــره قبـــل قولــه : ﴿فَتَحَنَا عَلِيَهِمْ ٱَبَوَبَ كُلِ مَنْيَ ۗ ﴾ ، فـــردّ قوله : ﴿فَتَحَنَا عَلِيْهِمْ ٱبْوَبَرَ كُلِ مَنْيَ ﴾ عليه . ويعني -تعـــالى- بقولـــه : ﴿حَمَّةُ إِنَّا أَوْلًا ﴾

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٣/٥-٩٤) ، وتحقيق شاكر (١٣٤/١١) .

الباب الأول: الفصل الثاني: الأولى في التفسير أن يكون الوعيد ...

يقول : حتى إذا فرح هؤلاء المكذّبون رسلهم بفتحنا عليهم أبــواب الســـعة في المعيشـــة والصـــحة في الأجسام..."(<sup>()</sup>

وهذه الآية فيها خبرٌ عن أممٍ سابقة ، حسين كذّبت رسلها فابتلاها الله بالبأساء والضرّاء علّها تتضرّع ، قال -تعالى- : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَانَا ۖ إِلَىٰ أَسُو تِن قَبْكِ فَأَخْذَتْهُمْ بِالبَّاسَةِ وَالشَّرَةِ لَمَا فَهُمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

٢ – أمثلة موضّحة للقاعدة : سبق الحديث عن نصّ القاعـــدة ، ولكـــن يحســـن ذكـــر مـــا
 يعضدها ، ويوضحها من الأمثلة ، ومنها :

قول - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّيْنِ كَفَرُواْ وَيَسَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْسَيْمِدِ الْحَرَامِ اللَّي جَمَاتُهُ لِلنَّالِين سَوَلَةَ الْمَكِكُ فِيهِ وَالْجَارِ فِلْمَالِمِ نَلْقِلُهُ فَيْ عَلَى لِلْهِ وَالْسَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْسَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَدِوا مِلْهُ وَلَكَ وَعَلَى اللَّهِ وَالْحَدوا ما الله و أنكروا ما الله عن عند رجمه ، ﴿ وَيَسُدُّونَ مَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يقول: ويمنعون النساس عن دين الله أن يدخلوا فيه ، وعن المسجد الحرام الذي حعله الله للناس الذين آمنوا به كافة ، لم يخصص منها يدخلوا فيه ، وعن المسجد الحرام الذي حعله الله للناس الذين آمنوا به كافة ، لم يخصص منها بعضاً دون بعض ، ﴿ مَنَوَةً الْمُلَكِدُمُ فِيهِ وَالْمَاوِ ﴾ . . . واختلف أهل التأويل في تأويل ذكرك : فقال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٩٢/٥) ، وتحقيق شاكر (١١/٣٥٧) .

 <sup>(</sup>٢) ومثل ما سبق : في الأنعام (٦٨) ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَتُوضُونَ فِي مَاكِلْنَا فَأَمْرِضَ عَتْهُمْ حَقَى يَتُوضُواْ فِي حَدِيثِ غَقِيرٍ ﴾ الآية جامع البيان (٧٠٥/٠).

بعضهم: معناه: سواء العاكف فيه: وهو المقيم فيه، والباد في أنه ليس أحدهما باحق بالمنزل فيه من الآخر...وقال آخرون في ذلك نحو اللذي قلنا فيه [وهو: أن العاكف: المقيم، والبادي: القادم إليه من بلده هما في حرمته سواء]...وإنما اخترنا القول اللذي اخترنا في ذلك؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه-، ذكر في أوّل الآية: صدّ من كفر به من أراد من المؤمنين قضاء نسكه في الحرم عن المسجد الحرام، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُولُ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللهِ وَٱلسَّيدِ المُحرَالِم ﴾ ثم ذكر - حلّ ثناؤه - صفة المسجد الحرام، فقال: { اللّذِي جَعَلْناه لِلنَّاسِ } فاخير حلل ثناؤه-: أنه جعله للناس كلهم، فالكافرون به يمنعون من أراده من المؤمنين به عنه. ثم قال: ﴿ وَسَوَاء العاكف فيه والباد، إنما طوافهم، وقضاء مناسكهم به والمقام، لا الخبر عن ملكهم إياه وغير ملكهم..." (١)

إذاً معنى قوله -تعالى- : ﴿ مَوَّةَ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاؤُ ﴾ هو في دخول المســجد الـــذي جعلـــه الله -تعالى - للناس جميعا؛ لأن ما قبلها حديث عن صدَّ الكفـــار المـــؤمنين أن يـــدخلوا المســـجد الحرام .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/ ١٢٨ - ١٩ ١) . وانظر مواضع أحرى في :النساء (١٠ ١) ﴿ يَهْلَمْ مِنَ الَّذِينَ مَادَعًا عَتَوْمَ طَيْبَتِهُ مَلِيَبَ أُمِلَتَ مُتَم وَيَهِمَ عَن سَيِيلِ اللّهِ كَيْمِيرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٦/٤) ، والأنعام (٣٦) ﴿ إِنّا البّينَ يَسْمَعُونَ ﴾ الآية حامع البيان (١/ ١٨٤) ، والأعراف (١٥٠) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ حامع البيان (١/ ٧٠) ، وهود (٨) ﴿ وَلَهِنَ أَخْرًنَا عَنْهُمُ الْمُذَاتِ لِللّهُ أَنْهُونَكَ مَا يَعْمِشُهُ ﴾ الآية حامع البيان (١/ ٧٠) ، والنحل (١٠ ) ، وهود (٨) ﴿ وَلَهِنَ أَخْرًنَا مِنَ اللّهَ فِي مِن سُوّعِ مَا أَشِيلِ لِللّهِ اللّهِ عامع البيان (١/ ١٠٠) ، و(٨٨) ﴿ اللّهِ اللّهِ عالم اللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُمُ عَلَيْكُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ فَلَكُ عَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَمْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ مَالْمُولَاكُ وَلَعْتُ مَنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُمُ مُولِكُ وَلَعْتُ مُنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ مُؤْوِمُهُمْ عَلَيْكُ وَلَعْتُمُ مَلْهُ وَلَوْلَعُلَا مُؤْلِقُتُمُ مُنْهُمُ عَلَيْكُ وَلَعْتُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُمْ عَلَيْكُ وَلَعْتُهُمْ عَلَيْكُونُ وَلِمُعَلِّلَكُ عَلَيْكُونُومُ مُنْ عَلَيْكُونُومُومُ مُؤْلِكُ وَلَعْتُمُ مُلْكُونُهُمْ عَلَيْكُونُ وَلَكُومُ وَلَعْلُمُ عَلَيْكُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَعْمُ عَلَيْكُ وَلَوْمُهُمْ عَلَيْكُونُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَاللّهُومُ وَلَعْلَقُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلِمُعْلَعُلِعُ وَلَعْلَعُلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلِمُعِلَّمُ عَلَيْكُونُومُ وَلِمُعُلِقًا عَلَيْكُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَمُومُ وَلَعْلَعُلُومُ وَلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُكُومُ وَلَعُلِمُ وَلِعُلُومُ وَلِمُعُلِعُومُ وَلِعُلِعُلُومُ وَلَعُلُومُ وَلَعْلَعُلُكُومُ وَلَعُلُكُومُ وَلَعُلُكُومُ وَلَعُلُومُ وَلِعُلُكُومُ وَلِعُلُكُومُ وَلِعُلُكُومُ وَلِعُلِعُلُكُومُ وَلِعُلُكُومُ وَلِعُلُكُومُ وَلِعُلُومُ وَلِعُلُومُ وَ

# المطلب الثاني : الأمر والنهي :

حين يذكر في الآية أمر ويختم بنسهي ، أو يــذكر نهـــي ويخــتم بـــأمر ، فـــإن الأولى في تفسيـــر التالي أن يكون على مقابلة الأول ، ومن أمثلة ذلك :

قول - تعالى - : ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيثِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا الْشَاتَة فِي الْمَحِيثِ وَكُو نَقْرَبُوهُنَ حَقَّ يَلَهُمْنَ فَإِذَا تَطَهَرَى فَأَوْهُمَكِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّه يُحِبُ النَّقِيمِ وَيُحِبُ الْمُسَلَقِينِ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه الله عنه في حال الحيض عن إتيالهن منه في حال حيضهن ، وذلك الفرّج الذي أمر الله بنسرك جماعهن فيه في حال الحيض...وقال الحرون: معناه : فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه ، وذلك الوجه هو الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه ، وذلك الوجه هو الطّهرُ دون الحيضِ . فكان معنى قائل ذلك في الآية : فأتوهن من قبل طهرهن لا من قُبل طحود . حيفهن ...وقال النكاح لا من قبل الفجور ...

قال أبو جعفو: وأولى الأقوال بالصواب في تأويسل ذلك عندي : قسول مسن قسال : معنى ذلك : فأتوهن من قُبل طهرهن ، وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عسن خلاف وضده ، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه . فلسو كان معنى قوله : ﴿ فَأَوْهُمُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ مَنْ قَبِل مُحرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن؛ لوحب أن يكون قوله : ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَيَّ يَلَهُمُنَ مَتَى يَلَهُمُنَ مَتَى يَلَهُمُنَ مَتَى يَلَهُمُنَ مَتَى يَلَهُمُنَ اللهِ : ولا تقربوهن في مخسرج السدم دون ما عسدا ذلك من أماكن حسدها ، فيكون مطلقاً في حال حيضها إتسائهن في أدبارهن شيئاً حرّمه الجميع على أن الله —تعالى ذِكْرُه – لم يطلق في حال الحيض من إتيائهن في أدبارهن شيئاً حرّمه في حال الطهر ، ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئاً أحلّه في حال الحيض ، ما يعلم به فساد هذا القول . وبعد : فلو كان معنى ذلك على ما تأوّله قائلو هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام : فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله، حتى يكون معنى الكلام حينة ذلك على على على ما تأوّله قائلو هذه المقالة لوجب أن

التأويل الذي تأوّله ، ويكون ذلك أمراً بإتيـــانهن في فـــروجهن ؛ لأن الكـــلام المعـــروف إذا أريــــد ذلك أن يقال : أتى فلان زوجته من قبل فرجها، ولا يقـــال : أتاهـــا مـــن فرجهـــا إلا أن يكـــون أتاها من قبل فرجها في مكان غيـــر الفرج..."(١)

فرجّح الإمام الطبري-رحمه الله- أن المراد بالأمر : هو مقابل النــهي ، ولمـــا كـــان النـــهي عن إتيان الحائض جعل الأمر بما يقابله ، وهو الأمر بإتيانها بعد ذهاب حيضـــها في المكـــان الــــذي ألى المكلف عن الإتيان فيه حال الحيض .

وفي قول - تعالى - : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن مِسَابِهِمْ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن قَائَمُ فَإِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَحِيهُ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٢٦]...﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَحِيهُ ﴾ قال أبو جعفر : "يعني -تعالى ذِكْرُه- بــذلك : فــإن رجعوا إلى ترك ما حلفوا عليه أن يفعلوه بهنّ من ترك جماعهن فجامعوهن وحنشوا في أيماهُم ، ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَقُورٌ ﴾ : لما كان منهم من الكذب في أيماهُم بــأن لا يــاتوهن ثم أتــوهن ، ولمــا ســلف منهم إليهن من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه، فحلفوا عليه ، ﴿ رَحِيهُ ﴾ : بحــم وبغيــرهم من عباده المؤمنين..." (٢)

فختام الآية من وعد بالمغفرة لمن فاء ورجع ، عائد إلى مـــا عزمـــوا عليـــه مـــن الامتنــــاع عن إتيان نسائهم.

وفي قول و تعسال - : ﴿ وَكَنَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواجِ مِن كُلِ مَّيْهِ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِ شَيْهُو فَخُذُهَا بِفُوّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَبَهَا سَأُوْرِيكُو دَارَ الْفَسِفِينَ ﴾ [الأع راف: 150] ... ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ الْفَسِفِينَ ﴾ الأعرب و الألواح من كل المشيوين ﴾ قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِحْرُه - لموسى إذ كتسب في الألواح من كل شيء : خذها بجد في العمل بما فيها واجتهاد ، وأمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيها ، والههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها والشرك بي، فإن من أشرك بي منهم ومن غيرهم ، فإن سأريه في الآخرة عند مصيره إلى ﴿ وَارَا الْفَسِفِينَ ﴾ وهي نار الله الني أعدائه . وإنما

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٠١/٢-٤٠٤) ، وتحقيق شاكر (٣٨٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤٣٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٦٥/٤) .

قال : ﴿ سَأُوْبِكُو َ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ كما يقول القائل لمن يخاطبه : سـأريك غــداً إلام يصيــــــر إليـــه حال من خالف أمري !، على وجه التهدّد والوعيد لمن عصــاه وخــالف أمـــره . وقـــد اختلــف أهل التأويل في معنى ذلك : فقال بعضهم: بنحو مــا قلنــا في ذلــك...وقـــال آخـــرون : معـــنى ذلك: سأدخلكم أرض الشام ، فأريكم منــازل الكــافرين الـــذين هـــم ســكانها مــن الجبــابرة والعمالقة...وقال آخرون : معنى ذلك : سأريكم دار قوم فرعون ، وهي مصر...(١)

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويـــل ذلـــك ؛ لأن الـــذي قبـــل قوله –جلّ ثناؤه-: ﴿سَأَوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ أمرٌ من الله لموسى وقومـــه بالعمـــل بمـــا في التــــوراة ، فأولى الأمور بحكمة الله -تعالى- أن يختم ذلك بالوعيد على مـــن ضـــيّعه وفـــرّط في العمــــل لله ، وحاد عن سبيله ، دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه أو عما لم يجر له ذكر."<sup>(٢)</sup>

وفي ختام المبحث يتبين معنى القاعدة : وأن كل وعد أو وعيـــد مختـــوم بتعليــــق وتوجيـــه فهو راجع إلى الوعد والوعيد ، وكذا كل أمر أو نهــــي ، وعُقّـــب عليـــه بخلافـــه فيحمـــل علــــى نقيض الأول ، وقد عزّزت ذلك بذكر الأمثلة ؛ ليستفاد منــــها في توضـــيح تطبيقــــات القاعــــدة . \_\_والله الموفق -.

<sup>(</sup>١) في تحقيق شاكر إشارة إلى وجود بياض بعد هذا النص ، بمقدار خمسة أسطر . (١١١/١٣) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۲۰-۹۰،) ، وتحقيق شاكر (۱۱۰/۱۳) . وانظر مواضع أحسرى في : آل عمسران (۱۰۰) ﴿ كَيْلِ اللّهُ مَوَاضَع أَحْسَرَى فَى : آل عمسران (۱۰۰) ﴿ كَيْلِ اللّهُ مَوَلَ عَلَيْمُ اللّهِ جامع البيان (۳۱/۳۷) ، والأعراف (۳۱) ﴿ يَنَبَىٰ مَادَمٌ غُدُواْ زِينَتُكُمْ عِندَكُلُ مَسْعِدِ وَصُمُواْ وَلِشَهُواْ وَلا شُرِقُواْ ﴾ الآية جامع البيان (۲۷/۵) .



### المبحث التاسع: لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب:

كثيــراً ما يعلّل الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيــره جـــامع البيـــان المـــنهب الـــذي يـــراه ويـــرجّحه على غيـــره بالظاهر من الخطاب ، وهـــذا يـــدلّ علـــى ســـعة هـــذا المبحـــث وتشعّبه ، ولكن ما لا يدرك كلّه لا يتـــرك جلّه ، فسأعرض لأهم الأمثلــة مـــن خــــلال المطالـــب التالية :

المطلب الأول : نص القاعدة .

المطلب الثابي: ضوابط استعمال الظاهر من الخطاب.

المطلب الثالث : متى يتــرك الأظهر من الخطاب ويصار إلى غيــره .

المطلب الوابع : مواضع لم يســـتعمل فيهـــا الإمـــام الطـــبري –رحمـــه الله– قاعــــدة : تفسيــــــر السياق بالظاهر من الخطاب .

وقبل الدخول إلى المبحث أقدم بأوضـــح التعريفـــات للظـــاهر عنـــد الأصـــوليين : قـــال السوخسيــرهم الله - (١) : " هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع مـــن غيــــــر تأمّـــل ، وهـــو الذي يسبق إلى العقول والأوهام ؛ لظهوره موضوعاً فيما هو المراد ." (١)

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ، شمس الأئمة ، من كبار قضاة الحنفية ، من أهل سرحس في حراسان ، من أهـــم مصنفاته : المبسوط في أصول الفقه ، وشرح الكافي ، والأصول ، توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ، وقبل غير ذلك. انظر الجواهر المضية (٢٨/٢)، والفتح المبين (٢٦٤/١) ، وتاج التراجم صفحة (٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أصول السرخسي (١٦٣/١-١٦٤) طبع دار الكتاب العربي بمصر ، ١٣٧٦هـ. ، والسرخسي من الحنفية ، وقــد عــرف الظاهر أبو زيد الدبوسي فقال : ما ظهر للسامع بنفس السمع . وقال البزدوي : الظاهر اسم لكل كلام ظهر المــراد بــه للسامع بصيغته . وراجع تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (١٤٢/١-١٤٣) للدكتور : محمد أديب صالح . وقد ســـبق ذكر دلالات الألفاظ من حيث الظهور والحفاء ، وأنه قد وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية فيها ، ينظر التمهيد صــفحة (٦١) و(٧٤) وما بعدها .

#### المطلب الأول: نصّ القاعدة:

يعمد المفسّر إلى بيان كلام الله حعزّ وحلّ – علـــى وجهـــه الأظهـــر حـــين سماعـــه ، الأغلب في استعماله ، ولا ينتقل إلى الأقل الأغرب إلا بشروط سيأتي بيانحا – إن شاء الله –.

ومن أمثلة هذه القاعدة : قول - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ عَلِيْمُ اللَّذِينَ اَعَنَدُواْ مِنكُمْ فِي السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ وَرَدَةً خَلِيمِينَ ۞ ﴾ [الله ق: ٥٠] قال حرجمه الله - :"...عن بحاهد : ﴿ وَلَقَدْ عَلِيمُ الَّذِينَ اللَّهُمْ كُونُواْ وَرَدَةً خَلِيمِينَ ۞ ﴾ فال : مسحت قلوبهم ، ولم يمسحوا قردة ، وإنما هو مثل ضربه الله لهم : ﴿ وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ الْآكُمُ ﴾ [الحمعة: ٥].

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهد، قـول لظـاهر مـا دل عليه كتـاب الله مخالف، وذلـك أن الله أخـبر في كتابه أنـه جعـل منـهم القـردة والخنازيــر وعبـد الطاغوت (۱) كما أخـبر عنـهم ألهـم قـالوا لنبـيهم: ﴿ أَرِنَا الله جَهْرَهُ ﴾ [السـاء: ١٥٣] ، وأنّ الله حتال ذِكْره - أصعقهم عند مسألتهم ذلك رهم، وألهم عبدوا العجـل ، فجعـل توبتـهم قتـل أنفسهم ، وألهم أمروا بـدخول الأرض المقدسـة ، فقـالوا لنبـيهم: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَتَوَلاّ إِنّا الله عَيْدُوكَ ﴾ [الساء: ١٥٣] فابتلاهم بالتيه . فسواء قائـل قـال : هـم لم يمسـخهم قـردة ، وقد أخبر حجل ذكره - أنه جعل منهم قردة وخنازيــر ، وآخـر قـال : لم يكـن شـيء ممـا أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف علـى أنبيائهم والنّكال والعقوبـات الــي أحلها الله يمم . ومن أنكر شيئاً من ذلك وأقرّ بآخر منه ، سئل البرهـان علـى قولـه ، وعـورض أحما أنكر من ذلك بما أقرّ به ، ثم يسأل الفرق من خبر مسـتفيض أو أثـر صـحيح . هـذا مـع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة ، التي لا يجوز عليهـا الخطـأ والكـذب فيمـا نقلتـه بحمعـة خلاف قول بحاهد قول جميع الحجة ، التي لا يجوز عليهـا الخطـأ والكـذب فيمـا نقلتـه بحمعـة خلاف قول بحاهد قول جميع الحجة ، التي لا يجوز عليهـا الخطـأ والكـذب فيمـا نقلتـه بحمعـة خلاف قول بحاهد قول جميع الحجة ، التي لا يجوز عليهـا الخطـأ والكـذب فيمـا نقلتـه بحمعـة

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى في المائدة (٦٠) ﴿ قُلْ هَلَ أَنْتِلِكُمْ مِثْتِرٍ مِن ذَلِكَ مَشُونَةً عِندَ اللّهَ مَن أَشَدُهُ اللّهُ وَغَفِيبَ عَلِيمِو وَجَمَلَ مِثْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَلَلْفَانَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّدُونَ ﴾ الآية .

عليه، وكفي دليلاً على فساد قول إجماعها على تخطئته . " (١)

فقول مجاهدٍ –رحمه الله – لا دليل عليه بل الآيــة علـــى الإخبــــار بخلافـــه ؛ لأن الظــــاهر يجب إعماله ، والذهاب إلى مدلوله .

قال ابن كثير -رحمه الله -: " مسخهم الله إلى صورة القردة ، وهي أنسبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر ، وليست بإنسان حقيقة ، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابحة للحق في الظاهر، ومخالفة له في الباطن ، كان جزاؤهم من جنس عملهم... [وقال في سند قول مجاهد] وهذا سند جيد عن مجاهد ، وقول غريب حلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيروه ، قال الله -تعالى - : ﴿ فَلْ مَلَ أَلْيَتُكُمُ مِثْمَ مِنْ مَنْ مَنْ أَمَنُهُ اللهُ وَمَوْنَ عَلَيْ وَجَمَلُ وَمُهُمُ أَلَوْدَةً وَلَفَايُزِرُ وَعَبَدَ الطَّاهُونَ ﴾ [المتعدد عن الآلية . "(١)

والفصْل في تضعيف القول : أنْ إجماع المفسرين على خلافه ، وكفي به دليلًا :

قال القرطبي –رحمه الله–: بعد ذكر ما قاله مجاهد : " و لم يقلـــه غيــــــره مـــن المفســـرين فيما أعلم"<sup>(٣)</sup>.

وقال الرازي –رحمه الله–: " وإذا حاز المسخ أمكن إحـــراء الآيـــة علـــى ظاهرهــــا ، و لم يكن لنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد ، وإن كان ما ذكره مستبعد حداً . " <sup>(1)</sup>

**وقال الآلوسي –رحمه الله–** : " وظاهر القـــرآن أنهــــم مســــخوا قـــردة علــــى الحقيقـــة، وعلى ذلك جمهور المفسرين ، وهو الصحيح ." <sup>(٥)</sup>

وفي قولــــــه -تعـــــــالى- : ﴿ لَلَهُ الَّذِي رَفَعَ الشَّمَوُنِ بِفَيْرِ حَمَدِ نَرْوَبُمَا أَثُمُ اَسْتَوَى عَلَمَ الشَّمْنَ الشَّمْنَ وَالْقَمَرِ ۚ كُلُّ ۚ يَمْرِى لِأَجْلِ مُسَمَّى مُنْذِدُ الْأَمْرَ يُمْقِيلُ الْاَيْنِ لَمَلَكُمْ بِلِقَالِهِ رَبِّيكُمْ تُوفِئُونَ ۞ ﴾ [الرعـــد: ٢] قـــــال-رحمــــه

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧٣/١) ، وتحقيق شاكر (١٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١٠١/١) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (حزء ١١٩/٣) .

<sup>(</sup>٥) روح المعاني (١/٤٤٧) .

الله -:"...واختلف أهل التأويل في تأويل قولــه : ﴿ رَفَعَ التَمَوَنَ مِنْيَرِ عَمَدِ ثَرَوَتُهَا ﴾ فقــــال بعضـــهم : تأويل ذلك : الله الذي رفع السموات بعمَد لا ترونهــــا...وقــــال آخــــرون : بــــل هــــي مرفوعــــة بغيـــر عمد....

قال أبو جعفو : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقـــال : كمـــا قـــال الله -تعـــالى- : ﴿ اللهُ الذِّى رَفَعُ ٱلتَّهُوَرَتِ مِنْيَرِ عَمَدِ تَرَوَّتُمَ ۗ ﴾ فهي مرفوعة بغيـــر عمد نراهـــا ، كمـــا قـــال ربنـــا -جــــلِّ ثناؤه- . ولا خبر بغيـــر ذلك ، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه . " (١)

ففي هذا المثال تلاحظ تفسيسر الآية على ظاهرها دون التكلف في تحميلها غيسره. قال ابن كثيسر حرهه الله -: " روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وغيسر واحد ، ألهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترى . وقال إياس بن معاوية " : السماء على الأرض مثل القبة ، يعني بلا عمد ، وكنا روي عن قتادة ، وهنا هو اللائق بالسياق ، والظاهر من قوله - تعالى - : ﴿ وَبُنْسِكُ ٱلتَكَامُ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلّا بِإِنْنِيه ﴾ [الحج: ١٥] فعلى هذا يكون قوله : ﴿ وَمُونَهُ الله فَي ذلك ، أي : هي مرفوعة بغيسر عمد كما ترولها ، وهذا هو الأكمل في القدرة . " (")

وفي قولــه -تعـــالى- : ﴿ ثُمَّ بَمُنْتَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَكُمْ مَنْكُرُونَ ﴿ ﴾ [البقـــوّ: ٥٦] قـــال - رحمه الله -:"يعني بقوله : ﴿ ثُمَّ بَمُغْنَكُمْ ﴾ : ثم أحييناكم . وأصل البعــث : إثـــارة الشـــيء مـــن محلّه ، ومنه قبل : بعث فلان راحلته : إذا أثارها من مبركهـــا للسبــــــر...ويعـــني بقولـــه : ﴿ مِّرِنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكـــتكم ، وقولـــه : ﴿ لَتَلَّكُمْ مَنْتَكُرُونَ ﴾ يقـــول :

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٨/٧–٣٢٩) ، وتحقيق شاكر (٣٢٣/١٦) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو واثلة ، إياس بن معاوية بن قرة المزين الليثي ، قاضي البصرة ، ضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقـــل ، وثقه ابن معين والذهبي ، وقال الذهبي : قلّما روي عنه ، توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة . انظر المعارف صفحة (٤٦٧) ، وحلية الأولياء (١٢٣/٣) ، وشذرات الذهب (١٦٠/١) ، وميزان الاعتدال (٢٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٨٠-٤٨١) .

لكم ؛ لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم ، بعد إحسالي العقوبة بكسم بالصاعقة الستي أحللتها لكم ؛ لتراجعوا التوبة من عظيم ذنبكم ، بعد إحسالي العقوبة بكسم بالصاعقة الستي أحللتها بكم، فأماتتكم بعظيم خطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين ربكم . وهذا القول على تأوّل قوله : ﴿ ثُمِّ بَمَنْتَكُم ﴾ ثم أحبيناكم . وقال آخرون : [كالسدي] معيني قوله : ﴿ ثُمُ بَمَنْتَكُم ﴾ أي : بعثناكم أنبياء . . قال أبو جعفو : وتأويل الكلام على ما تأوله السدي : فأخذتكم الصاعقة ، ثم أحبيناكم من بعد موتكم ، وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد موتكم ، وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد التأخير ، والمؤخّر الذي معناه التقديم . . وهذا تأويل يدل ظاهر السلاوة على خلافه ، مع التأخير ، والمؤخّر الذي معناه التقديم . . وهذا تأويل يدل ظاهر السلاوة على خلافه ، مع الحماع أهل التأويل على تخطئته . والواجب على تأويل السدي الذي حكيناه عنه أن يكون معنى قوله : ﴿ لَمَلَكُمُ مَنَكُونَ ﴾ تشكروني على تصبيري إياكم أنبياء . " (١)

وحمل البعث على جعلهم أنبياء ليس هو ظاهر معناه في اللغة ، مــع كونــه مخالفــاً لقــول المفسرين ، وإنما الظاهر في البعث بعد الموت : هو إخراج الأموات حقيقــة مــن قبورهــا إرجــاع بعد خروج أرواحها .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٣٠/١) ، وتحقيق شاكر (٨٤/٢) .

#### المطلب الثاني : ضوابط استعمال الأظهر وحدوده :

بعد بيان نص قاعدة تفسيـــر الســـياق بالظـــاهر مـــن الخطـــاب ، ســـأعرض ضـــوابط استعمال الظاهر والتفسيـــر به ، وأن الذلك حدودًا تجعل هــــذا أولى مـــن غيــــــره ، وأن الظـــاهر قد يتعدّد ، فيـــرجح أعلاها مرتبة في الظهور ، ومن هذه الضوابط :

ا ـ يقدم المصرح به دون ما لم يجر له ذكر : فقد يكون المتبادر قـــد حــرى لـــه ذكــر في الكلام تصريحاً ، وقد يكون ذكره حرى بالمعنى لا بالتصريح ، فيقدّم المصــرّح بـــه في الســـياق على الذي لم يوجد له ذكر :

ففي قول - تعالى - : ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَبْتَ بِالْمَدِيْ وَالْأَتْفَ بِالْأَنْفِ وَالْمَبْتِ وَالْمَبْتِ وَالْمُثَقِّ بِالْمَبْقِ وَالْمُبْتِ وَالْمُثَقِّ فِيهَا اللَّهُ وَالْمُثَلِّ فَيَا اللَّهُ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَلَهُ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا النَّولِ لِللَّهِ وَهُو كَانَّ اللَّهُ الْمُلِلمُونَ اللَّهُ اللَّلِيدَ: وَهَا قال أبو جعفو : "...اختلف أهل التأويل في المعنى الله : ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ مِمِ مَهُو كَفَارَةً لَمْ ﴾ فقال بعضهم : عُنى بدلك المحسوم وولي القتيل...وقال الخرون : عنى بدلك الجارح ، وقالوا معنى الآية : فمن تصدّق بما وجب له من وجب ذلك له عليه فعفا عنه فعفوه ذلك عن الجايي كفارة لدنب الجار العاني المتصدّق فعلى الله...

قال أبو جعفو: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقول. المن قال : عني بقول. فمن تصدّق به فهو كفارة له المجروح ، فلأن تكون الهاء في قوله : ﴿ أَمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

فالضميــر عادة يعود إلى أقرب مـــذكور –وهـــو الصــريح دون غيـــــره –، والصـــدقة

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٠٢/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٦٢/١٠) .



تكفّر ذنب صاحبها ، دون من تُصُدِّقَ بها عليه ، والكفارة من جنس الصدقات ، فشواب التكفير لمن فعَلها لا لمن فُعِلت له .

#### - ٢ - ومن ضوابط التفسير بالظاهر :

أن يكون المعنى الظاهر مما يفيد المخاطب؛ ففي قول وتعالى : ﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُا الْمَعْنَى الظَاهر مما يفيد المخاطب؛ ففي قول وتعالى - : ﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُا الْبَقِينَ وَالْمَ يُنَقِبُلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ ال

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، أن اللذين قرّب القربان كانا ابني آدم لصلبه، لا من ذريته من بني إسرائيل. وذلك أن الله – عزّ وجلّ – يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة ، والمخاطبون بحده الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في ولد آدم دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم. فإذا كان معلوماً ذلك عندهم ، فمعقول أنه لو لم يكن معنيّلً به إنتي يَادَمَ كها الله في كناه ابناه لصلبه ، لم يفدهم بذكره – جلّ جلاله – إياهما فائدة لم تكن عندهم . وإذْ كان

<sup>(</sup>١) هما ابنا آدم لصلبه ، كان يولد لآدم حليه السلام - في كل بطن ذكر وأنشى ، فكان يزوج أنشى هذا البطن لــذكر الــبطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دميمة ، وأخت قابيل وضيئة ، فأراد أن يستأثر بما على أخيه ، فأبي آدم ذلك إلا أن يقربــا قرباناً فمن تقبل منه فهي له ، فتقبل من هابيل ، و لم يتقبل من قابيل ، فكان من أمرهما ما قص الله في هذه الآيــة . انظــر المعارف صفحة (١٧-١٨) .

<sup>(</sup>٢) إسناد هذا القول إلى الحسن ضعيف ، فالراوي عن الحسن عند ابن جرير هو عمرو بن عبيد شيخ القدرية والمعتزلة ، قــال حميد : يكذب على الحسن ، وكذا قال ابن عوف ، وقال أحمد : ليس بأهل أن يحدث عنه ، وقال يجي بن معين : لــيس بشيء ، وفي الإسناد أيضا : سهل بن حنيف عن عمرو ، و لم يسمع منه . انظر تحذيب الكمال ١٢٣/٢٢ ، وتاريخ بغداد ١٦٦/١٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢/٤١، والإجماع في التفسير للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري صفحة (٩٠٠) .

فحين تقرأ الآية تعرف أن المراد من ذكر : ابني آدم ألهما لصلبه ؛ لأن عدم القول بذلك يوحي بأن جملة ﴿ آَبُنَى مَادَمَ ﴾ لا فائدة منها فهمي تحصيل حاصل ؛ لأن من المعلموم أن القربان كان في المكلفين من بني آدم ، وهذا لا يقال به ، أضف إلى ذلك ما ورد في السياق من أن الرجل القاتل لم يعرف كيف يواري سوءة أخيه في قوله -تعالى - عنه : ﴿ فَبُعَتَ اللهُ عُرُانًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيمُ كَيْفَ يُورِي سَوّةً أَخِيمُ قَالَ يَوْيَلُنَى آَعَجُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الفَرَابِ فَأُورِيَ سَوّةً أَخِيمُ قَالَ يَوْيَلُنَى آَعَجُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الفَرَابِ فَأُورِي

وقد نصّ على ذلك ا**بن جريـــر -رحمه الله- فقال**: " وهذا أيضـــاً أحـــد الأدلــة علـــى أن القول في أمر ابني آدم بخلاف ما [روي]...عن الحســـن؛ لأن الـــرحلين اللـــذين وصـــف الله صفتهما في هذه الآية، لو كانا من بني إسرائيل، لم يجهل القاتل دفن أخيه..." <sup>(۲)</sup>

٣- ومن ضوابط التفسير بالظاهر : إذا كانت الآية نازلة على معين أن ينظر
 إلى ما يفهمه المعين من ظاهر اللفظ حين إطلاقه :

فف ي قول - تعالى - : ﴿ حَتَّ إِذَا جَلَة أَمُّهَا وَفَارَ النَّقُورُ فَلْنَا اَتَمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ رَقِيَّتِينَ اثْنَيْنِ الْنَيْنِ وَلَمَا مَامَنَ مَعَمُ إِلَّا فَيلًا ﴿ ﴾ [هود: ٤] قال حرهمه الله - : " وقوله : ﴿ وَفَارَ النَّقُورُ ﴾ اختلف أهل التأويل في معنى ذلك : فقال بعضهم: معناه : انسبحس الماء من وجه الأرض ، ﴿ وَفَارَ النَّقُورُ ﴾ : وهو وجه الأرض...وقال آخرون: هو تنويسر الصبح ، من قولهم : نوّر الصبح تنويراً...وقال آخرون : معنى ذلك: وفار أعلى الأرض وأشرَفَ مكانٍ فيها بالماء . وقال : ﴿ النَّقُورُ ﴾ : أشرف الأرض...وقال آخرون: هو التنور

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٣٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٢٠٢/١٠) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٧/٤) ، وتحقيق شاكر (٢٢٤/١٠) .



الذي يختبز فيه...وكان ابن عباس يقول في معنى : ﴿ وَقَالَ ﴾ : نبع...

قال أبو جعفو: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويـــل قولـــه: ﴿ النَّبُورُ ﴾ قــول مــن قـــال: هو التنور الذي يخبز فيه ؛ لأن ذلك هو المعروف من كـــلام العـــرب، وكـــلام الله لا يوجـــه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة علـــى شــــيء منـــه بخـــلاف ذلـــك فيسلم لها ، وذلك أنه -ــجل ثناؤه - إنما خاطبهم بما خاطبهم به ؛ لإفهـــامهم معـــنى مـــا خاطبهم به . ﴿ وَلَمُن النَّمُورُ ﴾ به . ﴿ وَلَمُن اللَّهُورُ ﴾ لذوح حين جاء عذابنا قومه الذي وعـــدنا نوحـــاً أن نعــنَـــم بـــه ، ﴿ وَهَارَ النَّمُورُ ﴾ الذي جعلنا فورانه بالماء آية مجيء عـــذابنا بيننــا وبينــه لهــــلاك قومــه ، ﴿ اَمْحِلَ فِيهَا ﴾ يعـــنى : في الفلك..." (١)

قال أبو جعفو : وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا ، التأويـــل الـــذي ذكرنـــا عـــن الحسن [القول الثاني] ؛ لأن ذلك هو الظاهر من التنـــــزيل ، فصـــرف تأويلـــه إلى مـــا دلّ عليـــه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٧/٠٤-٤١) ، وتحقيق شاكر (٣١٨/١٥) .



ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته ، وإنما وحسه مسن وحسه ذلك إلى التقسديم وهو مؤخّر ؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنسافقين بأموالهم وأولادهـم في الحيساة السدنيا وجهاً يوجّهه إليه ، وقال : كيف يعذّهم بذلك في الدنيا ، وهـي لهـم فيهـا سرور ، وذهـب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه : إلزامه ما أوجب الله عليه فيهـا مـن حقوقـه وفرائضـه ، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غيـر طيب النفس ، ولا راج مـن الله حـزاء ، ولا مـن الآخـذ منه حمداً ولا شكراً ، على ضحرٍ منه وكرهٍ ." (١)

وقد أنكر ابن القيم —رحمه الله- على من قال بالتقديم والتـــأخير ، وذكـــر اختيــــار ابـــن حرير، ووافقه على أن الكلام على ترتيبه ، ولكنه حمل معنى العــــذاب علــــى التعـــب والنصـــب في طلب الدنيا ؛ لأن العذاب هو الموجع المؤ لم الشاق ، ولا أتعب ممن جعل الدنيا أكبر همه .<sup>(۲)</sup>

- ٥ - ومن ضوابط استعمال الظاهر : النظر إلى استعمالات القرآن في مواضع أخرى بعد حمله على الظاهر : فقرى قوله - تعالى - : ﴿ وَلِمَا ٱلْوَمُوشُ مُثِيرَةً ۞ ﴾ [الكوير: ٥] قال -رحمه الله - : " اختلف أهرل التأويل في معنى قوله : ﴿ وَإِنَا ٱلْوَمُوشُ مُثِيرَةً ۞ ﴾ فقسال بعضهم : معنى ذلك : ماتت...وقال آخرون : بل معنى ذلك : وإذا الوُحوش اختلطت... وقال آخرون : بل معنى ذلك : جمعت...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معــــنى : ﴿ مُثِيرَتُ ﴾ : جمعـــت فأميتـــت؛

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١-٣٩١–٣٩١) ، وتحقيق شاكر (٢٩٥/١٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (٦/١) وما بعدها .

لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشــر : الجمــع ، ومنـــه قـــول الله : ﴿ وَالطَّيْرَ مَشُورَةً ﴾[ص: ١٩] يعني : مجموعة ، وقوله: ﴿ فَعَشَرَ فَنَادَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٣] ، وإنمـــا يحمـــل تأويـــل القـــرآن علـــى الأغلب الظاهر من تأويله ، لا على الأنكر المجهول ." (١)

ولا شكّ أنّ القرآن الكريم تعـاد المـواعظ فيـه والقصـص ، فيكـون فيهـا تفسيــراً لمبهمها ونحوه ، وله عادات في استعمال بعض الأساليب والألفاظ ، متى مــا اعــتني بحــا اســتفيد منها .

#### - ٦ – ومن ضوابط استعمال الظاهر : الدلائل اللفظية الدالة عليه :

كما في قولــه -تعــالى- : ﴿ يَلِ آلِانَتُنْ عَلَىٰ تَشِيهِ بَصِيرٌ ۚ ﴿ يَلُوْ اَلَيْنَ مَكَاذِيرُهُ ﴿ ﴾ [الفياسة: ١٤ - اوقوله : ﴿ وَتُوَ اَلَيْنَ مَكَاذِيرُهُ ﴾ اختلف أهل الرواية في معــنى ذلــك : فقــال بعضهم : معناه : بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه ، ولو اعتذر بالقول ممــا قــد أتــى مــن المآثم ، وركب من المعاصي ، وجادل بالباطل...وقال آخرون : بل معــنى ذلــك : بــل الإنســان على نفسه من نفسه بصيــرة ولو تجرّد...وقال آخــرون : بــل معــنى ذلــك : ولــو أرحــى الستور وأغلق الأبواب...وقال آخـرون : بل معنى ذلك : ولــو أرحــى الستور وأغلق الأبواب...وقال آخـرون : بل معنى ذلك : ﴿ وَلَوْ الْمَنْ مَكَاذِيرُهُ ﴾ لم تقبل...

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : معناه : ولو اعتذر ؛ لأنّ ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل ، وذلك أن الله -جل ثناؤه- أحير عن الإنسان أنّ عليه شاهداً من نفسه ، بقوله : ﴿ بِلَ ٱلإِنشَنُ مَلَ مَنْهِم بَصِيرةً ﴾ فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ، ولو حادل عنها بالباطل ، واعتذر بغير الحق ، فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۹/۱۰ و ٤ - ۲۰) . وانظر مواضع أحرى في : البقرة (۲۷) ﴿ اَلَذِينَ يَنْفُضُونَ عَهَدَ اللّهِ مِنْ بَعَدِ مِيتَنَقِمِ. وَيَقَلَّمُونَ مَا الْمِيتَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنَقِمِ. وَيَقَلَّمُونَ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بالباطل."<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا المثال يتضح استفادة معنى جديد بالنظر إلى الجملتين المتنابعتين ، فقول...»:
﴿ وَلَوْ ٱلْقَن مَمَاوِيرَهُۥ ﴾ يحمل على اعتذار الإنسان بلسانه ؛ لإثبات الله -عزّ وحلّ - قبل ذلك أن
الإنسان شاهد على نفسه في قوله : ﴿ يَمِ الإِنسَنُ عَلَى تَقْمِد بَصِيرَةٌ ﴾ .

٧ - ومن ضوابط استعمال الأظهر في الألفاظ أنه: إذا كان اللفظ له استعمال أغلب حمل عليه دون غير و : ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ يَمْرُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ كُو اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكُورُه - : ولقد سهّلنا القرآن ، بيناه وفصلناه للذكر ، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ ، وهوّناه ... وقوله : ﴿ فَهَلَ مِن مُلْكِي ﴾ يقول : فهل من معتبر متعظ يتذكر فيعتبر بما فيه من العبر والذكر . وقد قال بعضهم في تأويل ذهل من طالب علم أو خير فيُعان عليه ، وذلك قريب المعنى مما قاناه ، ولكنّا احترانا العبارة التي عبرناها في تأويله ؛ لأن ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره..." (١)

أ- فمثال الظاهر في الحسروف: قول - تعالى - : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ أَتَنَا عَشَرَ مَهُمَّا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهَ مَعَ اللَّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَعَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۳۳۷/۳۳۷–۳۳۸) . وانظر مواضع أخرى في : المعارج (۱۱) ﴿يُمَثِّرُونَهُمْ ۖ بَوَدُّ ٱلْمُنْجُمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَدَابٍ مِمَهِلِمْ يَبَذِيهِ ﴿ ﴾ جامع البيان (۲۰/۱۲) ، والمزمل (۱) {يَاأَنِّهَا الْمُؤَمِّلُ} جامع البيان (۲۷۸/۱۲) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١١/٥٥٥-٥٥٦) .

سخط الله وعقابه...ثم اختلف أهل التأويل في السذي عسادت عليسه الهساء والنسون في قولسه : 
﴿ فِيهِنَ ﴾ : فقال بعضهم : عاد ذلك على الاثني العشر الشهر ، وقسال : معنساه : فلا تظلموا
في الأشهر كلها أنفسكم...وقال آخرون : بل معنى ذلسك : فلا تظلموا في الأربعة الأشهر
الحرم أنفسكم ، والهاء والنون عائدة : على الأشهر الأربعة...وقسال آخرون : بسل معنى
ذلك: فلا تظلموا - في تصيير كم حرام الأشهر الأربعة حللاً وحلالها حراماً -

**قال أبو جعفر** : وأولى الأقوال في ذلــك عنـــدي بالصـــواب ، قـــول مـــن قـــال : فــــلا تظلموا في الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها ، فإن الله عظمها وعظَّــم حرمتــها . وإنمـــا قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويله ؛ لقولـــه : ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ ﴾ فـــأخرج الكنايـــة عنـــه مخـــرج الكناية عن جمع ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وذلك أن العرب تقول فيما بــين الثلاثـــة إلى العشـــرة إذا كَنَّتْ عنه : فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون، ولأربعة أيـــام بقـــين ، وإذا أخـــبرت عمـــا فـــوق العشرة إلى العشرين ، قالت : فعلنا ذلك لثلاث عشرة حلت ، ولأربع عشرة مضت . فكان في قوله <sup>—</sup>جل ثناؤه- : ﴿ فَلَا تَ**ظَلِمُواْ فِينَ أَنْفُسَكُمُّ ۚ ﴾** وإخراجه كناية عــــدد الشــــهور الــــتي نهــــى المؤمنين عن ظلم أنفسهم فيهن مخرج عــدد الجمــع القليـــل مـــن الثلاثـــة إلى العشـــرة ، الـــدليل الواضح على : أن الهاء والنون من ذكر الأشهر الأربعــة ، دون الاثـــني العشـــر ؛ لأن ذلـــك لـــو كان كناية عن الاثني عشر شهراً لكان : فلا تظلموا فيهـا أنفسـكم . فـإن قـال قائــل : فمــا أنكرت أن يكون ذلك كناية عن الاثني عشر ، وإن كان الذي ذكــرت هـــو المعـــروف في كــــلام العرب ، فقد علمت أن من المعروف من كلامها إخراج كناية ما بــين الــثلاث إلى العشـــر بالهـــاء دون النون...قيل : إن ذلك وإن كان جائزاً فلــيس الأصــحّ الأعـــرف في كلامهــــا ، وتوجيـــه كلام الله إلى الأفصح الأعرف أولى من توجيهه إلى الأنكر . " (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٦٦-٣٦٧) ، وتحقيق شاكر (٣١/١٤) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (٣١) ﴿ وَعَلَمْ مَادَمُ الْأَسْمَآةَ كُلُهَا أُمَّ مَوْهُمْ عَلَى الْمُلَكِّكِمَ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ بِأَسْمَآهِ مَثْوَلَةً إِنْ كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥١-٢٥٢) ، والأنعام



-ب- ومثال الظاهر في الكلمات : قول العالى : ﴿ وَمَا أَنْزَلَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن بَعْدِهِ مِن بَعْدِهِ مِن اللّهَ أَنْ مَا كُنَا مُعْزِلِينَ ﴾ إس : معنى الجند الذي أخبر الله أنه لم ينزل إلى قوم هذا المؤمن بعد قتلهموه : فقال بعضهم : [كمجاهد] عُنِي بذلك : أنه لم ينزل الله بعد ذلك إليهم رسالة ، ولا بعث إليهم نبيًا ... وقال آخرون : بل عُني بذلك : أن الله -تعالى ذِكْرُهُ -لم يبعث لهم حضوداً يقاتلهم ها: هما واحدة ...

وهذا القول الثاني أولى القولين بتأويل الآية ، وذلك أن الرسالة لا يقال لها : حند ؛ إلا أن يكون أراد مجاهد بذلك : الرّسُل ، فيكون وجهاً ، وإن كان أيضاً من المفهوم بظاهر الآية بعيداً ، وذلك أن الرسُل من بني آدم لا ينزلون من السماء ، والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينزل من السماء بعد مَهْلِك هذا المؤمن على قومه جنداً ، وذلك بالملائكة أشبه منه ببني آدم ." (١)

وهذا المثال واضح في صرف معنى : الجند الذين نفسى الله نــــــزولهم ، مــــن : بـــــني آدم ، إلى الملائكة بسبب التعبيـــر عن وصولهم إلى المكلفين بالإنـــزال وهــــو ظــــاهر في الملائكـــة ، أمــــا البشر فلا ينـــزلون ، بل يـــرسلون ويبعثون .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۲۸) ﴿ بَمَ بَدَا لَكُمْ مَا كَافُوا ۚ يُحْفُونَ مِن قَبْلُ ﴾الآية حامع البيان (۱۷۰) ، وطه (۱۶) ﴿ إِنَّوَ آنَا أَمَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا آلَا أَمَّمُهُمُونَ وَأَوْمِ الشَّلَوَةُ الدِّكْوِيَّةَ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۰/۸۰ - ۱۰۱۰) ، والمؤمنون (۲۱) ﴿ أَنْلَتِكَ يُسْرَعُونَ فِي ٱلْفَيْمَاتِ وَهُمْ لَمَا سَيْعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۲۲/) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٤٣٧) .

(١٢٦/٤)، و(١٠٥) ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٩/٤-٢٧٠)، و(١١٧) ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ إِلَّا إِنْنَاكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكْنَا مَرِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٩/٤-٢٨٠)، و(١٣٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيُمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاتَه لِقَوْلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ الآية حـــامع البيــــان (٣٢٣/٤) ، و(١٥٣) ﴿ يَشَعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئْكِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا ۚ مِنَ ٱلسَّمَآهِ ﴾ الآية جامع البيان (٣٤٦/٤) ، والمائـــدة (١١٤) ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنآ أَزِلْ عَلَيْنَا مَايْدَةً مِّن ٱلسَّـمَلِةِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَيْنَا وَمَاخِرَنا وَمَايَةً مِنكَ ﴾ الآية جامع البيان (١٣٢/٥)، والأنعام (٦٥) ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَهْمَنَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن فَوْيَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُبِكُمْ أَوْ يَلِسَكُمْ شِيَعًا وَلِيْنِينَ بَسْضَكُمْ بْأَسَ بَقْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٨/٥) ، و(١٤١) ﴿ وَهُوَ الَّذِيُّ آئَشَأَ جَنَّدَتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَ مَعْمُوشَنتِ وَأَنتَخَلَ وَالزَّرَّعُ تُخْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُوبَ وَالرُّمَانَ مُتَشَكِيهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِيمٍ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٩/٥) ، والأعراف (٢) ﴿ كِتَبُّ أَزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدَدِكَ حَرَمٌ مِنْهُ لِلْمَنْذِرَ بِدِ. وَوَكُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٢٦/٥) ، و(٣) ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلْيَكُمْ مِن زَيِّكُوْ وَلَا نَتَبِعُوا مِن ﴿ دُونِيهِ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ الآية حامع البيان (٤٢٧/٥) ، و(٤) ﴿ وَكُمْ تِن قَرْبَهِ أَهَلَكُنْهَا فَجَآةَهَا أَشَنَا بَيْنَا أَوْ هُمْ فَآلِلُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٢٧/٥) ، و(٤٦) ﴿ رَبِّيتُهُمُا جَابُّ وَعَلَى **الْأَعْرَافِ رِجَالٌ بِتَرَقُونَ كُلًّا بِسِيمَنَكُمْم ﴾ الآية جامع البيان (٥٠١/٥) ،** و(١٠١) ﴿ يَلُكَ ٱلْمُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَآكِمَا ﴾ الآية جامع البيان (١٢/٦ -١٣)، والنوبة (٣) ﴿ وَأَذَنَّ يَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ إِلَى النَّاس يَوْمَ الْحَجَّةِ الْأَكْتَبِرَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيَّةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, ﴾ الآية جامع البيان (٦/٦ ٣-٣١٧)، و(٤٧) ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلئَكُمْ يَبْقُونَكُمْ ٱلْفِئنَةَ وَفِيكُمْ سَتَنعُونَ لَمُثُمّ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٤/٦–٣٤٩) ، و(١٢٢) ﴿ وَمَا كَاكَ اللَّهُ وَمِنْ لِيَنفِرُوا كَانَّةً ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٦-٥١٧)، وهود (٤٣) ﴿ قَالَ سَنَاوِئَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَلَةِ ﴾ الآية حامع البيان (٧-٥٤-٤٤) ، و(١٠٨) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجُنَّةِ خَلِينِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَلَة رَبُّكَ ﴾ الآية حامع البيان (١١٨/٧) ، ويوسف (٨٠) ﴿ فَلَمَّا اَسْتَيْصُواْ مِنْـهُ خَـَلَصُواْ غِيبًا ﴾ الآيـــة حــــامع البيــــان (٧٧٠-٢٢٠) ، و(٨٨) ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَرَرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الفُّرُّ وَحِثْنَا بِضَدْعَةِ مُزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٩/٧ - ٢٩) ، وإبراهيم (٤٨) ﴿ يَوْمَ ثُبَدُلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَنُ ۖ وَبَرَزُوا يَقِو ٱلْوَجِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٨٢/٧ -٤٨٣) ، والحجر (٢٠) ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فَهَا مَعَيْشَ وَمَن لَشَتْمَ لَلَّهُ بَرَزِقِينَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٥٠٣-٥٠٢/٧) والنحل (٢٦) ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِيكَ مِن قَلِهِمْ فَأَفَ اللَّهُ أَيْنَنَهُم مِّن ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقْفُ مِن **فَرْفِهِ رَ وَأَنْسُهُدُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٧/٥-٥٧٨) ، والإسراء (١) ﴿ شَبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ** يِمَنْدِهِ. لَبُلَا مِنَ الْمُسَجِدِ الْمُحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَرُكُنَا حَوْلُهُ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٥-٦)، و(١٦)﴿ وَإِنَّا أَرْدُنَّا أَنْ مُتَلِكَ فَرَيَةً أَمْرُنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْفَهَا تَدْمِيرًا ۞ ﴾ جامع البيان (٥٢/٨ -٥٣)، و(٣٦) ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ وقد يكون المعنى الظاهر الذي حمل عليه السنص : قاعــــدة أصـــولية في فهــــم الـــنص: كالأمر للوجـــوب : ففــــي قولـــه -تعـــالى- : ﴿ وَلَيَسْتَمْوْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ذِكَامًا حَقَّ يُغْيِبُهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِيّّ. وَالَّذِينَ يَنَعُونَ الْكِنْتَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَكَايَبُوهُمْ إِنْ كَلِيثُمْ فِيهِمْ غَيْرٌ وَمَاتُوهُمْ مِن مَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَامَـــنكُمْ وَلَا

يِدِ عِلْمُ ﴾ الآية حامع البيان (٨٠/٨–٨١) ، و(٧١) ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَّاسِ بِإِكْمِيغِ ﴾ الآية حامع البيــــان (٨/٥/١– ١١٦)، والكهف (١٩) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَهُمْ لِيَتَسَاّمَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية حامع البيــــان (١٠٢٨–٢٠٣)، و(٨٢) ﴿ وَأَمَّا لَهْدَارُ ۚ فَكَانَ لِقُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَحَدُّمُ كَنُّ ۖ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٨/٨ –٢٦٩) ، ومريم (٦٤) ﴿ وَمَا نَنَفَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ الآية جامع البيان (٨/ ٣٦٠–٣٦١) ، وطه (٨) ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَى ۞﴾ حامع البيان (٨/٣٩-٣٩٥) ، و(١٥) ﴿ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ مَالِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْيِن بِمَا تَسْعَىٰ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٠٤/٨) ، والحج (٤٠) ﴿ اَلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ الآية جامع البيان (١٦٥/٩ – ١٦٦) ، و(٧٨) ﴿ وَجَنهِ لُـواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهكادِهِ. ﴾ الآية حامع البيان (١٩١/٩) ، والنور (٦١) ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْـرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ ٱلْنُسِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٥٢/٩٥–٣٥٤) ، والشعراء (٢١٨–٢١٩) ﴿ وَتَقَلُّكَ فِي السَّنجِينِينَ ﴾ حامع البيان (٤٨٥/٩-٤٨٧) ، والنمل (٦٦) ﴿ بَلِ ٱذَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ حـــامع البيــــان (٩-٨/١٠)، ولقمان (٦) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَثْيرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا ﴾ الآية جامع البيان (٢٠٢/١٠)، والسحدة (٥) ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يَعْرُمُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَفِيمَا تَعُدُّونَ 🏐 ﴾ حامع البيــــان (٢٣٢/١٠) ، و(٧) ﴿ ٱلَّذِينَ أَحْسَنَ كُلَّ فَنْي خَلَقَةٌ. وَيَدَأَ خَلْقَ ٱلإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٢٣٤/١٠)، ويس (٥٢) ﴿ قَالُواْ يَكُولِنَا مَنْ بَعَضَنَا مِن مُرْقِينًا ﴾ الآية حامع البيان (١٠١٠٠-٤٥٢)، والجاثية (٢٣) ﴿ أَفَرَمَيْتَ مَنِ أَغَذَ إِلَهُهُ هَوْنُهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى مَتْمِهِ. وَقَلْمِهِ. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ. غِشَنَوْةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٦٢/١١) ، والذاريات (١٧) ﴿ كَافُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ حامع البيــــان (٤٠١-٤٥٥) ، والواقعـــة (١٧) ﴿يَظُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَذَنَّ . نُخَلَدُونَ ﴾ حامع البيان (٦٢٨/١١) ، و(٧٥) ﴿ فَكَلَّ أَفْيِسَدُ بِمَوْفِعِ النَّجُومِ ﴾ حامع البيــــان (٢٥٨/١١) ، و(٨٩) ﴿ فَرَقِحٌ وَرَيْمَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ جامع البيان (٦٦٧/١) ، والقيامة (٢) ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِٱلنَّفِينَ اللَّوَامَةِ ﴾ جامع البيان (٣٢٧/١٣) ، والإنسان (٢٧) ﴿ إِنَّ هَوُلِآ يُجَبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيُذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا نَقِيلًا ﴾ حامع البيان (٢٧) ﴿ إِسْءَ وَلَا على (٦-٧) ﴿ سَنْقُرِئُكَ **فَلَا تَسَنَحَ** ﴾ الآيتين جامع البيان (١٢/٥٤٥) ، والفحر (٧) ﴿ **إِنَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ** ﴾ جامع البيان (١٨/١٢) ، و(١٠) ﴿ **وَرَعَوْنَ** نِي ٱلْأَوْلَادِ ﴾ جامع البيان (٧١/١٢) ، والمسد (٤) ﴿ وَأَمْرَأْتُهُۥ حَمَّالَةُ ٱلْحَطِّبِ ﴾ جامع البيان (٧٣٧-٧٣٧) .

تُكْرِيفُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِفَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَشَّىٰ لِنَبْنَغُوا عَرْضَالْحَيْزَةِ ٱلدُّنيّا ۚ وَمَن يُكْرِيفُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِمِينَّ غَفُورٌ رَّحِيسٌرٌ ﴿ ﴾ [انـــور: ٣٣] قال −رحمه الله−:"…واختلف أهل العلـــم في وجـــه مكاتبـــة الرجـــل عبــــده الذي قد علم فيه خيـــراً ، وهل قوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمْ خَيْرًا ﴾ علـــى وجـــه الفـــرض ؟ أم هو على وجه الندب؟. **فقال بعضهم** : فرض على الرجل أن يكاتب عبده الـــذي قـــد علـــم فيـــه خيــراً إذا سأله العبد ذلك...وقال آخرون : ذلك غير واجــب علـــى السّــيّد ، وإنمـــا قولـــه : ﴿ فَكَايِّتُوهُمْ ﴾ : نَدْب من الله سادَةَ العبيد إلى كتابة من علم فيه منهم خيــــــــــر لا إيجـــــاب...قــــال **مالك بن أنس**: الأمر عندنا أن ليس على ســيد العبــد أن يكاتبــه إذا ســـأله ذلــك ، و لم أسمـــع بأحد من الأئمة أكره أحداً على أن يكاتب عبده . وقد سمعت بعض أهـــل العلـــم إذا سُـــئل عـــن ذلك فقيل له : إن الله –تبارك وتعــــالى –يقــــول في كتابـــه : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ يتلــــو هـاتين الآيـتين : ﴿ وَإِذَا حَلَلُمُ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] ﴿ فَإِذَا تُضِينَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْغُوا مِن فَضِّل اللَّهِ ﴾ [الحمعة: ١٠] قال مالك : فإنَّما ذلك أمر أذِن الله فيه للنـــاس ، ولـــيس بواجـــب علـــي الناس ولا يلزم أحداً . وقال الثوريّ : إذا أراد العبد من سيّده أن يكاتب، ، فــإن شـــاء السّــيّد أن يكاتبه كاتبه ، ولا يُجْبر السّيّد على ذلك...

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيراً ، وسأله العبد الكتابة ، وذلك أن ظاهر قول ه : : ﴿ فَكَارَبُوهُمْ ﴾ ظاهر أمر ، وأمر الله فرض الانتهاء إليه ، ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندب... " (١).

ثم قال حرهمه الله-: " وقوله : ﴿ وَمَاتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ اللَّهِ مَاتَدَكُمُ ﴾ [السور: ٣٣] يقسول اتعالى ذِكْرُه -: وأعطُوهم من مال الله الذي أعطاكم . ثم اختلف أهـل التأويـل في المـــأمور بإعطائه من مال الله الذي أعطاه : مَنْ هو ؟ . وفي المال : أيّ الأمـــوال هـــو ؟ . فقـــال بعضــهم: الذي أمر الله بإعطاء المكاتب من مال الله هو مـــولَى العبـــد المكاتّــب ، ومـــال الله الـــذي أُمــر

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣١٢/٩).



بإعطائه منه هو مال الكِتابة ، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع . وقسال آخسرون : بــل مــا شاء من ذلك المولى . . . وقال آخرون : بل ذلك حضّ من الله أهــل الأمــوال علـــى أن يعطــوهم سهمهم الذي جعله لهم من الصدقات المفروضة لهـــم في أمــوالهم بقولــه : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْمُقَرِّلَةِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْوِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَفِقَةُ فَلُوبُهُمْ وَفِي الرِّوابِ ﴾ [الوبــة: ٢٠] قال : فالرّقــاب الــــي جعــل فيهــا أحد سُهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون ، قال : وإياه عــــني حجــل ثنـــاؤه- بقولـــه : ﴿وَمَاتُوهُمُم مِن الصدقة . . .

وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي : القول الثاني ، وهو قول من قال : عَنَى به إيتاءَهم سهمهم من الصدقة المفروضة . وإنما قلنا ذلك أولى القولين ؛ لأن قوله : ﴿وَمَاتُوهُم مِن اللهِ مواد اللهِ اللهِ اللهِ عندهم أن مراده الندْب..." (١)

وكما هو واضح من المثالين المتتاليين أن سبب الترجيح هنا قاعدة أصولية معلومة من خطابات الشارع بالاستقراء والتتبع، وهذه القاعدة صارت ظاهر خطابات الشارع الحكيم، والأدلة على أن الأمر للوجوب كثيرة (<sup>7)</sup>، فإذا ورد أمر في خطاب فالواجب والأصل حمله على الوجوب ؛ لأنه الظاهر، إلا إذا دل الدليل على صرفه عنه إلى الاستحباب أو الإباحة.

٨ - ومن ضوابط استعمال الظاهر اللفظية : إذا كان اللفيظ الظهاهر عامّهاً فهالا يجوز لأحد تخصيصه إلا بسدليل : ففي قوله -تعالى - : ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّهْوِ فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُمُ مِا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَةً مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْحِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْكِسَوْقُهُ مِنْ أَوْ مَحْوِيرُ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٥ ٣١٧-٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) ومن الأدلة على أن الأمر إذا أطلق فهو للوجوب: قول الله تعالى: ﴿ فَلَيْحَدُنِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ مَنَ أَمْرِيهِ أَن تُعِيبَتُهُمْ فِينَةٌ أَوْ يُعِيبِيبُهُمْ عَنَا أَمْرِهِ أَن تُعِيبَهُمْ فِينَةٌ أَوْ يُعِيبِيبُهُمْ عَمْدًا فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَى

رَقَبَةً فَمَن لَذَ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَةَ آيَاشٍ ذَلِكَ كَفَنْرَةُ آيَمَنِيكُمْ إِذَا حَلَقَتُمُ وَاَحْصَطْرَا أَيْمَنَكُمْ كَثَوْكُمْ مَالِيَتِهِ.
لَمُلَكُّرُ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ [المائدة: ٨٩] قال أبو جعفو: " . . . احتلف أهل التأويسل في الهساء الستي في قولسه :
﴿ لَكُفَّنْرَائُهُۥ ﴾ على ما هي عائدة ، ومن ذكر ما ؟ فقال بعضهم : هي عائسدة علسي "مسا" الستي في
قوله : ﴿ بِمَا عَقْدُتُمُ ٱلْأَيْمَانُ ۗ ﴾ . . .

قال أبو جعفر : فمعنى الكلام على هذا التأويل : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة ما عقدتم منها : إطعام عشرة مساكين . وقال آخرون : الهاء في قوله : ﴿ تُكَذِّرُهُم ﴾ عائدة على اللغو ، وهي كناية عنه . قالوا : وإنما معنى الكلام : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه ، ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان ، فأقمتم على المضيّ عليه بترك الحنث والكفارة فيه ، والإقامة على المضيّ عليه الغو منها إذا حنثتم فيه : إطعام عشرة مساكين...

قال أبو جعفو: والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك: أن تكون الهاء في قوله: ﴿ وَمَا عَقَدَمُ الْوَيْمَنَ ﴾ ؛ لما قسدمنا فيما مضى قبل أن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بها ، غير حائز أن يقال لمن قد أوخذ : لا يؤاخذه الله أن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بها ، غير حائز أن يقال لمن قد أوخذ : لا يؤاخذه الله باللغو ، وفي قوله -تعالى - : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغو فِي آيْمَنِكُمُ ﴾ دليل واضح أنه لا يكون مؤاخذ بوجه من الوجوه من أخبرنا -تعالى ذِكْرُه أنه غير مؤاخذه . فإن ظن ظان أنه إنما عنى -تعالى ذِكْرُه -بقوله : ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغو فِي آيْمَنِكُمُ ﴾ بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم ، إلا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير، فإن إخبار الله -تعالى ذِكْرُه -وأمره وفيه في كتابه : على الظاهر العام عندنا...دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه ، في عقل ، ولا خبر ، ولا دلالة من عقل ولا خبر ، أنه عنى -تعالى ذِكْرُه -بقوله: ﴿ لا يُؤَخِدُكُمُ اللهُ بِاللّغو فِي آيْمَنِكُمُ ﴾ بعض معاني المؤاخذة دون جميعها . وإذ كان ذلك كذلك، وكان من من لزمته كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذاً بها بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير من أنه غير من أنه غير عاله عالما أنه عالم أنه المناه أنه عنه أنه عنه أنه المناه عالمها أنه الم عاجلة ، كان معلوماً أنه غير من المنه علي المؤاخذة دون جميعها . وإذ كان ذلك كذلك، وكان أنه عنور منث غيها مؤاخذاً بها بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث غير المنه كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذاً بها بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عنث فيها مؤاخذاً بها بعقوبة في ماله عاجلة ، كان معلوماً أنه غير عند في المناه على المؤلفة في على المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في على المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في على المؤلفة في المؤلفة في

<u>.</u>{٣٢٧}

الذي أخبرنا -تعالى ذِكْرُه -أنه لا يؤاخذه بها." (١).

فتحديد اليمين التي فيها كفارة بسيمين اللغ و مخالف لظاهر الآية السيّ فيها نفي المؤاخذة، ولا شك أن الكفارة إذا قيل بلزومها في لغو السيمين فهسي مؤاخذة مثبتة لا منفية ، وهذه المؤاخذة مطلقة فلا يصح تخصيص عدم المؤاخذة في الدار الآخرة وإثبات المؤاخذة في الديا بغير دليل على هذا التخصيص ؛ لأنه لفظ عام ظاهر ، والتخصيص خلاف الظاهر .

- ٩ - ومن ضوابط استعمال الأظهر : إذا قيل بأن هذا القول في الآية هو الأظهر فلا يعني أن غيره يكون بالضرورة خطأً ، وإنحا له حظ من النظر ووجه في القبول والصحة: ففي قوله -تعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ اَمْتُواْ وَالْبَعْتُهُمْ دُرِيّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْقَفّا بِهِمْ دُرِيّتُهُمْ وَمَا ٱلنّتَهُمْ مَنْ عَلِهِم مِن ثَوْم كُلُ آتَيْهِمُ مَن النظرر: ٢١] قال حرجمه الله- : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معناه : والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيا تهم بإيمان ، ألحقنا هم ذرّيا تهم المؤمنين في الجنة ، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم ، تكرمة لآبائهم ذرّياقهم المؤمنين في الجنة ، وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم ، تكرمة لآبائهم

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۷/٥)، وتحقيق شاكر (۱۰/٥)، وانظر مواضع أحرى في : المائدة (٥٥) ﴿ يَتَأَيُّنَ اللَّذِنَ الْمَائِمُ اللَّذِنَةُ وَالْمَرْضِ وَلا طَلْيَمِ بَلِيمُ عِبَاحَيْمَ إِلَّا أَمُمُ أَمَنَالُكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (۱۸/٥-۱۸۸)، و(۱٥١) ﴿ فَنْ تَصَالُواْ أَشَلُ مَاكُمُ وَنَافِنِ كَابَوْنِ وَلا طَلِيمُ عَلَيْكُمْ إِلَيْنَ الْمَائِمُ ﴾ الآية حامع البيان (۱۸/٥) ﴿ وَلَا اللَّهِ الْمَائِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَصَبُ مِن رَبِّهِم وَوَلَدٌ فِي المَيْوَ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ حامع البيان (۱۹۷، ۱۹۷۰)، و(۱۰٥) ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

المؤمنين ، وما ألتنا ( آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء...وقال آخرون : بال معنى ذلك : والذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم التي بلغت الإيمان بإيمان ، ألحقنا بحم ذرياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان ، وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء...وقال آخرون نحو هذا القول ، غير ألهم جعلوا الهاء والميم في قوله : ﴿ لَلْقَنَا بِهِم مَن ذكر الذرية ، والهاء والميم في قوله : ﴿ وَلِلْذَرِيّةُ مُم الثانية من ذكر الذين . وقالوا : معنى الكلام : والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم الصغار ، وما ألتنا الكبار من عملهم من شيء... وقال آخرون : بل معنى ذلك : اللّذين آمنوا وآتبعتهم ، وما ألتنا الكبار من عملهم من شيء... وقال آخرون : إنما عنى بقوله : ﴿ لَلْقَنَا بِهِم ذُرِيّتُهُم فَادَحلناهم الجنة بعمل آبائهم ، وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء... وقال آخرون : إنما عنى بقوله : ﴿ لَلْقَنَا بِهِم ذُرِيّتُهُم ﴾ ( "): أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء...

وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دلَّ عليه ظاهر التنزيل...: والذين آمنوا بالله ورسوله ، وأتبعناهم ذرياتهم الذين أدركوا الإيمان بإيمان ، وآمنوا بالله ورسوله ، ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيمان فامنوا في الجنة ، فجعلناهم معهم في درجاتهم ، وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم ، تكرمة منا لآبائهم ، وما ألتناهم من أجور عملهم شيئاً . وإنما قلت : ذلك أولى التأويلات به ؛ لأن ذلك الأغلب من معانيه ، وإن كان للأقوال الأخرووده ." (٣).

فقضية الظاهر لا شك أنما مقويــة للقــول ، ولكــن يبقــى للأدلــة الأخــرى حظهـــا ووجهتها في مواضع أخرى ، مما يعني احتمال رجحانها ، وســيأتي قريبـــاً الحـــديث عـــن تـــــرك

<sup>(</sup>١) أي : ما أنقصنا ، بمعنى أن الله —عز وجل– أدخل الأبناء بفضيلة الآباء ، وما أنقص الآباء من أجورهم شيئاً . انظر تفســير غريب القرآن لابن الملقن ، صفحة (١١١) ، تحقيق سمير طه المجذوب .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالجمع بألف وكسر التاء أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب ، وقرأ بالإفراد بدون ألف ورفع التاء : ابن كثير وعاصـــم وحمزة والكسائي وخلف . انظر كتاب السبعة في القراءات صفحة (٦١٢) ، والمبسوط في القـــراءات العشـــر صـــفحة (٣٥١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١/٤٨٧).



الظاهر لأسباب عديدة ، منها على سبيل المثال : إجماع المفسرين على القول بغيـــر الظاهر . .

 ١٠ - ومن ضوابط استعمال الظاهر: أن الظاهر قد يحتمـــل أقـــوالاً عديـــدة: ففـــي قولــــــه -تعـــــــالى- : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبَرِهِيمَ رَئِمُهُ بِكَلِمَنتِ فَاتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّ جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِينٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى اَلطَّلِيدِينَ ۞ ﴾ [البفرة: ١٢٤] قــــال –رهمـــه اللهٰ–:"...ثم اختلــف أهـــل التأويـــل في صــــفة الكلمات التي ابتلى اللّهُ بما إبراهيمَ نبيّه وخليلَهُ – صـــلوات الله عليـــه -، **فقــــال بعضـــهم** : هـــي شرائع الإسلام ، وهي ثلاثون ســهماً...**وقـــال آخــرون** : هـــي خصـــال عشـــرٌ مــن ســـنن الإسلام...**وقال بعضهم** : بل الكلمات التي ابتلي بحــن عشــر خـــلال ، بعضـــهنّ في تطهيـــــر الحسد ، وبعضهنّ في مناسك الحجّ... وقـــال آخـــرون : بـــل ذلـــك : ﴿ إِنِّ جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ في مناسك الحــــجّ. . . [وروي] عـــن أبي صــــالح مـــولى أم هــــانىء في قولــــه : ﴿ وَإِذِ ٱبْنَكَ إِبْرُهِتُم رَيُّهُۥ بِكَلِمَنتِ﴾ قال منهن : ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ ، ومنـــهن آيـــات النســـك : {وَإِذْ يَرْفَــعُ إبْـــرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ} [البقرة : ١٢٧]...[وفـــال] مجاهــــد في قولـــه : ﴿ وَإِذِ ابْنَكُنَ إِبْزِهِعَ رَيُّهُۥ بِكَلِينتِوْ فَاتَّنَهُنُّ ﴾ قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر ، فما هو ؟ قال : تجعلني للناس إماماً . قـــال : نعـــم . قـــال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين . قال : تجعل البيــت مثابــة للنــاس ، قـــال : نعـــم . [قال:] وأمْناً ، قال : نعم .[قال :] وتجعلنا مسلمين لك، ومن ذرّيتنا أمة مســـلمة لـــك ، قـــال : نعم . [قال :] وتــرينا مناسكنا وتتوب علينا ، قال : نعم . قـــال : وتجعـــل هــــذا البلـــد آمنـــاً ، قال : نعم . قال : وترزق أهله من الثمرات من آمن منــهم ، قـــال: نعـــم...[وقـــال] مجاهـــد : ﴿ وَإِذِ ابْسَلَتَ إِيَرِهِيمَ رَيُّهُۥ بِكَلِيمَتِو فَالْسَتَهُمُّ ﴾ قال : ابتلي بالآيات الـــــين بعــــــدها : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن دُوْيَتِيٌّ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ … [وقال] الربيــع في قولـــه : ﴿ وَإِذِ ابْنَكَ إِيَرِهِمَ رَيُّهُ بِكَلِمَنتِ فَاتَنَهُنَّ ﴾ فالكلمــــات : ﴿ إِنِّي جَاءِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ ، وقولــــه : ﴿ وَإِذْ جَمَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ [البقـــرة: ١٢٥] ، وقولـــه : ﴿ وَأَغَيْدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرِهِيمَ مُصَلُّ ﴾ [البقـــرة: ١٢٥] ، وقولــــه : ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَّ إِبْرِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [البقـرة: ١٢٥] الآيــة ، وقولــه : ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِزَهِمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقـرة: ١٢٧] الآيــة ، قـــال : فذلك كلّه من الكلمات التي ابتلي بمنّ إبراهيم...] **وقال آخــرون** : بـــل ذلـــك مناســـك الحـــجّ



خاصة...وقال آخرون: هي أمور منهن الختان...وقال آخرون: بـــل ذلـــك الخــــلال الســــت : الكوكب، والقمر، والشـــمس، والنـــار، والهحــرة، والحنتــان، الـــــيّ ابتلـــي هــــنّ فصـــــر عليهنّ...وقال آخرون...عن السّديّ : الكلمات التي ابتلـــي هــــنّ إبـــراهيم ربـــه: ﴿رَبُّنَا لَقَبْلُ مِئَاً إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الفَلِيمُ ﴾ رَبّنا وَاجْمَلُنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِيَّيْنَا أَمُنَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مُناسِكُنا وَبُهُ عَلِيناً إِلَكَ أَنتَ النّوَابُ الرّحِيمُ ﴾ رَبّنا وَابْمَتْ فِيهِمْ رَسُولًا يَنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٧ - ١٢٩].

**قال أبو جعفر** : والصواب من القول في ذلك عنـــدنا أن يقــــال : إنّ الله – عـــزّ وجــــارّ – أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه ، وأمره أن يعمــل بمــنّ فــأتمهنّ ، كمــا أخبر الله –جل ثناؤه– عنه أنه فعل . وجائز أن تكون تلــك الكلمــات جميــع مـــا ذكــره مـــن ذكرنا قوله في تأويل الكلمات ، وجائز أن تكون بعضــه ؛ لأن إبـــراهيم -صـــلوات الله عليـــه – قد كان امتُحن فيما بلغنا بكل ذلك ، فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأُمْــره الواجــب عليــه فيـــه . وإذ كان ذلك كذلك ، فغيـــر حائز لأحد أن يقـــول : عـــنى الله بالكلمـــات الـــتي ابتلـــي بمــــنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عني به كل ذلك إلا بحجة يجب التســـليم لهــــا ، مـــن خبر عن الرسول- ﷺ -، أو إجماع من الحجة ، ولم يصحّ فيــه شـــيء مـــن ذلـــك خـــبر عـــن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته...ولـــو قـــال قائـــل في ذلـــك: إن الذي قاله مجاهد ، وأبو صالح ، والربيع بن أنس ، أولى بالصــواب مـــن القـــول الـــذي قالـــه وَإِسۡمَعِيلَ أَن طَهُرَا بَيْقَ لِلطَّآلِفِينَ ﴾ ، وسائر الآيات التي هي نظيـــر ذلـــك ، كالبيــــان عـــن الكلمـــات التي ذكر الله أنه ابتلي بهنّ إبراهيم ." (١)

١١ – ومن ضوابط استعمال الأظهــر : قــد يكــون القــولان في الآيــة وجهــين
 محتملين ، ويذكر لأحدهما سياق الآية دليلاً ، ويبقى للقول الآخر حظ من النظر :

ففـــي قولــــه -تعــــالى- : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَنعِفُهَا وَيُؤتِ مِن لَذَتُهُ أَجْرًا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥٧٥/١-٥٧٦) ، وتحقيق شاكر (٧/٣) .

عَظِيمًا ۞ ﴾ [انســـا: ٤٠] قال –رحمه الله–: " يعني بذلك -جـــلّ ثنـــاؤه- : ومـــاذا علـــيهم لـــو آمنوا بالله واليوم الآخر ، وأنفقوا مما رزقهم الله ، فإن الله لا يـــبخس أحــــداً مـــن خلقـــه أنفـــق في سبيله مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا ، ولا من أجرها يـــوم القيامــــة . ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّوٌّ ﴾ أي : مــــا يزنما ويكون على قدر ثقلها في الوزن ، ولكنه يجازيه به ويثيبــه عليـــه . كمـــا :...[روى عـــن] قتادة أنه تلا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّوٌّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَنعِفُهَا ﴾ قسال : لأن تفضـــل حســـناتي في سيئاتي بمثقال ذرّة أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها…وبنحو الذي قلنـــا في ذلـــك صـــحت الأخبـــار عن رسول الله ﷺ …[حيث] قال : « إنّ اللّهَ لا يَظْلِمُ المُــؤْمِنَ حَسَــنَةً ، يُثـــابُ عَلَيْهــــا الـــرّزْقَ فِي الدُّنْيا وُيجْزَى بمَا فِي الآخِرَةِ ، وأمَّا الكافِرُ فَيُطْعَمُ بما فِي الدُّنْيا ، فــإذَا كـــانَ يَـــوْمُ القِيامَـــةِ لَـــمْ تَكُنْ لَه حَسَنَةً »<sup>(۱)</sup> … **وقال آخرون في ذلــك**…[كــابن مســعودـــــــــ] : إذا كـــان يـــوم القيامة جمع الله الأوَّلين والآخرين ، ثم نادى مناد من عند الله : « ألا مـــن كــــان يطلــــب مظلمـــة، ولده أو زوجته ، فيأخذ منه وإن كـــان صغيـــــراً . ومصـــداق ذلـــك في كتــــاب الله –تبــــارك وتعالى -: ﴿ فَإِذَا تُعْجَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ يَنْدَهُمْ تَوَمِّيذٍ وَلا يَتَسَاتَمُونَ ۖ ۞ ﴾ [الومنون: ١٠١] فيقسال لـــه : « ائت هؤلاء حقوقهم » أي : أعطهم حقوقهم . فيقول : أي ربّ من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته : أي ملائكتي : انظــروا في أعمالــه الصـــالحة ، وأعطــوهم منـــها ! . فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ، قالت الملائكة –وهو أعلم بذلك منها–: يــــا ربنــــا أعطيْنــــا كــــلَّ ذي حقّ حقه ، وبقي له مثقـــال ذرّة مـــن حســـنة . فيقـــول للملائكـــة : ضـــعّفوها لعبـــدي ، وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة! . ومصداق ذلــك في كتـــاب الله : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تُكُ حَسَنَةً يُضَافِقُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ : أي : الجنة يعطيهـــا ، وإن فنيـــت حســـناته وبقيـــت

<sup>(</sup>١) ورد نحوه عند مسلم في صحيحه وغيره ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخـــرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ، حديث (٢٨٠٨) (١٦٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) يذوب أي : يثبت .



سيئاته ، قالت الملائكة –وهو أعلم بذلك-: إلهنا فنيت حسناته وبقـــى ســـيئاته، وبقـــى طـــالبون كثيــر! . فيقول الله : ضعّفوا عليهـــا مـــن أوزارهـــم ، واكتبـــوا لـــه كتابـــأ إلى النــــار!. قــــال صدقة<sup>(١)</sup>: « أو صكَّأ إلى جهنم » ، شكّ صدقة أيتــهما فـــال<sup>(٢)</sup>...**قـــال أبـــو جعفـــر**: فتأويــــل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لا يظلم عبداً وحب له مثقال ذرّة – قِبَــل عبــــدٍ لـــه آخـــر في معاده ويوم لقائه – فما فوقه ، فيتــركه عليه فــلا يأخـــذه للمظلــوم مــن ظالمــه ؛ ولكنـــه يأخذه منه له ، ويأخذ من كـــل ظـــا لم لكـــل مظلـــوم تَبِعَتَـــهُ قِبَلَـــهُ . ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُطنعِفُهَا ﴾ يقول: وإن توجد له حسنة يضاعفها ، بمعـــنى : يضـــاعف لـــه تُوابحـــا وأجرهــــا . ﴿وَيُؤْمِتِ مِن لَدُنَّهُ **أَبُرًا عَظِيمًا ﴾** يقول : ويعطه من عنده أجراً عظيماً . والأجر العظيم : الجنة علــــى مــــا قالـــه عبــــد الله ، ولكلا التأويلين وجه مفهوم،أعنى التأويل الذي قاله ابــن مســعود ، والـــذي قالـــه قتـــادة . وإنما اختـــرنا التأويل الأوّل ؛ لموافقته الأثر عن رسول الله – ﷺ – مع دلالـــة ظـــاهـر التنـــــزيل على صحته ، إذ كان في سياق الآية التي قبلها ، التي حــثُ الله فيهـــا علـــى النفقـــة في طاعتــــه ، وذمّ النفقة في طاعة الشيطان ، ثم وصل ذلك بمــــا وعــــد المنــــافقين في طاعتــــه بقولــــه : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِن نَكَ حَسَنَةَ يُضَنعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَدَّتُهُ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ . " (٣)

<sup>(</sup>١) هو صدقة بن أبي سهل ، ترجم في تعجيل المنفعة ولم يذكر فيه جرحاً فهو ثقة . انظر تعجيــــل المنفعـــة صـــفحة (١٢٥) ، وتحقيق شاكر (٣٦٣/٨) .

<sup>(</sup>٣) ورد في الإسناد أبو عمرو ، قال : الشيخ أحمد شاكر بمعناه : ولم أتمكن من التعرّف عليه بالتحديد ، وقد نقل ابسن كسنير إسناد ابن أبي حاتم وهو : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله ابسن السسائب قال : سمعت زاذان يقول، قال عبد الله بن مسعود ...، وهذا الإسناد صحيح وهو موقوف على ابن مسعود ، ومثل هذا له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال فيه بالرأي ، وابن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب ، ولا يقبل الإسرائيليات انظر تحقيق شاكر (٣٦٣/٨ - ٣٦٤) ، وقال ابن كثير بعد ذكره ، وبعد ذكر إسناد ابن حرير : " ولبعض هذا الأثر شاهد في الصسحيح". انظر تفسير القرآن العظيم (٤٧١/١) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٩/ ٩ - ٩٣)، وتحقيق شاكر (٣٥ ٩/٨). وانظر مواضع أحرى في المائدة (٨٣) ﴿ وَإِنَّا سَ**وَمُوا** مَنَّ **أَنْزِلُ إِلَّ الرَّسُولِ** مَرَى الْمَائِدَةُ تَقِيشُ مِنَ اللَّمْعِ مِنَّا عَهُواْ مِنَ الْعَقِي ﴾ الآية حامع البيان (٧/٥ - ٨)، والرحمن (٣) ﴿ خَلَفَ ٱلْإِنْسَكَنَ ﴾ حامع البيان (٧٢/١) .



فكلا القولين له وجه ، ولكن أحدهما : اجتمع لـــه ظـــاهر اللفـــظ ، وموافقـــة الحـــديث النبوي ، وسياق الآية ، فكان أولى .

وهناك ما توقف الإمام –رحمه الله— في حمله على أحـــد مــا يحتملــه ظـــاهر الكـــلام : ففي قوله : ﴿ غَلَقَ آلِإِنسَانَ ﴾ [الرحمن: ٣] قال –رحمه الله— : " يقـــول –تعـــالى ذِكْـــرُه - : خلــــق آدم وهو الإنسان في قول بعضهم...وقال آخرون : بل عنى بذلك النـــاس جميعـــاً ، وإنمـــا وحــّــد في اللفظ؛ لأدائه عـــن حنســـه ، كمــا قيـــل : ﴿ إِنَّ آلٍانكُنْ لَنِي خُتُمٍ (آ) ﴾ [العمـــز: ٢] والقـــولان كلاهما غيـــر بعيدين من الصواب ؛ لاحتمال ظاهر الكلام إياهما ." (١)

فهذه الضوابط وغيرها: تظهر أن تحديد الظاهر في السياق يعني أنه الأولى ، ولكن مع مراعاة حال المخاطب ، وما يفيده الخطاب ، ومراعاة ترتيب الكلام على سياقه دون تقديم ولا تأخير ، وحمل معنى اللفظ على الأغلب من معانيه في الاستعمال ، وهذه الأولوية ليست مطلقة ، بل قد تحتمل الأوجه الأخرى الترجيح ، وقد تدخل جميعها في المعنى ؛ لأنه لا مرجّع لأحدها على الآخر ، ولكن كلما قوي جانب أحد الأقوال بمجموع أدلته فاق الأقوال الأخرى قوة . والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٥٧٢) .



## المطلب الثالث : أحوال يتــرك فيها القول بالظاهر في التفسيــر :

سبق الحديث عن وجوب استعمال الظاهر في فهـــم كــــلام الله حــــزّ وجـــلّ –، ولكـــن هناك حالات يتـــرك القول فيها بالظاهر في الآية ؛ لأدلة أقوى ، وقد نـــص علـــى ذلـــك الإمــــام الطبري –رحمه الله-في مواضع : منها :

قول - حسالى - : ﴿ فَمَكَنَّهَا تَكُلّا لِمَا بَيْنَ يَدَيّهَا وَمَا ظَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ [البفرة: ٢٦] قال - رحمه الله -: معقبًا على قول : "...وأمّا الذي قال في تأويل ذلك: ﴿ فَجَمَلَتُهَا ﴾ يعني : الحيتان ، عقوبة لما بين يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوجهم ، فإنه أبعًد في الانتزاع ، وذلك أن الحيتان لم يجر لها ذكر فيقال : ﴿ فَجَمَلَتُهَا ﴾ فإن ظن ظان أن ذلك جائز وإن لم يكن حرى للحيتان ذكر ؟ لأن العرب قد تكني عن الاسم و لم يجر له ذكر ، فإن ذلك وإن كان كذلك ، فغير حائز أن يترك المفهوم من ظاهر الكتاب ، والمعقول به ظاهر في الخطاب والتنزيل إلى باطن لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ، ولا خر عن الرسول - الله منقول ، ولا فيه من الحجة إجماع مستفيض..." (١)

فقد نص الإمام الطبري -رحمه الله - في هــذا الموضع علــى بعـض الأدلــة الــتي يتـــرك الظاهر لها وهي :

١ - إذا دل دليل من النص القرآني على أن هذا الظـــاهر غيــــــر مقصـــود ، وهـــو دليــــل
 من سياق الكلام ، أوفهم لاستعمالات العرب .

٢- إذا دل الحديث النبوي الصحيح على أن المعنى غير ما يظهر في الكلام ،
 والسنة هي المفسرة والموضحة للقرآن كما قال -تعالى- : ﴿ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكَرَ لِشُبَيْنَ لِلنَاسِ مَا
 أَزُلُ إِلَيْهِمْ وَلَمَلْهُمْ يَنْفَكَّرُونَ \* \* ﴾ [السحل: ٤٤] .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٧٦/١–٣٧٧) ، وتحقيق شاكر (١٨٠/٢) .

{~~~}!

٣-إذا أجمع العلماء على قول دون غيــره (١)، وقــد قـــال الـــنيي - ﷺ - : "...ســـألت الله حور وجلّ- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها .." الحديث . (١)

### وكذلك نصّ الإمام الطبري –رحمه الله–: على أسباب أخرى منها :

٤- الضرورة أو الحاجة الماسة: فهي سبب الانتقال من الظاهر إلى غير وه: قال رحمه الله -: " ولا يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام، المستعمل في ألسن العرب، دون الأقل ما وحد إلى ذلك سبيل، و لم يضطرنا حاجة إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحد،فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفيّ من الكلام والمعاني ."(٣)

٥- تـــرك الظاهر والأخذ بالخفيِّ من المعاني إذا حسُن كما في المثل لا الخبر :

والمثل في قول من تعالى - : ﴿ أَوْ كَفُلُمُنَتِ فِي بَحْرِ لَّنِيَ يَغَشَنُهُ مَنْ مِنْ فِي وَ فَوْفِهِ مَنَ مُ مَنْ مِن فَوْقِهِ مَنَ فَوْفِهِ مَنَ فَوْقِهِ مَنَ فَوْقِهِ مَنَ فَوْقِهِ مَنَ مُنْ مُولَا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ﴿ آَنَ كَا لَهُ مِن فُورٍ ﴿ آَنَ كَا لَهُ مِن فُورٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ لَهُ مُؤَلًّا لَهُ مِن فُورٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ لَهُ مُؤلًّا مُن اللَّهُ مِن فُورٍ ﴿ آَنَ اللَّهُ مَنْ مُؤلًّا مَا لَكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا

<sup>(</sup>۱) انظر موضعاً آخر نص فيه على هذه الأشياء في : آل عمران (۲۰۰) ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِيرَى ءَامَنُوا اَصَيْرُوا وَمَايِرُوا وَرَايِطُوا وَاتَقُوا اللهَ لَمَكَكُمْ تَقْلِمُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٣٠٥٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بمذا اللفظ عن أبي بصرة (٣٩٦/٦) حديث (٣٧٢٧٧) ، وبألفاظ أحرى عند أبي داود عن أبي مالك الأشـــعري في كتاب الفتن ، ولا كتاب الفتن وللاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها (٤٥٢/٤) حديث (٤٥٣) ، وابن ماجه عن أنس ، في كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم (١٣٠٣/١) حديث (٣٩٥٠) ، والترمذي عن ابن عمر ، في كتاب الفتن ، باب ما جـــاء في لـــزوم الجماعة (٤/٥٠٤) حديث (٢١٦٧) ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وروى الدارمي في المقدمـــة عن عمرو بن قيس نحوه "ولا يجمعهم على ضلالة " باب ما أعطي النبي ﷺ من الفضـــل (٢١/١) حديث (٤٥) ، ورواد الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مالك الأشعري (٢٩٢/٣) حديث (٤٤٣) ، وقال الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر صفحة (٢٦) : " واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ، ولا يخلو من علة ، وأوردت منها طائفة ، واليوت بعضها ببعض"، وصححه الألباني: في آداب الزفاف صفحة (١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٤٩/٣) عند الآبة (٣٩) ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَتِمِكُةُ وَهُوَ فَالَمِّمُ فِيمَـلِي فِي ٱلْمِخَابِ أَنَّ اللَّهُ يَبَشِرُكَ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا وِكُلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَمَسَيِّدًا وَحَصُّونًا وَنَهِيًّا مِنَ الشَّيَلِجِينَ ۞ ﴾ الآبة .



بعد جهد وشدة ، ومن دون الظلمات التي وصف في هذه الآية ما لا يسرى الناظر يده إذا أخرجها فيه ، فكيف فيها ؟. قبل : في ذلك أقوال نذكرها ، ثم نخسبر بالصواب من ذلك : أحدها : أن يكون معنى الكلام : إذا أخرج يده رائياً لها لم يكد يسراها ، أي : لم يعرف من أين يسراها . والثاني : أن يكون معناه : إذا أخرج يده لم يسرها ، ويكون قوله : ﴿ وَلَمْ يُكَدَ ﴾ أين يسراها ، ولكالام ، نظير دخول الظنّ فيما هو يقين من الكلام ، كقوله : ﴿ وَظَنُّواً مَا لَمُهُم فِي الكلام ، كقوله : ﴿ وَطَنُّواً مَا لَمُهُم فِي العلمة ، ولكون قد رآها بعد بطء وجهد ، كما يقول القائل لآخر: ما كدت أراك من الظلمة ، وقد رآه ، ولكن بعد إياس وشدة . وهذا القول الثالث : أظهر معاني الكلمة من جهة ما تستعمل العرب «أكاد» في كلامها . والقول الآخر الذي قلنا إنه يتوجه إلى أنه بمعنى لم يسرها : قول أوضح من جهة التفسير ، وهو الظمة التي ذكر؛ لأن ذلك مَثَل لا خبر عن كائن كان ..." (١)

وإليك بعض من أمثلة توك الظـــاهر للحـــديث النبـــوي ، أو إجمـــاع المفســـرين ، أو كثرة القائلين :

بعد عرض الأسباب التي يتــرك الظاهر لغيــره عند الإمام الطــبري-رحمــه الله-: ســأمثل علـــى تـــرك الظاهر للحديث النبوي ، أو لإجماع المفسرين أو لكثرة القــائلين ، يتـــــرك الســـياق مـــن أجل الحديث النبوي إذا كان صحيحاً فقط :

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٣٣٦) .

:{٣٣٧}

التأويل: وإذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ . قالوا : بلى . فقال الله وملائكته : شهدنا عليكم بإقرار كم بأن الله ربكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . وقد ذكرت الرواية عنه [أي : السدي] بذلك فيما مضى [وهي قوله : وذلك حين يقول - تعالى ذِكْرُهُ - : ﴿ وَلَهُ السّمَكُونُ وَ اللَّوْنِ وَ اللَّوْنِ فَي السّمَوَنُ وَ اللَّوْنِ وَ اللَّوْنِ فَي اللَّهُ فَاوَ شَدَه اللَّهُ اللَّهُ فَاوَ شَدَه اللَّهُ فَاوَ شَدَه اللَّهُ اللَّهُ فَاوَ شَدَه اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصــواب : مـــا رُوي عـــن رســول الله – ﷺ\_

<sup>(</sup>٣) وإسناده هو : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد ، قال : حدثنا أحمد بن أبي طبية ، عن سفيان ، عن سعيد ، عن الأجلح ، عسن الضحاك ، وعن منصور ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله الحديث ، قال ابن كثير حرحمه الله -:

أحمد بن أبي طبية هذا : هو أبو محمد الجرجاني ، قاضي قومس ، كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه ، وقال أبسو حاتم الرازي : يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب ، وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بسن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ، وكذا رواد ابن جرير عن منصور به ، وهذا أصح -والله أعلم - . فصحح كونه موقوفاً دون رفعه ليل النبي - ﷺ-. انظر تفسير القرآن العظيم (٢٥١/٢) ، وسيأتي حكم ابن جرير -رحمه الله - في النص بقوله :"ولا أعلمه صحيحاً "، وانظر تحقيق شاكر (٢٥١/١٣) .



إن كان صحيحاً ، ولا أعلمه صحيحاً ؛ لأنّ النقصات الدنين يعتمد على حفظهم وإتقسالهم حدّنوا بهذا الحديث عن الثوري ، فوقفوه على عبد الله بسن عمرو و لم يسرفعوه ، و لم يدكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه . وإن لم يكن ذلك عنه صحيحاً ، فالظاهر يدلّ على أنه خبر من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض ؛ لأنه -جلّ نساؤه - قال : والفاهر يدلّ عن أنه عبر من الله عن قيل بني آدم بعضهم لبعض ؛ لأنه مهدوا على المقرّين على أنشيهم ألسَتُ بُرَكِمُ اللهُ اللهُ مُنهم المقرّين عبل أقررتم به على أنفسكم ، كيلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين ." (١)

وكذا قد يترك الأغلب في اللغة إذا صحّ الحسديث: كما في قول -تعالى -: ﴿ ثُمَّ الْمُقَصُّوا تَفَكَهُمْ وَلَـيُكُوْوَا يَلْبَكِ الْمَلِيتِ الْمَشِيقِ ۞ ﴾ [الحسج: ٢٩] حبث ذكر أفوالاً في معنى العتبق ، ورجع : معنى القديم ؛ لأنه الأغلب في اللغة ، ما لم يكن الحديث المروي عن النبي -ﷺ-:"إنما سمّى البيت العتبق ؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قطّ " صحيحاً ".

فامتنع من القول بالأغلب في اللغة إذا كان الحديث النبـــوي صـــحيحاً ، أمـــا لـــو كــــان ضعيفاً فالمعوَّل عليه الأغلب في اللغة .<sup>(٣)</sup>

ومثال ترك الظاهر من الخطاب لكثرة القائلين به من السلف :

كما في قولـــه -تعـــالى- : ﴿ كَيْنَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمٌ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ

(١) حامع البيان (١١٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٤٩/١٣) .

<sup>(</sup>٢) وإسناده عند ابن جرير : حدثني محمد بن سهل البخاري ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : أخبري الليبث، عـن عبـد السرحمن بن خالد بن مسافر ، عن الزهري ، عن محمد بن عروة ، عن عبد الله بن الزبير ورفعه . جامع البيان (١٤١/٩-١٤) . ١٤٢) ، وفي التقريب عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط (٢٣/١) ، ورواه الترمذي في تفسير سورة الحــج ، وقــال حديث حسن غريب ، ومن وجه آخر مرسلا عن الزهري (٣٠٤/٥) ، وقال ابن أبي حاتم : لا يحتمل أن يكون مرفوعــا عن النبي ﷺ ، وهو موقوف على عبد الله بن الزبير أشبه . انظر علل الحديث (٢٧٤/١) .

 <sup>(</sup>٣) ومثله في الإخلاص (٢) ﴿ أَلَقَهُ ٱلصَّكَمَدُ ﴾ جامع البيان (٢٤٤/١).

وَجُهَمُمُ ٱلْكِيْنَكُ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلظّلِيمِينَ ﴿ إِلَّا عَمِانَ: ٨٦] قال حرصه الله -: اختلف أهـــل التأويل فيمن عنى بمذه الآية ، وفي من نـــــزلت ، فقـــال بعضـــهم : نــــزلت في الحـــارث بـــن سويد الأنصاري (١)، وكان مسلماً فارتدّ بعد إسلامه...وقال آخــرون : [كالحســن] عــــن بمـــذه الآية أهل الكتاب وفيهم نــزلت...

قال أبو جعفر: وأشبه القولين بظاهر التنزيل: ما قال الحسن ، من أن هذه الآية معني ها أهل الكتاب على ما قال ، غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثر ، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن ، وجائز أن يكون الله حعز وجل -أنزل هذه الآيات بسبب القوم الذين ذكر ألهم كانوا ارتدوا عن الإسلام ، فجمع قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد - و في هذه الآيات ، ثم عرف عباده سنته فيهم ، فيكون داخلاً في ذلك كل من كان مؤمناً بمحمد على - قبل أن يبعث ، ثم كفر به بعد أن بعث ، وكل من كان كافراً ثم أسلم على عهده - أم ارتد وهو حي عن إسلامه ، فيكون معنياً بالآية هيع هذين الصنفين وغيرها ، ممن كان بمثل معناهما ، بل ذلك كذلك -إن شاء الله -."(٢)

فذكر –رحمه الله– أولاً الأظهر من الآية ؛ ولكنّه أحجم عنـــه لكثـــرة القـــائلين بخلافـــه ، ثم جمع بينهما .

وفي قوله -تعـــالى- : ﴿ وَمِنَ الَّذِلِ فَسَيِّعَهُ وَآذِنكِ الشَّجُودِ ۞ ﴾ [ف: ١٠] قـــال -رحمـــه الله- : "وقوله : ﴿ وَمِنَ الَّذِلِ فَسَيِّعَهُ ﴾ اختلف أهل التأويل في التسبيح الذي أُمر بـــه مـــن الليــــل : فقـــال بعضهم : عنى به صلاة العَتَمة...وقال آخرون : هـــي الصـــلاة بالليـــــل في أيّ وقـــت صــــلى...:

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن سويد بن الصامت ، أخو الجلاس ، فيه حلاف في تعيينه وهذا هو المشهور ، ارتد على عهـــد رســـول الله ولحق بالكفار فــــزلت هذه الآية ﴿ كَيْكَ يَهْدِى اللهُ فَوَمًا كَوُوا بَعْدَ إِمَاكُمْ ﴾ إلى فوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [آل عمران (٨٩-٨٦)] ، فحمل رجل هذه الآيات فقرأهن عليه ، فقال الحارث : والله مـــا علمتـــك إلا صـــدوقًا ، وإن الله لأصدق الصادقين ، فرجع وأسلم ، وحسن إسلامه ، قبل : إنه قُتِل بعد قُتُله المجذّر في أُحُد . انظر الإصــابة (٢٩٣/١) ، وأسد الغابة (٣٩٧/١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٣٩/٣-٣٤٠).وانظر مثله في : المدثر (٥) ﴿وَٱلرَّحْرَ فَٱهْجُرُ ﴾ جامع البيان (١٢/٩٩/١-٣٠٠).

عن مجاهد : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَسَيْحَهُ ﴾ قال : من الليل كلُّه .

والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقسرب إلى الصسواب : وذلك أن الله حجلٌ ثناؤه و قال : ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ مَسَيِّمَهُ ﴾ فلم يَحُدُّ وقتاً من الليل دون وقت . وإذا كان ذلك كان على جميع ساعات الليل ، وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ، فهو بأن يكون أمراً بصلاة المغرب والعشاء ، أشبه منه بأن يكون أمراً بصلاة العَتَمة ؛ لأفحما يصليّان ليلاً .

[وقال أيضاً حرحمه الله-:] " وقوله : ﴿ وَأَدْبَكُرَ السَّجُودِ ﴾ ... واختلف أهل التأويل في معنى التسبيح الذي أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السحود : فقال بعضهم : عُنِي به الصلاة، قالوا : وهما : الركعتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب...عين ابين عباس ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : " يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السحود "(١)... وقال آخرون : عنى بقوله : ﴿ وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ ﴾ : التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات ، دون الصلاة بعدها ... وقال آخرون : هي النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابين زيد في قوله: ﴿ وَأَدْبَكُرُ الشَّجُودِ ﴾ : النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابين زيد في قوله : ﴿ وَأَدْبَكُرُ اللَّجُودِ ﴾ : النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابين زيد في قوله : ﴿ وَأَدْبَكُرُ اللَّجُودِ ﴾ : النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابين زيد في قوله : ﴿ وَأَدْبَكُرُ اللَّهُودِ ﴾ : النوافل في أدبار المكتوبات...قال ابين زيد في قوله ...

وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال : هما : الركعتان بعد المغرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك ، ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه ، لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد ؛ لأن الله حجل نناؤه - لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة، بل عمّ أدبار الصلوات كلها ، فقال : ﴿وَلَدْبَرُ ٱلنَّهُورِ ﴾ ، و لم تقم - بأنه معني به : دبر صلاة دون صلاة دون صلاة حون صلاة حون صلاة حون صلاة حون على " (")

<sup>(</sup>١) وسند ابن جرير قال : حدثنا : أبو كريب قال : ثنا أبو فضيل عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس ورفعه ، وفيــه رشدين بن كريب ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن حجر في التقريب ضــعيف . انظــر تقريــب التهــذيب (٢٤٠/١) ، والكاشف للذهبي (٣٩٧/١) . وقال ابن حجر في فتح الباري (٩٨/٨) ) : إسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (١١-٤٣٥-٤٣٦). وانظر بفية المواضع في وحوب التفسير بالظاهر وأنه لا يترك إلا للأدلة الماضية: في البقرة (٣٠) ﴿ وَإِنَّهُ عَالَى إِنَّ الْمَائِينَ عَلَيْكَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢٤/١) ، و(٥٠) ﴿ وَاَسْتَعِيمُونَا اللَّمَائِينَ وَالْمَلَانَ وَالْكَانِينَ كَلَائِينِ ﴾ وألمَن لَكُونِينَ ﴾ حامع البيان (٢٩٩١) ، و(٥٠) ﴿ فَمُ بَعَثَنَكُمْ مِن بَعْدِ مَوْدِيكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْدِيكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِينَ ﴾

فقد ترك الإمام الطبري –رحمه الله–القول بــالعموم ؛ لإجمـــاع الحجـــة مـــن المفسـّـــرين ، فقال : بأنهما الركعتان بعد المغرب .

حامع البيان (٣٣١/١) ، و(٧٤) ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُونِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ۚ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢٩/١) ،

و (۱۰۲) ﴿ وَالنَّبُولُ مَا تَشْفُولُ الشَّيْطِيلُ عَلَى مُمَالِي سُلَّيْتِنَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰۲۱) ، و(۱۲۷) ﴿ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُمَالِي سُلَّيْتِنَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۰۲۷) ﴿ فَي اللَّهِ مَنْ النَّالِينَ النَّمَالِينَ النَّهَالِينَ النَّهَالَ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُمَالِينَ اللَّهَالِينَ (۱۰۲) ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

 <sup>(</sup>١) هو أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري ، النحوي المفسر ، له مصنفات كثيرة ، زادت عن حمسين ، منها
 : معاني القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، توفي غرقاً ، سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل غير ذلــك . انظـــر إنبـــاه الـــرواة (١٠١/١) ، وبغية الوعاة (٣٦٢/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ (٣/٣٦-٢٤) .

<sup>(</sup>٣) هو سلام بن سليم الكوفي الحنفي مولاهم ، الإمام الثقة الحافظ ، قال العجلي : كان ثقة صاحب سنة واتباع ، وكان حديثه نحو أربعة آلاف ، توفي سنة تسع وسبعين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٨١/٨) ، وشذرات الذهب (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (١٧١٦/٤) .

شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قديـــر ، اللـــهم لا مـــانع لمـــا أعطيـــت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الْجَدّ »<sup>(۱)</sup> وقيل : إنـــه منســـوخ بـــالفرائض ، فــــلا يجب على أحد إلا خمس صلوات ، نقل ذلك الجماعة ." <sup>(۲)</sup>

وقال ابن كثير حرحه الله-: ﴿ وَأَدَبَرُ النَّجُودِ ﴾ " قال ابن أبي بجيح (") عن بحاهد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – : هو التسبيح بعد الصلاة (أ). ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - الله أنه قال : جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال النبي - الله - : « وما ذاك؟ » قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتى . قال - الله - : «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ . تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » قال : فقالوا : يا رسول الله : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال - الله - :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، في كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، حــديث (٨٤٤) صــفحة (١٦٨) ، ومســــلم ، في كتــــاب المساحد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، عن المغيرة بن شعبة ، حديث (٩٥٣) ، (٤١٤/١-٤٥) .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٦/١٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري عن مجاهد عن ابن عباس : أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها . عند سورة "ق" حديث (٤٨٥٢) صفحة (١٠٤٠) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو هريرة ، عبد الرحمن –على الصحيح- بن صخر الدوسي اليماني ، أسلم عام خيبر ، أكثر من روى الحديث النبوي ، وقد وعده النبي –ﷺ-بأن يحفظ إذا ضم نمرة إليه فضمها ، روى حمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين ، وروى عنه أكثر من ثمانمائة شخص ، إمام فقيه مجتهد حافظ ، توفي سنة سبع وحمسين ، وقيل غير ذلــك . انظــر ســـير أعــــلام النـــبلاء (٥٧٨/٣) . والإصابة (١٩٩/٧) ، وشذرات الذهب (١٣/١) .

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (١).

والقول الثماني : أن المراد بقول ه -تعالى - : ﴿ وَلَذِيْرَ الشَّجُودِ ﴾ هما الركعتان بعمد المغرب، وروي ذلك عن : عمر ، وعلي ، وابنه الحسن ، وابسن عباس ، وأبي هريسرة ، وأبي أمامة (٢) -رضي الله عنهم - وبعه يقول مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي (٣) ، والنخعي (٤) ، والحسن ، وقتادة ، وغيرهم . " (٥)

وقال الآلوسي : " وفيه احتمال العموم لصلاة العشـــائين ، والخصـــوص بالتهجــــد وهـــو الأظهر . " (<sup>۲)</sup>

<sup>(</sup>١) رواد البخاري ، في كتاب الأذان ، باب الذكر بعد الصلاة ، حـــديث (٨٤٣) صـــفحة (١٦٨) ، ومســــلم ، في كتـــاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، عن المغيرة بن شعبة ، حديث (٩٥°) ، (٢١٦-٤١٧) .

<sup>(</sup>٢) هو صُدَيَّ بن عجلان بن والبة الباهلي ، صاحب رسول الله ﷺ: نــزيل حمص ، روى علماً كثيراً ، كان عمره حجـــة الوداع ثلاثين سنة ، توفي بالشام سنة ست وثمانين ، وقبل إحدى وثمانين . انظر تحذيب الأسماء واللغات (١٧٦/٣) ، وسير أعلام النبلاء (٣٥/٣) ، والإصابة (٢٠/٣) ، وشذرات الذهب (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عمران ، إبراهيم بن يزيد اليماني النخمي حقيلة أو بلدة باليمن –، فقيه العراق بالاتفاق ، عدّه ابن قتيبة من الشبعة ، توفي سنة خمس وتسعين ، وله ست وأربعون . انظر المعارف صفحة (٦٢٤و٢٦٤) ، وسير أعـــــلام النـــبلاء (٢٠/٤) ، وشذرات الذهب (١١/١/) ، واللباب في تحذيب الأنساب (٥٤٧٣) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٢٣١/٤) .

<sup>(</sup>٦) روح المعاني (٢٩١/١٤) .

# المطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –رحمه الله– قاعــــدة: تفسيــــر السياق بالظاهر من الخطاب:

تبين مما تقدم في هذا المبحث شأن الاهتمام بالظاهر من السياق ، وأن الإمام ابن حريسر الطبري –رحمه الله– أكثر من الاهتمام به ، ولكن هناك مواضع قليلة يظهر أنها لم تطبق فيها هذه القاعدة ومنها :

تفسيسره الكرسي بالعلم خلاف ظاهر آية الكرسي : ففي قول - تعالى - : ﴿ اَللّهُ لاَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

قال أبو جعفو: ولكل قول من هذه الأقوال وحــه ومـــذهب ، غيــــــر أن الـــذي هـــو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثــر عــن رســـول الله ﷺ ، [وفيـــه] قــــال : «إنّ كُرْسِـــيّهُ وَسِــعَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنّهُ لَيَقْعُدُ عَلَيْهِ فَمَا يَفْضُلُ مِنْـــهُ مِقْـــذَارُ أَرْبُــعِ أَصَـــابِعه مُعَـــابِعه فجمعها : « وَإِنّ لَهُ أطيطًا كأطِيطِ الرّحْلِ الجَدِيـــدِ إذَا رُكِــب مِـــنْ ثِقَلِــه »(٢) [وذكـــر أســـانيد

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بعد قليل في التعقيب على النقل .

<sup>(</sup>٢) رجال السند هم : شيخ الطبري عبد الله بن أبي زياد القطواني ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عــــن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة ، قال : أتت امرأة النييّ – ﷺ - ، فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة! ، فعبد الله بن

أحرى ثم قال :] وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقــول ابــن عبــاس...هــو علمــه ؛ وذلك لدلالة قوله – تعالى ذِكْرُه –: ﴿وَلَا يَتُوهُمُ حِثْظُهُما ﴾ على أن ذلك كــذلك ، فــأخبر أنــه لا يؤوده حِفظ ما علم ، وأحاط به مما في السموات والأرض ، وكمــا أخــبر عــن ملائكتــه ألهــم قالوا في دعائهم : ﴿وَبَنَّا وَسِمْتَ كُلُ مَتْى وَتَصْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غـافر: ٧] فــأخبر –تعــالى ذِكْــرُه -أن علمه وسع كل شيء ، فكذلك قوله : ﴿وَسِمَ كُوسِيمُ لَسِيمُهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ ﴾ (١).

والصواب ما قال ابن عباس- ﷺ – " إنه موضع قــــدمي الله –عـــزّ وجـــلّ –" (٢) ولـــيس

الحكم ، شيخ الطبري ثقة ، انظر تمذيب التهذيب (١٢٥/٣ -١٢٦) ، وعبيد الله : ثقة صدوق حسن الحديث ، وأثبت رواة إسرائيل عن إسرائيل . انظر تمذيب التهذيب (١٣٥-١٢٦) ، ومدار الحديث على عبد الله بن حليفة ، وقد ذكره ابن حبان في النقات ، وترجم له في التهذيب ، قال ابن كثير حرجمه الله -: " وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما ، والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهما ، والحافظ الضياء في كتابه المحتار من حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن خليفة ، وليس بذاك المشهور ، وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم مسن يرويه عنه عن عمر موقوفاً ، ومنهم من يرويه عنه مرسلاً ، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غربية، ومنهم من يحذفها . وقال: وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن حليفة عن عمر في ذلك، وعندي في صحته نظر ، والله أعلم ". تفسير القرآن العظيم (۲۹۳/۱) ، وانظر جامع البيان تحقيق شاكر (٤٠٠/٨) .

وأما الأثر المروي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم واحد : وهو مروي عن أبي جعفر بن أبي المغيرة عن ابن جبير عن ابن عباس . وأما سائر الروايات عنه وعن غيره فهي تدلً على أن المراد بالكرسي ، هو الكرسي المشـــهور المــــذكور مــــع العرش ، قال أبو منصور الأزهري : والصحيح عن ابن عباس ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني ، عن مسلم البُطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : " الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فلا يقدر فدره " وهذه رواية اتفــــق أهل العلم على صحتها ، قال : والذي روى عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس تما يثبته أهل المعرفة بالأحبار . انظر

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٣–١٢) ، وتحقيق شاكر (٣٩٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثر (٥٨٦) (٣٠١/١) ، وابن أبي شيبة في كتاب العسرش صفحة (٤٤٣) ، وابن خزيمة في التوحيد (٢٤٨/١) ، والحاكم في المستدرك (٢٨٢/٢) ، وقال صحيح على شرط الصحيحين و لم يخرجاه ، وواققه الذهبي ، ورواه الدارقطني في كتاب الصفات (٣٦) ، عن ابن عباس موقوفاً عليه ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني وقال : رحاله رحال الصحيح (٣٢٦/٦) ، وقال الألباني في مختصر العلو صفحة (٥٥) : صحيح موقوف . وانظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين تخزيج سعد الصميل (١٧١/١-١٧٧).

الكرسيّ هو العرش ، بل العرش أكبر المخلوقـــات ، حيـــث روى أبـــو ذر – ﷺ - عـــن الـــنبي -ﷺ - قال : " إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنســـبة للكرســـي كحلقــة في فـــلاة مـــن الأرض ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة " .(١) (٢)

وبعد هذه الدراسة للظاهر في التفسيـــر ، تبينت حـــدود الظـــاهر وماهيتـــه ، والحـــالات التي يقدم الظاهر فيها على غيــره ، ومتى يتــرك الظــاهر ، ومـــتى يحمـــل معـــنى الكـــلام علـــى ظاهره ، وما قد ندّ وخرج من المواضع عن الظاهر عند الإمـــام ابـــن جريـــــــر الطـــبري –رحمـــه الله– ، والأولى أن تحمل على ظاهرها في المعنى . –والله الموفق للصواب – .

تمذيب اللغة (٥٤/١٠) ، وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي (١٣٤/٢–١٣٥) ، وذكر محمود شاكر –رحمه الله– أنـــه إذا كان أثر ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم صحيح الإسناد ، فإن الخبر الآخر صحيح على شرط الشيخين ، وقال أيضاً : والاستدلال في الآية على أن الكرسي العلم ضعيف حداً ؛ فلا يلزم من هذا القرب القرب في المعنى ، فلمَ لمُ يجعل قولــــه : ﴿ وَسِيْتَ كُلُّ مَنْ مِ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧] الكرسي هو الرحمة ، وقوله : في الأعراف (١٥٦) ﴿ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ. مَنْ **أَشَكَأَةٌ وَرَحْـمَتِي وَسِيعَتَ كُلُ هَيْءٍ ﴾** انظر تحقيق شاكر (٤٠١/٥) . ومما أنبه عليه هنا : أن الخلاف في معنى الكرسى في الآية ليس قولا مبتدعاً إذا كان صاحب القول يثبت الكرسي لله عز وجل ، فقد ثبت الكرسي في أحاديث أخرى .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم (٥٨) ، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات (١٤٩/٢) ، وصــححه الألبـــاني في السلسلة الصحيحة برقم (١٠٩) ، وقال : إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي ﷺ في صفة العرش إلا هذا الحديث . انظــر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين تخريج سعد الصميل (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤٥١/١) . وانظر مواضع أخرى في : البقرة (٢٢٢) ﴿ **وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ** ﴾ الآية حامع البيان (٤٠٣/٢) ، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُقَوْمِنَتِ ﴾حامع البيان (٢٣/٤-٢٤) ، و(١٦٢)﴿ لَنَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْفِلْمِ يَتُهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤَمِنُونَ يَمَّ أَزُولَ إِلِيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٥/٤) ، والرحمن (٤) ﴿عَلَمُهُ ٱلْبَيَّانَ ﴾ حامع البيان (٧٢/١١-٥٧٣) ، والتحريم (١٢) ﴿ وَمُمْيَّمَ ٱلْمَنَ عِنْرَنَ الَّذِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْتَ افِيهِ مِن زُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُتِهِ. وَكَانَ مِنَ ٱلْقَتِنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٦٣/١٢)، والمطففين (١٥) ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيِّهُمْ يَوْمَهِ لَمُتَّجُّهُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٩٢/١٢)، والبلد (١٧) ﴿ مُتُكَّانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَقَوَاصُواْ بِٱلصَّدِرِ وَقَوَاصُواْ فِٱلْمَرْهَمَةِ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٧/١٢) ، والنين (١) ﴿ وَالنِّينِ وَالنَّيْرُونِ ۞ ﴾ حامع البيــــان



| أثــر دلالة السياق القرآنــي<br>فــي تــفسيــر ابن جريــر : |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                             |  |



#### تمهيد

بعد الحديث في الباب الأول عن القواعد -التي ينبغي على المفسر أن ينتهجها ، مما يستعمله شيخ المفسرين ابن جرير -رحمه الله- ؛ لأنحا قائمة على اعتبار دلالات الألفاظ وما يترتب على الكلام منطوقا ومفهوما ، وهي دلالات معتبره في النظر إلى الدليل في الجملة -، ندخل الآن إلى الباب الناي الذي هو نتيجة تتبع دلالة السياق ، وذلك بالنظر إلى ما يترتب على هذا المنهج من آثار ظاهرة على تفسير كلام الله تعالى ، والمعاني التي يتوصل إليها المفسر .

### وينقسم هذا الباب إلى تسعة فصول:

الفصل الأول: أثر دلالة السياق في قراءات القرآن.

الفصل الثابي: أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب الترول.

الفصل الثالث: أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها .

الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى .

الفصل الخامس : أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا حذف متعلقه لـــعمومه ولا ينافي العموم .

الفصل السادس : أثر دلالة السياق في الدلالة على المحذوف من الكلام .

الفصل السابع: أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه.

الفصل الثامن: أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخيــر.

الفصل التاسع : أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال .

|                                                                                                                                                                                               | الأول | الفصل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| أثر دلالة السياق في قراءات القرآن :<br>وفيه مبحثان :<br>المبحث الأول : أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة .<br>المبحث الثاني : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة ،<br>أو ردّها ، ومناقشة ذلك . |       |       |

#### مدخل الفصل:

يظهر للمتأمل في مواضع القراءات من تفسيـــر جامع البيان للإمام الطبري –رحمه الله– ، أن الترجيح بين القراءات راجع إلى الأسباب التالية :

اختيار الأفضل ، أما إذا استويت القراءات في المعنى فلا فائدة من الترجيع . (١) وفي مواضع لم يسرجع بين القراءات لاحتمالها ولا مرجع عنده ؛ لأن كلتيهما دل السياق على اعتبارها من وجه ، أو لثبوت القراءة بجما عنده . –والله أعلم- (١).

–إجماع عامة القراء عنده ، ولا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين <sup>—</sup>كما هو مذهبه في الإجماع ، أو استفاضة القراءة بهذه دون تلك ، وهذا أوضح جواب على ردّه القراءة . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) ومنالاً على ذلك : قوله -تعالى - : ﴿ يَمْلِيَّا اللَّهِنَ مَنْمُوا لَا تَشْهِدُوا اللَّهِنَ الْغَدُوا وَيَبَكُو هُزُوا وَلِيهَا وَيَاللَّهِنَ اللَّهِنَ وَاللَّهُونَ اللَّهِنَ اللَّهَادَ وَالْحَسَانِي اللَّهَادَ وَالْحَسَانِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَمُؤْلِقًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ ا

 <sup>(</sup>۲) ومن ذلك قوله -تعالى- : ﴿ وَمَن يُعْرِضَ عَن وَكُر رَبِهِ يَسْلُكُهُ عَدَابًا صَعَمًا ﴿ ﴾ [الحن: ١٧] ذكر القراءة بالنون والياء قي ﴿ يَسْلُكُهُ عَدَا بَالنون والعام وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . انظر المبسوط (٣٨٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٦/٣) ، ولم يرجح شيئاً .

وقد يسرجح اعتماداً على سبب النسزول (١) . وقد يكون الترجيح لمذهب لغسوي ، أو إعرابي ، أو طلب الأعم من المعاني ، ونحو ذلك .(١)

-وقد يــرجح اعتماداً على السياق ، ولطلب اتساق الكلام، واســتدلالاً بمــا يشــابمها في السورة، أو مراعاة لرؤوس الآي فيها ، وهذا هو الذي يتعلق بالبحث فهو التـــرجيح اعتمـــاداً علـــى السياق، وسيأتي بسط لما يتعلق بالسياق – إن شاء الله – .

وقبل الدخول إلى التصحيح والتضعيف أقدم بمقدمة مهمّةٍ في مسألة ردّ ابن جرير حرحمه الله— في تفسيره جامع البيان لبعض القراءات الصحيحة ، وقد كان الناس قبالة هذا الأمر مختلفين : منهم من قال : إن هذا لا يجوز ، وكتب في الردّ عليه ، ومنهم من قال: إن هذا الأسلوب من ابن جرير لا يعدو أن يكون اختياراً بين القراءات .

وهذه المسألة مشكلة جداً ، ولكن سأذكر -إن شاء الله- ما استطعت فهمه من منهج الإمام في تعامله مع القراءات ، وستكون هذه النقاط غير مرتبة لتشعب الفكر في حلّ هذا الأمر ، وعسى أن يكون مجموع النقاط موصلاً إلى العدل والقسط :

<sup>(</sup>١) كما في آل عمران (٨٠) ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنْعِدُوا لَلْكَتِيكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٧/٣) ، والنساء (٩٥) ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْنَوْمِينِينَ غَيْرُ أَوْلِ الشَّرَرِ وَلِلْبَحِيمُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَأْمَوْبِهِمَ وَأَنْشِيمٍمْ ﴾ الآية حامع الميان (٢٢٩/٤) .

<sup>(</sup>۲) ومن أمثلة هذا النوع في : البقرة (۲۸) ﴿ وَإِذْ أَنَفَذَنَا مِيتَنَى بَهِيّ إِسْرَهِ بِلَ لَا مَشْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ وَإِلْتَهِ إِنِي الْفُدْقَا مِيتَنَى بَهِيّ إِسْرَهِ بِلَ لا مَشْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهُ وَإِلَيْهُ أَنْهُ جَامِع البيان (۱۸/۳) ﴾ ((۱۸۲) ﴿ أَيْتَامًا مَمْدُونَكُو فَمَن كَارَكَ مِيتُمْ مَبِيشًا أَنْ عَلَى سَغْمِ فَعِدَةً ثِّينَ أَيَّامٍ أُمْرً وَعَلَى اللَّذِيتَ مُبْلِيقُونَهُ فِذْرَيَّةً طَمَامُ مِسْكِينٍ ﴾ الآية حامع البيان (۲۷۱) ﴿ (۲۷۱) ﴿ إِن ثِنْتُ مُوا اللَّهُ مَنْ مَلْ وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُو قَالِمٌ مُسَلِّى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُو قَالِمٌ مُسَلِّى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْلًا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللللّهُ الللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَا الللّهُ

أنكر العلماء الذين أتوا بعد الطبري استبعاده قراءة ابن عامر على عثمان بن عفات رضي الله عنه على ما جاء في الروايات عنه ، قال أبو شامة (۱) -رحمه الله - : "وهذا غير ضائر" ،
 ثم قال : "فهب أنه لم يصح أنه قرأ على عثمان ، فقد قرأ على غيره من الصحابة ، وكان يقول هذه حروف أهل الشام التي يقرؤونها ."(۱)

وعاب ابن الجزري –رحمه الله – <sup>(٣)</sup> إنكاره قراءة ابن عامر لآية الأنعام <sup>(٤)</sup> وغيرها من القراءة الصحيحة ، وقال : "وركب هذا المحذور ابن جرير بعد الثلاثمائة وقد عدّ ذلك مــن ســقطات ابــن جرير" .<sup>(°)</sup>

- ومع ذلك فإن عصر الطبري -رحمه الله- يختلف عن المراحل المتأخرة في النظر إلى القـــراءة السبعية ، أو القراءة الصحيحة والشاذة ، ويجب أن يُحمل كلام العلماء على المرحلة التي كتب فيها ، ولا يحكم على متقدّم بما استقرّ عند المتأخّر ، فكان اختيار ابن جرير في وقته وترجيحه مناسباً لمرحلته التي هو فيها ، أو يقال : إن الخطأ منه أخف وأسهل مِن خطأ مَن أتوا بعده ، بعد أن ركنت النفــوس إلى القراءات السبع والعشر .

<sup>(</sup>٢) المرشد الوجيز صفحة (٣٦١-١٦٢) ، وانظر الاحتيار في القراعات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من تممة إنكار القراعات المتواترة ، صفحة (٣٣-٣٥) ، للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الخير ، محمد بن محمد الجزري ، من كبار علماء القراءات ، وصنف فيها النشر ، وغاية النهاية في طبقات القـــراء ،
 كانت له رحلات لطلب القراءة ، وتوفي بشيراز سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة . انظر مقدمة النشر (١/د-ز) .

<sup>(</sup>٤) وهي فراعته قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زَقَى لِكَيْبِرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَـلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] . انظر النشر (٢٦٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) النشر (٢/٤/٢) .

لقد انتهى الإمام الطبري –رحمه الله– من تأليف كتابه –للمرة الأولى – عام سبعين ومائتين ، والمرة الثانية كانت تسعين ومائتين ، وكان ابن مجاهد أول من سبع السبعة عام الثلاثمائة (١) ، ولم يستقرّ العمل على فعل ابن مجاهد ، الذي سار على اختيار هؤلاء القراء إلا بعد زمن من تأليف كتابه .

أما إذا كان الأمر في ردّ القراءة واضحاً عياناً بياناً ، فإن هذا موضع اجتهاد منه حرحمه الله – وكلّ يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله ﷺ –، وقد يكون أيضاً لعدم وقوفه على القراءة من هذا الوجه ، وقد تبين أنه ليس للطبري سند لقراءة حفص عن عاصم ، حيث قال في قوله تعالى : ﴿نَرَاعَهُ لِلشَّوَىٰ ﴿ الله الله الله الله على رفعها ، ولا قارئ للنصب في القراءة ؛ لإجماع قراء الأمصار على رفعها ، ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب ، وإن كان للنصب في العربية وجه". (٢)

-الإمام الطبري -رحمه الله- عالم في القراءات كبيـــر ، بل وله مؤلَّف ضخم لم يؤلف مثله ، وقد اختار نيفاً وعشرين من القراء ، وكان الاختيار بين القراء من عادتهم ، قال فيه ياقوت : "واختار منها قراءة لم يخرج فيها عن المشهور "(٣)

<sup>(</sup>١) انظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز صفحة (١٦٠) لأبي شامة ، تحقيق طيار آلتي قولاج ، وانظــر صـــفحة (٤٦-٤٦) من هذا البحث .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان(۲۱/۱۳) ، وانظر مقالات في علوم القرآن وأصول النفسير للدكتور مساعد الطيسار صفحة (۳۲۱) وسا بعدها، ومن قراءة حفص و لم ينسبها الطبري لحفص : ﴿لِمُهْلِيكُهُم ﴾ [الكهف: ٥٩] جامع البيان (۲٤٤/۸-۲٤٥)، و﴿ تُسَمِّعُهُ لَكُونُ ﴾ تُسْتُمُ لَكُونُ ﴾ أي القصص ٣٢ جامع البيان (٧٠/١٠)، و ﴿لَا مُعْتَمُ لَكُونُ ﴾ [الأحزاب: ٣] جامع البيان (٢٠/١٠)، و ﴿ الرهب ﴾ في القصص ٣٣ جامع البيان (٢١/١١) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (١٨/٥٤).

للإمام الطبري —رحمه الله للإقراء ، وأخذ التلاميذ عنه اختياراته ، وممن قرأ عليه ابن مجاهد ، وغيره من الأثمة الأثبات ، فلو كان الطبري أنكر شيئا متواتراً لما سكتوا عنه ، خاصة ابن مجاهد ، الذي أوقف ابن شنبوذ (١) في قراءته بالشواذ ، المروية عن بعض الصحابة ، وإن خالفت الرسم ، حتى رجع عن ذلك ، وأوقف محمد بن الحسن —المعروف بابن مقسّم (٢) — عن إجازته القراءة بما وافق العربية والرسم ، وإن لم يكن نقل عن السابقين ، وكان يناقش في كتابه : "السبعة " : الرواية ، والأقوال ،(٣) فكيف يسكت عن شيخه إن كان منه ما ادعي عليه ؟ .

- لقد كان الإمام ابن مجاهد يجلّ الإمام الطبري إجلالاً كبيــراً ومن ذلك : وقوفــه ببـــاب مسجد محمد بن حريــر ، ابن حرير يقرأ سورة الرحمن ، فاستمع قراءته طويلاً، ثم انصرف ، فقيل له: يا أستاذ: تركت الناس ينتظرونك وحثت تسمع قراءة هذا ؟ . فقال : ما ظننت أن الله -تعالى - حلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة . (٤)

وقال ابن كامل : " قال لنا أبو بكر بن مجاهد – وقد ذكر فضل كتابه في القراءات – وقال :

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن أبوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ ، شيخ المقرئين بالعراق مع ابن بجاهد ، أكثر الترحال في الطلب ، كان إماماً صدوقاً أميناً كبير القدر ، كان يرى جواز القراءة إذا صح السند وإن حالف رسم المصحف الإمام ، وعرِّر لذلك وبولغ في التعزير ، سنة ثلاث وعشرين وثلاثماته ، والمسألة محتلف فيها في الجملة، قال أبو شامة : كان الرفق بابن شنبوذ أولى وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافياً ، وليس كان بمصيب فيما ذهب إليه، لكن أخطاؤه في واقعـــة لا تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم ، مات سنة ثمان وعشرين وثلاثماتة . انظر سير أعلام النــبلاء (٢٢٤/١٥) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن بن مقسم بن يعقوب ، المقرئ النحوي البغدادي ، ولد سنة حمس وستين وماتتين ، كان عالماً باللغة والشعر وسمع من ثعلب ، تكلموا فيه ، ووثّقه الخطيب ، له : الأنوار في علوم القرآن ، ومدحل إلى علم الشعر ، كان يرى القراءة بما وافق المصحف وإن حالف النقل ، وأوقف ورجع عن ذلك ، مات بعد الخمسين وثلاثمائة ، قيال ساخة أربع وخمسين وثلاثمائة . انظر معرفة القراء الكبار (٣٠٦/١) ، وغاية النهاية (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شوقي ضيف على كتاب السبعة الصفحات (١٥ - ١٦ و ٢٦ –٣٣) ، ومن مواضع مناقشة ابن مجاهد للقراء : آية (٧٦) من الكهف ﴿ **فَدَ بَلْنَتَ مِنْ لَلْنِهُ عَلَ**زًا ﴾ في صفحة (٣٩٦) وغيرها .

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (١٦٤/٢) .

إلا أنّي وجدتُ فيه غلطاً ، وذكره لي ، وعجبتُ من ذلك مع قراءته لحمزة وتجويده لهـــا ، ثمّ قـــال : والعلّة في ذلك أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ؛ لأنه بنى كتابه على كتاب أبي عُبيد فأغفل أبو عُبيدٍ هـــــذا الحرف فنقل أبو جعفر على ذلك."(١).

(١) معجم الأدباء (١٨/٦٧).

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد ، مكي بن أبي طالب واسم ابن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي ، ولد سنة خمس و حمسين وماتتين، نحوي مقرئ ، وله احتيار في القراءة ، أكثر من التأليف في علوم القرآن ومن مؤلفاته : تفسير الهداية ، ومشكل إعـــراب الفرآن ، والتبصرة في القراءات السبع ، توفي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . انظر غاية النهاية (٣٠٩/٢) ، وبغيــة الوعـــاة (٢٩٨/٢) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢/٢) ، والديباج المذهب (٣٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو حاتم ، سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض ، عرض على يعقوب الحضرمي وسعيد بن أنس ، صاحب المصنفات ، توفي خمس وخمسين وماتتين . انظر معرفة القـــراء الكبــــار (٢١٩/١) ، وغاية النهاية في طبقات القراء (٢٠٠/١) .

<sup>(\$)</sup> هو أبو عمارة ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي ، مولاهم المعروف بالزيات ؛ كان يحمل الزيت من الكوفة إلى حلوان ، ولد سنة ثمانين ، أدرك الصحابة بالسن ، ويحتمل أنه رأى بعضهم ، عالم بالقراءة والفرائض والحسديث ، وهسو أحد القراء السبعة ، قرأ عليه الكسائي ، من مصنفاته : كتاب قراءة حمزة ، وكتاب الفرائض ، توفي بحلوان ، سنة سست وخمسين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر معرفة القراء الكبار (١٩١١/ ) ، وغاية النهاية (٢٦١/١)

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن ، على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان ، الأسدي بالولاء الكوفي الكسائي ؛ لأنه حملى العسـحيح-أحـــرم في كساء ، إمام في النحو واللغة والقراءة ، وهو أحد القراء السبعة ، قال الشافعي : من أراد أن يتبحّر في النحو فهـــو عيـــال على الكسائي ، ومن مؤلفاته : معاني القرآن ، ومختصر في النحو ، ومقطوع القرآن وموصوله ، سكن بغـــداد ، وتـــوفي بالري سنة تسع وتمانين ومائة ، وقيل غير ذلك . انظر المعارف صفحة (٥٤٥) ، ومعرفة القراء الكبار (١٢٠/١) ، وغاية النهاية (٧٥/١) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٩٩/١) .

زاد الطبري في كتــاب القراءات عن هؤلاء السبعة ، نحو خمسة عشر رحلًا..."(١).

الواجب في الاختيار بين القراءات الصحيحة أن يكون على وجه لا يتعدّى إلى تضعيف القراءة الأخرى : فقد نقل المؤركشي حرحمه الله – أقوال أهل العلم في ذلك ، ومنهم أبو شامة حرحمه الله حيث يقول : " وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة : ﴿ مَلِكِ بَرْدِ اللّهِ بَرْدِ اللّهِ بَرْدِ اللّهِ بَرْدِ اللّهِ بَرْد اللّهِ بَرْد اللهِ اللهِ على الله على حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ، واتصاف الرب -تعالى - بحما . ثم قال : حتى إني أصلي بحداه في ركعة وبحذه في ركعة". (٢)

التواتر في الخبر قد يحصل عند قوم دون قوم : وتأمل إنكار أبي عمرو<sup>(٣)</sup> قراءة الكسائي : قال السخاوي<sup>(٤)</sup> وحمه الله—: "قال محمد بن صالح<sup>(٥)</sup> : سمعت رجلاً يقول لأبي عمرو<sup>(١)</sup>: كيـف تقرأ : ﴿لَا يُمَذِنُ مَنَائِهُ أَمَدٌ ﴿ لَا يُمَذِنُ مَنَائِهُ أَمَدٌ ﴾ الفحر: ٢٥ - ٢٦] قال: ﴿لَا يُمَذِنُ مَنَائِهُ أَمَدٌ ﴾ فقال له

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (١/٩٠٠ـ٤٩١) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق ، محمد بن صالح المري البصري الخياط ، روى عنه الداني . انظر غاية النهاية (١٥٥/٢-١٥٦) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمرو ، عثمان بن سعيد بن عمر الأموي ، مولاهم القرطبي المالكي ، الداني ؛ لتروله بدانية ، ولد ثلاثمائة وإحـــدى وسبعين ، له مصنفات حسنة ، منها : "حامع البيان "في القراءات السبع ، وإيجاز البيان ، والوقف والابتـــداء ، وطبقـــات القراء وأخبارهم ، توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . انظر معرفة القراء الكبار (٤٠٦/١) ، وغاية النهاية (٥٠٣/١).

الرجل: كيف وقد جاء عن النبي -ﷺ - : { لَا يُعَذَّبُ عَلَابُهُ أَحَدٌ } ('' ؟ فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي -ﷺ - ما أخذته عنه ، وتدري لم ذاك ؟ ؟ لأبي أتَّسهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة ، ثم قال السخاوي معلقاً: "وقراءة الفتح: ثانيــة أيضـــاً بالتواتر('') ، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم ، وإنما أنكرها أبو عمرو ؟ لأنما لم تبلغه علـــى وجـــه التواتر". ('')

شروط القراءة الصحيحة عند ابن جرير -رحمه الله- ترجع إلى: الرواية المستفيضة وليس
 صحة الإسناد فقط ، وموافقة الرسم العثماني للمصحف ، وموافقة العربية (<sup>٤)</sup> ، وقد يرد القراءة لعدم
 صحة الإسناد (°).

ويردّ بعضها لمخالفة مرسوم المصاحف <sup>(٧)</sup>، أو عدم موافقة الفصيح من اللغة <sup>(٨)</sup>، وقد يجتمع في

<sup>(</sup>١) قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء ، والباقون بكسر الذال والثاء . انظر المبسوط في القراءات العشر صفحة (٤٠٨) ، وحجة القراءات لابن زنجلة صفحة (٧٦٣) .

<sup>(</sup>٢) قرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال {يُعَذِّبُ} ، والثاء من {يُوتُقُ} ، والباقون بكسرهما . إتحاف فضلاء البشر (٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) جمال القراء (٢٣٥/١) لعلم الدين السخاوي ، تحقيق الدكتور علي حسين البواب .

<sup>(</sup>٤) انظر النحو وكتب التفسير (٦٢٥/١) للدكتور إبراهيم عبد الله رفيده .

<sup>(</sup>٥) البقرة (١٠٤) ﴿ يَعْلَيْهَا الَّذِيرَكَ مَامَنُوا لَا تَغُولُوا رَعِنَتَا وَقُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا ﴾ الآية حامع البيان (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٧) انظر فراءة عاصم في الأنبياء (٨٨) ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَيَّ وَكَتَاقِكَ شُعِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٩/٩) ، وانظر النوبة (١١٩) ﴿ بِكَابُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا التَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الفَنَدِيقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/٦) .

في بعض القراءات أكثر من سبب لتضعيفها (١).

وقد بحثت عن أقوى عبارة في ردّ القراءة عند ابن جرير —رحمه الله– وهي قولـــه : وهــــذه القراءة لا أستجيز القراءة بما أو لا أستجيز القراءة بخلافها ، عن طريق الحاسب بكلمـــة "أســـتجيز" فوجدتما في خمسة وخمسين موضعاً منها موضع في التأويل أنكر فيه على ابن زيد —رحمه الله– مخالفتـــه أهل التأويل ، ولا يستجيز القول بمذا المعنى <sup>٢٠</sup> ، وأما بقية المواضع فهي متعلقة بالقراءات ، يـــذكر في أغلبها قراءات تعتبر شاذة إسناداً ، أو مخالفة للرسم ، أو ضعيفة في العربية ، منسوبة لبعض الصــحابة كابن مسعود وابن عباس –رضي الله عنهم – ومجاهد والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي –رحمهم الله– ونحوهم ، ويردّها مستدلاً بإجماع القراء على خلافها ، أو مخالفتها رسوم المصاحف ، وأحياناً يقول : بصحة تأويلها أمّا القراءة بما فلا تجوز ، أو أنما في العربية غلط ، أو أنما تخالف ما عليه قراء الأمصار ، ويقول معللاً في ردها : لإجماع القراء على خلافها،وما أجمعت عليه فلا يجوز خلافها فيـــه، ونحـــو

عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٥٣/٥) ، والأعراف (١٥٠) ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَفْبَنَ أَسِفَا فَالَ بِأَسَمَا خَلَفَتُمُونِ مِنْ

بَمْدِينَ ﴾الآية حامع البيان(٧٠/٦)،ويونس (١٦) ﴿ قُلُ لَوْ شَاَةَ اللَّهُ مَا تَـلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَذَرَىنكُمْ بِهِـ. ﴾الآية حـــامع البيان(٥٤١/٦)،وهـود(٧٨) ﴿ وَبَكَآءُهُمْ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَافُواْ ۚ يَشْمَلُونَ السَّيْخَاتِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٤/٧) .

<sup>(</sup>١) انظر الفرقان (١٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر طه (٦٣)﴿ فَالْوَآ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِغْرِهِمَا ﴾ جامع البيان (٣٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر يوسف (٣١) ﴿ فَلَمَّا سِمَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْنَ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثِّكًا وَانَتْ كُلَّ وَيونَو يَمْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ الخَرْجُ عَلَيْهِنَّ ﴾ الآية جامع البيان (٢٠٧/٧) ، المواضع التي ردّ فيها ابن جرير —رحمه الله– القراءة بعبارة : "أستجيز " بقوله : وهذه القراءة لا أستحيز القراءة بما ، أو لا أستجيز القراءة بخلافها ونحو ذلك ، من خلال بحث الحاسب بكلمة "أستجيز" وجدتما في أربعة وخمسين موضعاً وهي في : البقرة (١٠٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَے ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَتَا وَقُولُوا اَنْطُرْنَا وَأَسْمَعُوا ﴾ الآية حامع البيــــان (١٨/١)، وآل عمران (١٣) ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ مَايَةٌ فِي فِشَيّينِ الْتَقَتَا ﴾ الآية حامع البيان (١٩٤/٣)، و(١٩٥) ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَدِيلٍ مِنكُمْ مِن ذَكَّرِ أَوْ أَنتَى ﴾ الآية حامع البيان (٥٧/٣) ، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْـنَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَيِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِن فَلَيَانِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية حامع البيان (١٩/٤) و(٢٩)،

- مسألة الترجيح بين القراءات موجودة ومعروفة ؛ ويجب على قارئ كلام الإمام ابن جرير وغيره ممن يُذكر أنه يردّ القراءة الصحيحة ، أن يحمل الكلام على أحسن معانيه التي يحتملها ، فأحياناً يقول : والصواب من القراءة عندي ، أو والأولى في ذلك بالصواب وقد يذكر ما يضعف به القراءة الأخرى ومقصوده تضعيفها عنده من ناحية المعنى .

هناك مواضع كثيرة في تفسير جامع البيان ، لم يكن فيها ترجيح بين القراءات ، بـــل
 تصحيح لجميعهن ، وكان يعلل ذلك بصحتها عنده ، وسيرد إشارة لبعض تلك المواضع .

وبعد هذه النقاط المهمة سيحد القارئ الكريم : أن العتَب على الإمام الطبري حرحمه الله-في تضعيف بعض القراءات بعد هذه المقدمة يسيــر ؛ لهذه الأسباب السابقة في هذه النقـــاط – ولله الحمد -.

هذا وقد كانت المواضع المستخرجة من جامع البيان ، تنقسم في محتواها إلى تضعيف للقراءة أو تصحيح لها ، فأفردت لكل منهما مبحثاً ، ولا يمكن الفصل بين مواضع المبحثين؛ لأن التصــحيح للشيء تضعيف لغيـــره ، والعكس صحيح ، ولكن سأختار من كلام الإمام –رحمه الله– ما يكـــون واضحاً في محلّه – إن شاء الله – .

. (۱۱۷) ، والأنعام (۹۹) ، (۱۳۷۸) ، (۱۳۸۸) ، و(۱۹۶۸) ، والأخواف (۲۰ ) ، و(۱۹۶۸) ، والتعرية (۲۲) ، والتعرية

و (۱۱۷) ، والأنعام (۹۹) ، و (۱۳۷)، و (۱۳۸) ، و (۱۹۵) ، و الأعراف (۲۰) ، و (۱۰۰) ، و التوبة (۱۲) ، و (۲۱) ، و (۱۱۰) ، و (۱۱۰)



## المبحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة:

بعد استقراء المواضع وتصنيفها ، تبين أن أسباب ترجيح قراءة على أخرى ، ممـــا لـــه تعلـــق بالسياق القرآني ، يمكن حصرها في عشرة مطالب ، وسأعرض لها مع الأمثلة الموضحة لها : وهي :

المطلب الأول : طلب اتساق الكلام .

المطلب الثاني : مراعاة رؤوس الآي .

المطلب الثالث : مماثلة آية لها في المعنى من السورة نفسها .

المطلب الرابع : السباق واللحاق لموضع القراءة المرجحة .

المطلب الخامس : ترحيح قراءة لقربما من شيء فتتبع به .

المطلب السادس : ترجيح قراءة على أخرى ؛ لأن العطف يعني التغايـــر والتقابل .

المطلب السابع: العطف المرجح للجنس الواحد.

المطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوبها .

المطلب التاسع : تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية .

المطلب العاشر : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة .

# المطلب الأول : طلب اتساق الكلام :

والترجيح لهذا السبب ، جاء في أربعة مواضع : منها قوله -تعالى- : ﴿ وَإِذَ أَنَذَ اللّهُ مِيكُلُ اللّهِ مِيكُو اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الل

والقول في ذلك عندنا : أنحما قراءتان صحيحة وجوههما ، مستفيضتان في قراءة الإسلام ، غير مختلفتي المعاني ، فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب الحق والصواب في ذلك، غير أن الأمر في ذلك وإن كان كذلك ، فإن أحب القراءتين إليّ أن أقرأ بما : { لَيُبيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكَثُمُونَهُ } بالياء خلك وإن كان كذلك أي يَكتُمُونَهُ } بالياء جميعاً ، استدلالاً بقوله : ﴿ فَنَبَدُوهُ ﴾ أنه إذا كان قد خرج مخرج الخبر عن الغائب ، على سبيل قوله : ﴿ فَنَبَدُوهُ ﴾ حتى يكون متسقاً كله على معنى واحد ومثال واحد ، ولو كان الأول بمعنى الخطاب لكان أن يقال : فنبذوه وراء ظهورهم . " (٣)

<sup>(</sup>١) قرأ بما : نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب برواية رويس وخلف . انظر المبســـوط صـــفحة (١٥٠) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٩٧/١) .

<sup>(</sup>۲) قرأ بهما : ابن كثير وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب برواية روح وزيد . انظر المبسوط صفحة (۱۵۰)، وإتحـــاف فضلاء البشر (۲/۷۹) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٥٤٥/٣). وانظر مواضع أخرى في : البقرة (١٠٦) ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ مَايَةِ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِمِنْمِ مِثْمَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ الآية حامع البيان (١٣/٥-٥٢٥)، والنساء (٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِغُ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَسْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلَكُتْ أَيْمَنْكُمْ مِن فَنَيَزِيُكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤/٤)، والأنفال (١١) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا تَوْصَكَيْتُم



فتلاحظ هنا الترجيح غير مضعف للقراءة الأخرى ، وليس ردًّا لها ، وإنما اختيار الأولى منهما ، طلباً لاتساق الكلام ، وسيره على نسق واحد في الآية .

وللقراءة الأخرى بالناء توجيهها : كما قال الإمام مكي بن أبي طالب -رحمه الله - : فقد حملت على الخطاب كما قال الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ أَنْذَ اللهُ مِيسَقُ النِّيْتِينَ لَمَا اَتَنِيْتُكُمُ مِن حِتَنْمٍ وَيَحْمَعُ ثُمُ اللهُ عِمْدَ وَلَا مُعَلِمُ اللهُ مِيهُ وَلَا النّهُ مِيهُ وَلَتَنْمُرُكُمُ ﴾ [آل عمران ١٨]. فرجع إلى الخطاب ولو حُمِل على ما قبله لقال : آتيتهم ، وفي القراءة بالناء : معنى توكيد الأمر ؛ لأن الناء للمواجهة ، فتقديره : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فقال لهم : لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، وهو الاختيار ؛ لما فيه من معنى التوكيد ؛ ولأن أكثر القراء عليه ، والقراءة بالياء حسنة قوية مختارة أيضاً ، لكن نفسي تميل إلى الخماعة، لاسيّما إذا كان فيهم أهل المدينة . " (١)

بِهِ. مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَمَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ﴾ حامع البيان (١٩٣/٦) . (١) انظر كتاب الكشف عن وحود القراءات السبع (٧١/١٦) ، لمكى بن أبي طالب القبسى ، تحقيق عجيسى الـــدين رمضـــان

٩٤٣١هـ. .

# المطلب الثاني : مراعاة رؤوس الآي :

والترجيح بين القراءات بهذا السبب ورد في الجزأين الأخيرين من القرآن فقط ، عند ابن حريسر الطبري حرحمه الله ومن أمثلته قوله حتعالى - : ﴿إِنّا آغَتَدًا لِلْكَفِيرِتَ سَكَسِلاً وَأَغَلَلاً وَسَمِيرًا ﴾ [لإنسان: ٤] وقوله حتعالى - : ﴿ وَثِفَاتُ مَلِيمٍ وَالِيمَ مِن فِشَدُواَ كُولُو اللهِ عَلَيْهِ مِن فِشَدُواَ كُولُو اللهِ عَلَيْهِ الله وقوله الله - : " واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ فَوَارِيرًا ﴾ ، و ﴿ سَكَسِلاً ﴾ ، فقراً ذلك عامة قرّاء المدينة والكوفة غير حمزة : { سَنَاسِلًا } و ﴿ فَوَارِيرًا (١٥) فَوَارِيرًا ﴾ ، إثبات الألف والتنوين ، وكذلك هي في مصاحفهم (١١ ، وكان حمزة يُسْقط الألفات من ذلك كله ، ولا يجري شيئاً منه (١٦ ) ، وكان أبو عمرو يُثبت الألف في الأولى من ﴿ فَوَارِيرًا ﴾ ، ولا يثبتها في الثانية (٢١ ) ، وكلّ ذلك عندنا صواب ، غير أن الذي ذكرت عن أبي عمرو أعجبهما إليّ ، وذلك أن الأول من القواريسر رأس آية ، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رؤوس آيات السورة أعجب إليّ ، إذ كان ذلك بإلبات الألفات في أكثرها ." (١)

وفي هذا المثال ذكر أن القراءات كلها صواب ، ولكن الأعجب والأحسن عنده ما يناســب رؤوس الآي ، وهذا اختيار لا حرج عليه فيه ؛ لقوله بصحتهما .

<sup>(</sup>۱) وهم : أبو جعفر ونافع وأبو بكر عن عاصم والكساني بالتنوين ، وإذا وقفوا وقفوا عليها بالألف ، وقرأ ابن كثير وخلـــف ﴿ سَكَسِ**لاً ﴾** الثانية ، و﴿ **وَارِرًا ﴾** الثانية ، بغير تنوين فيهما والوقف عليها بغير ألف . انظر المبسوط صـــفحة (٣٨٩) وانظر كتاب السبعة صفحة (٦٦٣) .

<sup>(</sup>٢) يجري أي : ينوّن ، وقرأ مثله يعقوب . انظر المبسوط صفحة (٣٨٩) ، ورجحه ابن حرير بسياق الآيات .

<sup>(</sup>٣) وقرأ بما أبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم . انظر المبسوط صفحة (٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٣٦٦/١٢). وانظر بقية المواضع في : النازعات (١١) ﴿ لَوَذَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ﴾ جامع البيان (٣٦٤/١٢)، والشمس (٢) ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا ﴾ و(٦) ﴿ وَالْأَرْضِ وَمَا عَمَهَا ﴾ و(٦) ﴿ وَالْمَرْضِ وَمَا عَمَهُمَا ﴾ و(١) ﴿ كُذَّبَتُ نُمُودُ بِطَغُونُهَا ﴾ جامع البيان (٢٠/٥٠١)، ونحوها مما أصله واو هل يمال؟ جامع البيان (٢٠/٥٠٦). ونحوها مما أصله واو هل يمال؟ جامع البيان (٢٠/١٠).



# المطلب الثالث: مماثلة آية لها في المعنى من السورة نفسها:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا ذَكُونًا كُلُمَا دَعَلَ عَلَيْهَا نَوْقِيًا لَهُمَّا وَكُلُهُا وَلَا عَمِولَا: اللهِ اللهِ وَكُلُلُهُا وَكُلُهُا فَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُنَاهُا ﴾ ، فقرأته عامة قراء أهل الحجاز والمدينة والبصرة : { و كَفَلَها } لمحففة الفاء (١) ، بمعنى : ضمها زكريًا إليه ، اعتبارًا بقول الله حوزٌ وحلّ - : ﴿ يُلْقُونَ الْمُلْمُهُمُ لَيُهُمُ يَكُمُلُ مَرْيَمٌ ﴾ [آل عمران: ٤٤] ، وقرأ ذلك عامـــة قــرأة الكوفيين : ﴿ وَكُفُلُهَا اللهُ زكريا (٢) .

قال أبو جعفو : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي : قراءة من قرأ : ﴿ كَثَلْهَا ﴾ مشددة الفاء ، يمعنى : وكفّلها الله زكريا ، يمعنى : وضمها الله إليه ؛ لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه ، بالقرعة التي أخرجها الله له ، والآية التي أظهرها لخصومه فيها، فجعله بما أولى منهم ، إذ قرع فيها من شاحّه فيها . وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه في مريم إذ تنازعوا فيها : أيهم تكون عنده ؟ ، تساهموا بقداحهم ، فرموا بما في نحر الأردن، فقال بعض أهل العلم : ارتز قَدَحُ زكريا ، فقام ولم يجر به الماء ، وحرى بقداح الآخرين الماء ، فجعل الله ذلك لزكريا عليها ، أنه أحق المتنازعين فيها . وقال آخرون : بل اصاعد قدح زكريا في النهر ، وانحدرت قداح الآخرين مع حرية الماء وذهبست ، فكان ذلك له علماً من الله في أنه أولى القوم بها .

قال أبو جعفو: وأيّ الأمرين كان من ذلك ، فلا شكّ أن ذلك كان قضاء من الله بما لزكريا على خصومه بأنه أولاهم بها ، وإذْ كان ذلك كذلك ، فإنما ضمّها زكريا إلى نفسه بضم الله إياها إليه، بقضائه له بما على خصومه عند تشاحّهم فيها ، واختصامهم في أولاهم بها . وإذْ كان ذلك كـــذلك

<sup>(</sup>٢) قرأ بما : حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٤٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٧٥/١) .



كان بيناً أنَّ أُولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من تشديد: ﴿ وَكَفَلْهَا ﴾ . وأما ما اعتلَ به القارئون ذلك بتخفيف الفاء من قول الله : ﴿ أَيُّهُمْ يَكُمُلُمُ مَرْيَمَ ﴾ ، وأن ذلك موجب صحة اختيارهم التخفيف في قوله: { وكَفَلَها } فحجة دالة على ضعف احتيال المحتجّ بها ، وذلك أنه غير ممتنع ذو عقل من أن يقول قائل: كفَّل فلانٌ فلانًا فكفَله فلانٌ ، فكذلك القول في ذلك : ألقى القوم أقلامهم أيهم يكفل مريم ، بتكفيل الله إياه ، بقضائه الذي يقضي بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام ." (١)

فرجح –رحمه الله– قراءة التشديد ؛ لأن الله –عزّ وجلّ– جعل كفالة زكريا لمريم بعد إلقائه قلمه استهاماً مع غيـــره ، فقبل الله منه ، و لم يكن إرادة منه مجردة فقط ، بل الله – سبحانه وتعالى – كفّلها إياها .

وقد مال مكي –رحمه الله– إلى : اختيار التخفيف ؛ لأن التشديد يـــرجع إلى التخفيف ؛ لأن الله إذا كفّلها زكريا كفّلها زكريا بأمر الله له ؛ ولأن زكريا إذا كفّلها فعن مشيئة الله وقدرته وإرادته ، فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان ، يقرب بعضهما من بعض .<sup>(٢)</sup>

ومن مثل هذه المعاني المتنوعة في القراءات : يظهر نوعٌ من الإعجاز ، حيث أفادت الكلمـــة الواحدة بحسب القراءة معنيين مختلفين .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ (۲۶ – ۲۶ )، و تحقيق شاكر (۱۰ (۳۰ )، أما بقية المواضع فهي استشهاد بغير ما في السورة وهمي في : النساء (۱۰) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولُ الْيَسَتَىٰ ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۞ ﴾ حامع الميان (۱۱۳)، والنساء (۱۶) ﴿ يَوْمَهِذِ ثِيَةُ النَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُواْ الرَّسُولُ لَوْتُسُونَى بِهُمُ الْأَرْضُ وَكَ يَكُنُونَ اللَّهَ عَدِينًا ۞ ﴾ حامع الميان (۹۲/٤)، والأنعام (۱۰) ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِفُ الْأَيْنَ وَلِيتُولُواْ وَرَسَتَ وَلِشَيْئَهُ لِعَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع الميان (۹۲/٤) . والنازعات (۱۸) ﴿ فَلُولُ مَلْ لَكَ إِلَّهُ أَنْ يَنَّ فَى اللَّهُ أَنْ يَكُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَلَّهُ أَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُكُولُكُونَ اللْعُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُلْلِلْمُ اللْعُلِيلُولُولُولُولُكُونَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللْعُلِيلُولُ اللْ

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٣٤٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية إتحاف فضلاء البشر (٤٧٥/١) .



## المطلب الرابع: السباق واللحاق لموضع القراءة المرجحة:

- ١ دلالة السباق واللحاق على ترجيح قراءة .
  - ٢ دلالة السباق وحده على ترجيح قراءة .
    - ٣ دلالة اللحاق على ترجيح قراءة .

#### - ١ - دلالة السباق واللحاق على ترجيح قراءة :

كما في قوله -تعالى- : ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَالِينَةً عَلَى مُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُمِي. هَنذِهِ اللهُ بَعَدَ مَوْقِهَا قَالَمَاتُهُ اللهُ مِافَةَ عَارِثُمَّ بَعْثَمُ قَالَ حَمَّا لِلْفَ كُمْ اللهُ مِافَةً عَارِثُمَّ بَاللهُ مِكَارِكَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِكَارِكَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَمُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَمُعَالِكَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُحَارِكَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى معنى الأَمْر ، بوصل الألف من { اعْلَمْ } ، وحزم الميم منها ، وهي قراءة عامة قرأة أهل الكوفة (١١ ، ويذكرون أله الله قي قسراءة عبد اللهُ (١٤ عَلَمْ ) وحذم الميم منها ، وهي قراءة عامة قرأة أهل الكوفة (١١ ، ويذكرون أله ما يحييه الله بعد عبد اللهُ (١٤ عن عن ابن عباس...

قال أبو جعفو : فعلى هذا القول تأويل ذلك : فلما تبين له ما تبيّن من أمر الله وقدرته ، قال الله له : اعلم الآن أن الله على كل شيء قديــــر . ولو صرف متأول قوله : «قال اعلم» وقد قرأه علــــي

<sup>(</sup>١) قرأ بما : حمزة والكسائي . انظر المبسوط صفحة (١٣٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (٤٩/١-٠٥٠) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن عباس . انظر الكشف لمكي (٣١٢/١) .

وجه الأمر إلى أنه من قبل المحبر عنه ، بما اقتص في هذه الآية من قصته كان وجهاً صحيحاً ، وكان ذلك كما يقول القائل : اعلم أن قد كان كذا وكذا ، على وجه الأمر منه لغيره وهو يعني به نفسه. وقرأ ذلك آخرون : ﴿ قَالَ أَعْلَمُ ﴾ على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به ، بحمز ألف ﴿ أَعْلَمُ ﴾ وقطعها ورفع الميم . يمعنى : فلما تبين له ما تبين من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عاينه ، قال المتبين ذلك: أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير ، وبذلك قرأ عامة أهل المدينة وبعض قرأة أهل العالى العراق (١٠)...

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك : قراءة من قرأ : { اعْلَمْ } بوصل الألف وجزم الميم ، على وجه الأمر من الله –تعالى ذكره–للذي قد أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله – الذي أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه ، من إحيائه إياه ، وحماره ، بعد موت مائـــة عــــام وبلائه ، حتى عادا كهيئتهما يوم قبض أرواحهما ، وحفظ عليه طعامه وشرابه مائة عام ، حتى ردّه عليه كهيئته يوم وضعه غيـــر متغيـــر –على كل شيء قادر كذلك . وإنما اخترنا قراءة ذلـــك كـــذلك وحكمنا له بالصواب دون غيـــره ؛ لأن ما قبله من الكلام أمر من الله –تعالى ذكره–قولاً للذي أحياه الله بعد مماته وخطابًا له به ، وذلـــك قولـــه : ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِمُجْعَلَكَ ءَاكِمَةُ لِلنَّاسِتُ وَانْظُـرُ إِلَى الْفِظَامِ كَيْفَ ثُنشِرُهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩] فلما تبيّن له ذلك جواباً عن مسألته ربه : ﴿ أَنَّى يُعِي. هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾ قال الله له : اعلم أن الله الذي فعل هذه الأشياء على مــــا رأيت ، على غيـــر ذلك من الأشياء قديـــر ، كقدرته على ما رأيت وأمثاله ، كما قــــال –تعــــالى ذكره-لخليله إبراهيم ﷺ - ، بعد أن أجابه عن مسألته إياه في قولـــه : ﴿رَبِّ ٱرِني كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْقَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] : ﴿ وَٱعْلَمْ أَنَ ٱللَّهُ عَهِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] فأمر إبراهيم بأن يعلم بعد أن أراه كيفية إحيائـــه الموتى أنه عزيز حكيم ، فكذلك أمر الذي سأل فقال : ﴿ أَنَّ يُعْي. هَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾ بعد أن أراه كيفية

<sup>(</sup>١) قرأ بما الباقون وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف . انظر المبســـوط صـــفحة (١٣٤) ، وإتحاف فضلاء البشر (١٩/١ ٤٤-٤٠) .



إحيائه إياها ، أن يعلم أن الله على كل شيء قدير ." (١)

والسياق الذي استدل به الإمام –رحمه الله – على التفصيل : سباق ، ولحاق : فالسباق : هو ما حصل للرجل من استبعاد إحياء البلدة بعد موتها ، وما جعل الله منه من العبرة ، وقد ســـأل : ﴿ أَنْ يَكُون : ﴿ أَعَلَم } ردًا منه على سؤاله ، وجوابـــاً لله بعـــد استبعاده قدرة الله ، واللحاق : ما حصل في قصة إبراهيم التالية لها : حيث أمر الله –تعالى – إبـــراهيم الخليل – الله – فقال له : ﴿ وَاَعْلَمُ أَنُّ اللهُ عَزِيرٌ مَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

ولكن للقراءة بقطع الهمزة توجيه ، بل قد رجحها بعض العلماء ، ومنهم **مكي –رحمه الله–** فقد قال : " والقراءة بالقطع هي الاختيار ؛ لأنه على ظاهر الكلام ، لما تبين له ما كان على شك فيه ، أخبر عن نفسه بالعلم اليقين ." <sup>(۲)</sup>

**وقال ابن زنجلة** <sup>(٣)</sup> في حجّة من قرأ بالقطع : " وهذا الرجل عاين وشاهد ما كان يســــتفهم عنه، فلا وجه للأمر ." <sup>(٤)</sup>

وفي قوله -تعالى- : ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكُرُ مِيَعَكُمْ يَمْلَهُ مَا تَكْمِبُكُمُ فَمْ وَمَسَيَّقَهُ الْكُفُرُ لِمَنْ عُقِيمَ اللَّذِينَةِ عَلَى اللَّهِ مَكُو اللَّهِ مَعْفُو : " واختلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأته قــرأة المدينــة وبعض البصرة : { وَسَيَعْلَمُ الْكُافِرُ } على التوحيد (٥) ، وأما قرأة الكوفة فإنحم قرأوه : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْتُمُ ﴾ على الجمع (١).

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٨١/٣ -٤٤) ، وتحقيق شاكر (٤٨١/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٣١٢/١–٣١٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر حجة القراءات صفحة (١٤٥) ، لأبي زرعة ابن زنجلة .

<sup>(</sup>٥) قرأ كِمَا : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو . انظر المبسوط صفحة (٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) قرأ بما : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وحلف . انظر إتحاف فضلاء البشر (١٦٣/٢) .

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك: القراءة على الجميع: ﴿ وَسَيَعَلُو ٱلْكُثُورُ ﴾ ؛ لأن الخبر حرى قبل ذلك عن جماعتهم ، وأتبع بعده الخبر عنهم ، وذلك قوله : ﴿ وَلَن مَّا نُوِيَنَّكَ بَعْضَ اللَّذِينَ وَقَدْ ذَكر نَوَلَمُ مُوسَكُمٌ ﴾ [الرعد: ٣٤] . وقد ذكر أَوُ تَنَوَقَيَّتَكَ ﴾ [الرعد: ٣٤] . وقد ذكر أَفًا في قراءة ابن مسعود: «وَسَيَعْلَمُ الكَافِرُون» ، وفي قراءة أبي : «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (١٠) وذلك كله دليل على صحة ما احترنا من القراءة في ذلك ... (١)

فاحتج الإمام الطبري –رحمه الله – في تصحيح القراءة : بما سبقها من الخبر عن جمع من الكفار في قوله : ﴿ وَإِن مَا نُرِيَنَكَ بَعْضَ اللّذِي تَوَدُهُمْ ﴾ [الرعد: ١٠] ، وبما لحقها أيضاً من القول المنسوب إلى جمع من الكافرين : ﴿ وَيَعُولُ اللّذِيكَ كَفَرُوا كَسْتَ مُرْسَكَ ﴾ ، فالأولى بما بين هذين الجملتين أن يكون عن جمع أيضاً ، واستأنس بقراءات بعض الصحابة ، وإن كانت شاذة على ما اختاره . (٢)

قال أبو منصور الأزهري (<sup>4) ح</sup>رحمه الله– في توجيه القراءة الأخرى : "من قـــرأ ﴿الْكَافِرُ﴾

(٤) هو محمد بن أحمد بن الأزهر ، الهروي الشافعي ، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، أحد أئمة اللغة والأدب ، لـــه : تمـــذيب

<sup>(</sup>١) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤٠٩/٧) ، وتحقيق شاكر (٢٩٩/١٦) .

وهو أكثر من ﴿الْكُفْرُ﴾ [-أي: من قرأ بالإفراد أكثر ممن قرأ بالجمع-] أراد به الجنس، ومنه: كثر الدينار والدرهم ، يــراد به الكثرة . ('' ونقل: عن أبي عمرو القارئ: أنه عني به أبــو جهــل('')، وحجتهم: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافُرُ يَلْتِنَيْ كُنتُ ثُرْبًا ﴾ [البــا: ٤٠] ، وسبب الحلاف في هذا الحــرف ؛ لأن حــط المصحف الإمام بغيــر ألف، وإنما هو {الكفر} . " ('')

### - ٢ - دلالة السباق وحده على ترجيح قراءة :

في قوله -تعالى- : ﴿ مَن مِمَةَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَيْعَ يَوْمَدٍ مَامِثُونَ ۞ ﴾ [النمل: ٨٩] قال حرحمه الله-: "... واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ وَهُمْ مِن فَيْعَ بِمَوْمَدٍ مَامِئُونَ ﴾ فقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة : { وَهُمْ مِن فَيْعَ بِمَوْمِ ذَلْكَ جماعة قرّاء أهل الكوفة : ﴿ وَهُمْ مِنْ فَيْعَ بِمَنْهِ يَهُمُ مِنْ فَزَع يَوْمُهُمْ مَن فَيْعَ بَمْهُمْ مِنْ فَرَع يَوْمُهُمْ مَن فَرَع يَوْمُهُمْ مَن فَيْعَ مِنْهَا مِنْ فَرَع يَوْمُهُمْ مِن فَيْعَ مِنْهُمْ مِنْ فَرَع يَعْمُونَ فَرَع (\*).

والصواب من القول في ذلك عندي : أفهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَة الأمصار متقاربتا المعنى ،

اللغة جمع فيه شتات اللغة ، ومعاني القراءات ، وله تصنيف في غريب الألفاظ التي يستعملها الفقهاء ، ولـــه كتـــاب في التفسير ، وهو من أهل السنة ، ترك الرواية عن ابن دريد تورّعاً ، أسر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وقت القرامطة ، فعـــاش في البادية ، فكان يتشتّى بالدّمناء ، ويتربع بالصّمان ، واستفاد من لغتهم ، توفي سنة ســـبعين وثلاثمائــة وقيـــل إحـــدى وسبعين،وله ثمان وثمانون سنة انظر سير أعلام النبلاء (٣٣٤/٤)،وبغية الوعاة (١٩/١)، ووفيات الأعيان (٣٣٤/٤) .

<sup>(</sup>١) معاني القراءات (٥٩/٢) ، تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش ، والدكتور عوض بن حمد القوزي .

<sup>(</sup>٢) هو أبو جهل كما كناه النبي ﷺ - ، وكانت كنيته أبا الحكم ، عمرو بن هشام بن المغيرة المحزومي ، من دهاة العـــرب ، سوّدته قريش وهو شاب ، فأدخلته دار الندوة مع الكهول ، كان من أشد أعداء الرسالة المخمدية ، قتل يوم بدر كافراً ، في السنة الثانية من الهجرة ، قتله عمرو بن الجموح وابنا عفراء الأنصاريان ، وكانا حدثين ، قال فيه النبي ﷺ – يـــوم رآه : " هذا فرعون هذه الأمه " رواه أحمد . انظر تمذيب الأسماء واللغات (٣٩٩/١) ، و(٢٠٦/٢) ، والأعلام (٢٦١/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر الحجة في القراءات لابن خالوية صفحة (٢٠٢) ، وحجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة صفحة (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) لم ينون ﴿ فَيْعٍ ﴾ : أبو حعفر ونافع برواية ورش وقالون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وإسماعيل ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (٢٨٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٣٦/٣٣٦-٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) قرأ بما : عاصم وحمزة والكسائي وحلف . انظر المبسوط صفحة (٢٨٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٣٦-٣٣٧) .

فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، غير أن الإضافة أعجب إلى ؟ لأنه فزع معلوم ، وإذا كان ذلك كان معرفة ، على أن ذلك في سياق قوله : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَعُ فِي الشَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي اللَّرْضِ إِلَا مَن فَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الفزع الذي قد جرى ذكره قبله . وإذا كان ذلك كذلك ، كان لا شك أنه معرفة ، وأن الإضافة إذا كان معرفة به أولى من ترك الإضافة ، وأخرى : أن ذلك إذا أضيف فهو أبين أنه خبر عن أمانةٍ من كل أهوال ذلك اليوم منه إذا لم يضف ذلك ، وذلك أنه إذا لم يضف كان الأغلب عليه أنه جعل الأمان من فرع بعض أهواله ." (١)

وهنا صحح أبو جعفر —رحمه الله-القراءتين ، ولكنه فضل عدم تنوين : ﴿ فَيَع ﴾ ؛ لســــبين : الأول : أن الفزع معلوم ، وقد ذكر قبل هذه الآية عند ذكر اليوم الآحر ، في قوله —تعالى – : ﴿ وَيَوْمَ يُنْتُمُ فِي ٱلصَّرِي فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَكِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلّا مَن شَكَآءَ ٱلله ﴾ [السل: ٨٧] وهذه الآية في سياقها ، والثاني : أن عدم التنوين أعم في المعنى .

وتوجيه قراءة عدم التنوين : أنما أخف والأكثر من القراء عليها وقد اختارها مكي لذلك .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٣٧–٢٤) .



#### -٣ - دلالة اللحاق على ترجيح قراءة :

<sup>(</sup>١٤٩) ﴿ وَكَا مُعِظَ فِ الْبَوْهِمْ وَرَا وَالَّهُمْ فَدْ صَلُّوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْمَدُنَا رَبُنَا وَيَشْهِرْ لَنَا لَنَحَوْرَنَ مِنَ الْخَدِيهِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠/٦)، والنوب (٢٠/١٤)، والرعد(٤) ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ فِلْمُ مُنْجَوْرِنَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/٦٤)، والرعد(٤) ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ فِلْمُ مُنْجَوْرِنَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/٣٨)، والنحل (١) ﴿ أَنَّ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مُنْفَرِقُ ﴿ فَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا لِمُعْلَمُ عَنَا لِمُوكِنَ ﴾ حامع البيان (٢/٢٥)، والإسراء (١٣) ﴿ وَكُلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْلُولُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلْكُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَا عَلَمُ عَا

<sup>(</sup>١) قرأ بما : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٣٠) ، وإتحاف فضلاء البشر (٢٩٩١) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بما الباقون وهم : حمزة وأبو جعفر ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (١٣٠) .

حدود الله." <sup>(۱)</sup>.

فهنا ترى سبب الترجيح بين القراءتين ؛ لدلالة ما بعدها على صحتها ، حيث جـاء ذكـر الخوف على صيغة الجمع ، مما يـرجح أن الخوف – الواقع المستثنى – بالضم الدال على الجمـع ، لا بالفتح الدال على الزوجين .

والتحقيق : أن كلا القراءتين لهما دلالة : فالسياق إذا اعتبر باللحاق ، فإن القراءة الأحرى لها ارتباط بالسباق ، حيث أسند الضميـــر إلى الزوجين المفهومين من السباق .<sup>(٢)</sup>

وقال أبو منصور الأزهري حرهمه الله - : " الاختيار بفتح الياء ، وهو قراءة أكثر القراء " (")، وعلّل مكيّ حرهمه الله - قراءة الياء بأنما على الظاهر من الخطاب ؛ والقراءتان حسنتان ؛ فهي مسن باب الخروج من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة، كقوله : ﴿حَيِّتُ إِنَّا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ [يونس: ٢٢] ثم قال : ﴿ وَجَهَنَ يَبِم ﴾ [يونس: ٢٢] ، وكقوله : ﴿ النَّامَةُ يَهِ بَتِ آفْتَكَيِثَ ۞ ﴾ [الفائحة: ٢] ثم قال : ﴿ وَالْمَاعَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ وَلَيْكَ مُنْتُهُ وَلِيَاكَ مُسْتَمَةً وَلِيَاكَ مُسْتَعَمِثُ ۞ ﴾ [الفائحة: ٥] ، واختار فتح الياء ؛ لأن عليه الجماعة (أ) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٤٧٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٤/٠٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٩/١) .

<sup>(</sup>٣) معاني القراءات (٢٠٤/١) .



# المطلب الخامس : ترجيح قراءة لقربها من شيء فتتبع به :

كما في قوله -تعالى- : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا فَمُتُمَّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمُ وَٱلِدِيكُمُ إِلَى الْمَلَوْقِ وَأَمْسَحُوا مِرُهُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْمَلَوْقِ وَأَمْسَحُوا مِرُهُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَمَبَيْنِ ﴾ [الله: ٦] قال -رحمه الله- : بعد أن صحح القراءة بنصب اللام وحفضها بل وحسنهما : "فأعجب القراءتين إلي أن أفرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاً (١) لا الله وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين وصفت ؛ ولأنه بعد قوله : ﴿ وَآمَسَحُوا مِرْهُوسِكُمُمُ ﴾ فالعطف به على الرؤوس مع قربه منه ، أولى من العطف به على الأيدي ، وقد حيل بينه وبينها بقوله : ﴿ وَآمَسَحُوا مِرْهُوسِكُمُ ﴾ " . (١)

فلما توالت معطوفات ألحق إعراب الكلمة بما قرب منها ؛ لأنه أولى مما بعد عنها.

وتوجيه القراءة بالنصب : أن تجعل جملة : ﴿ وَمُمَسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ ﴾ معترضة وهذا من أســـاليب اللغة العربية ، وقد استعمل في القرآن وورد في آيات (٣) ، وقوله : ﴿ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ دالٌّ على الغسل لا

سَيِلاً ﴿ ﴾ حامع البيان (١١٨/٨) ، والكهف (٤٤) ﴿ هَمُلِكَ ٱلْوَلَيْةُ فِيهُ الْحَقِيَّ هُوَ خَيِّرٌ فَابَا وَخَيْرٌ عَلَمًا ﴿ اللهَانَ الْمَرْتِينَ اللهَ وَمَالُكُ الْفَرْتِينِ إِنَّ يَأْمِيعُ مَنْطَعِينَ فَي الْأَرْتِينَ هُمَلَ بَعَمْلُ لَكَ خَيْثًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٨/٨) ، والفرقان (٨) ﴿ أَوْ ثِلْقَقَ إِلَيْهِ كَمَنْ أَوْ تَكُونُكُمُ جَمَّدُ مَا أَلَّيْكُ مِنْهَا ﴾ الآية حامع البيان (٣١٧/٩) ، والصافات (٥٠) ﴿ يُقُولُ أَوْنَكَ لِمَنَ الشَمْتِينِينَ ﴾ ﴾ حامع البيان (٣١٠/٩) ؛ [٤٩١-٤٩] .

<sup>(</sup>١) قرأ بما أبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير وعاصم –في رواية أبي بكر – وحمزة وخلف ، وبالنصب قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائبي ويعقوب .انظر المبسوط صفحة(١٦١)،وإتحاف فضلاء البشر (٥٣٠/١–٥٣١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٧١/٤) ، وتحقيق شاكر (٦٤/١٠) .

<sup>(</sup>٣) منها: قوله تعالى: ﴿ آلَيْهِمَ أَمِيلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ ﴾ [المائدة: ٥] واعترض بقوله: ﴿ وَلَعَلَمُ اللَّذِينَ أَوْمًا الْكِنَبَ حِلَّ لَكُو وَلَعَامُكُمْ حِلَّ لَكُو وَلَعَامُكُمْ حِلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

\r\o\\

المسح .(١)

قال الأزهري -رحمه الله - : في قراءة النصب "وهي أحود القراءتين ؛ لموافقتها الأخبار الصحيحة عن النبي - عليه السلام - في غسل الرجلين ". (<sup>٢)</sup> .

وجمع السيوطي –رحمه الله– بين القراءتين بحمل قراءة الكسر على المســـح علــــى الخفـــين ، والنصب على الغسل ، وقال : " لأن تعدد القراءات بمنـــزلة تعدد الآيات ." <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر أثر القراءات في الفقه الإسلامي صفحة (٢٥١–٢١٣) ، للدكتور صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي .

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات (٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) الإكليل في استنباط التنــزيل صفحة (١٠٩) ، تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب . وانظر بقية المواضــع في : البقــرة .

<sup>(</sup>٨٥) ﴿ ثُمَّ اَنتُمْ هَـٰتُوْلَآ تَقْـٰلُـوُكَ اَنفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا تِنكُم تِن دِيكرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلإِنْمُ وَٱلْفُدُونِ ﴾ الآية حامع البيان

<sup>(</sup>٢٤٤٧)، وهمود (٢٨) ﴿ قَالَ يَعَرِّمُ أَرَمَنِتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيَنَتُو مِن زَقِ وَيَالَنِيْ رَحَمَّةً مِنْ عِيندِهِ. فَلَمَيْتُ عَلَيْكُو ﴾ الآية حامع البيان (٢٩/٧)، و(٤١) ﴿ فَالَ الْصَجُولُ فِنهَا يِشْسِمِ اللَّهِ تَجْرِينهَا رَمُوسَمَنهَا إِنَّ رَقِيْ لَمُفُورٌ شَرِيعٌ ۞ \$حامع البيان (٤٤/٧)، والحج (٣٩)

<sup>﴿</sup> أَنِّنَ لِلَّذِينَ يُفَتَنُونَ ﴾ إِنَّهُمْ طَلِيمُواْ وَلَهُ اللَّهَ مَنْ مَشْرِهِمْ لَشَدِيرُ ۞ ﴾ حامع السان (١٦٠/٩)، والسا (٣٧) ﴿ زَنِ السَّنَوَاتِ وَالْأَنْوِنُ وَمَا يَيْهُمُ الْوَجْنُ لَا يُمِكُنُ مِنْهُ خِطَايًا ۞ ﴾ حامع السان (١١٤/١٤).



### المطلب السادس : ترجيح قراءة على أخرى ؛ لأن العطف يعني التغايـــر والتقابل :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ سَيَثُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَمْرَابِ شَمَلَتُنَا اَمُولُكَا وَأَخْلُوا وَأَسْتَغَفِر لَنَا بَعُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَا لِيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ فُلْ فَمُن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللهِ شَيَّا إِنْ الْأَدَيكُمْ مَثْرًا فَي اللهِ مِنَا اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ فَي فَرَاتُه فَرَاتُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأعجب القراءتين إليّ : الفتح في الضاد ، في هذا الموضع ؛ لقوله : ﴿ مَثَرًا لَوَ لَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا ﴾ ، فمعلوم أن خلاف النفع الضرّ ، وإن كانت الأخرى صحيحاً معناها ." <sup>(٣)</sup>

ففي هذا الموضع صحّح معنى القراءتين ، ولكنه اختار منهما : ما قابـــل الكلمـــة الأخـــرى وضادها، وهي القراءة بفتح الضاد من قوله : ﴿مَثَرًا ﴾ ، فالنفع يقابله ويضادّه : الضر ، أما البـــؤس والسقم فلا يقابل النفع .

وتوجيه قراءة الضم : على أن معنى : الضر سوء الحال ، كما قال -تعالى- : ﴿ فَكَمُفَقَدًا مَا بِهِـ مِن شَـرِّ ﴾ [الأنيـــاء: ٨٤] أي : من سوء حال ، فالمعنى في الآية : إن أراد بكم سوء حال ، أو حسن حال ، وقد قيل بأنهما لغتان ، كالضَّعف والضَّعف ، والفَقر والفُقر .<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) قرأ بما الباقون ، وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب . انظر المبسوط صفحة (٣٤٦)، وإتحاف فضلاء البشر (٤٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بما : حمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١/٣٤٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢٨١/٢) .



# المطلب السابع: العطف المرجح للجنس الواحد:

كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَٱلْمَتُ ثُو ٱلْمَصِّفِ وَٱلرَّيِّكَانُ ۞ ﴾ [الرحمن: ١٢] قـــال -رحمـــه الله- :

"...واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ وَٱلرَّيِّكَانُ ﴾ فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض المكيين
وبعض الكوفيين : بالرفع عطفاً به على الحبّ ، بمعنى : وفيها الحبّ ذو العصــف ، وفيهـــا الريحــان
أيضا. (١) وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين : { وَالرَّيْحَانِ } بالخفض عطفاً به على العصــف ، بمعـــنى :
والحبّ ذو العصف وذو الريحان . "(٢)

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب : قراءة من قرأه بالخفص ؛ للعلة التي بينت في تأويله ، وأنه بمعنى الرزق . وأما الذين قرأوه رفعاً ، فإنحم وجّهوا تأويله – فيما أرى – إلى أنه الريحان الذي يشمّ ؛ فلذلك اختاروا الرفع فيه ، وكونه خفضاً بمعنى : وفيها الحبّ ذو الورق والتبن ، وذو الرزق المطعوم ، أولى وأحسن...(<sup>٣)</sup>

وفي هذا الموضع كان النظر إلى المعنى المناسب للآية دور قوي في الترحيح بـــين القـــراءتين ؛ ليحسن العطف فيكون بين أشياء من حنس واحد .

ويمكن توجيه القراءة الأخرى : إلى ألها عطف على المرفوع السابق ، وأن الجماعة من القـــراء علمه<sup>(٤).</sup>

<sup>(</sup>۱) قرأ كها الباقون وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ، سوى ابن عامر بالنصب . انظر المبســوط صفحة (٣٥٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (٩٠٩/٢) ، وذكر الفراء ألها : كذا في مصاحف أهل الشام . انظر معاني القـــرآن (١١٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بما : حمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (٣٥٨) ، وإتحاف فضلاء البشر (٥٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١/١١٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢٩٩/٢) .



### المطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوبها :

ففي قوله -تعالى- : ﴿ سَلَمُ عَلَمَ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ الْ الْصَانَاتِ: ١٣٠] قال -رحمه الله-: "...واختلفت القرّاء في قراءة قوله : ﴿ سَلَمُ عَلَمَ إِلَّ يَاسِينَ ﴿ فَقَرْأَتُهُ عَامَةً قرّاء مَكَةً والبَصِرة والكوفة : { سَلَامٌ عَلَمَى القرّاء في قراءة قوله : ﴿ مَلَامٌ عَلَمَ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَن الْحَالِينِ مَن الْحِينَ ﴿ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ عَلَى ذَلُكُ أَن ذَلُكُ كَذَلِكُ ، بأن جميع ما في السورة من قوله : ﴿ سَلَمُ ﴾ فإنه سلام على النبيّ الذي ذكر دون آله ، فكذلك إلياسين ، إنما هو سلام على إلياس دون آله ... وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة : { سَلَامٌ عَلَى آلِ ياسِينَ} بقطع { آلِ } مـن { يُعْلِينُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الل

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: قراءة من قرأه: ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلَى بَاسِينَ ﴿ بَكُ بِهِ بَكُسُرِ أَلْفَهَا، على مثال إدراسين؛ لأن الله —تعالى ذكره –إنما أخبر عن كلّ موضع ذكر فيه نبياً من أنبيائه –صلوات الله عليهم – في هذه السورة بأن عليه سلاما لا على آله، فكذلك السلام في هذا الموضع، ينبغي أن يكون على إلياس، كسلامه على غيره من أنبيائه، لا على آله..." (١)

وهذا المثال فيه استدلال بعدّة آيات في سورة واحدة ، مما يدل على أنه يستفاد مـــن طريقـــة السورة في الدلالة على معناها .

ويمكن توجيه القراءة : إلى أن فيها استدلالاً بالرسم العثماني ، حيث فصلت فيه {آلِ} عـــن ﴿يَاسِينَ ﴾ (٢) ، ويجوز أن يكون إلياس بلغتين : إلياس وإلياسين ، كما قالوا : ميكال وميكائيل .(٣)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٣٢٥-٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القراءات للأزهري (٣٢٢/٢) .

# المطلب التاسع : تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ فَلَمَّا تَفْكَلُ فَكُلُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مُنْكَلِكُم اللَّهِ مُنْكَلِكُم اللّه مُنْكَلِكُم اللّهَ الله الله - : وَمَن لَمْ رَاعَتُرَكَ عُلْقَالًا إِلّهُ قَلِيهُ اللّهُ الله الله الله - : "...ثم اختلفت القرأة في قراءة قوله : ﴿ إِلّا مَن الْغَرْفَ اللّهِ الله عَلَيْكُم يَلْهُ فَي الْعَرْفَ عُرْفَةً إِيكِوءً ﴾ فقرأه عامة قــرأة أهــل المدينــة والبصرة: { عُرْفَةً } بنصب الغين من الغرفة ، بمعنى الغرفة الواحدة ، من قولك : اغترفت غَرفة ، والغَرْفة هي الفعل [أي : المصدر] بعينه من الاغتراف . وقرأة آخرون : بالضم (١٠)، بمعنى : الماء الذي يصيــر في كفّ المغترف ، فالغُرْفة الاسم ، والغَرْفة المصدر .

وأعجب القراءتين في ذلك إليّ : ضمّ الغين في الغُرفة ، بمعنى : إلا من اغترف كفّاً من مـــاء ؛ لاختلاف {غَرْفَةً} إذا فتحت غينها ، وما هي له مصدر ، وذلك أن مصدر : ﴿أَغَرَّفَ ﴾ اغترافـــة ، وإنما {غَرْفَةً} مصدر ﴿أَغَرَفَ ﴾ ، كانت الغُرفة التي بمعنى الله مـــاد على ما قد وصفنا – أشبه منها بالغَرفة التي هي بمعنى الفعل ." (٢)

فاختار الضم للغين في قوله : ﴿ عُرْفَةً ﴾ ؟ لأن معها مصدر ﴿ اَغَتَرَفَ ﴾ ، وليس غــرف ، يوضّح ذلك قول الكسائي : " لو كان موضع : ﴿ اَغْتَرَفَ ﴾ غرفَ اخترت الفتح ؟ لأنه يخرجُ علـــى فَعْلَةِ ، ﴿ اَعْتَرُفَ ﴾ فَالَةِ ، ﴿ اللهِ عَلَى فَعْلَةِ ، ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى فَعْلَةِ ، ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح {غَرَفَةً} ، وقرأ الباقون بالضم . انظر المبسوط في القراءات العشر صـــفحة (١٣٣) ، وحجة القراءات صفحة (١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦٣٣/٢) ، وتحقيق شاكر (٣٤٣-٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) تمذيب اللغة للأزهري (١٠١/٨) وانظر تاج العروس (٣٠٩/٦) فصل الغين من باب الفاء ،وقال أحمد شاكر : في كلام ابن حرير : وهذا تفصيل قلّما تجده في كتب اللغة (٣٤٩/٥) .



### المطلب العاشر : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يُقَرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَصَّلُوهَهُ لَهُ أَضَعَافًا حَيْرَةً وَاللّهُ يَقْمِضُ وَيَجْمُونَ كَمْ اللّهِ وَهِ اللّهِ عَلَمُ اللّه قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفُهُ لَهُ اللّهِ وَاءة قول ه : {فَيَضَاعِفُهُ } بالألف ورفعه : بمعنى : الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له ، نسق يضاعف على قوله : ﴿ يُقْرِضُ فَهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

قال أبو جعفور: وأولى هذه القراءات عندنا بالصواب: قراءة من قرأ : {فَيُضَاعِفُهُ لَهُ } بإثبات الألف ورفع يضاعف ؛ لأن في قوله : ﴿ مَن ذَا اللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ معنى الجزاء ، والجزاء إذا دخل في جوابه الفاء لم يكن جوابه بالفاء إلا رفعاً ، فلذلك كان الرفع في يضاعفُه ، أولى بالصواب عندنا من النصب... " (3)

فجعل معنى الجملة الجزائية مستلزماً لجواب مصحوب بفاء ولا يكون إلا مرفوعاً .

وتوجيه القراءة الأخرى كما قال الأزهري –رحمه الله– : بجواز النصب على تقدير جــواب الاستفهام بالفاء .<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) قرأ بما : أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وخلف . انظر المبسوط صفحة (١٣١) وكتاب السبعة صفحة (١٨٥).

<sup>(</sup>۲) قرأ بهما : أبو جعفر وابن كثير وروح عن يعقوب . انظر المبسوط صفحة (۱۳۱) ، وكتاب السبعة صفحة (۱۸۰) .

<sup>(</sup>٣) قرأ بما : عاصم وحده . انظر المبسوط صفحة (١٣١) ، وكتاب السبعة صفحة (١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٦٠٨/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٨٧/٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القراءات للأزهري (٢١١/١) .



### المبحث الثاني : أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك :

لقد كان للإمام الطبري —رحمه الله– طريقته في التعامل مع القراءات المتعددة ، ومن طرقه مراعاة

السياق القرآني للآيات،وقد يحكم على القراءة بأنما ضعيفة أو مردودة .

وسأعرض الأسباب التي يضعف بما القراءة حال مراعاة السياق ، وسأمثل لها ، مـــن خـــــلال

المطالب التالية:

المطلب الأول : أن يكون السياق بالقراءة لا معنى له .

المطلب الثاني : أن يلزم من معنى القراءة التكرار أو التناقض .

المطلب الثالث: أن يلزم من القراءة لبس المعنى .

المطلب الرابع: أن يضعِّف السباق واللحاق القراءة .



# المطلب الأول: أن يكون السياق بالقراءة لا معنى له:

كما في قوله –تعالى– : ﴿ مَبِيكِ بَمِرَ النِيكِ ۞ ﴾ [الفائحــة: ٤] قال أبو جعفر : " وأولى التأويلين بالآية ، وأصحّ القراءتين في التلاوة عندي ، التأويل الأول ، وهي : قراءة من قرأ { مَلِكِ } بمعـــنى : الْمُلْك(١٠) ؛ لأن في الإقرار له بالانفراد بالمُلك إيجاباً لانفراده بالمِلك ، وفضيلة زيادة المَلِك على المالك ، إذ كان معلوماً أن لا ملِك إلا وهو مالك ، وقد يكون المالك لا مَلِكاً. وبعد : فإن الله —جلَّ ذِكْرُه –قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله : ﴿ تَلِكِ بَيْرِ النِّمِنِ ۞ ﴾ ، أنه مالك جميــع العـــالمين وســـيدهم ، ومصلحهم والناظر لهم ، والرحيم بمم في الدنيا والآخرة ، بقوله : ﴿ٱلْعَمَدُ يَقِ مَتِ ٱلسَّكَيْبِ ۞ ٱلنَّعْنَيٰ التَّجِيرِ 😙 ﴾ [الفائــة: ٢ - ٣] وإذْ كان –جلّ ذِكْرُه – قد أنبأهم عن مُلْكهِ إياهم كــــذلك بقولـــه : ﴿مَتِ ت**ن**تكيِّينَ ﴾ فأولى الصفات من صفاته –جلّ ذِكْرُه– ، أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله : ﴿ٱلعَمَـٰثَةُ يَقِ مَتِ التنكيين ۞ الزَّعْنَنِ الرَّجِيدِ ۞ ﴾ مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة ، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة ، وكان في إعادة وصفه –جلّ ذِكْرُه– بأنه : ﴿ عَلِيدٍ بَيْرِ النِّيبِ ۞ ﴾ ، إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله : ﴿مَتِ تَلْمَـٰكِمِيتِ ﴾ مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين . وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعانٍ متفقة ، لا تفيد سامع ما كرّر منه فائدة به إليها حاجة . والذي لم يحوه من صفاته –جلَّ ذِكْرُه– ما قبل قوله : ﴿ سَلِكِ بَيْرِ الذِّبِ ۞ ﴾ المعنى الذي في قوله : {مَلِك يَوْم الدّين}، وهو وصفه بأنه المَلِك . فبيِّنٌ إذاً أنَّ أولى القراءتين بالصواب وأحق التأويلين بالكتاب : قراءة من قرأه : {مَلِكَ يَوْمِ الدَّينِ} ، بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين ، دون قراءة من قــــرأ : ﴿ تَلِيْدِ بَيْرِ اللِّيْبِ ۞ ﴾ الذي بمعنى : أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء ، متفرّداً به دون سائر خلقه ." (٢)

وقد ضعّف ابن جريـــر –رحمه الله– القراءة التي ذكر أنه يلزم منها تكرار بــــلا فائــــدة، وأن

<sup>(</sup>١) قرأ بهما : أبو جعفر ونافع وابن كتير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ، وقرأ {مالك} بالألف : عاصم والكســــاتي ويعقــــوب وخلف وروي عن الكسائي إحازة الوجهين . انظر المبسوط صفحة (٨٣) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٦٣/١) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩٤/١-٩٦) ، وتحقيق شاكر (٩/١٤١-١٥٠) .



الأحسن والأولى في القراءة أن تفيد معنى حديداً .

ولكن الصواب ما قال أبو منصور الأزهري –رحمه الله- : " القراءتـــان كلتاهــــا ثابـــت بالسنة" (١) . وأما القراءة بالألف فتوجيهها ألها أتم في المعنى ؛ ولذلك اختارها الأزهري –رحمـــه الله ويشبهها على معناها قوله –تعالى - : ﴿ قُو اللَّهُمّ مَنْكَ النَّاكِ ثُوتِ النَّاكَ مَنْ تَشَاهُ وَتَغَيْمُ النَّاكَ مِنْ تَشَاهُ وَتُعَرُّمُن تَشَاهُ فَهُ إِلَّهُمْ مَنْكَ مُنْكَاهُ وَتُعَرُّمُن تَشَاهُ فَهُ إِلَّا لَهُمْ مَنْكَاهُ وَقُولُونُ مَن تَشَاهُ ﴾ [ال عمران: ٢٦].

والصحيح: "أن كل ما قيل في توجيه القراءتين من أقوال ، صحيح ومسلم به ، وكله ثابت لله –تبارك وتعالى – ، فهو المالك ، وهو الملك ، وهو الذي بيده كل شيء ، فكل قراءة تفيد معنى قد لا تفيده القراءة الأخرى ؛ ولذلك يقول بعض العلماء : إن كل قراءة تعتبر حجة مستقلة ، ومعجزة دالة على صدق رسول الله - على الله عن ربه –جل وعلا – ". (٢)

<sup>(</sup>١) معاني القراءات للأزهري (١١٠/١) .

<sup>(</sup>٣) حاشية إتحاف فضلاء البشر (٣١٤/١) تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، وراجع مقدمة هذا الفصل صفحة (٥٥٠٩٥ ). وانظر مواضع أخرى في : البقرة ﴿ وَمِرَكَ النّاسِ مَن يَكُونُونَ القرآنَدَاكُم يُتَوَيِّم كُمُّتُ اللّهُ عَبّا اللّهِ عَامَمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُحْلِيَّةِ اللهِ المُحْلِيُوْلِيَّةِ الللهِ المُحْلَّةُ الللهِ المُحْلَّةُ اللهُ المُحْلِيْلِ



# المطلب الثابي: أن يلزم من معنى القراءة التكرار أو التناقض :

#### ١ – مثال توهم لزوم تكرار لا معنى له :

قوله -تعالى- : ﴿ فَأَرَّلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَفَرَمَهُمَا مِثَا كَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٣٦] ... ﴿ فَأَرَّلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا كَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٣٦] ... ﴿ فَأَرَّلُهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا كَانَا فَي قراءة ذلك : فقرأته عامتهم: ﴿ فَأَرَّلُهُمَا ﴾ بتشديد اللام (١٠) ، معنى : استزلهما ، من قولك : زلَّ الرجل في دينه : إذا هفا فيه وأخطأ ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه ، وأزلّه غيره : إذا سبب له ما يزلّ من أجله في دينه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله -تعالى ذكره-إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة، فقال : ﴿ فَأَفَرَبُهُمَا ﴾ يعنى : إبليس ﴿ مِمّا كَانَا فِيهِ ﴾ ؛ لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة، التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة . وقرأه آخرون : { فَأَزَالُهُمَا } (١٠) . معنى : إذالة الشيء عن الشيء ، وذلك تنحيته عنه...

وأولى القراءتين بالصواب: قراءة من قرأ: ﴿ فَأَرَلَهُمَا ﴾ ؛ لأن الله -جلّ ثناؤه- قد أخــبر في الحرف الذي يتلوه ، بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه ، وذلك هو معنى قوله: { فَأَرَالَهُمَا} ، فلا وجه - إذ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج - أن يقال: { فَأَرَالُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِيهِ } ، فيكون كقوله: فأزالهما الشيطان عنها ، فأزالهما مما كانا فيه ، ولكن المفهوم أن يقــال: فاستزلّهما إبليس عن طاعة الله ، كما قال -جلّ ثناؤه- : ﴿ فَأَرَلُهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ وقرأت بــه القــراء ، فأخرجهما باستزلاله إياهما من الجنة ." (٣)

فقد استدل بذكر الإخراج من الجنة في الجملة اللاحقة في قوله : ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِنَا كَانَا فِيهِ ﴾ على أن القراءة الصحيحة لكلمة : ﴿ فَأَرَلَهُمَا ﴾ السابقة بغير ألف ؛ لأنه لا يتكرر معها المعني في الآية .(<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) قراءة الجميع غير حمزة . انظر المبسوط صفحة (١١٦) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٨٨/١) .

<sup>(</sup>٢) قرأ بمما : حمزة وحده ، انظر المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٧٢/١-٢٧٣) ، وتحقيق شاكر (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٤) ومثله : إذا لزم من القراءة إضافة الشيء إلى نفسه : كما في المائدة (٩٥) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنَّمُ حُرًّم ﴾ الآية

قال مكي –رحمه الله– في توجيه القراءة الأخرى : " ووجه القراءة بالألف : أنما مضادة لمعنى ما قبلها ، وهو قوله لآدم : ﴿السِّكُنِّ أَنتَ وَزُوْمِكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] ، فأمرهما بالثبات في الجنة ، وضــــــد النبات الزوال ، فسعى إبليس فأزالهما بالمعصية ، عن المكان الذي أمرهما الله بالثبات فيه بالطاعة ، فكان الزوال به أليق ؛ لما ذكر ، وأيضاً : هو مطابق لما بعده في المعنى ؛ لأن بعده : ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ . " (١)

#### ٧ – مثال توهم لزوم تناقض وتعارض :

ها قال ابن جريــــر ¬رحمه الله– في قوله ¬تعالى- : ﴿ يُخَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْسُهُمْ وَمَا يَشْمُهُنَ ۞﴾ [البقــوة: ٩] : "...وإذ كان الأمر على ما وصفنا من خداع المنافق ربه وأهــــل الإيمان به ، وأنه غيــر صائر بخداعه ذلك إلى خديعة صحيحة إلا لنفسه دون غيـــرها ، لما يورطهــــا بفعله من الهلاك والعطب ، فالواجب إذاً أن يكون الصحيح من القراءة : ﴿ وَمَا يُغَدَّعُونَ إِلَّا ٱلشَّهُمْ ﴾ دون : **{وَمَا يُخَادِعُونَ}<sup>٢٠١</sup>** ؛ لأن لفظ المخادع غيـــر موجب تثبيت خديعة على صحة ، ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على صحة . ولا شكّ أن المنافق قد أوجب خديعة الله –عزّ وجلّ– لنفسه بمـــــا ركب من خداعه ربه ورسوله والمؤمنين بنفاقه ، فلذلك وحبت الصحة لقراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنْسُهُمْ ﴾ . ومن الدلالة أيضاً على أن قراءة من قرأ : ﴿ وَمَا يَغْدَعُونَ ﴾ أولى بالصحة من قراءة من قرأ : {وَمَا يُخَادِعُونَ} أن الله –جلَّ ثناؤه– قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآيـــة ، فمحالٌ أن ينفي عنهم ما قد أثبت ألهم قد فعلوه ؛ لأن ذلك تضادٌّ في المعني ، وذلك غيــر جائز مــن الله –جلّ وعزّ – ." (٣)

جامع البيان (٥/٤٤–٥٤و٥) .

<sup>(</sup>١) الكشف لمكي (١/٥٣٥-٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ ﴿ يُخَدِيعُونَ ﴾ : أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ {يُخادِعون} نافع وابن كثير وأبو عمرو . انظر المبسوط صفحة (١١٥) ، وإتحاف فضلاء البشر (٣٧٧/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١٥٢/١-١٥٣) ، وتحقيق شاكر (٢٧٧/١) .



فلما كان في إثبات الألف في قوله : {وَهَا يُخَادِعُونَ} ما يوجب نفي ما أثبت في أول الآية في قوله : ﴿ يُخَدِعُونَ اللّٰهِ وَاللّٰبِينَ مَامَنُوا ﴾ كان الحكم على القراءة بالضعف، وقد أجيب عن أسباب تضعيف الإمام –رحمه الله– للقراءة المتواترة أول الفصل .(١)

وتوجيه القراءة بالألف : كما قال مكي حرهم الله - : أن القراءتين على معنى واحد ، مسن فاعل واحد (<sup>(۲)</sup> ) ، بل قال بعضهم : إذا كان على شكل واحد ، بلفظ واحد فهو أحسن . وقال المسبرّد معناه : وما يخادعون بتلك المخادعة المذكورة أولا إلا أنفسهم ،إذ وبالها راجع عليهم ، فوجسب ألا يختلف اللفظ ؛ لأن الثاني هو الأول . وقال أبو عمرو (<sup>(۲)</sup>: ليس أحد يخدع نفسه وإنما يخادعها . (<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٣٥٠–٣٥٩) .

<sup>(</sup>٢) الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢٢٧/١) .

<sup>(</sup>٣) هو أحد القراء السبعة . انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (٨٧) .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع (٢٢٥/١) .



# المطلب الثالث : أن يلزم من القراءة لبْسُ المعنى :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيثِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعَتِرْلُوا الْسِّلَة في الْمَحِيثِ وَلا نَقْرَبُهُمْ حَتَى يَلَهُونَ ﴾ قال أبو جعفو : اختلفت القرأة في قراءة ذلك : يَلَهُونَ ﴾ قال أبو جعفو : اختلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأه بعضهم : ﴿ حَتَّى يَلَهُونَ ﴾ بضم الهاء وتخفيفها ، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها (١٠). وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها، فإنحم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا النساء في حال حيضهن ، حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن...وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها ، فإنحم عنوا به : حتى يغتسلن بالماء...

قال أبو جعفو : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك : قراءة من قرأ : {حَتَى يَطَّهُوْنَ} بتشديدها وفتحها ، بمعنى : حتى يغتسلن ؛ لإجماع الجميع على : أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله —تعالى ذكره –، فأحل له جماعها، فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء ، لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدلها . وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة . وقال آخرون : بل هو غسل الفرج ، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الدي يحل به لزوجها غشيالها . فإذ كان إجماع من الجميع ألها لا تحلّ لزوجها بانقطاع الدم حتى تطّهر ، كان بيناً أنّ أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للَّبس عن فهم سامعها ، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمّها ، ما لا يؤمّنُ معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها ، فيسرى أن لزوج الحائض غشيالها بعد انقطاع دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها ." (١)

فلما كان إجماع من العلماء على عدم جواز جماع المرأة بعد انقضاء حيضها إلا بعـــد تطهرهــــا

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٩٨/٣ -٣٩٨) ، وتحقيق شاكر (٣٨٣/٤) .



بالغسل أو الوضوء أو غسل الفرج ، كان في قراءة التخفيف ما يوهم معنى ملبساً .

والصحيح في توجيه قراءة التخفيف : ألها لا تعني جواز قربان المرأة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها ؛ لأن الكلام لم ينته بعد ، فلا تتم الفائدة من الكلام إلا بقوله : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرَنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي : بالماء ، فبهذا أتت الفائدة وانتهى الحكم ، والقول بعدم اشتراط الغسل يجعل جملة : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرَنَ ﴾ لا فائدة لها وهذا لا يجوز .(١)

و لم يحصل من العلماء إجماع –بمعناه الأصولي– على أن المرأة لا تجامع حتى تغتسل فقد ذهب أبو حنيفة –رحمه الله – إلى حواز جماعها بعد طهارة أكثر الحيض ، وهو عشرة أيام ، أما إذا انقطــــع لأقل : فلا يجوز حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة من غيـــر أن تجد دم الحيض .<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الكشف لمكي (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن (٣٦-٣٦) ، لأبي بكر الجصاص ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي .

<sup>(</sup>٣) انظر المغني (٣٣٨/١) ، طبع عالم الكتب.

# المطلب الرابع: أن يضعِّف السباق واللحاق القراءة :

 ١ - مثال تضعيف السباق للقراءة : قال -رحمه الله - : " وقوله : ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مُكْرُوهًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٣٨] فإن القرّاء اختلفت فيه : فقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء الكوفـــة : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْتُهُۥ عِندَكَيْكَ مُكْرُومًا ﴾ على الإضافة (١) بمعنى : كلُّ هذا الذي ذكرنا من هذه الأمور التي عددنا من مبتدأ قولنا: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا مَتَّبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] ... إلى قولنا: ﴿ وَلَا تَشْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء: ٣٧] ﴿كَانَ سَيَقِتُهُۥ﴾ يقول : سيئ ما عدّدنا عليك عند ربك مكروهاً . وقال قارئو هذه القراءة : إنما قيل : ﴿ كُلُّ ذِلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ ﴾ بالإضافة ؛ لأن فيما عدّدنا من قوله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أموراً هي أمر بالجميل ، كقولــه : ﴿وَإِلْوَلِيَنِينِ إِحْسَنَنَا ﴾ ، وقولــه : ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلفُّرْبَى حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] وما أشبه ذلك ، قالوا : فليس كلّ ما فيه نمياً عن سيئة ، بل فيه نمي عـــن ســـيئة وأمـــر بحسنات ، فلذلك قرأنا ﴿ سَيِّئُهُ ﴾ . وقرأ عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة : {كُــلّ **ذَلِكَ كَانَ سَيْئَةً }** <sup>(١)</sup> وقالوا : إنما عنى بذلك : كلّ ما عددنا من قولنا : ﴿ وَ**لَا نَقْنُلُواْ اَتَوَلَائُمْ خَشَيَةَ إِمَالَتَ** ﴾ [الإسـراء: ٣١] ، و لم يدخل فيه ما قبل ذلك . قالوا : وكلّ ما عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضـــع سيئة لا حسنة فيه ، فالصواب قراءته بالتنوين . ومن قرأ هذه القراءة ، فإنه ينبغي أن يكون من نيّته أن يكون المكروه مقدّماً على السيئة ، وأن يكون معنى الكلام عنده : كلّ ذلك كان مكروها سيئة ؛ لأنه إن جعل قوله : ﴿مُكْرُومًا ﴾ نعدٌ السيئة من نعت السيئة لزمه أن تكون القراءة : كلُّ ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة ، وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين .

وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب : قراءة من قرأ : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِثُهُ عِندَرَيِكَ مَكُومُكًا ﴾ على إضافة السيئ إلى الهاء ، بمعنى : كلَّ ذلك الذي عددنا من : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَشَبُدُواْ إِلَاۤ إِيَّاهُ ﴾ ...﴿كَانَ

<sup>(</sup>۱) قرأ بهما : ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وأحسن تقدير لها : أي كل ما ذكر مما أمرتم به ونهيتم عنه كان سيئه وهو ما نهيتم عنه أمرًا مكروهاً –كما ذكر ابن حرير –. انظر إتحاف فضلاء البشر (١٩٧/٢) ، والمبسوط صفحة (٢٢٨). (۲) قرأ بها : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب منونة منصوبة . انظر المبسوط صفحة (٢٢٨) .

سَيِّتُهُ ﴾ ؛ لأن في ذلك أموراً منهياً عنها ، وأموراً مأموراً بها، وابتداء الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله : ﴿ وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَشَبُدُواْ إِلَا إِيَاهُ ﴾ دون قوله : ﴿ وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَشَبُدُواْ إِلَا إِيَاهُ ﴾ فإذا كان ذلك كذلك ، فقراءته بإضافة السيئ إلى الهاء ، أولى وأحقّ من قراءته {سَيِّنَةً} بالتنوين، بمعنى السيئة الواحدة ." (١)

فحين أشيـــر إلى جمع بأنه مكروه سيئ ، وفي الجمع المتقدم أفعال حسنة ، كان إلحاق الجميع بالمكروه غيـــر صحيح ؛ لما يوجب من قطع الكلام بعضه عن بعض ، مع أن العطف في النص ما زال متصلاً .

وتوجيه القراءة الأخرى كما قال الأزهري –رحمه الله–: " ومن قرأ : {سَيِّنَةً} جعل كــــلاً إحاطة بالمنهي عنه فقط ، والمعنى : كل ما نمى الله عنه كان سيئة ." <sup>(٢)</sup>

وقال مكي حرحمه الله - : بتمام الكلام عند قوله : ﴿ وَلِكَ غَيْرٌ وَلَصَّنُ تَأْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٥] وابتداء كلام جديد من قوله : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦] وكل ما ذكر بعده كان سيئاً ليس فيه ما يحسن فعله ، قال بعد : {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّمَةً} إذ فعل جميعه سيئ ." <sup>(٣)</sup>

٧- مثال تضعيف اللحاق للقراءة: قوله -تعالى-: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَدْرِ وَٱلْمَيْسِرُ فُلْ فِيهِمَا إِنْهُ صَالِحَةُ مِن لَفَيْهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩] قال -رحمه الله-: "...واحتلف القرأة في قراءة ذلك: فقرأه عُظْم أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: ﴿ فُلْ فِيهِمَا إِنْهُمْ كَبِيرٌ ﴾ بالباء (٤٠)،

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۸۲/۸) . وانظر مواضع أحرى في : المائدة (۱۳) ﴿ فَيَما نَقْضِهِم قِينَقَقُهُمْ لَمَنْهُمْ وَجَعَلَمَا فَلُوبَهُمْ قَسِيمَة ﴾ الآية حامع البيان (۱۹/۵) ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَ فَدَيوةٍ أَفَا لَمَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) معاني القراءات (٩٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف لمكي (٤٧/٢) .

<sup>(؛)</sup> قرأ كها : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف . انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٧/١)،

بمعنى : قل في شرب هذه ، والقمار هذا ، كبير من الآثام . وقرأه آخرون من أهل المصـــرين البصـــرة والكوفة : {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَثِيرٌ}<sup>(١)</sup>بمعنى الكثرة من الآثام ، وكأنهم رأوا أن الإثم بمعنى الآثــــام ، وإن كان في اللفظ واحدًا ، فوصفوه بمعناه من الكثرة .

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب : قراءة من قرأه بالباء : ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنَّهُمْ كَا مُحَمِّرُ ﴾ ؛ لإجماع جميعهم على قوله : ﴿ وَإِنْهُمُهَا آكَبُرُ مِن نَقْتِهِمَا ﴾ وقراءته بالباء، وفي ذلك دلالةٌ بيّنةٌ على أنّ الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو العظم والكبر ، لا الكثرة في العدد . ولو كان اللذي وصف به من ذلك الكثرة ، وإثمهما أكثر من نفعهما . "(٢)

وكما هو واضح من تضعيف القراءة بسبب ورود موضع متفق عليه بين القراء وقـــد قـــرءوه بأحد القراءتين ، فإن حمُّل القراءة على لفظ واحد متفق عليه في الموضع المختلف فيه أولى وأحسن .

وما أحسنَ **قول أبي منصور الأزهري –رحمه الله–** : " ما أقرب معنى الكثيـــر من الكبيـــر ، فاقرأ كيف شئت ."<sup>(")</sup>

ويؤيد قراءة الكنيـــر : قوله -تعالى- : ﴿ إِنَّمَا بُرِيكُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْفَدَوةَ وَالْبَغْضَاةَ فِى الْفَتْمِ وَالْفَيْسِ وَيَصُدُكُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللَّهِ عَنْ الطَّلَوْةَ فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْتُونَ ۞﴾ [المادة: ١٩] وعن ابن عمر (\*) -رضي الله عنهما - أن

والمبسوط صفحة (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) قرأ بالناء المثلثة : حمزة والكسائي . انظر إتحاف فضلاء البشر (٤٣٧/١) ، والمبسوط صفحة (١٣٠) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٧٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٤/٣٢٨) . وانظر مواضع أخرى في : آل عمــران (١٨١) ﴿ لَقَدَ سَيَعَ اللّهَ فَوْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ (٣٧/٣) ، والشعراء (١٣٨) ﴿ وَمَا تَمَنُ مِتَمَلِيهِ ﴾ ﴿ حامع البيان (٩٣/٣) ، والشعراء (١٣٨) ﴿ وَمَا تَمَنُ مِتَمَلِيهِ ﴾ حامع البيان (٩٣/٦-٤٤٤) ، و النمل (٦٦) ﴿ بَلِ أَذَرُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةُ بَلَ هُمْ فِي شَلِّهِ يَنْهَا عَمُونَ ﴾ حامع البيان (٩٠/١-٨) .

<sup>(</sup>٣) معاني القراءات (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ، ولد قبل الهجرة بعشر ، وأسلم وهاجر مع أبيه ، شـــهد الخنـــدق ومــــا بعدها، أحد العبادلة الأربعة ، وأحد الستة المكثرين من الرواية ، وله ألفان وستمائة وثلاثون حديثاً ، أفتى الناس ستين سنة،



رسول الله ﷺ – قال : " لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصـــرها ، ومعتصرها ، ومعتصرها ، وحاملها، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ." (<sup>۱)</sup> وهؤلاء كثرة <sup>(۲)</sup>.

وقد جمع الله منافعها فقال : ﴿ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ وكذلك يجب أن تكون آثامها ، وحسّن مكي القراءتين وقال بتداخلهما ؛ لأن القراءة بالثاء مراد بها العظم ، ولا شك أن ما عظم فقد كثر ، وقد كبر، والباء أحب إلى ؛ لأن الجماعة عليه . <sup>(٣)</sup>

وفي فهاية هذا الفصل: يتبين ما للسياق من أثر في الترجيح بين القراءات – دون تضعيف شيء مـــن المتواتر – ، وقد أتبعت كل موضع فيه قراءة لم يختارها ابن جرير —رحمه الله– بوجـــه قراءة ــا ؛ لإظهار إعجاز القرآن وصحة القراءة ، والقراءة الصحيحة هي التي تحكم على اللغة والبلاغة . -والحمد لله رب العالمين –.

=

كان من الزهاد العباد ، وهو آخر الصحابة موتاً بمكة ، توفي سنة ثلاث وسبعين . انظر تمذيب الأسماء واللغات (٢٧٨/١)، والإصابة (١٠٧/٤) ، والأعلام (٢٤٦/٤) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الأشربة ، باب العنب يعصر للخمر (٨٠/٤) حديث (٣٦٧٤) ، والحاكم في كتاب الأنشــربة ، في ذكر أحاديث تحريم الخمر ، وصححه الذهبي في التلخيص علـــى المســـتدرك (١٤٥/٤) والألبـــاني في صـــحيح الجـــامع (٩٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف فضلاء البشر (٣٧/١) ، والحجة للقراء السبعة (٢٣٨/٢) ، لأبي علي الفارسي .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف لمكى (١/١٩١-٢٩٢).

|                                                        | الفصل الثايي |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق<br>في بيان الأصح من أسباب النـــزول : |              |



## الفصل الثاني: أثر دلالة السياق في بيان الأصح من أسباب النـزول:

إن المتأمل للفصل الماضي يظهر له أثر السياق في علم القراءات والترجيح بينها في الاختيار ونحو ذلك ، وفي هذا الفصل يتبين لنا أثر السياق في نوع من علوم القرآن ، وهو أسباب النـــزول المعينــــة

على فهم المعنى وإزالة الإشكال ، والسياق بدوره يختار لنا المناسب له من أسباب النـــزول ، تطبيقـــــاً لقاعدة : الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليا على انقطاعه (۱).

#### وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: بيان الأصح من أسباب النـــزول.

المبحث الثاني : ترجيح سبب النــزول لا يعني تخصيص الآية بمن كان فيه سبب الترول ، بل يدخل فيه

من يشابهه .

المبحث الثالث : ترجيح المخاطب بالآيات .

المبحث الرابع: موضع لم يــرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النــزول .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (١٤٢) وما بعدها .

# المبحث الأول : بيان الأصح من أسباب النـــزول :

في قوله -تعالى - : ﴿ يَتَاجُّهُ النَّذِينَ ، اَسَنُوا لا نَتَخِذُوا النَّهُورَ وَالنَّمَدُرَى اَوْلِيَّةُ بَعَمُهُمْ اَوْلِيَّةُ بَعَفُومُ وَمَن يَوَكُمُمْ وَنَكُمْ وَلَا يَعْضَهُم : وقي تمسك عبد الله بن أبيّ ابن سلول بحلف الله بن أبيّ ابن سلول بحلف اللهود ، بعد ما ظهرت عداوقم لله ولرسوله - ﴿ و أحبره الله أنه أنه إذا تولاهم وتمسك بحلفهم : أنه المؤمنين كانوا هموا حين نالهم بأحد من أعدائهم من المشركين ما نالهم ، أن يأخذوا من اليهود عِصما المؤمنين كانوا هموا حين نالهم بأحد من أعدائهم من المشركين ما نالهم ، أن يأخذوا من اليهود عِصما [ي عهوداً]، فنهاهم الله عن ذلك ، وأعلمهم أن من فعل ذلك منهم فهو منهم ..عن السدي : ..قال : لما كانت وقعة أحد، اشتد على طائفة من الناس ، وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار ، فقسال رجل لصاحبه : أما أنا فألحق بدهلك (") اليهودي فآخذ منه أماناً وأتمود معه ، فإني أخاف أن تدال علينا اليهود . وقال الآخو : أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام ، فآخذ منه أماناً وأتنصر معه . فان وكُرُهُ وينها في فأنزل الله -تعالى فأنزل الله -تعالى فأنزل الله حتالى فأنزل الله حتالى فركُره وينهاهما : ﴿ يَتَأَمُّوا لَا يَشَوَلُوا الْهُرُودُ وَالْقَدَرَى الْمَامُ الْمَامُ النَّهُ وَمُنْ يَوَلِكُمُ مُونَا وَمَنَهُ وَلِيَّا مُنْ مَنْ فَالْمَ وَالْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ وَلَيْهُ مُنْ وَلَاهُ مُنْ وَلَاهُ الْمَامُ وَلَاهُ مُنْ وَلَاهُ وَلَا اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلِهُ

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد ، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ، ولد قبل الهجرة بثمان وثلاثين ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة ، ومــــن أعيان أهل بدر ، سكن بيت المقدس وهو أول قاضٍ فيها ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ مات بالرملـــة ســـنة أربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٥/٢) ، والإصابة (٧/٤) ، والأعلام (٣٠/٤) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أيّ بن مالك بن الحارث الحزرجي ، المشهور بابن سلول ، وسلول جدته لأبيه ، رأس المنافقين في الإسلام ، كان سيد الحزرج في آخر حاهليتهم ، أظهر الإسلام بعد بدر تقيّة ، انخزل بثلاثمانة يوم أحد ، وعثلهم في تبوك ، وكان عملاقاً يركب الفرس فخط إهماماه في الأرض ، توفي سنة تسع ، صلى عليه النبي ﷺ و كفّته في ثوبه ، فنــزل النــهي عن ذلك في قوله : ﴿ وَلاَ تُشَلّ عَلَى أَمْدُو يَتُهُم مَاتَ أَبْدًا وَلاَ تَمْمُ عَلَى قَبْرِود ﴾ [التوبة: ٨٤] . انظر المعارف صفحة (١٥٥) ، والأعلام (١٨/٤) .

<sup>(</sup>٣) لم أحد له ترجمة ، وفي تحقيق شاكر قال : "ويظهر أن في اسمه تحريفًا "(٣٩٧/١٠) ، ونحو ذلك في تحقيق التركي٨٠٦/٨.



وَّلِقَهُ مِتُهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهِمِي ٱلْقَرْمَ ٱلطَّلِيمِينَ ۚ ﴿۞﴾ ...وقال آخرون : بل عُني بذلك : أبو لبابة بن عبد المنذر <sup>(١)</sup> في إعلامه بني قريظة إذْ رضوا بحكم سعد <sup>(١)</sup> : أنه الذبح…

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله -تعالى ذِكْــرُه- لهـــى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيــرهم ، وأخبر أنه من اتخذهم نصيــراً وحليفاً ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين ، فإنّه منهم في التحــزّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين ، وأن الله ورسوله منه بريئان ، وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عُبدة بن الصامت وعبد الله بن أبيّ ابن سلول وحلفائهما من اليهود ، ويجوز أن تكون نزلــت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر الســـدّيّ...و لم يصحّ بواحدٍ من هذه الأقوال الثلاثة خبر تثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قبل . فإذ كان يصحّ بناهوا الذي لا علم عندنا بخلافه ، غيــر أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو من القول الذي لا علم عندنا بخلافه ، غيــر أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهوداً أو نضارى ، خوفاً على نفسه من دوائر الدهر ؛ لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك ، وذلك قولــه : نصارى ، خوفاً على نفسه من دوائر الدهر ؛ لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك ، وذلك قولــه :

فقد ذكر الإمام الطبري –رحمه الله–الأقوال وجوزها ، إذ ليس فيها خبر عن سبب النـــزول ،

<sup>(</sup>١) هو بشير ، وقيل : يسير ، وقيل : رفاعة بن عبد النذر الأوسى ، شهد بدراً بسهمه وأحره ، وأمّره على المدينة، ولما أشـــار إلى بين قريظة بالذبح أحسّ بالذّب ، فحبس نفسه في المسجد حتى تاب الله عليه ، فأراد أن ينخلع من جميع ماله ، فقـــال النبي ﷺ : يجزئ عنك الثلث من مالك . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٣٤٧و٤٢) ، ومعرفة الصحابة لأبي نعـــيم (١٠٨/٣) ، والإصابة (١٦٥/٧) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمر ، سعد بن معاذ بن النعمان ، السيد الكبير الشهيد ، الأنصاري الأوسي ، البدري ، كان مسن أطول النساس وأعظمهم جسماً ، أسلم على يد مصعب بن عمير ، ثم أسلم بنو عبد الأشهل لإسلامه له مناقب كشيرة ، رمسي يسوم الخندق فحرح ، فعاش شهراً ، حكم في بني قريظة بقتل رحالهم وسبي نسائهم وذراريهم ، ثم اتتقض حرحه فمات ، اهتز عرض الرحمن لموته ، وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١) ، والإصابة (٨٧/٣) ، والأعلام (٢٩٩/١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢١٥/٤-٦١٧) ، وتحقيق شاكر (٣٩٥/١٠) ، والآية من المائدة (٥٢) .



وإنما هي أقوال للمفسرين ؛ ولكن لا بدّ من أن يكون المخاطب منافقاً ، ودليل هذا الوصف الآية التالية وهي قوله —تعالى– : ﴿ فَنَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَشٌ يُسَكِيعُوكَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَيّ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾ الآية ، والمقصود مرض النفاق ، فلا يصحّ قول يخالف سياق الآية .

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله ﷺ و تركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك (1)، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة ، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله —جلّ نناؤه – قال: ﴿ وَمَا حَرُونَ آعَمَوُا يَدُونِهِم ﴾ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم ، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة غير أبي لبابة وحده . فإذ كان ذلك [كذلك] ، وكان الله—تبارك وتعالى – قد وصف في قوله : ﴿ وَمَا خَرُونَ آعَرُوا إِدُوبِهِم ﴾ بالاعتراف بذنوبهم جماعة ، علم أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست الواحد ، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجماعة ، وكان لا جماعة فعلت ذلك —فيما نقله أهل السير والأعبار وأجمع عليه أهل التأويل —إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك ، صحّ ما قلنا في ذلك ، وقلنا : كان منهم أبو لبابة ؟

<sup>(</sup>١) الشخوص هو : السير من بلد إلى بلد .انظر العين ولسان العرب مادة ش خ ص .



لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . " (١

فقد رجح السياق أن من نزلت فيهم الآيات جمع لا فرد ، بدليل قوله -تعـــالى- : ﴿ وَمَاخُرُونَ اَتَمَرُّوْا بِدُنُوبِهِمْ ﴾ فهو دليل على أنهم كانوا جماعة اعترفوا بذنوبهم ، ولا يصح حمل الآية على أنها نزلت في شخص واحد .

والصواب من القول في ذلك : أن يقال : إن الله -تعالى- أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم ، ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بيغهم عن بيغهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بيغهم عن بعتهم حذراً من قلّة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين ، وأن تكون نزلت في الدين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم ؛ لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم ، وجائز أن تكون في غير في خيرين لكثرة عددهم ، وجائز أن تكون في غير ذلك . ولا خبر تُثبُّت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء ، ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أيّ ذلك عُنيَ بها، ولا قول في ذلك أولى بالحقّ مما قلنا لدلالة ظاهره عليه ، وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب ، ويكون الحكم بها عامًا في كلّ ما كان بمعني السبب الذي نزلت فيه ." (٣) ساق حرهه الله الأهوال و لم يرجح أحدها ؛ لعدم الدليل من الكتاب ولا العقل في التعيين ساق حرهه الله إلى العقل في التعيين

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٦ ٥٤ – ٤٦٣) ، وتحقيق شاكر (٤٤٧/١٤) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله ، بريدة بن الحصيب الأسلمي ، صحابي أسلم قبل بدر ولم يشهدها ، وشهد خيبر وفتح مكة ، واستعمله
 النبي ﷺ – على صدقات قومه ، توفي بمرو سنة ثلاث وستين . انظر تمذيب التهذيب (۲۱۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣/٦٣٦–٣٣٧) .

ثم تبين له حرحمه الله - في الآية التالية تعيين من نزلت فيه بدلالة السياق : فقال في قوله -تعالى - : 
﴿ وَلَا نَتَغِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَعُلاً بِيَنْكُمْ فَنُولًا فَدَمْ بَعَد نُبُوتِهَا وَتَدُوفُوا الشُوّة بِمَا صَدَدُتْم عَن كِيلِ اللّهِ وَلَوْكُوا بَهُ عَلِيهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي أَن تأويل بُريدة - الذي ذكرنا عنه في قوله : ﴿ وَالوَقُوا بِهَهْدِ اللّهِ إِنَا عَلَهَدَّتُم ﴾ [النحل: ٤٤] والآيات التي بعدها ، أنه عُني بذلك : الذين بايعوا رسول الله - والسلام ، عن مفارقة الإسلام لقلة أهله ، وكثرة أهل الشرك - هو الصواب ، دون الذي قال مجاهد الهم عنوا به (١) ؛ لأنه ليس في انتقال قوم تحالفوا عن حلفائهم إلى آخرين غيرهم صدّ عن سبيل الله ولا ضلال عن الهدى، وقد وصف - تعالى ذِكْرُه - في هذه الآية فاعِلِي ذلك : أنه م باتخاذهم الأيمان دخلاً بينهم ونقضهم الأيمان بعد توكيدها ، صادّون عن سبيل الله ، وألهم أهل ضلال في التي قبلها ، وهد ذه منه أهل الكفر بالله ، لا صفة أهل النقلة بالحلف عن قوم إلى قوم . " (١)

فهذه الآية الماضية ترجح أن سبب نزول الآية التي قبلها في المشركين ، وبهذه الدقة في مراعاة السياق يكون ترجيح لسبب نزول ماض ، وقد توصل الإمام إليه لَمّا راعى في الفهم الآيات كلها بنظرة شحولية ، والآيات منتظمة ترتيباً دقيقاً معجزاً ، فأثبت بالحجة والبرهان ،أن الآية في الكفار لا في المسلمين ؛ لشدة الوعيد ووصفهم بالصد عن سبيل الله، وهذا لا يكون في التحول من حلف قوم إلى المحرين .(")

وقد يكون السياق دالاً على أن الحديث النبوي قد لا يدخل في تفسيـــر الآية: ففي قولـــه

<sup>(</sup>١) قول مجاهد هو : "كانوا يحالفون الحلقاء فيحدون أكثر منهم وأعزّ ، فينقضون حلف هؤلاء ، ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم ، فنهوا عن ذلك ". جامع البيان (٦٣٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢/٠٦٠) .

<sup>(</sup>٣) وانظر مواضع أحرى في: النساء (٢٥) ﴿ فَلاَ وَرَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْتَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اَلْفَيْهِمْ مَرَتُنَا مَصَيْبَتَ وَشُمِلِهُمُ الشَّلِيمَا ﴿ ﴾ جامع البيان (١٦٢/١-١٦٣)، والمائدة (٩٧-٩٨) ﴿ جَمَلَ اللهُ الْكَفْيَمُ الْبَيْتِ الْمَدِينَ الْمَعْنَى وَالْفَلْهُمُ الْمُلْمَى وَالْفَلْهُمُ وَالْفَلْهُمُ وَالْفَلْهُمُ ﴾ إلى المائدة (٩٧-٤٠)، والإسراء (٧٥) ﴿ أَلْقِلُهُ اللَّهِمْ يَنْمُونَ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الْمُرْمِينَ وَمَعْمَدُ وَمَعَلَقُهُمْ وَيَعَلَقُونَ عَلَاللَّهُ إِنْ مَلْلَاكُونَ عَلَاللَّهُ إِنْ مَلْكِنَ مَلْكُونَ عَلَاللَّهُ إِنْ مَلْلُولُ اللَّهِمُ الْمُرْمِينَ وَمَعْمَدُ وَمَعْمَدُ وَيَعَاقُونَ عَلَاللَّهُ إِنْ مَلْكُونَ عَلَامُونَ عَلَاللَّهُ إِنْ مَلْكُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ اللَّالِيلَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ ال

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك: قول من قال: هم قوم كانوا على بئر ، وذلك أن الرّس في كلام العرب: كلّ محفور ، مثل: البئر ، والقبر ، ونحو ذلك...ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ، ذكرهم الله في كتابه ، إلا أصحاب الأخدود ، فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: قصة بسبب حفرة ، ذكرهم الله في كتابه ، إلا أصحاب الأخدود ، فإن يكونوا هم المعنيين بقوله فلا نعرف لهم خبراً ، إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أهم قوم رَسُوا نبيهم في حفرة . إلا ما ..قال فلا نعرف لهم خبراً ، إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أهم قوم رَسُوا نبيهم في حفرة . إلا ما ..قال وسول الله — بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن مِنْ أهلها أحد إلا ذلك الأسود ، ثم إن أهل القرية عدوا على النبيّ عليه السلام - ، فحفروا له بئراً فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجر ضحم ، قال: وكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ، ثم يأتي بحطبه فيبيعه ، فيشتري به طعاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ، ثم يأتي بحطبه فيبيعه ، فيشتري به طعاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى ذلك العبد فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب يوماً بحتطب ، كما كان يصنع ، فحم حطب ه ، فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب يوماً بحتطب ، كما كان يصنع ، فحم ع حطب ه ، فين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطجع فنام ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطجع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطجع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطجع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً ، ثم إنه هب فتمطى ، فتحول لشقة الآخر ، فاضطجع ، فضرب الله على أذنه سبع سنين

<sup>(</sup>۱) سند ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن كعب القرظي ورفعه ، قال ابن كثير – رحمه الله – " وفيه غرابة ونكارة ، ولعل فيه إدراجاً ". تفسير القرآن العظيم (١٢٠/٦) طبع الشعب ، وانظر تحقيق التركي ٢٠/١٧ ويضاف لذلك أن الحديث مرسل منقطع ، فمحمد بن كعب تابعي ، وقد كان أبود كعب من سميي بسيي قريظة ، قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي - الله – و لم يصحّ ذلك ، وتوفي ثمان ومائة . انظر سمير أعالام النسبلاء (٥٥٠٠).

أخرى . ثم إنه هبّ فاحتمل حزمته ، ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار ، فجاء إلى القريــة فبـــاع حزمته ، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع ، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها التي كانت فيـــه فالتمسه فلم يجده ، وقد كان بدا لقومه فيه بداء ، فاستخرجوه وآمنوا به وصدّقوه ، قال : فكان النيّ عليه السلام – يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون: ما ندري ، حتى قبض الله النيّ ، فأهبّ الله الأسود من نومته بعد ذلك ، فقال رسول الله ﷺ -: «إنّ ذلكَ الأسود من نومته بعد ذلك ، فقال رسول الله ﷺ ...

غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبيّ - الله المنسوا بنبيهم واستخرجوه من حفرته ، فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله : ﴿ وَأَصْبَ الرَّسِ ﴾ ؛ لأن الله أخبر عسن أصحاب الرّس أنه دمّرهم تدميراً ، إلا أن يكونوا دمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به ، فيكون ذلك وجهاً ." (٢)

فالحديث المرفوع – إن ثبت – فيه إثبات إيمان من رسوا نبيهم ، ثم آمنوا بالعبد الأسود بعـــد موت نبيهم ؛ ولكن الآية تثبت وقوع العذاب عليهم وتدميـــرهم لما كذّبوا الرســــل ، فالظـــاهر أن الحديث ليس مفسِّرا للآية لعدم تطابقهما في المعنى ، إلا على وجه من التأويل فيقال : إهــــم آمنـــوا فنجاهم الله ثم أمهلهم حتى عصوا ثم وقع عليهم العذاب بعد ذلك . والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه آنفاً .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/٩٣ـ٣٩) .

## المبحث الثاني :

# ترجيح سبب النـــزول لا يعني تخصيص الآية به بل يدخل من يشابهه :

وهذا من باب التأكيد لهذه المسألة وقد سبق بيانها بالتفصيل في مبحث مستقلَّ(١).

ومن الأمثلة على ذلك مع ذكر أسباب النــزول: قوله -تعالى-: ﴿ هَلَانِ خَصَمَانِ آخَصَمُواْ فِي وَمِنَ الْأَمْنِيَ عَلَيْ عَصَمَانِ آخَصَمُواْ فِي اللَّهِ عَلَيْنِ كَفَرُواْ فَلِعَتْ لَهُمْ ثِيكُ ثِن تَلُو يُصَبُّ مِن فَيْقِ رُمُوسِهُم ٱلْمَدِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ أَنْ عَلَيْمُ اللَّهُ فِي هَذَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْتِى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْتَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْ

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية : قول من قال : عُني بالخصــمين : جميع الكفار من أيّ أصناف الكفر كانوا ، وجميع المؤمنين . وإنما قلت ذلك أولى بالصواب ؛ لأنه تعالى ذِكْرُه-ذكر قبل ذلك صنفين من حلقه : أحدهما أهل طاعة له بالسحود له ، والآخــر : أهـــل معصية له ، قد حقّ عليه العذاب ، فقـــال : ﴿ أَلْرَ ثَرَ أَنَّ الله يَسْجُهُ لَهُمْ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمَسُ معصية له ، قد حقّ عليه العذاب ، فقـــال : ﴿ أَلْرَ ثَرَ أَنَّ الله يَسْجُهُ لَهُمْ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمَسُ الله عَلَيْهِ المُعْدَابُ ﴾ [الحج: ١٨] ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّابِينَ كَنْ مَلُوا فَوَلِمَتْ لَمُمْ فِيابٌ مِن نَارٍ ﴾ وقـــال الله :

<sup>(</sup>١) انظر : تعيين من نزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابمهم ، صفحة (٢٣٦) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) ويكتمل الحديث عن الفريقين في سورة الحج إلى الآية (٢٤) ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱللَّابِي مِنَ ٱلْفَرْلِ ﴾ -والله أعلم -.

<sup>(</sup>٣) المبارزين من كفار قريش : عتبة بن ربيعة ، وأخوه شبية ، والوليد بن عتبة ، ومن المؤمنين : عبيدة بن الحارث ، وحمزة بسن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب ، فقُتل المشركون ، وسَلم المسلمون ، وأُنْجِن عبيدة بالجراح . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٧٧/٢) .

﴿ إِنَّ اللّهُ يُمْ خِلُ اللّذِينَ مَامَواً وَعَمِلُوا الصَّلُوحَتِ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُر ﴾ [الحج: ٢٣]، فكان بيناً بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما . فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما رُوي عن أبي ذرّ في قوله : إنّ ذَلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر ؟ . قيل : ذلك إن شاء الله كما رُوي عنه ، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ، ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب. وهذه من تلك ، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله ، والآخر أهل إيمان بالله وطاعة له ، فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم ، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الإيمان خصم ، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم . "(1)

فذهب إلى أن المراد بالخطاب : العموم في الكفار والمؤمنين ، بدليل السباق واللحاق: فقد ذكر الله -تعالى - قبلها أن من الناس من يسجد لله بالعبادة ومن لا يسجد ، وذكر بعدها حـزاء الكفـار بالنار، وجزاء المؤمنين بالجنة ، فدل على العموم ، وإن قيل بنـزولها في أحد معيَّن ، فلا مـانع مـن دحول من هم على شاكلته .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٣/٩-١٢٥) . ومثله في البقرة (٢٠٥) ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَحَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْمَرْثَ وَٱلشَّمْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٢٩/٢-٣٣٠) .



### المبحث الثالث: ترجيح تعيين المخاطب بالآيات السابقة أو اللاحقة:

فَهِي قُولُه -تَعَالَى- : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٦] **قال –رحمه الله–** : " اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية ، وفي من نـــزلت : **فكان ابن عبـــاس** يقول..: ﴿ إِنَّ الَّذِيرِ كَفُرُوا ﴾ أي : بما أنزل إليك من ربُّك ، وإن قالوا : إنَّا قد آمنا بما قد حاءنا من قبلك . وكان ابن عباس يـــرى أن هذه الآية نزلت في : اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة ، على عهد رسول الله ﷺ – ، توبيخاً لهم في جحودهم نبوّة محمد ﷺ-، وتكذيبهم به ،مع علمهـــم بـــه ، ومعرفتهم بأنه رسول الله-ﷺ – إليهم وإلى الناس كافة . [وورد عنه قول آخـــر : أن الـــنبي –ﷺ – كان: يحرص على إيمان جميع الناس ، فأخبره الله : أنه لا يؤمن إلا من كتب له ذلك ، ولا يضل إلا من كتب عليه ذلك ، **وقال آخرون** : إنما في قادة الأحزاب ، ثم رجح الإمــــام القــــول الأول : أنهــــا في المنافقين ، وإن كان للأقوال الأخرى مذهب ، ولكل منـــها توجيـــه ثم قــــال] : وأمـــا علتنــــا في احتيارنا...فهي أن قول الله —جلّ ثناؤه-: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَدُرْتَهُمْ أَمْلَمُ لُنذِرُمُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ عقيب خبر الله —جلُّ ثناؤه– عن مؤمني أهل الكتاب، وعقيب نعتهم وصفتهم ، وثنائه عليهم بإيمالهم به وبكتبه ورسله ، فأولى الأمور بحكمة الله، أن يتلي ذلك الخبر عن كفارهم ونعـــوتمم ، وذم أســـباهم وأحوالهم ، وإظهار شتمهم ، والبراءة منهم ؛ لأن مؤمنيهم ومشركيهم ، وإن اختلفــت أحــوالهم في اختلاف أدياهُم ، فإن الجنس يجمع جميعهم بألهم بنوا إسرائيل ." (١)

فلما كان الحديث السابق عن مؤمني أهل الكتاب ، فاللائق بالسياق والحكمة في الكلام ، أن يتبع بالفريق المقابل لهم : وهم الكافرون والمنافقون من بني إسرائيل ؛ لأن الذي يــــربط اخـــتلاف معتقداتم هو نسبهم إلى إسرائيل –عليه السلام–.

و في قوله -تعالى- : ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُعِبُّونَ اللّهَ قَاتَبِعُونِي يُعِينكُمُ اللّهُ وَيَفِيرُ لَكُمْ ذُوْبَكُمُ وَاللّهَ عَمُورٌ تَرْجِيكُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٣٦] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في السّبب الذي أنزلت هذه الآية فيسه : فقـــال

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (١/١٤١-١٤٢) ، وتحقيق شاكر (٢٥١/١) .

بعضهم : أنزلت في قوم قالوا على عهد النبيّ - ﷺ - : إنّا نحبّ ربنا ، فأمر الله - حلّ وعزّ - نبيّ ه محمداً - ﷺ - أن يقول لهم : إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِيما تَقُولُونَ فَاتَبِعُونِي، فَإِنَّ ذَلِكَ عَلاَمَةُ صِدْقِكُمْ فِيما تَقُولُونَ فَاتَبِعُونِي، فَإِنْ ذَلِكَ عَلاَمَةُ صِدْقِكُمْ فِيما تَقُلُونَ اللهِ عَلَى عهد النبيّ - ﷺ - : يا محمد : إنا نحبّ ربنا ! . فأنزل الله -عزّ وحلّ - : ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تَبُعُونَ اللهَ فَأَتَبِعُونَ يُعَيِّمُكُمُ اللهُ وَيَغِيزُ لَكُمْ ذُوْتِكُمْ ﴾ فحمل اتباع نبيه محمّد فأنزل الله الله عبد وعذاب من حالفه... وقال آخرون : بل هذا أمر من الله نبيّـ محمّداً - ﷺ - أن يقول لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى : إن كان الذي تقولونه في عيسى من عظيم القول ، إنما تقولونه تعظيماً لله وحباً له ، فاتبعوا محمداً - ﷺ - ... عن محمد بن جعفر بن الزبير (١٠) : ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُعْجُونَ اللهَ ﴾ أي : إن كان هذا من قولكم - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ فَاتَبِعُونِ مُعَمِّدُ تَعْجُونَ اللهَ ﴾ أن ي : إن كان هذا من قولكم - يعني : في عيسى - ، حبًا لله ، وتعظيماً له ، ﴿ فَاتَبِعُونَ مُنْ مَنْ كَفُر كُمْ ، ﴿ وَاللهُ مَنْهُورٌ تُوسِمُ ١٠٠).

قال أبو جعفو: وأولى القولين بتأويل الآية ، قول محمد بن جعفر بن الزبيسر ؛ لأنه لم يجسر لغيسر وفد نجران في هذه السورة ، ولا قبل هذه الآية ذكرُ قوم ادّعوا ألهسم يجبسون الله ، ولا ألهسم يعظمونه ، فيكون قوله : ﴿إِن كُنتُمْ تُحِيُّونَ الله كَالَيْهُ وَلَى ﴾ حواباً لقولهم على ما قاله الحسن . وأما ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه ، فلا خبر به عندنا يصح ، فيجوز أن يقال : إن ذلك كذلك ، وإن لم يكن في السورة دلالة على أنه كما قال . إلا أن يكون الحسن أراد بالقوم الذين ذكر ألهم قالوا ذلسك على عهد رسول الله على أنه كما قال . إلا أن يكون الحسن أواد بالقوم الذين ذكر ألهم قالوا ذلسك على عهد رسول الله على ما قلنا ، ولا في الآية دليل على ما وصفنا ، فأولى الأمور بنسا أن نلحسق تأويله بالذي عليه الدلالة من آي السورة ، وذلك هو ما وصفنا ؛ لأن ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها خبر على م واحتجاج من الله لنبيه محمد على ح، ودليل على بطسول قسولهم في السورة وما بعدها خبر على م واحتجاج من الله لنبيه محمد على ح، ودليل على بطسول قسولهم في

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني ، شيخ ابن إسحاق في أخباره ، وكان فقيهاً عالماً ، وثقــــه النسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، توفي بين عشرٍ ومائة إلى عشرين ومائة . انظر قمذيب التهذيب (٥٣٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٨/٢) ، وقد حكى قصة الوفد من رواية محمد بن جعفر بن الزبير هذا .

المسيح، فالواجب أن تكون هي أيضاً مصروفةَ المعنى إلى نحو ما قبلها، ومعنى ما بعدها ." (١٠

فالسياق كلام متتابع على نظام واحد لا يحيد عنه الكلام إلا بدليل منه ، أو بحديث نبوي، أو بسبب نزول صحيح ، وهذه الآيات من سورة آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران ، والآية التي نحن بصددها واقعة في ثنايا الحديث عن النصارى ومجادلتهم، فالقول بلا حجة ، ونسبته لغير المتحدث فيه يضعفه السياق؛ لأن الأصل اتصال السياق .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِ آهَـلِ ٱلْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوّهَا يُجُزَ بِهِ. وَلَا يَجِدَ لَهُمُون دُونِ اللّهِ وَلِنَا وَلا تَصِيرًا ﴿ ﴾ [الساء: ١٣٣] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بقوله : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِيَ آهَـلِ ٱلْكِتَبُ ﴾ فقال بعضهم : عُسني بقوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ ﴾ أهــل الإسلام...وقال آخرون : بل عنى الله بقوله : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِيَ آهَـلِ ٱلْكِتَبُ ﴾ : أهل الشرك به من عبدة الأوثان...عن محاهد في قوله: ﴿ لَيْسَ إِمَانِيَكُمُ وَلَا آمَانِيَ آهَـلِ ٱلْكِتَبُ ﴾ قال : قويش ، قالت : لن نُبعث ولن نُعذَب...وقال آخرون : عُني به أهل الكتاب خاصة...

قال أبو جعفو: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك: ما قال مجاهد، من أنه عين بقوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾ مشركي قريش. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن المسلمين لم يجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآي قبل قوله: ﴿ وَلَكُمْ اللّهِ مَلَمَانِيَكُمْ ﴾ ، وإنما جرى ذكر أماني نصيب الشيطان المفروض ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَأَمِلْنَهُمْ وَلَامُيَنَكُمْ وَلَامُرَمُهُمْ فَلَيُمَيِّكُمْ مَ فَلَيُمَيِّكُمْ مَ الْكَانِيكُمْ وَلَامُونِهُمْ وَلَامُرَمُهُمْ وَلَامُرَبُهُمْ وَلَامُرَمُهُمْ وَلَلْمُونِهُمْ وَلِلْمُونِهُمْ وَلِمُمْرَبُهُمْ وَلَامُونِهُمْ وَلَمُعَلِمُهُمْ وَلِمُونِهُمْ وَلِمُونِهُمْ وَلِمُعَلِمُ اللهِ وَلا أَمْرِي إِلَمَانِيكُمْ ﴾ ، ها قد جرى ذكره ولم أول التأويل . وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية إذن : ليس الأمر بأمانيكم يا معشر ولا إجماع من أهل التأويل . وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية إذن : ليس الأمر بأمانيكم يا معشر أولياء الشيطان وحزبه ، التي يمنيكموها وليكم عدوّا لله ، من إنقاذكم ممن أرادكم بسوء ، ونصرتكم عليه ، وإظفاركم به ، ولا أماني أهل الكتاب الذين قالوا اغتراراً بالله وبحلمه عنهم : ﴿ وَقَالُوا أَنْ تَصَانُكُهُ اللّهُ عَلَا أَنْ مَنْ أَنْ فَرَا أَوْ فَصَرَى اللّهِ اللّهِ مَن كَانَ هُولًا أَوْ فَصَرَى اللّهِ اللّهُ وبحلمه عنهم : ﴿ وَقَالُوا أَنْ يَعْشَلُ اللّهُ وَاللهُ مَن كَانَ هُولًا أَوْ فَصَرَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَن أَن هُوبًا أَوْ فَصَرَى فَي اللّهُ واللهِ فَي اللّهُ وتَعَالُوا أَنْ يَتَمُلُوا اللّهُ واللهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٩٠/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٢٢/٦) .

١١١] ، فإنَّ الله مجازي كل عامل منكم جزاء عمله ، من يعمل منكم سوءً ومن غيـــركم يجز به ، ولا يجد له من دون الله وليّاً ولا نصيـــراً ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة . ومما يدلُّ على صحة ما قلنا في تأويل ذلك ، وأنه عُــــني بقولـــه : ﴿ لَيُسَ بِٱمَانِيَكُمُمْ ﴾ مشركو العرب كما قال مجاهد ، أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه ، وأخبر بحال وعده ، ثم أتبع ذلك بصفة وعده الصادق بقوله : ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِمُوا الصَّدَلِحَتِ سَنُدَّخِلُّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَمَّا أَبُدًّا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا ﴾ [النساء: ١٢٢] وقد ذكر -جلّ ثناؤه- مع وصفه وعد الشيطان أولياءه ، تمنيته إياهم الأماني، بقوله : ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ كما ذكر وعده إياهم ، فالذي هو أشبه : أن يتبع تمنيته إياهم من الصفة ، بمثل الذي أتبع عدَته إياهم به من الصفة . وإذ كان ذلك كذلك صحَّ أن قوله: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ. ﴾ الآية ، إنما هو حبر من الله عن أمانيّ أولياء الشيطان ، وما إليه صائرة أمانيهم ، مع سيئ أعمالهم من سوء الجزاء ، وما إليه صــــائرة أعمال أولياء الله من حسن الجزاء . وإنما ضمّ –جلّ ثناؤه– أهل الكتاب إلى المشركين في قوله : ﴿ لَيْسَ يمنيهموها بقوله: ﴿ وَلَأَضِلَّتُهُمْ وَلَأُمْيِّنَّهُمْ وَلَامُرِّنَّهُمْ ﴾ ."(١)

فابن جرير —رحمه الله– يرى أن السياق لم يذكر المسلمين ، ولكن العبرة بعموم اللفــظ لا بخصوص السبب .

وقد ذكر آخرون أن سياق الآيات في المسلمين لا المشركين ، ويدل لذلك قصة نزول الآية ، وشكوى الصحابة للنبي – ﷺ ، والسورة مدنية لا مكية ، وممن ذهب لذلك : مقاتل ، وصــــاحبا

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱/۲۸۷-۲۹۷) ، وتحقيق شاكر (۲۲۸/۹) . وانظر مواضع أخرى في : النساء (۲۱۱) ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى فَيْحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ الآيات حامع البيان (۲۰/۳۱-۳۱۰) ، والنحل (۱۱۱) ﴿ فَتَكُولُوا مِنْ الرَّوْعَى مُنْ بَعْدِهِ ﴾ الآيات حامع البيان (۲۰/۳ - ۳۱۰) ، والاسراء (۲۷) ﴿ وَإِن اللّهُ عَلَيْكُ مُؤْمِدُ اللّهِ اللهِ (۲۰/۳ ) ، والإسراء (۲۷) ﴿ وَإِن كَنْمُ مُولَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ (۲۰/۳ ) ، والاسراء (۲۷) ﴿ وَإِن كَنْمُ مُولَةُ مِنْهُمُ وَإِنَّا لَمُؤْمِنَ مِنْهُمُ وَإِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



الجلالين ، وابن تيمية ، وأصحاب التفسير الميسّر وغيرهم .

يقول ابن تيمية :" والأول [أنها في المسلمين وأهل الكتاب] أشهر في النقل وأظهر في الدليل : لأن السورة مدنية بالاتفاق ، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية .

وأيضا فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّا يُجُزَ بِهِ. ﴾ [الساء:١٢٣] شق ذلك على أصحاب الدنيا مـــن الجزاء ، وبما يجزى المؤمن ، فعلم أنم مخاطبون بمذه الآية لا مجرد الكفار .

وأيضا قوله بعد هذا : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [الساء: ١٢٤] الآية ، وقوله : ﴿ وَمَنْ أَصَّنُ دِينًا ﴾ [الساء: ١٢٥] يدل على أن هناك تنازعا في تفضيل الأديان لا مجرد إنكار عقوبة بعد الموت .

وأيضا فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم ، فكان المخاطب في هذه الآية هو المخاطب في بقية الآيات " .‹›

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٤٢٦/١٤) وما بعدها .

# المبحث الرابع: موضع لم يــرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النـــزول:

في قوله -تعالى - : ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم وِالْفَـدُوةِ وَالْفَضِيّ يُمِيدُونَ وَجُهَمُّهُ وَلَا تَقَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَلَا تَصْدَ فَعَلَمُ اللّهِ عَنْهُمْ عَنْمُ عَنْهُمْ عَلْمُ عَنْهُمْ عَلْمُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلْمُ عَلَمْ عَنْهُمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَنْهُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَل

وقوله: ﴿ وَيُدُ زِينَةَ ٱلْمَيَزَةِ ٱلدُّيَّا ﴾ يقول -تعالى ذِكُرُه-لنبيه -ﷺ - : لا تعدُ عيناك عن هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربحم إلى أشراف المشركين ، تبغي بمجالستهم الشرف والفخر ، وذلك أن رسول الله -ﷺ - أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل الشرك، وقال بعضهم : بل من عظماء قبائل العرب ممن لا بصيـرة لهم بالإسلام ، فرأوه جالساً مع حبّاب (۱) ، وصهيب (۱) ، وبلال (۱) ، فسألوه أن يقيمهم عنه إذا حضـروا ، قالوا : فهمّ رسول الله -ﷺ - ، فأنزل الله عليه : ﴿ وَلَا تَطَرُو ٱلذِينَ يَتَعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدُوةِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو يجيى ، أو أبو عبد الله ، حبّاب بن الأرتّ بن حندلة بن سعد التميمي ، كان قيناً يعمل السيوف ، من نجباء السابقين، عذب على إسلامه ، شهد بدراً والمشاهد ، عاش سبعاً وسبعين سنة ، وتوفي بالكوفة ، سنة سبع وثلاثين ، وصــــلى عليـــه عليّ بن أبي طالب . انظر سبر أعلام النبلاء (٣٣٢/٣) ، والإصابة (١٠١/٢) ، والأعلام (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>۲) هو أبو يجيى ، صهيب بن سنان بن مالك ، من بني النمر بن قاسط ، الرومي ؛ لسبي الروم له مدة ، كان أبوه أو عمّه مسن أشراف الجاهليين ، ولاه كسرى على الأُبلَة منازل قومه قرب الموصل ، وبما ولد صهيب ، أغارت الروم فسبته صسغيراً ، فعاش بينهم فكان ألكن ، واشتري فجيء به مكة ، ثم أعتقه عبد الله بن حدعان الجاهلي ، فكان يحترف التحارة ، وكان من أرمى العرب سهماً ، صحب النبي قبل أن يوحى إليه ، وهو من السابقين ، ولما حاءت الهجرة ترك ماله كله ، فقال النبي ﷺ : "ربح صهيب ، ربح صهيب "شهد بدراً والمشاهد ، أنابه عمر لما طعن للصلاة بالناس حتى يختار خليفة ، توفي سنة ثمان وثلاثين . انظر سير أعلام (١٧/٣) ، والإصابة (٢٥٤/٣) ، والأعلام (٢٥٤٣) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله ، بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق ، وهو مؤذّن رسول الله ﷺ – ، وخازنه على بيت مالـــه ، مـــن السابقين إلى الإسلام ، عذب فكان يقول : أحد أحد ، شهد بدراً ، وشهد له الرسول بالجنة ، عاش على الصحيح بضـــعاً وستين سنة ، يقال : إنه حبشي ، وقيل من مولّدي الحجاز ، توفي بدمشق ، سنة عشرين ، وقيل غير ذلك . انظــر ســـير أعلام النبلاء (٢٤٧/١) ، والإصابة (٢٠/١) ، والأعلام (٤٩/٢) .

وَٱلْمَشِقِ ثُمِيدُونَ وَجَهَدُهُ ﴾ [الأنعام: ٥٠] ثم كان يقوم إذا أراد القيام ، ويتركهم قعوداً ، فـــأنزل الله عليـــه: ﴿وَمَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم وَالْفَدُوهُ وَالْفَشِقِ ﴾ الآية ﴿وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْشِقِ ﴾ يــريد زينة الحياة الدنيا : محالسة أولئك العظماء الأشراف...

عن ابن حريج ، قال : أخبرت أن عبينة بن حصن <sup>(١)</sup> قال للنبيّ – ﷺ – قبل أن يُسلم : لقد ، آذاني ريح سلمان الفارسي، فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعوننا فيه ، واجعل لهم مجلساً لا نجامعهم فيه ، فنـــزلت الآية<sup>(٢)</sup>...

عن سلمان الفارسي قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله ﷺ - :عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس (٢) ، وذووهم ، فقالوا : يا نبيّ الله ، إنك لو حلست في صدر المسجد ، ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جباهم ، يعنون سلمان ، وأبا ذرّ (أ) وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف ، و لم يكن عليهم غيسرها ، حلسنا إليك وحادثناك ، وأخذنا عنك فأنزل الله :

<sup>(</sup>۱) هو أبو مالك ، عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ، من زعماء غطفان ، كان اسمه حذيفة فأصيب في عينه فسسمّي عيبنة ، من المؤلفة قلويمم ، أعطاد النبي ﷺ – مائة من الإبل يوم حنين كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه ، ثم ارتسدّ واتبع طليحة حين تنبًا، وأتي به أبا بكر أسيرًا ، فمنّ عليه . انظر السيرة النبويسة لابسن هشسام (٢٢٦/٢و ٢٩٤و ٣٠١) ، والمعارف صفحة (٣٠٠٤-٣٠٤) ، والإصابة (٥٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) سند الحديث قال ابن حرير : حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين ، قال ثبي حجاج ، عن عكرمة قال : أخبرت . وهذا إسسناد منقطع ؛ لجهالة من أخبر عكرمة ، هل هو صحابي أم تابعي ؟! ، وهناك أحاديث أخرى ضعيفة في المعنى نفسه ، إلا أن المفسرين قد أجمعوا على ذكر هذا السبب ، فيقال به ؛ لإجماع المفسرين على المعنى الذي دل عليه الحديث ، كما يشهد له سياق الآيات . انظر المحرر في أسباب النسزول للدكتور خالد المريني (٦٨٤/٢).

<sup>(</sup>٣) هو الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي المدارمي التميمي ، كان أقرع الرأس ، مسن مسادات العسرب في الجاهليسة ، دان بالمجوسية ثم أسلم مع وفد بني دارم من تميم ، له عشرة من الولد ، أعطاه النبي ﴿ على الله من الإبل يوم حنين تألفاً كمسا أحرج ذلك البخاري في صحيحه ، شهد حنيناً والطائف ، كان مع خالد بن الوليد في الوقائع حسين اليمامسة، استشسهد بالجوزجان ، سنة إحدى وثلاثين. انظر المعارف صفحة (٣٤٣) و١٩و١٦) ، والإصابة (٨٥/١)، والأعلام (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) قيل هو جندب بن حنادة بن سفيان بن عبيد الغفاري ، قصة إسلامه في الصحيح مشهورة ، استعمله النبي -ﷺ على المدينة غزوة بني المصطلق ، توفي سنة اثنتين وثلاثين . انظر السيرة النبوية لابن هشام (١٥٢/٣) و(٣٠٢/٣) ، والإصابة (٦٠/٧) ، وشذرات الذهب (٣٩/١) ، والأعلام (١٣٦/٢) .

﴿ وَأَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلِيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكُ لِأَ مُبَدِّلُ لِكُلِمَنْتِهِ وَلَنْ تَجِّدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ الْحَلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله حَقَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وقوله : ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن كَلِرُوا وَالنَّبَهُ هَوَيْهُ ﴾ [الكهف: ٢٨] يقول -تعالى ذِكْرُه -لنبيّه -ﷺ-: ولا تطع يا محمد من شغلنا قلبه من الكفار ، الذين سألوك طرد السرهط ﴿ وَالَّذِينَ يَنتُونَ رَبَّهُمُ وَلَهُ مَا وَالْمِشِيّ ﴾ عنك عن ذكرنا بالكفر وغلبة الشقاء عليه ، واتبع هواه ، وترك اتباع أمسر الله وفيه ، وآثر هوى نفسه على طاعة ربه ، وهم فيما ذُكر : عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وذووهم..." (")

ففي قول سلمان - ﴿ أَهُم المؤلفة قلوهِم ، تناقض مع الآية التي وصفتهم بأهُم : أَغفِلت قلوهِم عن ذكر الله ، واتبعوا أهوائهم وأمرهم إلى ضياع في قوله : ﴿ أَغَفَلْنَا فَلَبُهُ عَن ذِكْرِياً وَاتَّبَعَ هُونَهُ وَكُلَ أَمُرُهُ وُمُلًا ﴾ ، فهذه صفات الكفار ، كما بين الإمام الطبري - رحمه الله - معناها ، والمؤلفة قلوهم مسلمون ، إلا أن يكون المراد بالمؤلفة قلوهم أناس قبل دخولهم الإسلام فيكون لذلك وجه محتمل - والله أعلم -.

هذه بعض المواضع التي تندرج تحت هذا الأثر ، وقد تبيّن أنّ الواجب تمحيص سبب النـــزول وتأمله مع نص الآية وسياقها فلا يقال بدخول مسلم في سياق الكفار ولا العكس ، ثمّ لا مانع من إدخال من شابه من نزلت فيه الآيات ؛ لأن القرآن أنزل للعالمين ، وظهر جلياً أثر السياق في هذا التمحيص والتدقيق ، وفي ترجيح المناسب الموافق لسياق الآيات . – والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وأبو الشيخ من طريق سليمان بن عطاء عـن مســـلمة بـــه ، وإسناده ضعيف ، بسبب سليمان بن عطاء الجزري قال ابن حجر في التقريب : " منكر الحـــديث "، تقريب التهـــذيب صفحة (٣٢/٧) ، وفي مجمع الزوائــد (٣١/٧) قـــال عبـــد الرحمن بن سهل بن حنيف : "نولت هذه الآية على النبي -幾- وهو في بعض أبياته ، وفيه قال -幾- " الحمد لله الـــذي جعل في أمين من أمرني أن أصبر نفسي معهم " . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وانظر تفسير ابن كثير (٧٩/٣) ، والصواب أنه مرسل فعبد الرحمن بن سهل تابعي وليس بصحابي .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۸/۲۱۵-۲۱۵).

| أثر دلالة السياق في<br>إظهار تناسب الآيات وترابطها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفصل الثالث |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| , and the second |              |



## الفصل الثالث : أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها:

علم المناسبات علم عظيم ، يثمر ربط كلام الله حعزٌ وجلّ –بعضه ببعض ، ويعين على فهم الآية ، ويظهر إعجاز القرآن ، وأنه مترل من حكيم عليم قال تعالى: ﴿ الرَّ كِتَثُ أَعْكِمَتُ مَايَنَكُمْ ثُمُ شُهِيَكَ مِن لَدُنْ عَلِيمَ عَلَيْمَ قال تعالى: ﴿ الرَّ كِتَثُ أَعْمَكَ مَايَنَكُمْ ثُمُ شُهِيَكَ مِن لَدُنْ عَلَيْمَ فَلَا تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَا تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ فَهُمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ فَهُمْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمٍ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ ع

والمناسبة في اللغة : المقاربة ، وفلان يناسب فلاناً أي : يقرب منه ويشاكله ، ومنه النسيب ، الذي هو : القريب المتصل ، كالأخوين وابن العم ونحوه ، وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما ، وهو القرابة .

والمناسبة : أمر معقول ، إذا عرض على العقول تلقّته بالقبول ، وكذلك المناسبة بين فـــواتح الآي وخواتيمها .

وفائدة علم المناسبات : جعل أجزاء الكلام آخذ بعضها بأعناق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال الأكيد البناء المحكم المتلائم الأجزاء . قال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعض ببعض ؛ لئلا يكون منقطعاً .(١)

وقد ثبت بالاستقراء: أن التناسب بين سور القرآن الكريم موجود ، وألفت فيه مؤلفات منها: البرهان في تناسب سور القرآن لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي<sup>(۲)</sup>، وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي –رحمه الله– ، وإذا ثبت هذا فالمناسبات بين الآيات ، وتعلّق بعضها ببعض وجوده من باب الأولى ، حتى إن المتأمل لكلام الله –عزّ وجلّ– يظهر له أن القرآن كله كالمقطع الواحد المترابط المتناسب الآخذ بعضه برقاب بعض .

ومن محاسن المناسبات : أنها تساعد على حسن التفسير ، ودقة الفهم ، وعدم مراعاة المناسبات يوقع المفسر في الخطأ عند تفسير الآيات .

<sup>(</sup>١) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (١٣١/١-١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ٧٠٨ هــ ، وقد حقق الكتاب الدكتور سعيد بن جمعة الفلاح ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود ١٤٠٨هــ .

#### وممن اهتم بالمناسبات في تفسيره :

برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي –رحمه الله— ، المتوفى سنة خمـــس وثمـــانين وثمانمائـــة للهجرة، في تفسيره : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، وهو من أوسعها وأشملها ، وإن كان فيه بعض التكلّف .

وفخر الدين محمد بن عمر الرازي –رحمه الله– ، المتوفى سنة ست وستمائة للــــهجرة ، في تفسيره المسمى : التفسير الكبير ، أو مفاتيح الغيب .

ومن المعاصرين : سيد قطب حرحمه الله صلى المقتول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائــــة وألــــف للهجرة ، في تفسيره الذي أسماه : في ظلال القرآن .

وليس هناك فرق بين المناسبة والرابط فكل مناسبة رابط ، وكل ربط فهو مناسبة ، كما عبّــر عن ذلك الزركشي –رحمه الله– .<sup>(۲)</sup>

ومن الأمثلة على : الربط بين الآيات المتناليات ، عند ابن حرير حرمه الله - : في قوله - تعالى - : ﴿ وَاللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمُواَكُهُمْ رِئَاةَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلا يَالْيُوهُ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيطانُ لَمُ قَرِينًا مَسَاةً قَرِينًا وَلا يَاللَّهِ وَلا يَالْيُوهُ الْآخِرُ وَمَن يَكُنِ الشَّيطانُ لَمُ قَرِينًا مَسَاةً قَرِينًا وَلا يَاللَّهُ مِن اليهود الذين وصف الله صفتهم عذاباً مهيناً ، ﴿ وَاللَّذِينَ يُنفِقُونَ المَوْالَهُمْ رِئَاةَ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ في موضع خفض عطفاً على الكافرين . وقوله : ﴿ وَاللَّذِينَ يُنفِقُونَ إِنفَقه مراءاة الناس ، في غير طاعة الله أو غير سبيله ، ولكن في سبيل الشيطان ، ﴿ وَلا يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا يَالْمَوْرُ ﴾ يتقول : ولا يصدّقون بوحدانية الله او بالميامة - الذي فيه جزاء الأعمال - أنه كائن ... " (٣)

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان في علوم القرآن (١٣١/١ و١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٦/٨) .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْفِرِ الْآئِيرِ وَالْفَقُوامِمَّا رَدَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهِ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ٣٩] قال أبو جعفو : " يعني بذلك -جلّ ثناؤه- : وأيّ شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ مَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِرُ الْآلِخِرِ ﴾ … " (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثَقَالَ دَزَّقُ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ مُهَنَّوْهُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُهُ أَبَرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ أَوَ اَسْتُوا بِاللّهِ وَالْتُورِ وَالْفَتُوا مِثَا اللهِ اللهِ جعفور: " يعني بذلك -حل ثناؤه-: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ اَسْتُوا بِاللّهِ وَالْتُورِ الْلَايْخِ وَالْفَتُوا مِثَا اللهِ لا يبخس أحداً من خلقه أنفق في سبيله ، مما رزقه من ثواب نفقته في الدنيا ، ولا من أجرها يوم القيامة ، ﴿ مِثْقَالَ دَرَّةٌ ﴾ أي : ما يزنها ويكون على قدر ثقلها في الوزن ، ولكنه يجازيه به ، ويثيبه عليه... وإنما احترنا [هذا التأويل]...؛ لموافقته الأثر عن رسول الله - ﴿ مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته ، إذ كان في سياق الآية التي قبلها ، التي حثّ الله فيها على النفقة في طاعته بقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظِيمُ طَاعته بقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عليها أللهُ اللهُ طاعته بقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَظِيمُ اللهُ ا

وفي قوله -تعالى -: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِن كُلِّ أَمْتَمْ بِشَهِيدِ وَجِمْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤَكَّمَ شَهِيدًا ﴿ اللهِ الساء: ١٤] قال أبو جعفو : " يعني بذلك -جلّ ثناؤه -: إن الله لا يظلم عباده مثقال ذرّة، فكيف بهم ﴿إِذَا عِنْ عَلَى الله عَنْ يَا يَمْنَ يَشْهِدُ عَلَيْهَا بأعمالها ، وتصديقها رسلها ، أو تكذيبها . " (")

وهكذا يظهر أنّ كلّ آية تلي أختها بينهما نسب وقرب ، يكون إدراكه راجع إلى مـــا عنــــد المفسر من دقّة التأمل ، وحسن التفكّر ، وكمال العلم بالتفسير ، ولا مانع من تعدّد المناسبات ، فهي دالّة على إعجاز هذا القرآن من أوجه متعددة بتعدد وجوه المناسبة . – والله أعلم – .

وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩١/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٩/٨) .

<sup>(</sup>٢) تحقيق شاكر (٣٥٩/٨) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٩٠/٤ - ٩٤) ، وتحقيق شاكر (٣٦٨/٨) .

المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة .

المبحث الثالث : المناسبات بين الآيات .

المبحث الرابع: الربط بين مقاطع السورة .

المبحث الخامس: التناسب والتقسيم.

المبحث السادس : مناسبات إشارية .

المبحث السابع: مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله –الربط بين الآيات.



# المبحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام :

سبق الحديث عن اتصال الكلام وأن له روابط تدل عليه <sup>(۱)</sup>، وهنا سأذكر هــــذه الـــروابط ونحوها مما كان له أثر من جهة إظهار تناسب الآيات وترابطها ، ومن هذه الروابط ما يلي :

- ١ - القصة الواحدة :

أ- أحداث القصة مسوقة حسب وقوعها ، ومرتبة حسب سردها ، وما يساق فيها مرتب بعضه على بعض : مثال ذلك : قصة آدم – عليه السّلام – مع الملائكة – عليهم السّلام – في سورة البقرة ، وما كان من أمر الله بحبوط آدم وزوجه وإبليس : قال –تعالى : ﴿ فَأَرَلُهُمَا النّيَكُنُ عَمَا فَأَخَبُهُمَا اللّهِ بَعْفُو : " عَلَى اللّهِ وَقُلْنَا الْمَرِسُولُوا بَعْشُرُ لِيَمْنِي عَدُو لَّ وَلَكُرْ فِي اللّهِ وَلِيلِيس : قال –تعالى : ﴿ فَأَرَلُهُمَا النّيَكُلُنُ عَمَا فَأَخَبُهُمَا وَمِعْفُو : " يَعْلَى فَيْقُو وَقُلْنَا الْمَوْلُ مِنْ الله حَلَّى اللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من الله حجل ثناؤه – عنهم الله إليه من إخراجهما ، كان على ما وصفنا ، ودلّ بذلك أيضاً على أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد ، بَحَمْعِ اللهِ إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته ، وتسبب إبليس ذلك لهما ، على ما وصفه ربنا – جل ذكره – عنهم . " (٢)

فالمثال يظهر أن القصة مرتبة ، وأن خروج آدم معطوف على خطيئته حين أكل من الشحرة ، بعد نمي الله عنها ، وكان الخروج للثلاثة بدليل جمع الخطاب لهم في قوله : ﴿مَقِيطُوا ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٩٥٩) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٢/٧٧/) ، وتحقيق شاكر (٥٣٤/١) . وانظر قوله تعالى في البقرة (٣١) : ﴿ وَعَلَمُ مَادَمُ ٱلْأَسْمَآةَ كُلُهَا ثُمُ عَرَهُمُهُمْ
 عَلَى ٱلْمَكَتِّحِكُمْ فَقَالَ ٱلْمُؤْمِنِ بِأَسْمَاهِ مَمْؤُلَةٍ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٠١-٥٥٦) .

وَهِيثُ ۞﴾ [هود: ٢٤] قال أبو جعفو : " يقول –تعالى ذِكْرُه– مخبراً عن قيل صالح لقومه من ثمـــود إذ قالوا له : ﴿ وَإِنَّنَا لَهِى شَلِقِ مِّنَا تَنْهُمُونَا إِلَيْهِ مُرْمِيمٍ ﴾ [هود: ٦٣] وسألوه الآية على ما دعاهم إليه : ﴿ وَيَتَقَوْرِ هَمَنِوهِ. نَاقَةُ اللّهِ لَكُنْمَ ءَائِكَةً ﴾ ... " (١)

- وكذلك يكون الكلام في ختام القصة تعقيبا من الله -جل جلاله- على قول سبق للقوم الطالمين: ففي قوله -تعالى-: ﴿ اللَّذِينَ كَلَمُّوا شُعَيّا كَانُ لَمْ يَغْنَوا فِيهَا اللَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيّا كَانُوا هُمُ الخَيْرِينَ ﴾ يقول -تعالى الطالمين: ٩٢] قال أبو جعفر: " وقوله: ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُوا هُمُ الخَيْرِينَ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه-: لم يكن الذين اتبعوا شعبباً الخاسرين ، بل الذين كذّبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين ؛ لأنه أخبر عنهم -جلّ ثناؤه- أنّ الذين كذّبوا شعبباً قالوا للذين أرادوا اتباعه : ﴿ لَهِنِ التّبَعْمُ شَعَبًا إِلْكُو لِهَا لَخَيْرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٠] فكذّبهم الله عامل نكاله ، ثمّ قال لنبيّه محمد - الله - عامل عسر تعب ، بل كان الذين كذّبوا شعبباً لمّا جاءت عقوبة الله هم الخاسرين ، دون السذين صدّقوا وآمنوا به ." (٢)

فتعقیب الله صحرٌ وجلٌ –بیان الخاسر حقیقة ، رد علی الکفرة من قوم شعیب حین قـــالوا : ﴿ لَهِنِ ٱتَّتَمَثَّمُ شُمَیًّا إِنَّکُرُ لِهَا لَخَیْرُونَ ﴾ فلا صحّة لقولهم وقد أهلکهم الله، وهذا الکلام وإن کان من الله – عزّ وجلّ – فهو ردّ علیهم حین زعموا أن متّبع شعیب خاسر .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٣/٧) ، وتحقيق شاكر (٣٧١/١٥) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/٦) ، وتحقيق شاكر (٧/١٢) .

#### -٢- الأمر بالقول :

فما يكون من أمر بالقول للنبي - ﷺ - أو لغيره - كالمؤمنين في قوله: ﴿ وُلِوْا مَامَكَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] - هو في سياق الردّ على كلام سابق، وإجابة وتعليق عليه : ولذلك أمثلة كثيرة منها : قولــه - تعالى -: ﴿ فُلُ آتَمَبُدُوتَ مِن دُوبِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا وَلاَ نَفْعاً وَاللّهُ هُوَالسّيمِ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [المائنة: ٢٧] قال أبو جعفر : "وهذا أيضاً احتجاج من الله -تعالى ذِكْرُه - لنبيه - ﷺ - على النصارى القائلين في المسيح ما وصف من قيلهم فيه قبل (١١)، يقول -تعالى ذِكْرُه - لمحمد - ﷺ - : قل يا محمد له ــؤلاء الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح ربحم ، والقائلين إن الله ثالث ثلاثة : أتعبدون ســوى الله الكفرة من النصارى الزاعمين أن المسيح ربحم ، والقائلين إن الله ثالث ثلاثة : أتعبدون سـوى الله لكم ضراً ولا نفعاً ؟ يخبرهم -تعالى ذِكْرُه - : أنّ المسيح الذي زعم من زعم من النصارى أنه إلـــه ، لكم ضراً يدفعه عنهم إن أحله الله بحم ، ولا نفعاً يجلبه والذي زعم من زعم منهم أنه لله ابن ، لا يملك لهم ضراً يدفعه عنهم إن أحله الله بحم ، ولا نفعاً يجلبه الربّ المعبود الذي بيده كلّ شيء ، والقادر على كلّ شيء ، فإياه فاعبدوا ، وأخلصوا له العبادة ، دون غيره من المحجرة الذي بيده كلّ شيء ، والقادر على كلّ شيء ، فإياه فاعبدوا ، وأخلصوا له العبادة ، دون غيره من المحجرة الذي بيده كلّ شيء ، والقادر على كلّ شيء ، فإياه فاعبدوا ، وأخلصوا له العبادة ، دون

<sup>(</sup>١) ورد وصف المسبح سحليه السلام- في فوله تعالى : ﴿ لَقَدْ صَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنِّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيخُ بَيْنَ مَرْبَدُّ وَقَالَ الْمَسِيخُ يَبَنِيَ إِمْنَ الْمَسْفِعُ يَبَنِي إِمْنَهُ مِنْ الْمُسَادِ (آ) لَقَدِيهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنَّةُ وَمَالُونُهُ النَّالُّ وَمَا الطَّنِلِيدِينَ مِنْ أَمْسَادٍ (آ) لَقَدْ حَدَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْقُولُ مَنْ النَّذَةُ وَمَا لِمُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمِدُّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمُواْ مَنَا يَقُولُونَ لَيَسَمَّى اللَّيْنِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابُ اللِّيدُ (المَائِدة: ٧٧ – ٧٧] .

فلما أمر الله نبيه عَجُهِ- بالقول في سياق ذكر أقوال النصارى في عيسى – عليه السّلام – كان هذا دليلاً على أنّه من باب الردّ عليهم وفضح عوار معتقدهم الباطل .

- وكذلك ما عطف على الأمر بالقول فهو أمر به أيضاً مكمَّل لبقية الكلام: كما في قوله المعالى -: ﴿ وَكَالِنَ الْمَرَاتُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عِبَاكِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

كِذِهَ أَوْكُذَّتِ عِنْكِنَةِ إِنَّكُهُ لَا يُعْلِمُ ٱلْمُحْرِثُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢/٦) ٥) و(٤) ﴿ قُلُ لاَ يُفْتِي تَفَعُا وَلاَ مَرَاء اللهِ المَاكِنَة اللهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢/٥٦) ، والإسراء (٢٠١) ﴿ قُلُ مَامِئًا بِعِه أَوْلاَ وَثَيْمَا أَيْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّ

فخيراً، وإن شراً فشراً ، إذ كان قد خصكم من نعمه ، وبسط عليكم من فضله ما لم يعمّ به غيركم في الدنيا ، وكنتم بشكره أحقّ ، وبمعرفة واجبه عليكم أولى ؛ لما أعطاكم من العقل الذي به بين الأشياء تميزون ، والفهم الذي لم يعطه البهائم والطير ، الذي به بين مصالحكم ومضارّكم تفرّقون ." <sup>(١)</sup>

فهذه الآية معطوفة على أمر بالقول للنبي - ﷺ في قوله سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ ثُوْلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِّهِ وَ قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرُ عَلَى اَنْ يُغِلَى اَيْهُ وَلَكِنَ أَكُمُّهُمْ لَا يَمَلَمُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ٣٧] ، ثم قال : ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي الأَرْفِ وَلاَ طَلْهِمِ يَطِيمُ بِمَنَاحَتِهِ إِلَا أَمُمُّ أَمَنَاكُمُ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَنْبِ مِن مَنْ وَ ﴾ الآية أي: وقل ما من دابة ...؛ لأنها جملة معطوفة على أمر بالقول الذي في الآية الكريمة الماضية: ﴿ وَقُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرُ ﴾ الآية .

### ٣- أسماء الإشارة ونحوها :

أ- ما يشار به فهو رابط: فهنالك ، وذلك ، وهذا ، وتلك ، وذلكم ، وكذا أحرف العطف الواو ، وثم ، تعتبر كلها روابط: فهنالك ، وذلك ، وهذا ، وتلك ، وذلكم ، وكذا أحرف وأنفيكم في سبيل الله عنه وَلا عنه والله عنه والله عنه وأنفيكم في سبيل الله عنه والله وثقالاً وجهاد أعدائه وتقالاً وحهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم ، حير لكم من النفر في سبيل الله حتال حفافاً وثقالاً وجهاد أعدائه من الما الكرض إذا استنفرتم ، والحلود إليها والرضا بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضاً من الآخرة، إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه ." (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٨٦/٥) ، وتحقيق شاكر (٣٤٤/١١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣/٩/٦) ، وتحقيق شاكر (٤٢٠/١) . وانظر بقية الأمثلة : في البقرة (٢٢٩) ﴿ الطَّلَقُ مُرَّقَالٌ فَلِمَسَاكُ بِمُعْرِفِ

أَوْتَسْرِيمٌ بِإِخْسَنُ ﴾ حامع البيان (٢/٤٤) ، و(٢٥٢) ﴿ وَلَكَ عَالِمَتُ اللَّهِ يَتَلُوهُمَا عَلِيْكَ إِلَاحِقُ وَلِئِكَ لَمِنَ اللَّمْسِيلِيكِ

﴿ وَهُمَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرجع اسم الإشارة : ذلكم إلى أول الآية فارتبط الكلام ، وتلاحمت الجمل ، وفهم المعنى ، واتضح المراد .

وفي الموضع الثاني : أرجعه إلى إيلاج الليل في النهار فقال : " ﴿ ذَلِكَ ﴾ هذا الفعل الـــذي فعلت من إيلاجي الليل في النهار وإيلاجي النهار في الليل ؛ لأني أنا الحقُّ الذي لا مثل لي ولا شـــريك ولا ند ، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلهاً من دونه : هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء ،

صِرَطِى مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٦/٥) ، ومن أمثلة العطف: فوله تعالى في البفرة (١١٦) ﴿ وَقَالُوا الْحَنْدَ اللهُ وَلِدُنُ اللهُ مَنْ فَلَنْ مَنْ اللهُ مَا في السَّمَوَتِ وَالْأَيْقُ كُلُّ أَلَّهُ وَلَيْنُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٠٥١) ﴿ وَاللّهِ ٢٠٥٠) ﴿ وَاللّهِ ٢٠٤٥) ﴿ وَاللّهِ ٢٠٤٥) خَيْنُهُ لَمْ وَاللّهِ ٢٠٤٥) ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/١٨٣) .



بل هو المصنوع..." <sup>(١</sup>

فلا بد من إرجاع الإشارة إلى ما يناسب الجمل قبله وبعده إذا تكررت ، كما في تفسير هذه الآيات .

ج- الأصل أن العطف يوبط بين الجمل -كما سبق- ولكن قد يود السياق بلا عطف ، ويفهم منه التوابط : كما في قوله -تعالى -: ﴿ لَا تَمُلَنَ عَلَيْهَمْ وَلَا عَنْهُمْ وَلَا عَنْهُمُ وَلَا عَنْهُمُ عَلَيْهُمْ فَي الله والله والله والله والله والموم الأخر ، ولا تحزن على ما مُتعوا به فعجًل لهم ، فإن لك في الدنيا من الكرامة ، وعظائنا السبع المثاني ، والقرآن العظيم ." (؟)

فقد ذكر الله −سبحانه −نعمته على رسوله ۖ جالقرآن العظيم ، ومنه السبع المثاني ، وبعدها لها وبعدها لها عن زينة الحياة الدنيا ، و لم يعطف ، ولكن الكلام يفهم منه ارتباط هذا بنعمة القرآن والسبع المثاني ، والمعنى : فليكن منك شكر لله على هذه النعمة −نعمة الدين − فهي سبب النعيم الباقي ، وأما الدنيا فهي الفانية الزائلة .

### -٤- الاستفهام رابط:

ففي قوله -تعالى-: ﴿ أَوْمَنَكَانَ مَيْمَنَا فَأَحَيْنَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وُرًا يَشْقِي بِهِ. فِ النَّاسِ كَمَن مَّمُلُهُ فِي الظَّلُمُنتِ لِيَسَ يَخَارِج يَتَهَا كُذَلِكَ رُبِّنَ لِلْكَفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١٢٢] قال أبو جعفو : " وهذا الكلام من الله -جلّ ثناؤه- يدلّ على نحيه المؤمنين برسوله يومئذٍ عن طاعة بعض المشركين ، الذين حادلوهم في أكل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/١٨٣) .

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٤٢/٧). وانظر مثالاً آخر في آل عمران (١٨٣) ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهَاۤ ٱلَّا نَوْمِرَى لِرَسُولٍ حَتَى اللهِ اللهِ (١٨٣٠-٥٩٩).

الميتة..." (١)

أي : أن هذه الآية مرتبطة بالسابقة ، وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِنَّا لَهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لِيُومُونَ إِلَى الْوَلِيَّابِهِمْ لِيُمُجِّدُونَكُمْ وَلِنَّ الْمَعْتُمُومُمْ إِلَّكُمْ لَشَرْكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ على أَنَّ طاعة المؤمنين للمشركين ، استبدال لنور الإيمان بظلمات الكفر ، التي يعيش فيها الكافر ، فالأولى عن علم أنه على نور ، وأن من يجادله في ظلمة ، ألا يستمع لكلامه وألا يأبه لشبهه . (٢)

-٥- من الروابط (أم) و(ألا) و(أفلا) :

وسأمثل على (أم) في قوله -تعالى-: ﴿ أَمْ حَيِبَتُمْ أَنَ مُنْكُوا الْجَنَّ وَلَكَا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الّذِينَ عَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مَثَلُ اللّذِي عَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مَثَلُ اللّذِي عَلَوْا مِن فَبِلِكُمْ اللّهَ مُنَا اللّهِ مَعْفُو : " وأما قوله: ﴿ أَمْ حَيبَتُمْ ﴾ كأنه استفهم بـ «أم» في ابتداء لم يتقدمه حرف اســـتفهام لسبوق كلام هو به متصل ، ولو لم يكن قبله كلام يكون به متصلاً ، وكان ابتداء لم يكن إلا بحرف من حروف الاستفهام ؛ لأن قائلاً لو كان قال مبتدئاً كلاماً لآخو : أم عندك أخوك ؟ لكان قائلاً ما لا معنى له ، ولكن لو قال : أنت رجل مدل بقوتك أم عندك أخوك ينصرك ؟ كان مصــيباً...فمعـــنى الكلام: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ، و لم يصبكم مثل ما أصـــاب مـــن قبلكم، من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمن والاحتبار..." (\*)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٣١/٥) ، وتحقيق شاكر (٨٨/١٢) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣٥٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٢٨٧/٤) . وانظر أمثلة أخرى لـــ(أم) في : هـــود (١٣) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَوْرَكُ فَلُ مَا المَّامَلَةُ عَنْ رَدُونِ اللّهِ إِن كَنْتُمْ صَدِيوْنَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١١/١)، و(أد) في النور (١٤) ﴿ أَلَا إِنَّ إِنَّهُ مِنَا إِنْ النَّهُ عَلَيْتُ ﴾ الأية جامع البيان (٣٦١/٩)، و(أفلا) في الغاشية (١٧) ﴿ أَلَا يَكُونُونُ إِنَّ الْإِيلِ حَيِّقَتْ ﴿ فَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ الآية جامع البيان (٣٦١/٩)، و(أفلا) في الغاشية (١٧) ﴿ أَلَا لَا يَعْلُونُ إِلَى الْإِيلِ حَيِّقَتْ ﴾ حامع البيان (٣٦١/٥) .

### -٦- (إذ) عاطف ورابط:

#### -٧- التشبيه يعتبر رابطاً بين شيئين :

فقوله -تعالى-: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَانَتُكُمْ أَمْنَةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَشَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا الْقِبَلَةَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَاكَانَ الْقِبْلَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَاكَانَ اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَلَالُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَالُهُ مَا اللَّهُ اللِّه

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (١٠٢/٨). وانظر نحوه في البقرة (٣٠) ﴿ وَلَهْ قَالَ رَبُكَ لِلمَلْتِهِكَةِ إِنْي بَمَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ الآية حامع البيان (١٠٣/١-٣٥)، و(١٤٤) ﴿ وَلَهْ آتِنَاقَ إِرْبُعِيتَ رَبُّهُ بِكُلِئَاتُو قَاتَنَهُنَّ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٨/١)، و(١٤٤) ﴿ وَمُوافِئَةً لَهُ مِنْ مُنْظِئِكَ إِنَّ وَمُعَلِقًا لِمَنْ مِنْ اللَّذِينَ حَمَثُواً ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٨/٣).

: {{{\} } }

الملل ، كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطاً ." <sup>(١)</sup> .

فبعد أن ذكر الله نعمة الهداية الأكمل ، وهي اتباع ملة إبراهيم –عليه السلام– والتوجـــه إلى الكعبة المشرفة ، أعقبها بذكر نعمة أخرى ، وهي جعل الأمة المحمدية عدلة ، وشاهدة علـــى الأمـــم كلها.

#### -۸- كلمة (بعد) رابط:

ففي قوله -تعالى -: ﴿ ثُمَرً إِكَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيْـنُواْ ثُمَّ جَنهُ دُوْرَصِيرُوٓ النّه رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَغُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ الله حَنه الله حَن المشركين ، وانتقلوا عنهم إلى ديار ربك يا محمد للذين هاجروا من ديارهم ومساكنهم وعشائرهم من المشركون الذين كانوا بين أظهرهم ، قبـل أهل الإسلام ومساكنهم وأهل ولايتهم ، من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين أظهرهم ، قبـل هجرقم عن دينهم ، ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف ، وبألسنتهم بالبراءة منهم وممـا يعبدون من دون الله ، وصبروا على جهادهم ." (٢)

فكلمة : (بعد) في قوله : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَسْنُوا ﴾ راجعة إلى ما تقدّم ذكره من الإكراه وأحكامه، في قوله -تعالى-: ﴿ مَن كَفَرُ وَاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْمُهُ مُطْمَعِتٌ وَالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ مَدَلًا فَعَلَتْهُ مُوا مَنْ فَصَدُلًا فَعَلَتْهُ مِنْ مَنْ مَعَ مَالِكُ مَعْدِلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمْ اللهِ اللهِ مَعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعْدَلُهُ مُعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْدَلِكُمْ مُعْدَلًا فَعَلَمْ مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْدَلِكُمْ مُعْدَلِكُمْ مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْدَلِكُمْ فَعْلَمُ مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْدَلًا فَكُلُمُ عَلَيْهُ مُعْمَدًا مُعْدَلِكُمْ مُعْمَلًا مُعْدَلِقًا فَعَلَمُ مُعْدَلِكُمْ فَعَلَمُ مُعْمَلًا مُعْدَلًا فَعَلَمُ مُعْمَلًا مُعْدَلِكُ فَلَكِمُ مُعْمَلًا مُعْمَلِكُمُ مُعْمَلِكُمْ فَعْمَلُومُ مُعْمَلًا مُعْمَلِكُمْ مُعْمُولُومُ مُعْمَلًا مُعْمُولُومُ مُعْمَلًا مُعْلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ مُعْمُومُ مُعْمَلًا مُعْمُومُ مُعْمَلًا مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمِعُ مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمُومُ مُعْمِعُ مُعْمُ عُلِمُ عُلِمُ مُعْمُومُ مُعْمُعُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعُمُومُ مُعْمُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُ مُعُمُومُ مُومُ مُعُلِمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعُمُ مُعُمُومُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُومُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ

#### - ٩ - كلمة (يوم) رابط:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُورٌ وَتَسْوَدُ وُجُورٌ ۚ فَأَمَا الَّذِينَ اَسُوذَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨/٢)، وتحقيق شاكر (١٤١/٣). ومثله في الأنفال (٥٢) ﴿كَدَأَبِ مَالِ فِرْعَوَتُ وَالَّذِينَ مِن فَسَلِهِمْ كَشَرُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٩/٦)، و(٥٤) ﴿ كَذَكُ إِن مَالِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن فَلِهِمْ كَذَبُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٩/٦)، والقلم (٣٣) ﴿كَيْكِ ٱلْمَنْكُ وَلَقَائِدُ ٱلْآخِرَةِ أَكَثِمُ لَوْ كَانُوا مِسْلَمُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢/٣٥٣) .

فَذُوثُوا الْمَدَابُ بِمَاكُمْتُم قَكُمُونَ ﴿ إِلَّا عَمِرانَ ١٠٦] قال – رحمه الله – : "...وأما معني قوله – حلّ نناؤه – : ﴿ اَكْفَرُتُم بَعَدَ إِيمَانِكُم ﴾ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عني به ، فقال بعضهم : عني به أهل قبلتنا من المسلمين ... وقال آخرون : عني بذلك كل من كفر بالله بعد الإيمان الذي آمن ، حين أخذ الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بما بين في كتابه ... عن أبي بن كعب ، في قوله : ﴿ يَوْمَ تَبْيَشُنُ وَمُورُهُ وَمُورُهُ ﴾ قال : صاروا يوم القيامة فريقين ، فقال لمن اسود وجهه وعيّرهم : ﴿ أَكُفَرُمُ مَهَ إِيمَنِيكُمُ اللهُ وَمُورُهُ وَمُورُهُ ﴾ قال : هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان آدم ، حين أخسنه منهم عهدهم وميثاقهم ، وأقروا كلهم بالعبودية ، وفطرهم على الإسلام ، فكانوا أمة واحدة مسلمين ، يقول : أكفرتم بعد إيمانكم ، يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم ، وقال في الآخرين : السذين يقول : أكفرتم بعد إيمانكم ، يقول بعد ذلك الذي كان في زمان آدم ، وقال في الآخرين : السذين استقاموا على إيماهم ذلك ، فأخلصوا له الدين والعمل ، فبيض الله وجوههم ، وأدخلهم في رضوانه وحبّته ، وقال آخرون : بل الذين عنوا بقوله : ﴿ الْكَذَيْمُ بَهُمْ يَهِمُهُمْ هُمُهُ المُنافقون ...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب: القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب: أنه عين بذلك جميع الكفار، وأن الإيمان الذي يوخون على ارتدادهم عنه ، هو الإيمان الذي أقروا به يوم قيل لهم: ﴿ أَلَسَتُ بِرَكِمُ قَالُوا بَنُنَ شَهِدَنَا ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وذلك أنّ الله -جلّ ثناؤه - جعل جميع أهل الآخرة فريقين: أحدهما: سُوداً وجوهه، والآخر: بيْضاً وجوهه، فمعلوم إذ لم يكن هناك إلا هذان الفريقان أنّ جميع الكفار داخلون في فريق من سُوِّد وجهه، وأنّ جميع المؤمنين داخلون في فريق من بُيِّض وجهه، وأنّ جميع المكومنين داخلون في فريق من بيِّض وجهه، فلا وجه إذاً لقول قائل عنى بقوله: ﴿ أَكَمْرَهُمْ بَعْدَ إِيمَنِيكُمْ ﴾ بعض الكفار دون بعض ، وقد عمّ الله حجل ثناؤه - الخبر عنهم جميعهم ، وإذا دخل جميعهم في ذلك ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ، ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة ، كان معلوماً ألها المرادة بذلك ." (١)

١٠٠ اللام رابط:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ لِلْفُنَوْلَ وَ الَّذِينَ أَحْمِهِ رُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّكًا فِ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٨٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٩٣/٧) . ومثله أيضا في المحادلة (٦) ﴿ يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللّهَ جَمِيعًا فَيُنَتِّعُهُم بِمَا عَيْلُوّاً أَحْصَسَهُ اللّهُ وَشُوّةً وَاللّهُ عَلَىٰ كُنِّي خَيْهِ وَسُهِيدًا ۚ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/١٧) .

الأَرْضِ يَعْسَبُهُهُ الْبَحَاهِلُ أَنْهِ يَآةً مِنَ النَّمَّقُفِ تَصْرِفُهُم بِسِبَهُمْ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلَمَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَنْهِ عَلِيهُ لَا يَسْتَهُمُ الْبَعَامُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] قال أبو جعفو : " أمّا قوله : ﴿ لِللَّهُ تَرَاهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ الكلام : وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ، تنفقون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . واللام التي في : "الفقراء" ، مردودة على موضع اللام في : ﴿ فَلِمُنْفَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا مَا لَا فَلَا عَنْ عَالَى اللّهُ عَنْ مَا مَا لَا فَا لَا عَنْ مَا مَا لَا هُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَنْ عَلَا عَلْ عَلْ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْ اللّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

فهذه الآية بينت مصرف النفقة التي حث الله عليها في الآية الماضية ، وبين الله - سبحانه - في الآية الماضية أن أثر هذه النفقة وخيرها يعود على النفس وذلك في قول، في قوله : ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَدَّا اللَّهِ اللَّهِ مَدَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ اللّه

### - ۱۱ – (كلاّ) رابط :

لأنها رد ونفي لما سبق : كما في قوله -تعالى -: ﴿ كُلّا إِنَّا بَلَقَتِ الثَّمَاقِ ۚ ۞ وَقَبَلَ مَنْ وَقِ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٦ - ٢٧] قال -رحمه الله -: " يقول -تعالى ذِكْرُه- : ليس الأمر كما يظنّ هؤلاء المشركون ، مــن ألهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم ربهم ، بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بحا... ﴿ وَقَبْلَ مَنْ رَقِ ﴾ يقول - تعالى ذِكْره- : وقال أهله : من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به ، وطلبوا له الأطباء والمداوين ، فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً . " (٣)

فربطت (كلاً) الرادعة الكلام بما قبله وبما بعده ، حيث إن الكفار في سورة القيامة يكــــذبون

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٦/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٩٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) ومثله في : سبأ (٤-٢) ﴿ لِيَعْزِى اَلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا اَلصَّنْطِحَتِ ﴾ الآيات حامع البيان (١٠ ٣٤٧-٣٤٧) ، والحشر (٨) ﴿ لِلْفَقْرَآءَ الْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ الْحَرِيمُوا مِن وِيَنرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ بَيْتَقُونَ فَشَلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُونًا وَيَصْرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ أَثْلَتِكَ هُمُ الصَّنَاقُونَ ۞﴾ حامع البيان (٣٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣٤٥/١٢) .

باليوم الآخر ، كما أخبر الله عنهم : ﴿ أَيَحْسَبُ آلِونَنُوا أَلَنَ مُجَمَّعُ عِظَامَتُم ﴾ [القيامة: ٣] (١) ، وسباق الآيات قبل قوله: ﴿ كُلَّ إِنَا اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### - ١٢ – الختام لجملة من الآيات رابط بينها :

ففي قوله -تعالى-: ﴿ يَسَاقَلُمُ مَنْ لَكُمْ فَأَوْا حَرْفَكُمْ أَنَّ شِئْمٌ كَفَوْمُوا لِأَنْشِكُمْ وَاَقَعُوا اللهَ وَاعْلَمُوا النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي ، وهو أن قوله: ﴿ وَقَيْمُواْ لِمُتَفْرِكُمُ ﴾ أمر من الله -تعالى ذِكْرُه- عباده بتقديم الخير ، والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى رهم ، عدة منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب ، فإنه قال -تعالى ذِكْرُه- : ﴿ وَمَا تُقْيَمُوا لِتَشْكُمُ مِنَ خَيْرِ عَبْدُوهُ عِندَ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١، المزمل: ٢٠]، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الله -تعالى ذِكْرُه- عقب قوله : ﴿ وَقَدْمُوا لِمُتَشْكُمُ مِن اللهِ على المحمية عامًا حاله معاصيه ، فكان الذي هو أولى بأن يكون قبل التهدّد على المعصية حادًا حاله من المطاعة عامًا . فإن قال لنا قائل : وما التهدّد على المعصية عامًا حالهُ من قوله : ﴿ فِينَاقُولُمْ مَنْ لَكُمْ فَاتُوا مَرْتُكُمْ أَنَّ شِيئَمٌ ﴾ وقيل : وحد الأمر بالطاعة بقوله : ﴿ وَقَدِمُوا لِأَنْسُكُم مِن قوله : ﴿ فِينَاقُكُمْ مَنْ لَكُمْ فَاتُوا مَرْتُكُمْ أَنَّ مِنْ عَلِهُ بَعْنَ لَكُمْ فَاتُوا مَرْتُكُمْ أَنَّ اللهَ اللهُ اللهِ المُولانا : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته ، وإنما عنى به : وقدّموا لأنفسكم من الخيرات التي ندبناكم إليها بقولنا : ﴿ فِينَالُونَكُ مَاذَا يُمنِقُرُنُ قُلُ مَا أَنْفَقَتُم مِنْ خَيْرُ فَلِلَوْلِيَنِ وَالْأَوْرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٥ ] ، وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله - ﷺ - ) فأحيبوا عنه مما ذكره الله -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه - في هذه الآيات (٢٠) ، ثم قال -تعالى ذِكْرُه الله الله الله المحورة الله -تعالى المحورة الله المحورة المؤلى المحورة المؤلى المحورة المحورة المحورة المحورة المحورة الله المحورة المؤلى المحورة المؤلى المحورة المحورة المؤلى المحورة المحورة المؤلى المحورة المحورة المؤلى المحورة المحورة المؤلى المحورة المؤلى المحورة المؤلى المحورة المحورة المحورة المؤلى المحورة المؤلى المحورة ا

<sup>(</sup>١) ومثله في السورة نفسها (٢٠) ﴿كُلَّ بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَلِمَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠] حامع البيان (٣٤٢/١٢) .

 <sup>(</sup>٢) إلى فوله: ﴿ وَيَسْتَعْلُونَكَ عَنِ السَّعِيعِينِ فَل هُو أَذَى فَاعَتَرِلُوا اللِّسَاة فِي السَّحِيعِينِ وَلا تَقْرَهُمُنَ حَقَى يَعْلُمُن فَ فَإِنَا عَلَمْهَن فَالْوُمُكِ مِن حَيْثُ أَمْرُهُمُ أَنَّهُ إِنَّ فَإِنْ عَلَمْهُمْ لَكُمْلُهِ مِن السَّعِيمِ عَلَيْهِ إِنَّ النَّسُلُمْ فِي إِللْهُ إِنَّ النَّسُلُمْ فِي اللَّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِنَّ النَّسُلُمْ فِي اللّهِ عَلَيْهُ النَّسُلُمُ فِي إِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

قد بينا لكم ما فيه رشدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكم عنكم ، فقدموا لأنفسكم الخير الذي أمركم به ، واتخذوا عنده به عهداً لتجدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم ، واتقوه في معاصيه أن تقربوها ، وفي حدوده أن تضيعوها ، واعلموا أنكم لا محالة ملاقوه في معادكم ، فمجازٍ المحسن مسنكم بإحسانه ، والمسيء بإساءته ."(۱)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤١٢/٢)، وتحقيق شاكر (٤١٦/٤). ومثله في البقرة (٢٢٨) ﴿ وَٱلْمَطَلَقَتُ يُتَرَقِّمُنَ بَأَنفُسِهِنَ ثَلَتَةَ قُرُوعُ وَلَا يَجُلُّ لَهُنَيَّ أَن يَكُمُنُونَ مَا خُلُقَ اللّهُ فِي أَنْجَامِهِنَ ﴾ الآية جامع البيان (٢٩-٢١).

### المبحث الثاني : الترابط والتناسب في الآية الواحدة :

كما في قوله -تعالى -: ﴿ مَا آصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ فَلَهُ بُكُلِ شَيْءِ عَلِيدٌ 

((\*\*) ﴾ [النعابي: ١١] قال -رحمه الله -: " يقول -تعالى ذِكْرُه -: لم يصب أحداً من الخلق مصيبة ﴿ إِلّا بِإِذِنِ اللَّهِ \* ) يقول : إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه ، ﴿ وَمَن يُؤمِن بُؤمِن بُلَقِي يَهْدِ فَلَهُمْ ﴾ ، يقول : ومن يصدّق بالله فيعلم : أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك ، ﴿ يَهْدٍ فَلَهُمْ ﴾ يقول : يوفّق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه . " (١).

فهذا التفسير للحمل في الآية : تريك ما لكل جملة منها من معنى متمم للأخرى ، وأن هـــذا الترتيب له حكمه ومعانيه ، وبمذا التفسير تجد الكلام قد أخذ بعضه بأعناق بعض، حتى صارت الجمل كالكلمة الواحدة .

وفي قوله -تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنّمَا الْمُثَمِّرُونَ بَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَشْجِدَ الْكَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمَ هَكُذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَبَداً فَسُوفَى يُغْتِبكُمُ الله مِن فَضَالِهِ إِن سَكَةً إِن الله عَلِيمَ هَكُذاً ﴾ الله ومنين: فلا تدعوهم حرهمه الله -: " وقوله: ﴿ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ هَكُذاً ﴾ يقول للمؤمنين: فلا تدعوهم أن يقربوا المسجد الحرام بدخولهم الحرّم . وإنما عني بذلك منعهم من دخول الحرّم ؛ لأهم إذا دخلوا الحرّم فقد قربوا المسجد الحرام ... وقوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ يقول للمؤمنين: وإن خفتم فاقة وفقراً عنه المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، ﴿ فَسَوّقَ يُغْتِبكُمُ الله مِن فَصَلِهِ إِن سَكَةً ﴾ ... وأما قوله: ﴿ وَإِن الله عليم بما حدثنّكم به أنفسكم أيها المؤمنون من خوف العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، وغير ذلك من مصالح عباده ، حكيم في العيلة عليها بمنع المشركين من أن يقربوا المسجد الحرام ، وغير ذلك من مصالح عباده ، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه . "(۱)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢/١١٥) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦/ ٣٥٤–٣٤٨) ، وتحقيق شاكر (١٩١/١٤) .

فخوف العيلة مرتبط بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام حمكة- ومعهم بضاعتهم ، وليس منع المشركين من دخول المسجد الحرام بمعزل عن تأمين المؤمنين من العيلة .(١)

<sup>(</sup>١) وانظر بقية المواضع في : البقرة (١٤٠) ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِيَّزِهِعَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْخَفَ وَيَعْقُرِبُ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ فَسَكَرَيًّ قُل مَاشَمْ أَعْلَمُ أَرِ اللَّهُ ﴾الآية حامع البيان (٦٢٥/١) ، و(١٧٥) ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّكَلَةَ بِالْهُمَـىٰ وَالْعَكَابَ بِالْمَغْفِرَوَّ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّادِ ﴿ ﴾ جامع البيان (٩٧/٢) ، و(١٧٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَذَلِّ الْحُرُّ وَالْمَبْدُ وَالْمَنْ وَالْأَنْنَ ﴾ الآية حامع البيان (١١٤/٢) ، و البقرة (٢٢٤) ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْرَكَ النَّاسُ وَاللَّهُ مَمِيعٌ عَلِيكُ ١٤٠٥ ﴾ حامع البيان (٢١٦ - ٤١٦) ، و(٢٣٢) ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ فَبَلَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَقْضُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزَوَجُهُنَ إِذَا تَرْضَوًا بَيْنُهُم بِٱلْمُتْرُونِ ﴾ الآية جامع البيان (٢/٢٠) ، و(٢٥٥) ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَنُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٣/٠١) ، و(٢٦٢) ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ السَّوْفُمَّ لَا يُشْتِمُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمْ أَجُوهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 📆 ﴾ حامع البيان (٦٣/٣)، والنساء (٣٤) ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٧١/٤) ، و(٧١٢) ﴿إِنَّ الْمُتَنفِقِينَ يُخَذِيمُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَذِيمُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسُالَى يُرْآمُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا @ ﴾ حامع البيان (٣٣٧٤) ، و(١٧٠) ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَمَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَّبَكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾ حامع البيان (٣٧١/٤) ، و(١٧١) ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَمُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٥-٣٧٦) ، والأنعام (٣٤) ﴿ وَلَقَدَكُذِبَتْ ﴿ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَيَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِيُواْ ۚ وَأُودُواْ حَتَىٰ آلنَهُمْ ضَرًّا ﴾ الآية حامع البيان (١٨٢/٥)، والأعراف (٦٩) ﴿ أَوَعَيْمَنُواْ جَآةَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِينَـنذِرَكُمْ ﴾الآية حامع البيان (٥٢٣/٥)، والنوبة (٦١) ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِيكَ بُؤُذُونَ ٱلنِّينَ رَيْقُولُوكَ هُو أَذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْمَ ﴾ الآية حامع البيان (٤٠٦/٦)، ويونس (١١) ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالُهُم بِالْحَدْيرِ لَقَضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ مَنْذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُوك لِقَادَنَا فِي طُلفَيْنِهِمْ يَعْمَهُوك ۞ ﴾ حامع البيان (٣/٣٥)، ويوسف (٥) ﴿ فَالْ يَنْبُنَى لَا نَّقَصُمْ رُمَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلإِنسَنِ عَدُوٌّ شَبِيتٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٩٥ - ١٥٠)، والرعد (٣١) ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْمَانًا شَيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَزْ فُلِمَتْ بِهِ الْأَرْشُ أَزْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُنُّ بَل بَلَهِ الْأَشُرُ جَيِمًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٩/٧) ، والكهف (١٨) ﴿ وَغَسَبُهُمْ أَيْفَكَ الْحَارَ وَمُودً وَنُقَابُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِيْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكَلْبُهُم بَسِطٌّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٩٤/٨) ، و(٢٦) ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُولًا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أَبْعِيرَ بِهِ وَأَنسِمِعَ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٢/٨) ، والمؤمنون (٩٢) ﴿ عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٢) ﴿ وَفاطر (١) ﴿ اَلْمَمْدُ يَلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِكَةِ وُمُلًا أَوْلِيَّ أَجْيِمَةٍ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٣/١٠) ، والحديد (١٠) ﴿ وَمَا لَكُو أَلَّا لُنفِقُوا فِي سَيِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٦٧٣).



### المبحث الثالث: المناسبات بين الآيات:

لا شك أن السورة متناسبة آياتها ، بل القرآن كله متناسب مترابط ، بين سوره وآياته وجمله وكلماته وحروفه ، كما وصفه رب العالمين بقوله : ﴿ الرَّ كِنَتُكُ أَنْعِكَتَ مَايَنْتُهُ ثُمُّ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ مَكِيمٍ خَبِيرٍ ۖ ﴾ [هود: ١].

والمناسبة بين الآيات – عند ابن جرير رحمه الله – على أنواع ، وسأمثل لها –إن شاء الله – في المطالب التالية :

المطلب الأول: مناسبة الآية مع ما قبلها .

المطلب الثابي: مناسبة الآية مع ما بعدها .

المطلب الثالث : مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها .

المطلب الرابع: قد يعود بالمناسبة على متقدم بعيد في السورة .

وهذا التصنيف حسب ما ظهر من كلام الإمام الطبري –رحمه الله-، وستلحظ بــين هـــذه الأمثلة المذكورة تداخلًا مع ما سبق من علامات الترابط العاطفة .

## المطلب الأول: مناسبة الآية مع ما قبلها:

كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قُرِتَ ٱللَّمْرَانُ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَمُلَكُمْ ثُرْتُمُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِكْرُه- للمؤمنين به المصدّقين بكتابه الذين القرآن لهـــم هـــدى ورحمة : إذا قُرِئَ عليكم أيها المؤمنون القُرآنُ ﴿ فَاسْتَبِعُواْ لَهُ بِهِ يقول : أصغوا له سمعكم ؛ لتنفهّمــوا آياته، وتعتبروا بمواعظه ، وأنصتوا إليه ؛ لتعقلوه وتندبروه ، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه . ﴿ لَلْمُلَكُمْ مُرْتُمُونَ ﴾ يقول : ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه ، واعتباركم بعبره ، واستعمالكم ما بيّنه لكم ربّكــم مـــن فرائضه في آيه .." (١)

فهذه الآية فيها دعوة لتحقيق رحمة القرآن للمؤمنين ، التي ذكرها الله في قوله : ﴿ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم وَايَةِ قَالُواْ لَوَلَا اَجْتَيْتَمَهَا قُلْ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُومَى إِلَى مِن زَقِحْ مَمْذَا بَصَاتٍرُ مِن رَقِحْمُ وَهُدَى وَرَجَمُ لِلَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ [الأعرف: ٣٠٣] فمن أسباب تحقيقها : الإنصات لتلاوته في قوله : ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرَمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَمُلَكُمُ مُرْحَمُونَ ﴾ . (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٦١/٦) ، وتحقيق شاكر (٣٤٤/١٣) .

كَنِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْمِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ رُبَّجُمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٩/)، و(٢٥٢) ﴿ يَلُكَ ءَايَنتُ اللَّهِ مَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴾ حامع البيان (٦٤٨/٢)، و(٢٥٦) ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَدَ تَبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغَيَّ ﴾ الآية حامع البيان (١٩/٣) ، و(٢٥٩) ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلَى قَرْيَةٍ رَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي. هَدَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ الآية حامع البيان (٣١/٣) ، وآل عمران (١٤) ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَةِ وَٱلْبَـٰنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِطْكَةِ وَالْخَمْيِلِ ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلْحَكْرِثِ ﴾ الآية حامع البيان (١٩٨/٣) ، و(٤٠) ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْمُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٧/٣) ، و(٨٢) ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَهَدَ وَالِكَ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُونَ ۞ ﴾ جامع البيــــان (٣٣/٣) ، و(١٠٩) ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُهُ ٱلْأَمْمِلُ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٨/٣) ، و(١٢٣) ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَٱلنَّمْ أَوِلَةٌ فَاقَقُوا اللَّهَ لَمُلَكُمْ تَشْكُرُونَ 🝘 ﴾ حامع البيان (٤٢٠/٣)، و(١٢٩) ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَشْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةً وَاللَّهُ عَفُورٌ رَبِيتُ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٣٤/٣) ، و(١٣٧) ﴿ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ ﴿ عَلِيْمَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٤٤١-٤٤٣) ، و(١٥٧-١٥٧) ﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآيتين حامع البيان (٤٩٢/٣) ، و(١٨٥) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَالَهَةُ ٱلدُّرِّتُّ وَإِنَّمَا تُوقَوْكَ أَجُورَكُمْ مَرْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ الآية حامع البيان (٣/٠٤٠)، و(١٩٠) ﴿ إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَكُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّذِيلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْمَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ﴾ جامع البيان (٥٠/٣)، والنساء (٦٤) ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رََّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ الآية جامع البيان (٩/٤)، و(١١١) ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنِّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ فَشِيءً. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيــــان (٢٧٣/٤) ، و(١١٨) ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنِّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقُوضًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٨٠/٤) ، و(١٢٢) ﴿ وَالَّذِيبَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَدَتِ مَسَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ الآية حامع البيـــان (٢٨٦/٤/٢) ، و(١٢٦) ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَكَاكَ اللَّهُ بِكُلِّي مَنْتَ مِ تُحِيطًا ١١٠ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ مِنْكَ مِنْ مُ لَا مُ السَّالَ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ وَسِمًا حَكِيمًا ۞﴾ حامع البيان (٣١٧/٤) ، و(١٤٦) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا ﴿ عَظِيمًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٣٧/٤)، والمائدة (٣٣) ﴿ إِنَّمَا جَزَاوُا الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَكَبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ آتِيدِ بِهِ حَرَازُجُهُهُم مِنْ خِلْفِ أَوْيُسَفَوْا مِرِكَ ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٧/٥٤)، و(٧٢-٧٣) ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ٱلذَّ مُرْيَدَ ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٥٢/٤) ، و(٩٠) ﴿ يَمَاتُهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمُقَتِّرُ وَالْفَيْسِرُ وَالْفَصَابُ وَالْأَنْلُمُ يِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٣/٥) ، و(١٢٠) ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَلَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَوْرٍ قَدِيزًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٤٧٥)، والأنعام (٩٠-٥٩) ﴿ وَعِندَتُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوَ ﴾الآيتين حامع البيان (٢١١/٥-٢١٣) ، و(٩٢) ﴿ وَهَلَذَا كِتَكُ أَنزَلْنَكُ

مُبَارَكُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٧/٥) ، و(١٦٠) ﴿ مَن جَاةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱتْنَالِهَا ۖ وَمَن جَآة بِالسَّيْنِيَةِ فَلاَ يُجْرَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤١٥/٥) ، والأعراف (٢٢) ﴿ فَدَلَّهُمَا بِشُهْرٍ ﴾ الآية حـــامع البيـــان (٤٥٣/٥) ، و(٢٦) ﴿ بَنِيَ ءَادَمَ فَدَ أَرْلَنَا عَلَيْكُو لِيكُمَّا فِرُوي سَوْءَكِكُمْ وَرِيشًا ﴾ الآية حامع البيان (٥/٥٥) ، و(١٩٥) ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْرُكُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْرَ لَهُدْ أَعُنُنَّ يُبْضِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ مَاذَكَ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ الآية حامع البيان (١٥٠/٦) ، والأنفال (٣٠) ﴿ وَإِذْ يَتَكُو لِكَ ٱلَّذِينَ كَمْرُوا لِيُفِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ ﴾ الآية حامع البيان (٢/ ٢٢) ، والنوبة (٢٨) ﴿ يَتَأَلِّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَسَدُا ﴾ الآية حسامع البيسان (٦/٣٤٣–٣٤٧)، و(٦٢) ﴿ يَعْلِمُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْشُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٧/٦) ، و(٨٥) ﴿ وَلَا تُشْجِبُكَ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْشُهُمْ وَهُمْ كَيْمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢/٤٤)، ويونس (٢٥) ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ السَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآدُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيم ۞ ﴾ جامع البيان (٢٨/٥)، و(٥٥) ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٦٧/٦)، و(٩٦-٩٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ ۖ وَلَوْ جَآةَتُهُمْ كُلُّ مَائِمَ حَنَّى بَرُواْ الْعَلَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١١/٦)، وهود (٦) ﴿ وَمَا مِن فَاتَقَ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَقَلَ مُسْنَقَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتنب مُبِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٤-٥) ، و(١٤) ﴿ فَإِلَّا يَسْتَجِيمُوا لَكُمُّ فَأَعْلَمُوا أَنْمَا أُنْوِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَآ إِلَهُ ۚ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ أَنتُم تُسْلِعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢/٧) ، والرعد (١٥) ﴿ وَيَقِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مَلْوَعًا وَلِلْمَلْهُمْ وَالْمُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٦٦/٧) ، والحجر (٩٥) ﴿ إِنَّا كَنْيَنَكَ ۚ ٱلْمُسْتَمْزِوبِين ۞ ﴾ جامع البيان (٥٠٠/٧) ، والنحل (١٧) ﴿ **أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن ۚ لَا يَعْلَقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ جامع البيـــان (٥٧٣/٧) ،** و(٤٠) ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْحَ ۚ إِنَّا ۚ أَرْدَتُهُ أَنَ تُقُولَ لَهُ كُن ۚ فَيَكُونُ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٥٨٠)، و(٩٠) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْفَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغَيْ يَبِظُكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ حامع البيان (٦٣٤/٧) ، و(١٠٠) ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَانِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْكَانِبُونُكُ ۖ ﴿ حامع البيان (٢٥٠/٧) ، والإسراء (٤٤) ﴿ نُسَيِّعُ لَهُ التَّمَوْتُ السَّبْمُ وَالدَّرْضُ وَمَن فِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٨٤/٨) ، والأنبياء (١٩) ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوٰزِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَشْتَكُورُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ 📆 ﴾ حامع البيان (١٣/٩) ، و(٩٧) ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَغْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةً أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا ﴾ الآية جامع البيان (٨٧/٩) ، والفرقان (٢٤) ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِـذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَزًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا @ ﴾ حامع البيان (٣٨١/٩) ، و(٥٥) ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ. ظَهِيرًا ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٠١/٩) ، والنمل (٢٦) ﴿ أَلَلُهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَرْقِن ٱلْمَظِيمِ ﴿ ﴾ جامع البيان (٥١٢-٥١١/٩) ، و(٧٣) ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَنُّوهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ جامع البيان (١١/١٠)، والقصص (٧٠) ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَّا هُمِّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٩٧/١٠)، والعنكبوت (٢٢) ﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايِّ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا تَصِيرِ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٣١/١٠)، والروم (١٩) { ﴿ يُمْرِجُ ٱلْعَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْنَ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَلْمَيْنَ مِنْ أَلْمُ لِمُنْ أَلْمُ لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِيقِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ (١٧٤/١٠) ، و(٥١) ﴿ وَلَيْنَ أَنْسَلْنَا بِيمَا فَرَأَقُهُ مُصْفَرًا لَطْلُوا مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٧/١٠) ، والقمان (١٠) ﴿ خَلَقَ ٱلسَّنَوْتِ بِغَيْرِ عَمْدِ مَّرْقِهَا ﴾ الآية جامع البيان (٢٠٦/١٠) ، والأحزاب (٥) ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآكِبَابِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ الله ﴾الآية حامع البيان (٢٥٧/١٠) ، وسبأ (٢٧) ﴿ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينِ ٱلْحَقْتُمر بِدِ. شُرَكَاتًا كُلَّأ بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَكِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٧٧/١٠) ، وفاطر (٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَمَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾الآية حامع البيان (٣٧٠/١٠) ، و(١٦) ﴿ إِن يَشَأَ يْذُهِبُكُمْ وَكَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ (١٠) ﴾ حامع البيان (١٠/٥٠٤)، والزمر (٤٢) ﴿ أَللَّهُ يَتُوَفِّي ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَالْلَقِي لَمُ تَعْتُ فِي مَنَامِهِمَا ﴾الآية حامع البيان (٩/١١) ، وغافر (٥) ﴿كَذَّبَتْ فَهَلَهُمْ قَوْرُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَقدِهِمْ ﴾الآية حامع البيان (٤٠/١١) ، وفصلت (٣٦) ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطَنِ نَزُعٌ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ حـــامع البيـــان (١١٢/١١) ، والشورى (٤٦) ﴿ وَمَا كَاتَ ﴿ فَمُمَ مِنْ أَوْلِيكَةً يَنْصُرُونَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَا أَذُمِن سَيِيلِ ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (١٦٠/١١)، والزخرف (٢٦) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: إِنَّنِي بَرَّاتُهُ مِنَّا تَقْبُدُونَ ۞ ﴾ حامع البيسان (١٧٨/١١) ، و(٤١) ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبُنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنْفِقُونَ ﴾ ﴿ جامع البيان (١٩٠/١١)، والحاثية (٢٢) ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـكُوتِ وَٱلْأَرْضَ لِلْمُقَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ فَقِينِ بِمَا كَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦١/١١)، وسورة ق (١٤) ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلاَّبَكَةِ وَقَوْمُ نَبَّعُ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّمُلَ لَهُنَّ وَعِيدِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤١٣/١١) ، والطور (٢٤) ﴿وَيَطُونُ عَلَيْمَ فِلْمَانَّ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُّوْ مَكُنُونٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩٢/١١)، والنحم (٣١) ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرِي ٱلَّذِينَ ٱلسَّعُوا مِمَّا عَبِلُوا وَيَهْرِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالمُسْنَى (٣) ﴾ حامع البيان (٢٥/١٥) ، والحديد (١٧) ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يُحْي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ لَمُلَكُمْ مَنْقِلُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٦٨٢/١١) ، والمحادلة (٢٢) ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ ﴾ إلله وَالْيَزِمِ ٱلآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كَانُواْ مَابَـٰاتَهُمْمْ أَوْ أَبْسَامَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/١٢) ، والحاقة (٣٦) ﴿ وَلَا طَمَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢١/١٢) ، والحن (٥) ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِئُنَّ عَلَى ٱللَّهِ كُذِياً ۞ ﴾ حامع البيـــان اَلسَّمَاةُ فَكَانَتُ أَبُونًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠/١٢) ، والليل (١٣) ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْخِزَةَ وَالْأُولَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (٦١٨/١٢) ، والعلق (٩-١٠) ﴿ أَرَبُّتُ ٱلَّذِي يَنْعَنِي ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّحَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٤٧/١٢) .

# المطلب الثاني : مناسبة الآية مع ما بعدها :

ومثاله قوله -تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَدَلِلُ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينهِ هِمْ وَهُمْ ٱلْوَفُ حَدَرَ ٱلْمَرْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوثُوا ثُمُّمُ وَاللهِ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فهذا التنبيه بقصة الفارين من الموت و لم ينفعهم فرارهم بل أنزله الله عليهم ؛ ليستجيب المؤمن لدعوة الله في الآية التالية وهي قوله : ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَكِيمٌ عَلِيسَمُرُ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٠/٢)، وتحقيق شاكر (٢٧٧/٥)، وانظر مواضع أحرى في: البقرة (٩٤) ﴿ وَأَقِيمُواْ النَّمُواَ وَافَالْ الوَّوَةَ وَارْتَكُواْ مَعَ الرَّبُونِ ۚ ﴾ حامع البيان (٢٠٥/١) ﴿ يَتَأَيْمُا الَّذِينَ عَاسَتُواْ انَشُلُواْ فِي النِيدِ خُطُوْرَتِ الشَّيْكِينَ ﴿ إِنَّهُ لَكُمُ عَلَمُ مُّهِنَّ أَنِينَ فَلُو مِنْ وَالْفَالِ (٣٦) والْفَالُ (٣٦) ﴿ وَالْفَالِ (٣٦) ﴿ وَالْفَالِ (٣٦) والْفَالُ (٣٦) اللَّرَيْنِ جَيمُنَا مَا اللَّذِينَ جَيمُنَا مَا اللَّذِينَ جَيمُنَا مَا اللَّذِينَ مَامُواْ وَالشَّذِيقِينَ وَالْصَدَى وَالْمَنْوَى وَالْمُونَاقِ وَالْمَنْوَا وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمُونِ وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمُونِ وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَى وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوِي وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَالُونَاقِ وَالْمَنْوَاقِ وَالْمَالُونَاقِ وَالْمَنْوَاقِ وَالْمَالِقُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُولُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُولُونَاقُونَاقُولُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُولَاقُونَاقُولُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاقُونَاق

# المطلب الثالث : مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها :

ففي قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمُونُ وَلِيَ ثُوْمِنُوا وَتَنْقُوا فِوَتَكُمْ اللّهِ وَلَا يَسْتَفَلَكُمْ اللّهِ الله -: " يقول -تعالى يَشْتَلَكُمُوهَا فَيُحْوِيكُمْ مِنْ أَخْلُوا وَغَنِيمَ أَضَائِكُمْ اللهِ اللهِ -: " يقول -تعالى ذِكْرُه-: حاضًا عباده المؤمنين على جهاد أعدائه ، والنفقة في سبيله ، وبذل مهجتهم في قتال أهل الكفر به : قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله وأعداء كم من أهل الكفر ، ولا تدعكم الرغبة في الحياة إلى تسرك قتالهم ، فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله ، وطلب رضاه ، فأمّا ما عدادك فإنما هو لعب ولهو ، يضمحل فيذهب ويندرس فيمرّ ، أو إثم يبقى على صاحبه عاره وخزيه... " (١)

فالآيات قبل هذه الآية وبعدها في ذكر أحكام الجهاد ، وهنا يحث الله صحر وجل - على النفقة في الجهاد التي هي من أهم دعائمه ، وبعدها قول الله تعالى : ﴿ مَثَالَتُم مَثَوْلَا مِنْ مَثَوْت لِلَّهِ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ مَن يَبْعَلُ وَمَن يَبْعَلُ وَإِنْ مَنْ فَيْسِدٍ وَاللهُ النَّيْ وَالنَّهُ الذَّيْ وَالنَّهُ النَّفُهُ رَاهُ وَإِن تَتَوَلَّوْا بَسْتَبُولُ وَوَمَا فَيْرَكُم ثُمَّ لَا يَكُونُوا وَاللهُ الذَّيْ وَالنَّهُ الذَّيْ وَاللهُ الذَّيْ وَاللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١١/٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) وانظر مواضع أخرى في : البقرة (٤٠) ﴿ يَتَبِيَ إِمْرَهِ بِلَ أَذَكُواْ يَتَبَقَى الَّتِي أَنْفَتُ عَلَيْكُم ﴾ الآية حامع البيان (١٠٢/٢-٢ ١٨) ، و(١٣٠-١٠٤) ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ وَمَن يَرْتَعَبُ عَنَ مَيْدَ إِبْرِهِمِتُم إِلّا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٠/١) ، و(١٥٠-١٥٤) ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

### المطلب الرابع: قد يعود بالمناسبة على متقدّم بعيد في السورة:

لقد ساق الله -سبحانه- قول الكافرين أول السورة فقال: ﴿ بَلَ قَالُوٓا أَضَفَتُ أَحْلَيْمِ بَهِ اَقْتَرَنَهُ بَلَ هُوَ شَاعِرٌ فَلِمَانِنَا يَتَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ۞ ﴾ ، وفي هذه الآية رد على قولهم وتكذيبهم ، ولو طال الفصل، وللآية مناسبة قريبة بعد ذكر التوراة في قوله : ﴿ وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَةً وَوَكُرًا المُتَقِينَ ۞ ﴾ [الأنباء: ٤٤] ، فمحمد - ﷺ - أوتي مثل ما أوتي موسى - ﷺ - (1)

اَلشَكُوتِ وَالْاَتْشِ وَلَقَدَ فَشَلْنَا بَشَنَ النَّقِيمَ عَلَى بَشِيْقٍ وَمَاتَيْنَا مَالُودَ رَفُورًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٩/٩) ، وطه (١٩) ﴿ فَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ ٱلْأُولَى ۞ ﴾ حامع البيان (٢٣/٨) ، والدحان (٣٨) ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَتِمِيمَت ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤٢/١) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٣٥) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بقية المواضع في : البقرة (٨٧) ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْفِكِنَدِ وَقَطْتِهَنَا مِنْ بَقْدِو. بِالرَّسُلِّ وَمَاتَيْنَا بِمِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْفِكِنَدِ وَقَطْتِهَنَا مِنْ بَقْدِو. بِالرَّسُلِّ وَمَاتَيْنَا بِمِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنِتِ وَلَيْدَتُهُ مُرَيِّنَ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَمُوسَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

# المبحث الرابع: الربط بين مقاطع السورة:

وقد يُبسرِز الربط بين المقاطع شيئاً من محور السورة ، ولا شك أن تتبع المناسبات في السورة الواحدة عمدة إبراز محور السورة في التفسير الموضوعي (١) ، وأكبر مثال على ذلك: ربط الإمام بسين آيات سورة الأنعام ، وإحالة الآيات إلى الحديث عن العادلين برهم في أول السورة ، وهم المشركون : وكان هذا الربط في آيات منها قوله -تعالى - : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِبَهُٱللَّمُكَذِينَ وكان هذا الربط في آيات منها قوله -تعالى - : ﴿ قُلْ لِيَن مَافِي السَّمَوْتِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِيبَهُ ٱللَّمُكَذِينَ لَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

غُلُتَ اَلِمِيمَ وَلِمُونَا إِمَّا قَالُواُ بَنِي يَدَاهُ مَبْسُولِمَانِ يُبِيقُ كَفَتَ يَشَلَهُ ﴾ الآية حامع البيان (۲۶/۶)، وسورة ص (۲۷) ﴿ فَلُ هُو نَبُواٌ عَظِيمٌ ۞ ﴾ حامع البيان (۲۰۳/۰،) ، والأحفاف (۳۳) ﴿ أَوَلَمْزِيرًا أَنَّ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى يَطْلِعِهِنَ مِتَكَدِيرٍ

عَلَةَ أَن يُعْتِى ٱلْمَوْنَةَ بَكَلَةٍ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَنْيَءٍ فَلِيثِرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٠١/١١).

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم صفحة (٥٧) ، والتفسير الموضوعي : علم يتنــــاول القضــــايا ، حسب المقاصد القرآنية ، من خلال سورة أو أكثر . المرجع نفسه صفحة (١٦) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/٤٥١) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٥٥٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/١٦٨) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٥/١٧٦) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٥/١٧٩) .

اللهُ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَا كَا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسَكُمْ شِيعًا وَلِذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضُ ٱنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْفُ ٱلْأَيْنَ لَقَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٦٤ - ٦٥] <sup>(١)</sup> وقوله –تعالى–: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فِيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورَ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَهُوَ الْفَكِيمُ الْخِيرُ (b) ﴾ [الأنعام: ٧٣] <sup>(٢)</sup> وقوله –تعالى–: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْمَيِّ وَالْفَوَكُ يُمْرِجُ الْمَي مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُمُ اللَّهُ فَائَنَى نُؤْفَكُونَ ۞﴾ [الأنعام: ٩٥] (\*) وقوله –تعالى–: ﴿ وَيَوْمَ يَصْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَنمَعْشَرَ أَلِمِينَ قَدِ اَسْتَكَكَّرَتُم مِّنَ ٱلإِنسِنَّ وَقَالَ أَوْلِيَا أَوْهُم مِنَ ٱلْإِنِس رَبُّنَا ٱسْتَنْتَمَ بَعْضُمنَا بِبَعْض وَبَكَفْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَكَاةَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ الله ﴾ [الأمسام: ١٢٨] (٤) وقول الله -تعسالى -: ﴿ وَكَذَالِكَ زَفَّكَ لِكَثِيرِ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَكِ هِمْ شُرَكَا تُؤْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَا فَعَـكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَضُمَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧] (°) وقوله -تعالى-: ﴿ وَقَالُواْ هَلَامِهُ أَمَكُمُّ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُمَا إِلَّا مَن نَشَاتُهُ بِزَعْمِهِمْ وَاَفَعَدُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَفَدُرُّ لَا يَلْكُرُونَ اَسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِزَاتُهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اَسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِزَاتُهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اَسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِزَاتُهُ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اَسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاتُهُ عَلَيْهُ ا [الانعام: ١٣٨] (١) وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنشَاً جَنَّتِ مَّتْمُوشَنتِ وَغَيْرَ مَتَّمُوشَنتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَّعَ نُخْلِفًا أُكُلُّهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَاتَ مُتَشَكِهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِهِ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِيهِ إِذَا أَفْمَرَ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيًّ وَلَا تُشْرِقُوا ۚ إِنَّكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الأنعام: ١٤١] الآيات (٢) وقوله -تعالى -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَزَّم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ. شَيْعًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۗ وَلَا نَقَنُلُوا أَوْلَىٰذَكُمُ مِنْ إِمْلَقِ تَحَنُ نَرْدُفُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا نَقْرَبُوا الْفَوَحِسُ مَاظَهُر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا نَقَدْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ كَالِكُرْ وَصَنكُم بِهِ. لَعَلَكُوْ مَقِلُونَ ﴿ ۖ ﴾ [الأعام: ١٥١] (^^ ).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥/٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥/٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢٧٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (٥/٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٥/٣٥).

<sup>(</sup>٦) جامع البيان (٥/٣٥٤).

<sup>(</sup>٧) من (١٤١ – ١٤٤) ، جامع البيان (٥/٣٦ – ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٨) جامع البيان (٥/٣٩٠).

(١) وانظر مواضع أحرى في : البقرة (٢٨) ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَنَا فَأَخِدَكُمْ ثُمَّ يُصِيعُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْكِ رُّجَعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٢/١-٢٢٧) ، و(٣٧) ﴿ فَلَلَقَّقَ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَنتِ ۚ فَنَابَ عَلَيْهُ إِلَيْهُ لَهُوَ ٱلنَّؤَابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨٣/١) ، و(٥٠-٦٥) ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَغَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْبَقُونَ وَأَشَدُ نَظُرُونَ ۞﴾ الآيات حامع البيان (٣١٠-٣٧٠)، و(٨٢) ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلْلِدُونَ ﴿ أَمْ زُيدُونَ كَا نَ سَعَنُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن فَهَلُّ وَمَن يَشَكُّوا رَسُولَكُمْ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن فَهَلُّ وَمَن يَشَكُّوا ٱلْكُفَرَ بِٱلإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٣٢/١ -٥٣٣) ، و(١٩٦) ﴿ وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ قِمِهِ الآية حامع البيان (٢١٩/٢) ، وآل عمران (١٢١) ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ **أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ ۞ ﴾** جامع البيان (٤١٥/٣) ، و(١٤٧) ﴿ **وَمَاكَانَ ۚ فَوَلَهُمْ إِلّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْيِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا** ﴾ الآية جامع البيان (٤٦٥/٣)، و(١٧٧) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُـرُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱليدُّ ١ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣/٥٦-٥٢٠) ، والمائدة (١٢) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ أَلَتُهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَهِ مِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِبَ أُ وَكَالَ أَلَتُهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٨/٤) ، و(٢٧) ﴿ وَٱثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ مَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّا قُرْبَانَا فَلْقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧/٤)، والأعراف (٨٤) ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُطَرًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢/٥)، وهود (١١٠) ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيدٌّ وَلَوْلَا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَتُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُم لَفِي شَلِي مِنْنَهُ مُرِيبٍ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢٠/٧) ، (١٢٠) ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ ﴾ الآية حامع البيان (١٤٢/٧)، والرعد (٨) ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا نَفِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَأَذُّ وَكُلُّ مَنَى عِندُهُ بِمِقْدَارٍ (الله على البيان (٣٤٤/٧) ، وإبراهيم (٥) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكَلْنَا مُوسَى بِعَايَدَيْنَا أَتْ أَخْدِج قَوْمَكَ مِن الظُّلْمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّنِيمِ ٱللَّهِ ﴾الآية حامع البيان (٤١٦/٧) ، الكهف (٨٢) ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفَلَكُمْيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَغَمُّهُ كُنُّزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِيحًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٠/٨) ، وطه (١١٥) ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ مَادَمَ مِن

#### المبحث الخامس: التناسب والتقسيم:

وهذا العنوان يبرز ويؤكد قضية المثاني في القرآن الكريم ، لقد وصف الله –عزّ وحلّ – كتابه بأنه مثاني فقال : ﴿ اللهُ زَلَّ أَخْسَنَ لَلْكِيثِ كِنَبًا مُتَشَرِهًا تَتَافِى ﴾ [الرمر: ٢٣] ، ساق ابن كثير –رحمه الله–

قَبْلُ فَنْسِينَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْما ١١١ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٠ ﴾ حامع البيان (٨٠ ٤١) ، والفرقان (٢٠) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِيبَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيُأَكُّلُونَ الطَّعَامَ وَيَكَشُّونَ فِي ٱلْأَسَوَاقِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٦/٩) ، والشعراء (١٩٥) ﴿ بِلِسَانِ عَرَقِي مُّيينِ ٣٠﴾ حامع البيان (٤٧٦/٩) ، والنمل (٩٣) ﴿ وَقُولَا لَهَنَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَلَئِلِهِـ فَتَعْرَفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَصَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥/١٠)، والقصص (٤٠) ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودُهُۥ فَنَهَذْنُهُمْ فِي ٱلْبَيِّرَ ۚ فَٱنظُلْرَكَيْفَ كانك عَلِقِبَهُ ٱلظَّلَلِمِيك ۞ ﴾ (٧٥/١٠) ، و(٧١) ﴿ قُلْ أَرَّهَ يَشُرُ إِن جَعَكَ أَلَتُهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرْمُدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلِيْلِ مَسْكُنُوك فِيةٍ أَفَلَا تُصِرُوكَ اللهُ ﴾ حامع البيان (٩٧/١٠) ، وسبأ (٢٢) ﴿ قُلِ آدَعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لا يَسْلِكُوكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَنوَيْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُنَّمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم بَنِ ظَهِيرِ 🖱 ﴾ حامع البيان (٣٧١/١٠) ، وسورة ص (١٧) ﴿ أَصْدِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرَدَ ذَا ٱلْذَيَّدِ ۚ إِنَّهُۥ وَأَرْبُ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٦١/١٠) ، و(٤٨) ﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۚ وَكُنَّ مِنَ الْأَخْدَارِ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٤/١٠) ، و(٧٥-٧٦) ﴿ قَالَ بَيَانِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن مَنْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ١٠٠﴾ الآيتين حامع البيان (٢٠٦/١٠) ، وفصلت (٣٤) ﴿ وَلَا نَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا الْسَيْتَةُ أَدَفَعْ مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ۚ ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوَّةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١١٠/١١-١١١)، والزحرف (٤٦) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْمَ وَمَلِانِهِو فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٣/١١)، والحاثية (۱۲) ﴿ اللَّهُ الَّذِى سَخَّر لَكُمْ الْبَعْرَ لِتَجْرَى ٱلْفَلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِيَتْنَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيــــان (۲۰٥/۱۱) ، والأحقاف (٢١) ﴿ وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمُهُ وِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنا بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ : أَلَا تَشْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢١/٢١) ، والفتح (٢٨) ﴿ هُوَ ٱلَّذِيتَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّوٍّ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِــيدًا 🥨 ﴾ حامع البيان (٣٦٩/١١) ، وسورة ق (١٥) ﴿ أَفَعَيِهَا بِالْخَلُقِ ٱلأَوَّارُ بَلَ هُرَ فِي لَبِسِ مِّنَ خَلِقِ جَدِيدِ 🖤 ﴾ حامع البيان (٤١٤/١١) ، والقمر (٤٣) ﴿ أَكُفَارُكُو خَيْرٌ مِنْ أُولَتِهِكُو أَمْرَكُمُ بَرَلَةًۥ فِي الزُّيرُ ﴿ ۖ ﴾ حامع البيان (٤٦٦/١٥) ، والواقعة (٥٨) ﴿ أَفَرَمَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥١/١١) ، والنازعات (٤٢) ﴿ يَتَعَلُّونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَمَا ۞ ﴾ حامع أقوال المفسرين في معنى : ﴿مُتَانِيَ ﴾ ومنها **قول مجاهد** : " يعني: القرآن كلّه ، متشابه مثاني ، **وقال قتادة** : الآية تشبه الآية ، والحرف يشبه الحرف ، **وقال الضّحّاك** : ﴿مَثَانِيَ ﴾ : ترديد القول ؛ ليفهموا عن ربمم —عزّ وجلّ– ، **وقال عكرمة والحسن** : ثنَّى الله فيه القضاء ، **زاد الحسن** : تكون الســـورة فيها آية ، وفي السورة الأخرى آية تشبهها ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ﴿مَثَالِيَ ﴾ مردّد ، ردّد موسى في القرآن، وصالح ، وهود ، والأنبياء —عليهم السّلام — في أمكنة كثيرة ، **وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ﴿مَنَانِيَ ﴾ قال :** القرآن يشبه بعضه بعضاً ، ويردّ بعضه على بعض ، **وقال بعض** العلماء : ويروى عن سفيان بن عيينة ، معنى قوله : ﴿مُّتَشَيْهِا مُثَانِيَ ﴾ أنَّ سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارة تكون بذكر الشيء وضدّه ، كذكر المؤمنين ثم الكــافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا من المثاني ، كقوله —تعالى–: ﴿ إِنَّ ٱلأَثْرَارَ لَفِي تَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] وكقوله : ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِغِينِ ۞ ﴾ [الطففين: ٧] إلى أن قال: ﴿ كُلَّا إِنَّا كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَهِي عِلِتِينَ ۞ ﴾ [الطنفين: ١٨]، ﴿ هَلْنَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ الِلُمْنَوِينَ لَحُسَّنَ مَنَابٍ ۞ ﴾ [ص: ٤٩] إلى أن قال : ﴿ هَٰذَاً وَإِنَّ لِلطَّنِينَ لَنَمَّ مَنَابٍ ۞ ﴾ [ص: ٥٥] ، ونحو هذا من السياقات ، فهذا كله من المثاني ، أي : في معنيين اثنين ، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد ، يشبه بعضه بعضاً : فهـــو المتشابه ، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله : ﴿ مِنْهُ ءَايَكُ تُحْكَنْتُ هُنَّ أَمُ ٱلْكِئْكِ وَأَمْرُ مُتَثَنِيهَكُ ﴾[آل عمران: ٧] ذلك معني آخر ." (١)

ومن المثاني كما سبق في **قول سفيان بن عيينة –رحمه الله–** : أنما تارة تكون بذكر الشــــيء وضده ، كذكر المؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ثم صفة النار ، وما أشبه هذا.

ويشبه هذا -إلى حدٍّ ما- ، ما يعطف في القرآن من صفات فريق على فريق آخر فهو مقابل له في الصفات ، ووجه إظهاره لتناسب الآيات : من جهة التقابل والتضاد .

ومن أمثلة هذا النوع: قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّتِي اللّهَ أَفَذَتُهُ ٱلْوِزَّةُ بِالْإِشْرُ فَالْمِهُمُ جَهَا مُّمَّ وَلِمَاتَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ ال

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم (٥٢/٤) ، ودار الشعب (٨٤/٧) .

نعت نعته لنبيه عليه السلام وأخبره أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا- : اتق ّالله ، وخَفُهُ في إفسادك في أرض الله ، وسعيك فيها بما حرّم الله عليك من معاصيه ، وإهلاكك حروث المسلمين ونسلهم ، استكبر ودخلته عزّة وحمية بما حرّم الله عليه ، وتمادى في غيه وضلاله صليّ نار جهنم ، ولبئس المهاد لصاليها...

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الآية : فقال بعضهم : عنى بها كل فاسق ومنافق...أبـــو رجاء العطاردي<sup>(۱)</sup>: قال سمعت عليًا في هذه الآية : ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلَهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾ [البقرة: ٢٠٤] إلى : ﴿ وَاللهِ رَمُوثُ ۖ بِالْهِبَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧] قال عليّ : اقتتلا وربّ الكعبة...

[و]قال ابن زيد في قوله : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُ اتَّتِى اللّهَ أَمْذَتُهُ الْمِرْةُ بِالْإِشْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَاللّهُ رَمُوفَكُ مِرِهِ البَعْرَةُ وَاللّهُ رَمُوفُكُ مِرْهُ وَاللّهُ رَمُوفُكُ مِرْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) هو عمران بن ملحان ، وقيل : تيم ، ويقال عطارد بن برد ، التميمي البصري ، من أكابر المخضـــرمين ، أدرك الجاهليــــــة ، وأسلم بعد الفتح ، و لم ير النبي ﷺ -، كان عابداً كثير القراءة للقرآن ، مات سنة حمس ومائة ، وقيل غير ذلك ، ولــــه أكثر من عشرين ومائة سنة . انظر سير أعلام النبلاء (٢٥٣/٤) ، وشذرات الذهب (١٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) السبحة هي : التطوع من الذكر والصلاة . انظر القاموس المحيط ومختار الصحاح مادة (س ب ح ) . .

<sup>(</sup>٣) المربد فضاء وراء البيوت يرتفق به ، أو موضع يجفف فيه التمر . انظر تحقيق شاكر (٢٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) هو الحرُّ بن قيس بن حصين ، ويقال : الحارث ، كان من النفر الذين يدنيهم عمر . تحقيق شاكر (٢٤٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) لله بلادك : كلمة تقال في المدح ، كقولك : لله درّك .

وقال آخرون : بل عني به الأخنس بن شريق . " (١)

-ثم قال في قولــه -تعــالى-: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَـهُ آبَتِكَآءَ مُرْهَسَاتِ اللّهُ وَاللّهُ وَمُوفِكُ إِلْهَالِكَانِ مَن يَشْرِى نَفْسَـهُ آبَتِكَآءَ مُرْهَسَاتِ اللّهُ وَمَوْفِكُ الْهَالِكَانِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ اللّهِ... وقال بعضهم: بعضهم: بغضهم: نزلت في رجال من المهاجرين بأعيالهم... وقال آخرون: بل عني بذلك كل شار نفسه في طاعــة الله وجهاد في سبيله ، أو أمر بمعروف...عن أبي الخليل (٢٠) ، قال: سمع عمر إنساناً قرأ هذه الآية: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَـهُ آبَتِهَكَآءَ مُهَسَاتِ اللّهُ وَاللّهُ رَمُونُكُ بِالْهِبِيادِ ﴾ قال: استرجع عمر فقال: إن الله وإنا إليه راجعون، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.

قال أبو جعفر: والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل: ما روي عن عمر ابن الخطاب، وعن عليّ بن أبي طالب، وابن عباس –رضي الله عنهم–، من أن يكون عني بما الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وذلك أن الله –جلّ ثناؤه– وصف صفة فريقين: أحدهما: منافق، يقـول بلسانه خلاف ما في نفسه، وإذا اقتدر على معصية الله ركبها، وإذا لم يقتدر رامها، وإذا أنهي أخذته العزّة بالإثم بما هو به آثم، والآخر منهما: بائع نفسه، طالب من الله رضا الله. فكـان الظاهر من التأويل: أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله ، وطلب رضاه، إنما شراها للوثوب بالفريق المفاجر طلب رضا الله. فهذا هو الإغلب الأظهر من تأويل الآية. "(")

وهذا المعنى من المناسبة وصل إليه من جهة النظر إلى التقابل بين الفريقين ، وارتباط أحــــدهما بالآخر في الآيات ، وإن كان في الحقيقة له ارتباط بالمعنى .

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٣٣٢/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٤٤/٤) ، والأحنس ، هو أبو ثعلبة ، أبيّ بن شريق بن عمـــرو الثقفــي ، ويعرف بالأخنس ، كان حليف بني زهرة ، وأعطاه النبي −ﷺ −مع المؤلفة قلوبهم ، توفي في خلافة عمر . انظر أسد الغابة (٢٠/١) .

<sup>(</sup>۲) هو صالح بن أبي مريم الضبعي البصري مولاهم ، من التابعين ، من الطبقة السادسة ، وثقه : ابـــن معـــين ، وأبـــو داود ، والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأغرب ابن عبد البر فقال : لايختج به . انظر تمــــذيب التهــــذيب (۲۰۰/۲) ، والتقريب ترجمة (۲۸۸۷) صفحة (۲۱۵) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣/٣٣٤-٣٣٤) ، وتحقيق شاكر (٢٤٧/٤) . وانظر البقرة (٢٥٤) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَوَقَتَكُم مِن قَبْل أَن يَأْلِيَ يَوْمٌ لَا بَمِنَّعٌ فِيهِ وَلَا خُمَلَّةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ الآية حامع البيان (٧/٣) .

#### المبحث السادس: المناسبات الإشارية:

هناك مناسبات دقيقة قد تدخل في التفسير الإشاري ، والمقصود بالتفسير الإشاري: مــــا وراء الكلمات القرآنية من معايي باطنة ، فللآية ظاهر وباطن ، وهو نوعان : إذا أوغل الإنسان في الإشارات الحفية صار ضرباً من التجهيل <sup>(۱)</sup>، وإذا كان أخذها من طريق القياس والإشارة المتوازنة ، فلا بد فيــــه من شروط أربعة نص عليها شيخ الإسلام ابن القيم —رحمه الله- وهي :

- "-أن لا يناقض معنى الآية .
- -وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه .
  - ٣. -وأن يكون في اللفظ إشعار به .
- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم ، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً ".(٢)

ففي قوله -تعالى-: ﴿ لَقَدَكَاتَ فِي مَسَمِهِمْ مِيرَةً لِأَنْكِ الْأَلْمَانُ مَاكَانَ حَيِثَا يُفَرَّفُ وَلَكِن تَصْدِيقَ اللَّذِي بَيْنَ يَكَنَهِ وَتَقْصِيلَ حَيْلَ ثَنَهُ وَهُدَى وَيَعَمَّ لِقَوْرٍ بُوْمُونَ ﴿ ﴾ [يوسف: ١١١] قال أبو جعفو: " يقول -تعالى ذِكْرُه- : لقد كان في قصص يوسف وإخوته عِبرة لأهل الحِجا والعقول ، يعتبرون بها ، وموعظة يتعظـون بها، وذلك أن الله -جلَّ ثناؤه- بعد أن ألقي يوسف في الجبّ ليهلك ، ثم بيع بيع العبيد بالخسيس من الثمن ، وبعد الإسار والحبس الطويل ملكه مصر ، ومكن له في الأرض ، وأعلاه على من بغاه

<sup>(</sup>١) انظر مباحث في علوم القرآن (٣٦٧–٣٦٨) لمناع القطان .

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن صفحة (٩٠) لابن القيم ، تحقيق فواز أحمد زمرلي .

ومن أمثلة التفسير الإشاري: ما حاء في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَّ يَكَسُّهُ إِلَّا اللَّمُظَامِّرُونَ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٧٩] قال ابن تبعيه : "القسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ ، فهذا من نوع القياس ، فالذي تسسميه الفقهاء قياسا ، هو الذي تسميه الصوفية إشارة ، وهذا ينفسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك ، فمسن سمسع قول الله تعالى : ﴿ لَا يَكَسُّهُ عَلَى اللهُ المُعلَمُ وَلَى ﴾ وقال : إنه اللوح المحفوظ أو المصحف فقال كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر ، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة وهي قلوب المنتقين ، كسان هذا معنى صحيحاً ، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف ". مجموع فتاوى ابن تيميسة (١٤١٧٣).

سوماً من إخوته، وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته بعد المدّة الطويلة ، وجاء بهم إليه من الشقة النائية البعيدة. فقال حجل ثناؤه - للمشركين من قريش من قوم نبيه محمد على القد كان لكم أيّها القوم في قصصهم عبرة لو اعتبرتم به ، أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته ، لا يتعلنر عليه فعل مثله بمحمد على - ، فيخرجه من بين أظهركم ، ثم يظهره عليكم ، وعكن له في البلاد، ويؤيده بالجند والرحال من الأتباع والأصحاب ، وإن مرّت به شدائد وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان . وكان مجاهد يقول : معنى ذلك : لقد كان في قصصهم عبرة ليوسف وإخوته...

قال أبو جعفو: وهذا القول الذي قاله مجاهد، وإن كان له وحه يحتمله التأويل، فإن الــذي قلنا في ذلك أولى به ؛ لأن ذلك عقيب الخبر عن نبينا محمد ﷺ -، ومنقطع عن خــبر يوســف وعقيب تمديدهم ووعيدهم على الكفر بالله وبرسوله محمدﷺ -، ومنقطع عن خــبر يوســف وإخوته، ومع ذلك أنه حبر عام عن جميع ذوي الألباب، أن قصصهم لهم عبرة، وغير مخصوص بعض به دون بعض. فإذ كان الأمر على ما وصفنا في ذلك، فهو بأن يكون خبراً عن أنه عــبرة لغة هم أشه..." (١)

وهذه المناسبة ليست بظاهرة لأول وهلة ، وإنما خرجت بالتفكر والتأمل ، وقد ذكرها الرازي -رحمه الله- من أنواع العبر : حيث أشار إلى الاعتبار بما في إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجب ، وما حصل له من الضعف والمصائب ، ووهبه الله الملك والعزة ، بعد زمان .(٢)

 <sup>(</sup>١) جامع البيان (٧/٤ ٣٢٥–٣٢٥).

# المبحث السابع:

# مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري -رحمه الله- الربط بين الآيات :

سبق الحديث والتمثيل على مواضع كثيرة ذكر فيها الإمام الربط والمناسبات بين الآيات ، وهذا هو الأغلب الأعم على التفسير ، ولكن هناك مواضع قليلة لم يذكر فيها مناسبة : فمنها قوله -تعالى-: ﴿ مَثَلُ النَّينَ حُيتُوا النَّينَ كُذُيُوا بِعَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ مَثَلُ النَّينَ حُيتُوا النَّينَ كُذُيُوا بِعَيْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لاَيَّينِ مَثَلُ النَّينَ كُذُيُوا بِعَيْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ لاَيَّينِ مَثَلُ النَّينَ كُذُيُوا النَّينَ وَتُوا التوراة من النهود والنصارى، فحُمُّلُوا العمل كها ، ﴿ مُثَمَّ لَمْ يَعْيلُوكَا ﴾ يقول :ثم لم يعملوا بما فيها ، وكذّبوا بمحمد اليهود والنصارى، فحُمُّلُوا العمل كها ، ﴿ مُثَمَّ لَمْ يَعْيلُوكَا ﴾ يقول :ثم لم يعملوا بما فيها ، وكذّبوا بمحمد - ﷺ - ، وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به ." (١)

وفي قوله -تعالى -: ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ اَلْجُنُودِ ﴿ وَمَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ ﴾ [البوج: ١٧ - ١٨] قال -رحمه الله: " ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثُ اَلْجُنُودِ ﴾ يقول -تعالى ذِكْرُه - لنبيّه محمّد - ﷺ - : هل جاءك يا محمد حديث الجنود، الذين تجندوا على الله ورسوله بأذاهم ومكروههم، يقول : قد أتاك ذلك وعلمته، فاصبر لأذى قومك إياك ؛ لما نالوك به من مكروه، كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي، ولا يثنيك عن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٢/١٢) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢ /٩٣/) .

تبليغهم رسالتي ، كما لم يُثْنِ الذين أرسلوا إلى هؤلاء ، فإن عاقبة من لم يصدّقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك ، كالذي كان من هؤلاء الجنود ، ثم بين —جلّ ثناؤه – عن الجنود من هم ؟ . فقــال : ﴿ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ ، فاحتُرئ بذكره ، إذ كان رئيس جنده ، من ذكر جنده وتُبّاعه . وإنما معنى الكلام : هل أتاك حديث الجنود ، فرعون وقومه وثمود ، وخفض فرعون ردّاً على الجنود ، على الترجمة عنهم ، وإنما فتح ؛ لأنه لا يجري وثمود ." (١)

والذي يظهر من سياق قصة أصحاب الأخدود: أن الله صحز وجل ً لم يذكر عقاباً لأصحاب الأخدود في الدنيا ، بل توعدهم بعذاب الآخرة ، فكان التعقيب ببيان قدرة الله —سبحانه على البطش والإبداء والإعادة ، دالاً على إيقاع العذاب بمم في الدنيا، حيث استدل على ذلك بحصول العذاب على فرعون وقومه ، حين أغرقوا في اليم في دار الدنيا ، وكما حصل لثمود ، حين أخدقم الصيحة في الدنيا وهم أحياء ، فأصبحوا في دارهم جائمين .(٢)

وهناك موضعان أشار الإمام حرحمه الله فيهما : إلى أن الآية معترضة بين آيات: ففي قوله الله الله الله عند منه الله و الله الله عند الله عند الله الله تعتلون أفواكه منه في سَبِيلِ الله كَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَتَابِلَ فِي كُلِ سُلْبَلَةٍ مَاثَةً حَبَّةً وَالله يُشَاعِفُ لِهُ الله يَعْمَلُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله على على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۰/۳۰) ومعنى قوله : عدم الإحراء : أي : عدم التنوين . وانظر بقية المواضع في : النساء (٤٤) ﴿ فَلَيْقَتَلَ فِي اللهِ عَلَمَ اللّهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي الله

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن (جزء١١٣/٣٠ او١١١) .

طالوت وجالوت ، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاجّ إبراهيم مع إبراهيم ، وأمر الذي مرّ على القريـــة الخاوية على عروشها ، وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل مما قد ذكرناه قبل ، اعتراض من الله –تعالى ذِكْرُه- بما اعترض به من قصصهم بين ذلك ، احتجاجاً منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة ، وحضًا منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم بـــه في قولـــه : ﴿وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيكٌ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٤٤] يعرّفهم فيه أنه ناصـــرهم ، وإن قــــلّ عددهم، وكثر عدد عدوّهم ، ويعدهم النصرة عليهم ، ويعلمهم سنته فيمن كان على منهاجهم ، من ابتغاء رضوان الله أنه مؤيدهم ، وفي من كان على سبيل أعدائهم من الكفار ، بأنه خـــاذلهم ومفـــرّق جمعهم ، وموهن كيدهم ، وقطعاً منه ببعض عذر اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجرَ رســـول الله -ﷺ - ، بمما أطلع نبيه عليه من خفيّ أمورهم ، ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم الــــتي لم يعلمهـــــا سواهم؛ ليعلموا أن ما أتاهم به محمد -ﷺ - من عند الله ، وأنه ليس بتخرّص ولا اختلاق ، وإعذاراً منه به إلى أهل النفاق منهم ، ليحذروا بشكهم في أمر محمّد– ﷺ – أن يحلّ بمم من بأسه وســطوته ، مثل الذي أحلهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها، فتركها خاوية على عروشها . ثم عاد -تعالى ذِكْرُه- إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضاً حسناً ، وما عنده له من الثواب على قرضه ، فقال: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ " (١)

والحقيقة أن المناسبات لها أوجه عديدة : منها القريب ، ومنها البعيد ، ومن المناسبات مع الآية السابقة : وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ كَنِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْقَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَيْ وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ لِمُسَابِقة : وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ كَنِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيَى أَمُونَ قَالَ بَلَكُ وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ مُوافِّعَ مَن الطَّيْقِ فَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُمُ اَجْمَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ فِينُهُنَّ جُزْءًا ثُمُّواَ وَعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَمْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ عَبِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦١/٣) ، وتحقيق شاكر (٥١٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) هذه المناسبة تلقيتها سماعًا عن الدكتور مصطفى مسلم —حفظه الله– ،في محاضرات السنة المنهجية ١٥ ١ ٨هــ .

أوجه من المناسبة أخر . (١)

هذه نماذج مختارة من مواضع كثيرة ، بذلت فيها حهداً أرجو أن أكون موفقاً ، وما لا يدرك كلّه ، لا يترك جلّه . - والحمد لله رب العالمين - .

<sup>(</sup>١) وانظر موضعاً آخر في : لقمان (١٥) ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا﴾ الآية جامع البيان (١١/٢١٢) .

| أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى : | الفصل الرابع<br> |
|------------------------------------------|------------------|
|                                          |                  |

### الفصل الرابع: أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى:

تقدّم في الفصل الماضي ذكر ما يتعلق بالسياق من المناسبات ، ولا يخفى في هذا المقام بيان أثر المناسبة في الدلالة على المعنى ، ولكن أهمية الدلالة على المعنى أساسيّة ، توجب إفراده بأمثلة موضحة ، والأمثلة كثيرة جداً ، ، وسأختار الأوضح منها حسب المستطاع .—والله الموفق-.

#### وسيكون الحديث في هذا الفصل حسب المباحث التالية :

المبحث الأول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة .

المبحث الثاني : دلالة السياق على المعنى في الآيات .

المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف .

المبحث الرابع: احتمال السياق لمعان متعددة .

ا**لمبحث الخامس** : مواضع لم يستعن الإمام ابن جرير <sup>—</sup>رحمه الله– فيها بالسياق لإظهار المعنى .

### المبحث الأول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة :

ومن أمثلة ذلك : قوله -تعالى -: ﴿ قَالُوا آذَهُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُو عَوَانٌ بَيْكَ ذَالِكٌ فَافْعَـلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ۞ ﴾ [الغرة: ٦٨] فحملة : ﴿ عَوَانٌ بَيْكَ ذَالِكٌ ﴾ تفيد أنها ليست بكراً ، ولا فارضاً ، بل هي وسط بينهما . (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمْنَةً نُّمُاسًا ﴾ [آل عمران: ١٥٤] قال أبو جعفسر : "...بيّن - جلّ ثناؤه- عن الأمنة التي أنزلها عليهم ما هي ؟ فقال : نعاساً ، بنصب النعساس ، علسى الإبدال من الأمنة ." <sup>(٢)</sup>

وفي قوله -تعالى-: ﴿لَقَدَكَانَ لِسَبَمْ فِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ ﴿ ﴾ [سا: ١٥] قال حرحمه الله- :" ورفعت الجنتان في قولــــه : ﴿جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ﴾ ترجمة عن الآية ؟ لأن معنى الكلام : لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هي : جنتان عن أيمـــاهُم وشَمَائِهُم . " (٢)

وفي قوله -تعالى -: ﴿ قُلْ إِنْمَا اَعِطْكُمْ بِوَجِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَهِ مَثْنَى وَفُدُوَىٰ ثُمَّ نَنفَكُرُواْ مَا بِصَاجِمِكُو مِن جِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا يَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَلَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾ [سا: ٤٦] قال -رحمه الله -: " وقوله : ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مُعْنَى وَفُرَوَىٰ ﴾ يقول : وتلك الواحدة التي أعظكم بما هي: أن تقوموا لله السنين السنين ، وفسرادى فرادى (٤) ف ﴿ وَلَن ﴾ في موضع خفض ، ترجمة عن الواحدة . "(٥)

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان (٣٨٤/١) ، وتحقيق شاكر (١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤٨٢/٣) ، وتحقيق شاكر (٣١٥/٧) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٣٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعة ، ولعلها : فردًا فردًا ، وفي تحقيق التركي لتفسير ابن حرير (٣٠٤/١٩) فردًا فردًا ، وأشار إلى أن "فرادى فرداى " حاء في نسخة .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (١٠/٣٨٤) .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ إِنْ مِنَ إِلَّا حَيَىـَالْنَا اللَّهُنِيا نَمُوثُ وَتَغَيّا وَمَا تَشُرُ بِمَبْمُوثِينَ ۞ ﴾ [الموسون: ٣٧] فليس معنى نموت ونحيا : الحياة بعد الموت ؛ لقولهم : ﴿ وَمَا نَعَنُ بِمَبْمُوثِينَ ﴾ وإنما "تموت الأحياء منا فلا تحيا ، ويحدث آخرون منا فيولدون أحياء ، ﴿ وَمَا نَشُرُ بِمَبْمُوثِينَ ﴾ يقول : وما نحن بمعوثين بعد الممات ." <sup>(۱)</sup>

وفي قوله -تعالى-: ﴿ مِّن وَرَابِهِ مَهَمَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّلَوَ صَكِيبِ ﴿ ﴾ [ابراهم. ١٦] قال -رحمه الله- : " وقوله : ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَلَوَ صَكِيبِو ﴾ يقول : ويسقى من ماء ، ثم بيّن ذلك الماء -حلّ ثناؤه - وما هو ؟ فقال : هو صديد ."(")

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا يَمَنُنكَ قَوْلَهُمْ ۗ إِنَّ الْمِدَّةَ لِلَهِ جَبِيماً هُوَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَن القول الماضي لم يعمل فيها ؛ لأن القول عني به قول المشركين ، ولا هو خبر القول عني به قول المشركين ، ولا هو خبر عنيه أنه من المشركين ، ولا هو خبر عنيه أنه من الله (٢)

ثم هذا القول لا يحزن النبي ﷺ ، بل يفرحه ؛ لأنه وعد له بالنصر ، فهو دليل على أنه ليس قول المشركين الأعداء ، الذين يقولون ما يحزن لا ما يسرّ .<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٩/٢١٣–٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٢٩/٧) ، وتحقيق شاكر (١٦/٥٤٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر جامع البيان (٥٨٢/٦) ، وتحقيق شاكر (١٤٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) وانظر مواضع أخرى – على وجه العموم – تدل على معين في الآية الواحدة : في البقسرة (٣٦) ﴿ فَأَرَّلُهُمُمّا الْشَيْطَانُ عَنْهَا فَالْمَوْمُ الْلَهْ مِثَاكَا فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٩/١) ، و(١٦٣) ﴿ وَقَالَتِ الْبَهْرِهُ لَيْسَتِ النَّمَدَرَىٰ عَلَى مَنْهِ وَقَالَتِ الضَّرَىٰ لَيْسَتِ النَّمَدَرَىٰ عَلَى مَنْهِ وَقَالَتِ الشَّمْرَىٰ لَيْسَتِ النَّمَدَرَىٰ عَلَى مَنْهِ وَقَالَتِ الشَّمْرَىٰ لَلْسَتِ النَّمَدُ وَقَالَتِ النَّمَوْدُ عَلَى مَنْهِ وَقَالَتِ الشَّمْرَىٰ لَلْسَتِ النَّمَدِينَ وَقَالَتِ النَّمِورُ وَعَلَىٰ الْسَتَعَلَىٰ وَمَا أَنْ اللَّهِ مَا يَلْهُ وَلَيْنَ الْمُؤْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ عِلَيْهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢/٨٠) ، و(١٢٤) ﴿ و(١٢٤) ﴿ وَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ النَّمَ لَمُؤْلِ اللَّهُ عَلَىٰ النَّمَ عَلَىٰ النَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَذَى ﴾ الآية جامع البيان (٣٩٣/٢) ، و(٣٣٠) ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَدُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ رَفِّيًا غَيْرَةً فَإِن طَلْقَهَا فَلاجُناحَ عَلَيْهِماً أَن يَّرَاكِهَمَا ﴾ الآية حامع البيان (٤٩١/٢)، و(٢٣٥) ﴿ وَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِءمِن خِطْبَة النِّسَاءَ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠/٢) ، و(٢٤٠) ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَافِعَهُ لَهُوَ أَشْعَافًا كَيْبِيرَةٌ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٩/٢) ، و(٢٤٩) ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَكَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَى فَمَن شَرِبَ مِنْـ هُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَن لَّمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِيَّ إِلَّا مَن أَغْتَرَفَ غُرْفَكًا بِيَدِهِ. ﴾ الآية حامع البيان (٦٣٢/٢) ، وآل عمران (١٦٠) ﴿ إِن يَضُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْمَ ﴾الآية حامع البيان (٤٩٧/٣)، و(٧٧٠) ﴿ فَرِحِينَ بِمَا مَاتَمْهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمَ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمَ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ﴿ حامع البيان (١٦/٣) ، والنساء (١٢) ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكِكُ أَزْوَجُكُمْ إِن لَزَ يَكُن لَهُكِ وَلَدُّ ﴾ الآية حامع البيان (٣/ ٣٣) ، و(٢٥) ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن فَنَيْ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧/٤) ، و(٧١) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا خُذُوا حِذَرَكُمْ فَانفِرُوا ثَبَاتٍ أَو انفِرُوا جَمِيعًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٦٧/٤)، و(٧٧)﴿ أَلْرَمَ إِلَى الَّذِينَ فِيلَ فَتَمُّ كُفُّوا ۚ الْمَدِينَةُ وَأَفِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَالُوا الزَّكُوهَ فَلْنَاكُذِينَ عَلَيْهِمُ الْفِئالُ إِذَا فَرِيقٌ مِتْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَة 👚 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ الآية حامع البيان (١٧٤/٤) ، و(٩٠) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَيَنْتُهُمْ مِيثَنَّ أَرْ جَـاَةُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُونُمْ أَوْ يُقَائِلُوا قَوْمُهُمُّ وَلَوْ شَاتَهُ اللّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنْلُوكُمْ ﴿ الَّذِيهَ حامع البيان (٢٠١/٤) ، و(٩٢) ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُقْرِمِنِ أَن يَقْتُلُ مُقْرِمِنًا إِلَّا خَطَكًا ﴾ الآبة حامع البيان (٢١٧/٤) ، و(٩٥) ﴿لَّا يَسَنَوِى الْقَلِيدُونَ مِنَ ٱلْمُقْيِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّمَرِ وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْمُولِهِمْ وَأَنفُيهِمْ ﴾ الآية جامع البيان (٢٣٣/–٣٣٣)، و(١٠٤) ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي آبَيْغَآءِ ٱلْفَوْرِ ﴾الآية حامع البيان (٢٦٣/٤) ، و(١٤١) ﴿ الَّذِينَ يَمَرَّبَصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ فَكَالُوٓا ٱلمَّدّ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَلْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُومًا أَلَتَ نَشَتَعُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾الآية حامع البيان (٣٣٠/٤) ، و(١٥٣) ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلكِنَكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآية حامع البيان (٤٠/٤) ، والمائدة (١٩) ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلكِنَكِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لكُمْ عَلَىٰ فَثَرَةِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاتَنَا مِنْ جَيْنِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَاتَكُمْ بَشِيرٌ وَلَاذِيرٌّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ خَلْ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٢٨) ، و(٤٢) ﴿ سَمَنْعُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ الآية جامع البيان (٨٢/٤) ، و(٤٨) ﴿ وَأَرْلَنَّا إِلَّكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْرَكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَّيْمِينًا عَلَيْهِ ﴾الآية حامع البيان (٢١٢/٤) ، و(٢٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ لَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١١٨/٥)، والأنعام (٢٥) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِيمُ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذابِيمٍ وَقُولَ ﴾الآية حامع البيان (١٦٩/٥) ، و(٨٠) ﴿ وَحَلَّجُهُ. قَوْمُدُ قَالَ أَتُحَكَّجُونِيَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ﴾الآية حامع البيان (٢٤٨/٥) ، و(١٣٥) ﴿ قُلْ بَقَوْمِ آغَـمَلُواْ طَلَ مَكَانَيْكُمْ إِنِّي كَامِلًّا فَسَوْفَ تَعَلَمُوكَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِمَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُعْلِحُ الظَّلِمُونِ ۖ ﴿ جَامِع البيان (٩/٩٤) ، و(١٤٣) ﴿ فَمَنْ يَبَهُ أَلْوَلِمُ مِّنَ الظَّمَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾الآية حامع البيان (٣٧٥/٥)، و(١٤٥) ﴿ قُلَ لَا أَمِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَّى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِهِ

يُظْمَمُهُ وِإِلَّا ۚ أَن يَكُونَ مَيْـنَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِد ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٩/٥)، و(١٤٦) ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِيرَكَ هَمَادُواْ حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُلْمَوٍ ﴾الآية حامع البيان (٣٨٦/٥) ، والأعراف (٤) ﴿ وَكُم مِّن فَرْيَدُو أَهْلَكُنْهَا فَجَاتُهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ فَٱلْمِوْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨/٥-٤٢٩)، و(٢٠) ﴿ فَرَسُوسَ لَمُنَا الشَّيْطُنُ لِيُنْبِنَى لَمُنَّا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾ الآية حامع البيان (٩/٥)؛ ) ، و(٣٨)﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيَ أَسُرٍ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْحِينَ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٢/٥-٤٨٣)، و(٤٣) ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَخْيِمُ ٱلأَنْهَرُ ﴾الآيـــة حــــامع البيــــان (٤٩٢/٥)، و(٤٤) ﴿ وَلَاكَنَ أَصَّبُ الْجَنَّةِ أَصَّبَ النَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنا حَقًّا ﴾ الآية حامع البيان (٥/٩٥)، و(٤٨) ﴿ وَلَانَعَ أَصْنَهُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَتْمِفُونَهُم بِسِيمَنَعُمُ قَالُواْ مَا أَفَقَ عَنْكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُشُمُّ تَسَتَكُورُونَ ﴾ حامع البيان (١٠٥٠)، و(٥٣) ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴾الآية حامع البيان (٥١٢/٥) ، و(٩٥) ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْنَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا ﴾ الآية حامع البيان(٢٠/٠)، و(١٤٨) ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُومَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلِيْهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَلْهُ خُوارٌ ﴾ الآية حامع البيان (٦٣/٦) ، و(١٥٠) ﴿ وَلَمَّا رَجَّعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَرْمِهِۦ غَضَيْنَ أَمِيفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٦٩/٦) ، و(١٥٧) ﴿ الَّذِينَ يَشَعِمُونَ الرَّسُولَ النَّبَيّ ٱلْأَتِّوَىُ الَّذِي يَجِدُونَـهُۥ مَكَثُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنةِ وَالإِنجِيلِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٦/٦)، و(٨٦٨) ﴿ وَقَلَّمَناكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَمُمَا يَنْهُمُ ٱلصَّلَامُونَ وَيَنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾الآية حامع البيان (١٠٤/٦) ، والتوبــة (١٢) ﴿ وَإِن تُكُونًا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَمَتُواْ فِي دِينِكُمْ فَتَنِلُواْ أَمِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٢٩/٦) ، و(١٣) ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ فَوَمَا نَكَتُواْ أَيْكَنَهُمْدَ وَهَكَمُواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُوكُمْ أَوْلَكَ مَرَّةً أَتَضَمُّونَهُمْهُ ﴿ الآية حامع البيـــان (٣٣١/٦) ، و(١٥) ﴿ وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمُ ١ ﴿ ١٣٣/٦ ﴾ و(٤٣) ﴿ عَمَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَوْنَتَ لَهُمْرَ حَقَّى بَنَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمُ ٱلْكَذِينِ ﴾ ﴿ حامع البيان (٣٨٠/٦) ، و(٦٧) ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُ مِر مِّنَ بَعْضٍ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٦) ، و(٨٠) ﴿ اَسْتَغْفِرَ لَمُثَمَّ أَوْ لَانَسْتَغْفِرَ لَمُثُمَّ إِن نَسْتَغْفِرَ لَهُمْ مَنْبِينَ مَّرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾الآية حامع البيان (٤٣٤/٦) ، و(١٠١-١٠)﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَكَ ٱلْأَغْرَابِ مُنَفِقُونٌ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَقَلَّمُهُمَّ ۗ ﴾الآيتين جامع البيان (٩/٦٠) ، و(١١٣-١١٤) ﴿ مَا كَاكَ لِلنِّيقَ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُكِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَرِّي لَمُمُّ أَنْهُمُ أَصْحَبُ لَلْجَحِيدِ ۞ ﴾ الآينين حامع البيان (١٢٧-٤٩)، و(١٢٧) ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْشُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَنَكُمْ مِنْ أَحَدِ ثُمَّ الصَكَوْفُوا صَرَفَكَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنْهُمْ فَيْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٢١/٦)، ويونس (٤٧) ﴿ وَلِحَالِ أَمْتُو رَسُولًا فَإِذَا كَلَّهَ رَسُولُهُمْ قَنِينَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَثُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٥٦٥/٦) ، و(٦١) ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرَمَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٧٤/٦) ، والرعد (٢٦) ﴿ أَلَمُهُ يَتُشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَئَلَهُ وَيُقْدِرُ ﴾الآية حامع البيــــان (٣٧٨/٦) ، و(٣٣) ﴿ أَفَتَنْ هُوَ فَآيِدٌ عَلَىٰ كُلِّي نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾الآية حامع البيان (٣٩٤/٣) ، و(٤١) ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَا نَأْنِي ٱلْفَرْضَ نَفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ. وَهُوَ سَكِرِيمُ ٱلْجِسَابِ ۞﴾ حامع البيان (٤٠٨/٦) ، والنحل (٦٢) ﴿ وَيَجْمَلُونَكَ لِلَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسْنَى ﴾ الآية جامع البيان (٦٠٢/٧) ، و(١١٢) ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْشِرِ أَلَّهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢/٦٥٦)، والإسراء (٢٧-٢٨) ﴿ إِنَّ ٱلْمُبُنِّونَ كَانُوٓا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾الآينن حامع البيان (١٩/٨) ، و(١٠٠) ﴿ قُلُ لَوْ ٱنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَدِّيَّ إِنَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ قَتُورًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٥٤/٨) ، والكهف (٢٧) ﴿ وَآتَلُ مَا أُرْجِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَنتِهِ. وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًا ۞ ﴾ جامع البيان (٢١٢/٨) ، و(٢٩) ﴿ وَقُلِ ٱلْعَقَّ مِن زَيَكُمُ ۖ فَمَن شَآةَ فَلَيْتُومِن وَمَن شَآةَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٧/٨) ، و(٣٥) ﴿ وَمَخَلَ جَنَّـتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَانِيهِ أَبَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٤/٨)، وطه (٢٢٦) ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ۚ أَنتُكَ مَايَنْنَا فَشِينَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ فَسَق ۞ ﴾ جامع البيان (٢٢٤/٨)، والأنبياء (٧) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَهَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْمِمَّ مُسْتَلُوا أَهْلَ الذِّحْدِ إِن كُشَتُه لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦/٨) ، و(٢٩) ﴿ وَمَن يَعُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ وَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّةً كَذَلِكَ لَجْزِي ٱلظَّلِيلِينَ ﴿ الظَّلِيلِينَ ﴿ الْحَامِ البِيانَ (١٨/٩) ، و(٣٦) ﴿ وَإِنَّا رَمَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا مُنْزُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/٩) ، و(٥٨) ﴿ فَجَمَلُهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴾ حامع البيان (٣٨/٩)، والحج (١٨) ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ أَلَّهُ يَسْجُكُ لَهُمْ مَن فِي السَّمَوُنِ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٢/٩)، والنمل (٣٢) ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلُولُ ٱلْمُتُونِي فِينَ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَثَمْ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ ۖ ﴾ جامع البيان (١٠/١٠)، و(٤١) ﴿ فَلْمَا جَلَتَتْ قِلَ أَهْكَذَا عَيْشُكِ قَالَتْ كَأَنْهُ هُوَّ وَلُوبِيَنَا ٱلْمِلْرَ مِن هَلِهَا وَكُنَا مُشلِينَ ﴿ 🖫 جامع البيان (٢٧/١٠)، والقصص (٢٧)﴿ قَالَ إِنِيَّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِعَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَدَيْنِ ﴾ الآية حامع البيسان (٦٣/١٠) ، و(٥٨) ﴿ وَكُمْ ٱلْفَكَخَا مِن قَرْيَتِهِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا َّفَيْلَكَ مَسَنكِتُهُمْ لَوَ شَمَكَن مَنْ بَعْدِهِرْ إِلَّا فَلِيلًا ۗ وَكُنَّا غَمَّن ٱلْوَرْثِيرِك ۞ ﴾ جامع البيان (٩٠/١٠) ، و(٧٦) ﴿إِنَّ فَدُونَ كَاكِ مِن قَوْمِ مُومَىٰ فَيَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾الآية جامع البيان (١٠٤/١٠)، والروم (٤٠) ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ زَنْفَكُمْ ثُمَّدَ يُثِيبُكُمْ مُكُمْ مُمَّلُ مِن شُرُكَآيِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن مَنيَوْ سُبْحَننَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٩/١٠)، و(٤٣) ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّمِينِ ٱلْقَيْرِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمِيذِ يَصَدَّعُونَ ١٣٠٠ ﴾ حامع البيان (١٩٣/١)، ولقمان (١٢) ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْمِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ يَلِهِ ﴾الآية حامع البيان (٢٠٩/١٠) ، والسحدة (١٨) ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فَاسِقًا لَايَسْتَوْنَ ۞﴾ حامع البيان (٢٤٤/١)، والأحزاب (١٩) ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِنَا جَلَةَ لَلْمُؤْفُ رَأَتِنَهُمْ يَظُرُونَ إِلِيْكَ تَدُورُ أَعْيِنَهُمْ كَالَّذِي يُغْنَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱ**لْمَوْتِ ﴾**الآية حامع البيان (٢٧٦/١٠) ، وسبأ (١٢) ﴿ **وَلِشَائِتَكُنَ الرَّبِيحَ غُذُوهًا ثَمْهُرٌ وَوَلِائُمُهَا شَهُرٌ ﴾الآية حـــامع البيــــان** (٣٠٤/١٠) ، وفاطر (٢٨) ﴿ وَمِرَى النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَغَذِ مُخْتِكُ أَلَوْنُهُ كَذَلِكُ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلْمَنَةُمْ إِلَى اللَّهَ عَرِيرُ عَفُورٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٩/١٠)، والزمر (٢) ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ فَاعْبُدِاللَّهُ تَخْيِصًا لَهُ ٱلنَّبِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (٢١٠/١٠) ، و(٧) ﴿ إِن تُ**كُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيُّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْفَعَل لِعِبَادِهِ الْكُفْر** ﴾الآية جامع البيان (٢١٧/١٠)،

و(٩) ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنيتُ ءَانَاةَ أَلِيْلِ سَاجِدًا وَقَاآيِمًا ﴾ الآية جامع البيان (٢٢١/١٠)، و(٦١) ﴿ وَيُنتِقِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّاً بِمَقَالَ يَهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ الشَّوَهُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢/١١) ، وغافر (٦) ﴿ وَكَذَلِكَ حَفَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْهُمْ أَصْحَتُ النَّارِ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٤١/١١) ، و(٥٦) ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ يُجَكِدُلُوكَ فِي مَالِكِتِ اللَّهِ بِعَدِّرِ سُلطَّنِ أَنَـنَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم يِبَلِغِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٧١/١١) ، و(٦٠) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱنْعُونِ ٱسْتَجِبْ لَكُواْنِ ٱلَّذِيك يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِغِرِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٢/١) ، وفصلت (١٢) ﴿ فَقَصْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوُلتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَلَمٍ أَمْرَهَا ﴾ الآية حامع البيان (٩٣/١١) ، و(١٤) ﴿ إِذَ جَلَةَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا مَشْبُدُوّاً إِلَّا اللَّهَ ﴾الآية حامع البيان (٩٤/١١) ، و(٤٠) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْعِدُونَ فِي مَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ ﴾الآية حامع البيان (١١٥/١١– ١١٦) ، والشورى (١٣) ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الْدِينِ مَا وَضَىٰ بِهِـ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِـ إِزَهِيمَ وَمُوحَىٰ وَعِيمَةٌ أَنَّ أَقِيمُوا اَلَذِينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٤/١١) ، والزخرف (٣٦) ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ فَسَمْنَا يَيْتُهُم تَعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَةِ ﴾ الآية حامع البيان (١٨٢/١١) ، و(٣٧) ﴿ وَإِنَّهُمْ أَيْصُدُونَهُمْ عَنِ السَّيلِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمُ تُمَثَّدُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٨/١١) ، و(٧١) ﴿ يُطَاقُ عَلَيْهِم بِعِيحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢١١/١١) ، والدخان (٤٩) ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٤٦/١١) ، والأحقاف (١٧) ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِزَلِمَتِهِ أَقِ لَكُمَّا أَهَدَانِينَ أَنّ . أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلقُرُونُ مِن قَبَلَى ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٧/١١) ، ومحمد (٩٥) ﴿ مَثَلَ الْمَنَدُ الْقِ مُوعِدَ ٱلْمُنْقُونَ ۖ فِيهَا ٱنهُزُّ مِن مَّلَهٍ غَيْرٍ مَاسِنَ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٤/١١) ، والفـــتح (١٥) ﴿ سَكَبُقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِنَا ٱنطَلَقَتْمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُدُوهَا ذَرُونَا نَيِّعَكُمْ ﴾الآية حامع البيان (٣٤٤/١١) ، والححرات (١٢) ﴿ يَتَأَبُّمَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَخَيْتُوا كَثِيرًا حامع البيان (٣٩٤/١١) ، والحديد (٧) ﴿ مَايِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنفِقُوا مِنَّا جَعَلَكُمْ تُسْتَغَلِيْنَ فِيهِ ﴾الآيـــة حـــامع البيـــان (٦٧١/١١) ، والحشر (٢) ﴿ هُوَ الَّذِينَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ۚ مِنْ ٱهَلِ ٱلْكِنَّبِ مِن دِيَرِهِم ﴾ الآية جامع البيان (٢٩/١٢) ، والممتحنة (٣) ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُم ۚ يَوْمَ ٱلْفِيكَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ۚ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١ ٥٩/١).

المبحث الثانى : دلالة السياق على المعنى في الآيات المتتابعة :

#### وهو مقسم إلى مطالب:

ويوضحه .

المطلب الثابي: السياق يبين معنى الكلام ويدفع إيهام التناقض .

المطلب الثالث: السياق المعلل يدل على المراد.

المطلب الرابع: الجواب على الاستفهام.

المطلب الخامس : قد يتوعّد الله قوماً ولا يحصل الوعيد المــؤكد ، ويدل السياق على حكمة عدم إيقاعه .

المطلب السادس : قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعني الذي عطفت عليه .



#### المطلب الأول :

قد يكون بيان المعنى بذكر الاسم الموصول ونحوه ثما يفسر معنى ما قبله ويوضحه :

ومن أمثلة هذا النوع قوله -تعالى-: ﴿ فَدَ أَلْمَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَكَرْتِيمَ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ اللَّهِ مُعْمِقُ صَحَوْمَ وَمُوالَوَنَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمُولِينَ ۞ اللَّهِ مُعْمِوْمَ حَنْظُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمُولَوَنَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمُولَوَنَ ۞ اللَّهُ وَمُولَانَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ الْمُولُونَ ۞ اللَّهِ مُعْمَلُومَ وَعُونَ ۞ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ وَمُولِينَ ۞ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُولَامِنَ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ۞ ﴾ اللّومود: [١-١١] فالمؤمنون المفلحون هم الموصوفون بالأوصاف التالية بعد الآية الأولى ، فما بعد الآية الأولى يعتسير توضيحاً للمؤمنين المفلحين .(١)

وقوله -تعالى-: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَيَّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُومَىٰ ۞ وَلِبَرْهِيمَ الَّذِي وَفَى ۞ ﴾ [السحم: ٣٦ - ٣٧] ، بين الله —عزّ وجلّ – الذي في صحف موسى فقال : ﴿ أَلَا نَزْدِ وَازِنَّ فِرْدَ أَثَوَىٰ ۞ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعَيْهُ، سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمُ يُجْرَنُهُ ٱلْجَزَّلَةَ ٱلْأَوْفَ ۞ ﴾ السحم: [٣٨ - ١٤] . (٢)

و في قوله –تعالى–:﴿ لَرَ بَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن أَهْلِ ٱلْكِتَسِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَقَّ تَأْلِيَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ۞﴾ [ليه: ١] تلك البينة هي : ﴿ رَمُولُ مِنَ ٱللهِ يَلْمُواصَّفَا تُمُلُهُرُونَ ﴾ [ليه: ٢] . (")

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (١٩٦/٩ ١-٢٠١) .

<sup>(</sup>۲) انظر حامع البيان (۱۱/٥٣٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر حامع البيان (٢٠١/٥٦) . وانظر مواضع أخرى في : الأنعــام (١٤٢-١٤٤) ﴿ وَمِتَ ٱلْأَفَكِيرِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا ﴾ الآيات حامع البيان (٧٠٤/٥) ، والحج (٣٠-٣٥) ﴿ فَالْهُكُرُ إِلَّهُ وَمِدَّ فَلَهُ الْمُؤْمِرُ وَلَجُرِ اللَّهُ وَمِدَ أَمَلُومُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



# المطلب الثابي: السياق يبين معنى الكلام ويدفع إيهام التناقض:

إذا أمعن المفسر النظر في سياق الآيات من كتاب الله —عزّ وجلّ — ، يظهر له من ذلك مــــا يكون معبّـــراً عن الإعجاز العظيم في كلام الله العزيز ، ويدفع ما يتوهم القارئ لأول وهلة أنه مستبعد ومستغرب ومتناقض ، فيتبين له أنه : هو عين الحكمة والمناسبة .

ومن أمثلة ذلك : دعاء زكريا ربه حين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْمُطْلَمْ مِنِي وَالشَّعَلَ ٱلرَّاسُ سَكَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ مِي وَمَنَ ٱلْمُطْلَمْ مِنِي وَالشَّعَلَ ٱلرَّالُ مَنْ وَرَقِي وَوَكَانَتِ آمَرَانِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِمَا آلَ مَنْ وَرَقِي وَوَكُونُ مِنْ آلْمَكُ لَهُ بَعْلام اسمه يجبي ، فقال بعد البشرى : عِنْقُوبٌ وَيَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴿ ﴾ [مرم: ٨] ، فهذا القول معناه : ﴿ رَبِّ أَنّى يَكُونُ لِي غُلُكُم وَكَانَتِ آمَرَانِي عَلَقِهُ وَهِ يكون لِي ذلك ؟ ، وامر أي عاقر لا تحبل ، وقد ضعفت من الكبر عن مباضعة النساء ؟ ، أبأن تقوييني على ما ضعفت عنه من ذلك ، وتجعل زوجتي ولوداً ؟ ، فإنك القول معناه : المبال الذي بشره الله به ، لا إنكاراً منه - ﷺ – حقيقة كون ما وعده الله من الولد الذي بشره به ، وهو المبتدئ مسألة رب من الولد ، وكيف يكون ذلك منه إنكاراً لأن يرزقه الولد الذي بشره به ، وهو المبتدئ مسألة رب من الولد ، بقوله : ﴿ وَهُولُولُ وَلِمَا ﴾ [مرم: ٥] ..."(١)

فدلّ السياق وهو قصة طلب زكريّا -عليه السّلام- ربّه الولد ، على أنّ قوله بعـــد البشــــارة بيجيى : ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمۡـرَأَقِ عَاقِـرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡصِّبَرِ عِيْبَيًا ﴾ ، ليس إنكاراً للبشارة ؛ لأنها تحقيق لما دعاه وسأله ، وحمل قوله ذلك : على الاستثبات عن كيفية حصول الولد ، وما الــــذي سيتغير في حاله ؟ هو ؟ أم زوجته ؟ ونحو ذلك على ما تقدّم .

و في قوله –تعالى–: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أَجِلَ لَمُنَمَّ قُلْ أَجِلَ لَكُمُ الطَّيِبَثُ وَمَا عَلَمَشُد مِنَ الجَوَارِج مُكَلِّيِينَ تَفْلِئُونَهُنَّ يَمَّا عَلَمُكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا بِمَا السَّكِنَ عَلِيْكُمْ وَاذْكُوا النَّمَ النَّمَ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ سَرِيمُ الجَسَابِ ۞ ﴿ المائِدَ ؛ } إفامساك الصيد من

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣١٠/٨) .

الحيوان المعلّم معناه : عدم أكله منها ، فإذا أكل فقد دخل في المحرّم السابق ، وهو قولــــه : ﴿وَمَمّا أَكُلَ السَّمُعُ إِلّا مَا ذَّكِيْتُمُ ﴾ [للتلدة: ٣] (١).

وفي قوله -تعالى-: ﴿ فَعَقُوا النَّاقَةَ وَعَمَوْا عَنْ أَتَمِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَنَاحُ اَثْقِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُمْتَ مِنَ اللَّهُ مِسَائِعَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّلَالِمُ اللْمُعَالِمُ ال

<sup>(</sup>١) انظر جامع البيان (٤٣٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٩٦٤/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٥٣٨/٥٠) ، وتحقيق شاكر (٥٤٤/١٢) . وانظر موضعين آخرين في المائدة (١٩٥-٩٠) ﴿ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ مَاسَتُوا يَسْلَقُونَكُمُ اللّٰهِ يَشْنَى مِنَ الشَّيْدِ تَنَالُمُهُ أَيْدِيكُمْ وَمِكَامُكُمْ ﴾ الآيتين حامع البيان (٥٠/٤-٤١) ، والنوب (٩٣) ﴿ إِنَّكَمَا الشَّهِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَسْتَنْفُونُكُ وَهُمْ أَفْرِسَيَاتُهُ ﴾ الآية حامع البيان (٤٤٨/٦) .

# المطلب الثالث: السياق المعلّلُ يدلُّ على المراد:

فأقرب الناس للمؤمنين النصارى ، ولكن ليس كل من تسمى نصرانيًا كان قريبًا من المؤمنين ، وإنما من كان منهم على صفة معينة : قال تعالى : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدً النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْمَيْهُودَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا الْمَيْهُودَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا الْمَيْعُودَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا الْمَيْعُودَ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا الْمَيْعُودَ وَاللَّهِ عَلَى مَنْوَا اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعُومُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٩-٦-٩) ، ومثله في المائدة (٧٨-٨٠) ﴿ لَمِينَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَتِهِ بَلَ فِيكَ لِيَسَكَانِ دَانُوهَ وَعِيسَى آبَـنِ مَـرَيْحُ ذَلِكَ بِمَا عَصَواً وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ ﴾ الآيات حامع البيان (٩٠٥-١٥٩) .

### المطلب الرابع: الجواب على الاستفهام يدل على معنى:

وأغلب أمثلته في حزب المفصّل (١): ومنها قوله -تعالى-: ﴿ يَئَأَيُّمَا اللَّذِينَ مَامَنُوا مَلَ اَذَٰكُمْ عَلَى تِعَرَمُ نُعِيمُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مَعْدَدُونَ فَي مِيرِاللَّهِ إِنْهَا كُونُ مُنْ فَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّلِيلُولَا الللللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله -تعالى-: ﴿ لِأَيْ يَوْمِ أَئِلَتْ ۞ ﴾ [المرسلات: ١٢] قال حرهمه الله- : " يقول -تعالى ذِكْره-مُعَجِّبًا عباده من هول ذلك اليوم وشدّته : لأيّ يوم أجّلت الرسل ووقّتت ؟ ، ما أعظمه وأهولـــه ، ثم بين ذلك : وأيّ يوم هو؟ فقال : ﴿ أَئِلتَ ۞ لِيُّومِ ٱلْفَصْلِ ۞ ﴾ [المرسلات: ١٢ - ١٣] " <sup>(٣)</sup>

وقوله —تعالى—: ﴿ وَمَا آذَرَنَكَ مَا يَوْمُ النِّينِ ۞ ثُمُّ مَا آذَرَكَكَ مَا يَوْمُ النِّينِ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٧ - ١٨] ثم سّنه فقال : ﴿ يَوْمُ لا تَسْلِكُ نَفْشُ لِنَقْسِ شَيْكًا وَالْأَمْرُ يُومَهِا نِيْلُو۞ ﴾ [الانفطار: ١٩] . <sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) تحديد نحاية المفصل بسورة الناس متفق عليه ، وأما بدايته فعلى أقوال ، والمشهور الصحيح أنه من : ســـورة ق إلى النـــاس ، وانظر مقدمة بحث الدكتوراه عود الضمير وأثره في التفسير دراسة لضمير الغائب المعتمد على الهاء في حـــزب المفصيّـــل ، صفحة (١٤-٥٠) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٢/٨٤) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢١/٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر حامع البيان (٤/١/١٢). وانظر مواضع أحرى في : عبس (١٩-١٩) ﴿ مِنْ أَيْ مَنْهُ عَلَقَدُ ﴾ الآيستين حسامع البيسان (٤/١٢) ، والطارق (١-٣) ﴿ وَالتَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٩٩٤)، والقارعة (١-٥) ﴿ **ٱلْمَارِعَةُ** ﴾ الآيات حامع البيـــان (٢١/٥٧٥-٢٧٦)، و(٩-١١) ﴿ **فَأَنْتُهُ مَــَاوِيَّةٌ** ﴾ الآيات حامع البيان (٢٧٧/١)، والهمزة (٤-٦) ﴿ كُلاَّ لَئِلْدَنَ فِي **الْمُلْمَةِ ۞** ﴾ الآيات حامع البيان (٢٨٩/١٢).

#### المطلب الخامس:

قد يتوعّد الله قوماً ولا يقع الوعيد المؤكّد،ويدلّ السّياق على حكمة عدم إيقاعه :

كتهديد اليهود في المدينة بطمس الوجوه ، وردها على أدبارها ، ونحــو ذلــك ، في قولــه 
-تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللّذِينَ أُوتُوا اللّذِينَ آوتُوا اللّذِينَ اللهُ اللّذِينَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴿ ﴾ [الساء: ٤٧] ، و لم يقع العقاب عليهم ، -ولو وقــع 
لنقل -؛ لأن بعض اليهود استجاب للنداء التحذيري ، فآمن منهم أمثال : عبد الله بن سلام وغيره ، 
ودل قوله -تعالى-: ﴿ فَيْتُهُم مِّنَ مَامَنَ هِمْ وَمِيْتُهُم مِّنَ صَلَا عَنْهُ ﴾ [الساء: ٥٥]، على أنّ فريقاً منهم آمن. (١)

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٢٧/٤) ١وتحقيق شاكر (٨/٤٤) .



#### المطلب السادس:

#### قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعنى الذي عطفت عليه:

حرف العطف يربط الكلمات بمعنى واحد ، ولكن في بعض الأحـــوال وحســـب الشـــيء المذكور، قد تدخل المعطوفات فتشترك في الحكم ، وقد لا تشترك : ومن أمثلة ذلك :

قوله – تعالى –: ﴿ يَلُونُ عَلَيْمَ وَلَدَنَّ نَخَلُدُونَ ۞ إَكُوابُو وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ ۞ لَا يُسَدَّعُونَ عَنَهَ وَلا يُرْفُونَ ۞ وَقَدِكَهُو مِنَا يَسْتَمُونَ ۞ وَمُورُ عِينٌ ۞ كَأْمَنَالِ اللَّؤُلُو الْسَكَوْنِ ۞ ﴾ [الوافعة: ١٧ – ٢٣] فقوله: ﴿ يَلُونُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُو اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَ هُمَ عَلَيْهُمُ وَ هُمَ عَلَيْهُمُ وَ هُمُ عَلَيْهُمُ وَ هُمُ عَلَيْهُمُ وَ هُمُورُ عِينٌ ۞ كَأْمَنَالِ اللَّؤُلُمِ السَّكُونِ ﴾ ، لا يطاف بهن عليهم ، وإتباع الآخر بالأول في الإعراب ، مع أن المعنى مختلف ؛ لأن المعنى معروف ظاهر . (١)

هذه أمثلةٌ دلَّ السياق فيها على المعنى ، وكان السياق فيها بين آيات متتابعة .

-فرحم الله الإمام الطبري – ما أحسن استنباطه ، وأحسن تتبعه للسياق...<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٦٣٢/١١) . وذكر الباقلاني :أن الفاكهة واللحم كذلك لا يطاف بما ، وإنما يؤتون بما مع ما يطاف بـــه عليهم . انظر الانتصار للقرآن ٩٧٦/٢ ، تحقيق د. محمد عصام القضاة .

والنساء (١١٦) ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَأُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُلًا بَعِيدًا ﴿ ١٠٥] البيان (٢٧٧/٤) ، والمائدة (٨٥) ﴿ فَأَفْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّدَتِ تَجْرَى مِن تَقِيَّهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَزَاتُهُ ٱلمُحْسِينِينَ ۖ ﴾ جامع البيان (٩/٥) ، و(١٠٢) ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ أُمَّ أَضَبَحُوا بِمَا كَفِيرِينَ ۚ ﴿ ﴾ جامع البيان (٨٦/٥×٨) ، والأنعام (١١٧) ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَهِيهِ إِنَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَندِيكِ ﴿ اللَّهُ مَندِيكِ اللَّهُ مَن يَضِلُّ عَن سَهِيهِ إِنَّ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَندِيكِ اللَّهُ مَندِيكِ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَندِيكِ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا وَهُمُ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا مِنْ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا لَمُنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا مِنْ اللَّهُ مَن يَضِلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا مِنْ اللَّهُ مَن يَضِيلُ عَن سَهِيهِ إِنَّا لَمُنْ عَنْ سَهِيهِ إِنَّا لَهُ مَن اللَّهُ مَن يَضِيلُ عَنْ سَهِيهِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيقًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْ جَلَّة بِالْحَسَنَةِ فَلَكُ عَشْرُ أَشَالِهَا وَمَن جَلَّة بِالسَّيْنَةِ فَلَا يَجْزَئَة إِلَّا يِشْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾ حامع البيان (١٦/٥) ، والأعراف (٢٣) ﴿ فَالَا رَبَّنَا طَلَمَنَا أَفْسَنَا وَإِن لَرَّ تَغَفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَ مِن ٱلْخَسِينَ ٣٠ ﴾ حامع البيان (٤٥٣/٥) ، و(٢٩) ﴿ فَلْ أَمْرَ رَقِي بِٱلْفِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِّ كَمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٦٤/٥)، و(٤٥) ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَبَبَغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِيْرُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٩٦/٥) ، و(٧٠) ﴿ قَالُوٓا أَجِحْتَنَا لِنَصْبُدَ اللَّهَ وَحَمْدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ مَادَاوُنًا فَإِنَا بِمَا قَمِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدوِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٢٨/٥) ، و(٩٩) ﴿ أَفَـأَ مِنُواْ مَكْرَ اللُّو ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ حامع البيان (١١/٦) ، و(١٠٣) ﴿ ثُمَّ يَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بَالِنَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ فَطَلَمُواْ بِهَا ۚ فَانْطُرَكُمْ فَ كَاكَ عَلِمَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٤/٦) ، و(١١٨) ﴿ فَوَقَمَ ٱلْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴿ جامع البيان (٢٣/٦) ، و(١٢٣) ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُورَ ﴾ الآيــة حـــامع البيـــان (٢٤/٦) ، و(٥٣ او١٥٤) ﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسَّيْعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَقْدِهَا وَءَامَنُوٓا ﴾ الآيتين جامع البيان (٧٢/٦) ، و(١٦٤) ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أَتَمَةٌ مِتُهُمْ لِمَ يَوْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُمَوِّيُهُمْ عَلَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَمْذِرَةً إِلَى رَئِيرُ وَلَمُلَهُمْ يَنَقُونَ 🕲 ﴾ حامع البيان (٩٥-٩٦) ، و(١٨٥) ﴿ أَوَلَدَ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٥/٦) ، و(٢٠٠) ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَزُمُّ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ أِنَهُ سَمِيمُ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ اَلنَّالِ ﴿ اللَّهُ ﴾ حامع البيان (١٩٨/٦) ، و(٢٦) ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُدُ ظَيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٨/٦)، و(٤٢) ﴿ إِذْ أَنْتُم بِٱلْمُدُوَّوِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٧/٦)، و(٥٣) ﴿ وَالَّ بَأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُفَيِّراً فِيْمَةً أَنْفَهَا كُلَّ قَرْمِ حَنَّ بُفِيرُوا مَا بِأَنْفُهِمْ وَأَتَ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ 🐨 ﴾ حامع البيان (٢٦٩/٦)، والتوبة (٦) ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ﴾ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَنَمَ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيسان (٣٢١/٦) ، و(٧) ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾ الآية جامع البيان (٣٢٣/٦) ، و(٥٧) ﴿ لَوْ يَجِدُوكَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَنزَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوْلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٢/٦) ، ويونس (٦٠) ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِيكَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَـٰذِبَ مِيْمَ ٱ**لْقِيَنَمَةِ ﴾**الآية حامع البيان (٧٢/٦) ، وهود (٣-٣) ﴿ **أَلَا مَتُبُدُوّاً إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّنِي لَكُمْ يَنْهُ نَلِيرٌّ وَكِ<b>نِيرٌ ۚ ۞** ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٢٢/٦) ، و(٨٣) ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكٌ وَمَا هِمَ مِنَ الظَّليلِيدِيكِ مِبْعِيدِ ۞ ﴾ جامع البيان (٩٤/٧) ، ويوسف (٣١) ﴿ فَلَمَّا

سَمِمَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكَمًا وَمَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ يَنْهُنَّ سِكِمْنًا ﴾ الآية حامع البيان (١٩٨/٧) ، و(٣٤) ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيْتُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٩٠)، و(٥١) ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدُنَّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۽ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٤/٧) ، و(٨٩) ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُدَ جَهالُوبَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٠٧)، و(١٠٠) ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ. شَجَّكَ ﴾الآية جامع البيان (٧٠٤) ﴿ وَرَفَعَ أَبَوْيِنُ أَكَبُومُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرَكُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١٢/٧) ، والرعد (٢٢) ﴿ وَالَّذِينَ صَيْرُوا ٱبْيَغَلَة وَجْهِ رَبّهم ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٦/٧) ، و(٤٢) ﴿ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَلِقَهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعًا ﴾الآية حامع البيان (٤٠٩/٧) ، وإبراهيم (٢٨) ﴿ ٱلنَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَعَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١٠٠٪ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَكُورُ اللَّهُ عَلَيْنَاهُمُّ فَمَنْتَعُواْ فَسَوْقَ عَلَمُونَ ⑩ ﴾ حامع البيان (٩٨/٧) ، و(٦٧) ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبُ نَنْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْرٍ يَقْقِلُونَ ( ﴾ ها حامع البيان (٢٠٧/٧) ، و(٨٣) ﴿ يَعْرُونَ يَعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَّأُوهُمُ ٱلْكَنْفِرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٦٣٠/٧) ، و(٨٥) ﴿ وَإِنَا رَمَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْمَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٣١/٧) ، و(٩٢) ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُزَّةٍ أَنكَنَّا ﴾ الآية حامع البيان (١٣٩/٧) ، و(١١٣) ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِلْمُونَ 🖫 ﴾ حامع البيان (٢٥٦/٧) ، و(١١٦) ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنْكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٨/٧) ، والإسراء (١٠) ﴿ وَلَنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعَنْدُنَا لَمُمْ عَذَابًا ٱلِمِمُنَا ۚ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٤/٨)، و(٢٦) ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرْقِي حَقَّهُ وَٱلْمِسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لَبُكِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ ﴾ جامع البيان (٦٨/٨) ، والكهف (١٩) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَهُمْ لِيَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١٩٦/٨) ، و(٣٧) ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَافِئُهُ أَكُمْرَتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٤/٨) ، و(٤٤) ﴿ هُمَالِكَ ٱلْوَكَيْةُ يِقِو اَلْحَقَّ هُو خَيْرٌ قُواْبًا وَخَيْرُ عُقِبًا ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٢٧/٨) ، و(٥٠) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِكُمْ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٥/٨) ، و(٨٦) ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغْرُبُ فِي عَتْمِبٍ حَمِثَةٍ ﴾ الآية جامع البيان (٢٧٥/٨) ، ومريم (٩) ﴿ قَالَ كَذَيْكِ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنَّ وَقَدْ خَلَقَتُكَ مِن مَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْتًا ﴿ ﴾ حامع البيان (١١/٨-٣١٦) ، و(٢٩) ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهُ فَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِينًا (🖱 ﴾ حامع البيان (٣٣٦/٨) ، و(٦٠) ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِيحًا فأَوْلَتِكَ يَنْخُلُونَ اَلْجُنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ مَنْيَا 🍘 ﴾ حامع البيان (٣٥٧/٨) ، و(٦٦) ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوَنَا مَا مِثُ لَسَوْقَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٣٦٢/٨) ، و(٧٦) ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِيكَ أَهْـتَدُواْ هُدُى ۚ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ فَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٧٤/٨) ، و(٧٨) ﴿ أَطَلَمَ الْغَيْبَ أَمِ أَغَذَ عِندَ الرَّحْنِي عَهدًا ١٠ ﴾ جامع البيان (٣٧٦/٨) ، وطه (١١) ﴿ فَلَمَّا أَنْنِهَا فُودِيَ يَنْمُومَتِي ١٣) ﴾ جامع البيان (٣٩٦/٨) ، و(٢٢) ﴿ وَأَضْمُمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَخْرُجُ بَيْصَآةً مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٠)، و(٣٧) ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١١/٨) ، و(٣٩) ﴿ أَنِ ٱنْدِفِيهِ فِي ٱلنَّابُوتِ فَٱفْذِفِيهِ فِي ٱلْبَدِّ فَلْمُلْقِعِوْٱلْبَمُّ وَالسَّاجِلِ ﴾ الآية حامع البيان (١٢/٨ ٤ -٤١٣) ، و(٧٥) ﴿ وَمَن يَأْتِيهِ. مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُثُمُ الدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى ﴿ ﴾ جامع البيان (٨٧/٨) - ٣٤٨) ، و(٨٥-٨٦) ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّكُمْ ٱلسَّامِرِينُ ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٨٤٣/٨) ، و(١٣٢) ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِالصَّالَةِ وَأَصَعَابُرَ عَلَيَهُم ۖ لاَ نَسْنُكَ رِزْقًا ۖ تَحُنُ زُزْفُكُ وَالْمَنْقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٩/٨) ، والأنبياء (٧٥) ﴿ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْمَيْنَأً ۚ إِنَّكُ، مِنَ ٱلصَّمَالِعِينَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٨/٩)، والحج (٦٠) ﴿ وَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِشْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ. ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْـهِ لِيَــٰضُمَرَنَّـهُ ٱللَّهُ إِنَّكَ ٱللَّهُ لِمَـٰفَقُورٌ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٨٢/٩) ، والمؤمنون (١١١) ﴿ إِلَىٰ جَرَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواً أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَكَارِنُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥١/٩) ، والفرقان (١١) ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ ۚ بِالسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن اَللَّهُ إِلَّا بِالْمَحْقِ وَلَا يَزِنُونَكُ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِك يَلَقَ أَشَامًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٤/٩) ، والشعراء (١٠) ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُومَىٰٓ أَنِ الْتِ أَلْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٤/٩) ، و(٢١١) ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٤٨٠/٩)، و (٢١٦) ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ مِثَنَا تَفَعَلُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٨٥/٩) ، والنمل (٦٥) ﴿ قُلَ لَا يَعْلَمُ مَن في ٱلسَّمَوٰيَتِ وَٱلْأَرْضِ اَلْفَيْنَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْمُونِ أَيْنَانَ يُبْعَثُونِ ۞﴾ حامع البيان (٧/١٠) ، و(٢٩) ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي اَلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّمْجِرِمِينَ (٣) ﴾ جامع البيان (١٠/١)، و(٨٩) ﴿ مَن جَلَّة بِٱلْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يَوْمِهِذٍ مَامِنُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٢١/١)، والقصص (١٣) ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَى أَنْهِمِ كُنْ فَقَرْ مَيْنُهُمَا وَلا تَحْرَكَ وَلِتَصْلَمُ أَكَ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ وَلَا كِنَّ أَخَتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ٣٠٠ ﴾ جامع البيان (٤٠/١٠) ، و(٥١) ﴿ وَلَقَدْ وَصَّانَا لَمُمُ ٱلقَوْلَ لَقَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونِكَ ۞ ﴾ جامع البيان (٨٣/١٠) ، والعنكبوت (٥) ﴿ مَن كَانَ كَيْجُواْ لِعَلَةَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجُلَ اللَّهِ لَاتَتِّ وَهُوَ السَّكِيمُ الْعَكِيمُ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالاَّهِ ﴿ وَهُوَ السَّكِيمُ الْعَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالاَّهِ ﴿ وَالاَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْمَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ (آ) ﴾ حامع البيان (١٠/١٣٣)، ولقمان (٣٤) ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ. عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٦/١٠) ، والسحدة (٢) ﴿ تَهُولُ ٱلْكِتُكِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينُ ٢٠ ﴾ حامع البيان (٢٢٩/١٠) ، والأحزاب (١٦) ﴿ قُلُ لَنْ يَفْعَكُمُ الْفِرَلُ لِن فَرَتُد مِن ﴾ الْمَتْوتِ أَو الْقَشْلِ وَلِنَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧٢/١٠)، و(٣٩) ﴿ ٱلَّذِيرَ كَ يُبَلِّفُونَ رِمَلَكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَهُدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَّى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ۞ ﴾ حامع الىبان (١٠/٥٠٠)، وسبأ (٩) ﴿ أَفَلَوْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَلِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنِ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضُ ۚ إِن نَشَأَ غَشِيفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ ﴾ الآبة حامع البيان (٣٤٩/١٠)، و(٢٣) ﴿ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُم ﴾الآية حامع البيان (٣٧٢/١٠) ، وفاطر (٣٣) ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَلِيقٌ ٣ ﴾ حامع البيان (٤٠٧/١٠) ، و(٣٢) ﴿ ثُمُّ أَوْرَقُنَا ٱلْكِنْتُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾الآية حامع البيان (٣١/١٠) ، ويس (٧٦) ﴿ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمُ ۚ إِنَّا نَقَلَمُ مَا يُبِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠/١٠) ، والصافات (٤) ﴿ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَتِيدُ الله البيان (٤١٩/١٠) ، و(٤١) ﴿ أُولِيَكَ لَمْهِ رَزَّتُ مَعْلُومٌ اللهِ ﴾ حامع البيان (٤١٤/١٠) ، و(٥٨) ﴿ أَنْمَا غَنُ مِمْيَتِينَ @ ﴾ حامع البيان (٤٩٣/١٠) ، و(٦٩) ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَاءَهُمْ مَثَالَيْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩٦/١٠) ، و(١٢٧) ﴿ فَكُذِّبُوهُ فَإِنَّتُهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ﴾ ﴿ جامع البيان (٥٢٣/١٠) ، وسورة ص (٤٩) ﴿ هَذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلسَّقِينَ لَحُسَنَ مَنَابٍ ﴿ ﴾ ﴿ جامع البيان (٥٩٥/١٠)، و(٥٥) ﴿ هَـٰذَاً وَلِكَ لِلْطَانِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٧/١٠)، و(٧١) ﴿ إِذَ قَالَ رَلُكَ لِلْمَاتَهِكُمْةِ إِنْ خَالِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٠/٥٠)، و(٧٨) ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْقَ إِلَى يَرْمِ ٱلَّذِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٦/١٠)، والزمر (٤٠) ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكُ مُنيمٌ ۞ ﴾ جامع البيان (٩/١)، و(٥٠) ﴿ فَدَ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَّا أَغَنَّى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/١١)، وغافر (١٩) ﴿ يَعْلَمُ مَآ إِنَّهُ أَلْأَعَيْنِ وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٠/١)، و(٢٥) ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم وَالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقْتُلُواْ أَنْنَآةَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ وَاسْتَخْبُواْ فِسَاتَهُمُمْ ﴾الآية حامع البيان (٢/١١) ، و(٤١-٤٣) ﴿ وَيَنقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَّ إِلَى النَّارِ ﴿ ۖ ﴾ الآيات حــــامع البيــــان (١٣/١١)، و(٤٦) ﴿ ٱلنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذَخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْتَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٦/١١) ، و(٥٥) ﴿ فَأَصْدِ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱصْنَفْفِرُ لِذَيٰكَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بٱلْعَيْقَ وَٱلْإِبْكُر (﴿) ﴾ جامع البيان (٧٠/١١) ، وفصلت (٢٧) ﴿ فَلَنْدِيقَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَّتُهُمْ أَسَوًا ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠) ﴾ حسامع البيسان (١٠٥/١١)، والشورى (١٤) ﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْمِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٦/١١)، و(٥٠) ﴿ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ﴿ ۞ ﴾ جامع البيان (١٦٤/١) ، والزحرف (١٣) ﴿ لِتَسْتَوُمُ عَلَىٰ ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذَكُّرُهُا فِعْمَةَ رَبِّهُمْ إِنَا اسْتَوَيَّمْ عَلَيْهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٠/١)، و(٦٥) ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلِيمِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٨/١١) ، والحاثية (٣٣) ﴿ وَمِدَاكُمُ سَيَّاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا ﴿ بِدِ ۚ يَنتَهَزِّعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦٩/١)، والأحقاف (٢٣) ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْفِلْمُ عِندَاللّهِ وَأَتَلِفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِدِ. وَلَكِنَقَ أَرَيْكُمْ قَوْمًا جَهَالُونَ ١٣) ﴾ حامع البيان (٢٩٢/١١)، ومحمد (١١) ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ مَامَلُواْ وَأَنَّ ٱلكَفْدِينَ لَا مَوْلَى كُمْمُ ١١٠) ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ مَامَلُواْ وَأَنَّ ٱلكَفْدِينَ لَا مَوْلَى كُمْمُ ١١٠) جامع البيان (٣١٢/١١) ، والفتح (١٤) ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن بَشَاءٌ وَتُعْزَبُ مَن يَشَآيُهُ ﴾الآية جامع البيان (٣٤٢/١١) ، و(١٦) ﴿ قُلُ لِلْمُعَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ سَنْدَعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَلِيدٍ ﴾ الآية حامع البيان ٢١١)، و(٢٢) ﴿ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَثَرُوا ۗ لَوَلُوا ٱلْأَدَبُنُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ رَلِيًا وَلَا صَدِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢١) ٥٠)، و(٢٧) ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَةُ ٱلرُّمْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَالَةَ ٱللَّهُ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٧/١١) ، والحجرات (٥) ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَدُّواْ حَتَّى غَرْجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٣/١)، والطور (١١-١٣) ﴿ فَوَيَلُ يَوْمِيدُ لِلْمُكَذِينَ ۞ ﴾ الآيات جامع البيان (٤٨٥/١١) ، و(٤٦) ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ ۚ شَيْكًا وَلاَ هُمْ يُصَرُّونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٤٩٨/١١) ،

والنحم (٤٥) ﴿ وَأَنْدُ خَلَقَ الزَّوْمَةِينِ الذُّكُرُ وَالْأُنْتُينَ ۞﴾ حامع البيان (٣٥/١١)، والتغابن (٢٦-١٧) ﴿ فَالنَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُوا وَالۡطِيعُوا وَالۡفِـقُوا خَيۡرًا لِاَنْفُسِكُمۡم ﴾الآيتين حامع البيان (١١٩/١٠)، والطــــالاق (٢) ﴿ فَإِنَا لِمَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَشِيكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ الآية جامع البيان (١٢٩/١٢-١٣٠) ، والملك (٢٧) ﴿ فَلَنَا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّتَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُوا ۚ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ. تَذَعُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٧٣/١) ، والقلم (٢٨) ﴿ قَالَ أَوْسَلُمُمُ ٱلْرَ ٱللَّ ٱلْكُولَوْلَا شُيَحُونَ @﴾ حامع البيان (١٩٤/١٢)،و(٥٠-٥١) ﴿ وَلِهِ يَكُادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَيُرْلِقُونَكَ وَأَبْصَرِهِمُ لَمَا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ ﴾ الآيستين حسامع البيسان (٢٠٤/١٢) ، والمعارج (٤٣) ﴿ يَوْمَ يَغُرِمُونَ مِنَ ٱلْمُعَلَِّ مِرَاعًا كَأَمُهُمْ ۚ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِشُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤٣/١٢) ، ونوح (٣-٤) ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٤٦/١٢) ، والحن (١٤) ﴿ وَأَنَا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِيطُونُّ فَمَنَّ أَسَلَمَ فَأُولَكِكَ نَحَرُواْ رَشَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٨/٢١)، والمدثر (٢٧) ﴿ وَمَّا أَدَوَكَ مَا سَقَرُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٠/١٢)، و(٣١) ﴿ كُلَّا وَالْفَهُرِ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١٥/١٢) ، و(٥٤) ﴿ كَلَّا إِنَّهُ ۚ تَذِكُونٌّ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٣٢٣/١٢) ، والإنسان (١٢-١٣) ﴿ يَجَرُهُم بِمَا صَمُوا جَنَّهُ وَجَرِيرًا ﴿ ﴾ الآيتين حامع البيان (٣٦٣/١٣) ، والمرسلات (١٦) ﴿ أَلُو تُبْلِكِ ٱلْوَرِّينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٤/١٢) ، و(٢٩) ﴿ اَسْلِلْقُوٓا إِلَىٰ مَاكُنتُم ۚ بِهِـ نَكَذِّبُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٨٧/١٢) ، و(٥٠) ﴿ فَهَائِي حَدِيثِ بَعْدَهُ يَوْمِنُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٤/١٢)، والنبأ (١) ﴿ عَمَّ يَشَآ لَوْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٥/١٢)، و(١٧) ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِكَانَ مِيقَنَتَا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠١/١٢) ، و(٣١-٣١) ﴿ إِنَّ يَلْمُقَيِّنَ مَفَازًا ۞ ﴾ الآيتين حامع البيان (٤١٠/١٢) ، والنازعات (٢٧) ﴿ مَلَنُمُ أَلَفُ خَلَقاً أَمِ ٱلنَّمَةُ بَنَهَا ۞ ﴾ جامع البيان (٤٣٦/١٢) ، والنكوير (٢٧) ﴿ إِنْ هُوَ لِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٧٥/١٢)، والانفطار (٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُهُ مَا غَرَّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٤٧٩/١٢)، والبلد (٧) ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢١/٥٠)، والعلق (١) ﴿ أَفَرَأَ إِلَيْهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٤٤/١٢) ، والزلزلة (٧-A) ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهَرُهُ ﴿ ﴾ الآيتين حامع البيان (٦٦١/١٢)، والهمزة (٣) ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَغَلَدُهُ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٨٨/١٢) .

# المبحث الثالث : دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف:

إن من تمام معنى الكلام : معرفة من توجه إليه الخطاب ، ومن الموصــوف في الخطــاب بتلــك الصفات ، حتى يعرف الخطاب هل كان عاماً أم خاصاً ؟ ، ولماذا وُجِّه الخطاب إلى أولئك وليسوا هـــم الفاعلين ، ونحو ذلك ، ومن أمثلته :

قوله -تعالى -: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُومَنَ لَنَ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّى زَى اللهَ جَهْـرَةً فَأَخَذُتُكُمُ الصَّيْعَةُ وَأَشَرُ تَظُرُونَ ﴿ ﴾ [البدة: ٥٥] قال حرحه الله - : ". . . فأعلم ربنا - تبارك و تعالى ذِكْره - الذين خاطبهم بحذه الآيات ، من يهود بني إسرائيل ، الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله - ﷺ - ، ألهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمداً - ﷺ - ، و جحودهم نبوّته ، و تركهم الإقرار به ، وبما جاء به ، مع علمهم به ، ومعرفتهم بحقيقة أمره ، كاسلافهم و آبائهم ، الذين فصل عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى ، وتوثبهم على نبيهم موسى - صلوات الله وسلامه عليه - تارة بعد أخرى ، مع عظيم بلاء الله - حلّ وعز - عندهم ، وسبوغ آلائه عليهم. " (١)

ومن المعلوم أن المعاصرين للنبي -ﷺ - من اليهود ، داخلون في الخطاب ، أو هم المخاطبون به ، وذلك بسبب رضاهم عن فعل آبائهم ، فكان الخطاب لهم بهذا الاعتبار ، ولا يصح توجيه الخطــــاب إلى القائلين لموسى-ﷺ - : أرنا الله جهرة ؛ لهلاكهم زمن موسى -ﷺ - فخطاب الميت لا يصح .

وقوله -تعالى-: ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوَيُطِيمُكُو فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَنْمِ لَنَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُمُ الْإِيمَانَ وَرَبَّتُمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَنْمِ النَّامِيْدُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَةُ فِي قولـــه : ٧] ﴿ الْحَجَرَاتَ: ٧] فالتعبير بالظرفية في قولـــه : ﴿ وَلَمِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنِينَ عامة . (١)

وفي خطاب الله للمؤمنين عموماً ، يدخل الذكور والإناث ، ولكن بعض الآيات قد يدل السياق فيها على اختصاص بعض الأوصاف للذكور ، كما في وصف المؤمنين المفلحين بقوله –تعالى–: ﴿ وَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٢٨/١) ، وتحقيق شاكر (٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان (١١/٣٨٥) .

هُمْ لِفُرُومِهِمْ حَنِفُطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَرْفَيْمِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴾ [الموسون: ٥ – ٢ ، المعارج: ٢٩-٣٠] فلما كانت الرجال مباحاً لها : الحرّة بالنكاح ، والأمة بملك اليمين ، صرف الخطاب لها ، دون النساء التي لا يحل لهن ذلك ، ولكن بقية الصفات عامة للجنسين من المؤمنين . (١)

وقريب من هذا المعنى قوله -تعالى-: ﴿ مُتَكِينَ كَلَ مُمُرِرٍ مَّصَفُوفَةٌ وَوَقَيِّمَنَكُهُم مِجُورٍ عِينِ ۞ ﴾ [الطور: ٢٠] قال حرحمه الله-: " وقوله : ﴿ وَزَقَيْجَنَكُهُم مِجُورٍ عِينِ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: وزوّجنا الذكور مـــن هؤلاء المنقين ، أزواجاً بحور عين من النساء ." <sup>(٢)</sup>

إذ إن الحور العين إناث للذكور ، ولكن الاتكاء على السرر المصفوفة عام لأهل الجنة ، وكذا ما قبله من النعيم . <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) في حامع البيان ذكر الطبري –رحمه الله– أن الفروج فروج الرحال ، و لم يذكر أن السياق هو السبب . (١٩٩/٩) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٨٧/١١) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بقية أمثلة تحديد المحاطب والموصوف في : البقرة (١٥١) ﴿ كَمَّا أَرْسَلَنَا فِي سَكِيلِ اللّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٨/٢) ، و(٢١٨) ﴿ إِنَّ اللّهِيَ عَبَاقُوا وَاللّهِينَ مَاجُوا وَجَهَهُدُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ ﴾ اللّه جامع البيان (٢٠٨/٣) ، وآل عمران (٢٩) ﴿ وَلَا يَحْسَلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ مَنْ وَلَيْهُ مُوتًا وَالسّاء (٤٩) ﴿ وَلَا يَحْسَلُوا فَلَيْنَ فَيُؤُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ المَوْتُولُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَيَهِ وَلَهُ إِنَّ اللّذِينَ مُؤُولُ وَلَا يَعْلَمُونَ فَيَلِكُ ﴾ حامع البيان (١٣١٤)، و(١٥٠) ﴿ والنساء (٤٩) ﴿ أَلَمْ يَدُولُ وَلَيْهُ وَلَهُ يَعْلَمُونَ فَيَلِكُ ﴾ حامع البيان (١٣١٤)، و(١٥٠) وإنّ اللّذِينَ يُؤُونُ الفُسُهُمُ عِلِي اللّهُ يُرَكِّي مَن يَشَكُهُ وَلَا يُطْلَمُونَ فَيَهُ وَلِيهُ مِنْ وَمَصَعُمُ وَيَعْمُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَيُولِيهُ وَيُولِيهُ وَلَى اللّهُ يُرَكِّي مَن يَشَكُهُ وَلَا يَعْمُونَ وَيَعْوَلُونَ فَيْوَلُونَ وَيَعْمُ وَلِيهُ وَلَوْمَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَلِيهُ وَيَعْمُ وَلَكُولُونَ فَي وَيعِيكُمْ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَكُولُونَ فَي اللّهُ وَاللّهُ مَنْ فَرَو وَحَمْ وَلَا لَمُ عَنْ وَيونِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ



# المبحث الرابع: احتمال السّياق لمعانٍ متعدّدة :

إنّ دلالة السياق على المعنى واضحة في مواضع كثيرة ، ومرجّحة لقول على ســـائر الأقـــوال الأخرى ، وقد سبق شيء من ذلك ، وسيرد في الفصل الأخير التوسع في الأمثلة ، ولكن هناك مواضع يحتمل السياق أوجهاً ، وليس هناك مرجّح واضح لأحدها ، وهذا من إعجاز كلام الله –عزّ وجلّ– أن يحتمل معاني كثيرة ، غير متناقضة ، والفقيه الذي يحسب للمعنى أوجهاً ثم يختار منـــها مـــا يتـــرجح بالأدلة(۱).

ومن المواضع التي ذكر الطبري –رحمه الله– احتمالها لأقوال :

احتمال أن يكون القول من قول الله حعز وجل – أو غيره: كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِلَ لَمُنْمَ أَنْفِقُوا مِنَا وَلَهُ مَالَ اللَّهِ مَا لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أَطْعَمُهُ إِنَّ اللّهُ مَلْكِ مُبِينِ ﴿ وَإِذَا قِلَ لَمُمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ أَلْعُمَهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عِنْهُ إِنْهُ اللّهُ إِنْهُ إِنَّ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ اللّهُ وَحِهَان : أحدهما : أن يكون من قبل الكفار للمؤمنين ، فيكون تأويل الكلام حينئذ : ما أنتم أيها القومُ في قبلكم لنا : أنفقوا

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان (١/٥٤١-٤٤٦) .

مما رزقكم الله على مساكينكم ، إلا في ذهاب عن الحقّ ، وجور عن الرشد ، مُبِين لمن تأمله وتدبره أنه في ضلال ، وهذا أوْل وجهيه بتأويله . والوجه الآخر : أن يكون ذلك من قيل الله للمشركين، فيكون تأويله حينئذٍ : ما أنتم أيها الكافرون في قيلكم للمؤمنين : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ، إلا في ضلال مبين ، عن أن قيلكم ذلك لهم ضلال ." (١)

فهذان القولان محتملان ، وقد ذكر ابن جرير —رحمه الله– أن الأول أولى من الآخر ، وبنحوه قال ابن كثير والبغوي ، واستظهره الآلوسي — رحمهم الله – <sup>(۲)</sup> –والله أعلم –.

٣- احتمال الوصل والقطع في الكلام: كما في قوله -تعالى-: ﴿ قَالُواْ لَنَ تُؤْفِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَةِ وَالْفَيْنِ هَلَمْنَا أَفَافِينَ مَا لَمَا تَقْفِي هَنْ إِلَمَا نَقْفِي هَنْ إِلَمْ اللّهِ: ٣] قال -رحمه الله-: " ﴿ وَالَّذِي فَلَرَنا ﴾ يقول : قالوا : لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات ، وعلى الذي فطرنا...ف-{الّذِي} من قوله : ﴿ وَالَّذِي فَلَرَنا ﴾ ، وقد يحتمل أن يكون قوله : ﴿ وَالَّذِي فَلَرَنا ﴾ خفض على قوله : ﴿ مَاجَاءَنَا ﴾ ، وقد يحتمل أن يكون قوله : ﴿ وَالَّذِي فَلَمْنا ﴾ خفضًا على القسم ، فيكون معنى الكلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله ." (")

فقوله : ﴿ وَٱلَّذِى فَطَرَنا ۗ ﴾ إما أن يحمل على القسم ، فكأنهم قالوا : والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ، أو يحمل على البيان أنهم قالوا : لن نقدم على عبادة الله الذي فطرنا أحداً مهما كان .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٨٤٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (٥٠١/٤) ، ومعالم التنــزيل (١٤/٤) ، وروح المعاني (٤٤/٣/١٣) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٣٦/٨) .

يأتي به : هو الجزية ، ويحتمل أن يكون غيرها ، غير أنه أيّ ذلك كان ، فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله ، ومما يسوء المنافقين ولا يسرّهم ، وذلك أن الله –تعالى ذِكْره– قد أخــــبر عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء : أصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين ." (١)

فالأمر الذي يأتي به الله-عزّ وجلّ – قد يكون جزية أو غيرها ، ولا يدخل في هذا الأمر إلا ما يظهر فيه على المنافقين الحسرة والندم .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠/٤)، وتحقيق شاكر (٢٠/٠). انظر بقية المواضع في : السروم (٣٣) ﴿ مِنَ الَّذِينَ مَنْ فُواْ يَنْهُمْ وَكَاثُواْ شِبَيَّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَّا لَدَّمِمْ فَرِحُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/١٥)، والشورى (٧) ﴿ وَكَنْلِكَ أَرْجَنَا إَلِكَ فَوْمَاتًا عَرَبًا لِتُنْذِرُ أَمْ الفَّرَى وَمَنْ عَرِفًا ﴾ الآية حامع البيان (١٩/١١)، والدحان (١٥) ﴿ إِلَّا كَافِيفُوا الْعَمَابُ حامع البيان (٢٢٩/١١)، والقمر (٥) ﴿ حِكَمَةٌ لِمَا تُمْنِ النَّذِنِ الْذَكُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٩/١)، وال

#### المبحث الخامس:

# مواضع لم يَستعِن فيها الإمام الطبري–رحمه الله– بالسّياق لإظهار المعنى:

بعد المرور على أمثلة كثيرة للإمام الطبري –رحمه الله– في تتبع السياق ، والاســـتفادة منـــه للوصول إلى المعنى ، هناك مجموعة قليلة من المواضع التي لم يستعمل فيها السياق ، ومنها :

لما ذكر الله حمز وجل مئته على رسوله محمد على الله و قي سورة الضحى في قوله -تعالى-:
﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَنِيمُ فَكَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَلَّا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَلَيْكَ صَلَا فَلَهُمْ ۞ ﴿ السّعَىٰ : ٢ - ١٨] ، قال : ﴿ فَأَمَّا الْلَيْمَمُ وَلَمْ فَهُدُونَ ۞ ﴾ [السّعى: ٩ - ١١] ، ولكن لم يربط ابن جرير –رحمه الله – في المعنى بين هذه الآيات وما قبلها (١)، ولم يذكر أنَّ هذه الأوامر هي في مقابل تلك النعم الماضية.

فحين يوجد هذا الربط والتقابل ، يكون أمره بعد هذه النعم أن يتذكر حاله سابقاً، ويرفق بمن كانوا في مثل حاله ، ويترتب على ذلك وضوح معنى السائل في قوله : ﴿ وَأَمَّا ٱلنَّابِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾ [الضحى: ١] وأنه : سائل العلم ، فكما كنت ضالا فهداك الله ، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد .

وأن معنى النعمة التي يتحدث بما في قوله -تعالى-: ﴿ وَأَلَمَا يَبِعَمَهُ رَبِكَ فَحَدِّثْ ۞ ﴾ [الضحى: ١١] هي بعد أن كان فقيرا فأغناه الله فحدث بنعمة الله عليك ، وقيل : هي النبوة ، أو القرآن ، ومن التحدّث بنعمة النبوّة دعوة الناس إلى الإيمان بما ، والدخول في الإسلام الذي يدعو إليه .<sup>(٢)</sup> والله أعلم .

وفي قوله -تعالى-: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُبِتُلُوا النَّوْرَيَةُ ثُمُّ لَمْ يَتِحْبُلُوهَا كَشَلِ الْحِسَارِ يَتَحِلُ اَسْفَاراً بِنِّسَ مَثُلُ النَّوْرِ الَّذِينَ كَذْبُواْ بِعَايْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الظّلِيمِينَ ۞ ﴾ [الحسم: ٥] قال -رحمه الله-: " يقول -تعالى ذِكْره- : مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى، فحملوا العمل بها ، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا ﴾ يقول : ثم لم يعملوا بما

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۲/۲۲) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم (٤/٤٥-٥٢٥) . وقال ابن القيم :" والتحقيق أن الآيـــة ﴿**وَلَمَا ٱلسَّايِلَ فَلَا نَتَهَرَ ۞ ﴾** تتنــــاول النوعين" . التبيان في أفسام القرآن (٨٥) .



فيها ، وكذَّبوا بمحمد - ﷺ - ، وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به ، ﴿كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ ... (١)

وإنما سياق سورة الجمعة في اليهود ، فقد قال الله -تعالى - بعدها : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَكَ هَادُوّا إِنْ زَعَتْمُتُمْ ٱلْكُنَّمُ ٱلْوَالِمَاءُ لِلْمُومِن دُمُونِ النَّابِينَ فَتَمَنَّوا اللَّهِ عَلَى الْمُنْمُ مَندفِينَ ۞ ﴾ [الجمعة: ٦].

وفي قوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ جَامُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَعُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَّا وَلِإِخْرَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ
وَلَا تَجْمَلُ فِي فُلُومِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ مَامَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَمُوقٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ [الحشر: ١٠] (٢) لم يذكر حرحمه الله-: العطف
على أهل الفيء ، حيث اشترط العلماء فيهم : الترضي عن صحابة رسول الله ﷺ – كما ورد ذلك
عن عمر بن الخطاب ۔ ﴿ وَعَيرُهُم .

قال القوطبي -رهمه الله -: " هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأنه جعــل لمــن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتحم والاستغفار لهم ، وأن مَن سبّهم أو واحداً منهم ، أو اعتقد فيه شراً ، أنه لا حق له في الفيء ، روي ذلك عن مالك وغيره . قال مالك : من كان يُتغِض أحداً من أصحاب محمد على - ، أو كان في قلبه عليهم غِلّ ، فليس لــه حق في فَيْء المسلمين ، ثـــم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ بَلَهُ وَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ الآية . " (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٢/١٢) .

<sup>(</sup>٢) وموضع تفسير الآية من جامع البيان (٢١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (حزء ٢٢/١٨) ، وانظر تفسير القرآن العظيم (٢٣٩-٣٠) . وانظر بقية المواضع في: المائه... (٢٠) ﴿ وَإِذْ قَالَ مُومَن لِغَوْمِهِ يَغَوْمِ يَغَوْمِ اَذَكُواْ يَصَمَّا اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٠/٥) ﴿ وَالْهُ لِعَلَيْهِ الْمَائِلُونَ سَمَّةً عِبَاقٌ ﴾ الآية جامع البيان (٢٠/١)، و(٥٠) ﴿ وَلِكَ لِيَمْمُ إِنَّ الْمَنْمُ الْمَنْمِ النَّيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

فأهل الفيء في الآيات هم : مهاجرون وأنصار ثم تابعون لهم بإحسان ، والآيات معطــوف بعضها على بعض في حكم الفيء ومصرفه ، قال تعالى : ﴿ مَّا أَفَاتَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ اللَّرْيَن فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْقَ وَالْيَسَعَى وَالْمَسَكِحِينِ وَابِّي السَّيِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْغَيْنِآءِ مِنكُمُّ وَمَآ مَاسَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُدُهُ وَوَمَامَهَ مَعْهُ فَاسْتُهُواْ وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِحْرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْكَ هُمُ الصَّلِيقُونَ ۞ وَالَّذِينَ تَبَوَمُو الدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِۥ يُحِيُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً يَمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْشِيمِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ. فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ۞ وَالَّذِيرَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَـكَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَمُوثُ رَجِمُ 🕔 🍇 [الحشر: ٧ - ١٠].

وفي ختام الفصل : يتبيّن أنّ لدلالة السياق أثرًا واضحاً ومهماً حداً في الوصول إلى المعـــني ، سواء كان ذلك في الآية الواحدة ، أو الآيات المتعددة ، ومن الوصول إلى تمام المعني وكماله الجـــواب على ما يوهم التناقض ، ومعرفة أن الجواب عائد على السؤال ، وأن المعطوف المشترك مــرتبط مــع عطف غير المشترك في المعني ، ومن تمام المعني تحديد المخاطب والموصوف ، ومع ما سبق فهناك حالات للسياق قد تحتمل أوجهاً متعددة ولا يتضح المعنى بجلاء لأحدها دون البقية ، ولكن للســـياق دور في حصرها . - والله الموفق - .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عَسَىٰ رَبُهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَرْزِيُمَّا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ الآية حامع البيان (١٥٦/١٥) ، والقيامة (٣٦) ﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُمْرُكَ

سُنُكُ 🕝 ﴾ حامع البيان (٣٥١/١٣) ، والمطففين (١٠) ﴿ وَمَلَّ يَوْمِهِ لِلْفَكَيْبِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣١/١٤) .

|                                                                                            | الفصل الخامس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق<br>إذا حذف متعلّقه لعمومه ولا ينافي العموم : |              |



### الفصل الخامس:

أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا حذف متعلَّقه لعمومه ولا ينافي العموم :

هذا الفصل يبين أثر دلالة السياق الواضع لما حذف متعلّقه من كلام الله –عز وجل – علمي عبارة المفسر ، والمتعلّق يرد في النحو ، ومعناه : رجوع الظرف أو الجار والمجرور إلى المتعلّق ، وهو : الفعل أو ما يشبهه لتكملة المعنى (¹¹)، حيث يتبع المفسر سياق الآية بين الآيات ، ويجمل معنى ما حذف متعلّقه على ما كان السياق فيه ، أو قد يذكر المعنى الخاص للسياق ويذكر العام معه ، وسار على هذه الطريقة الطبري –رحمه الله– .

ويتضح معنى هذا الفصل والتمثيل عليه باختصار من كلام العلامة السعدي -رحمه الله- حيث يقول في : "حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جداً ، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما في معناه متى قُيَّد بشيء تقيد به ، فإذا أطلقه الله -تعالى - ، وحَذَف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم ، ويكون الحذف هناً أحسن وأفيد كثيراً من التصريح بالمتعلقات ، وأجمع للمعاني النافعة ، ولهذا أمثلة كثيرة جداً منها :

أنه قال في عـــــــدّة آيات : ﴿ لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾  $^{(7)}$  ﴿ لَمَلَكُمْ تَدَكَّرُونَ ﴾  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) انظر المعجم المفصل في النحو (٣٦٢/١) .

<sup>(</sup>٢) ورد التعليل هذا في : البغرة (٧٧) ﴿ فَقَلْنَا أَهْرِهُو بِيَسَهُمْ كَذَلِكُ بُعِي اللهُ الْمَوْقَ وَرُبِيكُمْ عَلَيْتُو. مَقْلُونَ ﴿ ﴾ ، و(٢٥١) ﴿ وَلَا تَقْدَلُوا النَّفْسَ الَّهِ مَثَوَالُونَ ﴿ ﴾ ، والأسام (١٥١) ﴿ وَلَا تَقْدَلُوا النَّفْسَ الَّهِ عَمَّا اللهُ إِلَّا إِلَمْتُوا فَلَا عَلَى مُثَالِكُ مَنْ اللهُ إِلَّا النَّفْسَ اللهِ عَلَى اللهُ النَّفْسَ اللهِ عَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوا مَعَلَى اللهُ وَمَنا عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) ورد التعليل هذا في : الأنعام (١٥٢) ﴿ وَإِنَا قُلْتُمُ قَاعَدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا فَيْنَ ۚ وَبِمَهِ دِاللهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصََدَكُمْ بِهِ لَمُلَكُمُّ تَذَكُّرُونَ ﴿ ﴾ ، والأعراف (٧٧) ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَنِيلًا لِيَوْنَحَ بُشُرًا بَيْنَ بَشَرًا بَيْنَ مَتَنِعَ فَارْتَنَا فَل الْمَاتَهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ الشَّرَنُ كَذَلِكَ فَيْجُ الْمَوْقَ لَمُلَكُمْ تَذَكُونِ ﴾ ، والنحل (٩٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَدَانِ وَالإِحْسَنِ

﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١) فيدلّ ذلك على أن المراد:

لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه ، وكل ما علمكموه ، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة .

**ولعلكم تذكرون** فلا تنسون وتغفلون ،فتكونوا دائما متيقظين ، مرهفي الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته ، فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية .

ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه ، من الغفلة ، والجهل ، والتقليد ، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه ، من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه ، وهو فرد من أفراد المعنى العام...

[ثم مثل بأمثلة منها] : ما أمر به من الصلاح والإصلاح ، وما نحى عنه من الفساد والإفساد مطلقاً ، يدخل فيه كل صلاح في الدنيا والدين ، كما يدخل في النهي كل فساد كذلك...وكذلك قوله -تعالى - : ﴿ أَلْهَنْكُمُ التّكَاثُرُ ﴿ آلَهُ ﴾ [الكاثر: ١] فحذف المتكاثر به ؛ ليعم ما قصد الناس فيه المكاثرة : من الرياسات ، والأموال ، والجاه ، والضيعات ، والأولاد ، وغيرها نما يتعلّق به أغراض النفوس الغافلة عن حكمة الله وسننه ، فيلهيها ذلك عن طاعة الله... وكذلك أمره بالصبر ، ومحبته للصابرين ، وثناؤه

وَلِيَتَايِ ذِى الشَّرْفَ وَيَنْعَىٰ عَنِ الفَّصْلَةِ وَالنُّنَكِ وَالْبَغِيُّ يَمِظُكُمْ لَمَلَكُمْ مَلَكُمُ وَوَضَنَهَ وَلَوْكَا فِيهَا ءَلِيْتِ يِتَنَتِ لَمُلَكُمْ تَكُمُونَ ۞ ﴾، و(٢٧) ﴿ يَئَالِنا اللَّذِينَ مَتَثُوا لاَتَدْخُلُوا بُكُونًا فَهَرُ بُونِيَ خَلَى تَسَتَأْلِسُواوَلُمُ لِمُوا عَنْ أَمْلِهِمَا وَلِكُمْ مَيْزُ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَلَكُّرُونَ ۞ ﴾، والذاريات (٤٠) ﴿ وَمِن كُلِ فَنَى ظَلَقُ وَلَمُ لَكُمْ وَلَكُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ورد التعليل هذا في : البقرة (۲۱) ﴿ يَتَأَكُمُ النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي عَلَقَكُمْ وَالْدِينَ مِن مَبِلِكُمْ المَلَكُمْ وَتَقَوْنَ ﴿ ﴾ ، و(۲۳) ﴿ وَإِذَ الْمُعْمُ اللَّذِي مِنْ مَبِلِكُمْ اللَّمِنَ مَنْ اللَّهِ مَلَكُمْ وَلَقَوْنَ ﴾ ، و(۲۸) ﴿ وَإِذَ يَتَعَلَّمُ وَلَوْنَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤُنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤُنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ اللَّهُ وَالْمُؤْنِقُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا



عليهم ، وبيان كثرة أجورهم ، من غير أن يقيد ذلك بنوع ؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثية ، وهي : الصبر على طاعة الله ، وعن معصية الله ، وعلى أقدار الله . ومقابل ذلك ذمه للكافرين ، والظالمين ، والفاسقين ، والمشركين ، والمنافقين ، ونحوهم ، من غير أن يقيده بشيء ؛ ليشمل ذلك جميع المعنى ، ومن هذا قوله -تعالى - : ﴿ وَإِنْ أَحْمِرَتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ؛ ليشمل كل حصر ومنع ، ومنه قول ه : ﴿ وَإِنْ مُعَيِّدُ بِهُ وَلِمُ اللهِ وَمَعْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلِمْ اللهُ وَلِمْ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمْ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ

وسيكون الحديث في هذا الفصل حسب تعامل الإمام –رحمه الله–مع هذا الأثر من خلال

#### المباحث التالية :

المبحث الأول: ذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثاني : ذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه .

المبحث الثالث : ذكر المعنى المناسب للسياق من ختام الآيات بأسماء الله –سبحانه وتعالى– مع الإشارة

للعموم أو بدونها . (٢)

ا**لمبحث الرابع** : موضع لم يستعمل فيه الإمام ابن جرير <sup>—</sup>رحمه الله– الطريقة السابقة .

<sup>(</sup>١) القواعد الحسان لتفسير القرآن (٤٦-٥٠). و لم يذكر أمثلة لما يقيد به السياق إذا كان الكلام له متعلّق، وقــد يكــون المذكور بعد المتعلّق دليلاً على تخصيصه: كقوله تعــالى: ﴿ وَيَسْتَعْلُونَكُ عَادًا يُمِيْقُونَ قُلِ الْمُحْوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّئُ الله لَكُمُ الْآيَكِيْتِ الله لَكُمُ اللّهَيْتِ لَكُونَ الله الله الله أَعلم -.
لَشَلَّكُمْ تَنْفُكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فِي الدُّنِيَ وَالْآيِخِرَة ﴾ البقرة: [٢١٠ - ٢٠٠] ونحوها . -والله أعلم -.

 <sup>(</sup>٢) ويلاحظ أن المعنى لما حذف متعلّقه -سواء ذكر المعنى الخاص للسياق وحدد ، أو ذكر المعنى الخاص ومعه المعنى العام فالمراد بالآية المعنى العام ، ويدخل الخاص فيه دخولاً أولياً .-والله أعلم -.

# المبحث الأول :

# ذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه:

إذا عقب الله –عزّ وحلّ – على حكم أو خبر ما تعقيباً محذوف المتعلّق ، فقد يذكر ابن جرير —رحمه الله– المعنى القريب المناسب للآية ، ولا يشير إلى غيره مما يشابحه ، مع اندراجه في المعنى العام :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُنُ ۗ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُوا شَيْعًا وَهُوخَيِّرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ اَن تَكَرَّهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لِلْكُمْ وَالشَّهُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] ... "﴿ وَالله يَعْلَمُ وَالشَّهُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ قال أبو جعفو : يعني بذلك -جل تناؤه - : والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم ، فلا تكرهوا ما كتبت عليكم من جهاد عدوكم ، وقتال من أمرتكم بقتاله ، فإني أعلم أن قتالكم إياهم ، هو خير لكم في عاجلكم ومعادكم ، وترككم قتالهم شر لكم ، وأنتم لا تعلمون من ذلك ما أعلم ، يحضّهم - جلّ ذكره - بذلك على جهاد أعدائه ، ويرغّبهم في قتال من كفر به ." (١)

فذكر –رحمه الله– أن المراد بعلم الله –عز وجل– في هذه الآية ، ونفي العلم عن المؤمنين ، هو العلم بخيريّة القتال ، وشرّية القعود عنه ، مع أنه يصح أن يقال : بأن كل الأشياء يعلمهــــا الله –عــــز وجل– علما محيطا ، ولا يعلم الخلق شيئاً عن كثير منها .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ لَيْسَ مَلَيَكُمْ جُمُنَاحُ أَن تَدَخُلُوا مُبُوقًا فَمَرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَمَالُهُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُمُونَ وَهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

فالله —عز وجل– يعلم كل ما يبدي الإنسان وما يخفي ،ولكن لما ذكر العلم في هذا الموضـــع

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/٣٥٨–٣٨٩) ، وتحقيق شاكر (٢٩٩/٤) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٠٢/٩) .

بالأخص ، جعل معناه مناسباً لمحلَّه وسياقه ، وهو : الاستئذان .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ مَلَ ثُوْبَ ٱلكُفَّارُ مَاكائُواْ يَمْعَلُونَ ۞ ﴾ [الطنفين: ٣٦] قال -رحمه الله -: "وقوله: ﴿ مَلْ ثُوْبَ ٱلكُفَّارُ مَاكَائُواْ يَمْعَلُونَ ۞ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: هل أثيب الكفار وجُزُوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين ؟ ، من سخريتهم منهم ، وضحكهم بهم، بضحك المؤمنين منهم في الآخـرة ، والمؤمنون على الأرائك ينظرون ، وهم في النار يعذّبون." (١)

ولاشك أن الله -سبحانه- مجاز الكفار في الآخرة على كل أفعالهم ، ولكــن لمـــا ذكــر الله -تعالى- في هذا السياق الاستهزاء بالمؤمّنين ، والضحك منهم ، حمل الفعل عليه و لم يذكر غيـــره مع أنه لا يمتنع دخول غيـــره .

وحكم هذا النوع: أن حصر المعنى على ما ورد فيه السياق مع حواز دخول غيره لا يعني نفي دخول الغيرة لا يعني نفي دخول الغيس ، ولكن المقصود إظهار أهم هذه المعاني ، وأهمها ما دل عليه السياق في معناه ؟ الإمام ما شابه السياق في القسم الثاني ؟ ولذلك قلت بدخول غير ما دل عليه السياق في معناه ؟ لتشابه المواضع في القسمين ، والتفريق بين المتشابمات غير مقبول .(٢)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۲/۳۰۰) .

وَيُلْعَنُّهُمُ اللَّعِينُوكَ (🗗 ﴾ حامع البيان (٥٦/٢) ، و(١٧٧) ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ ﴾ الآية حامع البيان (١٠٦/٢) ، و(١٧٩) ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْمِصَاصِ مَيْوَةً يَتَأُونِي ٱلْأَلْبَابِ لَلْكُمْ تَتَغُونَ ﴿ ۖ ﴾ حامع البيان (١٢٠/٢) ، و(١٨٣) ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اَمْنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى الَّذِيرَ مِن مَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ الدِّيانَ (١٣٥/٢)، و(١٨٥) ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٱلْذِنَ لِيهِ ٱلْقُرْءَالُ هُدُعِي لِلنِّكَاسِ وَيَبَنَّنتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ الآبة حـــامع البيــــان (١٦٢/٢)، و(١٩٠) ﴿ وَقَتِتُواْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِتُونَكُو ۚ وَلَا تَفْسَنَدُواْ إِنكَ اللَّهَ لَايُحِبُ الْمُمْسَدِينَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٩٧/٢) ، و(١٩٦) ﴿ وَأَتِنُوا لَمُنجَ وَالْفَسُرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَصْمِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَّنِي ﴾ الآية جامع البيسان (٢٦٧/٢) ، و(٢٠١) ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ لَلْحِسَابِ ۞ ﴾ جامع البيان (٣١٣/٢-٣١٤) ، و(٢٠٣) ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آيَكَامٍ مَّعْدُودَتُّ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَمَّ إِنْمَ عَلَيْدِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلآ إِنْمَ عَلَيْهُ لِين اتَّقَقُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ مُعْتَرُونَ ٣٠٠ اللَّهِ مُعْتَرُونَ ١٠٠٠ مع البيان (٣٢٤/٢) ، و(٢٢١) ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلصَّمْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ الآية جامع البيان (٣٩٢/٢) ، و(٢٧١) ﴿ وَمَا ٱلْفَقْتُم مِّن نَفَـَقَةِ أَوْ نَذَرُتُم مِن نَكَذْدِ فَلِكَ اللَّهَ يَعْمَلُهُم وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَكَار ﴿ ﴿ ﴾ جامع البيان (٩٢/٣)، و(٢٥٨) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّةَ إِرَهِيمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَـٰتُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِرَهِتُمْ رَبَّى ٱلَّذِي يُعْي. وَيُهِيتُ قَالَ أَأَنّا أَجْي. وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِرَهِتُمْ فَإِكَ ٱللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى كُفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ 🚳 ﴾ حامع البيان (٢٩/٣) ، وآل عمران (١٥) ﴿ قُلْ أَوْنِيَتُكُمْ بِخَيْرِ مِن دَالِكُمُّ لِلَّذِينَ اتَقَوَا عِندَ رَبِهِمْ جَنْتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَفَهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَذَوْتُهُ مُطْهَكَدُ ۗ وَرِضَوَتُ يِّتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَيِسِيرًا فِالْهِسِبَادِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠٧/٣) ، و(٤٩) ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيٓ إِسْرَيُهِ إِلَى أَنِي قَدْ حِشْتُكُمْ عِائِمَةٍ مِّن زَيِّكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٩/٣) ، و(٨٣) ﴿ أَنْفَكَرُ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهَا وَإِلِيَهِ يُرْجَعُوكَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٣٣٦/٣) ، و(١١٢) ﴿ ضُرِيَّتَ عَلَيْهُمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا تُقِقُوا إِلَّا بِمَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَمَثْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٧/٣) ، و(٢١٧) ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيع فيهما صِيرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَنَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ جامع البيان (٢٠٢٣)، و(١٨٤) ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن مَيْكِ جَامُو بِالْيَهَنِيَ وَالزُّبُرُ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٩/٣)، والنساء (٣٦) ﴿ وَلَا تَنْمَنُواْ مَا فَضَلَ اللهُ يهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكَنْسَبُواْ وَلِلِيِّمَاءَ نَصِيبٌ نِمَّا أَكْسَبَنَّ وَسَعْلُوا اللّهَ مِن فَضَالِمَّةٍ إِنَّ اللّهَ كَاكُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ جامع البيان (١/٤) ، و(٥٧) ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَنُدُغِلُهُمْ جَنَّتٍ ﴾ الآيـــة حـــامع البيــــان (٤٧/٤)، والمائدة (٧) ﴿ وَاذْكُرُوا يَصْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ الَّذِى وَانْفَكُم بِهِ: إِذْ فَلْتُمْ سَمِعْنَا وَالْفَعْنَأُ وَاتَّقُوا اللَّهَ أِنَّ اللَّهَ عَلِيكُمْ بذاتِ الصُّدُودِ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٨٢/٤)، و(٢٠) ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آمَيْكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَأَقُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْكَ الْفَرْمِ الْفَلْسِيقِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٢/٤)، و(٥١) ﴿ يَكَاتُهُمُ الَّذِينَ مَامُوا لَا نَتَّخِذُوا الْنَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ اَوْلِيَاتُهُ بَعْشُهُمْ اَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ مِوْتُمُ فَيَنَّكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ

اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٨/٤) ، والأنعام (٣٧) ﴿ وَمَنْ ٱلْمَلَا مِنِّن ٱلْفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْكَذُبَ عِالِمَتِيمَ ۗ ﴾الآية حامع البيان (٥/٤٧٨) ، و(٥٤) ﴿ فَقُطِعَ دَايِرُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً وَٱلْحَنَّدُ يَقَوْ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥/٩٤) ، و(٤٩) ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا ۚ بِنَاكِنِتِنَا يَمَشُهُمُ ٱلْعَدَابُ بِمَا كَانُوا ۚ يَشْمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٩٧/)، و(١٢٤)﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ مَانِيَةٌ قَالُوا لَنَ نُؤْمِنَ حَنَّى نُوْقَىٰ مِشْلَ مَا أُونِيَ رَمُسُلُ اللَّهِ ﴾الآية حامع البيان (٥-٣٣٥) ، و(١٤٤) ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱلْنَتِينِ وَمِرَكَ ٱلْبَكِيرَ ٱلْنَتَيْنِ ﴾الآية حامع البيان (٣٧٧/٥) ، والأعراف (٨١-٨١) ﴿ أَجَمَلُتُمْ سِقَايَةُ الْمَأْجَ وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ﴾الآيتين حامع البيان (٠/٠٤٠-٥٤١٥) ، والتوبة (١٩) {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجدِ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَحَاهَدَ فِي سَبيل اللَّهِ} الآية جامع البيان (٣٣٧٦) ، و(٣٧) ﴿ إِنَّمَا ٱلنِّيئَةُ زِيَكَادَةٌ فِي ٱلْكُغْرِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٩/٦) ، و(٣٠٩) ﴿ أَفَكَنَ أَشَسَى بُنْيَكَنُهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ غَيْرُأَمْ مَنْ أَمَنَكَسَ بُنْيَكَنُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُني هَــَادٍ فَانْهَارَ بِهِـ. فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢/٤٧٩) ، ويونس (٧) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُورَكَ لِقَاتَنَا وَرَشُوا بِلَفَيْزِقِ الدُّنْيَا وَالْمَنَاقُزُا بِهَا وَالَّذِيرَكَ هُمْ عَنْ مَاينَيْنَا عَنِفِلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٣/٦) ، و(٤٠) ﴿ وَمِعْهُم مَّن يُؤُونُ بِدِ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِرُ بِهِدْ وَرَبُكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٣/٦) ، و(٨٣) ﴿ فَمَا مَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرْيَةٌ مِن قَرْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَكَلِانِهِمْ أَن يَفْنَهُمُّ وَإِذَ فِرْعَوْتَ لَمَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَينَ ٱلْمُشْرِفِينَ (٣٠﴾ ﴾ حامع البيان (٦/٩٥-٥٩٥)، وهود (٢٩) ﴿ وَيَنقَزِيرُ لَا أَسَنَكُ عُنِيهِ مَا لاَّ إِن أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ،َامَنْوَأَ إِنَّهُم مُلَنقُوا رَبِّيمَ وَلَذِكِنِيَّ أَرْبَكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (٣١/٧) ، و(٤٦) ﴿ قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرَ صَلِحٌ فَلاَ تَتَعَانِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ إِلَّتِ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ إِنَّ ﴾ ﴿ حامع البيان (٧١/٥) ، والحجر (١٨) ﴿ إِلَّا مَنِ ٱلسَّمْقَ ٱلسَّمْمَ فَالْبَعَدُ شِهَاتٌ ثَمِينٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٩/٧)، والنحل (٣٤) ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسْتَهْزُونَ ﴿٣٤﴾ ﴾ جامع البيان (٨١/٧٠ -٥٨٢) ، و(٣٨) ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمُنِهِمْ لَا يَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْو حَقًّا وَلَكِنَ أَكْثُونَ اللَّهُ مِن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْو حَقًّا وَلَكِنَ أَكْثُونَ اللَّهُ عَلَى مُعَالِّمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَ أَكُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ حامع البيان (٥٨٣/٧) ، و(٧٥) ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقَتُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِثَّا وَجَهْرًا مَلْ يَسْتُونَ كَ ٱلْمُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٤٠٠ ﴾ ، و(٧٨) ﴿ وَاللهُ أَخْرِجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمُهَائِكُمْ لَا مَلَكُونِ شَيْعًا وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْتِدَةً لَمَلُكُمْ مَشْكُرُونِ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/٦٢٥) ، و(٩١) ﴿ وَٱوْقُواْ بِمَهْ بِهِ اللَّهِ إِنَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُدُاللَّهَ عَلَيْكُمْ كَيْلِاً إِنَّا اللَّهَ يَعْلُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٣٧/٧)، و(١٠١) ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا ءَايَـةُ مَكَابَ ءَايَـةٌ وَاللَّهُ أَصْلَهُ بِمَا يُنَزِفُ فَاللَّوْ إِنَّمَا أَنْتَ مُفَاتَّرُ بَلَ أَكْفُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٤٣﴾ حامع البيان (٢٤٦/٧) ، والإسراء (٣٠) ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَأَهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عِبِعادِهِ. خَبِيرًا بَصِيرًا 📆 ﴾ حامع البيان (٧٢/٨) ، ومريم (٣٥) ﴿ مَا كَانَ بِلَّهِ أَن يَشَخِذَ مِن وَلَدٍّ شَبْحَنَهُۥۚ إِنَا قَضَيّ أَمْرًا فَإِنَّىا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٤٢/٨) ، والشعراء (٦٢) ﴿ فَالَ كُلَّمْ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَّمْدِينِ ﴿ ﴾ جامع البيان (٣٤٢/٩)، والنمل (٨٦) ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا أَلَيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا فِيكَ فِي ذَلِكَ لَابَتِ نِقَوْمِ بُقِمِنُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٨/١٠)، والقصص (١٠) ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَثِرَ مُوسَى فَدِيًّا إِن كَادَتْ لَنْبَدِع مِهِ لَوَلَا أَنْ رَبِّطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٧/١٠)، و(١١) ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ. قُصِيةٌ فَهُمُرَتْ بِهِ. عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْفُرُونِ ۞ ﴾ جامع البيان (٣٨/١٠) ، والعنكبوت (٣٨) ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَبَيَّكِ لَكُمْ مِن شَنكِنِهِمَّ وَزَيِّكِ لَهُمُ الشَّيْطُانُ أَعْنَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيل وَكَافُوا مُسْتَبْصِينَ ﴿﴾ حامع البيان (١٤٠/١) ، و(٦٤) ﴿ وَمَا هَلَوْهِ ٱلْعَبَلَوْةُ الدُّنيَّآ إِلَّا لَهُوٌّ وَلَيثٌ وَلِكَ الدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِمَى ٱلْحَبَولُنَّ لَوْ كَاثُوا يَمْ لَمُورَى اللَّ ﴾ حامع البيان (١٠٩/١٠)، ولقمان (١٤) ﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْدِ حَلَقَهُ أُمُّهُۥ وَهَنَّا عَلَى وَهِنِ وَفِصَدْلُهُ فِي عَامَّيْن أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِكَيْكَ إِلَّى ٱلْمُصِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ حامع البيان (٢١٠/١٠) ، والسحادة (٢٧) ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأَ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاتَهِ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِدٍ. زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱلْمَنْهُمُ وَٱلْفُسُمُمُ ۖ أَفَلَا يُبْهِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥٢/١٠)، والأحزاب (٤٤) ﴿فَيَتَمْهُمْ يَّوَعَ يَلْقَوْلَهُ سَلَكُمُّ وَأَعَدُ هَنُّمْ أَجَرًا كَرِهِمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ جامع البيان (٢٠٦/١٠) ، و(٥١) ﴿ نُرْجِي مَن تَشَلَهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاتُهُ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٦/١٠) ، و(٦٢) ﴿ شُنَّةَ اللَّهِ فِى اَلَذِيرِكَ خَلُواْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَدُلِشَنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣٤/١٠)، والزمر (٩) ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَلِيتُ ءَانَاةَ الَّيْلِ سَلِيمًا وَقَاتِيمًا يَحْذُرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَبُواْ رَحْمَةً رَبِيهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٢١/١٠)، و (٦٧) ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَدِيتًا قَبْضَتُهُ، وَمَ ٱلْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَظْوِقَتُ بَيدِيدِهِ مُ شَبْحَنَهُ وَقَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ جامع البيان (٢٧/١) ، والشورى (٢٤) ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلِيكٌ وَيَمْمُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِيًّا لَمْنَ بِكِلمَنتِيَّة إِنَّهُمْ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٠﴾ ﴿ حامع البيان ٢٠١١)، والحديد (٨) ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَيْكُو وَقَدْ أَخَذَ بِينَاقَكُو إِن كُنُمُ مُثَوْمِنِينَ ۞﴾ جامع البيان (٦٧٢/١١) ، والمجادلة (٣) ﴿ وَالَّذِينَ يُطْلِهُرُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مِن قَبَل أَن يَتَمَاسَناً ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَلَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/١٢) ، و(٥) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بُحَاذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُمِينًا ۚ كَمَا كُمِتَ ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ بَيِّنَسَّ وَلِلْكَفيرِينَ عَذَابٌ ثَمِينٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣/١٢) ، و(١٠) ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْرُكَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ شَيِّعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَوَكِّيلٌ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ ١٧/١٢) ، والحشر (٥) ﴿ مَا فَطَعْتُد مِن لِينَةٍ أَوْ مَرَكَتُمُوهَا فَآبِمَةً عَلَقَ أَصُولِهَا فَإِذْذِ اللَّهِ وَلِيتُخْزِي ٱلْفَنِمِقِينَ (١٠) ﴾ حامع اليان (٣٤/١٢) ، و(٣١) ﴿ لَأَنتُهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم قِنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَّمٌ لَا يَفَقَهُورَ ﴿ إِنَّ ﴾ حامع البيان (٢ / ٤٥) ، والممتحنة (٨) ﴿ لَا يَهْمَكُو اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَيْلُوكُمْ فِي النِينِ وَلَرْ يُحْرِجُكُمْ مِن دِيكِكُمْ أَن تَكُوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ((١٠) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْرِيرِ (٢٩) ﴿ وَمَا تَشَاتُمُونَ إِلَّا أَن يَشَاتَهُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢/٤٧٥) .



## المبحث الثايي :

# ذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشاهِه:

سبق في المبحث الماضي <sup>(۱)</sup> أن الإمام الطبري —رحمه الله— يذكر ما ورد فيه السياق فقــط، وأن ذلك لا يعني حصر المعنى بما ورد في السياق ، بل يدخل ما يشابجه في المعنى ، ويدل على ذلـــك الأمثلة الآتية في هذا المبحث ، فهو يذكر ما دل عليه السياق وما يشابجه في معناه ، ومن الأمثلة علـــى ذلك :

قوله -تعالى - : ﴿ وَٱلْوَلِمَاتُ مُرْضِعَنَ ٱوَلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُجَّ ٱلْرَّمَاعَةً وَعَلَمَ ٱلْوَلِهِ لَهُ رِنَهُنَّ وَيَسَوَجُنَ عَلَيْمُ لِللّهُ وَمِنْ أَوْلَا مُعْلَمُ لَلّهُ عَلَيْكُمْ لِوَاللّهُ وَمُولِدًا لَهُ يَوْلِمُوا وَلا مُولُودٌ لَهُ يُولِدَ أَنْهُ يَوْلَكُونُ لَهُ مِلْكُونُ وَلَمْ اللّهُ فِيمَا عَلَيْكُمْ لِوَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِوَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِوَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِوَاللّهُ مِنْكُونُ لِوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَيما مَنْ الحقوق ، وفيما ألزم نساء كم لرحالِكم ورحالكم لنسائِكم ، وفيما أوحب عليكم لأولادكم ، فاحذروه أن تخالفوه فتعتدوا في ذلك - وفي غيره من فرائضه وحقوقه حدودة ، فنستوجبوا بذلك عقوبته ." (٢)

فالأمر بالتقوى في ختام هذه الآية ، يـــرجع أولاً : إلى ما ورد في سياقها من أوامر وأحكام ، ويدخل جميع ما فرضه الله –تعالى– وحدّه على وجه العموم ثانياً .

و فِ قُولُه -تعالى- : ﴿ وَقُلْ الِمُمْوَنِيْنِ يَفَضْضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَّ وَيَعْفَظَنَ فَوُحِمُهُنَّ وَكَا بَبْدِينِ دِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيْمَنْرِينَ بِحْشُرِهِنَّ مِمَّا جُبُوبِينَّ وَكَا بَبْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيمُولَنِهِنَ أَوْ مَابَاَيِهِنَ أَوْ مَنْهُولَئِهِنَ أَوْ مَنْهُولَؤِهِنَ أَوْ مَنْهُولَؤِهِنَ أَوْ مَنْهُولَؤُهُمْ وَمَنْ مِنْهُولَتُهِنَ أَوْلِهُ الْإِنْهُولَ الْإِنْهُ لِللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْهُ وَلَا يَعْمُولُوا عَلَى مَوْزَبُ الْفِسَاءُ وَلَا يَعْمُونَ إِنْهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابمه صفحة (٤٨٩) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٧٦/٥) .

وَثُوثِواً إِلَى اللّهِ بَحِيمًا أَيْهَ الْمُؤْمِثُونَ لَعَلَكُوْ تُقْلِعُونَ ﴿ ﴿ النّور: ٣١] قال حرهم الله -: " وقوله : ﴿ وَتُوثِواً إِلَى اللّهِ بَحِيمًا أَثِيهَ اللّهُ مَنْ مُوتَ لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الله الله الله المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمر كم ولحاكم ، من غَضَّ البّصر ، وحفظ الفرج، وتَرَك دخول بيوت غير بيوتكم من غير استئذان ولا تسليم ، وغير ذلك من أمره ولحميه . ﴿ لَمُلَكُّو تُقْلِعُونَ ﴾ يقول : لتفلحوا وتدركوا طَلباتكم لديه ، إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ولحاكم . " (١)

فلما أمر الله —سبحانه وتعالى — في هذا الموضع بالتوبة ، رجع الرابط إلى ما ورد في سياقها من أوامر وأحكام ، ولا يعني ذلك اختصاص التوبة بهذا المذكور في السياق بل يدخل كل ما يشابجه ممــــا يتاب منه ، وتكون التوبة منه سبيل الفلاح .

وفي قوله -تعالى - : ﴿ مَّا أَفَاتَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ ٱلثَّمَرَىٰ فَلِقَوْ لِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقَرْقِ وَالْمَسْكِينِ وَأَنِي ٱلسَّيلِيلِ
كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْخَيْنَاتِي مِنكُمُّ وَمَا ءَالنَكُمُّ ٱلرَّمُولُ فَخَدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُّ الرَّمُولُ فَخَدُوهُ ﴾ يقول -تعالى ذِكْره-: وما أعطاكم رسول الله - ﷺ - ثما أفاء الله عليه من أهل القرى فخذوه ، ﴿ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ ﴾ من الغلول وغيــره من الأمور ﴿ فَالنَهُواْ لَهُ مَنْهُ ﴾ من الغلول وغيــره من الأمور ﴿ فَانْهُواْ لَهُ .." (٢)

وهذا الأمر من الله —تعالى– بطاعة رسول الله–ﷺ – يدخل فيه أولاً : ما كان الحديث عنه وهو قسمة الفيء ، ويدخل كل ما جاء به الرسول –ﷺ – من الأوامر تبعاً للفيء ؛ لمشابمته له في وجوب الطاعة .(<sup>٣)</sup>

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/ ٣١١) .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۲ /۳۸) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بقية المواضع في : البقرة (٢٧) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغَيْء أَنْ يَغَمِّرِت مَشَكَا مَّا ﴾ الآية حامع البيان (٢١/١) ، و(٢٩) ﴿ هُمَّوَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيمَا ثُمَّ اَسْتَوَيْقَ إِلَى النَّسَكَاةِ مَسْوَيْقِيْنَ سَبَعَ سَمُوْتِوْ وَقُو كُلِّ مِكْنِ مَلِعِ أَنْ الْمَاكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِلْمُلْعُلِيْلُولُولُولِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

أَجَلُهُنَّ فَأَسِكُوهُكَ بِمَعْرُفِ أَوْ مَرْخُوهُنَّ بِمَرْوفِ ﴾الآية حامع البيان (٢٩٦/٢) ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلَ أَن تَسُمُوهُنَّ وَقَدّ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيصَةً فَضِفُ مَا فَضْتُمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٨/٥٥-٥٦٩) ، و(٢٤٩) ﴿ فَلَنَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِكَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمَ يَطْحَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مَن أَغْتَرَفَ غُرْفَكُ بِيلِوء ﴾ الآية جامع البيان (١٣٨/٢) ، و(٢٦٥) ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُمْفِقُونَ أَمُوَالُهُمُ ٱبْتِيغَاتُهُ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَقَائِمِينًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثُكُلِ جَشَيْمَ بِرَوْوَةٍ ﴾ الآية حامع البيان (٧٤ ٢ ٩ / ٢٤ ١) ، و (٢٦٩) ﴿ يُوْقِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُولِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ 🍘 ﴾ جامع البيان (٩١/٣) ، و(٢٧٦) ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلزِّينَوْ أَوْيَرِي ٱلْفَهَدَقَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّكُمُّ كُفَّارٍ ٱثِيمٍ ۞ ﴾ جامع البيان (٢٠٦/٣) ، و(٢٨٢) ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِيرَكَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَنِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسكَمًى فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُكُمْ إِلَّانِهِ الآية جامع البيان (١٣٨/٣) ، و(٢٤٨) ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَنَّ مَّقْبُونَهُ ۗ ﴾الآية جامع البيان (١٤٢/٣) ، و(٢٨٤) ﴿ يَقِمَ مَا فِي ٱلسَّمَوُتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُكاسِبْكُمْ بِدِ ٱللَّهُ ﴾الآية جامع البيان (١٥١/٣)، وآل عمران (٢٨) ﴿ لَا يَتَّغِيذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلكَنْدِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْصَلُ ذَلِكَ فَلِشَ مِن ٱللَّهِ فِي مَنْ وَ إِلَّا أَن تَحَتَّمُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ تَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمُعِيدِيرُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُمَّا الَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيمُوا الفَّمَالِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورُهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٩٢/٣) ، و(٧٦-٧٧) ﴿ بَلَ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ، وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُثَقِينَ أَصْحَنُهُ النَارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ جامع البيان(٤٠٣/٣) ، و(١١٩) ﴿ هَاأَنتُمْ أَوْلَآءٍ غُيُونَهُمْ وَلَا يُمِينُونَكُمْ وَتُؤينُونَ بِٱلكِتَبُ كُلِهِ. ﴾ الآية حامع البيان (٤١٣/٣)، و(١٣٠) ﴿ يَكَانُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّيوَا أَضْمَنَا مُضَكَعَلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمْمُ تُقُلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٣٥/٣) ، و(١٦٢) ﴿ أَفَمَن الَّذِيمَ رَضُونَ اللَّهِ كُمَنُ بَالَّهِ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَيَّمُ وَبَشَى الْمَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ جامع البيان (٥٠٤/٣) ، و(١٧٤) ﴿ فَاتَعَلَوُا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضَلِ لَّمْ يَتْسَمُّهُمْ شُوَّةٌ وَأَشَبَعُواْ بِضَوَنَ اللَّهِ وَأَلَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَفَضَلٍ عَظِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَفَضَلِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَقَلْهُ اللَّهُ وَلَقَلْهُ اللَّهُ وَلَقَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَل البيان(٣/٤/٣)، و(١٨٠) ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ٓ ءَاتَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَخَيْزً فَلَمٌّ بَلَ هُوَمَنٌّ ۚ فَمُنْم ﴾الآية جامع البيان (٥٣٥/٣) ، والنساء (١٣) ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْدُ ٱلْعَظِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٢/٣) ، و(٣١) ﴿ وَلَا تَنْمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِتَجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱحْتَسَبُواْ وَلِلِنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْسَابَةُ وَسْعَلُوا ٱللّه مِن فَضيلِهُ؞ إِنَّ ٱللّهَ كَاكُ بَكُلّ ثَمْنَ وَعَلِيمًا ٣٠٠ ﴾ حامع البيان (٥٢/٤) ، و(٤٩) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ ٱنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَآةُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَيَيلًا ۞ ﴾ حامع البيــــان (١٣١/٤)، و(٥٦) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِنَايَنِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِيتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَهِزًا عَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (١٤٥/٤) ، و(٩٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ إِنَّا ضَرَاتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَيَنَّنُوا ﴾ لآية حامع البيان (٢٢٤/٤) ، و(١٠٨) ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لا رَّضَى مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٧٢/٤) ، و(١٢٧) ﴿ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآةِ قُلُ ٱللَّهَ يُقْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ الآية حامع البيـــان (٢٠٤/٤) ، و(١٠٤) ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِينَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا الْبَابَ مُجَدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لاَ تَقَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذُنا مِنْهُم بِينَقَا غَلِظًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا قُمُّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَامْسَحُوا بُرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾الآية جامع البيان (٤٨٠/٤) ، و(٩) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا الصَّلِ حَدَّ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيدٌ ۞ ﴿ حامع البيان (٤٨٤/٤) ، و(٢٣) ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنَّهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٩٦٥) ، و(٩٦) ﴿ أَمِلَ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَنَاهَا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةُ وَخُومَ عَلَيَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَرِ مَا دُمُشْدَ حُرُماً وَالشَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ خُصْرُون كَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٧٧/٤) ، والأعراف (٣٣) ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَمَّ رَيَّ ٱلْفَرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَقَى بَغَيْرِ ٱلْبَعْقَ وَأَن تُشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَرَّ يُغَرِّلْ بِهِ-سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَفْلُونَ ١٠٠ ﴾ جامع البيان (٤٧٦/٥) ، والأنفال (٧٢) ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا بِأَمَوَلِهِمْ وَالْنَهِسِمْمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُواْ وَنَصَرُواْ أُولَكِكَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَّاكَ بَعْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩٦/٦) ، والنوبة (١٦) ﴿ أَرّ حَسِبْتُدُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعَلَيم اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَوْ يَشَغِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيرًا بِمَا مَّمَلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٣/٦) ، و(٣٩) ﴿ إِلَّا نَفِرُوا لِمُذَبِّثُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيُسَتَبْذِلْ فَوَا غَيْرَكُمْ وَلَا نَصُدُوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ مَن مِ فَدِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٧٣/٦) ، و(١١٥) ﴿ وَمَا كَاك اللّهُ لِيُعِيدُ فَوَمّا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى بُيِّينَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّى مَنْيُمْ عَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٦/ ٥٠٠) ، و(١٢٠) ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ يَنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّقُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَفْسِهِمْ عَن نَفْسِيهِ. ﴾الآية جامع البيان (١١/٦)، ويونس (٦٠) ﴿ وَمَا ظَنُّ اَلْذِيرَى يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَدَةُ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضْ لِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٢/٦) ، وهود (٤) ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعَكُمٌّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي مَنْيَ وَقَائِرُ ۞ ﴾ جامع البيان (٢٢٤/٦) ، وإبراهيم (٢٧) ﴿ يُشَبِّثُ اللَّهُ ٱلَّذِيرَ ۖ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِيِّ فِي الْحَيْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفِيلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ ۞ ﴾ حامع البيان (٧/١٥٤) ، و(٣٩) ﴿ اَلْحَمْدُ يِنِّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَالسَّحَقُّ إِنَّ رَقَى لَسَهِيعُ الدُّعَلِّ ١٣٠٪ ﴾ حامع البيان (٢٧/٧) ، والنحل (٧٤) ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَشْعَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنشُرُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١/٧) ، و(٧٧)﴿ وَلِلَّهِ ضَيْبُ السَّمَدَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَشْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُقَعِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُنِّي مَنْ عَيلَ اللّ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْجِينَتُهُ حَيْوَةً طَيْمَةً وَلَنْجَرِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾ حامع البيان (٦٤١/٧)، و(١٢٤-١٢٥) ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ الْحَتَلَقُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنُهُمْ يَوْمَ الْقِينَكَةِ فِيمَا كَافُوا فِيهِ يَغْلِفُونَ ﴿٣﴾ لآيتين حامع البيان (٦٦٣/٧) ، والإسراء (١٧) ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَهْنَ رَبُّكَ بَدُنُوب عِبَادِهِ خَبِرًّا بَهِيرًا ۞ ﴾ جامع البيان (٨٤/٥) ، و(٢٥) ﴿ زَيُكُمُّ أَعْلَمُ بِمَا فِي فَقُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْبِينَ عَفُونًا ۞ ﴾ حامع البيان (٦٣/٨) ، والكهف (٤٥) ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ. قَالَ مَّا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِيهِ أَبَدًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٩/٨) ، والأنبياء (٨٠) ﴿ وَعَلَمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَكُمْ مِنْ الْمِيكُمْ مِنْ الْمِيكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيـــان (٥٣/٩) ، والحج (١٧) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّدِينِ وَالنَّصَرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِلَى اللَّهَ يَفْصِلُ بِلْنَهُمْ وَمَ ٱلْقِيَلَمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ فَهَيْ فَتَهِيدُ ﴿ ﴾ جامع البيان (١٢١/٩) ، و(٣٠) ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ خُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٤٤/٩) ، والنور (١٩) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَلَاثُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَّا وَٱلْآخِوَةَ وَلَلَهُ يَمَّلُو وَأَشَرُ لَا مَعْلَمُونَ 🖤 ﴾ حامع البيان (٢٨٧/٩) ، و(٢٨) ﴿ فَإِن لَرَّ غَيدُواْ فِيهَآ أَحَدُا فَلا لَدْخُلُوهَا حَقَّ يُؤْذَت لَكُرُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُّ اَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْقَى لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان(٢٩٩/٩)،والعنكبوت(٢٠) ﴿ فَالسِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقُ ثُمُدَ اللَّهُ يُشِيعُ النَّشَأَةُ ٱلْآخِرَةُ إِنَّا اللّهَ عَلَى كُلِّي شَمْعٍ فَدِيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٣٠/١٠)، والأحزاب (٩) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذَكُرُوا فِيمَةَ ٱللَّهِ مَلَيَكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُورٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بِيَعَا وَجُنُودًا لَّمَ مَرَّوُهِمَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا فَمَمْلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦٤/١٠) ، و(٥٤) ﴿ إِن تُبَدُّوا شَيْعًا أَوْ ثُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَاك بِكُلّ مُفَءٍ عَلِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان ( ٢٧/١٠) ، وفاطر (١) ﴿ لَلْمَتْدُ يِلْهِ فَالِمِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاطِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْدِعَةِ مَثْنَىٰ وَكُلَتَ وَوُبِكَمَّ مِزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايِشَآةً إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْهُو مَلَيْرٌ (١٠) ﴾ جامع البيان (١٠) ٣٩٤) ، والصافات (١٨٠) ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنْوَ عَنَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٣/١٠) ، والزمر (٤٦) ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَغْنِلِفُونِ ﴾ ﴿ حامع البيان (١١/١١) ، وفصلت (٣٩) ﴿ وَمِنْ مَايِنِلِهِۦ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِمَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱلْمَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَخِياهَا لَمُجْيِ ٱلْمُوقِيُّ إِنَّهُم عَلَىٰ كُلِّي مَنْيَعِ قَلِيرُ ﴿ ﴾ حامع البيان (١١٤/١١) ، والشورى (١٢) ﴿ لَهُ مُقَالِمُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ " يَبْسُطُ الزِّزْقَ لِمَن يَشَلَهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ﴾ جامع البيان (١٣٤/١)، والفنح (١٣) ﴿ وَمَن لَّدَ يُؤْمِنُ إِلَّهُ وَرَسُولِهِ. فَإِنَّا آَعَتَـذَنَا لِلْكَنفِينَ سَعِيرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٣٤١/١) ، و(٢٦) ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِيثَ كَفُرُوا فِي فُلُوبِهِمُ الْحَييَّةَ حَيَّةً ٱلْجَنْهِلِيَّةِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٦/١١) والححرات (١٠) ﴿ إِنَّنَا ٱلْمُرْوَمِثُونَ إِخْوَةٌ ۖ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيْكُمْزٌ وَأَنْقُوا اللَّهَ لَمَلَكُمْزُ رَّحُمُونَ 🕥 ﴾ حامع البيان (٣٨٩/١١)، والحديد (٢) ﴿ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ ثِمِي. وَمُبِيثٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِي مُتَىءٍ فَدِيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠/٨) ، و(١٠) ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَا نَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ أَلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٥/١) ، والمحادلة (٤) ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامٌ مُّهَرَفِن مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاتَنَا ﴾ الآية جامع البيان (١٢/١٢) ، والطلاق (٣) ﴿ وَمَرْفُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِثُّ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُۥ إِنَّ اللَّهَ بَلِلْعُ أَمْرِهِۥ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ ﴾ جامع البيان (١٣٢/١٢) ، والتحريم (٨)

#### المبحث الثالث:

# ذكر المعنى المناسب للسياق من ختام الآيات بأسماء الله —سبحانه وتعـــالى— مـــع الإشارة للعموم أو بدونها:

وهذا النوع لا شك أنه راجع إلى ما سبق ، إلا أن إفراده بالحديث مستقلاً يبرز أهمية العناية به؛ لأنه تبيين لمعاني أسماء الله الحسني في الآيات ، وقد كثر هذا في كتاب الله —سبحانه وتعالى — ، فمعرفة طريقة تفسيــــر ذلك ، يفيد في إظهار معنى الختام ، ويوضح سياق الآية من هذا الوجه .

وطريقة الإمام الطبري –رحمه الله –في ذلك اثنتان :

إما أن يأتي بالمعنى المذكور أو المناسب في السياق ولا يشيـــر إلى العموم

وإما أن يأتي بالمعنى المذكور أو المناسب في السياق ويشيـــر إلى العموم .

وسأفرد كل طريقة في مطلب وهما :

المطلب الأول : أن يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشير إلى العموم .

المطلب الثاني : أن يذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى العموم .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاسُوْا وُبُواۚ إِلَى ٱللَّهِ قَرْبَدُ فَشُومًا ﴾ الآية حامع البيان (١٢٠/١٢)، والعروج (٩) ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّي مِنْهِ مِنْهِمُ ۚ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٧/١٢)، والفحر (١٤) ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ﴿ ﴾ ﴾ جامع البيان (٧٢/١٢).



## المطلب الأول : أن يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشيـــر إلى العموم :

ومن أمثلته قوله -تعالى - : ﴿ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعَدَمَاسِمِمُهُ فَإِنَّهَا إِنْمُهُ عَلَى ٱلذِّينَ يُبِيَلُونُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وفي الآية التالية لها وهي قوله -تعالى- : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُومِ جَنَفُ أَرُّ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْتُهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إلبترة: ١٨٢] قال حرحمه الله-: " وأما قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فإنه يعني : والله غفور للموصي فيما كان حدّث به نفسه من الجنف والإثم ، إذا ترك أن يأثم ويجنسف في وصيبته ، فتحاوز له عما كان حدّث به نفسه من الجور، إذ لم يُمْضِ ذلك فيُنْفِل أن يؤاحذه بـــه ، ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيــره ، أو يأثم فيه له ." (٢)

ومعلوم أن ذكر سمع الله وعلمه ، في الآية الأولى ، وذكر مغفرته ورحمته —سبحانه وتعالى —في الآية الثانية ، ليس خاصًا بالموصي المذكور في الآية فقط ، ولكن لما ختمت الآية التي فيها الوصية أرجع معناها إلى ما ذكر فيها ، ويدلّ لذلك : طريقته في الأمثلة الآتية في المطلب الثاني .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٢٨/٢–١٢٩) ، وتحقيق شاكر (٣٩٩٩٣) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٣٣/٢) ، وتحقيق شاكر (٤٠٨/٣) .

# المطلب الثاني: ذكر المعنى المناسب لسياق الآية مع الإشارة إلى العموم:

كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَكَأَنِّ مِن دَاتَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَلِيَاكُمُ وَهُو السّعِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [العنكوت: ٢٠] قال حرحمه الله-: " يقول -تعالى ذكره -: للمؤمنين به وبرسوله، من أصحاب محمد - ﷺ - هاجروا وجاهدوا في الله أيها المؤمنون أعداءه ، ولا تخافوا عيلة ولا إقتاراً ، فكم من دابـة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب لا تحمل رزقها، يعني: غذاءها ، لا تحمله فترفعه في يومها لغـــدها ؟ لعجزها عن ذلك . ﴿ اللهُ يُرَوَّقُهَا وَإِيَاكُمُ اللهُ عِيوماً بيوم ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأقوالكم : نخشى بفراقنا أوطاننــا العَيْلة ، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ مــن إذلال الله إبــاهم ، وما إليه صائر أمركم ، وأمر عدو كم ، مــن إذلال الله إبــاهم ، وأَصْر تكم عليهم، وغيــر ذلك من أموركم ، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه ." (١)

وفي هذا المثال يتبين اهتمام الإمام الطبري –رحمه الله – بذكر المعنى العام للاسمين الكريمين في ختام الآية: ﴿ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ يما يناسب الكلام ، مع المعنى المذكور في السياق، فبعد الأمر بالهجرة في قوله –تعالى –: ﴿ يَعِبَادِينَ اللَّهِينَ المَنْوَا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنِّى فَاعْبُدُونِ ﴿ ﴾ [السكبوت: ٥٠]، ذكر الله –سبحانه وتعالى – تكفله بالرزق لكل دابة ، حتى لا يتقاعس مريد الهجرة عنها وهو المعنى المناسب ، و لم يقصر المعنى عليه ؛ ولذلك أضاف فقال : وغير ذلك من أموركم ؛ لأن سمع الله وعلم الله –عز وجل – عام لكل الخلق .

وفي قوله —تعالى –: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ أَيْهُ. هُوَ ٱلسَّعِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ [الدحان: ٢] قال حرهمه الله –: "... ﴿ إِنَّهُ. هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ يقول هؤلاء المشركون فيما أنزلنا من كتابنا ، وأرسلنا من رسلنا إليهم ، وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم ، العليم بما تنطوي عليه ضمائرهم ، وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم ." (٢)

وفي السياق الماضي ذكر الله الرسالة وإنزال الكتاب في قوله –تعالى– : ﴿حَمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِ

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰/۱۰) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١١/٢٢٤) .

اللهيمين ﴿ إِنَّا اَنْزَلْنَدُ فِي لِيَـلَةِ شُبُكِرُةً إِلَّاكُمّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُقَرَقُ كُلُّ اَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ اَمْرَا مِنْ عِندِيناً إِنَّاكُما مُرْسِلِينَ ﴿ وَالْمَالِدُ ﴾ ، فسر ابن جرير معناهما حسب السياق ، الله على قديد المكذبين برسالة محمد - ﴿ والمكذبين بكتاب الله ، الذي أنزله في أشرف الليالي ، وهي ليلة القدر ، مع أن سمع الله وعلمه لا يحيط به أي شيء ؛ ولذلك أضاف المعنى العام فقال: وغير ذلك من منطقهم ومنطق غيرهم... وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم... (١)

<sup>(</sup>١) وانظر بقية المواضع في : البقرة (١٢٧) ﴿ وَإِذْ يَرْفَمُ إِبَرْهِيتُمُ الْفَكَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا فَقَبَلُ مِنَّا أَنْفَكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ۖ ﴾ حامع البيان (٢٠٢/١)، و(١٣٧) ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ. فَقَدِ آهْنَدُواْ ۚ وَلِن لَوْلَوَا فَإِنَّا لَهُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ اَلسَهِيمُ اَلْعَمَالِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٢١/١) ، و(٤٣) ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾الآية حامع البيان (٢١/٢) ، و(٢٠٧) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْيَفَآةَ مُهْمَسَاتِ اللَّهُ وَاللّهُ رَمُوثُ ﴾ بَالْهِبَادِ 🍘 ﴾ جامع البيان (٣٠٥/٣) ، و(٢٢٦) ﴿ لِلَذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَابِهِمْ تَرَشُنُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِنْ قَالَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيدٌ 🚳 ﴾ حامع البيان (٤٣٩/٢)، و(٢٣٥) ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُر بِهِ. مِنْ خِلْمَةِ الْفِسَاءِ أَوْ أَكْمَنْتُدْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾الآية حامع البيان (٢٤٠) ، و(٢٤٠) ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَكَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَزْدُجًا وَسِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنامًا إِلَى الْعَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ الآية حامع البيان (٩٩٨/٢)، و(٢٦٢) ﴿ قُولٌ مَعْرُونٌ وَمَعْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَاللَّهُ عَٰفِي ۚ كَيْبِكُر ۞ ﴾ حامع البيان (٦٤/٣) ، و(٢٦٧) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ الآية حامع البيان (٨٧/٣) ، وآل عمران (٣٠) ﴿ يَوْمَ تَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَدُنا وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوْمٍ نَوَدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ مَنْسَدُّ، وَاللَّهُ رَمُونًا بِالْحِبَادِ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٣١/٣) ، والنساء (١١) ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٱوْلَادِكُمُ اللَّهُ فِي ٱوْلَادِكُمُ اللَّهُ فِي ٱوْلَادِكُمُ اللَّهُ فِي الْوَلَادِكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلُولُ اللَّهُ اللَّ حَظِ ٱلْأَسْكَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ ۚ يَسَلَّهُ فَوْقَ ٱلْمُنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلْكًا مَا تَرَكَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٤/٣) ، و(١٧) ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى الَّقَو لِلَّذِيبَ يَمْمَلُونَ السُّوَّهُ بِجَهَلَةٍ فَمَ يَتُوثُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللَّهَ عَلَيْهمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٦٤٤/٣)، و (٢٤) ﴿ وَٱلْمُعْصَنَئِتُ مِنَ ٱللِّمَآ وَإِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُوكُمٌّ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٥-١٧)، و(٢٦) ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٩/٥-٣٠)، و(٣٤) ﴿ الرِّجَالُ فَوَّامُورَى عَلَى اللِّسَكَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٧٢/٤) ، و(١٠٤) ﴿ وَلَا نَهِـنُواْ فِي ابْبِغَآهِ الْفَوْرِ" إِن تَكُونُواْ فَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُوك كَمَا ۚ فَالْمُونَ وَيَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونُ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦٤/٤-٢٦٥) ، و(١٤٨) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِالشُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَرْلِ إِلَّا مَن ظُلِزُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا 🍅 ﴾ حامع البيان (٣٤٢/٤) ، و(١٥٨) ﴿ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥٦/٤) ، والمائدة (٣) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَالدُّمُ وَلَحُمُ ٱلِّفِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغِيْرِ ٱللَّهِ بِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/٤)، و(١٩) ﴿ يَكَأَهْلَ الْكِنْكِ فَدّ جَآةَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرْمَ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَايَدِرُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴾

حامع البيان (٥٠٨/٤)، و(٣٤) ﴿ إِلَّا الَّذِيبَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَوْا أَبَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيبُهُ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٦٦/٤) ، و(٣٨) ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَـ مُوَّا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبًا ۚ نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ حامع البيان (٥٧٠/٤) ، و(٧٦) ﴿ قُلُ أَنْشَبُدُوكَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفَمًّا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٥٠/٤) ، والأنعام (٨٣) ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِزَهِيهِ عَلَىٰ قَوْمِوْ نَوْمُعُ مَرَجَنتِ مَن نَشَآةُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُوعَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٥٦/٥) ، و(٩٦) ﴿ فَالِنُهُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْفَهِيرِ الْفَهْيِدِ ۞ ﴾ حامع البيان (٥/٠٨٠) ، والأنفال (١٧) ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللَّهَ قَنْلُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَ رَبَّ اللَّهُ وَيناكِ مِنْهُ بَلَّامًا حَسَنًا إِنَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ١ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠٤/٦)، و(٦٣) ﴿ وَأَلْفَ بَيْكَ فُلُوجِمَ لَوَ أَنفَفَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْرَى قُلُوبِهِمْ وَلَنَكِنَ اللَّهُ أَلَفَ يَنْهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَكِيدٌ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٨١/٦)، والنوبة (٢٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَصْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكذاً وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ، إِن شَاتَا إِلَى الله عَلِيدُ حَكِيدٌ ١ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠٨/٦) ، و(٩٧) ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَيَفَانَا وَأَجَدُرُ أَلَا يَمْلُمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهُ. وَاللَّهُ عَلِيتُ حَكِيمٌ 🐨 ﴾ حامع البيان (٤٥١/٦) ، و(١٠٣) ﴿ خُذ مِنْ أَمْزَلِهِمْ صَدَفَةُ شُلَهِمُرُهُمْ وَثَرْزَكِهِم بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَّنَّ لَمُنَّمُّ وَاللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيدًم ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٦/٦٤) ، ويوسف (٣٤) ﴿ فَاسْتَجَابَ لَذَرَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٠/٧) ، والنحل (٤٧) ﴿ أَوْ يَأْخَذُهُمْ فَلَ تَخَوُّو فَإِذَ رَبُّكُمْ لَرَمُوكٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٩٩١/٧) ، و(٣٠) ﴿ لِلَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّرَةِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَ وَهُو الْمَدَيْزُ ٱلْمَكِيدُ ۚ الْكَالِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثْلُ ٱلسَّرَةِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَ وَهُو الْمَدَيْزُ ٱلْمَكِيدُ اللَّهِ ﴾ جامع البيان (٢٠٠/٧-٢٠١)، و(٧٠) ﴿ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ ثُرَ يَنُوفَنَكُمْ وَبِمِنكُمْ مَن بُرَّةً إِلَىٰ أَوْلِي الْفُمُرِ لِكَنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٥/٧) ، والإسراء (١) ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي أَمْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَبُلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرُكُنَا حَوْلُهُ الْمِرْيَةُ. مِنْ عَلَيْنِنَّا أِنَّكُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( ۖ ﴾ جامع البيان (١٧/٨) ، و(٤٤) ﴿ شُيِّحُهُ ٱلسَّنَوْتُ السَّبْعُ وَالْدَرْضُ وَمَن فِينَّ وَإِن مِّن مَنى: إِلَّا يُسَيّحُ عِبْدِه. وَلَيْنَ لَا نَفَقَهُونَ تَسْيِعَهُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ١٠٠٠ ﴾ حامع البيان (٨٥/٨)، والحج (٥٩) ﴿ لَيُمْدِطَنَهُم مُلْحَكُلًا يُرْصَوْنَكُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَكَلِيثُمْ خَلِيثُمْ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٢/٩) ، والنمل (٧٨) ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۥ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيثُ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٢/١٠)، والأحزاب (٢) ﴿ وَاتَّـبِعُ مَا يُوحَنَّ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ إِكَ اللَّهُ كَانَ يِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (٢٠٤/١٠) ، و(٥) ﴿ اَنْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾الآية حامع البيان (٢٥٨/١) ، وفاطر (٢) ﴿ مَا يَفْتَح ألَّهُ لِلنَّاسِ مِن زَّحْمَوْ فَلا مُسْمِكَ لَكُمَّ وَمَا يُشْمِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَقْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرِيْزُ لَلْمَكِيمُ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٤/١٠) ، والححرات (١) ﴿ يَنَابُهَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ بَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيدٌ وَأَفْلُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ﴿ حامع البيان (٣٧٨/١١)، و(١٣) ﴿ بَمَانَيًّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْكَىٰ وَجَعَلَنَكُوْ شُمُونَا وَمُمَا إِنِّ إِنَّهَارَتُونًا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللّهِ الْفَنَكُمْ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٩٩/١١)، والحديد (٢٤) ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَيْأَتُمُهُنَّ النَّاسَ بِالْبُغْلُ وَمَن يَوْلُ فَإِنَّ اللّه هُوَ الْغَيُّ الْمُحِيدُ ١٠﴾ ﴿ حامع البيان . (٦٨٨/١١)



## المبحث الرابع:

# موضع لم يَستعمل فيه ابن جريـــر –رحمه الله– الطريقة السابقة :

سبق الكلام بالتفصيل عن طريقة ابن جرير في ذكر المعنى المناسب للسياق فيما حذف متعلّقه، وأن له طريقتين : الأولى : أن يذكر المعنى المناسب للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه، والثانية : أن يذكر المعنى المناسب للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه ، ويعتبر هذا منهجاً مطرداً طبّقه الإمام الطبري –رحمه الله—واستعمله في تفسيره ، وقد سبق في الأمثلة ، وفي هذا الموضع، رجع الإمام القول بالعموم دون تقييده بسياق الآية ، وردّ على من خصّ المعسى ، أو ذكر المناسب للسياق وحده :

ففي قوله -تعالى- : ﴿ وَلِكَ آدَفَةَ أَن يَأُواْ إِللّهَهَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا آوْ يَعَافُواْ أَن ثُرَدً أَبُنَنَ بَعَدَ آيَنَتِهِمْ وَأَنْقُواْ اللّهَ وَاسْتَعُواْ أَن رَدَا أَن اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فهذا مخالف لما سبق في طريقته في المبحث الأول : حيث يذكر المعنى المناسب للسياق ولا يشير للعموم ، وفي هذا الموضع كان السياق في الحلف والشهادة ، فلا بأس من ذكر ما كان السياق فيه ، وهو الكذب في الحلف والشهادة ، فهو محرم يكون فاعله فاسقاً ، كما دل عليه السياق ، فسلا يقال بأنه لم يدل عليه الخبر ، ولكن لا يقال بخصوصه فيه ، ويدخل غير الكذب من المفسقات والكبائر ، فيكون تفسير ابن زيد ليس تخصيصاً بل هو ذكر المناسب للسياق ، كما كانت طريقة ابن جرير في الأمثلة الماضية . والله أعلم -.

كما قال الشوكايي -رحمه الله-: " الفاسقين الخارجين عن طاعته بأي ذنب ، ومنه الكذب

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢٤/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠٦/١١) .

في اليمين أو الشهادة ." (١)

وهذا المثال وحده هو الذي وجدته مخالفاً لما مضى ، فإما أن يُقال بأن طريقة الإمام الماضية من ذكر المعنى الخاص فقط – وأن هذا لا يعني الخصوص – هي الأغلب ، وهذا التعقيب على ابن زيـــــد –رحمه الله– يكون من النادر ، وإما أنه نسيان يعتري بني الإنسان ، وهو الأرجح .–والله أعلم–.

وبعد هذا العرض للمواضع ، يظهر أثر السياق في الدلالة على ذكر المعنى المناسب للسياق لعمومه ولا ينفي العموم ، وأن طريقة التطبيق عند الإمام –رحمه الله– أن يذكر المعنى المناسب وحده ، دون إدخال غيره أو يذكر المعنى المناسب ويدخل غيره من المعاني التي تشابحه ، ومثل ذلك مسع الأسماء الحسنى لله –جل وعلا– ، ولم يخرج عن هذا النهج إلا في موضع واحد ، إما أن يحمل علمي النادر أو أنه نسيان . – والله تعالى الموفق–

<sup>(</sup>١) فتح القديــر (٨٨/٢) .

| أثر دلالة السّياق<br>في الدلالة على المحذوف من الكلام : | الفصل السادس<br> |
|---------------------------------------------------------|------------------|
|                                                         |                  |



# الفصل السادس: أثر دلالة السّياق في الدلالة على المحذوف من الكلام:

بعد عدّ شيء من آثار السياق ، يتبين في هذا الفصل —إن شاء الله— ما للسياق من أثر في سبر أغوار الكلام ، وفهم ما وراءه ، مما دل عليه ظاهر اللفظ والسياق .

وقد أشار الإمام الطبري —رحمه الله— إلى أن الحذف الذي دل عليه الدليل في القرآن وفي لغة العرب كثير يتعب إحصاؤه . (')

وسيتبين أن من عادة العرب –والقرآن نــزل بلغتهم– حذف ما يفهم معناه بدلالة السياق ، وهذا يدل على سعة هذا الفصل ؛ لكثرة المواضع والأمثلة ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، وسأعرض لمـــا يكفي في المعنى ــإن شاء الله– حسب المستطاع ، من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول : اللغة واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف .

المبحث الثاني: قد يدل سبب النزول على حذف .

المبحث الثالث : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق .

المبحث الرابع : الحذف قد يكون محتملاً ، بسبب السياق ، أو القراءة .

المبحث الخامس: تقدير الحذف بما يناسب السياق.

المبحث السادس : مواضع قدر فيها الإمام –رحمه الله- الحذف ، أو لم يقدّر فيها الإمام –رحمه الله- محذوفاً مناسباً للسياق ، والراجح بخلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٨٨/٦) عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ مُومَقَ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَنَّا جَلَةَكُمُّ أَسِيحُرُ هَلَا وَلَا يُمْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٧٧].

# (0.9)

## المبحث الأول : اللغة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف :

من خلال مواضع الحذف المستخرجة ، يتبين أن الحذف له أدلته من السياق ، وللعرب طريقة

متبعة فيه ، وسأورد شيئاً من ذلك في المطالب التالية :

المطلب الأول : الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه .

المطلب الثاني : إنما يكون الحذف إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد منه .

المطلب الثالث: الإعراب يحدد ماهية المحذوف.

المطلب الرابع : يقدر الكلام حال الحذف على أنه كلام واحد لا متعدّد .

المطلب الخامس : لابد من مناسبة تقدير المحذوف للمذكور .

المطلب السادس : أمثلة على حذف بعض الحروف والكلمات بدلالة سياق الكلام عليه .



#### المطلب الأول :

## الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه :

قد يسهل على المفسّر وغيره تقدير محذوف ما عند تبادره ، ولكن ذلك ليس له دائماً ، بـــل الأصل عدم الحذف ، ما دام المعنى مفهوماً على وجهه الصحيح دون تقدير :

ففي قوله تعالى : ﴿ قُلُ لِنَن ثَافِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ قُل يَتَّوِ كَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْرِ الْوَسِمَةِ لَارَشِهُ فِي السَّالِمِ اللَّهِ ، " قَال أَبُو جعفر : وهذه "السلام" النسي في قسوله : ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ ، لام قسم . ثم اختلف أهل العربية في حالبها : فكان بعض نحوبي الكوفة يقول : إن شئت جعلت ﴿ الرَّحْمَةُ فَهُ عَلِيه كلام ، ثم استأنفت بعدها: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ . قال : وإن شئت جعلته في موضع نصب، يعني : كتب ليجمعنكم كما قسال: ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُومًا إِيجَهَكَلَمْ ﴾ . لأن معنى : ﴿ كَتَبُ أَنه مَن عمل منكم ...وكان بعض نحوبي البصرة يقول: نصبت الام" ﴿ لِيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ ، لأن معنى : ﴿ كَنَبَ ﴾ [: فرضَ، وأوجب، وهو بمعنى القسم]، كأنه قال: والله ليجمعنكم .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله: ﴿كَنْبَ عَلَنَ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ غايةً. وأن يكون قوله: ﴿كَنْبَ عَلَنَ نَفْسِهِ اللّهِ أَيْهَا الْعَادَلُونَ بِاللهِ ليوم القيامة الذي لا ريب فيه ؛ لينتقم منكم بكفركم به... وليس من صفة الرحمة: ﴿لَيَجْمَعَتُكُمْ إِلَى يُومِ الْقِيمَةَ ﴾ ، فيكون مبينًا به عنها. فإذ كان ذلك كذلك ، فلم يبق إلا أن تنصب بنية تكرير "كتب" مرة أخرى معه ، ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك ، فيوجّه إلى ما ليس بموجود في ظاهره "(۱)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥/١٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠/١١) . وانظر موضعين آخرين : في البقرة (٦٣) ﴿ وَإِذْ أَغَذَنَا مِيتَكَفَّمُمْ وَيَقَمَنَا وَقَكُمُمُ الطَّورَ خَذُوا مَا مَاتَيْنَتُكُم بِثَوَّةٍ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦٧/١) ، والأعراف (٤) ﴿ وَكُمْ مِن قَرْبَيْهُ آَهَلَكُنْهَا فَهَاتُهَمَا بَأْسُنَا بَيْتَنَا أَوْ هُمُ مُنَالِدُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥/٤٤٨) .

## المطلب الثاني :

## إنما يكون الحذف إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد منه :

وسأمثل على ما دل عليه الدليل ، وما لم يدل عليه الدليل :

#### ١ فأمثلة ما دل عليه الدليل على نوعين : هما :

فالمثل يدل على مساواة أناس بأناس أوقدوا نارا ، فأضاءت لهم الطريق ، ثم انطفأت وحسيم الظلام عليهم ، ودليل حصول الانطفاء هو أن : التعبير بذهاب النور ، هو حصول نقيضه : ومسع ذهاب النور يأتي الظلام الذي لا يحصل معه الإبصار ، ولابد من وجه الشبه بين المشبه : وهم المقافقين المستوقدون ، والمشبه بهم : وهم المنافقون ، فيكون المراد من المثل وذهاب النور ، ما يحصل للمنافقين من إطفاء النور في الآخرة ، كما في قوله – تعالى – : ﴿ يَوْمَ يَعُولُ ٱلْمُتَنِعُقُونَ وَالْمَتَنِعُقَتُ لِلَّذِينَ عَلَيْنَ الشَّرُوعَا تَقْيَشِ

مِن فُرِكُمْ قِبْلَ آرْجِمُوا وَرَآيَتُمُ فَالْقِسُوا فَوَلَ فَشُرِبَ يَنْهُمْ إِسُورٍ لَلْهَ بَابُ بالطِئْهُ. فِيهِ الزَّمْمَةُ وَظَلَهِوُهُ، مِن فِيكِهِ ٱلْمَدَابُ ٢٠٠٠ [الحديد: ١٣] "(١).

ب - وقد یکون الدلیل علی الحذف حرفاً واحداً: کما فی قوله - تعالی -: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا وَمَاثُوا وَمُمَّ كُفَارٌ فَكَن يُقِبَكُن مِن أَحَدِهِم مِلْ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ أَفْتَكَنْ بِقِدْ أَوْلَتِكَ لَهُمْ عَدَاثُ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِن نَشِيرِين ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَدِيمِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فالواو في قوله : ﴿وَكِوِ ﴾ دالة على محذوف دل عليه الكلام ، وتقدير الحذف المناسب هنا : ولو افتدى به لن يقبل منه ، كما أن الواو في قوله : ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ دالة على حذف تقديره : وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض ، وهذا مثل هذا ." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٧٩/١) ، وتحقيق شاكر (٣٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣٤٥/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٨٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٧٦/٩) .

فليس هناك دليل على أن قوله : ﴿ فَظَنَّ أَن لَن تَقْدِرَ كَلَيْهِ ﴾ استفهام ؛ لعدم دلالة الكلام على أنه محذوف ، والعرب لا تقول مثل ذلك في كلامها ، فالكلام خبر لا استفهام . (١)

(١) وانظر بقية الأمثلة على وحه العموم في : الفاتحة (٧) ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ أَنْمَتَ عَلِيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْشُوبِ عَلِيْهِمْ وَلَا الضَّمَالَةِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٧/١) ، والبقرة (٢٦) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخَيْءَ أَن يَضْرِبَ مَشَكَّا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ الآية حامع البيان (٢١٥/١) ، و(٥٤) ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمْ ألْعِجْل فَنُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ ﴾ الآية حـــامع البيــــان (٣٢٨/١) ، و(١٤٣) ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شَهَدَاةَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ الآية حامع البيان (١٤/٢)، و(٢٤٣) ﴿ أَلَمْ تَدَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ القوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَخْيَنَهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٦/٢) ، و(٢٥١) ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِإِنْبِ ٱللَّهِ وَقَـٰنَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَـٰنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمْكَا يَشَكَاهُ ﴾ الآية حامع البيان (٦٣٩/٢) ، و(٢٧٥) ﴿ الَّذِيرَ ۖ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطَلُنُ مِنَ الْمُمِنِ ﴾ الآية جامع البيان (١٠٤/٣) ، وآل عمران(٩) ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيدًا إِك اللهَ لَا يُعْلِفُ ٱلْمِيمَادُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٨٩/٣) ، والنساء (٨١) ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَالَهَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرُ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ الآية حامع البيان (١٨١/٤) ، والمائدة (١٢) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسَرَةِ بِيلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ الآية حامع البيان (٤٩١/٤)، و(١٠٦) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ شَهَدُهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱلْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١١٠/٥) ، و(١٠٧) ﴿ فَإِنْ نَجْرَ عَلَىٓ أَنَّهُمُنَا ٱلسَّتَحَقَّآ إِنْمُنَا فَعَاخَرُانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ٱلْأُولَيْنَ ﴾ الآية جامع البيان (١٢٠/٥)، والأنعام (٣٥) ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي فَفَعًا فِي ٱلْذَّضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم جَايَةٍ ﴾ الآية جامع البيان (١٨٣/٥) ، و(٧٣) ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٧/٥) ، و(٩٩) ﴿ وَهُوَ اَلَذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَلَةِ مَلَهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِـ نَبَاتَ كُلِّي شَيْعٍ ﴾ الآية حامع البيان (٧٨٩/٥) ، و(١٣٠) ﴿ يَمَمْشَرَ لَلْجِيِّ وَٱلإِنسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمَّ يَقْشُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُندِرُونَكُرْ لِقَلَة يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٦/٥)، و(١٥١) ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِـ شَيْعًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٠/٥) ، والأعراف (١٥٥) ﴿ وَأَخْلَا مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَلِننَا ﴾ الآية حامع البيان (٧٦/٦) ، والإسراء (١) ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ ٱشْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيَلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكُورِ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٨) ، والكهف(٢) ﴿ فَيَسَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُتْهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٥/٨) ، و(١٥) ﴿ مَتَوْلَآءٍ فَوَمُنَا أَغَنَـٰدُواْ مِن دُونِهِ؞ مَالِهَةً ﴾ الآية حامع البيان (١٩٠/٨) ، و(٢٢) ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمَ كُلْبُهُمْر وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٠٦/٨)، وطه (٥٠) ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ فَيْءٍ خَلْقَهُۥثُمَّ



#### المطلب الثالث: الإعراب يحدد ما هية المحذوف:

ففي قوله - تعالى - : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَسْتَمَنَّ قُلُ إِصْلَاحٌ ثَمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَتُكُمْ وَاللّهُ يَمْلُمُ الْمُمْسِدَةِ وَلَوْ تَنْاطُوهُمْ فَإِخْوَتُكُمْ وَاللّهُ يَمْلُمُ الْمُمْسِدَةِ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَكِيدُ ﴿ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

هَدَىٰ ۞﴾ جامع البيان (٢٢/٨) ، والأنبياء (٤٢) ﴿ قُلْ مَن يَكُفُوْكُم بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّمْنِين ﴾ الآية حامع البيــــان (٣٠/٩) ، والنمل (١٢) ﴿ وَلَدَخِلْ بَلَكَ فِي جَبِيكَ نَحْرُتُم بَيْضَلَة مِنْ غَيْرِ مُتَوَ ﴾ الآية حامع البيان (١١٩) ، والروم (٣) ﴿ فِيَ أَذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَغْلِمُوكَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٦٧/١٠)، ويس(٨) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغَنَقِهِمْ أَغْلَالُا فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٢٦/١٠) ، والصافات (١٠٠) ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِيعِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥٠٥/١٠)، والزحرف (١٨) ﴿ أَوَمَن يُنَشُّؤُا فِي الْعِلْيَةِ وَهُو فِي الْجِصَاهِ عَيْرُمُبِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧٣/١)، و(٥٦) ﴿ أَمْرَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ ۖ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ ﴾ جامع البيان (١٩٦/١١)، والدخان (٥٣) ﴿ يَلْبَسُونَ مِن شُندُسِ وَإِسْتَيْرَقِ مُتَقَلِيلِينَ ﴾ ﴿ حامع البيان (٢٤٨/١١) ، ومحمد (١٥) ﴿ مَثَلُ الْمَنْتُونَ أَنْ أَيْنَ أَنْهُر وَن مَّلَو غَيْرِ مَاسِن ﴾ الآية حامع البيان (٣١٤/١١) ، والححرات (١١) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَشَخَّرُ قَوْمٌ مَن قَوْمٍ عَمَعَ أَن يَكُونُوا غَيْراً مَنْهُمْ ﴾ الآية جامع البيان (٣٩٣/١١) ، والذاريات (٤٩) ﴿ وَمِن كُلِّي فَيْمِ خَلْلُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ فَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤٧٢/١١) ، والطور (٢٠) ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّصْفُونَةً وَزَوْجَنَهُم بِمُورٍ عِينِ ۞ ﴾ جامع البيـــان (٨٧/١١) ، والــنـجم (٢٠-٢٠) ﴿ لَفَرَمَيْتُمُ اللَّتَ وَالْفَرَىٰ ۞ وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ ٱلدُّخْرَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٥١٥)، والفمر (٢٠) ﴿ مَزِعُ ۖ النَّاسَ كَانَتُهُمْ أَعَجَازُ غَلْلِ شُغَيرِ ۞ ﴾ حامع البيــــان (٥٥٨/١١) ، والواقعــة (٨) ﴿ فَأَصْحَتْ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا ٱَمْعَتْ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٦٦٧/١١)، والواقعة (٩١) ﴿ مُسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصَحَكِ ٱلْمِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٦٦٧/١١) ، والإنسان (٧) ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيُعَاقُونَ يَوْمَا كَانَ مَثْرُهُ مُسْتَطِيرًا ۞ ﴾ حامع البيان (٣٥٩/١٢) ، والنبأ (١٦) ﴿ وَجَنَّتِ ٱلْفَاقَا ۞ ﴾ حامع البيان (٢٠/١٢) ، و(٣٣) ﴿وَكِاعِبَ أَزَاهَا ﴿ ﴾ جامع البيان (٤١٠/١٢) ، والضحى (٣) ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَع ۞ ﴾ جـــامع البيــــان

أجل مخالطة ولاتمم . ولو كان ذلك المراد لكانت القراءة نصباً ، وكان معناه حينئذٍ : وإن تخـــالطوهم فخالطوا إخوانكم ، ولكنه قرئ رفعاً ؛ لما وصفت من ألهم إخوان للمؤمنين الذين يلونهم ، خالطوهم أو لم يخالطوهم . " (١)

فاستدل بكون كلمة "إخوان" مرفوعة ، على أن المحذوف ضمير وليس فعلا ؛ لأنه لو كـــان فعلا لكانت القراءة لكلمة : " إخوان " بالنصب ، والقراءة ليست كذلك .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢/ ٨٥٥)، وتحقيق شاكر (٤/ ٥٠٦). وانظر مثله في البقرة (٥٠) ﴿ وَأَدْ قُلْنَا ٱذَكُوا الْفَرْيَة وَكُولُوا لَمُنَاعِبُ عَنْ مُعَنَّمُ اللهِ وَالْفَرِيّة وَكُولُوا الْفَرْدِينِ اللهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ

رَهُمًا ﴾ الآية حامع البيان (٨/٣٤) ، والعنكبوت (٨) ﴿ وَقَصَّيْنَا ٱلْإِنْسُنَ بِوَلِيَقِهِ مُسْنًا ﴾ الآية حامع البيان (١٢٣/١٠) .



## المطلب الرابع : ينبغي تقدير الكلام حال الحذف على أنه كلام واحد لا متعدد :

في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَقَى بَقِى إِسْرَهُ وِلَى لا تَشْبُدُونَ إِلاَ اللّهَ وَإِلْوَالِيَنِي إَحْسَانًا وَذِى الفَّرَقَ مَعْ وَالْتَحْمَى وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسَاءً وَأَقِيمُوا الضّكَاوَةَ وَمَاثُوا الزّحَوْقُ ثُمْ وَوَلِيهُ إِلاَ وَلِيكَانِي حُسَاهُ وَإِلَّهُ اللّهِ : " واما الإحسان : فمنصوب بفعل مضمر ، يؤدي معنساه قوله : ﴿ وَإِلْوَلِهُنِينِ ﴾ إذا كان مفهوما معناه فكان معنى الكلام -لو اظهر المحذوف -: وأخذنا ميثاق بني إسرائيل بان لا تعبدوا إلا الله ، وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا ، فاكتفى بقوله : ﴿ وَإِلْوَلِهُنِي ﴾ من أن يقال : وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا ، إذ كان مفهوما أن ذالك معناه بما ظهر من الكلام ، وقل توم بعض أهل العربية في ذلك أن معناه : وبالوالدين فأحسنوا إحسانا ، فجعل الباء التي في " الوالدين" من صلة المحذوف - أعني : أحسنوا - فجعلوا بالوالدين إحسانا فزعموا أن الباء التي في : " الوالدين" من صلة المحذوف - أعني : أحسنوا - فجعلوا ذلك من كلامين ، وإنما يصرف الكلام إلى ما ادعوا من ذلك ، إذا لم يوجد لاتساق الكلام على كلام واحد وجه ، فأما وللكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد فلا وجه لصرفه إلى كلامين ..." (١).

فإذا فهم الكلام وقدر محذوفه على أنه كلام واحد وكان ذلك ممكناً ، فلا ينبغي العدول عنه إلى تقديره بمتعدد من الكلام إلا إذا لم يكن له إلا ذاك المحمل .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٣٤/١) ، وتحقيق شاكر (٢٩٢/٢) .

#### المطلب الخامس: لا بد من مناسبة تقدير المحذوف للمذكور:

ففي قوله تعالى : ﴿ يُومِيكُواللّهُ فِي الْوَلَدِكُمُ ۖ اللّهَ لِكَوْ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْدَيْمَةِ ۚ فَإِن كُنَ يَسَلَهُ فَوَّ اَلْمُنتَيْنَ فَلَهُنَّ اللّهَ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ العربية في المعنى بقوله : ﴿ فَإِن كُنَ فِسَلَهُ ﴾ [النساء: ١١] قال أبو جعفر –رحمه الله –: " واختلف أهل العربية في المعنى بقوله : ﴿ فَإِن كُنَ فِسَلَهُ ﴾ : فقال بعض نحوبي البصرة بنحو الذي قلنا : فإن كان المتروكات نساء ، وهو أيضا قول بعض نحوبي الكوفة .

وقال آخرون منهم : بل معنى ذلك فإن كان الأولاد نساء، وقال : إنما ذكر الله الأولاد فقال: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي ٱوَلَندِكُمُ ۗ ﴾ ثم قسم الوصية فقال : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآةٍ ﴾ وإن كان الأولاد [نساء وإن كان الأولاد واحدة ] ترجمة منه بذلك عن الأولاد .

قال أبو جعفر : والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين أولى بالصــواب في ذلك عندي ؛ لأن قوله : ﴿ وَإِن كُنَ ﴾ لو كان معنياً به الأولاد لقيل : وإن كانوا ؛ لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث ، وإذا كان كذلك فإنما يقال : كانوا لا ﴿ كُنَّ ﴾ " . (١)

فتقدير المحذوف بالأولاد لا يدل عليه قوله : ﴿كَنَّ ﴾ ؛ لأن لفظ "كنّ خاص بالإناث ، ولو كان الخطاب للذكور والإناث لأشار إليهم بلفظ : "كانوا " .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦١٨/٣) ، وتحقيق شاكر (٣٤/٨) .



#### المطلب السادس:

#### أمثلة على حذف بعض الحروف والكلمات بدلالة سياق الكلام عليه :

ذكر الإمام الطبري –رحمه الله – أن العرب تحذف في كلامها إذا دل الكلام على المحذوف ، وقد ورد ذلك في مواضع ، وسأذكر بعض الأمثلة على ما حذف ودل سباق الكلام عليه :

الله مثال حذف لا : في قوله – تعالى – : ﴿ يَسْتَغَنُّونَكَ قُلُ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةُ إِن النّهُ اللّهَ يَشِن لَهُ وَلَلّهُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ يَكُو لَكُ اللّهُ يَكُو لَكُ اللّهُ يَكُو لَكُ اللّهُ يَكُو لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَكُو لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فحذف "لا" هنا تستعمله العرب في كلامها ، ولا شك أن تبيين الله لعباده الأحكام وخاصة الفرائض من أجل أن يهتدوا لا ليضلوا .

وأسقطت "لا" من اللفظ وهي مطلوبة في المعنى ؛ لدلالة الكلام عليها ، والعرب تفعل ذلك ، تقول :

حئتك أن تلومني ، يمعني : حئتك أن لا تلومني " .(١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨٤/٤)، وتحقيق شاكر (٩/٥٤٤). وانظر مثلها في البقرة (٢٢٤) ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللّهَ مُحْمَسَةً لِأَيْمَنِيكُمُّمُ الْمَدِينَ النّابِينَ وَاللّهُ مَبْعَ كَلِيبُ ﴿ ﴿ وَلَوْ اللّهِبِكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ (١٠/١) ، والأنعام (٢٠) ﴿ وَرَوْ اللّهِبِكُ اللّهِبَكِينَ اللّهُ اللّهِبَكِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٧ - ومثال حذف الكلمة: في قوله - تعالى - ﴿ وَالَّذِينَ يُبْفِقُونَ آمَوَاكُهُمْ وِكَاةَ النّاسِ وَلاَ يَقْمِشُونَ بِاللّهِ وَلاَ إِلْلَهِمِ الْلَاحِرُ وَمَن يَكُنِ الشّيَطانُ لَهُ قَرِينًا صَالَةً قَرِينًا ﴿ ﴾ [الساء: ٢٦] قال أبو جعفر: " يعنى بذلك -جل ثناؤه- ومن يكن الشيطان له خليلاً وصاحباً يعمل بطاعته ويتبع أمره، ويترك أمر الله في إنفاقه ماله رئاء الناس في غير طاعته وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات ﴿ مَسَلَةً قَرِينًا ﴾ ، يقول: فساء الشيطان قريناً . وإنما نصب القرين ؛ لأن في "ساء" ذكراً من الشيطان ، كما قال -جل ثناؤه-: ﴿ هَمْنَ الظَّلُولِينَ بَدُلا ﴾ [الكهن: ٥٠] ، وكذلك تفعل العرب في ساء ونظائرها . " (١)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٨/٨) . وانظر بقية الأمثلة التي أكد فيها أن لغة العرب تستعمل هذا الحذف في : النساء (٤٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَأَنتُد شَكَرَىٰ حَقَّى تَقلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ الآية حامع البيسان (١١٢/٤) ، و(٩٠) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَيْنَكُمُ وَيَنْتُهُمْ مِينَتُنَّ أَوْجَـٰلَهُكُمُ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُعَنِلُوكُمْ أَوْيُقَالِلُواْ فَوْمُهُمْ ﴾الآية جامع البيان (٢٠٠/٤) ، و (١٢٧) ﴿ وَيَسْتَفَقُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩٧/٤) ، والأعـــراف (٧٣) ﴿ وَإِلَىٰ ثَنْمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيكًا قَالَ يَنْقَرِمِ أَعْبُدُوا أَلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ الآية حامع البيان (٥٣٠/٥) ، و(١٧٧) ﴿ سَلَّةَ مَثَلًا ٱلْقَرْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِنِنَا وَٱنْفُسَمُمْ كَانُوا ۚ يَظْلِمُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (١٢٩/٦)، والأنفال (١٣) ﴿ ذَلِكَ بأنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُةً. وَمَن يُشَافِق اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَهَاكُ اللَّهُ شَدِيدُ الوقاب (الله الله الله الله الله ١٩٨/٦) ، والتوب (٨) ﴿ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا فِمَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢/٣٢٥)، والنحل (٥) ﴿ وَٱلْأَنْفَدَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٧/٩٥، ، والمؤمنون (٣٣) ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن فَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآهِ ٱلْكَخِرَةِ وَأَتَرْفَتَهُمْ فِي الْمُعَيْزِةِ ٱلدُّنِيَا مَا هَذَآ إِلَّا بَشَرٌ يَشْلُكُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٧٩)، والفرقان (٢٠) ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِابِ إِلَّا إِنَّهُمْ لِبَأَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۚ وَحَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْفِ فِتْمَةً أَنْصَبِرُونِكُ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠ ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٦/٩) ، ولقمان (٢٨) ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسِ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ مَيِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٢/١٠) ، والصافات (٨) ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَغْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٤٧٢/١٠) ، وسورة ص (٢٢) ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَائِرَدَ فَفَرْعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفّ ﴾ الآيــــة جـــــامع البيـــــان (٥٦٦/١٠) ، والنازعات (٣٢) ﴿ وَلَيْجَالُ أَرْسَنُهَا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩/١٢) .

٣- وقد يحذف الشيء ويشار إليه بالضمير مع عدم ذكره في الكلام السابق: ومثاله قوله حالي - : ﴿ قَالُوا إِن يَسَوِق فَقَدَ سَرَقَ اللهُ أَن بَن تَبَلُ فَالسَرَهَا وَمُشْفَ فِي نَفَيهِ وَلَمْ يُبُرِهَا لَهُمْ قَالَ الشَّمْ سَرُّ مَكَانًا وَاللهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ [بوسف: ٧٧] قال-رحمه الله - : "يعين بقوله : ﴿ فَاسَرَهَا ﴾ فأسَرَهَا ﴾ فأسَرَها ﴾ فأسَرَها ﴾ فأسَرُها ﴾ فأسَرُها ﴾ فأسَرُها ﴾ فأسَرُها ﴾ فأسَرُها ﴾ وقال : ﴿ فَاسَرَها ﴾ فأنث ؛ لأنه عنى بها الكلمة ، وهي : ﴿ أَنشُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ ولو كانت جاءت بالتذكير كان جائزا ، كما قيل : ﴿ يَلْكَ مِنَ أَنبُهَ الْفَيْنِ ﴾ [مود: ٤١] ، وكني عن الكلمة و لم يجر لها ذكر متقدم ، والعرب تفعل ذلك كثيراً ، إذا كان مفهوما المعنى المراد عند سامعي الكلام ... ومنه قول الله : ﴿ ثُمَ إِن رَبِّك لِلَّذِينَ كَلُولُ مَنْ يَعْدِها لَمُعْوَدُ تَرْمِيثُ ﴾ [المعنى المراد عند سامعي الكلام ... ومنه قول الله : ﴿ ثُمَ إِن رَبِّك كِللَّذِينَ ﴾ ولم يجر قبل ذلك ذكر لاسم مؤنث ." (١)

فمتى ثبت أن العرب تشير إلى شيء محذوف بضمير ، حسن القول بالحــذف ، شـــريطة أن يكون الكلام على هذا التقدير مفهوما من السياق عند السماع ، كما في ضمير كلمة : ﴿ فَآسَرُهَا ﴾ فهو عائد على غير متقدم ، ولكنه مفهوم والمسر هو قوله : ﴿ أَنَتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوك ﴾ والمثال الآخر : الهاء في قوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا ﴾ عائد على غير متقدم ، ولكنه مفهوم مـــن السياق .

 <sup>(</sup>١) والتقدير من بعد فعلتهم ، حامع البيان (٢٦٦/٧) ، ومثله في الأنعام (٣١) ﴿ فَدْخِيرَ ٱللَّذِينَ كَلْبُهِا مِلْقَلَهِ ٱللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٧/١-١٧٧) .
 البيان (١٧٧/١-١٧٧) ، والعاديات (٥-٤) ﴿ فَأَنْنَ بِهِمْ تَفَعَالَ ﴾ لآية حامع البيان (١٧٧/٢) .



## المبحث الثاني: قد يدل سبب النزول على حذف:

ومثال سبب النسزول الدال على حذف : ما ورد في نسزول قوله – تعالى – : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فالأمر بالقول في هذه السورة عائد على سؤال متقدم دل عليه سبب النـزول .

ويدخل تحت هذا ، بدلالة المفهوم : الآيات التي فيها سبب نــزول ، ومن أمثلة ذلك :

نــزول أول سورة اقرأ ، فالأمر كان متوجهاً من جبريل – عليه السلام – ثـــلاث مـــرات ورسول الله – ﷺ يقول : ما أنا بقارئ ، أي: لست أحسن أن أقرأ ، ثم أنـــزل الله عليه بيان ما أمر بقراءته .

وكذلك سورة الكافرون، ترجع إلى ما طلبه المشركون من رسول الله ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ، ويعبدوا إلهه سنة ، ونحو ذلك من السور والآيات . والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤١/١٢) ، أسباب نزول سورة الإخلاص ضعيفة جداً ، انظر المحرر في أسباب النـــزول للـــدكتور خالــــد المزينين (١١٠٧/٢) .



#### المبحث الثالث : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق :

وصنفت الأمثلة على ستة مطالب ، وهي :

المطلب الأول : حذف قال أو قالوا ، ونحوهما . وحذف القائل .

المطلب الثابي: حذف مقطع من القصة ، أو حدث من واقعة .

المطلب الثالث : حذف جوابي السؤال والقسم ونحوهما .

المطلب الرابع: حذف المقابل.

المطلب الخامس : حذف اسم الإشارة في أوائل السور .

المطلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحسيني دالٌّ على محذوف مراد معناه .

المطلب الأول : حذف قال أو قالوا ، ونحوهما ، وحذف القائل : 1 – حذف قال أو قالوا ، ونحوهما ، والسر اللغوي في ذلك :

ورد في القران جمل محكية عن متكلمين ، و لم يشر في الآية إلى تعيين القائـــل، إلا أن هــــذا التحديد يعرفه من تأمل السياق .

وقبل سوق الأمثلة على ذلك ، يجب الإحاطة بأن تقدير نسبة الكلام لهـــذا أو ذاك خاضـــع لدلالة السياق الفاصلة ، فلا يكون القول بأن هذا قول لمخصوص قد حذف إلا بدليل :

ففي قوله - تعالى - : ﴿ وَلِيمُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتُوْ سِنِيرَ كَازْدَادُواْ شِمَّا ﴿ آَ ﴾ [الكهف: ٢٥] نقل - رحمه الله - الخلاف فيها : " فقال بعضهم : ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن أهل الكتـــاب أهـــم يقولون ذلك كذلك ، واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَعْلَمُ مِمَا لِمِثُوا ﴾ [الكهف: ٢٦] وقالوا : لو كان ذلك خبراً من الله عن قدر لبثهم في الكهف، لم يكن لقوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَعَلَمُ مِمَا لَمِثُوا ﴾ وحمد مفهوم، وقد أعلم الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره...وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لمبثوا في كهفهم ...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : كما قال الله — عز ذكره — : ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقوداً -إلى أن بعثهم الله ؛ ليتساءلوا بينهم ، وإلى أن أعثر عليهم من أعثر – ثلاث مائة وتسع سنين ، وذلك أن الله بذلك أخبر في كتابه . وأما الذي ذكر عن ابن مسعود أنه قرأ : "وقالوا وكَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ" (١) وقول من قال : ذلك من قول أهل الكتاب ، وقد رد الله ذلك عليهم ، فان معناه في ذلك – إن شاء الله – كان : أن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد رسول الله – يلله أل المقتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاث مائة سنين وتسع سنين ، فرد الله ذلك عليهم، وأخبر نبيه أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن آووا إليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم ، ثم قال – حل ثناؤه — لنبيه - يلله – قل يا محمد : الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم من بعد أن بعثهم من رقد قم إلى يومهم هذا ، لا يعلم بذلك غير الله ، وغير من أعلمه الله بذلك . فان قال قائل : وما يدلً علـ على أن

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف (٤٨١/٢) ، قال ابن كثير : " وقراءة ابن مسعود منقطعة " . (٧٨/٣) .



ذلك كذلك ؟ قيل: الدالّ على ذلك أنه – حل ثناؤه – ابتدأ الخبر عن قدر لبنهم في كهفهم ابتداء ، فقال : ﴿ وَلَمِثُواْ فِي كَهُو مِهُ مَلَكُ عَرَا لَهُ عَلَى مِنه عن قول فقال : ﴿ وَلَمِثُواْ فِي كُلُو مِنْ مَنْ عَرَا فَا لَكُ عَبَر مِنه عن قول قوم قالوه ، وغير جائز أن يضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان ؛ لأن ذلك لو جاز جاز في كل أخباره ، وإذا جاز ذلك في أخباره ، حاز في أخبار غيره أن يضاف إليه ألها أخباره ، وذلك في قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فساده .

فإن ظنّ ظانّ أن قوله : ﴿ قُلِ اللهُ أَعَلَمُ بِمَا لِمِثُوا ﴾ دليل على أن قوله : ﴿ وَلِيمُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خير منه عن قوم قالوه ، فإن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من التأويل غيره ، فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون معناه : قل الله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنـزلنا هذه السورة ، وما أشبه ذلك من المعاني ، فغير واجب أن يكون ذلك دليلاً على أن قوله : ﴿ وَلِيَمُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خبر من الله عن قوم قالوه ، وإذا لم يكن دليلا على ذلك ، و لم يأت خبر بأن قوله : ﴿ وَلِيمُوا فِي كَمْفِهِمْ ﴾ خبر من الله عن قوم قالوه ، ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها ، صحّ ما قلنا ، وفسد ما خالفه ."(١)

ويستفاد من هذا أن القول بوجود حذفٍ في شيء من الكلام أياً كان لا بد فيه من حجــة ، وحين لا توجد حجّة بيّنة فإنه يحمل على الظاهر من السياق ، إلا إذا لم يوجد للقول من غير تقـــدير الحذف وجه ، فإنه يحمل عليه .

٣- يؤيد ما سبق ويعتبر من أمثلة حذف "قال" ونحوهما : قوله - تعالى - ﴿ الْمَسَنَدُ بِهَ بَنَ الْسَنَدُ بِهَ بَنَ الْسَنَدُ بِهِ الله - : " فإن قال لنا قائل: وما معنى قول هـ ﴿ الْمَسَنَدُ بِهِ ﴾ ؟ أَحَمِد الله نفسه حلَّ ثناؤه فأثنى عليها ، ثم علَّمناه ؛ لنقول ذلك كما قال ووصف به نفسه ؟ فإن كان ذلك كذلك ، فما وجه قوله -تعالى ذكره - إذًا : ﴿ يَهَدُ مَنْ مَنْ مُؤْمَ وَإِنَّاكُ مَنْ مَعِينٌ ۞ ﴾ [الفاتحة: ٥] وهو -عز ذلك كذلك ، فما وجه قوله -تعالى ذكره - إذًا : ﴿ يَهَدُ مَرْهُ وَإِنَّاكُ مَنْ مَعِينٌ ۞ ﴾ ققد بَطل أن يكون ذكره - معبودٌ لا عابدٌ ؟ أم ذلك من قِيلِ حبريلَ أو محمدٍ رَسول الله - ﷺ - ؟ فقد بَطل أن يكون ذلك لله كلامًا .

قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه ، ولكنه – جلّ ذكره – حَمِد نفسه وأثنى عليها بما هو

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/ ٢١-٢١١) .

<u>•</u>{010}

له أهلٌ ، ثم علَّم ذلك عباده ، وفرض عليهم تلاوته ، احتبارًا منه لهم وابتلاءً، فقال لهم قولوا : ﴿ آلمَتَتُدُ يَهِ بَبِ الْمَسْتِمِينَ ﴾ وقولوا : ﴿ إِيَّاكَ نَبْتُ رَايَاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ .

فقوله : ﴿ إِيَّاتَ نَبِّئَةُ ﴾ مما علمهم – جلّ ذكره – أن يقولوه ويَدينُوا له بمعناه ، وذلك موصول بقوله: ﴿ الْمُصَنَّدُ يَقِرَ بَلِهُ الصَّلَقِينَ ﴾ ، وكأنه قال : قولوا هذا وهذا .

فإن قال: وأين قوله: "قولوا"، فيكونَ تأويلُ ذلك ما ادَّعَيْتَ ؟ . قيل : قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها - إذا عرفت مكان الكلمة ولم تَشكَّكُ أنّ سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذف - حذف ما كفى منه الظاهرُ من منطقها ، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت قولاً أو تأويلَ قول . " (۱)

وقد دل ظاهر السياق في هذا المثال على حذف قال وقولوا ، وهذا الحذف من أشهر أنـــواع الحذف عند العرب .

٣- إذا وجد في السياق قول -سواء كانت النسبة للقول موجودة أو محذوفة - فإنه يحسن في العربية هذا الحذف قصداً لتنويع الخطاب من مخاطب إلى غائب وعكسه ، وفي التنويع تجديد ، وتجديد للسمع أن يمل أو يكل :

ففي قوله - تعالى - : ﴿ أَلَا يَقِوَالَذِينُ لَلْمَالِمُنَّ وَالَّذِينَ اَغَنُوا مِن دُونِهِ آوَلِيكَ مَا مَنْبُدُهُمْ إِلَا لِيُعَرِّفُونَا إِلَى اللّهِ رَلَفَيْمَ إِنَّ اللّهَ وَلَفَيْ إِنَّ اللّهِ رَلَفَيْمَ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ مَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَذِبٌ كَمَّ وَكَاذِبٌ كَمَّ اللهِ اللهِ رَقَالُهُ عَلَا اللهِ اللهِ رَقَالُوا من دون الله أولياء يَتَوَلُّونَهُم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زُلْفَى ، قربة ومنزلة ، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا ، وهي فيما ذُكر في قراءة أبي : "ما نَعْبُدُكُمْ" ، وفي قراءة عبد الله : "قالوا ما نعبدهم "(٢) ، حاجاتنا ، وهي فيما ذُكر الحكاية إذا كانت بالقول مضمراً كان أو ظاهراً ، حعل الغائب أحياناً

<sup>(</sup>١) حامع البيان ٩١-٩٠/١ ، وتحقيق شاكر ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله هنا هو : عبد الله بن عباس ، انظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (٤٥٧/٤–٤٥٨) .

كالمخاطب ، ويترك أخرى كالغائب...." (١)

فهنا لما كان في السياق مقولة المشركين عن سبب عبادتهم للأولياء مــع الله ، قـــالوا : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ ، وقولهم هذا حديث عن الغائب ، وفي قراءة أبيّ : "ما نعبدكم" وهو خطاب لحاضر ، وحسن ذلك ؛ لوجود نسبة القول باطنة مفهومة من السياق ، ومن باب أولى : لو كانـــت نسبة القول موجودة ؛ لحسن التعبير من مخاطب إلى غائب ، وهو المسمى بالالتفات .<sup>(٢)</sup>

(١) جامع البيان (١٠/١١) .

<sup>(</sup>٢) الالتفات هو : العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم ، أو على العكس . التعريفات للجرجاني صــفحة (٥١) . وانظــر بقية المواضع في : البقرة (٥٧) ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْحُتُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلشَّلُويٰ ﴾ الآية حامع البيان (٣٣٨/١) ، (٦٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُومَىٰ لِقَوْمِهِ مَقْلُنَا أَضْرِب بَعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴾ الآية جامع البيان (٣٤٨/١) ، وال عمران (٧٩) ﴿ مَا كَانَ لِلسَّر أَن يُؤتِيهُ اللَّهُ الْكِتَنبَ وَالْخُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٢٣/٣)، و(١٠٦) ﴿ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٦/٣) ، والأنعام (٧) ﴿ أَلَة يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُمَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَدُ نُدَكِنَ لَكُورُ ﴾ الآية جامع البيان (١٠٠٥) ، و(١٢٨) ﴿ وَيُومَ يَصْمُولُهُمْ جَبِيمًا يَمَعَشَرَ الْجِينَ قَدِ السَّتَكُمُرُتُدُ مِنَ ٱلإنين ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٢/٥) ، و(١٥٤) ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ نَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُمِّلَ شَمْو ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٨/٥) ، والأعراف(٣) ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّيْكُوْ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِكَةً قَلِيلًا مَّا تُذَكُّرُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٢٦/٥) ، و(١٦٠) ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَتْنَتَى عَشْرَةَ ٱلسَّبَاطُا أَسُمًا ﴾ الآية حامع البيان (٤٠/٦) ، و(١٩٦) ﴿ إِنَّ وَلِمْنَى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْكِئنَبُّ وَهُو بَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ٣٠﴾ ﴿ الآية حامع البيان (٦٠/٦) ، والأنفال (٥٠) ﴿ وَلَوْ تَدَيَّ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَادٍ جَهَنَّدَ فَتَكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾ جامع البيان (٣٦٢/٦) ، والرعد(٢٤) ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْمَمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ ٣٠﴾ الآية حامع البيان (٣٧٧/٧)، والنحل (٢٨) ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيَّ ٱلْفُسِمَّ فَٱلْقُولُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شَوِّعٍ ﴾ الآية حامع البيان (٧٠٩/٧) ، والإسراء (١٣) ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْوَمْنَهُ طَيِّهِمَهُ فِي عُنُقِيدٌ وَغُرْجُ لَهُرُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبًا يَلْقَنُهُ مَنْشُورًا (٣٠) ﴾ الآية حامع البيان (٨/٠٥)، والكهف (٢٤) ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذَكُر زَّبُّكَ إِنَا لَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَقِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشُدًا ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٢٠٨/٨ ، و(٤٨) ﴿ وَعُرِضُواْ فَلَ رَقِكَ صَفًّا لَقَدْ جِثْنَمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُو أَوْلَ مَرَّقٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٣/٨) ، والأنبيــــاء (٩٧) ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَكَ شَنخِصَةً أَبْصَـنُرُ ٱلَّذِينَ كَشَرُوا ﴾ الآية حامع البيان (٨٨/٩) ، والحج (٢٢) ﴿ كُلِّمَا ٓ أَرَادُوۤا أَن يَغْرُجُوا مِنهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَلَابَ ٱلْحَرِيقِ

﴿ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٧/٩) ، والمؤمنون(١٠٥) ﴿ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنَلَ عَلَيْكُو فَكُمْنُد بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٤٦/٩) ، والنمل (٩٠) ﴿ وَمَن جَاةَ بِالسَّيْنَةِ فَكُبُّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْكِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ ۚ تَصْمَلُونَ ﴿ ﴾ الآية جامع البيان (٢٤/١٠)، وسبا (٧) ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ هَلْ نَمْلُكُمْ عَلَىٰ رَبُلِي بُنَيْتُكُمْ إِذَا مُزَقَّمُونَ أَكُمْ مَوْقَ إِنَّكُمْ لِفِي خَلِقِ جَسِيدٍ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٨/١٠) ، و(١٣) ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَأَهُ مِن تَعَرْبِ وَتَمَرْثِيلَ وَحِفَانِ كَالْجُوَاب وَقُدُورِ زَامِيكَتٍ ﴾ الآية حامع البيان (٣٥٦/١٠)، ويس (٢٠) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكَبِيقَ ءَادَمَ أَن لَا تَشْبُدُوا الشَّيَطانُّ إِنَّهُۥ لَكُوْ عَدُونٌ مُبِينٌ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٥٧/١٠)، والصافات (٢٢) ﴿ تَمْشُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجُهُمْ وَمَا كَانُوا ۚ يَمْدُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (١٠/٩/١)، و(٣٥) ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاً ۚ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَمُّرُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٣/١٠) ، و سورة ص(٤٢) ﴿ لَرَكْهُنَّ بِيِقِكَ هَٰذَا مُفْتَسَلُ بَارِدٌ وَتَمَرَكُ ۗ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٥٨٩/١٠) ، غافر (٧) ﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ اَلْعَرْقُنَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. وَيَسْتَغَفُّرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية حامع البيان (٤٨/١١) ، و (١٦–١٧) ﴿ يَوْمَ ثُمُم بَرِزُنُونَ لَا يَخَفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ مَنَىٰءٌ ﴾ الآية جامع البيان (٨/١١) ، والزحرف (٦٨) ﴿ يَعِمِادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَاّ أَنْتُد تَحْزَقُوك ﴿ اللَّهُ ﴿ الآية حامع البيان (٢٠٩/١١) ،والدخان (١٢) ﴿ رَّبِّنَا ٱكْثِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٢٢٨/١١) ، و(٣١) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَفَاتُرَ نَكُنَّ مَائِنِي ثُنَانَ مَلَيْكُمْ فَاسْتَكَمَّرُمُ وَكُمُّ فَرَمًا تُجْرِمِنَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦٨/١١)، والأحقاف (٢٠) ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ عَلَى النَّادِ ﴿ أَذَهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُو الدُّنِّيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٨/١١) ، وسورة ق (٢٤) { أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنيدٍ} الآية جامع البيان (٤٢٢/١١) ، و(٣٦) ﴿ هَٰذَا مَا تُوتَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ ﴿ ۖ ﴾ الآية جامع البيان (٤٢٧/١١) ، والذاريات (١٤) ﴿ ذُوقُواْ فِنْتَكُرُ هَذَا الَّذِي كُنُمْ بِهِ. نَسَمْجُلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٠٥٠) ، والطور (١٤) ﴿ هَندِو ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (١٩/١) ، و(١٩) ﴿ كُلُواْ وَالْمَرُواْ هَنيَتُنَّا بِمَا كُتُنُد تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٦/١١) ، والقمر (٤٨) ﴿ يَوْمَ يُسْتَجُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوقُواْ مَسَ سَفَرَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٥٦٨/١١)، والرحمن (٣٣) ﴿ يَمَعْمَرَ لَلِمَنِي وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَفُذُوا مِنْ أَقْلَارِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُواْ لَا نَفُذُوك إِلَّا يِشُلطَن ۞ ﴾ الآية حامع البيان (١١/٥٩٤) ، و(٤٣) ﴿ مَنْدِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا لَلْمُجْمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٠/١١) ، والواقعة (٢٦-٦٦) ﴿ إِنَّا لَتُعْرَمُونَ ۞ بَلْ غَنُ تَحْوِمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢١/١٥) ، والحاقة (٢٤) ﴿ كُلُواْ وَالْمَرُواْ هَيْتِنَا مِنَا أَسْلَفْنُدُ فِ ٱلْأَيْدِ لَقَالِيَةِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٨/١٢) ، و(٣٠) ﴿ غُدُوهُ مُثَلُّوهُ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٠/١٢) ، والإنسان (٩) ﴿ إِنَّا نُطْعِنُكُو لِيَهِ اللَّهِ لَا نُهِدُمِنكُمْ جَزَّةَ وَلا شَكُونًا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٦/١١) ، و(٢٢) ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ ۚ لَكُوْ جَزَّاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُولًا ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٣٧٣/١)، والمرسلات (٤٣) ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيْتَنَا بِمَا كُشُتُه مَمْمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٢/١٣) ، والنبأ (٣٠) ﴿ فَلُوقُواْ فَلَن زَّبِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞ ﴾ الآية حامع

فجملة : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ من قول فرعون استشارة منه لقومه الذين وصفوا موسى – ﷺ۔ بالسحر ، وأنه يريد إخراج أهل مصر منها ، ثم حكي كلام فرعون ، ومما يدل على هـــذا الحـــذف حواكم بعدُ له بقولهم : ﴿ قَالُوۤا أَرْتِيهُ وَأَنْهَا وَرَّيِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ ۖ ﴾ [الأعراف: ١١١].

البيان (۲۱/۹۰۶) .

<sup>(</sup>١) قد سبق الحديث عن كلام الإمام الطبري هذا ، وترجع في الآية اتصال الكلام بالمرأة دون يوسف —عليه السلام— ، وذلــــك في مبحث : الكلام على اتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه . انظر صفحة (٢٠٣-٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (١٨/٦) ، وتحقيق شاكر (٢٠/١٣) . وانظر مواضع أحرى في : المائدة (٢٩) ﴿ وَاَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آبَقَىٰ مَدَمَ بِالْحَقِيّ إِذْ قَرَّا فَرْبَانَا فَنَشْيِلَ مِنْ آخَدِهِمَا وَلَمْ يُنَفَيَّلُ مِنَ ٱلْآمَنِي ﴾ الآية حامع البيان (٣١/٤) ، وسورة ص (٥٩) ﴿ هَذَانَا فَيْجُ مُثَنِّيمُمُّ مَعَكُمُّ لاَ مُرْبَحًا بِيَمْ أَيْهُمْ مَمَالُوا النَّارِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٠/١) .

#### المطلب الثاني: حذف مقطع من قصة أو حدث من واقعة:

وهذا كثير في عرض القصص القرآني ، ويفهم هذا جلياً من سياق الآيات :

وقد ذكر نبي بني إسرائيل – كما حكى الله عنه – لقومه مقومات كون طالوت ملكا عليهم، بعد إنكارهم ذلك بأنه لم يؤت سعة من المال فقال : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْتُهُمْ إِنَّ مَاكِمَةً مُّلَكِهِ أَنَ يَأْلِيكُمُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيهُم ، وهذا مفهوم من القصة ، بالجنود لهم على أنه ملكهم ، و لم يذكر قبل ذلك تسليمهم له بالملك عليهم ، وهذا مفهوم من القصة ، ولازم طاعتهم القتال خلفه وتحت رايته . (٣)

 <sup>(</sup>١) وهذا معنى الآية التي فبلها ، ونصها : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ مَاكِمَةً مَّلْكِوء أَن يَأْلِينُكُمُ النَّانُوتُ فِيهِ سَكِيمَةٌ مِن رَبِيكُمْ وَيَقِيمُ مَا إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآئِيةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إَلَى اللّهِ وَاللَّهُ لَلْكُمْ لَكُونُ مُنْفُودُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إَلَا لَمُ لَا يَمُ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ وَاللَّهُ لَلَّهُ لَا يَكُونُ مُنْفُودًا وَاللَّهُ لَا يَعْدُونُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَلْمُكِمِكُةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ وَاللَّهُ لَلْمُكْمِكُةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ لَلْمُكَالِّينَ لَهُ اللَّهُ لَلْمُكْتِمِكُمُ إِلَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ إِلَّا إِنْ فَي ذَلِكَ لَلْهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ إِلَّا إِنْ فَي ذَلِكُ لِلْهُ لَا يَعْلَمُ لَلْهُ لَكُونَا لِيكُونُ اللَّهُ لَكُونُ لِي اللَّهُ لِلَّهُ إِنْ إِنْ فَيْفِيلًا لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلَّهُ لِلْهُ لَكُنُولُولُولِينَ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْكُلِّلِينَا لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْهُ لِللّذِيلِيلِيلِنَا لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِنَالِمُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لَلْمُلْلِمُ لِلْلَّهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْمُنْ لِللَّهُ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِلْ لَلْمُلْلِمُ لِللَّهُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِللْمُلْلِمُ لِلْمُنْ لِلَّهُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُ لِللْمُلْلِلِلْمُ لِلَّالِمُلْلِلْمُ لِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلِلْمُ لِلَّالِمُ لِلَّهُ لِلْلَّالِمُ لِلْمُلْلِلِل

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٦٣١/٢) ، وتحقيق شاكر (٣٣٨/٥) .

<sup>(</sup>٣) وانظر بقية المواضع في : البقرة (٣٠) ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ الآية حامع البيان (٢٤٧/١)، و(٥٧) ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ وَأَرْنَانَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلُوٰى ﴾الآية حامع البيان (٣٨/١)، و(٣٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَشْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا تَشْرِبَ مِعْمَاكَ ٱلْعَمَّجُرُ ﴾الآية حامع البيان (٣٤٦/١)، و(٣١) ﴿ وَإِذْ قَلْشُرْ يَسْمُونَىٰ لَنَ تَسْبِرَ عَلَى طَمَامٍ وَجُورٍ ﴾ الآية

حامع البيان (٣٥٣/١) ، و(٧٣) ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِيُوهُ بِبَعْضِمَ كَذَلِكَ يُعْيِ اللَّهُ ٱلْمُؤتَّى وَرُبِيكُمْ ءَايَنِيمِ. لَقَلَّكُمْ تَقْقُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ حامع البيان (٤/١) ، و(٢٤٦) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَيْنَ إِمْرَهِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنِينَ لَهُمُ أَبَعْتُ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فِي سَجِيبِل الله ﴾ الآية جامع البيان (٢/٥/٦) ، والنساء (٤٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الضَكُوةَ وَأَنتُدْ شَكَرَىٰ حَقَّ تَقَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ الآية جامع البيان (١١١/٤) ، و(٦٠) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبِلِكَ بُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُواْ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ. ﴾ الآية جامع البيان (٤/١٥٠) ، و المائدة (١٣) ﴿ فَبِمَا نَقْضِهم مِيثَاقَهُمْ لَمَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾الآية حامع البيان (٣٩٥/٤) ، و(٣١) ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرُايًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُهُ كَيْفَ ۚ يُؤْرِي سَوَمَةً لَجِيهِ ﴾الآية حامع البيان (٤/٠٤٠)، والأنعام (٨) ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزِلَنَا مَلَكًا لَقُضِيَى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُظَرُّونَ ﴾ الآية حامع البيان (١٥١/٥) ، و(٤٢-٤٣) ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أَمَدٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَّةِ لَمَلَهُمْ بَصَرَّعُونَ ﴾ ﴿ الآيتين حامع البيان (١٩٠/٥-١٩١) ، والأعراف (١١٣-١١٣) ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَكِيمٍ كَلِيمٍ ﴿ ﴾ الآيتين حامع البيـــان (١٩/٦) ، و(١١٧) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۚ إِلَىٰ مُومَعَ أَنْ ٱلَّتِي عَصَاكٌ ۚ فِإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْوَكُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢/٦) ، و(١٣٥) ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَهِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٢/٦)، ويونس (٢) ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُ أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٩/٦)، و(٨٠) ﴿ فَلَنَاجَةَ السَّعَرَةُ قَالَ لَهُر مُّومَىٰ ٱلْقُوا مَا أَشُد مُلْقُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٩٠/٦) ، وهود (٤١) ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبِهَا بِشَسِمِ ٱللَّهِ بَحْرِيْهَا وَمُرْسَنَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ۗ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣/٧) ، و(٢٥) ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَةَ أَيَامِرٌ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٦٣/٧) ، ويوسف (١٥) ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ يِهِـ وَأَجَمُّواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ ﴾ الآية حـــامع البيــــان (١٩٧/) ، و(١٩) ﴿ وَجَآءَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَلَىٰ دَلُومٌ ۖ قَالَ يَكِمُشْرَىٰ هَذَا غُلَمٌ ﴾ الآية حامع البيان (١٦٤/٧) ، و(٣٣) ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَغَ ۚ إِلَيْهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢٠٨/٧) ، و(٣٦) ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلشِّجْنَ فَشَيَانِ ﴾ الآية جامع البيان (٢١١/٧-٢١١) ، و(٤٦) ﴿ بُوسُكُ أَيُّهَا الْهِيدِينَ أَنْسِنَا فِي سَنْجِ بَقَرَتِ سِمَانٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٧/٧) ، و(٥١) ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الْهِيدَيْقُ أَنْسِنَا فِي سَبْمِ بَقَرَتِ سِمَانِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٤/٧) ، و(٨٣) ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَثُرًا فَصَدَبُرٌ جَمِيلٌ ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٣/٧) ، و(٨٨) ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَائِبُهَا ٱلْصَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهَلْنَا ٱلشُّرُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٥/٧) ، والكهف (٤٩) ﴿ وَرُضِعَ ٱلْكِنَاتُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٤/٨) ، و(٩٦) ﴿ مَاتُونِ زُبَرَ ٱلْمُمَيِنَّ حَنَّ إِنَّا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٧/٨) ، ومريم (١٢) ﴿يَبَيْخِينَ خُذِ ٱلْكِتَنَبُ يُقُوَّ وَمَانَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَبِيبًا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٥٣١) ، و(٢٢) ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَشَذَتْ بِهِ. مَكَانَا فَصِيبًا ٣٣ ﴾ الآية حامع البيان (٣٢٢/٨) ، وطه (٤٠) ﴿ إِذْ نَشْيِنَ أَنْتُلُكَ فَقُولُ هَلَ أَذَلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ. ﴾ الآية حامع البيان (١٣/٨٤-٤١٨) ، و(٤٨) ﴿ إِنَا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ

#### المطلب الثالث : حذف جوابي السؤال والقسم ونحوهما :

فمثال حذف جواب السؤال: قول استعالى : ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ اللَّهُ قُلْ أَفْرَيَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادِنَ اللّهَ بِشَرِ مَلْ لَهُنَّ مُتَسِكَتُ رَحْمَتِهِۥ قُلْ حَتِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِيَوَكُلُ اللّهُ وَكُلُونَ ۞﴾ [افرم: ٣٨] قال حرحمه الله - بعد تفسير الآية : " وترك الجواب ؛ لاستغناء السامع بمعرفة ذلك ، ودلالة ما ظهر من الكلام عليه . والمعسنى : فسإنهم

ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ ۗ وَتَوَلَّىٰ 🖑 ﴾ الآية حامع البيان (١٦/٨) ، و(٦٦) ﴿ قَالَ بَلَ ٱلْقُوَّا ۚ فإِذَا حِبَالْهُمْ مَرْعِصِيتُهُمْ هُخِيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَشَعَىٰ ۞﴾ لآية حامع البيان (٤٣٣/٨) ، و(٦٥) ﴿ قَالُواْ يَشُومَنَ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تَلُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞﴾ الآية حامع البيان (٤٣٢/٨) ، و(٧٠) ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرُهُ سُجِّنًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَمْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٤٣٥) ، و(٧٨) ﴿ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيْهُمْ مِنَ ٱلْيَمْ مَا غَشِيْهُمْ ۞ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٣٩/٨) ، و(٩٤) ﴿ قَالَ يَبَنَثُومُ لَا تَأَخْذُ بِلِعَيْتِي وَلَا يِرَأُمِنَ ﴾ الآبة حامع البيان (٤٤٩/٨) ، والأنبياء (٦٩) ﴿ قُلْنَا يَنْنَازُ كُونِ ۚ بَرَىٰ وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيـمَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٤/٩)، والمؤمنون (٧٢) ﴿ أَمْرَ مَتَكُلُهُمْ خَرَيًّا فَخَرَاتُمْ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ (٣) ﴾ الآية حامع البيان (٩/٣٤) ، والفرقان (٣٦) ﴿ فَقُلْنَا أَذْهَمَّا إِلَى ٱلْقَوْمِ الَّذِينِ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ مَنْمِيرًا ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٩/٩) ، والشعراء (١٨) ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيشَتَ فِينَا مِنْ عُمْرِلَهِ سِنِينَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٣٦/٩)، و(٤٣) ﴿ فَلَ لَمْمَ ثُمُونَىۤ ٱلْفُواْ مَا أَنْتُم تُمْلُقُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٤٤٢/٩) ، والنمل (١٠) ﴿ وَأَقِي عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَنهَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ تَدْيرًا ﴾ الآية حامع البيان (٩٨/٩) ، و(٢١) ﴿ لَأُمْذِبَنَّكُهُ، عَذَلَبَا شَكِيدًا أَوْ لَأَذَيْمَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينَي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٥٠٦/٩) ، و(٤٠)﴿ فَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِئْلِ أَنَّا مَالِيكَ بِدِ، فَبَلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلِيْكَ طَوْفُكَ ﴾ الآية حامع البيان (٥٠/٩)، والقصص (١١) ﴿ وَقَالَتْ لِأَخْتِيهِ، قَصِيدٍ فَبَصُرَتْ بِدِ، عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَكَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨/١٠) ، و(٣١) ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾الآيـــة حـــامع البيــــان (٦٩/١٠) ، والصافات (٥٤) ﴿ قَالَ هَلَ أَنتُدُ مُطَّلِعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩١/١٠) ، و(٩١) ﴿ فَرَاعَ إِلَّنَ مَالِعَهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٠٢/١٠)، وسورة ص (٣٢) ﴿ فَعَالَ إِنَّ أَحَبَّتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَقِى حَقَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞﴾ الآية حامع البيان (٥٧/١٠) ، و(٧٣) ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمُلَلِّكُمُ كُلُّهُمْ آجَمُونَ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/٥٠١) ، والزمر (٧٣) ﴿ وَسِيقَ اَلَّذِينَ اَتَّقَوَا رَبَّهُمْ إِلَى اَلْجَنَةِ رُمَرًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٤/١١) ، والدحان (٢٣) ﴿ فَأَمْرٍ بِعِبَادِى لِلَلَّا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٣٤/١١) ، والأحقاف (٢٧) ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُمَّا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْفُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَمُلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞ ﴾ الآية جامع البيان (٢٩٥/١١) ، والذاريات (٢٧) ﴿ **قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ** ﴾ الآية جامع البيان (٢٩/١٦) .

سيقولون : لا ، فقل : حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها ، إياه أعبد ، وإليه أفزع في أمـــوري دون كلَّ شيء سواه ، فإنه الكافي ، وبيده الضر والنفع ، لا إلى الأصـــنام والأوثـــان الــــتي لا تضـــر ولا تنفع..."<sup>(١)</sup>.

و مثال حذف جواب القسم : قوله -تعالى - : ﴿ وَالتَّزِعَتِ غَمَّا ﴾ وَالتَّنِيعَتِ مَثَمًا ﴾ وَالتَّنِيعَتِ مَثَمًا ﴾ والنازعات: ١ - ٥] قال - رحمه الله - : "واختلف أهل العربية في موضع حواب قوله : ﴿ وَالتَّزِعَتِ غَمَّا ﴾ : فقال بعض نحوتِي البصرة : قوله : ﴿ وَالتَزِعَتِ غَمَّا ﴾ قسم - والله أعلم - على : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهِمَةً لَمِنَ يَعْتَى ﴾ والنازعات: ٢٦] } ، وإن شئت جعلتها على : ﴿ يَمَ تَجْفُ الرَّائِعِنَةُ ﴾ [النازعات: ١] ، ﴿ وَلَمُرتَ يَوَمَهِ وَلِمِعَةً ﴾ والمنازعات: ١] ، وهو كما قال الله وشاء أن يكون في كل هذا ، وفي كل الأمور .

وقال بعض نحويي الكُوفة : حواب القسم في النازعات : ما تُرِك لمعرفة السامعين بــالمعنى ، كأنه لو ظهر كان لَتُبْعُثُنَّ ولتحاسبنّ . قال: ويدل على ذلك : ﴿ لَوَذَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ﴿ ﴾ [النازعات: ١٦] . ألا ترى أنه كالحواب لقوله : " لَتُبَعُّثُنَّ " ؛ إذ قال : ﴿ لَوَذَا كُنَّا عِظْمًا نَجْرَةً ﴿ ﴾ ، وقال آخر منهم نحو هذا ، غير أنه قال : لا يجوز حذف اللام في حواب اليمين، لأنما إذا حذفت لم يُعرف موضعها ،

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٨/١١) . وانظر مثله في غافر (١٢) ﴿ ذَلِكُمْ وِأَنَّهُمْ إِنَّا فُرَعِى اللَّهُ وَمَدَهُ كَفَرَتُمُّ وَإِن يُتَمَرُكُ بِهِ. تُؤْمِنُوا ﴾ الآية حامع البيان (١/١٥) ) .

[077]

وذلك أنها تلى كلّ كلام .

والصواب من القول في ذلك عندنا : أن حواب القسم في هذا الموضع مما استغني عنه بدلالـــة الكلام ، فترك ذكره " . <sup>(1)</sup>

فالأقسام المتتالية في السورة تحتاج إلى جواب ، وهذا الجواب غير مذكور على الصـــحيح ، ولكن الذي يدل عليه إنكار المشركين للبعث أول هذه السورة ، مما يدل على أن أقرب تقدير لجواب القسم المحذوف ، هو : لتبعثن . (<sup>۲)</sup>

و خذف حواب جملة الشرط كما في : الأعراف (٣٥) ﴿ يَبَنِيَ مَادَمَ إِنَّا يَأْتِيَنَكُمْ رَسُلُّ يَسْكُمْ يَشُشُونَ عَلَيْكُمْ مَانِقَ فَمَنِ اتَّقَعَ وَالْسَلَمَ عَلَا حَقَّى عَلَيْهِمْ وَكَ هُمْمَ يَمْرُونَ ﴿ ﴾ ﴾ الآية جامع البيان (٧٠/٥) ، والدسل (٧٨) ﴿ وَيَوْمَ يُشَيَّعُ فِي الشَّمُورِ فَقَدْعَ مَن في السَّمَائِوبَ وَمَن فِي الدَّيْنِ إِلَّا مَن مَسَكَة اللَّهُ وَكُوْ أَرْفِينَ ﴾ ﴾ الآية جامع البيان (٧٠/٠٠) ، ويس (٤٥) ﴿ وَلِوَا قِيلَ لُمُثْمَ النَّاسَ بِالْبَعْلُ وَمَن يَمَوَّلُ فَإِنْ عَلَمْكُمْ لَشَكُمْ لِمُشْرِقَ ﴾ ﴾ الآية جامع البيان (٧٠/٤٤) ، والحديد (٢٤) ﴿ الَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسَ بِالْبَعْلُ وَمَن يَمَوَّلُ فَإِنْ اللّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسَ بِاللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسَ بِالْبَعْلُ وَمَن يَمَوْلُ فَإِنْ

وحذف بمحود بل في : الأنبياء (٢٤) ﴿ قُلُ مَن يَكَاقُوكُمُ وَالْتَهَالِ وَالنَّهَالِ وَنَ الرَّقَيْقُ بَلَ هُمْ عَن وْكُو رَبِهِم مُعْرِضُونَ ۖ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠/٩) ، والشعراء (٧٤) ﴿ قَالُوا بَلَ رَبِيّنَةً مَايَّنَاكَ كَذَلِكُ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠/٩) ، والقمر (٤٦) ﴿ بَلِ النَّاعَةُ مَرْعِفُكُمْ وَلَلْتَامَةُ أَدْمَىٰ وَلَمُرُ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨/١١) .

والردع بــــ"كدلا" في : العلق (٦) ﴿ كَلَمْ إِنَّ ٱلْإِمْنَىٰ لِلْغَنِّ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/١٤) ، و(١٥) ﴿ كَلَ لَهِنَ لَنَهُمُنَّ وَلَنَهُمُنَّ وَلَنَهُمُنَّ وَلَنَهُمُنَّ وَلَنَهُمُنَّ وَلَهُمُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠/١٥) ، والتكاثر (٣-٥) ﴿ كُلَّ مَشْرَفَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٩/١٢) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٦/١٢) .



#### المطلب الرابع: حذف المقابل:

والمراد أن يذكر شيء ويحذف مناظره ومقابله ومضاده ، فقد يحذف المقابل في الخبر ، أو في حواب الاستفهام ، واليك أمثلة لهما :

١ - مثال حذف المقابل في الخبر: قوله - تعالى -: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدَ مَسَ الْقَوْمَ قَدَرُحُ مِنْ أَمُّهُ وَقَلَا اللّهِ عَمْ اللّهَ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ ا

فالكلام المذكور لما ذكر الله فيه أن الابتلاء والمصائب يظهر وييين المؤمنين – على سبيل الحقيقـــة والواقع –، فهو دليل على أن ضد المؤمنين هم المنافقون ، فهم يظهرون ويتميزون ولا شك ، فجـــاز حذفهم ، وبضدها تتميز الأشياء .

٢ — ومثال حذف المقابل مع جواب الاستفهام: قوله -تعالى — ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدَرُهُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى ثُورِ مِن زَبِّهِ فَوْلَ اللّهِ عَلَى ثُورِ مِن زَبِّهِ فَوْلَ اللهِ عَلَى ثُورِ مِن زَبِّهِ فَوْلَ لِللّهِ عَلَى ثُورِ مِن زَبِّهِ فَوْلَ لِللّهِ عَلَى ثُورِ مِن زَبِّهِ فَاللّهُ عَلَى ثُورٍ مِن زَبِيّة ، والحضوع لطاعته، والمخضوع لطاعته، والمخضوع لطاعته، والحضوع لطاعته، وفَهُو عَلَى بُورِ مِن زَبِيّة ﴾ يقول: فهو على بصيرة ثما هو عليه ويقين ، بتنوير الحق في قلبه ، فهو لذلك لأمر الله متبع ، وعما نحاه عنه منته فيما يرضيه ، كمن أقسى الله قلبه ، وأخلاه من ذكره ، وضيقه عن المحمواب؟ ، وترك ذكر ألذي أقسى الله قلب. . وجـــواب الستفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المراد من الكلام، إذ ذكر أحد الصنفين ، وجعل مكان ذكر الصنف

 <sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠/٠٥) ، وتحقيق شاكر (٢٤٨/٧) . ومثله في النساء (٤٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَرَفِهَا الصَكَاوَةَ وَالنَّمَةِ اللَّهَا وَالْمَافَاتِ (٥) ﴿ رَبُّ الْمَتَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَتَكُونِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَا وَرَبُّ الْمَتَكُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَا وَرَبُّ الْمَتَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

**■**{0**%**0]

الآخر الخبر عنه بقوله : ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَنِيدَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ." (١) . وهذا المثال واضح في تقسيم القلوب إلى قسمين : ذكر الله –سبحانه– القسم الأول منـــها ،

وهو القلب المنشرح المنبسط لشرائع الإسلام ، فدل على ما يقابله ويضاده : وهو القلب الضيق بالكفر. وقد توعد الله القسم الثاني في ختام هذه الآية فقال : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَنْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ، ومن هذا يفهم أن قلوب القسم الأول ليست قاسية .



#### المطلب الخامس: حذف اسم الإشارة في أوائل السور:

كما في قوله -تعالى- : ﴿ مَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَلَهُدَتُمْ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [النوبة: ١] " قال أبو جعفر : يعني بقوله -حل ثناؤه-: ﴿ مَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، هذه براءة من الله ورسوله . فــــ ﴿ مَرَاءَةٌ ﴾ مرفوعة بمحذوف، وهو "هذه"، كما قوله: ﴿ شُرِعُ أَرْزَتُهَا ﴾ [النور: ١]، مرفوعة بمحذوف هو "هذه".

ولو قال قائل: ﴿ بَرَآةً ﴾ مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَتُم ﴾ ، وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها ، إذ كانت قد صارت بصلتها وهي قوله: ﴿ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، كالمعرفة ، وصار معنى الكلام : البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ، كان مذهبًا غير مدفوعة صحته، وإن كان القول الأول أعجب إليّ ؛ لأن من شأن العرب أن يضمروا لكلّ معاين نكرةً كان أو معرفةً ذلك المعاين ، "هذا" و"هذه" ، فيقولون عند معاينتهم الشيء الحسن : "حسن والله" ، والقبيحَ : "قبيح والله" ، يريدون : هذا حسن والله ، وهذا قبيح والله ؛ فلذلك اخترت القول الأول ." (١)

فلغة العرب على رفع النكرة والمعرفة أول الكلام ، إذا كان معايناً ومشاهداً ويخـــبر عنــــه ، بتقدير محذوف هو : هذا أو هذه ، ويدخل تحت هذا المثال ، فواتح سور أخرى عديدة ، كالأعراف ، وهود ، وإبراهيم ، وغيرها بعد الأحرف المقطعة <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۳۰۱/٦) ، وتحقيق شاكر (۹۰/۱٤) . ومثله في مريم (۲) ﴿ وَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ مَبْدُهُ رَكَوْيًآ ۞ ﴾ جامع البيان (۲۰۰۸) .

<sup>(</sup>۲) فاول الأعراف (۱-۲) ﴿ التَّمَّى ﴿ كَنَتُ أُوْلِ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُوكَ حَرَّجٌ يِثَهُ لِتُسْنِدَ بِهِ وَوَكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾، وهود (١) ﴿ الرَّ كِنَتُ أَنْوَلْنَهُ إِلْنَكَ لِلْمُغْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمُنَاتِ ﴿ الرَّ كِنَتُ أَنْوَلِدَى مِإِنِّكُ لِلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْهِ اللَّهِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذِنْ رَبِّهِمْ لِلَى صِرْطِ الْعَرِيزِ الْمُقْدِيدِ آلْكُومِيدِ ۞ ﴾ .



### المطلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحسنى دالُّ على محذوف مراد معناه :

قد يرد في الآية خبر ويختم باسم من أسماء الله الحسين ، دون الإشارة إلى ما يكمل الخـــبر ، ولكن تدل تلك الأسماء الحسين على المراد المحذوف .

كما في قوله -تعالى- : ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوَوَ فِإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً هَدِيرًا ﴿ إِلْسَاءَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن عباده، مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إيّاه . يقول : فاعفوا أنتم أيضًا أيها الناس عمن أتى الله علم علي عليهم على معصيتهم إيّاه . يقول : فاعفوا أنتم أيضًا أيها الناس عمن أتى الله علم ظلمًا ، ولا تجهروا له بالسوء من القول ، وإن قدرتم على الإساءة إليه ، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم ، وأنتم تعصونه وتخالفون أمره . " (١)

ففي ختم هذه الآية بالاسمين الكريمين : العفو القدير دعوة لتطبيق معناهما ، فيفهم من هــــذا معنى محذوف ، فلو قرأت أول الآية فقط ، وهو قوله -تعالى- : ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْقُوهُ أَقَ تَعْقُوا عَن سُوّو ﴾ هل تفهم منها شيئاً ؟! ، إلا إذا ذكر ختامها : ﴿ قَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴾ فإنك تفهم شيئاً تامـــاً غـــير المذكور ، فهو كلام محذوف فهم من خلال الحتام .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٤٣/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥١/٩) . وانظر مثله في المائدة (٣) ﴿ حُوِّمَتَ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَكُمُّ ٱلِجَنزيرِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٦/٤) .



# المبحث الرابع: الحذف قد يكون محتملاً بسبب السياق ، أو القراءة: وفيه مطلبان:

المطلب الأول : مثال تقدير الحذف بسبب احتمال السياق .

المطلب الثابي: مثال تقدير الحذف بسبب القراءة .

#### المطلب الأول: مثال تقدير الحذف بسبب احتمال السياق:

قوله -تعالى - : ﴿ وَٱتَرُكِ ٱلْبَحْرَ رَمُونًا إِنَّهُمْ جُنَدٌ مُمْرُقُونَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٢٤] قــــال -رحمـــه الله - :
"يقول: وإذا قطعت البحر أنت وأصحابُك فاتر كه ساكناً على حاله التي كان عليها حـــين دخلتـــه .
وقيل: إن الله -تعالى ذكره- قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر ببني إسرائيل ؛ فإذ كان ذلـــك كذلك ففي الكلام محذوف ، وهو : فسرَى موسى بعبادي ليلاً، وقطع بحم البحر ، فقلنا له بعد مـــا قطعه وأراد ردّ البحر إلى هيئته التي كان عليها قبل انفلاقه : اتركْه رهْوًا ." (١)

فقوله -تعالى- : ﴿ وَلَتُرُكُو لَلِمَكُمْ رَهُولًا ﴾ يحتمل أن يكون خبراً متصلاً بقوله : ﴿ وَلَمْرٍ بِيَهِكِي لِللّا إِنَّكُمْ مُثَبَّعُونَ ﴾ [الدخان: ٢٣] ، أو أن قول الله —عز وجل-لموسى- ﷺ- كان بعدما قطع البحـــر ، وكان كل فرق كالطود العظيم ، فيكون فعل موسى حين سرى ليلاً ببني إسرائيل ، وحين قطع البحر محذوفاً من الكلام ، والآية تحتمل هذا المعنى وذاك . —والله أعلم-.(٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/٢٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير (٢١/٢٥/١٠) .

#### المطلب الثاني: مثال تقدير الحذف بسبب القراءة:

قوله — تعالى – : { سَتَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ } [القمر: ٣٦] قال —رحمه الله – : " يقول –تعالى ذكره – : قال الله لهم : ستعلمون غداً في القيامة من الكذّاب الأشر منكم معشر ثمــود ومن رسولنا صالح حين تردون على ربكم ، وهذا التأويل تأويل من قرأه {سَتَعْلَمُونَ} بالتاء ، وهــي قراءة عامة أهل الكوفة ، سوى عاصم(١) والكسائي(١) .

أما تأويل ذلك على قراءة من قرأه بالياء ، وهي قراءة عامة قراء أهل المدينة والبصرة وعاصم والكسائي<sup>(١٢)</sup> ، فإنه قال الله : ﴿ سَ**يَعَلَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلكَذَّابُ ٱلأَيْرُ** ﴾ وترك من الكلام ذكـــر "قــــال الله" ؛ استغناء بدلالة الكلام عليه . " <sup>(؛)</sup>

فعلى القراءة بالتاء : { سَتَعْلَمُونَ } لا يحتاج الكلام لتقدير حذف ؛ لاتصال الكلام بقول الله في الآيتين التاليتين وهي قوله-تعالى- : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَاتَوْتَبْهُمْ وَاصْطَيرَ ۞ وَيَبْتَهُمْ أَنَّ الْمَآةَ فِسْمَةً بَيْهُمْ كُلُ فِيرِي مُخْتَمِيرٌ ۞ ﴾ [القمر: ٢٧ - ٢٨] .

وعلى القراءة بالياء : ﴿ سَيَعَلَمُونَ ﴾ تحتاج لتقدير محذوف ، أو تحمل على أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والعكس .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي مولاهم ، اسم أبيه بمدلة ، ومقرئ العصر بعد أبي عبد الرحمن السلمي ، كان عابدًا خيرًا ، ثقة متقن في القراءة ، صدوق في رواية الحديث ، توفي سنة سبع وعشرين ومائة ، وقيل ثمان وعشرين . انظر سير أعلام النبلاء (٢٥٦٥) ، والنشر في القراءات العشر (١٥٥١) .

<sup>(</sup>٢) بالتاء الفوقية قراءة : ابن عامر وحمزة . انظر إتحاف فضلاء البشر (٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) بالياء التحتية قراءة الباقين وهم : نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلــف . انظــر إتحاف فضلاء البشر (٢٠٧/ ٥) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١١/٥٦٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر المحرر الوجيز (٣٠٦/١٥) ، وروح المعاني (١٣٥/٢٧) ، وفتح القدير (١٢٦/٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف (٣٩/٤).

#### المبحث الخامس : تقدير الحذف بما يناسب السياق :

وهذا لب الفصل وأساسه ، بعد تقرير شيء من استعمالات العرب للحذف ، وشروط تقديره، وكل ما مضى يصلح أن يكون من الأمثلة ، ولكن أفردتما هناك تأصيلاً لتقدير المحذوف وبيان حدوده ، وسأورد هنا مثالاً واحداً واضحاً ، إذ أن المواضع كثيرة : وهو قوله -تعالى- عن الحضر -عليه السلام - : ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ فَأَرْدَتُ أَنْ أَمِيبَا وَكَانَ وَلَمَ يُلِقُ يُلَّفُونُكُنَ سَفِينَةٍ عَصَبًا ﴾ فيقول القائل : فما أغنى خَرْق هذا العالم السفينة التي ركبها عن أهلها ، إذ كان من أجل خرقها يأخذ السفن كلها ، مَعِيبها وغير معيبها ؟ ، وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقها ؛ لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ؟ قيل : إن معنى ذلك : أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً ، ويدع منها كلّ معيبة ، لا أنه كان يأخذ صحاحها وغير صحاحها .

فإن قال : وما الدليل على أن ذلك كذلك ؟ قيل : قوله : ﴿ فَأَرُدَتُ أَنْ أَمِيهَا ﴾ فأبان بذلك أنه إنما عابما ؛ لأن المعيبة منها لا يعرض لها ، فاكتفى بذلك من أن يقال : وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً ، على أن ذلك في بعض القراءات كذلك . " (١)

وهذا التقدير للمحذوف يلتحم فيه قول الخضر -عليه السلام- وقصده مع فعله وتعليله ، ولو لم تقدر : "صالحة" أو "صحيحة" لما تلاءم الكلام مع الفعل منه - عليه السلام - ، ولكان خرق السفينة إضاعة لمال المساكين . (٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٦٥/٨) ، وقد نسبت هذه القراءة إلى أبي بن كعب كما في تفسير النسائي (١١/١) ، والسدر المتشور للسيوطي (٢٦٥/٤) ، وفي تفسير السمرقندي نسبها لابن عباس (٣٠٩/٢) ، وفي تفسير كتاب الله العزيز ، لهسود بسن المحكم الهواري قال : وفي بعض القراءات : "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" (٤٧٤/٢)، وقسال الزمخشري : "وقيل في قراءة أبي وعبد الله : "كل سفينة صالحة". الكشاف (٢٩٥/٢) ، وقال أبو حيان في النسهر المساد : ويحمل ذلك على أنه تفسير لا على أنه قرآن ، (حزء ٢ قسم ٢٣٦/١) ، وقال القرطي : قرأ ابن عبساس وابسن حسير : صحيحة ، وقرأ أيضا : ابن عباس وعمان بن عفان : صاحة . الجامع لأحكام القرآن (٢٤/١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر بقية المواضع في : البقرة (٦٢) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّدِينِينَ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْكِيْرِ الْلَّذِينَ وَعَمِلَ صَدْلِحًا

فَلَهُمْ أَبُوْهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٦١/١) ، و (٧٠) ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي ﴾ الآية حــــامع البيــــان (٣٨٩/١) ، و(٧٤) ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِجَارَةِ ۚ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾الآية جامع البيان (٧٤١) ، و(٩٣) ﴿ وَإِذْ آخَذُنَا مِيئَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَحُهُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَا مَانَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا ﴾الآية جامع البيان (٢٦٨/١)، و (٩٤) ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴿ ﴾ الآية حامع البيان (٤٧٠/١)، و(١٠٢) ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنُّ وَمَا كَغَرَ سُلِّيَمَنُ ﴾ الآية حامع البيان (٩٣/١) و(٤٩٦) ، و(١٣٥) ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْمَدُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢١٤/١) ، و(١٦٤) ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّذِيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ الآية حامع البيان ٧٠/٢، و(١٦٥) ﴿ وَمِرَى النَّاسِ مَن يَشْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُجُونُهُمْ كَعُبُ ۖ ٱللَّهِ ﴾الآية حامع البيان ٧٢/٢ ، و(١٣٧) ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْـــَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِــلَ بِهِـ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾الآية حامع البيان ٩١/٢ ، و(١٧٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ ۚ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴾الآية جامع البيان ١١٢/٢ ، و(١٨١) ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَقْدَ مَاسِمِعُهُ فَإِنِّهَا ٓ إِشْهُهُ عَلَى اَلَذِينَ مُبِيَلُولَهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ الآية حامع البيان ٢/١٢٧ ، و(٢١٦) ﴿ كُتِبَ عَلِينَكُمُ ٱلْقِيَالُ وَهُوكُرُهُۥ لَكُمْ ﴿ الآية حامع البيان ٣٥٨/٢ ، و(٢٢٦) ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآمِهِمْ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌّ فَإِن فَآمُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴿ ﴾ الآية حامع البيان ٤٣٠/٢ ، و(٢٢٩) ﴿ اَلطَلَقُ مُرَّقَالٌ فَإِنسَاكُ مِعَمُهُونِ أَوْ تَشْرِيحُ إِلِحْسَنِ ﴾ الآية حامع البيان ٤٧٣/٢ ، وال عمران (٢٦) ﴿ فَل اَللَّهُمَّرَ مَالِكَ ﴿ اَلْمُلْكِ ثُوْقِي اَلْمُلْكَ مَن تَشَائَهُ ﴾ الآية حامع البيان ٣٢١/٣ ، و(٤٤) ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلْبُآهِ ٱلْهَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱلْمُلْتُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُمُّلُ مُرْيَمٌ ﴾ الآية جامع البيان ٢٦٧/٣ ، و(٨٥) ﴿ فَلْ عَامَتُنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا إِبْوَهِيمَ ﴾ الآية حامع البيان ٣٣٧/٣ ، و (١١٧) ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْمَثَيْوَةِ ٱلدُّنيَا كَمَثْلِ بِيجٍ فِيهَا صِرُّ ﴾ الآية حامع البيان ٤٠٤/٣ ، والنساء(٣) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهُمَ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَالَو ﴾ الآية حامع البيــــان ٩٧٨/٣ ، و(٢٣) ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتُكُمْ أَمْهَا خَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان ٣/٦٦٢ ، و(٣٤) ﴿ اَلِبَكَالُ قَوْمُونَ عَلَى اَلفِسَكَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَّعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمَوْلِهِمْ ﴾الآية حامع البيان ٢٣/٤ ، والمائدة(٤) ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أَجِلَ لَكُمُّ قُلْ أُجِلَّ لَكُمُّ اَلطَيْبَكُ ۚ وَمَا عَلَمْتُم مِن الْجَوَارِج ﴾ الآبة حامع البيان ٤٢٧/٤، و(٩) ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَتَحْمِلُواْ الصَّدَلِحَديُّ لَلَّمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرً عَظِيدٌ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٨٤/٤ ، و (٤٧) ﴿ وَلِيَعَكُو أَهُلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ﴾الآية حامع البيان٤/٥٠٥ ، والأنعام (٣٣) ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّمُ لَا يُكَذِّنُونَكَ ﴾ الآية حامع البيان ١٨٠/٥ ، و(٧٨) ﴿ فَلَمَّا رَمَا ٱلشَّمْسَ كَانِفَةَ قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَلْذَآ أَكْبَرُ ﴾الآية حامع البيان ٢٤٧/٥ ، و(١٤٢) ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْفَدِ حَمُولَةً وَقَرْشًا ﴾الآية حامع البيان ٣٧١/٥، والأعراف (٦٥) ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَكُم ﴾ الآية الأنعام: ١٥٢ جامع البيان ٥٢٢/٥، و(٨٠) ﴿ وَلِكَ عَادِ لَغَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ لَعَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَظُونَ ۞ ﴾ الآية الأعراف: ٦٠ حامع البيان ٥/٠٥٠،

و(١٨٩) ﴿ وَلُومًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدٍ مِنَ ٱلْفَلَمِينَ ۞ ﴾ الآية الأعراف: ٨٠ حامع البيان ١٤٢/٦ ، والأنفال (٧) ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَقْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَّ إِلَيْهَا ﴾الآية الأعراف: ١٨٩ جامع البيان ١٨٧/٦، و(٣٥) ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِمَّدَى ٱلْطَآلِهَنَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ ﴾ الآية الأنفال: ٧ حامع البيان ٢٣٨/٦، والنوبة (١١) ﴿ وَمَا كَانَ صَلَائَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَّهُ وَتَصْدِينَةً ﴾الآية الأنفال: ٣٥ حامع البيان ٣٢٨/٦، ويونس (٧١) ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَـامُوا الصَّكَاوَةَ وَمَاتَكًا الزَّكَوَةَ فِلِخَوْنَكُمُمْ فِي الدِّينِ ﴾الآية النوبة: ١١ حامع البيان ٥٨٥/٦ ، يوسف (١١) ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَّا نُوچ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَقَوْمِ إِنْ كَانَ ۚ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَلْكِيرِي بِعَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَرَكَنْكُ ﴾ الآية يونس: ٧١ حامع البيان ١٥٥/٧ ، و(١١٠) ﴿ قَالُواْ يَكَابُهَا مَا لَكَ لَا تَأْمَثُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَذَ لَنَصِحُونَ ۞ ﴾ يوسف: ١١جامع البيــــان ٣١٦/٧ ، وإبراهيم (٤١) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَيِّ ﴾ الآية يوسف: ١٠٩ حامع البيان ٤٦٧/٧ ، والحجر (١٠) ﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمَدَّمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ ﴾ إبراهيم: ٤١ جامع البيان ٩٩٨/٧ ، و(١٠٢) ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلَنَا مِن فَبَلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ﴾ الحجر: ١٠ جامع البيان ٢٤٧/٧ ، و(١٢٦) ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَناً رَوْقَتَهُمُّ تَأْمَدُ لَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُشُتُم تَفْتَرُونَ ١٠٥ ﴾ النحل: ٥٦ حامع البيان ٢٦٤/٧ ، والإسراء (٦٣) ﴿ فَلُ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيْكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَيُشْرَف لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ النحل: ١٠٢ حامع البيان ١٠٧/٨ ، و(٧٨) ﴿ وَإِنَّ عَافَيْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِعِنْلِ مَا عُوفِيْتُمْ بِهِ. وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدبِين ۞ ۞ النحل: ١٢٦ حامع البيان ١٢٧/٨ ، ومريم (٢٦) ، ﴿ فَكُلِي وَأَشْرِي وَقَرِى عَيْمَنَا ﴾ الآية حامع البيان ٣٣٢/٨ ، وطه(٢٤) ﴿ أَذْهُمْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَهَىٰ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٠٩/٨ ، و(١٠١) ﴿ خَلِينَ فِيدُّ وَسَلَّةَ لَمُنْمَ يَوْمُ الْقِينَدَةِ خِلَا ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٥/٥٥٪ ، و(١١٧) ﴿ فَقُلْنَا يَشَادَمُ إِنَّ هَلَا عَلُوٌّ لَكَ وَلِزُوجِكَ فَلَا يُخْرِجَنُّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٦٧/٨ ، والأنبياء(٣٩) ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٢٩/٩ ، و(٧٦) ﴿ وَنُومًا إِذْ نكادَىٰ مِن فَكَبْلُ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ. فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ. مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ إِنَّ ﴾ الآية حامع البيان ٤٨/٩ ، والحج (٥) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْدُ ۚ فِي رَبِّبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾ الآية جامع البيان ١١٢/٩ ، والشعراء (١٣) ﴿ وَمَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْمِيلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٣٥/٩ ، و(٢٢) ﴿ وَيَلْكَ نِفَمَةٌ تَمُنُّهَا كُلُّ أَنْ مَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٣٨/٩ ، و(٣٠) ﴿ قَالَ أَوْلَوَ جِنْتُكَ بِنَمْقِ مُبِينِ ۞ ﴾ الآية حامع البيان ٤٤٠/٩ ، ولقمان (١٤) ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُۥ وَهَنَّا ﴾ الآية حامع البيان ٢١٠/١٠ ، و(٢٧) ﴿ وَلَوْ أَنْسَا فِي ٱلْأَيْنِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُۥ مِنْ بَعْدِهِ؞ سَبْعَةُ أَبْحُـرٍ مَّا نَفِدَتْ كَامِنتُ ۚ اللَّهِ ﴾الآية حامع البيان ٢٢٠/١، و(٣٢) ﴿ وَلِفَا غَشِيتُهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهُ تَخْلِصِينَ لَهُ اللَّذِينَ ﴾ الآية حامع البيان ٢٢٤/١، والأحزاب (١٩) ﴿ أَشِحَةً كَلَيْكُمْ ۖ فَإِنَا كَمَةَ لَلْوَقُ رَأَتِنَهُمْ يَظُرُونَ إِلِيْكَ مَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْمَنِي عَلَيْهِ

#### المبحث السادس:

مواضع قدّر فيها الإمام الطبري -رحمه الله - حذفاً وليست كذلك ، أو لم يقدر فيها حذفاً مناسباً للسياق :

سبق ذكر أمثلة كثيرة على تقدير المناسب ، ولكن وقفت على ثلاثة مواضع –فيما يظهـــر– هي خلاف تطبيق ابن جرير –رحمه الله– السابق ، وتعتبر نادرة بالنسبة لعدد المواضع التي سار فيهــــا على الطريقة السليمة الغالبة ، وهذه المواضع هي :

الموضع الأول: قوله-تعالى-: ﴿ فَلَ تَسَانُوا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ. شَيَئاً وَبِالْوَلِيَدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ وَلَا نَشَلُواْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمَلَتِي ۚ خَنُ نِرَدُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١]"...قال أبو جعفر: يعسي

مِنَ ٱلمَتَوْتِ ﴾ الآية حامع البيان ١٠ ( ٢٧٠ ، وسورة ص (٣٦) ﴿ مَسَخُونَا لَهُ الَيْحَ تَجْرِى بِأَدْمِهِ رُفَقَة حَبْثُ أَسَابَ ﴿ ﴾ الآية حامع البيان ١٠ (٢٦٨ ، والزمر (١٩) ﴿ أَفَنَنَ حَقَّ عَتْبِهِ كُلِمَةُ الْمَشْلُبِ أَفَاتَتُ تُنفِذُ مَن فِي النّايِ حامع البيان ١٠ (٢٦٨ ، والأنه حامع البيان ١٠ (٢٥٠ ﴾ ﴿ فَتَمَدُّ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ النّايِرِ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُثَلًا مُنَا اللّهُ عَنِيلًا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُثَلًا مُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْفِعُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ

تعالى ذكره - بقوله: ﴿ وَلَا تَقَنْلُوا أَوْلَنَدَكُم مِن إِمَلَتِي ﴾ ، ولا تئدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاقم ، فإن الله هو رازقكم وإياهم ، ليس عليكم رزقهم ، فتخافوا بحياقم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم ." (١) .

فعلّل قتل المشركين لأولادهم في الآية بخشية الفقر ، ومن المعلوم أن هذه الآية مسن سورة الأنعام لم يذكر فيها لفظ "خشية" ، وإنما ذكر الله -تعالى- الخشية في سورة الإسراء ، فقال -تعالى- : ﴿ وَلَا نَقْلُوا أَوْلَدُمُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ أَلُولُوا الإسراء: ٣١] فلا بد من فرق بين هذين الموضعين . وقد نبه على ذلك ابن كثير -رحمه الله- فقال في قوله -تعالى- : ﴿ وَيَنْ إِمْلَتُوا ﴾ " . . أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل في الآجل ؛ ولهذا قال هناك : ﴿ فَتَنْ نَرُنُهُمْ مَوْلِيَاكُونُ ﴾ [الإسراء: ٣١] فبدأ برزقهم ؛ للاهتمام بهسم ، أي : لا تخلوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله ، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا قال : ﴿ فَتَنُ نَرُدُهُكُمْ اللهِ أَعلم- ." (١)

وبمذا يتبين أن آية الأنعام على ظاهرها بدون تقدير خشية ؛ لأن الكلام يستقيم بدون تقدير حذف ، وليفرق بين الآيتين في التعبير ، والتقديم والتأخير .

الموضع الثاني : قوله -تعالى - : ﴿ اللّهُ الذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَفْتَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَيَمْهَا تَأْكُونَ ۚ ﴿ وَلَكُمُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٩١/٥) ، وتحقيق شاكر (٢١٧/١٢) .

<sup>(</sup>۲) تفسير القرآن العظيم (۱۰۸/۲) ، وحسن ذلك الآلوسي في روح المعاني (۸۰/۷) ، وأشار أبو السعود إلى القولين في إرشاد العقل السليم (۲۰۲۲) .

!{°٤°}!

وقوله : ﴿ وَلِتَمْلِقُوا عَلَيْهَا مَامَهُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ يقول : ولتبلغوا بالحمولة على بعضها ، وذلك الإبل حاجة في صدروكم ، لم تكونوا بالغيها لولا هي إلا بشق أنفسكم ، كما قال – حلّ ثناؤه – : ﴿ وَمَعْمِلُ أَنْفَالَكُمْ إِلَى بَلَوِلَمْ تَكُونُواْ بَلِينِهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧]... وقوله : ﴿ وَمَلَيْهَا ﴾ يعني : وعلى هذه الإبل ، وما جانسها من الأنعام المركوبة...". (١)

ففسر الإمام —رحمه الله— الأنعام بأنما : من الإبل والبقر والغنم والخيل ، وغير ذلـــك مـــن البهائم، وهذا خلاف المستعمل في اللغة ، وخلاف المطلق في الشرع ، ونبه على ضعفه ابـــن عطيـــة والراغب :

فقال ابن عطية : " وإنما الأنعام الأزواج الثمانية التي ذكر الله فقط " <sup>(٢)</sup>.

الموضع الثالث: قوله -تعالى -: ﴿ قُلْ مَن مِّزَقُكُمْ مِن السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُوَاللَّهُ وَلِنَا آَوْلِيَاكُمُ لَمَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَيْلٍ مُّينِ ﴿ آَنِ إِلَنَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١١/ ٨٠/١٨) .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (١٥٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القران صفحة (٨١٥).

وفي ختام الفصل عسى أن أكون قد وفّقت في توضيح أشياء مهمة متصلة بالسياق الدال على محذوف ، وأن يكون في الأمثلة المذكورة في المتن دلالة على الأمثلة المشار إليها في الحاشية .-والله أعلم-.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٠/٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) توحيد الربوبية : هو إفراد الله حز وجل- بالخلق والملك والتدبير ، وتوحيد الألوهية : هو توحيد العبادة ، فـــلا يتوجـــه بالعبادة إلا لله المعبود بحق . انظر القول المفيد على كتاب التوحيد (١١/١-١١) ، للشيخ محمد بن صالح ابـــن عشـــيمين ، حمم وتخزيج الدكتور سليمان أبا الخيل ، والدكتور خالد المشيقح .

|                                           | الفصل السابع |
|-------------------------------------------|--------------|
| أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه : |              |
|                                           |              |



## الفصل السابع: أثر دلالة السياق على وجود النسخ أو عدمه:

لقد عدّ العلماء –رحمهم الله-الناسخ والمنسوخ من أهم علوم القرآن ، وشرطاً من شروط أهلية دخول الشخص في تفسيــر كتاب الله-عز وجل – ، حتى لا يقع المفسر في أغلاط حين يفسر آيــة بنقيض أخرى ، دون أن يشيــر إلى أن هذه ناسخة لتلك، فقد فسر ابن عباس – رضي الله عنــهما-الحكمة في قوله – تعالى – : ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْمِحْمَةَ فَقَدْ أُونَى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] بألها : " المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابحه ، ومقدَّمه ومؤخَّره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله ." (١)

مع ما في معرفة الناسخ والمنسوخ من الإلمام بشيء من سير التشريع الإسلامي، وبيان شيء من حكمة الله – عزّ وجلّ – البالغة في النسخ كالتيسير والابتلاء ، وهو دليل على أن هذا القرآن من عند الله –عزّ وجلّ – ، ليس للنبي – ﷺ – فيه شيء إلا أن بلّغه .(٢)

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨٩/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٧٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر مناهل العرفان للزرقاني (١٣٦/٢) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ، إمام بارع في اللغة والنحو والتفسير والقراءات والحديث والفقه ، أشــهر كتبــه : الأموال ، وغريب القرآن ، ومعاني القرآن ، توفي سنة أربع وعشرين ومالتين ، وقيل غير ذلك . انظـــر قمـــذيب الأسمـــاء واللغات (٢٠٧/٢) ، وبغية الوعاة (٢٥٣/٣) ، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢/٣) ، وطبقات الحنابلــة (٢٥٩/١) . والمنهج الأحمد (٨٠/١) .

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر ، وقيل ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير السحستاني ، ولد سنة اتُســـين وماتتين ، صنف كتباً منها : السنن ، والناسخ والمنسوخ . توفي بالبصرة ، سنة خمس وسبعين وماتتين. انظر تمذيب الأسماء واللغات (٢٢٤/٢) ، وطبقات المفسرين (٢٠١/١) ، ووفيات الأعيان (٢٠٤/٢) .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ، النحوي اللغوي صاحب المصنفات ، ومنها : إيضاح الوقف والابتداء ، كان يحفظ
 فيما قبل : ثلاثمائة ألف بيت شاهد في القرآن ، وكان إملاؤه من حفظه ، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . انظـر ســـر
 أعلام النبلاء (٢٧٤/١٥) ، وغاية النهاية (٢٣٠/٢) .

ومكي بن أبي طالب ، وابن العربي ، وغيرهم .(١)

ولكن أورد جَمْع من العلماء في مؤلفاتهم في علم الناسخ والمنسوخ ، وجَمْع من المفســرين في ثنايا تفاسيـــرهم ، أقوالاً في آيات بأنها ناسخة أو منسوخة ، وهي عند التحقيـــق خــــلاف ذلـــك ، وسيتبين من خلال هذا الفصل ما لابن جريـــر –رحمه الله – من التحقيق الدقيق في مثل هذه الآيات .

وسأعرض أمثلة هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين :

**المبحث الأول** : الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقّق أو عدمه .

المبحث الثاني: الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ .

<sup>(</sup>١) انظر الإتقان للسيوطي (٢٠٠/٢) ، وألف من المعاصرين الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن وغيره .



## المبحث الأول :

## الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقّق أو عدمه :

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقق .

المطلب الثاني : شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ ، وما الذي لا يدخله النسخ .

المطلب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقق فيه شروط النسخ .

## المطلب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وجود النسخ المحقق :

في قوله - تعالى - : ﴿ يَتَاتُهُمُ النَّيْ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينِ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِنْمُونَ مَسَيْرُونَ يَعْلِمُوا مِانَيْقَ وَلِهُ عَلَى النَّهُمُ عَنْمُ الْمُؤْمِنِينِ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِنْمُونَ مَسَيْرُونَ مَسَيْرُونَ مِنَكُمْ مِنْكُمْ عِنْمُ وَإِن كان مخرجها مخرج جعفو : " وهذه الآية ، أعنى : قوله : ﴿ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِنْمُونَ مَسَيْرُونَ فَولَه : ﴿ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِنَاكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِن النسِونَ النبودِ مِن الترخيصِ إِنْمَا هُو بعد التشديد ، وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن حكم قوله : ﴿ إِن يَكُنُ مِنكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ وَلُونُ وَلِكُونَ الْمُنْونَ فَا مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ وَلُونُ مُنْكُمْ وَلُونُ الْمُنْولُونُ مَنْكُمْ مُؤْلِكُونُ الْمُنْهُ وَلُونُ المُنْهُ مُنْكُمْ مُؤْلِكُونُ المُنْهُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُونُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ وَلُونُ مُنْكُمُ وَلُونُ مُنْكُمْ مُنْكُونُ

فمن قال : بأن الآية الأولى على وجه الندب لا الفرض ، فإن السياق يدفع ذلك ويضعفه ؛ لقوله – تعالى – : ﴿ خَفْفَ الله عَلَيْمُ ﴾ والتخفيف مقابل الإيجاب ، وهذا يدل على نسخ الأولى بالثانية ، وقد يكون الخلاف لفظيًا إذ من العلماء من يعتبر التخفيف نسخًا ، ومنهم من لا يعتبره ، والمسراد أن الحكم في الآية الأولى تغير من وجوب مصابرة المجاهد لعشرة من الكفار ، إلى وجوب مصابرته لاثنين منهم ، وتحرير محل النزاع هو: هل يعتبر التخفيف نسخًا أم لا ؟ قال الشوكاني –رحمه الله: " وقد اختلف أهل العلم : هل هذا التخفيف نسخ أم لا ؟ . ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٨٥/٦)، وتحقيق شاكر (٥٦/١٤). وانظر بقية المواضع في: البقرة (١٨٤-١٨٥) ﴿ أَيَامًا مَمَـدُودَئِوَّ فَمَن كَان جامع البيان (٢٨٥/٦) ﴿ مَا يَسَامَ البيان (٥/١٤) ﴿ كَانَ مِشْرَفِي فَدَنَةٌ مَكَمامٌ مِسْكِينِ ﴾ لاتبين حامع البيان (٥/١) ١٤٦٦)، والتوبة (١٢٠) ﴿ مَا كَانَ لِأَمْلِ اللّمِينَةِ وَمَنْ حَوْلَمُدِينَ الْأَثْمَابِ أَن يَتَخَلّمُوا عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِالشّهِمْ عَن نَفْسِيهِ. ﴾ الآية حامع البيان (١٢٠) ٥- ١١٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٣٢٤/٢) .

# المطلب الثاني:

# شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ،وما الذي لا يدخله النسخ:

إذا تأملت الآيات التي قيل فيها بالنسخ ، تجد الإمام الطبري –رحمه الله– يذكر عندها شروط

النسخ : ويمكن حصرها فيما يلي :

١- إذا كان أحد حكم الآيتين نافياً لحكم غيرها بكل معانيه ، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين
 جميعاً على صحته بوجه من الوجوه .

٢- إذا كان في ظاهر التنـــزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى .

٣- إذا ورد عن رسول الله - ﷺ - خبر يصحّ بأن أحدهما ناسخ لصاحبه .

٤- إذا حصل من المسلمين إجماع على وقوع النسخ .(١)

٥- إذا عرف المتقدم من المتأخر في تاريخ النـــزول .(٢)

٦- إذا كانت الآية لا تشتمل على خير ؛ لأن الأخبار لا تنسخ .<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٥٨٦/٤) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر حامع البيان (٣١٨/١٠) عند الآية (٥٢) من سورة الأحزاب ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱللِّمَـٰٓ ٱمِنْ بَعْدُ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٣) انظر الآية (٣٣) من الأنفال ﴿ وَمَا كَاتَ أَنْهُ لِيُمَا يَهُمُ وَأَنَ فِيهُمْ وَمَا كَاتَ اللّهُ مُعَاذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٧/٦) ، والآية (٣٣) من النبأ ﴿ لَيْنِينَ فِيهَا لَشَعُهُا ﴿ ۞ ﴾ جامع البيان (٢٧/٦) ،

## [007]

## المطلب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقّق فيه بعض شروط النسخ :

١ – مثال على اشتراط أن يكون في إحدى الآيتين ما يتناقض مع الآية الأخرى، ولا يحتمل معنى آخر : ففي قوله – تعـــالى – : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي ٱنْشِيكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىكُ إِنَّ شَهُو قَدِيرُ ۞ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قال –رحمه الله– بعد ذكر الأقوال : "...وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية : قول من قال : إنما محكمة وليســـت بمنسوخة ؛ وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوهه ، وليس في قوله —جلُّ وعزّ –: ﴿ لَا يُكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَمَّا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ ﴾[البقرة: ٢٨٦] نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله : ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ يُكاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ ؛ لأن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ، ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه ، وقد أخبر الله —عزّ وجلّ – عن المجرمين ألهم حين تُعرض عليهم كتب أعمالهم يوم القيامة ، يقولون : ﴿ يُوَيِّلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةُ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ [الكهف: ٤٩] فأخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائر أعمالهم وكبائرها ، فلم تكن الكتب –وإن أحصــت صــغائر الذنوب وكبائرها – بموجب إحصاؤها على أهل الإيمان بالله ورسوله وأهل الطاعة له ، أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معاقبين ؛ لأن الله —عزّ وجلّ– وعدهم العفو عن الصـــغائر باجتنــــاكِمـم الكبائر ، فقال في تنزيله : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا أنفسهم غيـــر موجب لهم منه عقوبة ، بل محاسبته إياهم –إن شاء الله–عليها ليعرّفهم تفضله علـــيهم بعفوه لهم عنها،كما بلغنا عن رسول الله – ﷺ –[أنه] … قال : «يُدْني اللَّهُ عَبْدَهُ الْمُؤمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، فَيَقَرَّرُهُ بِسَيِّمَاتِهِ يَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، فَيَقُولُ: سَتَرْثُها فِـــي الـــــدُنْيَا وأغْفِرُها اليَوْمَ ، ثُمَّ يُظْهِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ ، فَيَقُولُ : ﴿ **مَآتُمُ الْوَبُوا** كِيَلِي**بَهُ ﴾ [الحاف: ١٩] أو** كما قال : «وأمَّـــا



الكَافِرُ فَإِنَّهُ يُنَادَى بهِ عَلى رُءُوسِ الأشْهادِ» ." (١)

فهذا المثال يبين أن النظر إلى الآيات التي ظاهرها التعارض بعين التأمل في حكميها هل يلـزم منهما تضاد وتناقض ؟ ، فإن لزم ذلك فشريعة الله صحز وجل – ليست كذلك حتماً ، فلا بد من حمله على النسخ بشروطه ، أما إذا وحد للآية محمل يسلم من تعارضهما ، وهو معنى صحيح ، وجب حمل الآية عليه دون القول بالنسخ ؟ لأن حمل الآية على المعنى الصحيح الذي لا يتناقض مع الآية الأحـرى أولى من حملها على النسخ . (1)

٢ - مثال على أن القول بتقدم هذه الآية أو تأخرها في النـــزول لا يثبت بالاجتهاد بــــل
 بالنقل عمن حضر التنـــزيل :

فالقول بتأخر نزول آية أو تقدمها بغير نقل مردود : كما في قوله – تعالى-: ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهُ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللَّهِ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللَّهُ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِلْمَانِكُمْ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّامِ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَرْضَكَةً لِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ ع

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۶/۳ ۱ - ۱۶ ۱۵) ، وتحقيق شاكر (۱۱۸/۱) . والحديث رواه بنحوه : البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة هود باب قوله : ﴿ وَيُقُولُ الْأَسْهَكُ هَوْلَكُم الَّذِينَ كَلَيْعُواْ ﴾ صفحة (۹۷۷ -۹۷۸) حديث (۶۲۸۹) ، ومسلم في كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، قال الإمام مسلم : حدثنا زهير بن حرب ، حـــدثنا إسماعيـــل بـــن إبراهيم، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة به (۲۲۲۸) حديث (۲۷۲۸) .

<sup>(</sup>٢) وانظر مواضع أخرى لم يقل بالنسخ فيها لاحتمالها أوجها أخرى مع الآية التي قبل إلها ناسخة لها : في البقرة (١١٥) ﴿ وَلَمُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

-رهمه الله-: رأي السدي في الآية وأنها نزلت قبل نزول الكفارات ، وأنه لا كفارة على حلف لذلك، ثم قال الطبري -رهمه الله-: " وأما الذي ذكرنا عن السدي من أن هذه الآية نزلت قبل نزول كفارات الأيمان ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، والخبر عما كان لا تدرك صحته إلا بخير صادق ، وإلا كان دعوى لا يتعذر مثلها وخلافها على أحد . وغير محال أن تكون هذه الآية نزلت بعد بيان كفارات الأيمان في سورة المائدة ، واكتفي بذكرها هناك عن إعادةً هاهنا ، إذ كان المخاطبون بهذه الآية قبها الحالف ." (١)

٣- مثال على أن المقصود بالتقدم في الناسخ والمنسوخ هو في نزول القرآن ، لا في ترتيب الآية من السورة ، فلا يلزم من تأخر الآية في السورة الواحدة نسخها بما تقدمها ، حيث تقدم من شروط النسخ السابقة معرفة المتأخر من المتقدم في التاريخ ، ولا يصح الاستدلال بتقدم ترتيب الآية في السورة والقرآن أو بتأخرها ، إذ أن ترتيب القرآن توقيفي، فقد تنزل آية مدنية وتوضع في سورة مكية والعكس ، وليس ترتيب القرآن حسب تاريخ نزوله ، وإلا لكان أول القرآن : ﴿ أَوَا لَهُوا مَرْمَهُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ مُوفًى كُلُ نَشْسِ عَلَقَ \* ﴾ الآيات العلق: ١-٥] ، وآخره حملي الصحيح -: ﴿ وَاتَّمُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ مُوفًى كُلُ نَشْسِ مَا المَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ قَلْمَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ قَلْمَا لَوْمَا لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢/٦) ، وتحقيق شاكر (٤٢٦/٤-٤٢٦) .

ومن الأمثلة على أن الآية المتقدمة محلاً في ترتيب السورة ، لا تنسخ بالمتأخرة من أجل ذلك، قوله – تعالى – : ﴿ وَإِن كُنْتُمُ عَلَى سَحَرُ وَلَمْ تَجِدُوا كَابِنًا وَهِنَدُ مَثْبُوصَةً فَإِن أَسِّ بَشَفُكُم بَصَنَا فَلِيُوتُوا لَذِى اتَّتُهُمُ وَلِيَتُهُمْ وَلِيَتُهُمْ وَلِيَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب...ذكر من قال : هي منسوخة : قد ذكرنا جماعة ممن قال : كل ما في هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بالآية التي في آخرها...وقال آخرون : هو على الوحوب ، ولكنه بالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بالآية التي في آخرها...وقال آخرون : هو على الوحوب ، ولكنه واحب على الكاتب في حال فراغه...

أجل مسمى باكتتاب كُتُبُ الدين بينهم ، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل ، وأمر الله فرض لازم ، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب ، ولا دلالة تدلُّ على أن أمره –جلُّ ثنــــاؤه– باكتتــــاب الكتب في ذلك ، وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد ، فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه ، ومن ضيعه منهم كانَ حَرِجاً بتضييعه ، ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْشُكُمْ مَتْصَكَا فَلَيْتُوْ ٱلَّذِى ٱقْتُمِنَ ٱمَنتَتَهُۥ ﴾؛ لأن ذلك إنما أذن الله —تعالى ذِكْره– به حيث لا سبيل إلى الكتاب ، أو إلى الكاتب ، فأما والكتاب والكاتب موجودان ، فالفرض إذا كــــان الدّين إلى أجل مسمى ما أمر الله –تعالى ذِكْره- به في قوله : ﴿ فَٱحْتُبُوهُ ۚ وَلَيْكُتُبُ بَيَّنَكُمْ كَايَتُ ۚ وَٱلكَّ لِأَوْكَ يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كُمَا عَلَمُهُ اللَّهُ ﴾[البقرة: ٢٨٢] ، وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكـــم المنسوخ في حال واحدة ، على السبيل التي قد بيناها ، فأما ما كان أحدهما غيـــر ناف حكم الآخر ، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء ، ولو وحب أن يكون قوله: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ ۚ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِيًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُا فَلِيُوَوَ الَّذِى ٱؤْتُمِنَ آمَنَتَكُم ﴾ ناسخاً قوله : ﴿إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكنَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بَيْنَكُمْ كَانِبٌ وِالْكَدْلِ وَلا يَأْبَ كَانِبُ أَن يَكْلُبَ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ، لوجب أن يكون قوله : ﴿ وَإِن كُنتُم ۚ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَلَة أَحَدُّ مِنَ لَلْنَالِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَلَة فَلَمْ يَحِدُواْ مَاتَهُ فَنَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائعة: ٣] ناسخاً الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه ، وفي السفر الذي فرضه الله —عزّ وجلّ– بقوله :

﴿ يَمَا أَيُّا الَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَالْبِدِينَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المادد: ٦] ، وأن يكون قوله في كفارة الظهار : ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ قَصِيامُ مُتَهْرَيْنِ مُتَنَامِتَيْنِ ﴾ [الجادلة: ٤] ناسخاً قوله : ﴿ فَتَحْمِرُ رَقَبَةٍ مِن مَبّلِ أَن يَتَمَالْنَا ﴾ [الحادلة: ٣] " (١).

فتحصّل من المثال أن ورود آية بعد أخرى لا يعني باللزوم نسخها للأولى ، بل يجب النظر في حكم كل آية والمراد بها وكذا الأخرى ، وهل بينهما تعارض أم لا ؟ . ثم النظر إلى شروط النســـخ ، وليس منها تقدّم الآية وتأخرها في ترتيب القرآن .

٤- مثال على عدم دخول النسخ الأخبار: نصّ الإمام الطبري -رحمه الله- على عدم دخول النسخ الأخبار في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَلَمْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَلَمْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَلَمْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبُهُمْ وَلَمْ مَن قال : ذلك منسوخ بقوله: ﴿ وَمَا لَهُ لَهُ مُلَا يَعُونُ لَكُ مُلَا يَعُولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَهُ مُلَمْ يَصُدُّونَ كَانَ اللهُ عَلَيْ الْأَمْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله وَلَا الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الل

وقد تقرر عند العلماء أن الأحبار لا تُنْسَخ ، والعلة في ذلك : أن الأخبار إذا نســـخت فهــــو تكذيب لها ، والقرآن الكريم ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيمٌ تَرْبِلُ بِنَ مَرَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ الْسَاءَ: ٤٢] ، وما ورد فيه من وعود فهي بلا شك واقعة: ﴿ وَعَدَاللّهِ حَقّاً وَمَنَ أَصَدَكُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [الساء: ١٢٣] <sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٣/٩/٣–١٢٠) ، وتحقيق شاكر (١/٦٥) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٥١٨/١٣) . وانظر مثله في النبأ (٢٣) ﴿ لَيِنِينَ فِيهَا أَحْفَابًا ۞ ﴾ حـــامع البيــــان (٤٠٥/١٢) .

<sup>(</sup>٣) وحصول النسخ في الأحكام له حكم كثيـــرة ، منها : إظهار لربوبية الله – تعالى حعلى حلقه ، واختبار للعبد في عبوديتـــه لربه ، والتخفيف ، ومراعاة الأحوال . –والله أعلم – انظر أصول التفسير وقواعده صفحة (٢٩٨) ، للشيخ خالد العك .



#### المبحث الثابي :

#### الاستدلال بالسياق على عدم وجود النسخ:

#### وذلك في مطلبين :

المطلب الأول: تغايــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم النسخ ؛ لأن مــعـــني حكم

الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه .

المطلب الثاني : اختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب في حكمي آيتين دليل على عدم النسخ؛

لصحة المعني .

#### المطلب الأول :

تغايــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم النسخ ؛ لأن معنى حكــم الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه :

فقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ مَاوَا وَنَصَرُتُمُ الْتَعِنَّ مَامُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُرْ يَن وَلَيْتِهِم مِن مُعْتَه حَقَّى يَهَاجِرُوا وَلَهُ يَهَا مَمُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُرْ يَن وَلَيْتِهِم مِن مُعْتَع حَقَّى يَهَاجُوا وَلَهُ يَهَا مَمْمُوا وَلَمْ يَهَا مَمْمُوا مَا لَكُونَ وَلَيْتِهِم مِن مُعْتَع حَقَى يَهِ وَلِه الله -: في قوله الله -: " ﴿ أُولَئِهِكَ بَعْمُهُمْ اللّهِ يَعْفِي ﴾ يقول : هاتان الفرقتان، يعني : المهاجرين والأنصار ، بعضهم أنصار بعض ، وأعوان على من سواهم من المشركين ، وأيديهم واحدة على من كفر بالله ، وبعضهم إخوان لبعض دون أقربائهم الكفار ، وقد قيل : إنما عنى بذلك أن بعضهم أولى بحيـراث بعض ، وأن الله ورّث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة والأرحام ، وأن الله نسخ ذلك بعد بقولــه: ﴿ وَأَوْلُواْ اللّهُ عَلَى مِن مُعْشِمُمْ أَوْلَى يَمْضِي فِي كِنْكِ اللّهِ الآرابَا والأرحام ، وأن الله نسخ ذلك بعد بقولــه: ﴿ وَأَوْلُواْ الْأَرْعَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى يَمْضِ فِي كِنْكِ اللّهِ إلا فقال: إنها " (\*)

ثم استدل على ضعف القول بالنسخ بالتعقيب في قوله - تعالى - : ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا فِي سَيِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَنْفِرَةٌ رُرِزَقٌ كُرِمٌ ﴿ آ ﴾ [الأسال: ٤٧] فقال حرحمه الله - : ﴿ وَمَدْهِ الآية تَنبئ مِن تَنبئ عن صحة ما قلنا إن معنى قول الله : ﴿ بَسَمُهُم آوَلِيَّةٌ بَسَوْهُ ﴾ في هذه الآية ، وقوله : ﴿ مَا لَكُو بَن وَلَيْبَهِم مِن ثَنَهِ ﴾ إنما هو النصرة والمعونة دون الميسرات ؛ لأنه حجلٌ ثناؤه - عقب ذلك بالثناء على المهاجرين والأنصار ، والخبر عما لهم عنده دون من لم يهاجر بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَنَصَرُوا ﴾ الآية ، ولو كان مراداً بالآيات قبل ذلك الدلالة على حكم ميسراتهم لم يكن عقيب ذلك إلا الحتُ على إمضاء الميسرات على ما أمر ، وفي صحة ذلك كذلك

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٩٧/٦) ، وتحقيق شاكر (٧٧/١٤) .



الدليل الواضح على أن لا ناسخ في هذه الآيات لشيء ولا منسوخ ." (١)

ومن هنا فعلى المفسر المتابعة الدقيقة لتعقيبات القرآن وتوجيهاته بعد كل حدث وخبر وحكم؛ لما لها من توضيح المراد .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٩٩/٦) ، وتحقيق شاكر (٨٨/١٤) .

## المطلب الثاني :

# اختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب قد يدلّ على عدم النسخ لصحة المعنى:

قد يقال : إن حكم الآية في سورة ناسخ لحكم الآية من سورة أخرى ، ولكن حين تتأمل سياق الآيتين في موضعهما من كل سورة يترجح لديك أن هذه الآية لها حكم غير حكم الآية الأخرى ؛ لاختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب ، ومن ثَمَّ لا يوجد نسخ بينهما ؛ لصحة معنييهما، وعدم تطابقهما في هذه الجزئية من موضوع واحد .

كما في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِن جَنَوُا السِّلْمِ فَاجْمَعُ لِمَا وَقَوَّكُمْ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ هُوَ السِّيمُ الْفَلِمُ ﴿ الْاَسْلَالِ اللَّمْ اللَّهِ جَعَفر : " فأما ما قاله قتادة ، ومن قال مثل قوله : من أن هذه الآية منسوخة ، فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل ، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه ، فأما ما كان كتابنا هذا وغير كائن ناسخاً . وقول الله في براءة : ﴿ فَأَقْتُلُوا ٱللَّهُ كِينَ حَيْثُ وَبَعَلَّمُوهُمُ ﴾ وَبَعد تُعُولُوا اللهُ في براءة : ﴿ فَأَقْتُلُوا ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلللَّهُ مِن كَلُو وَقُول اللهُ في براءة . ﴿ وَإِن جَنَوُا اللَّهُ عَيْ به بنو قريظة ، حكمه حكم قوله : ﴿ وَإِن جَنَكُوا الللَّهُ عَلَى به بنو قريظة ، وكانوا يهوداً أهل كتاب ، وقد أذن الله - حل ثناؤه - للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ، ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم . وأما قوله : ﴿ فَأَقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَبَعِلْمُ اللَّهُ عَيْ به مشركو العرب من عبدة المؤوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى الآيستين نفسي حكم العرب من عبدة الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى الآيستين نفسي حكم الاعرب من عبدة الأوثان ، الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى الآيستين نفسي حكم الأعرب ، بل كل واحدة منهما عمكمة فيما أنزلت فيه . " (١)

فلما كان خطاب الآيتين في حكم الهدنة مع الكفار لفريقين مختلفين ، واحـــد منـــها لأهــــل الكتاب، والآخر لمشركي العرب ، لم يصحّ القول بنسخ إحدى الآيتين للأخرى ؛ لاختلاف المحلّ .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/٨٧٦-٢٧٩) ، وتحقيق شاكر (١/١٤) .

وأما القول بنـــزول قوله : ﴿ وَإِن جَنَعُوا لِلسَّلَمِ فَاجَنَعُ لَمَا ﴾ في بني قريظة ، فضعفه ابـــن كــــثير —رحمه الله– معللاً بأنّ السياق في سورة الأنفال كلّه في وقعة بدر.

وضعّف أيضاً قول من قال : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة : ﴿ فَنَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَ يُؤْمِنُونَ وَلِا بِٱلْوَرِ الْآيْزِ ﴾ [التربة: ٢٩] معللاً بأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك ، فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلّت عليه هذه الآية ، وكما فعل النبي- ﷺ-يوم الحديبية ، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص . (١)

هذا ما تيسر تحقيقه في النسخ مما يصح إلحاقه بآثار السياق ، وعسى أن أكون موفقاً للصواب فيمــــا تناولت من المواضع . –والله تعالى أعلم –.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرآن العظيم (٣٠٩/٢) .

| أثر دلالة السياق            | الفصل الثامن |
|-----------------------------|--------------|
| على وجود تقديم أو تأخيــر : |              |



#### الفصل الثامن:

## أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخيــر:

إن توارد الجمل تترى ، واحدة بعد أخرى ، قد يعني في بعضها أحيانًا التقديم أو التأخيـــــــر ، .

وهذا فن دقيق لا يليق إلا بمن أوتي الحكمة وعلا فيها ، يقول ابن عباس – رضي الله عنهما- في معنى

الحكمة من قوله − تعالى − : ﴿ **وَمَن يُؤْتَ ٱلْمِحِكَمَةَ فَقَدْ أُونَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] بأنما : " المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكَمه ومتشابحه ، ومقدَّمه ومؤخَّره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله" (١٠).** 

وسأعرض لأمثلة هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين :

المبحث الأول: أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر.

المبحث الثاني: قد يكون السياق محتملاً للتقديم أو التأخير ، ولغيره .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨٩/٣) ، وتحقيق شاكر (٥٧٦/٥) .



#### المبحث الأول :

### أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر:

وسأعرض للأسباب من خلال المطالب الآتية :

المطلب الأول : دفع توهم التناقض في فهم كلام الله العزيز .

للأقوال في تفسيــر الآية على ترتيبها وجه .

المطلب الثالث : إذا كانت الحملة فيها كلمتان تدل إحداهما على الأخرى فيحسن التقديم والتأخير.

المطلب الرابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيـــر ولو حرفاً واحداً .

المطلب الخامس : القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيـــر .

## المطلب الأول: دفع توهم التناقض في فهم كلام الله العزيز :

قال تعالى في بني إسرائيل : ﴿ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَصَدُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلِيَفْسُ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ ۖ ﴾ [البقرة: ١٠٢] قال أبو جعفو : "ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته...فإن قال لنا قائل : وكيف قال -حلَّ ثناؤه- : ﴿ وَلَيْنُسُ مَا شَكَرُواْ بِدِ ٓ اَنَفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ وقد قال قُبْلُ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرْىهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً ﴾ فكيف يكونون عالمين بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهم ، وهـــم يجهلون أنهم بئس ما شروا بالسحر أنفسهم ؟ قيل : إن معنى ذلك على غيــر الوجه الذي توهمته ، من أنهم موصوفون بالجهل بما هم موصوفون بالعلم به ، ولكن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإنمــــا معنى الكلام: وما هم ضارّون به من أحد إلا بإذن الله ، ويتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من حــــلاق . فقولــــه : ﴿وَلَبِشَكِ مَا شَكَوْا بِهِ ٓ أَنفُسَهُمُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ذمّ من الله -تعالى ذِكْره- فعل المتعلمين مـــن الملكين التفريق بين المرء وزوجه ، وخبر منه -جلُّ ثناؤه- عنهم ألهم بئس ما شروا به أنفسهم برضاهم بالسحر عِوَضاً عن دينهم الذي به نجاة أنفسهم من الهلكة ، جهلاً منهم بسوء عاقبة فعلهم ، وخسارة صفقة بيعهم ، إذ كان قد يتعلم ذلك منهما من لا يعرف الله، ولا يعرف حلاله وحرامه ، وأمره ونهيه. ثم عاد إلى الفريق الذين أحبر الله عنهم ألهم: نبذوا كتابه وراء ظهورهم كألهم لا يعلمون ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشّياطِينُ على مُلْكِ سُلَيْمانَ، وما أُنْزلَ على المَلكَيْن ، فأخبر عنهم ألهم : قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق ، ووصفهم بألهم يــركبون معاصى الله على علـــم منـــهم بهـــا، ويكفرون بالله ورسله ، ويؤثرون اتباع الشياطين ، والعمل بما أحدثته من السحر على العمل بكتابـــه ووحيه وتنـــزيله ، عناداً منهم وبغياً على رسله ، وتعدّياً منهم لحدوده ، على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب..." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥١٢/١) ، وتحقيق شاكر (٢/٥٥) .

فحمل –رحمه الله– عدم العلم المنفي في الآية على حكم تعلم السحر أنه في غيـــر اليهـــود ، وحمل الذم على فعل السحر مع العلم بحكمه وأنه لا نصيب له في الآخرة على اليهود ، ويلزم من ذلك إثبات تقديم وتأخيـــر حتى لا يفهم كلام الله على معنى متناقض .

#### أما إذا لزم من القول بالتقديم أو التأخيـــر لوازم باطلة فلا يُقال به :

فالإمام الطبري حرحمه الله - يهتم بلوازم المعاني التابعة لها ، فإن كانت باطلة فبالضرورة يكون القول باطلا : كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ اللَّمْوَانَ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٨] قال حرهمه الله - : " يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد - ﴿ - : وإذا كنت يا محمد قارئا القرآن ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، فاقرأ القرآن . ولا وجه لما قال من ذلك ؛ معنى الكلام عنده : وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ، فاقرأ القرآن . ولا وجه لما قال من ذلك ؛ لأن ذلك لو كان كذلك لكان متى استعاد مستعيد من الشيطان الرجيم لزمه أن يقرأ القرآن ، ولكن معناه ما وصفناه . وليس قوله : ﴿ فَاسَتَهِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِ ﴾ بالأمر اللازم ، وإنما هو إعلام و ندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع : أن من قرأ القرآن و لم يستعذ بالله من الشيطان الرّجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واحباً ." (١)

فلما كان القول بالتقديم والتأخيـــر يلزم منه معنى باطل : وهو وجوب قراءة القرآن على كل مستعيذ ولو لم يـــرد القراءة ، فهو دليل قاطع على أن القول باطل أيضاً.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٤٤/٧) .

#### المطلب الثابي :

الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه ، ولا يقال بتقديم أو تأخيــــر إلا إذا لم يكـــن للأقوال في تفسيـــر الآية على ترتيبها وجه :

فلا بأس بالقول بالتقديم والتأخيـــر إذا لم يكن للأقوال في تفسيــــر الآية وجه : ففي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْتَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيطانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴾ [الساء: ٨٣] قال -رهمه الله- : "...اختلف أهل التأويل في القليل الذين استثناهم في هذه الآية من هم ؟ ومن أيّ شيء من الصفات استثناهم ؟ فقال بعضهم : هم المستنبطون من أولي الأمر ، استثناهم من قوله : ﴿ لَمُلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ ﴾ ونفي عنهم أن يعلموا بالاستنباط ما يعلم به غيــرهم من المستنبطين من الخبر الوارد عليهم من الأمن أو الخوف...**وقال آخرون** : بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله– ﷺ – طاعة ، فإذا برزوا من عنده بيتوا غيـــر الذي قالوا . ومعنى الكلام : وإذا جاءهم أمر مـــن الأمـــن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاً منهم...وقال آخرون : بل ذلك استثناء مـــن قولـــه : ﴿ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيَطَنَ ﴾ وقالوا: الذين استُثنُوا هم قوم لم يكونوا همّوا بما كان الآخرون همّوا به من اتباع الشيطان ، فعرّف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته منهم ، واستثنى الآخرين الذين لم يكن منهم في ذلك ما كان مـــن الآخرين...**وقال آخرون** : معنى ذلك : ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً ، قالوا : وقوله : ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ خرج مخرج الاستثناء في اللفظ ، وهو دليل على الجميع والإحاطة ، وأنه لـــولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة ، فجعل قوله: ﴿إِلَّا قِلِيلًا ﴾ دليلًا على الإحاطة...

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي : قول من قال : عنى باســــتثناء القليل من الإذاعة ، وقال : معنى الكلام : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قلـــيلاً ، ولو ردّوه إلى الرسول . وإنما قلنا : إن ذلك أولى بالصواب ؛ لأنه لا يُخلو القول في ذلك مـــن أحــــد الأقوال التي ذكرنا ، وغيـــر حائز أن يكون من قوله : ﴿كَثَبَعْتُمُ ٱلشَّيَعَلَنَ ﴾ ؛ لأن من تفضل الله عليه

**=**<079}

بفضله ورحمته فغير حائز أن يكون من تُبًاع الشيطان ، وغير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب ، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل ، فنوجهه إلى المعنى الذي وجهه إليه القائلون معنى ذلك : لاتبعتم الشيطان جميعاً ، ثم زعم أن قوله : ﴿ إِلّا فَإِيلاً ﴾ دليل على الإحاطة بالجميع . هذا مع خروجه من تأويل أهل التأويل ، وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله : ﴿ لَمُهِلَمُهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنَّ عُلِمُولَمُهُمُ مُهُمُ ﴾ ؛ لأن علم ذلك إذا ردّ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، فبينه رسول الله - ﴿ وأولوا الأمر منهم بعد وضوحه لهم ، استوى في علم ذلك كل مستنبط حقيقته ، فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم في علمه ، وإذ كان لا قول في ذلك إلا ما قلنا ، ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما بينا من الحلل ، فبيّن أن الصحيح من القول في ذلك هو الرابع ، وهو القول الذي قضينا له بالصواب من الاستثناء من الإذاعة ." (١)

فالآية على معناها الراجع يكون ترتيب الحمل فيها هكذا : ﴿ وَإِذَا كِمَا هُمْمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْمُخَوفِ الْمَاعُوفِ الْمَاعُوفِ الْمَاعُوفِ اللّهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِهِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَمُلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَشْيِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ وَلَوْلَا الْمُعْمِ وَرَحْمَتُهُ لَأَنَّمِتُمُ الشَّيْطُونَ فَهُ وسبب الحمل على ذلك : أن الأقوال المحتملة في هذه الآية لا تسلم من اعتراض ، وهذا أسلمها حين أعملنا التقديم والتأخير . -والله أعلم-. (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٨٦/٤) ، وتحقيق شاكر (٥٧٤/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكوكب المنير (٣/٥١٥-٣١٧).



## المطلب الثالث:

# إذا كانت الجملة فيها كلمتان تدل إحداهما على الأخرى فيحسن التقديم والتأخير:

إذا كان لقارئ كتاب الله سحزٌ وجلٌ —تأمل وملاحظة ، فإن هناك مواضع متعددة يقـــدم في جملها وكلماتما ويؤخر ، ومن حكمة ذلك : أن يكون في معنى إحدى الكلمتين من التقارب ما يـــدل على معنى الأخرى .

ومن ذلك ما ذكره الإمام الطبري —رحمه الله— في قوله تعالى: ﴿ ثُمْ مَا فَلَدَكُ ﴾ [النحم: ٨] قـــال —رحمه الله— : " يقول –تعالى ذِكْره— : ثم دنا جبريل من محمد -ﷺ - فتدلّى إليه ، وهذا من المؤخّر الذي معناه التقليم ، وإنما هو : ثم تدلّى فدنا ، ولكنه حسن تقليم قوله : ﴿ وَمَا ﴾ ، إذ كان الدنوّ يدلّ على التدلّي ، والتدلّي على الدنوّ ، كما يقال : زارين فلان فأحسن ، وأحسن إليّ فزارين ، وشـــتمني فأساء ، وأساء فشتمني ؛ لأن الإساءة: هي الشتم، والشتم : هو الإساءة ." (١)

فاتّضح من هذا أن المقدّم والمؤخّر إذا كانا كلمتين ؛ فإن تقديم إحداهما على الأخرى لــــتلازم معناهما ، ودلالة كل منهما على الآخر حَسَنٌ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٩/١-٥-٥٠). وانظر نحوه في : سورة إبراهيم (٤٧) ﴿ فَلَا تَعَسَيَّنَ اللَّهُ تَخْلِفَ وَعَلِيهِ رُسُلَلُهُۥ إِنَّ اللَّهَ عَلِيثٌ ذُو النِقَاوِر ﴿ ﴾ ﴾ حامع البيان (٤٧٨/٧) ، وفريب منه في النور (٢٧) ﴿ يَكَاتُهُا اللَّهِنَ مَامُثُوا لَا تَدَخُلُوا بَيُوتًا غَكَرَ بُيُونِكُمْ مَخْلَ تَسْتَلْفِيشُوا هُو الآيَّهِ حامع البيان (٢٩٧/٩) .

# المطلب الرابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيـــر ولو حرفاً واحداً:

إذا كان في القرآن تقديم وتأخيـــر في بعض المواضع فإن القول بذلك لا بد فيه من دليل يثبت التقديم والتأخيـــر :

فالواو في قوله : ﴿وَلِيُعَلَمُ ﴾ متصلة بالمداولة وهي كخبر المبتدأ في قولـــه : ﴿وَيَلُكَ ٱلأَيَّامُ ﴾ فالمعنى فيه تقديم وتأخير ؛ لذلك .

٢ – مثال دلالة حرف الفاء على عدم التقديم أو التأخيــــر : في قوله تعالى : ﴿ فَكَلَمَّا دَعَلُوا عَلَى عَلَمَ التَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ ﴾ [يوسف: ٩٩] قال أبو جعفو : يقول –جلّ ثناؤه – : فلمًا دخل يعقوب وولده وأهلوهم على يوسف ، ﴿ عَاوَى إلْيَهِ أَبُويَهِ ﴾ يقول : ضمّ إليه أبويه ، فقال لهم : ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاتَة اللّهُ عَلَيْنِينَ ﴾.

فإن قال قائل : وكيف قال لهم يوسف : ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرٌ إِنْ شَآةَ ٱللَّهُ مَايِنِينَ ﴾ بعد ما دخلوها ، وقد أخبر الله —عزّ وجلّ – عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وضمّ إليه أبويه قال لهم هذا القول ؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم [كالسدي] : إن يعقوب إنما دخل على يوسـف هـو وولده ، وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر ، قالوا : وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرمة له قبل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٥٠) ، وتحقيق شاكر (٢٤١/٧) .



أن يدخل مصر ، فآواه إليه ، ثم قال له ولمن معه : ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ اللّهُ عَامِنِينَ ﴾ بما قبل الدخول... وقال آخرون [كابن حريج (۱)] : بل قوله : ﴿ إِن شَآةَ اللّهُ ﴾ استثناء من قول يعقوب لبنيه: ﴿ أَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِيسَفَ هَا الله عنى الكلام : قال : أستغفر لَكُم لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفور الرحيم ، فَلَمّا ذَخُلُوا على يُوسُفَ آوَى إِلَى أَبُويَّهِ وقالَ ادْخلوا مصر ورفع أبويه...عن ابن حريج: قالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِن شاء الله آمنين ، وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن .

قال أبو جعفر : يعني ابن حريج: "وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن "، أنه قد دخل بـــين قوله : ﴿ سَوْفَ ٱسۡتَغْفِرُ لَكُمۡ رَبِّتٖ ﴾ وبين قوله : ﴿ إِن شَآلَهُ اللَّهُ ﴾ من الكلام ما قد دخل ، وموضعه عنده أن يكون عقيب قوله: ﴿ سَوْفَ ٱسۡتَغْفِرُ لَكُمۡ رَبِّتٍ ﴾ .

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله السّديّ ، وهو أن يوسف قــال ذلك لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تلقاهم ؛ لأن ذلــك في ظــاهر التنــزيل كذلك ، فلا دلالة تدلّ على صحة ما قال ابن جريج،ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعه أو تأخيــره عن مكانه إلا بحجة واضحة ." (1)

فالقول بالتقديم أو التأخير ليس هو الأولى ، بل إنما يصار إليه إذا لم يكن للكلام على ظاهره وجه صحيح مفهوم ، فلم يقبل ابن جرير القول بالتقديم أو التأخير من غير دليل ، بل رجح أن الأولى للكلام أن يحمل على الظاهر ، وهو الترتيب ، دون زعزعة له بدون حجة ولا برهان ، وتسبين بهذا المثال أنه لا يصح حمل معنى الآية على التقديم والتأخير إذا كان للكلام على ترتيبه وجه صحيح. وفي قوله تعالى : ﴿ فَبَعَلَمُ عُنْكَةً تَمْوَىٰ ﴾ [الأعلى: ٥] قال حرحمه الله - : " يقول -تعالى ذِكْره-:

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٠١/٧) .

فجعل ذلك المرعَى غُثاء ، وهو ما جفّ من النبات ويبس ، فطارت به الريح ، وإنما عُني به هاهنا : أنه جعله هشيماً يابساً متغيراً إلى الحُوة ، وهي السواد ، من بعد البياض ، أو الحُضرة ، مسن شدّة البيس...وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يسرى : أن ذلك من المؤخّر الذي معناه التقليم ، وأن معنى الكلام : والذي أخرج المرعى أحوى : أي أخضر إلى السواد ، فجعله غثاء بعد ذلك...وهـنا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود ، غير صواب عندي بخلافه تأويل أهل التأويل ، في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير ." (١)

فالتقديم والتأخيـــر مخرج لفهم الكلام على وجهه بعد تعذر فهمه على ترتيبه .

٣- أما حرف العطف "ثم "فإن معناه الأصلي الترتيب بين الجمل ، إلا إذا لم يكن للكلام على معناها الأصلي وجه مفهوم صحيح : فلا يقال بتغيير معاني الحروف المرتبة مثل "ثم" أو تعطيل معانيها إلا لسبب قوي ، كل ذلك تضييقاً للقول بالتقديم والتأخير .

وأذكر على ذلك مثالين متقابلين :

أحدهما : يـــرجح ألما على معناها الأصلي ، والآخر على خلافه :

أ- مثال على ترجيح همل (ثم) على معناها الأصلي وهو الترتيب : في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ عَلَقَتَكُمْ ثُمُّ مَنَالِلَمُلَتُكِكُو الشَّجُدُوا لِآدَمَ مَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِرَيْكُنْ مِنَ السَّيْحِينِ ﴿ ﴾ [الأعرف: ١١] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم : تأويل ذلك : وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ فِي ظهر آدم أَيها الناس ، ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ فِي أرحام النساء حلقاً مخلوقاً ومثالاً ممسئلاً في صورة آدم...وقال آخرون: بل معنى ذلك : ولقد خلقناكم في أصلاب آبائكم ثم صورناكم في بطون أمهاتكم...وقال آخرون : المحمى ذلك : ﴿ فَلَقَنَاكُمْ مَهِ يعني : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك : ﴿ فَلَقَنَاكُمْ مَهِ يعني : في ظهره...وقال آخرون : معنى ذلك : ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم ، ثم صورناكم فيها...

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٢/٤٤٥) .



قال أبو جعفر :وأولى الأقوال بالصواب قول من قال :تأويله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْكُمْ ﴾ : ولقـــد خلقنا آدم ، ﴿ثُمُّ صَوَّرُنَكُمُ ﴾ بتصويــرنا آدم ، كما قد بيّنا فيما مضى من خطاب العـــرب الرجـــلَ بالأفعال تضيفها إليه ، والمعنيّ في ذلك سلفه ، وكما قال —جلّ ثناؤه– لمن بين أظهر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله -ﷺ- : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَمْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة: ٦٣] وما أشبه ذلك من الخطاب الموجّه إلى الحيّ الموجود والمراد به السلف المعدوم ، فكذلك ذلك في قولـــه : ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنكُمْ مُ مُورِّنَكُمْمُ ﴾ معناه : ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صوّرناه . وإنما قلنا هذا القـــول أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لأن الذي يتلو ذلك قوله : ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ ﴾ ، ومعلوم أن الله -تبارك وتعالى-قد أمر الملائكة بالسجود لآدم ، قبل أن يصوّر ذرّيته في بطون أمهاتمم ، بل قبـــل أن يخلق أمهاتهم ، و«ثم» في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها ، وذلك كقـــول القائل: "قمت ثم قعدت " ، لا يكون القعود إذ عطف به بـــ"ثم" على قوله: "قمت" إلا بعد القيام ، وكذلك ذلك في جميع الكلام . ولو كان العطف في ذلك بالواو : حاز أن يكون الذي بعدها قد كان قبل الذي قبلها ، وذلك كقول القائل : " قمت وقعدت " ، فجائز أن يكون القعود في هذا الكلام قد كان قبل القيام ؛ لأن الواو تدخل في الكلام إذا كانت عطفاً ؛ لتوجب للذي بعدها من المعني ما وجب للذي قبلها ، من غيـــر دلالة منها بنفسها ، على أن ذلك كان في وقت واحد ، أو وقتين مختلفين ، أو إن كانا في وقتين : أيهما المتقدّم وأيهما المتأخر . فلما وصــفنا قلنـــا إن قولـــه : ﴿وَلَقَدْ ظَلَقَنَكُمْ ثُمّ موضع الواو في ضرورة شعر كما قال بعضهم :

سألْتُ رَبِيَعَةَ : مَنْ خَيْرُهَا أَبُمَّ أُمًّا ؟ فَقَالَتْ : لِمَهُ !(١)

يعني : أباً وأمَّاً ، فإن ذلك جائز أن يكون نظيـــره ، فإن ذلك بخلاف ما ظنّ ، وذلـــك أن كتاب الله حجلّ ثناؤه- نزل بأفصح لغات العرب ، وغيـــر جائز توجيه شيء منه إلى الشاذّ من لغاتما ،

<sup>(</sup>١) في تحقيق شاكر قال : لم أعرف قائل هذا البيت (٣٢٢/١٢) .

<u>[</u>040]

وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف ." (١)

فالقرآن الكريم لا يحمل على المعاني الشاذة ، استدلالاً بضرورة شعرية ؛ لنــزوله على أفصح لغات العرب ولهجاتما ، ولا يعدل عن الأشهر إلى الشاذ إلا عند الضرورة إلى فهم الكلام على وجهه الصحيح .

#### ب- مثال على حمل " ثم " على غير الترتيب :

في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَا مَنَ النَّاسُ وَاَسَتَغَفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٩٩] قال أبو جعفو : " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، ومَن المعنيّ بالأمر بالإفاضة من موضع إفاضتهم ؟: فقال بعضهم : المعسيّ بقوله : ﴿ ثُمَّ أَفِيصُوا ﴾ قريش ، ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحُمُس (٢)، أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات ، وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحُمُس . وذلك أن قريشاً ومن ولدته قريش ، كانوا يقولون : لا نخرج من الحرم . فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم ، فأمرهم الله بالوقوف معهم .. وقال آخرون : [كالضحاك] المخاطبون بقوله : ﴿ ثُمَّ أَفِيصُوا ﴾ المسلمون كلهم ، والمعنيّ بقوله : ﴿ مُن حَيْثُ أَفَكَاصَ النّاسُ ﴾ من حَمْع (٣)، وبالناس إبراهيم خليل المسلمون كلهم ، والمعنيّ بقوله : ﴿ مِن حَيْثُ أَفَكَاصَ النّاسُ ﴾ من حَمْع (٣)، وبالناس إبراهيم خليل الرحن حمليه السلام -...

قال أبو جعفر : والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية : أنه عُني بمَذه الآية قريشٌ ومن كان متحمساً معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله . وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية : فمن فرض فيهن الحجّ ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وما تفعلوا من خير يعلمه الله . وهذا إذ كان

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٤٣٦/٥-٤٣٨) ، وتحقيق شاكر (٣١٧/١٢) .

<sup>(</sup>٢) أصل معنى الحُمُس يطلق على : المتشدد الصلب في دينه ، ثم أطلقت على قريش وخزاعة ؛ لترولها مكة وبمحاورتما قريشاً ، ومن أفعالهم عدم الخروج من الحرم إلى عرفات في الحج . انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢١١/١) ٢١٥٠).

<sup>(</sup>٣) حَمْع : اسم لمزدلفة ، وهي المشعر الحرام .

ما وصفنا تأويله فهو من المقدّم الذي معناه التأخير ، والمؤخر الذي معناه التقديم ، على نحو ما تقدم بياننا في مثله ، ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله . لقلت : أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله : ﴿ مِن حَيْثُ أَفَكَاصَ النّكَاسُ ﴾ من حيث أفاض إبراهيم ؟ لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنحا قبل الإفاضة من جَمْع ، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام . وإذ كان ذلك لا شك كذلك ، وكان الله حز وجلّ إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس ، بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات ، وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام ، ثم قال بعد ذلك: ﴿ مُمّ أَفِيصُوا مِن حَيْثُ أَفَكَاصَ النّكَاسُ ﴾ كان معلوماً بذلك : أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه ، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه ، وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقـت يفيضوا منه ، لا وجه لأن يقال : أفض منه . فإذْ كان لا وجه لذلك ، وكان غيـر حائز أن يأمر الله حل وعز حبامر لا معنى له، كانت بيّنةً صِحَّةُ ما قاله من التأويل في ذلك ، وفساد ما خالفه ، لولا الإجماع الذي وصفناه ، وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل ." (١)

فرحّح –رحمه الله– ما أجمع عليه أهل التأويل: أن المقصود بالخطاب قريش ومـن معهـا لا إبراهيم والمسلمين ، وعلى هذا القول لا تدل "ثم" على الترتيب ؛ ففي الكلام تقديم وتأخيــ ، والذي ألجأه لذلك: إجماع أهل التأويل عليه ، مع أن للكلام تأويلاً آخر وهو حمل معنى الإفاضة في هذه الآية على الإفاضة من المشعر الحرام –مزدلفة–وله وجه مفهوم صحيح ، فلم يقل به طلباً لموافقة ما أجمــع عليه أهل التأويل . (\*).

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۰۳-۳۰۷) ، وتحقيق شاكر (۱۸۶/۶) . ومما دل السياق فيه على النقدىم والتأخير وهو أكثر من حرف: قوله تعالى: ﴿ مُمُمَّ بُكُمُّ عُمِّىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِمُونَ ۞﴾ [البقرة: ۱۸] حامع البيان (۱۷۹/۱-۱۸۰) ، والمائدة(۱) ﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِينَ مَ**امَنُوا أَوْفُوا يَالْمُمُور** ﴾ حامع البيان (۱۷۹/۶) .



## المطلب الخامس:

# القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيـــر :

<sup>(</sup>١) وهو ما حكى الله عنه في سورة المنافقون الآية (٧) .

<sup>(</sup>٢) وهو ما حكى الله عنه في سورة المنافقون الآية (٨) .

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي ، كنيته : أبو عمرو ، وقيل غير ذلك ، من مشاهير الصحابة ، شــهـد مؤتة وغيرها ، له أحاديث ، ردّه النبي – ﷺ – يوم أحد ؛ لصغره ، وحضر سبع عشرة غزوة مع النبي – ﷺ – أن الله صدّقه في ما نقله عن أبي المنافق أنه قاله ، توفي بالكوفة ، سنة ست وستين ، وقيل ثمان وستين . انظر مقدب الأسماء واللغات (١٩٥/٣) ، وسير أعلام النبلاء (١٦٥/٣) ، والأعلام (٩٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) حامع البيان (١٠٢/١٢)، وقد روى نحوه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير سورة المنافقين بـــاب : ﴿ أَقَفُوا الْمُتَكُمُّمُ مُحَمِّكُ ﴾ للمنافقين: ٢] رقم الحديث (٤٩٠١) صفحة (١٠٥٣) بإسناده عَنْ زَئِدٍ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ ﷺ قَالَ : كُنْتُ مَعْ عَمْـــي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَنْيَ إَنْ سَلُولَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا وَقَالَ أَيْضًا : لَئِنْ رَحَمَّنَا إِلَىــى الْمَدِينَةِ لَيْخِرِجَنَّ اللَّهِ عَنْهَ مِنْهَا اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى يَشُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله



والشاهد هنا أن قول المسلمين للمنافق : ﴿ تَمَالُوا يَسْتَغَفِّر لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، كان في القصة متأخراً عن قول المنافق ، وجاء في السورة متقدماً على قول المنافق : ﴿ لا نُشِفُوا عَلَىٰ مَنْ عِنـدَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنَفُشُوا ﴾ وقوله : ﴿ لَهِن تَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُكِ الْأَمْنُ بِنَهَا الْأَذَلَ ﴾ .

ب- قد يكون التقديم والتأخير في القصة محتملاً : كما في قصة ملكة سبأ في قوله الله -: " العالى -: ﴿ أَذَهُم يُرْكِنِي مَكُذَا قَالَتُم إِلَيْمَ مُمَّ مُولَا عَهُم الْفَلْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [السل: ٢٨] قال حرجمه الله -: " فاختلف أهل التأويل في تأويل ذلك [أي : هذه الآية] فقال بعضهم : معناه: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ، فانظر ماذا يَرْجعون ، ثم تول عنهم منصرفاً إلي ، فقال : هـ و مـ ن المـ وُخر الـ ذي معناه التقالى ماذا يَرْجعون ، ثم تول عنهم القول .. يدل على أن الهدهد تولى إلى سليمان راجعاً بعـ د إلقائه الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل ؟ كان قبل إلقائه كتاب سليمان إليها . وقـ ال الكتاب، وأن نظره إلى المرأة ما الذي ترجع وتفعل ؟ كان قبل إلقائه كتاب سليمان إليها . وقـ ال الحرون : بل معنى ذلك : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ، فكن قريباً منهم ، وانظر ماذا يرجعون ، قالوا : وفعل الهدهد ، وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها ، وقولها لهم : ﴿ إِنَّ أَلِقَى إِنَّ كُنِينٌ كُومً الله المُنْ مُن مراجعة بعضهم عن المناه . وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها ، وقولها لهم : ﴿ إِنَّ أَلِقَى إِنَّ كُنِينٌ كُومً الله عن مراجعة بعضهم . وانظر ماذا من مراجعة بعضهم . وانظر ماذا . وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها ، وقولها لهم : ﴿ إِنَّ أَلِقَى إِنَّ كُنِينٌ كُومً الله المناه . وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتها ، وقولها لهم : ﴿ إِنَّ أَلَيْ مُنْ إِنَّهُ مِنْ مُنْ الله المُنْ المُنْ الله المؤلفة المؤ

وهذا القول أشبه بتأويل الآية ؛ لأن مراجعة المرأة قومها كانت بعد أن ألقي إليها الكتـــاب ، ولم يكن الهدهد أن ينصرف وقد أُمِر بأن ينظر إلى مراجعة القوم بينهم ، ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان ." (١)

عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلُفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللّه - ﷺ - وَكَذَّبَنِي ، فَأَصَابَنِي هَمُّ أَمْ يُصِبِنِي مِثْلُهُ فَلَهُ فَلَهُ مَا اللّهِ اللّهِ بْنِ أَنِي قَالِهِ : ﴿ هُمُ اللّهَ عَلَى وَلَهِ : ﴿ فَهُمُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٢/٥) .

**=**<0∨9>

ففي هذه الآية : ﴿ ٱذْهَب يُكِنَيِي هَمَاذَا فَٱلْقِهْ إِلَيْتِمْ ثُمَّ قَرَّلَ عَنَهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ تقلم وتأحيـــر محتمل لأمرين :

الأول : إما أن يكون سليمان - ﷺ - أمر الهدهد بالرجوع إليه بعد إلقاء الكتاب وبعد حضور مشورة المرأة لقومها ، ويكون معنى التولي هنا : الرجوع إلى بلده .

والثاني : أن يكون معنى التولي : البعد عنها مع سماع مشورتما .

و في قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ مَأْتِينِي بِمَرْشِهَا فَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ ﴾ [النمل: ٣٨] قال ¬رحمه الله – : " اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه ســــليمان : ﴿ يَتَأَتُهَا ٱلۡمَلَوُا أَيۡكُمُ يَأْتِينَ بَعَرْضَهَا ﴾ : فقــــال بعضهم : قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة سبأ ، وقال له : ﴿ وَيِشْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَيَّا يَقِينِ ﴾ [السل: ٢٢] وأحبره أن لها عرشاً عظيماً ، فقال له سليمان-ﷺ-: ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلكَذِيقِينَ ﴿ السَّا السَّا ٢٧] ، فكان اختباره صدقه من كذبه بأن قال لهؤلاء: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبـــل أن يــــأتوني مسلمين . وقالوا إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد ما صحّ عنده صدق الهدهد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد ، قالوا : ولولا ذلك كان محالًا أن يكتب معه كتاباً إلى من لا يدري ، هل هو في الدنيا أم لا ؟ قالوا : وأخرى : أنه لو كان كتب مع الهدهد كتابًا إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه ، وقبل علمه صدق الهدهد بذلك ، لم يكن لقوله لـــه : ﴿ سَنَظُرُ أَصَدَفَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلكَنْدِينَ ﴾ معنى ؛ لأنه لا يُلِم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب ، أو ترك إبلاغه إياها ذلك ، إلا نحو الذي علم بخبره الأوّل حين قال له : ﴿وَجِفْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَبًإ يَقِينِ ﴾ قالوا : وإن لم يكن في الكتاب معهم امتحان صدقه من كذبه ، وكان محالاً أن يقول نبيّ الله قولاً لا معنى له ، وقد قال : ﴿ سَنَظُمُ أَصَدَقْتَ أَمّ كُنتَ مِنَ ٱلكَذِينَ ﴾ علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه : هو مصيــر عرش المرأة إليه ، على ما أحبره به الهدهد الشاهد على صدقه ، ثم كان الكتاب معه بعد ذلك إليها...**وقال آخرون** : بل إنما اختبر صدقَ الهدهدِ سليمانُ بالكتاب ، وإنما سأل من عنده إحضاره عرش المرأة بعد ما خرجت رُسُلُها



من عنده ، وبعد أن أقبلت المرأة إليه..." (١)

وفي هذه الآية الأخرى :احتمال لأمرين أيضاً :

الأول : أن يكون أمر سليمان ﷺ - بالإتيان بعرش المرأة قبل إرسال الكتاب ، فمن المتعين أن يعلم صدق الهدهد عن خبر هذه المملكة بإتيانه بالعرش ، لا بإرسال الكتاب .

والثاني : أن أمر سليمان - ﷺ - بالإتيان بالعرش كان بعد إرسال الكتاب وبعد مجيء رسلها .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/٩ ٥١ - ٥٢٠) .

# المبحث الثاني : السياق قد يكون محتملاً للتقديم أو التأخيـــر ، ولغيـــره :

كثيراً ما يكون لمعنى الآيات أوجهاً متقاربة أو متعددة ، ولكلّ وجه منها استدلال من الآيات ، ومن أسباب احتمال التقديم أو التأخير : اختلاف القراءة ، أو احتمال الإعراب : المطلب الأول : مثال احتمال السياق للتقديم والتأخير بسبب اختلاف القراءة:

قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ بِهِ المَامُوا إِذَا فُعَتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَآئِدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا 
رُمُوسِكُمْ وَآرَجُكُمُ وَآرَجُكُمُ مِلْ الْكَمْبَيْنِ ﴾ [للسدة: ٢] قال حرهه الله - : " القول في تأويل قول ه تحالى : 
﴿ وَآرَجُكَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُحْبَيْنِ ﴾ احتلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأه جماعة من قرّاء الحجاز والعراق : 
﴿ وَآرَجُكُمُ مِنْ اللَّهُ مِن السّلَاةُ فَاغْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المُحافِقُ وأرجُلَكُمُ إِلَى الكَمْبَيْنِ ﴾ انصباً (١) . فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى التقديم ، وتكون "الأرجل" منصوبة ، عطفاً على "الأيدي" . وتأوّل قارئوا ذلك كذلك ، أن الله -حلّ التقديم ، وتكون "الأرجل دون المسح كما . ذكر من قال : عني الله بقوله : ﴿ وَآرَجُلَكُمُ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ الغسل : . . . عن أبي عبد الرحمن (١) ، قال : قرأ عليّ الحسن والحسين - رضوان الله عليهما - ، 
الكمّبَيْنِ ﴾ الغسل : . . . عن أبي عبد الرحمن (١) ، قال : قرأ عليّ الحسن والحسين - رضوان الله عليهما - ، 
وَارَجُلَكُمُ مُ إِلَى الْكَمْبَيْنِ ﴾ فسمع عليّ - ﴿ وكان يقضي بين الناس ، فقال : 
وَرَارَجُلَكُمُ مَ هُ وَالْمُعْلَمُ وَارُجُلَكُمْ وَالْمُعْلَمُ وَارْجُلَكُمْ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ والْمُعْلَمُ والْمُعْلَمُ والْمُعْلَمُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ المَن التقليم والتأخير . . . في الله وحوهكم ، واغسلوا أرجلكم ، واغسلوا أربطكم ، واغسلوا أربطك

وقرأ ذلك آخرون من قرأة الحجاز والعراق : { وَاهْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ } بَخفــض الأرجل، وتأوّل قارئ ذلك كذلك ، أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غســـلها ،

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب . إتحاف فضلاء البشر (٥٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حبيب بن ربيَّعة السلمي ، القارئ ، أبوه صحابي ، قرأ عبد الله على : عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهــــم ، توفي سنة سبعين ، وقيل غير ذلك . انظر تمذيب التهذيب (٣١٩/٢) ، وتحقيق شاكر (٥/١٠٥).



وجعل الأرجل عطفاً على الرأس ؛ وخفضوها لذلك ." (١)

فالقراءة إذا كان فيها اختلاف في الإعراب والعطف ، فإنه يترتب على ذلك اختلاف في مبنى الكلام وترتيبه ، وهل فيه تقديم أم تأخير ؟ ، وهنا : قراءة النصب إرجاع إلى الغسل ، وقراءة الخفض : إرجاع إلى مسح الأرجل ، وإنما يكون ذلك عند لُبس الخفين أو الجوريين . -والله أعلم-. (٢)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٢٤ - ٤٦٦ )، و فقيق شاكر (٢٠ / ٢٥) . وانظر مثله في البقرة (٢٠٣) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُوهِمْ رَبِ أَدِنِي كَيْفَ تُعْمِى ٱلْمَوْقَى قَالَ ٱرْبَةَ ثَوْمِنَ قَالَ بَنَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلِي ﴾ الآية حامع البيان (٣/٣ - ٥٥) ، و(٢٨٦) ﴿ وَاسْتَشْهِمُوا سَجِيدُنِي مِن رَبِياكِمُ مُّ فِيْنَ لَمْ يَكُونَا مُؤَلِّنِ فَرَجُلُّ وَاسْرَأَتَ كَانِ مِنْ رَمِّنَوْنَ مِنَ الشَّهُمَالَ ان تَعْيِلً إِمْدَنَهُمَا الْخُرْئِي ﴾ الآية حامع البيان (٣/٤٢) ، والأعراف (٣) ﴿ كِنْتُ أُولَ إِلَيْكَ فَدُرِيكُنْ فِي صَدْوِكَ كَنْ قِبَتُهُ اللَّذِيرِ فِي وَرَكْرَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّذِيرِ وَمَا فِي اللَّرَمِينُ وَوَقِيلً الْمُكْونِينَ مِنْ مَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ﴾ حامع البيان (٥/٢١٤) ، وإبراهيم (٣) ﴿ اللَّهِ اللَّذِي لَدُمُ مَا فِي السَكَنَوْتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَوَقِيلً الْلَكُفِرِينَ مِنْ مَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ حامع البيان (٤١٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) يرجع لتوجيه القراءات والموقف منه ص (٣٧٦) .

### المطلب الثاني : مثال احتمال السياق للتقديم والتأخيــر بسبب الإعراب :

كما في قوله تعالى : ﴿ يَسَتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ أَنْ ثُنَوْلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ ٱلسَّلَهُ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ يعنى: فقلا الله : ﴿ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ ﴾ يعنى: فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى حعليه السلام- أعظم مما سألوك من تنسزيل كتساب عليهم من السماء ، فقالوا له : ﴿ أَيْ اَللّهَ جَهْرَةً ﴾ : أي عياناً نعاينه وننظر إليه...وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول في ذلك:...إلهم إذا رأوه فقد رأوه ، إنما قالوا : جَهْرَةً أَرِنا اللّهَ ، قال : هـــو مقـــدّم ومؤخر. وكان ابن عباس يتأوّل ذلك : أن سؤالهم موسى كان جهرة . " (١)

فالذي يظهر أن سبب الاختلاف هنا : هو إعراب ﴿جَهَرَةٌ ﴾ : هل هي حال من الرؤية ، أم حال من السؤال .

هذه بعض المواضع التي تتعلق بالتقديم والتأخيـــر ودلالة السياق تدل على إثبات ذلك أو ردّه، على نحو ما سبق دراسته <sup>(۲)</sup>.- والله الموفق – .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٤٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بقية المواضع عموماً في : السنساء (١٢) ﴿ وَلَكُمْ يَصَفُ مَا تَكُلُ أَنْوَجُكُمْ إِن لَوْ يَكُنْ لَهُمَ وَلَدُّ ﴾ الآية جامع البيان (٢/٥) ، و(٢٥) ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَعَلَعُ مِيكُمْ طُولًا أَن يَمَ كَمَ الْمُعْصَدَّتِ الْمُوْمِينَتِ فَين مَا مَلَكُ اَيَنكُمْ مِينَ فَيَهِيمُ مِينَوُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمُولَمُ مَن اللهُ وَهُولَمُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُولَمُ مَن اللهُ وَمُولَمُ اللهِ وَمَن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ ومِن وَاللهُ وَمُنَا اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ ال

| أثر دلالة السياق       | الفصل التاسع |
|------------------------|--------------|
| في تضعيف بعض الأقوال : |              |



### الفصل التاسع

### أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال:

وبعد سرد عدَّة آثار من دلالات السياق وما نتج عنها من فوائد ، تجد للسياق أيضاً أثـراً كبيــراً ومهماً ، في تمييز الضعيف منها من القوي ، والصحيح منها من الخطأ ، والأولى منــها مــن الممكن والمحتمل ، ولا شك أن الترجيح بين الأقوال بالاعتماد على ما يناسب سياق الكلام يســـتلزم تضعيفاً وترجيحاً غالباً ، ولا يقتصر الأثر على أحدهما .(١)

وسأتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية :

المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة .

المبحث الثاني : الخصوص والعموم .

المبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم .

المبحث الرابع: دلالة الكلمة والسباق واللحاق وموضوع السورة .

المبحث الخامس: مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن.

المبحث السادس: تضعيف ما لم يـرد ذكره في السياق.

المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب.

المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه .

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الترجيح عند المفسرين ، (١٣٤/١-١٨٦) للدكتور : حسين بن علي الحربي ، وقد بين فيها : أن دلالة الســـياق من قواعد الترجيح عند وقوع خلاف بين المفسرين .



### المبحث الأول: الترجيح بسبب اللغة:

أسباب ترجيح معنى الكلمة في اللغة قد يرجع إلى الكلمة ذاتها ، وأي معانيها يناسب السياق ، أو يعود إلى استعمال العرب للكلمة ذات المعنى الواحد ، وما يحدث من تغييرات لهذا الاستعمال ، كإدخال التعريف عليها مثلاً ، وما ينتج من مراعاة تصريف الكلمة وهل هي تابعة لأصل الكلمة هذه أو تلك ، وطريقة التعامل مع الضمائر وأسماء الإشارة ،والإعراب ودوره في الترجيح ، فإلى شيء من هذه الأمثلة من خلال المطالب التالية :

ويــرجح منها المعنى المناسب للسياق .

المطلب الثابي : الاستعمال اللغوي .

المطلب الثالث : النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها .

المطلب الرابع: العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال .

المطلب الخامس : الضمير والإشارة وما يتعلق بمما .

المطلب السادس : الإعراب يرجح القول المناسب .



# المطلب الأول :

قد ترد الكلمة في اللغة ولها معان متعددة فيذكر الإمام الطبري –رحمه الله–المعــــاني ويــــرجح منها المعنى المناسب للسياق:

ومن أمثلة ذلك قوله -تعالى - : ﴿ وَيَعَمَلُونَ يَقِوَمَا يَكُونُهُونَ وَتَعِيثُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَقُمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ وَلَو العرب : أَفُوطُنا فَلاناً في طلب الماء ، إذا قدّموه لإصلاح الدّلاء مقدّمون إليه عند ورودهم عليه فهو مُفْرَط ...وقال آخرون : معنى ذلك: مُمُعَدُون في النار ...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: القول الذي اخترناه ، [وهو أن معنى : ﴿ مُمْرَطُونَ ﴾ مخلّفون ومتروكون في النار] ، وذلك أن الإفراط الذي هو بمعنى التقديم ، إنما يقال : فيمن قدم لإصلاح ما يقدم إليه ، إلى وقت ورود من قدّمه عليه ، وليس بمُقدّم من قُدّم إلى النار من أهلها لإصلاح شيء فيها لوارد يرد عليها فيها فيها فيوافقه مصلحاً ، وإنما تُقدّم من قُدّم إليها ؛ لعذاب يُعجّل له . فإذا كان معنى ذلك الإفراط الذي هو تأويل التعجيل ففسد أن يكون له وجه في الصحة ، صحّ المعنى الآخر ، وهو الإفراط الذي بمعنى: التخليف والترك ، وذلك أن يُحْكَى عن العرب : ما أفْرَطت ورائي أحسداً ، أي : ما خلّفته، وما فرطته ، أي : لم أخلفه ." (١)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۲۷-۲۰۶). وانظر مواضع أخرى في البقـــرة (۱۰۲) ﴿وَاَتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُمَالِي سُلَيْمَنَنَّ وَمَا كَمْ سُلَيْمَنْنُ وَلَكِيَّ الشَّيَطِينَ كَفَدُوا ﴾ الآية حامع البيـــان (۲۹۸/۱ -۳۳۱)، و(۳۳) ﴿وَلَاجُمُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُ يِهِ. مِنْ خِطْبَةِ الشِّنَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِيهَ الْفَيْكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (۲۳۶/۳۳-۲۳۲)، والنساء (۳۶) ﴿الرَّبَالُ فَوْتُمُونَ

فلما كان سياق الآيات في ذكر العذاب ، لم يصح حمل معنى الفرط على الذي يصلح ما يقدم عليه ؛ لأن ما يقدم عليه في السياق النار ، وليس هناك ما يصلحه الفرط ؛ ولذلك قال بالمعنى اللغوي الآخر للفظة : وهو التحليف والترك ؛ لمناسبتها للسياق .

عَلَ النِسَاءَ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَشَمَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْرَلِهِمْ ﴾ الآبة حامع البيان (٦٨/٤-٧٠)، و(٨٤) ﴿ وَإِذَا جَامَهُمْ أَشَرُّ مِنَ ٱلأَمْنِ أَو العَمْونِ أَناعُوا بِمِهِ ﴾ الساء: ٨٣ الآبة حامع البيان (١٨٧/٤) .

### المطلب الثاني : الاستعمال اللغوي :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَمَايَدُ أَنْهُمُ النِّلُ مُسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ ﴾ [بس: ٣٧] قال حرهمه الله -: " يقول -تعالى ذِكْره - : ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فعل كلّ ما شاء : ﴿ النَّيْلُ مُسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ ﴾ يقول : ننسزع عنه النهار . ومعنى : ﴿ مِنْهُ ﴾ في هذا الموضع : عنه، كأنه قبل : نسلَخ عنه النهار ، فنأي بالظلمة ونذهب بالنهار .. وقوله : ﴿ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾ يقول : فإذا هم قد صاروا في ظلمة بمحيء الليل ، وقال قتادة في ذلك : .. يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل . وهذا الذي قالمه قتادة في ذلك عندي من معنى سلخ النهار من الليل بعيد ، وذلك أن إيلاج الليل في النهار ، إنما همو زيادة ما نقص من ساعات هذا في ساعات الآخر ، وليس السلّخ من ذلك في شيء ؛ لأن النهار يسلخ من الليل كله ، وكذلك الليل من النهار كله، وليس يولج كلّ الليل في كلّ النهار ، ولا كلّ النهار في كلّ النهار ، ولا كلّ النهار في كلّ النهار ." (١)

 <sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ ٤٤٠/ ). وانظر نحوه في البقرة (۹۳) ﴿ وَٱلشَّرِيْوَا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْـلَ بِكَغْرِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰ ٤٦٨ ) ، والنساء (۲۲) ﴿ وَلَا تَنكِمُوا مَا تَكُمَّ مَائكُمٌ مَائكُمْ مَن الْإِنكَامَ لِلّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ الآية حامع البيان (۲۲۱/۳).

المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجةُ إليها إذا كاتب عبده مما يكون في العبد ، فأما المال وإن كان من الخيـــر ، فإنه لا يكون في العبد ، وإنما يكون عنده أو له لا فيه ، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيـــراً ، لا إذا علمنا عنده أو له ؛ فلذلك لم نقل : إن الخيـــر في هذا الموضع معنيّ بـــه المال . " (١)

وواضح من سياق الآية تضعيف قول من قال بأن معنى : ﴿إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ : مالاً ؛ لأن المال ليس من الخيـــر الذي في العبد ، بل هو خيــر له يملكه ، أو عنده في حوزته ، وإنما الخيـــر : القدرة على الكسب ؛ لقضاء دين الكتابة لسيده ، والآية نسبت الخيــر إلى أنه فــيهم ، ولم تقـــل : علمتم لهم خيــراً .

والضبح في اللغة يستعمل للخيل لا للإبل: ففي قوله -تعالى- : ﴿ وَٱلْمَدِيْتِ صَبْمًا ﴾ [العادبات: ١] قال -رحمه الله- : " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ﴿ وَٱلْمَدِيْتِ صَبْمًا ﴾ فقال بعضهم : عُنِــي بالعاديات ضَبْحاً : الحيل التي تعدوها ، وهي تحمحم...وقال آخرون: هي الإبل...

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : عني بالعاديات : الخيل ، وذلـــك أن الإبل لا تضبّح ، وإنما تضبح الخيل،وقد أحبر الله –تعالى– أنما تعدو ضَبْحاً ." <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٩/٣١٣–٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢/ ١٦٥ - ٢٦٦). وانظر مواضع أحرى مشاهة لما سبق : في البقرة (٥٠) ﴿ وَإِذْ فَوَقَنَا يِكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَغَيْمَ يَشِيعُ الْمَعْرَ فَأَخَيْمَ اللّهِ وَ (٢٨٢) ﴿ وَآلِ عمران (٨١) ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ بِيعْقَ الْفِيْمِينَ لَمَا مَاتَئِمُ حَمْمُ مِنْهِ إِلَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الله الله (١٢٩/٣) ﴿ وَالْمَعْرَ اللّهُ بِيعْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والكلمة يختلف معناها مفردة مجردة عما يدخل عليها بعد ذلك : ومن الأمثلة على ذلـــك دخول (أل) التعريفية على الكلمة كما في قوله -تعالى- : ﴿وَإَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِـ شَيْئًا وَبِالْوَلِيَيْنِ إِحْسَنَا وَيِذِي ٱلْفُدِّذِيّ وَالْيَتَكُنّ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْفُرِّنِي ﴾ [الساء: ٣٦] قال ﴿رَهمه الله ﴿ : في قوله -تعالى - : ﴿وَلَلْمَارِ ذِي ٱلْفُرْدِينَ ﴾ " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : والجار ذي القرابة والرحم منك...**وقال آخرون** : بل هو جار ذي قرابتك...عن ميمون بن مهران<sup>(١)</sup>...قــــال : العرب ، وذلك أن الموصوف بأنه ذو القرابة في قوله : ﴿وَلَلْجَارِ ذِى ٱلْقُدْرَيِّ ﴾ الحار دون غيـــره ، فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة ، ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل : وجار ذي القربى ، و لم يقل : ﴿وَلَلِمَارِ ذِي ٱلْمُصَّرِّبَي ﴾ ، فكان يكون حينئذٍ إذا أضيف الحار إلى ذي القرابة : الوصية بيرٌ جار ذي القرابة دون الجار ذي القربي. وأما ﴿وَلَلْمَارِ ﴾ بالألف واللام فغيـــر جائز أن يكـــون : ﴿ ذِي ٱلْقُدْرَيِّن ﴾ إلا من صفة الجار. وإذا كان ذلك كذلك كانت الوصية من الله في قوله: ﴿وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْمُشَرِّقِيُّ ﴾ بيرّ الجار ذي القربي دون جار ذي القرابة ، وكان بيّناً خطأ ما قال ميمون بـــن مهـــران في

الآيتين حامع البيان (۱۱/۱۵–۳۵۶) ، والتحريم (۱) ﴿ يَكَاثِمُ النَّبِيُّ لِيرَ تُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ الآية حامع البيان (۱۹/۱۲–۱۹۵) ، والنبأ (۱۶) ﴿ وَأَنْزَلُنَا مِنَ ۱۰۰ ) ، والمرسلات(۳۲) ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى يُشَكِرُو كَالْفَصْرِ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (۳۸/۱۲) ، والنبأ (۱۶) ﴿ وَأَلْوَكُنَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَمُمَا ﴿ ﴾ حامع البيان (۳۹/۲) ﴿ وَالنَّارِعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارَعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارَعَاتِ اللَّهُ مُعِيرَاتِ مَنْهُ فَلِكُ دَحَمُهَا ﴾ حامع البيان (۳۹/۲) ﴿ وَالنَّارِعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارَعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارِعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارِعَاتِ (۳۰) ﴾ والنارعات (۳۰) ﴿ وَالنَّارَعَاتِ (۳۰) ﴾ والنَّارعاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارِعاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارِعَاتِ (۳۰) ﴿ وَالنَّارِعاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) هو أبو أيوب ، ميمون بن مهران الجزري الرقعي القاضي ، نسبة لسكناه بلدة الرقة بعد إعتاقه ، قبل ولد سنة مسوت علسي حشي – شخه – سنة أربعين ، كان من أحلاء التابعين وزهادهم وعبّادهم ، استعمله عمر بن عبد العزيسز علسي خسراج الرقسة وقشائها، وتُقه العجلي والنسائي وابن سعد ، توفي سنة سبع عشرة ومائة ، وقبل غيسر ذلك . انظر سيسر أعلام النسبلاء (٧١/٥) ، والأعلام (٨/١٨) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٨٠-٨٠/٨) . وانظر مثله في البقرة (٨٥) ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَوْلَآهَ تَقْنُلُونَ ٱنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا يَمْنَكُم مِن ويكرِهِمْ

ففرَق -رحمه الله- بين كلمة "جار" منكرة وكلمة "الجار " معرفة بـــ(أل)، والآيــة علـــى التعريف ؛ فتفسر على القريب في المسكن دون جارٍ قريب الرحم .

نَطْلَهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْمُدُونِ ﴾ الآبة حامع البيان (۲٤١) ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْمْ إِنَّ عَابِحَة مُلْحِجِهِ أَنَ يَالِيَكُمُ الْشَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّحُمْم ﴾ الآبة حامع البيان (۲۲۲-۲۲۲)، والأنبياء (۱۰۰) ﴿ وَلَقَدْ كَنَبُكَ فِي الزَّهُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرَ أَكَ ٱلأَرْضَ مِرْهُهَا عِبَادِينَ الصَّلِيمُونِ ۖ ﴾ حامع البيان (۹۷/۹-۹۸).



# المطلب الثالث: النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها:

ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَهُوَ ٱلذِّى جَمَلَ لَكُمْ ٱلْتِلَ لِبَاسًا وَالدَّمَ سُبَاتًا وَجَمَلَ النَّهَارَ شُمُورًا ﴿ ﴾ [البرنان: ٧٤] قال -رحمه الله : " وقوله ﴿ وَالتَّرَمُ سُبَاتًا ﴾ يقول : وجعل لكم النوم راحة ؛ تستريح به أبدانكم ، وقدأ به جوارحكم . وقوله : ﴿ وَجَمَلَ ٱلنَّهَارَ مُشُورًا ﴾ يقول -تعالى ذِكْره - : وجعل النهار يقظة وحياة ، من قولهم : نشر الميتُ .. ومنه قول الله : ﴿ وَكَا يَمَلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيْوَةً وَلاَ مُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] وكان مجاهد يقول في تأويل .. . قوله : ﴿ وَبَعَمَلَ ٱلنَّهَارَ مُشُورًا ﴾ قال : ينشر فيه .. . وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك ؟ لأنه عقيب قوله : ﴿ وَٱلتَوْمُ سُبَاتًا ﴾ في الليل . فإذ كان ذلك كذلك ، فوصف النهار بأن فيه اليقطة والنشور من النوم أشبه إذ كان النوم أخا الموت .

والذي قاله مجاهد غيــر بعيد من الصواب ؛ لأن الله أخبر أنه جعل النهار معاشــاً ، وفيــه الانتشار للمعاش ، ولكن النشور مصدر من قول القائل : نشر ، فهو بالنشر من الموت والنوم أشبه ، كما صحّت الرواية عن النبيّ على أنه كان يقول إذا أصبح وقام من نومه : «الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أحْيانا بَعْدَما أماتَنا ، وَإِلَيْهِ النّشُورُ» . " (١)

فرجح —رحمه الله— أن المراد بالنشور اليقظة من النوم لا الانتشار ؛ لسببين : الأول : مقابلـــة لحكمة النوم في الليل ، فلما كان النوم موتاً أصغر ، فالنهار حياة ونشور ، الثاني : أن مصدر نشـــر : نشوراً ، وليس مصدر انتشر : نشوراً .

وكذلك الاستدلال على المراد من العدد بتمييز المعدود : كما في قوله-تعالى-: ﴿ أَلَمْ تَدَرِ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى اللَّهِ مَرْجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَعْيَمُهُمْ ۚ إِنَّكَ اللَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مُولِكُمْ اللَّهُ مُؤْمِدُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِدًا لَكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَمُعْلَى اللَّهُ مُؤْمِدًا مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَمُعْلَمُ اللَّهُ مُؤْمِدًا لَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ مُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ لَلْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٩٧-٣٩٦) . والحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات ، باب : ما يقول إذا نـــام صـــفحة (١٣٣٦) حديث (٦٣١٢) ، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ما يقول عنــــد النـــوم وأخــــذ المضـــجع (٢٠٨٣/٤) حديث (٢٧١١) .

وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب : قول من حدّ عددهم بزيادة عن عشرة آلاف ، دون من حده بأربعة آلاف ، وثانية آلاف ؛ وذلك أن الله -تعالى ذِكْره- أخبر عنهم ألهم كانوا: ألوفًا، وما دون العشرة آلاف لا يقال لهم : ألوف ، وإنما يقال : هم آلاف ، إذا كانوا ثلاثــة آلاف فصاعداً إلى العشرة آلاف ، وغيــر جائز أن يقال : هم خمسة ألوف ، أو عشرة ألوف ." (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٤/٢) ، وتحقيق شاكر (٢٧٦/٥) . وانظر البقسرة (١٦٤) ﴿ إِنَّ فِي عَلَقِ التَسَكَوْتِ وَالْقَرْضِ وَالْمَوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمُوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمُوْفِ وَالْمُوْفِ وَالْمُوْفِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقِ وَالْمُوْفِقُونَ وَاللَّمُونِ وَمَا أَفِلْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَا

### المطلب الرابع: العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال:

ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يُمنِقُونَ اَمُوالُهُمْ رِئَاةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَلَا عِالْمَانِ مِلَا اللَّهُ مَنِيَا لَهُ مَرِينَا مُسَاقِهِ وَلَا عِالَيْهِ مِلْكَافِرِينَ اللَّهُ مِن اللهود الذين وصف الله صفتهم عذابًا مهيناً . ﴿ وَاللّذِينَ يُمنِقُونَ اَمُولُهُمْ رِئَاةَ النَّاسِ ﴾ للكافرين بالله من اليهود الذين وصف الله صفتهم عذابًا مهيناً . ﴿ وَاللّذِينَ يُمنِقُونَ عَلَيْهِ وَلا عِلَيْهِ الْكَافرِينِ وقوله . . . ﴿ وَلا يَوْمِنُونَ عِاللّهِ وَلا عِلَيْهِ اللّهُ عِلَى الكافرينِ وقوله . . . ﴿ وَلا يَوْمُنُونَ عِاللّهِ وَلا عِلَيْهِ اللّهُ عِلمُ اللّهِ عِلمُ اللهِ عِلمُ القيامة ، الذي فيه جزاء الأعمال أنه كائن . وقد قال على عاهد : إن هذا من صفة اليهود . [قال أبو جعفر :] وهو بصفة أهل النفاق الذين كانوا أهـل شـرك فأظهروا الإسلام تقية من رسول الله - ﴿ وأهل الإيمان به وهم على كفرهم مقيمون أشبه منسهم بصفة اليهود ؛ لأن اليهود كانت توحد الله وتصدق بالبعث والمعاد ، وإنما كان كفرُها تكذيبُها بنبوّة عمد - ﴿ وبعد : ففي فصل الله بين صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وصفة الفريق عمد الذين وصفهم في الآية قبلها وأخبر أن لهم عذابًا مهيناً ، بالواو الفاصلة بينهم ما ينبئ عن أهما الاعران من نوعين من الناس لقيل إن شاء الله : وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيناً ، الذين ينفقون أمـوالهم كلتاهما صفة نوع من الناس لقيل إن شاء الله : وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيناً ، الذين ينفقون أمـوالهم رئاء الناس ، ولكن فصل بينهم بالواو لما وصفنا ." (١)

وقد يحدد مرجع الكلام المعطوف الأسلوب من خطاب أو غَيبة : ففي قوله -تعالى- : ﴿ وَمُمْكَوْنَا لِلْمَا يَكُمُ بِنَافَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِشْكُمْ بِنَافِهِ مِن كَلَّمُ مِنْمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ مُونَ اللَّهِ عَلَيْ مُونَ اللَّهِ عَلَيْ مُنَاوَه - : وبأني قد حمتكم بآية من وَلَئِيعُونِ ﴿ ﴾ الله عندي من التوراة، وللذك نصب ﴿ وَمُمْكَوْنَا ﴾ على الحال من ورَحِمَة مُن والذي يدل على أنه نصب على قوله: ﴿ وَمِشْتَكُمُ ﴾ دون العطف على قوله: ﴿ وَمِشْتَكُمُ ﴾ دون العطف على قوله: ﴿ وَمِشْهَا ﴾ [آل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٠/٤) ، وتحقيق شاكر (٣٥٦/٨) .

عمران: ٤٠] ، قوله : ﴿ لِمَا بَيْكَ يَمَنَّ مِرَى التَّوَرَمْةِ ﴾ ولو كان عطفاً على قوله : ﴿ وَهِيهَا ﴾ ، لكان الكلام : ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة ، وليحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم ." (١)

فاستدل حرهم الله على أن كلمة ﴿ وَمُصَرِقًا ﴾ حال من الفعل ﴿ وَيَصْـتَكُم ﴾ دون العطف على كلمة ﴿ وَيِهَا ﴾ وهي خطاب لغائب ؛ لأن ما بعد ﴿ وَمُصَـرَقًا ﴾ جاء على صيغة المخاطب ، فيسرجع بالخطاب إلى ما يلائمه .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/ ٢٨) ، وتحقيق شاكر (٣٨/٦) .



# المطلب الخامس : الضميـــر والإشارة واسم الموصول ، وما يتعلق بما :

#### ۱ – ما يتعلق بالضميـــر : (١)

أ - الأصل في الضميسر أن يعود إلى مذكور في السياق : ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ الله - : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ الله - : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّه الله - : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ اللّه - : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ اللّه عِنْ ذلك : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ اللّه عَنْ ذلك : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّهِ اللّه عَلَيْهِ إِلّا لِمُؤْمِنَ إِهِ اللّه يَعْنَى بعيسى ﴿ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ يعنى : قبل موت عيسى ، معنى ذلك : ﴿ وَإِن مِنْ آهَلِ اللّه علم واحدة ، وهي ملة يوحد ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال ، فتصير الملل كلها واحدة ، وهي ملة الإسلام الحنيفية ، دين إبراهيم - ﴿ -... وقال آخرون : يعنى بذلك : و إنّ من أهل الكناب إلا ليـؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي...وقال آخرون : معنى ذلك : و إنّ من أهل الكناب إلا ليـؤمنن عمد - ﴿ وَاللّه موت الكتابي...

قال أبو جعفو: وأولى الأقوال بالصحة والصواب: قول من قال: تأويل ذلك: وإنَّ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى...وأما الذي قال: عنى بقوله: ﴿ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. قَبْلَ مَوْقِيدٌ ﴾ ليؤمنن بمحمد - ﴿ تَقِل موت الكتابي ، فعما لا وجه له مفهوم... [وثمّا يدل على فساده] أنسه لم يجر لمحمد – عليه الصلاة والسلام – في الآيات التي قبل ذلك ذكر ، فيحوز صرف الهاء التي في قوله: ﴿ لِيُؤْمِنَنَ بِهِ ﴾ في سياق ذكر عيسى وأمه واليهود ، فغير حائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره ، إلا بحجة يجب التسليم لها من: دلالة ظاهر التناريل ، أو خبر عن الرسول تقوم به حجة ، فأما الدّعاوى فلا تتعذر على أحد ." (٢)

<sup>(</sup>١) موضوع الضمير مهم في اللغة العربية بوجه عام ، ومن أغمض أنواعه ضمير الغائب ، وقد يسر الله دراسة هذا الموضـــوع في مرحلة الدكتوراه ، وكان عنوانه : عود الضمير وأثره في التفسير دراسة لضمير الغائب المعتمد على الهاء في حزب المفصل ، ونوقشت بتاريخ ٢٠/٦/١٦ هـــ ، عسى ربي أن يسهل طبعها .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٤/٣٦٠–٣٦١) ، وتحقيق شاكر (٣٧٩/٩) .

ب - أما تحديد ما يعود عليه الضمير فالأصل أن يكون إلى أقرب مذكور: كما في قوله -تعالى - : ﴿ قَالَ بَكَفَوْرِ أَرْمُطِئَ أَعَذُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَكَافَذَتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ طِهْرِيَّا إِنَ رَقِ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ﴿ ﴾ [مود: ٤٦] قال أبو جعفر: " يقول -تعالى ذِكْره - : قال شعيب لقومه: يا قوم أعززتم قومكم ، فكانوا أعز عليكم من الله ، واستخففتم بربكم ، فجعلتموه خلف ظهوركم ، لا تأثمرون لأمره ولا تخافون عقابه ، ولا تعظّمونه حق عظمته؟! ... وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

وقال آخرون : معنى ذلك : واتخذتم ما جاء به شعيب وراءكم ظهريًا ً ، فالهــــاء في قولــــه : ﴿وَاَتَّخَذْتُمُوهُ ﴾ على هذا من ذكر ما جاء به شعيب...

قال أبو جعفو : وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك ؛ لقرب قوله : ﴿وَاَتَّخَذَتُمُوهُ وَرَاّءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ من قوله : ﴿ أَرَهْطِي أَعَدُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ ﴾ فكانت الهاء في قوله : ﴿وَاَتَّخَذَتُمُوهُ ﴾ بأن تكون من ذكر الله ؛ لقرب جوارها منه أشبه وأولى ." (١)

وهذا الترجيح يرجع لقاعدة : طلب اتصال السياق ، وعدم الفصل بين الجمل والكلمات مـــا مكن .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰٤/۷) ، وتحقيق شاكر (۴۰۹/۱۵) . وانظر مثالاً آخر في : الحسج (۵۰) ﴿ **وَلَا يَرَالُ اَلَّذِي**نَ كَفَرُواً فِ مِرْمَةٍ وَقِدَهُ حَتَّى تَأْفِيهُمُ السَّاعَةُ ابْغَثَةً أَزَّ يَأْفِيهُمُ عَلَابُ بَقِرٍ عَقِيمٍ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۷۹/۹۰–۱۸۰) .

لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] قال : هذا قول إبراهيم: ﴿ هُوَ سَتَنَكُمُ ٱلْسَلِينَ ﴾ و لم يذكر الله بالإسلام والإبمان غير هذه الأمة ، ذكرت بالإبمان والإسلام جميعاً ، و لم نسمع بأمة ذكرت إلا بالإبمان . ولا وجه لما قال ابن زيد من ذلك؛ لأنه معلوم أن إبراهيم لم يسمّ أمة محمد مسلمين في القرآن ؛ لأن القرآن أنزل من بعده بدهر طويل ، وقد قال الله -تعالى ذِكْره - : ﴿ هُوَ سَتَنَكُمُ ٱلسَّلِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾ ولكن الذي سمانا مسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن : الله الذي لم

يزل ولا يزال ، وأما قوله : ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ فإن معناه : من قبل نزول هذا القرآن ، في الكتب التي نزلــــت قبله ، ﴿ رَفِ هَذَا ﴾ يقول : وفي هذا الكتاب ." (١)

فليس إبراهيم –عليه السلام- هو مسمي المسلمين بمذا الاسم ؛ لأن التسمية هذه كانـــت في القرآن وفي الكتب التي قبله ، وهذه الكتب من كلام الله –عزّ وجلّ – لا من كلام إبراهيم الخليـــل –عليه الصلاة والسلام-.

ج - تحديد الضمير لا بد من موافقته لما قبله في التذكير والتأنيث: ففي قوله - تعالى -: 

﴿ اللَّي لَمْ يَمُلُهُ فِي الْلِكِ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ : ٨] قال - رحمه الله - : " يقول - حلّ ثناؤه - : ألم تر كيف فعل

ربك بعاد ، إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ، يعني : مثل عاد ، والهاء عائدة على عاد . وحائز أن

تكون عائدة على إرم ؛ لما قد بينًا قبل ألها قبيلة . وإنما عني بقوله ﴿ لَمْ يُمُلُقُ مِنْلُهُ ﴾ في العِظَم والبطش

والأيد...وقال آخرون [كابن زيد:] بل معنى ذلك : ﴿ فَاتِ الْهِمَادِ ﴿ اللَّهِ مُمْ يُمُلُقُ مِنْلُهُ ﴾ في صفة ذات العماد ، والهاء التي في ﴿ مَنْلُمُ مِنْلُهُ ﴾ في صفة ذات العماد ، والهاء التي في ﴿ مِنْلُهُ مُنْلُهُ مِنْلُهُ ﴾ في صفة ذات العماد ، والهاء التي في ﴿ مِنْلُمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ ذكر ذات العماد...وهذا قول لا وجه له ؛ لأن العماد واحد مـذكر ، والسي للأنثى، ولا يوصف المذكر بالتي ، ولو كان ذلك من صفة العماد ؛ لقيل : الذي لم يخلق مثله في البلاد..." (٢)

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۹۳/۹–۱۹۶) . وفريبٌ منه في النحل (۱۰۰) ﴿ إِنَّمَا سُلطَنَتُهُ عَلَى اَلَذِينَ يَتُولُونَهُ وَالَذِينَ هُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ جامع البيان (۱۹۳/۹–1۶۶) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٥٦//٥٦ - ٥٦٩) ، وانظر مواضع أحرى في البقرة (٢٢٩) ﴿ ٱلطَّلَقُ مُرْكَانٌ فَإِمْسَاكُ مُمْمُونِي أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِخْسَنِ ﴾

فكلّ ضميـــر يجب أن يـــرجع إلى ما يوافقه تذكيـــراً أو تأنيثاً ، وما خالف ذلك فضــعيف كما في المثال ، حيث ورد فيه ضميـــر "التي" وهو ضميـــر مؤنث فلا يرجع للعماد لأنه مذكّر ، وإنما يرجع إلى ما يناسب المؤنث في سياق الآية وهو قبيلة عاد إرم .

#### ٢ – ما يتعلق بالإشارة :

أ-الإشارة تكون إلى المذكور القريب أولى من المذكور البعيد أو غيـــر المذكور:

ففي قوله –تعالى– : ﴿ مَلاَ نَدِيرٌ مِنَ **النَّدُرِ ٱلْأُولَةِ ﴾ [النحم: ٥٦] قال –رحمه الله–: " اختلف أهــــل** التأويل في معنى قوله – جل ثناؤه - لمحمد -ﷺ - : ﴿ لَمْنَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُو الْأُولَيَ ﴾ ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم ، فقال بعضهم : معنى ذلك : أنه نذير لقومه، وكانت النذر الذين قبلـــه نُـــــذرًا لقومهم ، كما يقال : هذا واحد من بني آدم ، وواحد من الناس... **وقال آخرون** : معنى ذلك غيـــر هذا كله ، وقالوا : معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكـــم أني أوقعتـــها بالأمم قبلكم من النذر التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى...عن أبي مالك(١) ﴿ كَمْنَا نَدِيِّرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَةِ ﴾ قال : مما أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى ، وهذا الذي ذكرت عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية ، وذلك أن الله – تعالى ذِكْره – ذَكَرَ ذلك في سياق الآيات التي أخبر عنها ألها في صحف إبراهيم وموسى نذير من النَّذر الأولى ، التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم ، فقولــــه : ﴿ هَٰذَا ﴾ بأن تكون إشارة إلى ما تقدّمها من الكلام أولى وأشبه منه بغيـــر ذلك ." (٢٠)

الآية حامع البيان (٤٨٢/٢) ، والطلاق (٤) ﴿ وَالَّتِي بَهِمْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن لِمَآيِكُمْ إِنِ ٱدَّبَتْتُمْ فَيَدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشْهُمْ وَالَّتِي لَتُر يَحِضْنَ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٤/١٢) .

<sup>(</sup>١) هو أبو مالك غزوان الغفاري ، تابعي محدث كوفي ، روى عن البراء وابن عباس ، وروى عنه السدي ، وثقه ابن معــين ، وقال ابن حجر : ثقة من الثالثة . انظر تقريب التهذيب (١٠٥/٢) ، وتمذيب التهذيب (٢٤٥/٨)، وخلاصـــة تـــذهيب تمذيب الكمال صفحة (٣٠٧) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٥٤١-٥٤٥) . وانظر مثله في سورة ص (٣٩) ﴿ هَذَا عَطَآقُنَا قَائَمُنْ أَوْ أَشْيَكَ بِفَيْرِ حَيَابٍ ۞ ﴾ حامع البيان . (017-010/1.)

فاسم الإشارة : ﴿هَمَلَا ﴾ يرجع إلى ما سبقه من نذر ومواعظ ، أولى مما بعُد محلّه ، أو لم يذكر في السياق .

ب- تحديد مرجع الإشارة إلى كل ما تقدم في السياق أو إلى بعضه راجع إلى تعقيبات القرآن : فإن من عادة القرآن التعقيب على الأحداث والأحكام فإذا لحق الكلام السابق تعقيب فالإشارة بعده تعود إلى السابق الذي لم يعقب عليه فقط ومثال ذلك :

قوله –تعالى– : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ فَارَأٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ۖ ﴾ [الساء: ٣٠] قال أبو جعفر : " اختلف أهل التأويل في تأويل قولـــه : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَــُنا ﴾ فقــــال بعضهم : معنى ذلك: ومن يقتل نفسه ، بمعنى : ومن يقتل أخاه المـــؤمن ﴿ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسُوفَ نُصِّلِيهِ نَارَأٌ ﴾ ...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يفعل ما حرّمته عليه من أوّل هذه السورة إلى قوله : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ من نكاح من حرّمت نكاحه ، وتعدّي حدوده ، وأكل أمـــوال الأيتام ظلماً ، وقتل النفس المحرّم قتلها ظلماً بغيــر حقّ . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلماً بغيــر طيب نفس منه ، وقتل أخاه المؤمن ظلماً، فسوف نصليه ناراً. **قال أبو جعفر** : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : معناه : ومن يفعل ما حرّم الله عليه من قوله : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن زَرْدُا النِّسَآة كَرْهَا ﴾ [الساء: ١٩] إلى قوله : ﴿ وَمَن يَقْمَلَ ذَالِكَ ﴾ من نكاح المحرّمات ، وعضل المحرّم عضلُها من النّساء ، وأكل المال بالباطل ، وقتل المحرّم قتله من المؤمنين ؛ لأن كلّ ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة . فإن قال قائل : فما منعك أن تجعل قوله : ﴿ وَلِكَ ﴾ معنيًّا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول السورة ؟. قيل : منعني ذلك أن كلُّ فصل من ذلك قد قرن بالوعيد ، إلى قوله : ﴿ أُوْلَتِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الساء: نُصِّلِيهِ نَارًا ﴾ . فكان قوله : ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ معنياً به ما قلنا ثما لم يُقرَن بالوعيد ، مع إجماع الجميع على أن الله -تعالى- قد توعّد على كلّ ذلك ، أولى من أن يكون معنيّاً به ما سلف فيـــه

**=**⟨√√, ₹

الوعيد بالنّهي مقروناً قبل ذلك. "(١)

#### ٣- ما يتعلق باسم الموصول :

فصيغة اسم الموصول توجع المقصود بالحكم : ففي قوله -تعالى- : ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِبِ وَاللّهَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ الله-: ﴿ وَالْدَانِ مَا مُنَا أَوْلَ اللّهِ كَانُ تَوْابًا رَحِيمًا ﴿ ﴾ [انساء: ١٦] قال حرجمه الله-: "...احتلف أهل التأويل في المعني بقوله : ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا ﴾ فقال بعضهم : ها : البكران اللذان لم يُحصنا ، وهما غير اللاتي عُنبنَ بالآية قبلها . (١) وقالوا: قوله : ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينِكَ الْمُحْتَ مِن يُسَالِحُمُ ﴾ [انساء: ١٥] معني به الثيبات المحصنات بالأزواج ، وقوله ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ ﴾ يعني به : البكران غير المحصنين...وقال آخرون : بال عُني بقوله: ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ ﴾ الرحلان الزانيان...وقال آخرون : بال عني بذلك الرحل والمرأة، إلا أنه لم يقصد به بكرون ثيب...

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله : ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ ﴾ قول من قال : عني به البكران غير المحصنين إذا زنيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة ؛ لأنه لــو كــان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكم الزناة من الرجال ، كما كان مقصوداً بقولــه : ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيرِبَ الْفَنَجِشَةَ مِن نِسَكَمٍ حِكُمْ مَا فَلَ وَ عَل : والذين يأتونُما منكم فآذوهم ، أو قيل : والذي يأتيها منكم ، كما قيل في التي قبلها: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِيرِبَ الْفَنْجِشَةَ ﴾ فأخرج ذكرهن على الجميع ،

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۳۹-۳۹)، وتحقيق شاكر (۱۳۰/۸). وقريب منه في البقرة (٥) ﴿ لَقَلِقَ عَلَى مُمُنَهُ يَن يَهِمَّ وَلَقَلِقَ مُمُ الْمُفْلِعُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱، ۱٤)، و(۲۲۳): ﴿ يَسْلَقُمْ مَرْفُ لَكُمْ قَانُوا مَوْتَكُمْ أَنَّى بِيَنْتُمْ وَقَدْمُوا لِإِنْسُيكُو وَاقْتُوا اللّهَ وَاقْلُوا اللّهَ وَاقْلُولُوا اللّهِ وَاقْلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمُولُ اللّهُ وَاقْلُوا اللّهُ وَاقْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٢) فِ فُولُه تَعَالَى: ﴿ وَالَّتِي كَالْتِحِكُ الْفُحِشَةَ مِن نِسَمَا حِكُمْ فَاسْتَلْمِهُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةُ مِنكُمْ كَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُ كِي الْبُنْبُوتِ
 خَقَ يَرْفَعُهُمْ أَلْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَمُنْ كَبِيلًا ﴿ أَنْ إِلَى النَّاءُ مَا }

و لم يقل : واللتان يأتيان الفاحشة. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه ، أخرجت أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد ، وذلك أن الواحد يدل على جنسه ، ولا تخرجها بذكر اثنين ، فتقول : الذين يفعلون كذا فلهم كذا ، والذي يفعل كذا فله كذا ، ولا تقول : اللذان يفعلان كذا فلهما كذا ، إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفين ، كالزنا لا يكون إلا من ران وزانية . فإذا كان ذلك كذلك ، قيل بذكر الاثنين، يراد بذلك الفاعل والمفعول به ، فأما أن يذكر بذكر الاثنين والمراد بذلك شخصان في فعل حقد ينفرد كل واحد منهما به أو في فعل لا يكونان فيه مشتركين حفذلك ما لا يعرف في كلامها . وإذ كان ذلك كذلك ، فبيّن فساد قول من قال : عني به الرجل والمرأة ، وإذ كان ذلك كذلك ، فبيّن فمعلوم ألهما غيب اللواتي تقدم بيان حكمهن في قوله : ﴿ وَاَلَّذِي يَأْتِينِكُمُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فظهر من استخدام اسم الموصول "اللذان" أن الحكم مراد به مثنى مكون من ذكر وأنشى فحسب ، ولو كان أراد الجمع من الذكور والإناث لاستخدم اسم الموصول المناسب لهم وهو : اللاتي أو اللائي .

وهذا إبداع في التفسير ، وتتبع للسياق عزيز ، إذ نظر إلى أقرب وعيد سابق ، فجعل ما بعده داخلاً تحت الوعيد الحاضر ، فلله درّ الإمام الطبري على هذا الاستدلال السدقيق ، والتفسير البديع ، ومتابعة دلالة السياق التي وفّق إليها . -رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٣/٣) ، وتحقيق شاكر (٨١/٨) .

# المطلب السادس: الإعراب يرجّح القول المناسب:

ففي قوله -تعالى- : ﴿ فَلَمَّا جَآةَ أَنْهَا جَمَلَتَا عَلِيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنشُوهِ

﴿ أَسْهُوهِ ﴾ إنسان الله -رحمه الله-: " وأما قوله : ﴿ يَنشُوهِ ﴾ فإن قتادة وعكرمة يقولان فيهه...:

﴿ مَنشُوهِ ﴾ يقول : مصفوفة ...وقال الربيع بن أنس فيه...: ﴿ مَنشُوهِ ﴾ قال : نضد بعضه علي بعض...وقال بعضهم : ﴿ مَنشُوهِ ﴾ : يتبع بعضه بعضاً عليهم ، قال: فذلك نَضدُهُ .

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك: ما قاله الربيع بن أنس ، وذلك أن قوله: 
﴿ مَنْشُودٍ ﴾ من نعت ﴿ سِيتِيلٍ ﴾ ، لا من نعت الحجارة ، وإنما أمطر القوم حجارة من طين ، صفة ذلك الطين أنه نضد بعضه إلى بعض فصيِّر حجارة ، ولم يمطروا الطين فيكون موصوفاً بأنه تتابع على القوم بمحيئه . قال أبو جعفر: وإنما كان جائزاً أن يكون على ما تأوّله هذا المتأوّل لـو كـان التنــزيل بالنصب: منضودةً ، فيكون من نعت الحجارة حينئذٍ ." (١)

فترجح أن : ﴿مَنْشُورِ ﴾ نعت لكلمة : ﴿سِيَمِيلٍ ﴾ المحرورة ، وسجيل طين ، ثم وصف الطين بأنه منضود ، فصار معنى النضد راجع إلى كلمة ﴿سِيمِيلٍ ﴾ ، ولو كانت نعتــاً للحجـــارة لكانـــت منصوبة ، وإنما القراءة بالخفض لا بالنصب .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ وَشَجَرَةً تَغْرُمُ مِن طُورِ سَيْنَةً تَنْبُثُ بِالدَّهْنِ وَصِيْغِ الْآكِينَ ۚ ﴾ [الوسود: ٢٠] قال حجه الله- : في قوله : ﴿ سَيْنَاتَهُ ﴾ "...اختلف أهل التأويل في تأويله : فقال بعضهم : معناه : المبارك، كأن معنى الكلام عنده : وشجرة تخرج من حبل مبارك...وقال آخوون : معناه : حسن...وقال آخوون : هو اسم حبل معروف...وقال آخوون : معناه : أنه حبل ذو شجر...

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن ﴿ سَيْنَآهُ ﴾ اسم أضيف إليه الطور يعرف به، كما قيل حبلا طبّئ ، فأضيفا إلى طبِّئ ، ولو كان القول في ذلك كما قال من قال : معناه : حبل مبارك ،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٣/٧) .

أو كما قال من قال : معناه : حسن ، لكان : الطور منوّناً ، وكان قوله : ﴿ مَيْنَاتَهُ ﴾ من نعته ." (''
فضعّف –رحمه الله– بعض الأقوال في تفسيــر : ﴿ مَيْنَاتَهُ ﴾ ؛ لأنها تستلزم صــرف الكلمــة وتنوينها ، وهي في الآية ممنوعة من الصرف ، فلا بد من تفسيــر الكلمة بما يحــافظ علـــى حالتـــها الإعرابية في سياق الآية .

والحالة الإعرابية للكلمات اللاحقة قد تحدّد المنعوت : كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَلَمْزَىٰ يَّمِيُونَهُمْ الله - : "اختلف أهل العربية فيما نعتت به نور أنه وَ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَ الله الله الله الله العربية فيما نعتت به قوله : ﴿ وَلَمْزَىٰ ﴾ فقال بعض نحويي البصرة : معنى ذلك: وتجارة أخرى ، فعلى هذا القول يجب أن يكون : ﴿ وَلَمْزَىٰ ﴾ في موضع خفض عطفاً به على قوله : ﴿ مَلَ أَتُلُكُمْ عَلَىٰ مِبْرَمُ تَمْرِعُ لَيْهِ الله الله الله الله الله الله على قوله : ﴿ مَلَ أَتُلُكُمْ عَلَىٰ مِبْرَمُ تَمْ عَلَيهِ الله هي في موضع رفع. . ] ، وقد يحتمل أن يكون رفعاً على الابتداء . وكان بعض نحويي الكوفة يقول : هي في موضع رفع. أي : ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة ، ثم قال : ﴿ مَنْ الله ﴾ مفسراً للأخرى .

والصواب من القول في ذلك عندي : القول الثاني ، وهو أنه معنّي به : ولكم أخرى تحبونها ؛ لأن قوله : ﴿ نَمَرٌ يَنَ اللّهِ وَفَتَمٌ وَبِهُ ﴾ مبين عن أن قوله ﴿ وَلْمَزَىٰ ﴾ في موضع رفع ، ولو كان جاء ذلـــك خفضاً حسن أن يجعل قوله : ﴿ وَلَمْزَىٰ ﴾ عطفاً على قوله: ﴿ غِيَزَمُ ﴾ ، فيكون تأويل الكلام حينئذ لو قرأ ذلك خفضاً : وعلى خلة أخرى تحبونها ." (٢)

فاستدلَّ بجملة : ﴿ مَثَرٌ بِينَ اللَّهِ وَفَتَعٌ وَبِكُ ﴾ المرفوعة ، على أن أول الجملة وهي قوله : ﴿ وَلَمْرَى ﴾ كذلك في موضع رفع لا جرّ .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٧/٩-٢٠٨) . ومثله في التين (٢) ﴿ وَلُمُورِ سِينِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٣/١٦-٣٣٤) .

<sup>(</sup>۲) حامع البيان (۸۰/۱۲)، وانظر بقية المواضع في : البقرة (۸۸) ﴿ وَقَائُواْ قَلُونُنَا غَلْثُغُ بَلِ لَمُتَهُمُ اللّهَ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِئُونَ ۖ ﴾ حامع البيان (۲۰/۵)، وانظر بقية المواضع في : البقرة (۱۸) ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ النَّهُمِ النَّكُولُ وَقَالِ فِيحَ مُّ وَقِتَالٌ فِيحَ كُمِيَّ وَمَسَدُّ عَنَ سَبِيلِ اللّهِ وَعَنْ النَّهُمِ النَّهُمُ النَّابِ النَّابِ (۳۱۵ - ۳۱)، والأنعام (۱۰۵) ﴿ أَنْ تَقُولُواْ إِنِّنَا الْمُؤْمِّ وَلَمُونِهُمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ النَّهُمُ عَنَ وَلَمْتَهُمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتُهُمُ اللّهُ عَلَيْكًا حَالِمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ اللّهُ وَلَمْتُهُمُ اللّهُ عَلَى وَلِمُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتَهُمُ اللّهُ وَلَمْتُهُمُ اللّهُ وَلَمْتُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَمْتُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمْتُهُمُ اللّهُ اللّ

ومعرفة المقصود من الاستثناء يرجح قولاً : ففي قوله –تعالى– : ﴿وَلُئِعَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَكَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ ۞ ﴾ [الزمر: ١٨] قال ¬رحمه الله – : "وقوله : ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ ﴾ اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بالاستثناء في هذه الآيـــة : فقــــال بعضهم: عني به حبريل وميكائيل وإسرافيل وملــك المـــوت…**وقـــال آخـــرون** : عــــني بــــذلك الشهداء...**وقال آخرون** : عنى بالاستثناء في الفزع : الشهداء ، وفي الصعق : حبريل وملك المـــوت وحملة العرش...عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ﷺ – : «يُنْفَخُ في الصّور ثُلاث نَفَخـــاتٍ : الأُولى : نَفْخَةُ الفَزَع ، والنّانيَةُ : نَفْخَةُ الصّعْق ، والنّالِنَةُ : نَفْخَةُ الْقِيامِ لِرَبّ العالَمِينَ – تَبارَكَ وَتَعالى ، يْأْمُرُ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ بِالنَّفْحَةِ الأَولى ، فَيَقُولُ : انْفُحْ نَفْحَةَ الفَزَع ، فَتَفْزَعُ أهْلُ السّمَوَاتِ وأهْلُ الأرْض إلاّ مَنْ شَاءَ اللّهُ» قال أبو هريرة : يا رسولَ الله ، فمن استثنىَ حين يقول : ﴿ فَقَزِعَ مَن فِي ٱلصَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّآةِ ٱللَّهُ ﴾[النمل: ٨٧] قال : «أُولَئِكَ الشَّهَداءُ، وإنَّما يَصلُ الفَزَعُ إلى الأحْياء ، أُولَئِكَ أحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ ، وَقاهُمُ اللَّهُ فَزَعَ ذلكَ اليَوْم وأمَّنَهُمُ ، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ إسْرافِيلَ بنَفْخَةِ الصّعْق ، فَيَقُولُ : الْفُخْ نَفْخَةَ الصَّعْق ، فَيَصْعَقُ أهْلُ السَّمَوَاتِ والأرْض إلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ فإذا هُمْ خامِدُونَ ، ثُمّ يأتي مَلَكُ المَوْتِ إلى الجَبَار – تَبارَكَ وَتَعالى– فَيَقُولُ : يا رَبُّ قَدْ ماتَ أهْلُ السَّمَوَاتِ والأرْض إلاَّ مَنْ شِئْتَ ، فَيَقُولُ لَهُ وَهُو أَعْلَمُ: فَمَنْ بَقِيَ ؟ فَيَقُولُ : بَقِيتَ أَنْتَ الحَىّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِىَ حَمَلَةُ عَرْشِك، وَبَقِىَ جَبْريلَ وَمِيكائِيلُ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : اسْكَتْ إنِّي كَتَبْتُ المَوْتَ على مَنْ كانَ تَحْتَ عَرْشِي ، ثُمَّ يأتي مَلَكُ المَوْتِ فَيَقُولُ : يا رَب قَدْ ماتَ حبْريلُ وَمِيكائِيلُ ، فَيَقولُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ : فَمَنْ بَقِيَ؟ فَيَقولُ : بَقِيتَ أنـــتَ الحيّ الّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِيَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ ، وَبَقِيتُ أنا ، فَيَقُولُ اللّهُ : فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ العَرْش،فَيمُوتُونَ وَيَأْمُرُ اللَّهُ -تعالى- العَرْشَ فَيَقْبِضُ الصّورَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبَّ فَدْ ماتَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ ، فَيَقُــولُ : مَـــنْ بَقِي؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: بَقِيت أَنْتَ الحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَبَقِيتُ أَنا ، قال : فَيَقُولُ اللّهُ : أَنْتَ مِنْ خَلَقِي خَلَقَتُكَ لِمَا رأيْتَ، فَمُتْ لا تَحْيَى ، فَيَمُوتُ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وإسناد ابن حرير قال : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد ، عن إسماعيل بن رافع المدني، عن يزيد ، عن رحل من الأنصار ، عن محمد بن كعب القرظى ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريـــرة ورفعــــه ، وفي الإســـناد :

وهذا القول الذي رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ – أولى بالصحة ؛ لأن الصعقة في هـذا الموضع : الموت و الشهداء وإن كانوا عند الله أحياء كما أخبر الله – تعالى ذِكْره – فإنهم قـد ذاقـوا الموت قبل ذلك . وإنما عنى – جلّ ثناؤه – بالاستثناء في هذا الموضع ، الاستثناء من الذين صعقوا عند نفخة الصعق ، لا من الذين قد ماتوا قبل ذلك بزمان ودهر طويل ، وذلك أنه لو جاز أن يكون المراد بذلك من قد هلك ، وذاق الموت قبل وقت نفخة الصعق ، وجب أن يكون المراد بذلك من قد هلك ، فذاق الموت من قبل ذلك ؛ لأنه ممن لا يصعق في ذلك الوقت إذا كان الميت لا يجدّد له موت آخر في تلك الحال..." (١)

فهذا الخبر في الآية : عن وقوع صعقة الموت على خلق كثيـــر وعدم وقوعهـــا علـــى الـــذين استثناهم الله ، دليل على أن إدخال الشهداء فيمن استثناهم الله ضعيف ؛ لأنه قد وقع عليهم الموت قبل الصعقة .ــوالله أعلم –.

وليس الدليل على خروج الشهداء الحديث المرفوع فقط ؛ لأنه ضعيف ، وإن كان يستأنس به، ولكن لما كان المراد من الاستثناء في الآية هنا : إثبات أن الله خص أناساً بعدم الموت وأن أكثر الخلــق يموتون ؛ كان ذلك دليلاً على أن الشهداء لا يدخلون فيمن نجاهم الله مــن صــعقة المــوت لأنهـــم

إسماعيل بن رافع ضعفه كثير من الأثمة ، وفي تقريب التهذيب : ضعيف الحفظ (٦٩/١) ، وفيه مبهمان وهما : رجل مسن الأنصار ، ومحمد بن كعب تابعي ، وساق ابن كثير رواية قريبة للطبراني ثم قال : " هذا حديث مشهور ، وهـــو غريـــب حداً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة ، وفي بعض ألفاظه نكارة "تفسير القرآن العظيم (١٤١/٢) ، قال ابن حجر في فتح الباري : وسنده ضعيف ومضطرب (٣٦٩/١) ، وقد أخرجه إسحاق ابن راهويه في مسنده (٨٥/١) ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٨٣/٣) ، وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢٨٣/١) ، ومدار الحديث عندهم على إسماعيل بن رافع .

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۹-۲۷/۱۱). وانظر مواضع أخرى في آل عمران (۱۱۲) ﴿ مُثِينَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ أَنَّ مَا نُفِعُوا إِلَّا مِعَلِي مِنَ اللَّهِ وَكَالَمُهُو ﴾ الآية حامع البيان (۳۹-۳۹)، والمائدة (۱) ﴿ يَكَالِمُهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عُلَمُ اللَّهِ عَالَمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

الباب الثاني: الفصل التاسع: أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال

ماتوا .\_والله أعلم –.

ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين : ما للسياق من أثر واضح في تقوية الأقوال وتضعيفها رجوعاً إلى اللغة العربية ، سواء كان ذلك بسبب اختيار المعنى المناسب للكلمة في سياق الآيات ، أو اختيــــار أكثر المعاني استعمالاً ، أو مراعاة الأصل اللغوي وتصريف الألفاظ في المفردة ، أو تغـــاير المعــــنى في العطف بالواو والفاء وثم ، أو تحديد مرجع الضميـــر، والإشارة ، والموقع الإعرابي ، ونحو ذلك .

وهذا يؤكد ما لمعرفة اللغة العربية التي نزل بما القرآن من مترلة عند العلماء ، فهي من الشروط التي لا يقبل التهاون بما بحال ، وقد نهل العلماء من علم الإمام الطبري \_رحمه الله- باللغة إلى يومنا هذا ولا يزالون .

### المبحث الثاني: الخصوص والعموم:

قد يختلف المفسرون في المقصود بالآية : هل هو العموم أم الخصوص ؟ .

المطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية .

المطلب الثاني: قد يلزم من القول بالعموم ترجيح قول على آخر .

المطلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السياق .

المطلب الرابع : الأصل العموم ولا يخص اللفظ إلا بدليل .

# المطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية :

<sup>(</sup>١) العتمة : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشمس والشفق . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٢٢٤/٣) ، وعزاد للخليل بن أحمد ، وقد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة ، وأظهر الأقوال عند ابن القيم –رحمه الله– أن النهي عن استعمال لفـــظ العتمة إذا كان دائماً مع إهمال لفظ العشاء . انظر حاشية ابن القيم علـــى أبي داود (٢٧٦/٧) ٧ وفــتح البـــاري (٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) حامع البيان (٢١/٩٥١- ٣٦٠). وانظر مواضع أخرى مشاهة في البغرة (٢٦) ﴿ الَّذِي جَمَلُ لَكُمُ الْأَدْضَ وَرَامًا ﴾ الآية حامع البيان (٢/٩٩١) ، و(٣٧) ﴿ فَازَلَهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجُهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ ﴾ البقرة: ٣٦ الآية حامع البيان (٢٨٠- ٢٨٥)، و(٢٩) ﴿ وَقَالَمُهُمَ اللَّهُمُ عِندُ لَهُمُ مَهُمُ اللَّهُمُ عِندُ وَلَمْ مَنْهُمُ وَلَمْ مَا اللَّهِ وَالْتُومِ اللَّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ بَحْرُنُونَ ﴾ حامع البيان (٢١٠- ٣٦٥)، وآل عمران (٣٦) ﴿ أَارْ تَنَ إِلَمَ اللَّهِيمَ أَنْهُمُ مُنْهُمُ وَلَمْ مُنْهُمُ وَلَمْ مُنْهُمُونُ ﴾ والمائدة يَنْهُمُ وَلَمْ مُنْهُمُونُ ﴾ والمائدة والله والمؤلف ويَسْمُونُ في الأرضي فَسَادًا أن يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ نُعَمَلُوا أَوْ نُعَمَلُوا أَوْ نُعَمَلُوا أَوْ نُعَمَلُمُ مَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُمُ مِنْ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهِمِيمُ وَاللَّهُمُ عَنْهُ وَمُولُهُ وَيَسْمُونُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ نُعَمَلُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِمِيمُ وَاللَّهُمُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُمُولُولُهُ وَيَسْمُونُ فِي اللّهُ حامع البيان (٤٠/١٥ - ٥٥)، والأنعام (٢٤١) ﴿ وَعَلَى اللّهِمِيمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُكُمُ وَاللّهُمُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَمُولُولُهُ وَيُمْتُونُونُ فِي الْأَوْفِى فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُمِيمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللل

٧ - وقد يكون السياق فيه وصف معين ولكن لا يراد به الخصوص: كما في قوله -تعالى-: ﴿ لَا جُمَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلْقَتُمُ النِسَاقَ مَالَمَ تَسَسُّوهُمَّ أَوْتَقَرْضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيْتُوهُمَّ عَلَالُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَرِّ فَدَرُهُ مَتَكَا بِالْمَعْهِ فِي حَلَى الْحَسنين في هذه حَقًا عَلَى المُسنين ﴿ إِن الله حَق على المحسنين في هذه الله حَق على المحسنين في هذه الله حقوم المكلفين ؛ لأن الله حق وجل - أمرهم الآية وغيرها (١٠ لا يفيد تخصيص الأمر لهم ، بل يدخل عموم المكلفين ؛ لأن الله حق توجل - أمرهم جميعاً بالإحسان والتقوى في كتابه ، كما في قوله : ﴿ يَكَانِينَا اللَّذِينَ مَامَثُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَالِهِ. ﴾ [ال عمران: ١٠٢] وما وجب على هؤلاء الأخيار فغيرهم من باب وقوله : ﴿ وَالَّهِ عَلَى هؤلاء الأخيار فغيرهم من بالله ولى . (١٠) و الآية الأخيرة في سورة البقرة نفسها .

<sup>(</sup>١) ورد نحو الآبة في أن الأمر حق على المنقين دون غيرهم في : البقرة (١٨٠) ﴿ كُتِبَ عَلَيْمُكُمْ إِذَا حَمَّمَرَ أَحَدَكُمُ الْمُنَوْقُ إِن ثَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِلِمَنِوْ وَالْأَفَرِينَ بِالْمَمْرُوفِ" حَقًّا عَلَى النُمُنَقِينَ ۞﴾ ، و(٢٤١) ﴿ وَالْمُطَلَقَنَتِ مَنْكًا بِالْمَمْرُوفِ" حَقًّا عَلَى النُمُنَقِينَ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع البيان (٩/٢)٥و ٥٥١) الكلام بمعناه ، وتحقيق شاكر (٩٣٣٥) .

# المطلب الثاني:قد يلزم من القول بالعموم ترجيح قولِ آخر :

القول بالعموم قد يلزم منه دلالة أخرى أو ترجيح : ففي قوله -تعالى- : ﴿ يَرْمَ تَلْيَفُ وُجُوهُ وَجُوهُ وَالْمَاكِنِ مِمَاكُمُمُ مَّدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَدَ إِيمَنِيكُمْ بَعَانِ الله المالة والمحتال المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقون عنى المنافق المنافقون عنى المنافقون عنى المنافقون المن

فلما كان الناس قسمين : مؤمنين وكافرين فقط لم يصح تخصيص من آمن ثم كفـــر بالمرتـــد المعروف ؛ لأن هناك من لم يؤمن مطلقاً فيخرج عن القسمين ويكون قسماً ثالثاً ، ولكن يصح التقسيم

<sup>(</sup>١) وهي فوله تعالى في الأعراف (١٧٢) : ﴿ وَإِذْ لَغَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِرَ ذُرْيَنَتُهُمْ وَاَشْهَنَهُمْ عَلَىٓ اَنْشِيهِمَ اَلَسَتُ مِرَيَكُمٌّ قَالُوا بَلَنْ شَهِدَنَا ۚ أَلَتَ تَقُولُوا هِمَ الْقِيْسَةَ إِنَّا كَمَا عَنْ هَذَا عَذِيلِينَ ۖ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٣/٣٨٥–٣٨٧) ، وتحقيق شاكر (٩٤/٧) . وانظر مثله في النساء (٥) ﴿ وَلَا تُؤَوُّوا ٱلشَّفَهَاتَهُ ٱمُؤَكِّكُمُ الَّتِي جَمَّواللَّهُ لَكُوّ فِيْمَا وَارْزَقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُوْلُوا لِمَدْ وَلَا مَتْمُوعًا ۞ ﴾ حامع البيان (٤٩٠/٣) .

كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وُرَتَهُمْ وَأَشْهَمُعُ عَلَى اَنْشِيمُمْ اَلَشَيْمُ اَلَّهُ بَنِيَكُمْ قَالُوا بَلَنْ سَهِمَ النّسَ إِذَا قَلْنَا إِن سَهُمِهِ وَأَنْ مَكَا عَنْ هَلَا عَنْهِ هَذَا عَنْهِ مِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولا يقال بالعموم في الخطاب إذا كان في الخطاب إشارة لتخصيص ؛ لأنه إذا جعل عامـــــأ ذهب المقصود : ففي قوله -تعالى - : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأَوْرِيكُمْ مَايَتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُوبِ ۞ ﴾ [النساء: ٣٧] **قال –رحمه اللهٰ–:** " يقول –تعالى ذِكْره– خُلِق الإنسان يعني : آدم من عحل. واختلف أهل التأويل في تأويله : **فقال بعضهم** : معناه : من عَحَلِ في بنيته، وخلقته كان من العجلة وعلى العجلة…**وقـــال** آخ**رون** : معناه: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَكِلًا ﴾ أي: من تعجيل في خلق الله إياه ، ومن سرعة فيه ، وعلــــى عجل . وقالوا : خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها...وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: إنما قال : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَكُنُّ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ وهو يعني : أنه حلقه من تعجيل من الأمر؛ لأنه قـــال : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَحْءٍ إِذَا أَرْدَنُهُ أَن تَقُولَ لَهُـكُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ [النحل: ٤٠] قال : فهذا العجل. وقوله : ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ إنِّي سأُريكُمْ آياتي. وعلى قول صاحب هذه المقالة ، يجب أن يكون كلُّ حلق الله خُلق على عجل ؛ لأن كل ذلك خلق بأن قيل لـــه كن فكان . فإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه خصوص الإنسان إذاً بذكر أنه خُلق من عجـــل دون الأشياء كلها وكلها مخلوق من عجل؟ . وفي خصوص الله –تعالى ذِكْره– الإنســــان بــــذلك الــــدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة...وقال آخرون منهم : هـــذا مـــن المقلوب ، وإنما خلق العجل من الإنسان ، وخلقت العجلة من الإنسان ...وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول ، الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيــره .

قال أبو جعفو : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا : الذي ذكرناه عمن قال معنــــاه : خُلق الإنسان من عجل في خلقه ، أيْ : على عجل وسرعة في ذلك . وإنما قيل ذلك كذلك ؛ لأنـــه بُودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة ، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح..." (١) فقول الله -تعالى- : ﴿ إِنَّمَا وَلَهُ اللَّهِ بَخلقه بكلمة : كن ، ضعيف ؟ لأن ذلك ليس خاصًا بالإنسان ، بل هو عام للخلق ، قال -تعالى- : ﴿ إِنَّمَا وَلَهُ اللَّهِ مِنْ إِذَا أَرْدَتُهُ أَنْ تُقُولُ لَهُ كُن فَكِكُونُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

والمقصود من المثال: تضعيف قول من قال: معنى: "حلق من عجل": أي: بقول الله -عز وحل - للإنسان: كن فكان ؛ لأن هذا يشترك فيه جميع الخلق، وأما أن آدم حصل منه أنه استعجل القيام، أو أنه حلق آخر العصر من يوم الجمعة وأنه طلب تتميم خلقه قبل غروب الشمس، فالظاهر أنه من الإسرائيليات، " وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " (٢)، وهو داخل تحت العموم في المعين الراجح وهو: أن الإنسان مطبوع على العجلة، وألها لا تنفك عنه، كما قال عبر وجل -: ﴿ وَكَانَ الإنسان بعد ذكر خلقه من عجل فقال: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا لَوْتَهُ إِن كُنتُدُ صَلَيْقِيكَ ﴿ الأساء: ١١] (٢)، وقد مثل سبحانه على استعجال الإنسان بعد ذكر خلقه من عجل فقال: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْوَسَةُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وغيره . برقم (٣٤٦١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) وانظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني صفحة (٨٤٥-٥٤٩) ، وفتح القدير للشوكاني (٤٠٧/٣-٤٠٨) ، وأضواء البيان للشنقيطي (١٠١/٣) .

# المطلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السياق :

حين يكون اللفظ عاماً فإن المراد ما يدخل تحت معنى هذا اللفظ ، ومن باب التفريق بين دلالة اللفظ ودلالة السياق ، فقد اعتبر دخول ما في السياق دخولاً أوليًا :

ففى قوله -تعالى - : ﴿ أَيُولَ لَكُمْ لِيَكُمْ المَيْسَامِ الرَّفَ إِلَىٰ يَسَالَهُمُّ مُنَّ لِيَاسُّ لَكُمْ وَأَشَمْ لِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ المَّهُ وَعَمَا عَنكُمْ فَأَلْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَالْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] قال حرحمه الله - : " واختلفوا في تأويــل قولــه : ﴿ وَلَيْتَغُوا مَا كُتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ فقــال بعضــهم : الولد...وقال بعضهم : معنى ذلك ليلة القدر...وقال آخرون : بل معناه : ما أحلَه الله لكم ورخصه لكم....

قال أبو جعفو: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْره- قال: ﴿ وَاَبْتَعُوا ﴾ بمعنى: اطلبوا ، ﴿ مَا كَتَبَ الله ﴾ يعنى: الذي قضى الله -تعالى - لكم. وإنما يريد الله -تعالى ذِكْره- : اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم ، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ ، وكذلك إن طلب ليلة القدر ، فهو مما كتب الله له ، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه ، فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ . وقد يدخل في قوله : ﴿ وَلَنْتَعُوا مَا كَتَب الله لكم من الولد ؛ لأنه عقيب قوله : ﴿ وَاَلْتَعُوا مَا كتب الله لكم من الولد ؛ لأنه عقيب قوله : ﴿ وَالْتَعُوا مَا كتب الله لكم من الولد ؛ لأنه عقيب قوله عنى صحتها دلالة من ظاهر المحاهرة من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات ،التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنسريل، ولا خبر عن الرسول - ﷺ - ." (١)

وهذا العموم في قوله : ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يدخل فيه أولاً : ما كان السياق فيه، وهو ابتغاء

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/١٧٥-١٧٦) . ومثله في البقرة أيضا الآية (١٩٥) ﴿ وَلَانِقُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِاللَّبِيْكُو إِلَى النَّهِلَكُوّ ﴾ الآية حامع البيان (٢/١٧) .

الولد ؛ لإتيانه بعد المباشرة للأزواج ، ويدخل كل ما يطلب مما كتب لدخول كل هذه المعاني في أنهــــا مكتوبة في اللوح المحفوظ .

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْره - له ... بقوله: ﴿وَلا تَشْرِقُوا ﴾ عن جميع معاني الإسراف، ولم يخصص منها معنى دون معنى. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الإسراف في كلام العرب: الإخطاء بإصابة الحق في العطية، إما بتجاوز حدة في الزيادة، وإما بتقصير عن حدّه الواجب، كان معلوماً أن المفرِّق ماله مباراةً، والباذلة للناس حيى أحدضت به عطيته: مسرف بتجاوزه حدّ الله إلى ما [ليس له]، وكذلك المقصر في بذله فيما ألزمه الله بذله فيه، وذلك كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل سهمان الصدقة إذا وجبت فيه، أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها، وكذلك السلطان في أخذه من رعيته ما لم يأذن الله بأخذه . كل هؤلاء فيما فعلوا من ذلك مسرفون، داخلون في معنى من أتى ما لهى الله عنه من الإسراف بقوله: ﴿ وَلا يُعْمِمُ الله عِنهُ مِن الكلام أمراً من الله بإيتاء

<sup>(</sup>١) سبق الحديث تفصيلاً عن ذلك في قاعدة : تعيين من نزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشــــابمهم صـــفحة (٢٧٨) وما بعدها .

الواجب فيه أهله يوم حصاده ، فإن الآية قد كانت تنــزل على رسول الله ﷺ – بسبب خاص من الأمور ، والحكم بها على العام ، بل عامة آي القرآن كذلك ، فكذلك قوله : ﴿ وَلَا تُشْرِقُوا ۚ إِلَّكُمْ لَا يُمِثُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ." (١).

وقد يجعل ما ورد في السياق مما يصح به التفسيـــر محتملاً : كما في قوله 🗝 تعالى – : ﴿وَإِذِ أَبْنَكَةٍ إِبْرَهِمَ رَيُّهُ بِكَلِمَنتِ فَأَنَمُكُمُّ قَالَ إِنِّي جَاعِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرْيَقِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ الْجَرَةُ: ١٢٤] **قال –رحمه الله**ٰ– :"...اختلف أهل التأويل في صفة الكلمات التي ابتلى اللّهُ بما إبراهيمَ نبيّه وخليلَهُ – صلوات الله عليه–: **فقال بعضهم**: هي شـــرائع الإســــلام ، وهــــي ثلاثـــون ســــهماً[أي : شـــعبة وخصلة]...**وقال آخرون** : هي خصال عشرٌ من سنن الإسلام... **وقال بعضهم** : بل الكلمات التي ابتلي بمن عشر خلال بعضهنّ في تطهيـــر الجسد ، وبعضهنّ في مناسك الحجّ...وقال آخرون : بـــل ذلك: إني جاعلك للناس إماماً في مناسك الحجّ...عن أبي صالح في قولـــه : ﴿ وَإِذِ اَبْتَكُمْ إِبْرَهِمْ رَثُهُۥ بِكَلِمَتْتِ فَاتَمَهُنُّ ﴾ : فمنهن : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ ، وآيات النسك. . . [و] عن مجاهد في قوله : ﴿ وَإِذِ ابْنَلَتَ إِبْرَهِيمَ رَيُّهُۥ بِكُلِمَتِوْ فَأَتَمَهُمٌّ ﴾ : قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال : تجعلني للناس إماماً !. قـــال : نعم. قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين . قال : تجعل البيت مثابة للناس . قال : نعم . [قال :] وأمْناً ، قال: نعم. [قال :] وتجعلنا مسلمَين لك ، ومن ذرّيتنا أمة مسلمة لك قال : نعـــم . [قال :] وترينا مناسكنا وتتوب علينا . قال : نعم . قال : وتجعل هذا البلد آمناً قال : نعم . قـــال : وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم . قال : نعم...عن الربيع في قوله : ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَةَ إِرْبُوهِمَ رَئُهُۥ بِكَلِمَنتِ فَاتَمَهُنٌّ ﴾ : فالكلمات : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾ وقوله : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقوله : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْزِهِـتَم مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقوله : ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَّ إِنْزِهِـتَم وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [البقـــرة: ١٢٥]، وقوله : ﴿ وَإِذْ يَوْعُهُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْمَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧] قال: فذلك كلّه من الكلمات التي ابتلي كِنَّ إبراهيم...**وقال آخرون** : بل ذلك مناسك الحجّ خاصة...**وقال آخرون** : هـــى أمـــور منـــهن

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٣٧١/٥)، وتحقيق شاكر (١٧٣/١٢). ومثله في الإسراء (٧٢) ﴿ وَمَن كَانَتَ فِي هَذِيهِ أَعَمَىٰ فَهُوْ فِي ٱلْآئِيمَرَةِ أَعَمَىٰ وَأَشَلُّ مَيْهِكُ ( ٣٤/٣) ﴾ حامع البيان (١١٧/٨-١١٨).

الحتان...وقال آخوون: بل ذلك الحلال الستّ: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان، الكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم والحتان، التي ابتلى بهنّ إبراهيم والحتان، التي أبنّا أَمْنَا فَسَلِمَة اللهُ بَعْنَا أَمُنَا مُسَلِمَة اللهُ فَسَلِمَة اللهُ وَأَنْ مَنَا وَاجْعَلُنَا مُسْلِمَة لِللهُ وَمِنْ ذُرْتِيَّنِنَا أَمْنَة مُسْلِمَة لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَا وَثُمْ مَلِيَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال أبو جعفو: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وحل - أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات ، أوحاهن إليه ، وأمره أن يعمل بهن ، فأتمهن كما أخبر الله - حل ثناؤه - عنه أنه فعل . وجائز أن تكون تلك الكلمات : جميع ما ذكره من ذكرنا قول في تأويل الكلمات ، وجائز أن تكون بعضه ؛ لأن إبراهيم —صلوات الله عليه -قد كان امتُحن فيما بلغنا بكل ذلك ، فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه . وإذ كان ذلك كذلك ، فغير حائز لأحد أن يقول : عني الله بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عني به كا ذلك إلا بجحة يجب التسليم لها ، من خبر عن الرسول - أو إجماع من الحجة ، و لم يصح كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها ، من خبر عن الرسول الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته . . ولو فيه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته . . . ولو قاله غيد شيء من ذلك : إن الذي قاله مجاهد ، وأبو صالح ، والربيع بن أنس ، أولى بالصواب من القلول الذي قاله غيد من من المن من المن ، والبوطان من القلال الذي قاله غيد من النا من المنا عن المنا التي هي نظير ذلك ، كالبيان عن الكلمات التي ذلك الله أنه ابتلى بهن إبراهيم ." (١)

وإنما جعل ما ورد في سياق الآيات محتملاً ؛ لعدم ظهور الدلالة على أن ما بعـــد الكلمــــات تفسيـــر لها ، فقال باحتمال الأقوال وأن كلاً له وجهه وحظه من النظر ، وتفسيرها بما يصــــلح مـــن السياق مذهب .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/٥٧٥-٥٧٦) ، وتحقيق شاكر (٧/٣) .

## المطلب الرابع: الأصل في الخطاب العموم ، ولا بد من دليل على التخصيص:

#### ١ - الأصل العموم ولا يخص اللفظ إلا بدليل:

ففي قوله -تعالى -: ﴿ وَاللَّذِينَ إِنَّا أَسَائِهُمُ ٱلْبَقِّى ثُمْ يَلْتَهِمُونَ ﴿ ﴾ [الشورى: ٣٩] قال حرهمه الله-:
"يقول -تعالى ذِكْره- : والذين إذا بغى عليهم باغ واعتدى عليهم ينتصرون . ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد - تعالى ذكره - المنتصر منه بعد بغيه عليه : فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغمى على المسلم...وهذا القول الثاني أولى في على المسلم...وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب ؛ لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى ، بل حمد كلّ منتصر بحق ممسن بغمى عليه."(١)

فالانتصار المحمود في الاقتصاص من الظالم الباغي ، على أي ظلم وقع من مسلم أو كافر ، ولابد أن يكون العافي والمصلح في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَائِهُمْ الْبَكُمُ مُ يَنْصِرُونَ ۞ وَيَحَرُّواْ سَيِّئَةٌ مِّسَائِمٌ أَنْفَا مُنَّا مُعَكَا وَلَابَدُ أَنْ يَكُونُ الطَّالِمِينَ ۞ ﴾ الشورى: [٣٩ - ١٤] هو المسلم فقط ؛ لأن سيافها فيه ، ولا يؤجر إلا المسلم الموحد ، وأما الباغي: فيدخل فيه المسلم والكافر —والله أعلم-.

#### ٧- أدلة تخصيص العموم عند الإمام الطبري –رحمه الله– :

أ- من أدلة تخصيص العموم ما يتبعه من تعقيب : فني قولـــه -تعــــالى- : ﴿ كِلَ مَن كَسَبَ سَكِيْكُةُ وَأَكْطَكَ بِهِـ خَطِيْتُكُهُ فَأُولَتُهِكَ أَصْحَابُ النَّـارِ ثُمْمَ فِيهَا خَلِيْدُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُو : " وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان فإنحا الشرك بالله...قال أبو جعفو : وإنما قلنا : إن السيئة -التي

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۱۰ /۱۰۰) . ومثله في : البقرة (۱۸) ﴿ مُمْ بَكُمْ عَنَى مُهُمْ لاَ يَرْجِمُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۰ /۱۰۹۰)، و(٤٤) ﴿ وَلَا ﴿ أَتَأْتُهُونَ النَّاسَ وَالْبَرِ وَنَسَوَنَ الفُسَكُمْ وَالنَّمُ يَتَلُونَ الْكِتَبُ أَفَلاَ تَعْلَوْنَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۰ ۲۹۷-۲۹۷)، و(۲۲) ﴿ وَلَا جَمَعُوا اللّهَ عَمْمَكُمُ لِأَيْمَنِيكُمْ أَلَ تَنْفُونَ الْتَصْلُومُ البَّرِي النَّاسِ وَاللّهُ سَيغٌ عَلِيثٌ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۰ /۱۲۷) ﴿ وَمُرْ مَقْصُورَتُ فَصُورَتُ وَمُعَلِيلًا لَهُ وَنَشِيرُنَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۰ /۱۲۷) ، والرحمن (۷۲) ﴿ مُورٌ مَقْصُورَتُ فِي لِلْفَارِضَ كُورً مُقَصُورَتُ فِي لِلْفَارِضَ كُلُّ لَمُهُ وَنِيثُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (۱۷۹/۱۰) ، والرحمن (۷۲) ﴿ مُورٌ مَقْصُورَتُ فِي لِلْفَارِضَ كُلُورُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالِهُ وَلَا لَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لِلْلّهُ وَلَلْمُ لَلّهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لِلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لِللّهُ وَلَا لَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لِللّهُ وَلَلْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُعَلِيلًا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْمُ وَلَلْمُ لَمُ لَكُونُ وَلَمُهُمُ لَلْمُؤْمِقُونَ ۞ فِي حامع البيان (۱۲۹) ﴿ وَلَلْمُ لَلّهُ عَلَيْلُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِلْمُ لَنْهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لَلّهُ عَلَيْمُ لَاللّهُ عَلَيْمُ لَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَلْمُ لَلّهُ عَلَيْمُ لِلْمُؤْمِنَ وَلَيْمُونَ وَلَمْ لِلْمُ لَالْمُونَ لَكُونُ لِللّهُ وَلَلْمُونَ لَلْهُ لَاللّهُ وَلِمُونَ اللّهُ وَلِلْمُ لَاللّهُ وَلَمُ لَقُونُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلِيلًا لِكُونُ لِيلًا لَكُونُ وَلَلْمُ لَالْمُلْكُونُ لَالْمُلْكُونُ وَلَمْلُونُ وَلَيْمُونَ وَلَلْمُ لَلْمُؤْمِلُونُ وَلَلْمُونَ لَلْمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِنُ وَلِمُونُ لِللْمُؤْمِلُونُ وَلِمُلْكُونُ وَلَمْ لِلْمُؤْمِلُونُ وَلِمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلَلْمُؤْمِلُونُ وَلِمُونُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلِمُولِلْمُونُ وَلَمُونُ وَلِمُلْكُونُ وَلَاللّهُ وَلِمُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلَيْمُونُ وَلِمُ لِلْمُؤْمِلُونُ وَلِمُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُ وَلِلْمُؤْمِلُونُونُ وَلِلْمُؤْمِلُولُونُ وَلَالِمُونُ وَلَا لِمُؤْمِلُونُ وَلِمُ لِلْمُؤْمِلُونُ و

ذكر الله – جلَّ ثناؤه – أن من كسبها وأحاطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها - في هذا الموضع ، إنما عنى الله بعن السيئات دون بعض ، وإن كان ظاهرها في التلاوة عامًا ؛ لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار ، والحلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به لتظاهر الأخبار عن رسول الله - ولله أهل الإيمان لا يخلدون فيها ، وأن الحلود في النار لأهل الكفر بالله ، دون أهل الإيمان ، فإن الله - جلَّ ثناؤه - قد قرن بقول ه : ﴿ بَهَلَ مَن كُنَبَ سَيَتِكُ وَلَمْعَكَ بِهِ خَطِيتَتُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصَحَتُ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَن أَوْلَتُهِكَ أَصَحَتُ الْمَتَقِقُ هُمْ فِيهَا عَلَيْهِ مَن أَلِي اللهِ مَن أَلِي اللهُ مَا لِنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

فاستدل –رحمه الله— على معنى السيئة التي خلد أصحابها في النار بأنها الشرك ؛ لأن مقابل هذا الفريق هم المؤمنون الخالدون في الجنة ، ولا شك أن مقابل الكفر الإيمان وليست السيئة : المعصية من مسلم موحد (٢).

ب- ومن أدلة تخصيص العموم الاستثناء : كما في قوله -تعالى - : ﴿ وَعَلَى ٱلَذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كَا وَمَا ٱلَذِيكَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ طُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَائِكَ ٱوْمَالْتَقَلَطْ بِمَظْرُ ذَلِكَ جَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ طُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَائِكَ ٱلْوَمِالَةَ يَطَا مِنْكِهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ مِينَا عَلَيْهِمْ وَإِنَّا لَمَنْدُونَ اللّٰهِ إِلاَ النَّاعِمَ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَلا على اللهِ وَلا على اللهِ وَلا على عظم ولا على عظم ولا على عظم ...وقال الحول الله علم ولا على عظم م...وقال الحرون : بل ذلك كان كل شحم لم يكن مختلطاً بعظم ولا على عظم ...وقال الحرون : بل ذلك شحم النَّرْب والكُلى...

قال أبو جعفو : والصواب في ذلك من القول أن يقال : إن الله أخبر أنه كان حرّم على اليهود

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٨/١-٤٢٩) ، وتحقيق شاكر (٢٨١/٢) . وانظر مثله في البقرة أيضاً آية (١٩٧) ﴿ال**َمْحُ أَنْمُكُرُ مَّمَـْلُومَك**ُّ **فَمَن وَنَمْ يَغِينَ الْمَجَّ فَلَا رَفَّتُ وَلَا شُمُوتُ وَلَا جِمَـَالَ فِي الْمَجَيّج ﴾ الآية جامع البيان (٢٨/٢ر ٢٨٥/٢ (٢٨٩) .** 

<sup>(</sup>٢) انظر تفسيـــر آيات أشكلت (٣٨٨/١) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تحقيق الشيخ : عبد العزيز الخليفة .

<sup>(</sup>٣) الثروب : الشحم الذي يغشى الكرش والأمعاء ، وهو رقيق ، انظر مختار الصحاح صفحة (٧٠) .

من البقر والغنم شحومهما ، إلا ما استثناه منها : مما حملت ظهورهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم، فكلّ شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان محرّماً عليهم ." (١)

فالله حنزّ وجلّ —حرم الشحوم على اليهود واستثنى منها أشياء فكل المستثنى حلال ، وكل ما لم يدخل في المستثنى حرام .

قال أبو جعفور: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين ألهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام –يعني: أنعامهم-: هذا محرّم على أزواجنا ، والأزواج إنما هي نساؤهم في كلامهم، وهن –لا شكّ– بنات من هن أولاده ، وحلائل من هنّ أزواجه ." (٢)

فاستفيد من مقابلة الأزواج بالذكور : أن الأزواج : الإناث ، سواء كن متزوجات أم غيـــر متزوجات ، وفي ذلك **قال الشوكاني –رحمه الله–**: " حنس الأزواج، وهن النساء ، فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن ." <sup>(٣)</sup>

ومن سوق الأمثلة الماضية وما يشابجها يظهر للمتأمل : أن العموم والخصوص بحسب ما يضاف إلى اللفظ من أوصاف وحدود ، وأن هناك لوازم تلزم القصول بالعموم ، وهناك أمور مانعة من القسول بالعموم أيضاً ، وأن كل لفظ عام فإن ما ذكر في السياق يدخل فيه دخولاً أوليًا ، وأن الأصل في المعنى العموم ، إلا أن يدل دليل على الخصوص ، كالتعقيب والاستثناء والمقابلة .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٨٣/٥) ، وتحقيق شاكر (٢٠١/١٢) .

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٣٥٨/٥) ، وتحقيق شاكر (١٣٩/١٢) .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (١٦٧/٢) ، وانظر روح المعاني للألوسي (٥٣/٨) .

### المبحث الثالث: مراعاة المخاطب والمتكلم:

إن مراعاة المخاطب والمتكلّم الواردة في السياق توصل إلى ترجيح ما يناسبهما وتضعف ما سوى ذلك ، فالمخاطب أو المتكلم إذا كان هو الله حزّ وجلّ فإن معنى الكلام يحمل على ما يناسب صفاته ، ويتفق مع مراده ، دون الأشياء التي لا تدخل تحت قصده ، ولا تكون من مراده ، وكلّا مخرب الله من الأنبياء والصالحين ، وأعداؤه من الشياطين والكافرين ونحوهم ، يحمل كلامهم على ما يناسب قصدهم ومرادهم دون غيره.

ا - مثال على مراعاة المخاطب والموصوف: في قوله تعالى: ﴿ مَرَبَ اللهُ مَثَلًا مَبَدًا مَتَدُوكًا لَا يَشْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَذَقَنَهُ مِنَا وَفَقَا حَسَنَا فَهُو يُغِفَى مِنْهُ مِنْ وَجَهِيزًا حَلَى سَتُورَتَ اللهِ المَسْدَوَى اللهُ عَلَى مَنْ وَهُوَ كُلُ مَنْ وَهُوَ كُلُ مَنْ مَوْلَـنهُ أَيْسَمَا يُوجِههُ لَا يَأْتِ عِنْيَرُ مَل بَسْنَوَى وَمُو كَن يَأْمُرُ بِالْمَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ [السحل: ٧٥ - ٧٦] وجع حرهم الله - : أن المراد في المثل الأول: في قوله : ﴿ وَمَن زَدَقَتُهُ مِنَا رِدْقاً حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَيْزًا ﴾ والله هو المؤمن وليس الله -عز وحل - ؛ لقوله : ﴿ وَمَن زَدْقَتُهُ مِنَا رِدْقاً حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَيْزًا ﴾ والله هو الرازق لا المرزوق ، وليس إفضال الله وجوده مثل إنفاق من رزق رزقاً حسناً .

وفي المثل الثاني: رجح أن المراد بقوله: ﴿ أَمَدُهُمَا أَبَكُمُ لَا يَقَدِدُ عَلَىٰ شَتَ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَـنَهُ لَيَنَا يُوْجَهَهُ لَا يَأْتِ بِحَنَيْتٍ ﴾ : الصنم العاجز عن كل شيء ، وليس المراد البشر من الكفار الأحياء ؛ لأن من الكفار : من هو قادر غني ، يبذل جهده فيضر وينفع —بإذن الله – ، والله —سبحانه — ذكر أهم لا يقدرون على شيء ، وهذا الوصف يناسب الصنم العاجز ، لا الكافر الذي له شـــيء مـــن القـــدرة والبيان. (١)

٢- مثال على ترجيح معنى مناسب بعد تحديد المخاطب :كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَلَوْ نَشَاكُ

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٦٢٢/٧ -٦٢٤) بمعناه .

لطَمَسْتَا عَلَىٰ أَعْتُهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَاَنْكَ يُبْعِمُونَ ﴿ آَ ﴾ [يس: ٦٦] قال حرهم الله -: "اختلف أهـــل التأويل في تأويل قوله: ﴿ وَلَوَ نَشَامُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْتُهُم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: ولو نشـــاء نشاء لأعميناهم عن الهدى ، وأضللناهم عن قصد المُحجّة...وقال آخرون: معنى ذلك: ولو نشـــاء لتركناهم عمياً...عن الحسن في قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَامُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْتُهُم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَاتَى يُبْعِمُونَ ﴾ قوله: ﴿ وَلَوْ نَشَامُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْتُهُم فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْعِمُونَ ﴾ يقول : لو شنا لتركناهم عمياً يتردّدون .. وهذا القـــول عنه ذكرناه عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام ؛ لأن الله إنما تمدّد به قوماً كفاراً ، فلا وجــه لأن يقال : وهم كفار ، لو نشاء لأضللناهم ، وقد أضلهم ، ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم ، فطمسنا على أعينهم فصيــرناهم عمياً ، لا يبصرون طريقاً ، ولا يهتدون له ." (١)

فتهديد الكفار بطمس الأعين معناه : عقوبة حقيقيَّة بعمى البصر ، ولا يصح حمل التهديد على شيء مجازي واقع بمم وقت الخطاب ، أو في نص الخطاب كالضلال والغي .

٣- تضعيف السياق لتحديد مخاطب بعيد : ولذلك سببان :

أ- تضعيف تحديد مخاطب في الآية للزوم تكرار لا فائدة له .

ب-تضعيف تحديد مخاطب في الآية إذا ترتّب عليه اختلاف المعنى بين معطوفين مشتركين .

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۰/۸۰۵-۵۹). وانظر مواضع أحرى مشاهة في : البقرة (۱۲۱) ﴿إِذَ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اَتَّبِهُوا مِنَ الَّذِينَ التَّبَهُوا وَرَا الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللِل

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب : ما ذكره الثوري أنه بلغه أنه في الإسلام ، وذلك أن المنافقين كفار ، فلو كان معنيًا به أهل النفاق لم يكن لقوله: ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَكَ وَهُمُ كُنَّارً ﴾ معنى مفهوم ؟ إذْ كانوا والذين قبلهم في معنى واحد من أن جميعهم كفار ، ولا وجه لتفريق أحكامهم والمعنى الذي من أجله بطل أن تكون [لهم] توبة واحد . وفي تفرقة الله – جلَّ ثناؤه – بين أسمائهم وصفاقم بأن سمى أحد الصنفين كافرا ، ووصف الصنف الآخر بألهم أهل سيئات ، و لم يسمهم كفاراً ما دلَّ على افتراق معانيهم ، وفي صحة كون ذلك كذلك صحة ما قلنا ، وفساد ما خالفه ." (١)

فإذا لزم من القول تكرار فلا يصح القول به ، ولا بدّ من حمله على غيره ، فالمنافق كافر وقد ذكر في الآية الفريق الثاني وهم : الذين بموتون وهم كفار ، فيدخل فيهم المنافقون ، أما الفريت الأول فليس منافقاً ؛ لدخول المنافق مع الذين يموتون وهم كفار ، فالواجب حمل الآية على جديد غير مكرر ، فالمعني بالخطاب في قوله : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَدُ لِللَّهِ بِنَ مَكُونَ السَّيْعَاتِ حَقَّ إِذَا حَصَرَ أَمَدَهُمُ اللَّهِ مَكُونَ السَّيْعَاتِ حَقَّ إِذَا حَصَرَ أَمَدَهُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هم أهل السيئات من المسلمين ، وأما الذين يموتون وهم كفار فيشمل الكفار

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣/٥٦-٦٤٦) ، وتحقيق شاكر (١٠٠/٨) .

والمنافقين ، وحينئذٍ لا تكرار في الآية

ب- تضعيف تحديد مخاطب في الآية إذا ترتب عليه المحتلاف في المعسني بسين معطوفين مشتركين: ففي قوله -تعالى -: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلإِنسَنَ وَلِالَيْهِ إِحْسَنَا مَكَنَّهُ مُلَتَهُ أَنْهُ كُوْمًا وَوَصَّمَةُ كُوْمًا وَوَصَّمَةُ مُوَكُوهُ وَفِصَلَهُ مُلَتُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ وَفِلَهُ وَفَصَلَهُ مُلَكُوهُ وَمَعَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَفَلَهُ وَفَصَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِلَهُ وَفَصَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَصَلَهُ وَفَصَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفَصَلَهُ وَفَصَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعَلَهُ وَفَصَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ وَاللَّهُ وَال

فكما أن الدعاء في قوله : ﴿ رَبِّ آوَرْعِيْنَ آنَ أَشَكُرَ يَمْمَتَكَ الَّتِيَّ أَفَمَتَكَ عَلَىَّ وَكَلَّ وَلِدَىَّ وَأَنَ أَعْمَلُ صَلِيمًا تَرْضَيْهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرْيَيِّقٌ إِنِي نَبْتُ إِلَيْكَ وَلِنِي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ لا يكون إلا من مسلم مؤمن ؛ لأن هناك في الواقع من لا يقوله من الكفار ، فكذلك يقال في المعطوف المشترك معه : الحمل والفصال ، فليس كل النساس يكون حمله وفصاله في هذه المدة ، بل حمل الناس مختلف كما سبق .

٤- سياق القصة قد يكون مرجعاً لمخاطب : كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنَ تَالِ فَرِعَوْتُ مِنْ الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله على

<sup>(</sup>١) انظر حامع البيان (٧٠٨/٢)، وتحقيق شاكر (٤٠/٥). عند تفسيـــر آية الرضاعة من سورة البقـــرة (٣٣٣) ﴿ وَالْوَلَانَ رُضِيعَنَ ٱلْمُلَاكُمُنَّ مَوْلِيَنِ كَالِمِيَنِّ لِمِنَ أَرَادَ أَن يُبَعِّ الرَّضَاعَة ﴾ الآية، ولم يتكرر في الأحقاف .

وقومه خوفاً على نفسه…**وقال آخرون** : بل كان الرجل إسرائيلياً ، ولكنه كان يكتم إيمانه مـــن آل فرعون…

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي...أن الرجل المؤمن كان من آل فرعون ، قد أصفى لكلامه ، واستمع منه ما قاله ، وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله ، وقيله ما قال ، وقال لـــه : ﴿مَا أَرْبِيكُمْ إِلَّا مَا أَرْكُ وَمَا آمَدِيكُو إِلّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ [غافر: ٢٩] ، ولو كان إسرائيلياً لكان حريًا أن يعاجل هذا القائل له ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله ؛ لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل ، لاعتداده إياهم أعداء له، فكيف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً ! ولكنه لما كان من ملأ قومه، استمع قوله ، وكفّ عما كان هم به في موسى ."(١)

فاستدلَّ بسيـــر القصة ، وطول صبر فرعون على صراحة الرجل ، وقوة نصحه ، على ترجيح ماهية الرجل المؤمن ، وأنه من قوم فرعون لا من بني إسرائيل ؛ لأنه لو كان من بني إسرائيل وهم أعداء فرعون لما كان من فرعون كل هذا الصبر والتؤدة .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٤/١١) . وانظر مثالا آخر في غافر (٤٣) ﴿ لَا جَرَرُ أَنْمَا تَدْعُونَيْقَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللَّمْيْسَا وَلَا فِي الْلَاصِرَةِ ۚ وَأَنَّ مُرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْكَ الْنَسْرِونِينَ هُمْمْ أَمْسَكَتُ النَّالِ ﴿ ۞ ﴾ حامع البيان (١٤/١١) .

السبعين بقوله : ﴿ أَتَبِيكُنا عَمَلُ السُّفَهَاءُ مِنَا ﴾ ، وأنه إنما عنى بالسفهاء : عبدة العجل وذلك أنه محال أن يكون موسى ﷺ – كان تخيـــر من قومه لمسألة ربه ما أراه أن يسأل لهم إلا الأفضل كان عنده من أشرك في عبادة العجل واتخذه دون الله إلهاً..."(١)

فالمقصود من السفهاء في هذه الآية : هم عبدة العجل على الصحيح ، وليس السبعين الـــذين أشار الله إلى أن موسى -ﷺ - اختارهم منهم ؛ فموسى لا يختار إلا الأفضل ، وعبدة العجل المشركون بالله ليسوا هم الأفضل .

٣- قد يتحدد من السياق سن المتحدث فيه : كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَإِذْ يَرْتُعُ إِبْرُوعُمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا قَبَلُ مِثَا ۖ إِنَّكُ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴿ إِلَاهِ : ١٢٧] قال -رحمه الله- : "ثم احتلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد ، بعد إجماعهم على أن إبراهيم كان ممن رفعها ، فقال بعضهم : رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعاً...وقال آخرون : بل رفع قواعد البيت إبراهيم وحده ، وإسماعيل يومئد طفل الحجارة...وقال آخرون : بل الذي رفع قواعد البيت إبراهيم وحده ، وإسماعيل يومئد طفل صغير....

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۷/ ۷۷ / ۷۷ )، وتحقيق شاكر (۱٤٩/ ۳). ونحوه في النساء (۱۹) ﴿ يَكَأَيُّهُمَ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَمِلُ لَكُمْمَ أَن تَوْثُواْ اللِّمَاءَ كُوكُمَّ لَكُ تَمْشُلُونَمَ لِيَنْ صَبَّى مَعْقَى مَا مَاتَيْشُكُوفَى إِلَّا أَنْ يَلْيَنِ بِعَنِيشَةَ فِي الآبة حامع البيان (۲۰ م ۲۰۹۰)، والمائدة (۳۶) ﴿ إِلّا الَذِينَ تَابُواْ مِن قَبِلِ أَنْ تَقَوْدُوا عَلَيْمٍ فَأَعَلُواْ أَنِي اللّهِ عَلُونٌ رَبِيعً ﴿ آلَ ﴾ حامع البيان (۲۰ م)، ويوسف (۲۰) ﴿ وَمَنْرَهُ مِنْمَ نِبْمَ مِنْ وَمِومَ مَعْدُودَوَ وَكَانُواْ فِيهِ مِنْ الزَّهِوبِينَ ۚ ﴾ حامع البيان (۱۲۸۷ ).

مِئَةً إِنَّكَ أَنَتَ الشَّمِيعُ الْقَلِيمُ ﴾ فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول ذلك إلا وهو : إما رجل كامل ، وإمسا غلام قد فهم مواضع الضرّ من النفع ، ولزمته فرائض الله وأحكامه . وإذا كان في حال بناء أبيه ما أمره الله ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك ، فمعلوم أنه لم يكن تاركاً معونة أبيه ، إما على البناء ، وإما على نقل الحجارة . وأيّ ذلك كان منه فقد دخل في معنى من رفع قواعد البيت ، وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم – عليهما السلام – ." (١)

فاستدلَّ -رحمه الله- بدعائهما ربَّهما الدال على التكليف وصحة القربة والقصد، أن إسماعيل - عليه السلام - مكلف كبيـــر أو مميز عاقل ، وهذا الدعاء وقع منهما في رفع بناء البيت ، فهو دليل على أنه ليس بصغيــر لا يحسن رفع الحجارة ووضعها ، كما في بعض الأقوال .

٧- قلد يرجح السياق عدد الموصوفين : كما في قوله -تعالى- : ﴿ وَدَّ كَيْرِ مِنَ آهَـٰ لِي الْكَتْنِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيكُم كُمُّالًا صَكَا مِنْ عِنْ اِنْفُيهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ لِي الله وَ عَلَى الله عَلَى كُورُ الله عَلَى كُورُ الله عَلَى الله الله الله - : " وقد قبل إن الله - حلَّ ثناؤه - عنى بقوله : ﴿ وَدَّ كَيْرِ مِنَ آهَـٰ لِي الكِكنّ ﴾ كعب بن الأشرف (١٠) ... قال أبو جعفو : وليس لقول القائل عَنَى بقوله : ﴿ وَدَّ كَيْرٌ مِن الْمَالِ اللّهِ عَلَى الكِكنّ ﴾ كعب بن الأشرف معنى مفهوم ؟ لأن كعب بن الأشرف واحد ، وقد أخبر الله - حلَّ ثناؤه - أن كثيراً منهم يودّون لو يردّون المؤمنين كفاراً بعد إيمامُهُم . والواحد لا يقال له : كثير بمعنى الكثرة في العدد ، إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة التي وصف الله بما من وصفه بما في هذه الآية : الكثرة في العزّ ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته ، كما يقال : فلان في الناس كثير ، يراد به كثرة المتراة والقدر . فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ ؟ لأن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٠١/١-٢٠٢) ، وتحقيق شاكر (٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن الأشرف ، من طيء ، ثم أحد بني نبهان ، أمه من بني النضير ، ألب قريشا على المسلمين بعد بــــدر وهــــو معاهدهم ، وشاعر يهجو رسول الله ﷺ (٣٣٨/٢) ، قتل بعد بدر وقصته في البخاري . معــــا ثم الســــنة للخطــــابي (٣٣٨/٢) ، والسيـــرة النبويــــة والسيـــرة النبويــــة في ضوء المصادر الأصلية صفحة (٣٣٦) .

الله - حلَّ نناؤه - قد وصفهم بصفة الجماعة ، فقال : ﴿ ٱلْكِنْتِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفُلُلُا حَسَلًا ﴾ فذلك دليل على أنه عنى الكثرة في العدد . أو يكون ظن أنه من الكلام الذي يخرج مخسرج الخبر عن الجماعة ، والمقصود بالخبر عنه الواحد...فيكون ذلك أيضاً خطأ ، وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى فلا بد من دلالة فيه تدلّ على أن ذلك معناه ، ولا دلالة تدلّ في قوله : ﴿ وَدَّ كَيْبِيرٌ مِنَ المَّلِي ٱلْكِنْتِ ﴾ أن المراد به واحد دون جماعة كثيرة ، فيحوز صرف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب في الاستعمال . " (١)

فالظاهر في السياق أن الموصوفين جماعة لا فرد ، فلا يصح القول بأن الموصوف فـــرد ؛ لأن الظاهر من الخطاب أنه وصف لجمع ، ولا دليل على إرادة غيـــره .

٨- السياق قد يوجع ماهية الموصوف : كما في قوله -تعالى- : ﴿ قَالَ هِنَ رَوْدَتَنَى عَن تَشْيَى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَلْكَوْ مِن ٱلكَوْدِينَ ﴿ ﴾ [بوسف: ٢٦] قال -رحمه الله- : " وأما قوله : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ فإن أهل العلم اختلفوا في صفة الشاهد : فقال بعضهم : كان صبيًا في المهد...وقال آخرون : كان رحلاً ذا لحية...وقيل : معنى قوله : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ ﴾ : حكم حاكم...وقال آخرون [كمحاهد]: إنما عنى بالشاهد القميص المقدود...

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك : قول من قال : كان صبيًا في المهـــد؛ للخـــبر الذي ذكرناه عن رسول الله -ﷺ - أنه ذكر من تكلم في المهد ، فذكر أن أحدهم صاحب يوسف<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥٣٤/١-٥٣٥) ، وتحقيق شاكر (٤٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن جرير -رحمه الله- نص الحديث ، ومن رواياته : "تكلم أربعة وهم صغار هذا [يعني ولد ماشطة ابنة فرعـــون] وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مرم - عليه السلام - " ، وهذا لفظ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (٤٩٦/٢) ، وأشار الذهبي في تلخيصه إلى صحته ، ورواه الحاكم أيضا عن أبي هريرة (٢٩٥/٥) عمنـــاه ، ورواه أحمد في مسنده عن ابن عباس (٢٩٥/١) ، وقال أحمد شاكر : في تحقيق المسند إسناده صحيح (٤٩٥/٣)، أحمد في مسنده عن ابن عباس (٢٩٥/١) قال في حديث المسند : إنه موقوف على ابن عباس ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٤/١/٥) ، وقال المحقق محمد السعيد بسيوني زغلول : " وهو نفس إسناد الحاكم " ، وقال ابن كثيـــر في تفسيره : إسناد البيهقي : لا بأس به . (١٦/٣) .

فأما ما قاله مجاهد : من أنه القميص المقدود ، فما لا معنى له ؛ لأن الله –تعالى ذِكْره– أخـــبر عـــن الشاهد الذي شهد بذلك أنه من أهل المرأة ، فقال : ﴿وَشَهِـدَ شَكاهِدُ مِنْ ٱهْلِهَمَا ﴾ ، ولا يقال للقميص هو من أهل الرجل ولا المرأة ." (١)

فوصف الشاهد أنه من أهل المرأة دليل على ضعف من قال : الشاهد القميص المقدود ؛ لأنه لا يقال للقميص في اللغة من أهل المرأة أو الرجل .

وهكذا يتضح أنه ينبغي على المفسِّر مراعاة المخاطب أو المتكلم ، وما يمكن أن يقصداه ، وأن لذلك أثرًا كبيـــرًا في فهم الكلام ، ومعرفة ما يلزم منه التكرار ونحوه ، وقد يستفاد من عرض القصة وسَوقها تحديد المخاطب أو المتكلم وحاله وسنِّه ،وعدد الموصوفين وماهيتهم .—كما تقدم— .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٩٣/٧-١٩٤) ، وتحقيق شاكر (٥٣/١٦) .

#### المبحث الرابع:

#### دلالة السباق واللحاق وموضوع السورة على ترجيح معنى :

وقد يرجح سباق الكلام أو لحاقه أو هما مجتمعان معنى ، وهذا المبحث أهم مباحث الفصل ،

وستكون الأمثلة عليه من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : أمثلة ترجيح السباق لمعنى .

المطلب الثاني : أمثلة ترجيح اللحاق لمعنى .

المطلب الثالث : أمثلة الترجيح لمعنى بدلالة السباق واللحاق معاً .

المطلب الرابع : الاستدلال بموضوع السورة على ترجيح معنى .

# المطلب الأول: أمثلة الترجيح بالسباق:

كما في قوله -تعالى- : ﴿ لِلْفُكَارَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير إلحاف ؟ قيل: غير حائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئًا على وجه الصدقة، إلحافًا أو غير إلحاف، وذلك أن الله -عز وجلّ وحلل- وصفهم بألهم كانوا أهل تعفف ، وألهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم ، فلو كانت المسألة من شالهم لم تكن صفتهم التعفف ، و لم يكن بالنبي على علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة ، وكانت المسألة الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهم."(١)

فنفي السؤال الملحف لا يعني وجود سؤال غير ملحف ؛ لأنه سبق وصفهم بأنهم يعرفون بسيماهم في قوله : ﴿ تَعْرِفُهُم بِمِيمَهُم ﴾ ، ولو كانوا يسألون لعرفوا بالسؤال، سواء ألحفوا في السؤال أم لم يلحفوا ، فيعرفون بغير السيما ، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين . (٢) ورجحه الشيخ زاده (٢) وقال : " وهو أنسب ؛ للمبالغة في وصف التعفف " (٤).

ومال الزمخشري : إلى أنهم يسألون ولا يلحون ، وضعف الرازي هذا القول ، ورجحه ابن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩٨/٣-١٠٠) ، وتحقيق شاكر (٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع لأحكام القرآن (جزء٣٢٢/٣) ، وفتح القدير (٢٩٣/١) ، وروح المعاني (٧٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محي الدين بن مصطفى ، مصلح الدين ، القوجوي ، الشهير بشيخ زاده ، مفسر فقيه حنفي ، كان مدرســــاً في استانبول له حاشية على أنوار التنـــزيل للبيضاوي ، وهي أعظم الحواشي فائدة ، توفي سنة همسين وتســــعمائة ، وفيـــــل : إحدى . انظر شذرات الذهب (٨٦/٨) ، والأعلام (٣٠٠/٧) .

<sup>(</sup>٤) حاشية الشيخ زادة على تفسيــر البيضاوي (٥٨٥/١) طبع دار صادر .

القيم فقال : "والنفي متسلط عليهما ، أي : لا يسألون ولا يلحفون " (١)، وقال باحتمالهما : ابسن عطية والسعدي . -رهمهم الله-(٢)

وفي قوله -تعالى - : ﴿ قَالَ يَنشُومُ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَلَىٰ مَثَرُ مَنِلِجٌ فَلَاتَمَانِ مَالِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْجَبِهِلِينَ ﴿ ﴾ [مود: ٤٦] قال أبو جعفو : " يقول الله -تعالى ذِكْره - : قال الله : يا نوح إن الذي غرقته ، فأهلكته -الذي تذكر أنه من أهلك - ليس من أهلك . واختلف أهل التأويل في معين قوله : ﴿ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ فقال بعضهم : معناه : ليس من ولدك ، هو من غير ك . وقالوا : كان ذلك من جِنْث [أي : إنم] ... وقال آخرون : معنى ذلك : لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الذين وعدتك أن أنتيهم ...

قال أبو جعفو : وأولى القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : تأويل ذلك : إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم ؛ لأنه كان لدينك مخالفاً وبي كافراً ، وكان ابنـــه ؛ لأن الله -تعـــالى فِحْره - قد أخبر نبيه محمداً - ﴿ انه ابنه ، فقال : ﴿ وَكَادَىٰ ثُوحُ أَبَنَهُ ﴾ [مود: ٤٢] ، وغيــر حــائز أن يخر أنه ابنه ، فيكون بخلاف ما أخبر . وليس في قوله : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ دلالة على أنه ليس بابنه، إذ كان قوله : ﴿ لِنَسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ محتملاً من المعنى ما ذكرنا ، ومحتملاً إنه ليس من أهل دينــك ، ثم يحذف الدين فيقال : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾ ، كما قبل : ﴿ وَمُثَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنّا فِهَا ﴾ [يوسف: ٨٦]"."

فليس معنى : ﴿ لَيْسَ مِنَ آهَلِكُ ﴾ أنه ليس من صلبك ؛ لإخبار الله قبل ذلك أن نوحاً نادى ابنه في قوله : ﴿ وَكَادَىٰ ثُوحُ آبَتُهُ ﴾ ، وعليه فيحمل معنى : ﴿ لَيْسَ مِنَ آهَلِكُ ﴾ على المعنى الموافق لإثبات هذا الابن لنوح -ﷺ - فيكون المعنى : ليس من أهلك الذين سينجون من الغرق .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ شَلَّفَتَانِ ﴿ ﴾ [السرحمن: ٢٦] قال أبو جعفو : " يقول -تعالى ذِكْره- : في هاتين الجنتين ، من دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه ، ﴿ فِيهِمَا عَيْبَانِ شَلَّافَتَانِ ﴾ ، يعني : فوّارتان . واختلف أهل التأويل في المعنى الذي تنضخان بــــه : فقــــال بعضــــهم : تنضـــخان

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف (٣٩٨/١) ، ومفاتيح الغيب (جزء٧/٨٨) ، وانظر بدائع التفسيـــر (٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر المحرر الوجيز (٣٤٠/٢) ، وتيسيـــر الكريم الرحمن صفحة (١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٧/٠٥-٥٢) ، وتحقيق شاكر (٣٤٠/١٥) .

بالماء...وقال آخرون : بل معنى ذلك أنهما ممتلتتان...وقال آخرون : تنضخان الماء والفاكهة...وقال آخرون : نضاختان بألوان الفاكهة...وقال آخرون : نضاختان بالخيــر...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : عُنِي بذلك أنهما تنضــخان بالمـــاء؛ لأنـــه المعروف بالعيون إذ كانت عيون ماء ."<sup>(١)</sup>

فالراجح في معنى النضخ : أنه نضخ بالماء ؛ لأن الناضخ عينان ، وهما عيون ماء ، وهذا هـــو المشهور من المعنى هنا .<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۱۱/۲۱۲–۲۱۳) .

<sup>(</sup>٢) وانظر بقية المواضع في : الفاتحة (٦) ﴿ مَفِينَا لَهِيرَطَ اَلْتُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٠٣/١)، والبقرة (١٧) ﴿مَعَلُمُهُمْ كَمُثَلِ اَلَذِي اَسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَآ اَصْلَةَتْ مَا حَوْلُهُ. ذَهَبَ اللّهُ بِشُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ في ظُلْمَنتِ لَا يُنْصِرُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (١٧٨/١) ، و(٥٧) ﴿ وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْفَمَامَ وَأَزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوى ﴾ الآية حامع البيان (٣٣٨/١)، و(١٨٤) ﴿ أَيَّامًا مَّمَّدُودَتِ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَصِدَةٌ مِنْ أَيَارٍ أُخَرَ ﴾ الآية جامع البيان (١٣٦/٢)، و(١٩٦) ﴿ وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ الآية جامع البيان (٢/٤/٢) ، و(٢٢٣) ﴿ يَسَأَقُمُمْ مَرْتُ لَكُمْ مَأْتُوا مَرْفَكُمْ أَنَّ شِفْتُمْ ﴾الآية حامع البيــــان (٤١١/٢) ، و(٢٢٠) ﴿ لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّذِي فِي ٱلِّمَنِيكُمْ وَلَكِين يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ ۚ قُلُوبُكُمْ ﴾الآية جامع البيان (٢٢٦/٢)، و(٢٨٢) ﴿يَمَاأَنِّهَا ٱلَّذِيرَ ،امَنُوّا إِذَا تَدَايَنتُم بَدَيْنِ إِلَىٰ أَجِلٍ مُسَكَّى فَأَحْتُنبُوهُ ﴾ الآية حامع البيان (١٢٥/٣) ، وآل عمران (٧٥) ﴿ وَمِن أَهْلِ ٱلْكِتَئْبِ مَنْ إِن تَأْمَنَّهُ يقِنطادِ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَالِمِمًا ﴾ الآية حامع البيان (٣١٦/٣)، و(٩٧) ﴿ فِيهِ مَايَدَتُ بَيْنَكُ مَقَامُ إِيَزِهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مَامِنَا ﴾ الآية حامع البيان (٣/٩/٣) ، و(١١٨) ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا بِطَانَةُ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ الآية حامع البيان(٤٠٩/٣)، و(١٣٥) ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَنصِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفُسَمْمُ ذَكَرُوا اللّه فَاسَتَغَفُواْ لِلْتُوبِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٤٤٢/٣) ، و(١٧٣) ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَهُمُوا لَكُمُ فَأَخَشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنُنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللهُ وَيِفَمَ الْوَكِيلُ ٢٠٠٠ ﴾ حامع البيان (٢٣/٣) ، والنساء (٣) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي الْيَنَهَىٰ فَانْكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَةِ مَثْنَىٰ وَثُلِثَكَ وَوُئِكَمَ ﴾ الآية حامع البيان (٥٧٧/٣) ، و(١٩) ﴿ يَتَأَيُّكُمَا الَّذِيبَنَ مَامَنُوا لَا يَحِيلُ لَكُمْ أَن زَيْقُواْ اَلْشِكَاءَ كَرْهَا ﴾ الآية حامع البيان (٢٤٩/٣) ، و(٩٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَے ءَامَنُوا إِنَّا ضَرَبُتُمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَتَيْسَنُوا ﴾ الآية حامع البيان (٢٢٨/٤-٢٢٩) ، و(١٠٣) ﴿ فَإِذَا تَضَيَّتُكُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُومًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ الآية حــامع البيـــان (٢٦٠-٢٦٠) ، والمائدة (٩٥) ﴿ يَكَانِّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ الآية حامع البيان (٩٥-٦٤) ، والأنعام (٩) ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ۗ ۞ ﴿ حامع البيان (١٥٣/٥)، و(٨٥) ﴿ وَزَكْرِيَّا

وَيَخِينَ وَعِيسَىٰ وَإِلَيَاسٌ كُلُّ مِن الصَّدلِعِينَ ١١٥٥ ﴾ حامع البيان (٢٥٧/٥) ، و(١٢١) ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِنَا لَهُ يُذَكُّو اَسْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهِسْقٌ ﴾ الآية حامع البيان (٣٢٨/٥) ، و(٣٢٨) ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّلِينِ بَعْمَنًا بِمَاكَانُوا ۚ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥/٤٤/٥) ، و(١٣١) ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ۞ ﴾ حامع البيان (٣٤٧/٥) ، والأعراف (١٧) ﴿ ثُمُّ لَاَيْنِيُّهُم مِّنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَتُهِمْ وَعَنْ شَمَّالِهِمْ ۚ وَلَا نَجَدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٥/٤٤٧) ، و(١٥٠) ﴿ وَلَنَا رَجَمَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَفْبَنَ أَمِيفًا قَالَ بِلْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِين ﴾ الآية حـــامع البيــــان (٦٦/٦) ، و(٢٠٢) ﴿ وَلِخَوْنُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَدُ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٥٨ ﴾ حامع البيان (١٥٨/) ، والأنفال (٢٤) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُمْتِيكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٢١٢/٦)، و(٣٣-٣١) ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمَ ﴾ الآيتين حامع البيان (٢٣٦/٦) ، و(٣٩) ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِضَنَّةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ يَلَّمُ فَإِنِ اَنتَهُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَضْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ جامع البيان (٢٤٧/٦) ، و(٤٣) ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَيْلَتُمْ وَلَنَكَزَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٩/٦) ، والتوبة (٦٠) ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْمُعَرَّاءِ وَالْمَسَدِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةَ فَلُونُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَالْفَنْدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٩٨/٦) ، و(١١٤) ﴿ وَمَا كَاكَ ۚ ٱسْتِغْفَالُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَمَّ إِنَّاهُ ﴾ الآية حامع البيان (٤٩٩/٦)، وهود (٦) ﴿ وَمَا مِن وَابْتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمُعْلَمُ مُسْفَقَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ الآية جامع البيان (٧/٤) ، و(٧١) ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ فَآلِهَمَةٌ فَضَحِكَتْ فَشَرَّتِنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞ ﴾ حامع البيان (٧٢/٧) ، و(٨٦) ﴿يَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدمُمْوْمِينِنَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ۞﴾ حامع البيان (١٠٠/٧)، ويوسف (٥٥) ﴿ قَالَ اَجْمَلْنِي عَلَىٰ خُزَابِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ۞﴾ حامع البيان (٢٤٢/٧) ، والرعد (٣٩) ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُثِبُتُ ۖ وَعِندُهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٠٣/٧) ، و(٤١) ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَا نَأْقِ ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ الآية جامع البيان (٤٠٨/٧) ، والنحل (٩٩-١٠٠) ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلطَنُّ عَلَى اَلْقِينَ مَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ۞﴾ الآيتين حامع البيان (٧/١٤٥) ، والإسراء (٢٨) ﴿ وَإِمَّا تُعْرَضَنَ عَنْهُمُ أَيْفِنَاتُهُ رَحْمَةِ مِّن زَيِّكَ نَرْهُوَهَا فَقُل لَهُمْر فَوَلاَ مَيْسُورًا ۞ ﴾ جامع البيان (٨٠٧-٧١) ، و(٨٠) ﴿ وَقُل زَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ الآية حامع البيان (١٣٧/٨-١٣٨) ، ومريم (٧٠) ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ بِالَّذِينَ هُمَّ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۞ ﴾ حامع البيــــان (٨٦٣/٨) ، وطه(٨٢) ﴿ وَلِنَّى لَنَقَالًا لِمَن تَابَ وَيَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْمَنَدَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٨٤٤٨)، و(٩٤) ﴿ قَالَ يَبَنَقُعَ لَا تَأْخُذُ بِلِيْجَيِي وَلَا بِرَأْمِينَ ﴾ الآية حامع البيان (٨/٠٥) ، و(١١٠) ﴿ يَقَاتُو مَا يَيْنَ لَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا 🐨 ﴾ حامع البيان (٤٦٠/٨) ، والأنبياء (٩٥) ﴿ وَحَكَزُمُ عَلَى فَرْبِيهِ ٱلْمَلَكُنَهُمُ ٱلْنَهُمُم لَا يَرْجِعُونَك ۞ ﴾ حامع البيــــان (٨٣-٨٢/٩) ، والحج (٥) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كَثَمُّ ﴿ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْمَصْ فَإِنَّا خَلَقَنكُم مِن ثُراب ثُمَّ مِن نُطْفَعَ ثُمَّ مِن عَلَقَعَ ثُمَّ مِن عَلَقَعَ ثُمَّ مِن

مُّضْغَفَوْ تُخَلَّقَوْ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةِ لِنُدَبِّينَ لَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (١١١/٩) ، و(١٥) ﴿ مَن كَاتَ ﴿ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ ٱللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآيْخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِمَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لَيْقَطْمَ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ. مَا يَغِيظُ ۞ ﴾ حامع البيان (١٢٠/٩) ، والفرقان (٣٥) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَلْبٌ فَرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنَهُمُا بَرْنَا وَجِجْرًا تَحْجُورًا ۞ ﴾ حامع البيان (٦٧)، و(٦٧) فَعَلَنَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِيرِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٤٣٧/٩) ، و(١٩٨) ﴿ وَلَوْ زَلْتُهُ عَلَى بَعَضِ ٱلْأَصْجِيدِنَ ﴿ ﴾ ﴿ حامع البيان (٤٧٨/٩) ، والأحزاب (٥٢) ﴿ لَا يُحِلُّ الْكَ ٱلْفِسَاةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بِينَ مِن أَزْفِج وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ الآية حامع البيان (٣١٩/١٠) ، والصافات (١١٦) ﴿ وَشَمَرْتَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلفَدَلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ حامع البيان (٥١٩/١٠)، والزمر (٦) ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَمِيدَوْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَلَمْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلأَنْفَدِيرِ فَمَنيِيَةً أَزْوَجٍ ﴾ الآية حامع البيان (١١٥/١)، و(٨) ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ يِعْمَةً مِنْهُ نَبِي مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِدٍ ﴾ الآية جامع البيان (١١٩/١) ، وفصلت (٥٣) ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيّ أَنفُهِمٍمْ حَتَّى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ الآية جامع البيان (١٢٥/١١) ، وسورة ق (٢١-٢٢) ﴿ وَجَاآتَكُلُ ۖ فَقُينٍ مُّعَهَا مَا إِنَّ وَمَهِيدٌ ﴿ ۖ ﴾ الآيتين جامع البيان (٤٢٠/١١) ، والطور(٤٨) ﴿ وَلَصْبَرِ لِمُحْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِإَنَّكَ مِا يُصَيِّمْ بِحَدِد رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٠٠٠-٥٠١) ، والنحم (١٠) ﴿ فَأَوْمَىٰ إِلَىٰ تَمْدِهِمُ مَا أَوْمَىٰ ۞ ﴾ حامع البيان (١١/٥٠٩-٥١) ، والحديد (١٢) ﴿ يَقَ تَرَى ٱلدَّقْمِينِ وَالْمُؤْمِنَتِ يَتَعَىٰ ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْتِنِهِمْ ﴾ الآية حامع البيان (٦٧٦/١)، والحن (٢٨) ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبَلُغُواْ رِسَالَتِ رَبّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ مَنْيَ عَدَدًا ١٠ ﴾ حامع البيان (٢٧٧/١٢).



### المطلب الثاني : أمثلة ترجيح اللحاق لمعنى :

كما في قوله -تعالى - : ﴿ قَالُوا آدَعُ لِنَا رَبِّكَ يُبَيِّ لَنَا مَا لَوْنَهُمَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ مَعَى وَلِه الله - : "...اختلف أهل التأويل في معين قوله : ﴿ صَفَرَلَهُ ﴾ فقال بعضهم : معنى ذلك : صفراء ﴿ صَفَرَلَهُ ﴾ فقال بعضهم : معنى ذلك : صفراء القرَّرُ والظَّلف...قال أبو جعفو : وأحسب أن الذي قال في قوله : ﴿ صَفَرَلَهُ ﴾ يعني به سوداء ، ذهب القرَّرُ والظَّلف...قال أبو جعفو : وأحسب أن الذي قال في قوله : ﴿ صَفَرَلَهُ ﴾ يعني به سوداء ، ذهب إلى قولم في نعت الإبل السُّود : هذه إبل صُفر ، وهذه ناقة صفراء يُعنى كما سوداء . وإنما قبل ذلك في الإبل ؛ لأن سوادها يَضرب إلى الصُّفرة...وذلك إن وُصِفَت الإبل به فليس مما توصف به البقر ، مع أن العرب لا تصف السواد بالفقوع ، وإنما تصف السواد —إذا وصفته بالشدة — بالحلوكة ونحوها ، فتقول : هو أسود حالك وحانك وحلكوك...ولا تقول : هو أسود فاقع ، وإنما تقول هو أصفر فاقع ، فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البيِّن على خلاف التأويل الذي تأول قوله : ﴿ إِنَهَا بَقَولُ هَوَ صَفَرَاهُ كَافِقٌ ﴾ المتأوّل ، بأن معناه : سوداء شديدة السواد . " (١)

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٢٠٨١)، وتحقيق شاكر (٢٩٩/)، وانطر بقية الأمثلة في: البقسرة (٢٥) ﴿ وَيَثِيرِ الَّذِينِ عَامَنُوا وَعَمَيْوا الفَسَلِحَتِ الْمَالَة في البقد (٢٥) ﴿ وَيَشِيرَ الْمَوْيَةِ عَلَى مِن تُمُومِ جَنْكُ الْوَفْوَا مِنْهَا مِن ثَمَرَهُ اللَّهِ عامع البيان (٢٠٨/) ﴾ و(٢٠٨) ﴿ و(٢٠٨) ﴿ مَنْ عَلَى مِن تُمُومِ جَنْكُ أَوْ إِنْمَا فَاسْلَعَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ مَ عَلَيْهُ ﴾ الآية حامع البيان (٢٠٨/) ﴾ و(٢٤٨) ﴿ وَقَالَ لَهُمْ مَنِينَهُمُ مِنْ مَنْهُ عَلَى مِن تُمُومِ جَنْكُ أَوْ إِنْمَا فَالْمَالِمُ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَى مِن تُمُومِ جَنْكُ أَوْ إِنْمَا فَالْمَالِمُ اللَّهُ عِلَى سَكِيدَ لَهُ مِن اللَّهِ عامع البيان (٢٠٨٠) والنساء (٢٠٨) ﴿ وَقَالَ لَهُمْ مَنِينُهُمُ مِنْ مَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَ

فقوله : ﴿ فَاقِعُ ﴾ يسرجح أن معنى : ﴿ صَفَرَآهُ ﴾ هو اللون المعهود ، وليس الســواد؛ لأن السواد يوصف بالحلوكة ، والأصفر بالفقوعة ، وهو المذكور مع الأصفر .

وفي قوله -تعالى- في وصف الحور العين : ﴿كَأَتُنَ بَيْضٌ مَكُونٌ ۞﴾ [الصانات: ٤٩] قال -رحمه الله-: " اختلف أهل التأويل في الذي به شُبّهن من البَيْض بهذا القول : فقال بعضهم : شبهن بـبطن البيض في البياض ، وهو الذي داخل القِشْر ، وذلك أن ذلك لم يمسّه شيء...وقال آخــرون : بــل شبهن بالبيض الذي يحضنه الطائر ، فهو إلى الصفرة ، فشبه بياضهن في الصفرة بدلك...وقــال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع : اللؤلؤ ، وبه شبهن في بياضه وصفائه...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: شبهن في بياضهن ، وأنهن لم يمسّهن قبل أزواجهن إنس ولا جان ، ببياض البيض الذي هو داخل القشر ، وذلك هو الجلدة المُلبّسة المُحّ (١) قبل أن تمسّه يد أو شيء غيــرها ، وذلك لا شك هو المكنون ، فأما القشرة العليا فإن الطـــائر بمسّــها ، والأيدي تباشرها ، والعُشّ يلقاها . والعرب تقول لكلّ مصون : مكنون ، ما كان ذلك الشيء ، لؤلؤاً كان ، أو بيضاً ، أو متاعاً..." (١)

فالذي لا يمسّ هو المكنون ، وعادة لا يكون هذا في الغشاء الخارجي للشيء ؛ لأنه يمسّ فـــلا يكون له معنى الاكتنان ، وإنما يكون وصف المكنون في الغشاء الداخلي الذي في قشر البيض ، وقــــد يطلق على غيـــره إذا توفر فيه معنى الحفظ من المس .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ فَأَنَا نَمُوهُ تَأْهَلِكُوا بِالطَاغِيَةِ ۞ ﴾ [الحانة: ٥] قال حرحمه الله - : " يقـــول -تعالى ذِكْره- : ﴿ فَأَنَا نَمُوهُ ﴾ قوم صالح ، فأهلكهم الله بالطاغية . واختلف في معنى الطاغية -الــــيّ

 <sup>(</sup>١) المح يطلق على : خالص كل شيء ، أوصفرة البيض ، أوما في البيض كله ، وهو المراد هنا . انظر ترتيب القاموس المحسيط
 (٢٠٧/٤) ، مادة (م ح ح ) .

 <sup>(</sup>۲) حامع البيان (۱۰ (۱۸۸۸ - ۱۸۹۵). وانظر بقية المواضع في : الحسج (۳۱) ﴿ وَٱلدُّنْتَ بَعَلَتُهَا ٱلْكُر يَنِهَا اللَّهِ اللَّمْ فِيهَا عَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن تُطْفَقَ أَمْشَاجٍ تَبْنَلِيهِ فَجَعَلْتُهُ سَمِيعًا بَعِيرًا ﴿ إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن تُطْفَقَ أَمْشَاجٍ تَبْنَلِيهِ فَجَعَلْتُهُ سَمِيعًا بَعِيرًا ﴿ ﴾ خَلَقَا الْإِنسَانَ مِن تُطْفَقَ أَمْشَاجٍ تَبْنَلِهِ فَجَعَلْتُهُ سَمِيعًا بَعِيرًا ﴿ ﴾ حامع البيان (۳۰ (۳۰ ۱۸) .

أهلك الله بما ثمود – أهل التأويل : فقال بعضهم : هي طغيانهم وكفرهم بالله... وقال آخرون : بل معنى ذلك : فأهلكوا بالصيحة التي قد حاوزت مقاديــر الصياح وطغت عليها...

وأولى القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : معنى ذلك : فأهلكوا بالصيحة الطاغيـــة . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن الله إنما أخبر عن ثمود بالمعنى الذي أهلكها به، كما أخبر عن عاد بالذي أهلكها به ، فقال : ﴿ وَلَمَا مَا وَالْمَهُ وَالْمِيعِ مُسْرَمَهُم عَلِيتُو ﴿ ﴾ [الحالة: ٦] ولو كان الخبر عن ثمود بالسبب الذي أهلكها من أجله ، كان الخبر أيضاً عن عاد كذلك ، إذ كان ذلك في سياق واحد ، وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد بأن هلاكها كان بالربح ، الدليل الواضح على أن إخباره عن ثمود إنما هو ما بينت ." (١)

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۰۲/۲۰۲) .

<sup>(</sup>۲) وانظر بقية المواضع في : البقرة (۷۱) ﴿ قَالَ إِنَّهُ بَعُولُ إِنِّهَا بَقَرَّةٌ لَا ذَلُلُ ثَيْرُ الأَرْضَ وَلا تَسْتِي الْمَرْتَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيبَةً فِيهَا ﴾ الآية حامع البيان (۲/۲) ، و(۲۹۸) ، و(۲۸۸) ﴿ وَمُعْتَمْ أَيْتُونَ لَا يَسْتُمُونَ الْكِنَبَ إِلَا أَمَانِقَ وَإِنْ مُمْمَ إِلَّا يَشْلَقُونَ ﴾ حسامع البيان (۲/۲) ، و(۲۸۸) ﴿ يَائِمُ اللَّيْنِ عَالُوا وَأَسْلَمُوا وَيَبَنَوْا فَاوْلَتَهِكَ الْوَبِ عَلَيْهِمْ وَآنَا الْفَرَّابُ الْوَيْمِ ﴾ حامع البيان (۲/۲) ، و(۲۸۷) ﴿ يَائِمُ اللَّيْنِ مَاتُوا كُلُبُ عَلَيْمُ الْقِسَاسُ فِي القَنْقَ اللَّهِ حامع البيان (۲/۲) ، و(۲۸۷) ﴿ فَتَهُو وَمَعْنَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمْ الْقِسَاسُ فِي الْقَنْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعْلَى وَيَهِنَدُونَ وَاللَّمْ الْمُعْلَى وَيَوْمَعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقُونُ وَلَوْلِهُ وَلَمُ وَلِلْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلِكُمُ وَلَوْلَ وَلَمْ وَلَمُونُ وَاللَّهُ وَلِمُهُمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَاكُمُ وَلِمُ وَلَمْ وَلَوْلِهُ وَلَلْ وَلَمْكُونُ وَلَوْلِهُ وَلِمُولُونَ وَلَوْلَا لَعُلُونُ وَلِمُولِكُونُ وَاللَّهُ وَلِمُولُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَمْ وَلَمُونُ وَلَوْلِمُ وَلَلْتُهُ وَلَوْلَهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلَكُونُ وَلَا لَا عَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلُونُ وَلَلْكُونُ وَلَا لَهُ وَلَلْمُ وَلِلْقُونُ وَلَوْلِهُ وَلَا مُعَلِيلًا وَلَا مُعْمَلًا وَلَوْلَوْلِكُمُ اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَلِمُولُونُ وَلَلْمُ وَلِلْمُولُونُ وَلَلْمُ وَلِلْمُ وَلَوْلُونُ وَلَلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلَوْلُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُولُونُ وَلَوْلُولُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُولُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولُولًا وَلِلْمُولُولِ وَلْمُولِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُولُولِكُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُول

عَلَنَ أَكُدِ وَالرَّسُولُ لِي يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىنكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨٢/٣) ، و(١٨٠) ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُّم ﴾ الآية حامع البيان (٣٢/٣٥) ، والنساء (٣) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَيَنَ فَانِكُمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ الآية جامع البيان (٥٨٠/٣) ، و(١٣) ﴿ تِـأَكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَيْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُو خَلِايرِي فِيهَا ﴾ الآية حامع البيان (٦٣٢/٣)، و(٤٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوةَ وَانْتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ الآية جامع البيان (١٠٢/٤) ، و(٨٨) ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِفَتَيْن وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ﴾ الآية حامع البيان (١٩٦/٤)،و(١٠١) ﴿ وَإِنَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنّ خِتْتُمْ أَنْ يَفْيِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَشُوًّا ﴾ الآية حامع البيان (٢٥٠/٤) ، و(١١٩) ﴿ وَلَأَضِلَنَتُهُمْ وَلَأُمْيَنِتُهُمْ وَلَأُمْيَنِتُهُمْ وَلَأُمْيَنِتُهُمْ وَلَأُمْيَنِتُهُمْ وَلَامُرْنَهُمْ فَلَيْبَقِكُنَّ مَاذَاك ٱلْأَنْصَدِ وَلَاَمُنَهُمْ فَلِيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ الآية حامع البيان (٢٨٥/٤)، و(١٤٨) ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهَرُ بِالشُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن غُلِمَرًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٤٣/٤) ، والمائدة (١) ﴿ يَكَأَيُّهُمَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ الآية حامع البيان (٣٨٨/٤) ، و(٦) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ، امْنُواْ إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بُرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بُرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلكَمْبَيْنِ ﴾ الآية حامع البيان (٤٨١/٤) ، و(٣١) ﴿ فَعَتَ اللَّهُ غُرُايًا بِيْحَتُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُهُ كَيْفَ كُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ الآية جامع البيان (٥٣٧/٤) ، و(٩٥) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ هُؤُمٌّ ﴾الآية جامع البيان (٤٧/٥-٤١) ، والأنعـــام (٩٠) ﴿إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَالنَّوَى ﴾ الآية حامع البيان (٢٧٦/٥)، والأعراف (١١) ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَتَكُمْ ثُمُّ مَلَوَزَّنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكُو السَّجُدُوا لِآدَمَ مُسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِنَ السَّجِيدِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٤٣٧/٥) ، و(٣٧) ﴿ فَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِياً ۚ أَوْ كُذَّبَ بَايَتِيهِ ﴾ الآية جامع البيان (٤٨١/٥)، و(٢٠٣) ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بَايَةِ قَالُوا لَوَلا اجْتَبَيْتَهَا ﴾ الآية جامع البيان (٦٠/٦)، ويونس (٦١) ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُوا مِنَهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾الآية حامع البيان (٣٧/٦) ، و(٨٣) ﴿ فَمَا ٓ مَامَنَ لِمُومَنَىۤ إِلَّا ۚ ذُرِيَّةٌ مِن فَوْمِهِ. عَلَى خَوْفٍ مِن فَوْمَوْنَ وَمَلاِنِهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾ الآية جامع البيان (٩٢/٦) ، وهود (١٧) ﴿ أَفَمَن كَانَ ۚ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيْهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ قَبِلِهِ. كِنْبُ مُوسَتَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُوْلَتَيِكَ يُؤْمِنُونَ يِهِـ ﴾الآية حامع البيان (١٩/٧) ، و(٧٤) ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِزّهِيمَ الرّوّعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَوْرِ لُوطٍ 🐨 ﴾ حامع البيان (٧٧/٧) ، و(١١٨) ﴿ وَلَوْ شَاتَه رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَمِدَةً ۖ وَلَا يَرَالُونَ مُخْلِفِينَ ۞ ﴾ حـــامع البيـــان (١٣٩/٧)، والنحل (١) ﴿ أَنَّهُ أَلَتُهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُومُ ﴾ الآية جامع البيان(٥٧/٨٥)، والإسراء (١١٠) ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهُ أَوِ ٱدْعُواْ الرَّمَنِّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْاَسْمَاءُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ المُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمِلُةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلَةُ الْمُسْمَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْمَلَةُ اللّهُ اللّ سَرِيًا ١١ ﴾ حامع البيان (٨٠ ٣٣٠) ، و(٩٥) ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُونَةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ ﴾ حامع البيان (٣٠٥/٨) ، والأنبياء (٣٠) ﴿ أَوَلَمْ بَرِ ٱلَّذِينَ كَشُرُوا ۚ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَقْقاً فَفَلَقَنَعُهُمَا ﴾الآية حامع البيان

(٢١/٩) ، و(٣٧) ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَأْوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُوبِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٨/٩) ، و(٦٥) ﴿ثُمَّ تُكِسُواْ عَلَىٰ رُمُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُؤُلِآءِ يَنطِفُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (٤١/٩) ، و(٨٧) ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَقْدِرَ عَلِيْهِ ﴾ الآية حامع البيان (٧٤/٩) ، والحج(٥٦) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلاَ نَجِيّ إِلَّا إِنَا نَمَنَّى ٱللَّهَ الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِيهِ. فَيَنسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطِينُ ﴾ الآية حامع البيان (١٧٨/٩) ، و(٦٧) ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُتَزِعْنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾الآية حامع البيان (١٨٥/٩) ، والمؤمنون (١٢) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ﴿ ۖ ﴾ حـــامع البيــــان (٢٠٢/٩) ، و(٥٠) ﴿ وَيَحَلُّنَا أَبِّنَ مَرْيَمَ وَأَمُّتُهُ ءَايَةً وَمَاوَيْنَهُمَّا إِلَىٰ رَبُّومَ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٨/٩–٢١٩) ، والنور (٢) ﴿ اَلَانِيَةُ وَالَزَانِي فَآجَلِمُوا كُلَّ وَجِرْ يَتِهُمَا مِأْتَهُ جَلَمَوْ ﴾الآية حامع البيان (٢٥٨٩) ، و(٢٩) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرْ جُمَاحُ أَن مَدْخُلُواْ يُمُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَعَ لَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٠١/٩) ، و(٣٦) ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ نُرْفِعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُهُ يُسَيِّحُ لَلَّهُ فِيهَا بِٱلْفُدُورِ وَالْأَصَالِ ﴿ ﴾ حامع البيان (٩ /٣٣٠) ، و(٦١) ﴿ لَّيْسَ عَلَ ٱلْأَغْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ كَيْجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْبِيضِ كَيْجٌ وَلَا عَلَى أَنْشِيكُمْ أَنْ تَأَكُمُواْ مِنْ بُبُوتِكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٣٥٤/٩) ، والفرقان (١٩) ﴿ فَقَدْ كَذَبُكُمْ بِمَا نَقُولُونَكَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَا نَصْرًا ﴾ الآية حامع البيان (٣٧٥-٣٧٥) ، والشعراء (٥٣ او١٨٥) ﴿ فَالْوَا إِنَمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّينَ 🍪 ﴾ حامع البيان (٤٧٨/٩ و٤٧٣)، والقصص (١٠) ﴿ وَأَصْبَحَ قُولَدُ أَيْرَ مُوسَى فَلِيغًا ﴾ الآية حامع البيان (٢٠١-٣٧)، و(٢٣) ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاتَهُ مَلَيْكَ وَجَدَ عَلِيَّهِ أَمَّةً مِنْكَ النَّكَاسِ يَسْقُوبَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ بِنِ تَذُودَانِ ﴾ الآية حامع البيان (٤/١٠)،والعنكبوت (٥٦) ﴿ يَنِهِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّنَي فَأَعَبُدُونِ ﴿ ۖ ﴾ جامع البيان (١٠/١٠)، ولقمان (١٦) ﴿ يَبُنَىٓ إِنَّهَا إِن تَكَ مِنْفَالَ حَبَّـوْمِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوْتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ أَيْنَ اللَّهَ لَطِيفُ خَيْرٌ ۗ ۞ ﴾ حامع البيان (٢١٢/١)، والسحدة(٢٨) ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٥٣/١٠)، والأحزاب (٦) ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِكُمْ مَعْرُوفًا كَاكَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ حامع البيان (٢٦١/١٠) ، و(٢٤) ﴿ لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَلِمُذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَآة أَوْ مَثُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّجِيمًا ١٠٠٠ ﴾ جامع البيان (٢٨٢/١٠) ، و(٥١) ﴿ أَرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُقْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ الآية جامع البيان (٩١٥/١٠) ، ويس (٤٢) ﴿ وَغَلَقْنَا لَهُمْ مِن يَتْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ١٠٤﴾ ﴿ حامع البيان (٢٤٠/٠) ، والصافات (١٧٤) ﴿ فَنَوَلَ عَنْهُمْ حَتَّى عِينِ ١٠٠٩﴾ حامع البيان (٥٤٢/١٠) ، وسورة ص (١) ﴿ صَّ ۚ وَالْفُرْمَانِ فِي الذِّكْرِ ۞ ﴾ جامع البيان (٥٤٦/١٠)، والزمر (٦٩) ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْتَة بِٱلنَّبِيْتَنَ وَٱلشُّهَدَاءَ وَقُفِينَ بَيْنُهُم بِٱلْحَقِّ وَلهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ جامع البيان (٣١/١١)، وغافر (٦٩) ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجُدَدِلُونَ فِي مَايَتِ اللَّهِ أَنَّ يُصَرِّفُونَ ﴿ ﴾ جامع البيان (١١/٧٧)، وفصلت (٥١) ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَآهِ ٱلْغَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُ فَيَتُونُ قَنُوطٌ ١٠ ﴿ ﴾ حامع البيان (١٢٤/١١) ، والزحرف (٥) ﴿ أَفَنَظْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن

## المطلب الثالث: أمثلة الترجيح بالسباق واللحاق معاً:

كما في قوله -تعالى -: ﴿ الَّذِينَ مَاتِيَنَهُمُ الْكِنْبَ يَتْلُونَهُ مَقَ تِلَاوَتِهِ اَلْتِهَكَ يُومِنُونَ يِهِ مَّ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمَقْبِرُونَ ﴿ الْمَعْفَرَ اللَّهِ اللّٰهِ – اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ – اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عناهم الله – حلَّ ثناؤه – بقوله : ﴿ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ الْكِكْنَبُ ﴾ فقال بعضهم : هم المؤمنون برسول الله ﴿ وَ مَا جاء به من أصحابه : [وبه قال قتادة]...وقال آخرون : بل عنى الله بذلك علماء بني إسرائيل الذين آمنوا باللهُ وصدّقوا رُسُلُه ، فأقرّوا بحكم التوراة، فعملوا بما أمر الله فيها من اتّباع محمد ﴾ والإيمان به ، والتصديق بما جاء به من عند الله...

قال أبو جعفو: وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة ؛ لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين ، وتبديل من بدل منهم كتاب الله ، وتأولهم إياه على غير تأويله ، وادّعائهم على الله الأباطيل . و لم يَحْرِ لأصحاب محمد ﷺ - في الآية التي قبلها ذكر ، فيكون قوله : فيكون موجّها في الآية التي تتلوها ، فيكون موجّها في الآية التي تتلوها ، فيكون موجّها ذلك إلى أنه خبر مبتدأ عن قصص أصحاب رسول الله ﷺ بعد انقضاء قصص غيرهم ، ولا جاء بأن ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بمعنى الآية : أن يكون موجّها إلى أنه خبر عمن قص الله – جلّ ثناؤه – في الآية قبلها والآية بعدها ، وهم أهمل الكتابين: التوراة والإنجيل ." (١)

فظاهر من سياق الآيات السابقة واللاحقة أنها في أهل الكتاب ، ولما لم يأت دليل على انصراف

كُنْتُرْ قَوْمًا تُسْرِفِينِ ۞ ﴾ حامع البيان (١٦٧/١١)، ومحمد(٢٥) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَوَثَّوْمَ عَلَى اَمْتَهُم الهُدَفُ الشَّيَكُ مُسَوَّلَ لَهُمْ وَالْمَلِ لَهُمْ ۞ ﴾ حامع البيان (٢٢٢/١١)، والرحمن (١٩) ﴿ مَنَحَ الْبَحْقِ البيان (٨٦/١١)، والحديد (٢٧) ﴿ ثُمَّ فَقَيْنَا عَلَى مَاشْدِهِم مِرْمُلِنَا وَفَقَيْنَا بِعِيسَى آتِن مَرْمَدُ وَمَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنْجِيلَ ﴾ الآبة حامع البيان (٢٩/١١)، والفحر (٢٧) ﴿ يُعَانِّبُهُ القَفْسُ الْعُلَمْيَةُ ۞ ﴾ حامع البيان (٨١/١٥) - ٨٥١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٥٦٦/١) ، وتحقيق شاكر (٥٦٤/٢) .

الخطاب إلى غيــرهم ، فالأصل بقاء الخطاب على سياقه ، فأهل الكتاب هم المخاطبون ، ولا مانع من دخول من يشابحهم -كما سبق بيانه- (١).

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَلَقَدَ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدَ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغِيْرِينَ ﴿ آ﴾ [الحجر: ٢٤] قال -رحمه الله -: " اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدّم هلاكهم ، ومن قد خلق وهو حيّ ، ومن لم يخلق بعدُ ثمن سيخلق...وقال آخرون : عنى بالمستقدمين : الذين قد هلكوا، والمستأخرين : الأحياء الذين لم يهلكوا...وقال آخرون : بل معناه : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم ، والمستأخرين من أمة محمد - الله -...وقال آخرون : بل معناه : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه ...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير والمستأخرين عنه ...وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الضفوف في الصلاة ، والمستأخرين فيها بسبب النساء...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة: قول من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدّم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موقم ممن هو حيّ ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعدُ ؛ لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُحْيَهِ وَنُوسِتُ وَمَنَ ٱلْوَرْوُنَ اللّهِ ﴾ [الحجر: ٢٣] ، وما بعده وهو قوله: ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ هُرَ يَعَشُرُهُمْ ﴾ [الحجر: ٢٣] ، وما بعده وهو قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُرَ يَعَشُرُهُمْ ﴾ [الحجر: ٢٠] على أن ذلك كذلك ، إذ كان بين هذين الخبرين، و لم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدلّ على خلافه ، ولا جاء بعد..." (١)

وفي قوله -تعالى-: ﴿ وَلَنَّهُ لِمَا فَامَ عَبَدُ اللّهِ يَنْعُوهُ كَادُوا ۚ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِينَا ﴿ ﴾ [الحن: ١٩] قال -رحمه الله-:
" واختلف أهل التأويل في الذين عُنوا بقوله : ﴿ كَادُوا ۚ يَكُونُونَ عَلِيهِ لِينَا ﴾ فقال بعضهم : عني بذلك الجنّ،
ألهم كادوا يركبون رسول الله -ﷺ - لما سمعوا القرآن... وقال آخرون : بل هذا من قول النفر مـــن
الجن لما رجعوا إلى قومهم ، أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله -ﷺ - له ، وائتمامهم به

<sup>(</sup>١) انظر صفحة (٢٧٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۷/۷، ٥-، ۱٥).

في الركوع والسحود... وقال آخرون : بل ذلك من خبر الله الذي أوحاه إلى نبيه ﷺ – لعلمه أن الإنس والجنّ تظاهروا عليه ، ليُبطلوا الحقّ الذي جاءهم به ، فأبي الله إلا إتمامه...

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك : قول من قال : ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمّداً والله عن أن رسوله محمّداً في إطفاء نور الله ، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب ؛ لأن قوله ﴿ وَأَنَّهُ إِلمَا مَهَا مَيْهُ اللهِ يَهْمُوهُ ﴾ عقيب قوله : ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّمِيدَ قِله ﴾ [الحن: ١٨] وذلك من خبر الله فكذلك قوله : ﴿ وَأَنَّهُ إِلمَا وَلَمُ مَنْهُ اللهِ يَهْمُوهُ ﴾ ، وأخرى أنه –تعالى ذِكْره – أتبع ذلك قوله : ﴿ وَلَنَّهُ اللهُ وَلَمُ عَبْدُ اللهِ يَتَعُوهُ ﴾ ، وأخرى أنه –تعالى ذِكْره – أتبع ذلك قوله : ﴿ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ عَلَمُ اللهُ أَحداً وَلَمُ اللهُ أَحداً في المُأمور بأن لا يدعو مع الله أحداً في ذلك ، لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة ." (١)

وقد يضعف القول لما يلزم من القول به من تناقض في فهم سياق الآيـــات : ففــــى قولــــه

-تعالى-: ﴿ وَلَلْتِمَلُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَلِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [السل: ٨] قال -رحمه الله-:
" وكان بعض أهل العلم يرى أن في هذه الآية دلالة على تحريم أكل لحوم الحنيسل...وكان جماعة
غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل ، ويرون أن ذلك غير دال على تحريم شيء ، وأن
الله - حل ثناؤه - إنما عرّف عباده بهذه الآية وسائر ما في أوائل هذه السورة نعمه عليهم ، ونبههم به
على حججه عليهم وأدلته على وحدانيته ، وخطأ فعل من يشرك به من أهل الشرك...

والصواب من القول في ذلك عندنا : ما قاله أهل القول الثاني ، وذلك أنه لو كان في قوله - تعالى ذِكْره - : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ دلالة على أله لا تصلح إذ كانت للركوب ، للأكل؛ لكان في قوله : ﴿ فِيهَا وَفَّ مُّ وَمَنَكُمْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الحل: ٥] دلالة على أله لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء ، للركوب . وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال - تعالى ذِكْره - : ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ جائز حلال غير حرام ، الا بما غير حرام ، دليل واضح على أن أكل ما قال : ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ جائز حلال غير حرام ، إلا بما نصّ على تحريمه ، أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب ، أو وحي إلى رسول الله - ﷺ - ، فأما بهده الآية فلا يجرم أكل شيء ." (١)

فمن استدل على أن الخيل لا تؤكل ؛ لأن الله لم يذكر الأكل للخيل في قول الله -تعالى -: 
﴿ وَلَلْمَيْلَ وَالْمَالَ وَالْمَاكِ لِرَّكَمُ هَا وَلِيَهُ ﴾ ، فيلزمه أن يقول : إن الركوب للأنعام لا يحل ؛ لأنه لم يذكر 
في قوله -تعالى - : ﴿ وَالْأَنْفَدَ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيهَا وَفَ \* وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴾ [السل: ٥] ، وإلا لـزم
تناقض في فهم الآيتين المتشابحتين في التركيب اللفظي ، وإنما ذكر الله هذا من باب الامتنان ، وليس هذا مقام تحديد الأحكام ، فلا يؤخذ منها مفهوم مخالفة . -والله أعلم -.

<sup>(</sup>١) حامع البيان (٥٦٢/٧ -٥٦٤). وانظر نحوها في البقرة (٢٨٢) ﴿ يَمَانُهُمَا الَّذِيرَ عَامَثُوا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَمَلٍ مُسَكَّى فَاحَتُمُوهُ وَلَيَكُتُكُ بَيْنَكُمْ كَايِنُ إِلَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْنَ البيان (١٢/٣ -١٢٢).

#### المطلب الرابع: الاستدلال بموضوع السورة على ترجيح معنى:

كما في قوله -تعالى - : ﴿ اَلَذِينَ جَمَلُوا اَلْفُرُوانَ عِضِينَ ﴾ [الحمر: ١٩] قال حرهمه الله -: "واختلفت أهل التأويل في معنى قوله : ﴿ اَلَّذِينَ جَمَلُوا اَلْفُرُوانَ عِضِينَ ﴾ فقال بعضهم : معناه : الذين جعلوا القرآن فِرَقاً مفترقة . . . فوجه قائلوا هذه المقالة قوله : ﴿ عِضِينَ ﴾ إلى أن واحدها : عُضْو ، وأن عِضِينَ ﴿ الله عَنْ مَا وَافُهُ مَا عُضُو ، وأنه مأخوذ من قولهم : عَضَيت الشيء تعضية : إذا فرقته . . . وقال آخرون : بل هي جمع : عِضَة ، جمعت عِضِين ، كما جمعت البُرةُ : بُرِين ، والعِزَة : عِزِين . فإذا وُجّه ذلك إلى هذا التأويل كان أصل الكلام عِضَهَة ، ذهبت هاؤها الأصلية . . . وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنه إنما عَنَسى بالعَضْه في هذا الموضع ، نسبتهم إياه إلى أنه سِحْر حاصة ، دون غيره من معاني الذمّ . . .

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله -تعالى ذِكْره- أمر نبيه - الله - أن يُعْلِم قوماً عَضْهُوا القرآن: أنه لهم ندير من عقوبة تنزل بهم بعضههم إياه ، مثل ما أنزل بالمقتسمين ، وكان عَضْهُهُم إياه : قذفهموه بالباطل وقيلهم : إنه شعر وسحر ، وما أشبه ذلك . وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات به ؛ لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده ، وذلك قوله : ﴿ إِنّا كَتَيْنَكُ ٱلمُسْتَهْزِينِ كَ الله الله الله الله من ابتداء السورة وما بعده ، وذلك قوله : ﴿ إِنّا كَتَيْنَكُ ٱلمُسْتَهْزِينِ كَ الله الله الله الله الله من ابتداء السورة وما بعده ، وإذا الله وينه عض ، مشركي قومه . وإذ كان ذلك كذلك ، كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه من يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض ، بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين : إما مؤمن بجميعه ، وإما كافر بجميعه . وإذ كان ذلك كذلك ، فقال كان قومه في أمره على أحد معنيين : إما مؤمن بجميعه ، وإما كافر بجميعه . وإذ كان ذلك كذلك ، بعضهم : هو سحر ، وقال بعضهم : هو سحر ، وقال بعضهم : هو كهانة ، وما أشبه ذلك من القول ، وإذا كان ذلك معناه : احتمل قوله : ﴿ عِضِينَ ﴾ ، القول ، وإذا كان ذلك معناه : احتمل قوله : ﴿ عِضِينَ ﴾ ، أن يكون جمع : عِضة ، واحتمل أن يكون جمع : عُضْو ؛ لأن معنى التعضية : التفريق ، كما تُعَضَّى المَعْرُور والشاة ، فتفرق أعضاء . والعَضْه: البَهْت ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في المَخْرُور والشاة ، فتفرق أعضاء . والعَضْه: البَهْت ورميه بالباطل من القول ، فهما متقاربان في

المعنى'''(<sup>۱)</sup>.

فلما كان سياق السورة في خطاب المشركين من قريش ، وكانت قريش إما مؤمنة بالقرآن ، أو كافرة به ، مدّعية أنه سحر أو كهانة ، صح القول بأن معنى العضه في الآية هو هــــذا القـــول في التكذيب ، دون من قال : آمنوا ببعضه و كفروا ببعضه ؛ لأن هذا لم يكن من المشركين مطلقاً .

ومن خلال ما سبق يتأكد ما للسياق من أثر في الترجيح ،سواء كان الترجيح : بمراعاة السباق أو اللحاق ، أو بمما مجتمعين ، وهذه الأنواع : هي التي كثر الاستدلال بما في جميع القرآن ، وأقل من ذلك ما كان الترجيح فيه مراعاة لاتحاد موضوع السورة .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٧/٧).

#### المبحث الخامس :مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن :

إذا تأمل قارئ القرآن الآيات وجد بينها التقابل واكتمال الأقسام للأشياء ، سواء كان ذلك تصريحاً أو تلميحاً ؛ ولهذا ينبغي للمفسر أن يرجح من المعاني ما يكمل الأقسام المذكورة في الآيات دون ما كان بعيداً عنها ، وسأعرض الأمثلة من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر.

المطلب الثاني : المقابلة في الأمر والنهي .

المطلب الثالث : الاستثناء يرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى منه .

المطلب الرابع : المثل يرجح مقابلة الممثل به حتى يكون المعنى مماثلاً .

المطلب الخامس : أرجح حواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من الآيات .

### المطلب الأول: المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر:

ففي قوله -تعالى- : ﴿ اَلَيْنَ يُوْمِؤُنَ بِالْغَبِ وَثِيْعُوْنَ الْمَافِّةَ وَكَا لَقَوْفُهُمْ يُمِنْفُونَ ﴾ [البقرة: ٣] قال - رحمه الله-: " وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله - حل ثناؤه - هاتين الآيتين مسن أول هذه السورة فيهم :... فقال بعضهم : هم مؤمنوا العرب خاصة دون غيرهم من مؤمني أهل الكتاب . واستدلوا على صحة قولهم ذلك وحقيقة تأويلهم : بالآية التي تتلو هاتين الآيتين ، وهو قول الله عن وحلّ - : ﴿ وَاللَّينَ مُؤْمِنُونَ مِمَّا أَمُولُ إِلّلَكُ وَمَا أَمُولُ مِن مَبِلِكَ ﴾ [البقرة: ٤] . قالوا : فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزله الله حورٌ وجلً - على محمد - على - تدين بتصديقه والإقرار والعمل به، وإنما كان الكتاب لأهل الكتابين غيرها . قالوا : فلما قص الله عزّ وجلً - نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله -بعد اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب - علمنا أن كل صنف منهم غير السيف الآخر، وأن المؤمنين بالغيب نوع غير النوع المصدّق بالكتابين ، اللذين أحدهما منزل على محمد الآحر منهما على من قبل رسول الله... وقال بعضهم: بل نزلت هذه الآيات الأربع عن أول هذه السورة أنزلت على محمد مؤمني أهل الكتاب خاصة ...وقال بعضهم : بل الآيات الأربع من أول هذه السورة أنزلت على محمد حيله - بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم وأهل الكتابين وسواهم...

وأولى القولين عندي بالصواب وأشبههما بتأويل الكتاب : القول الأول ، وهو : أن الـــذين وصفهم الله -تعالى ذِكْره- بالإيمان بالغيب ، وما وصفهم به - جلّ ثناؤه - في الآيتين الأوكتين غيـــر الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على من قبله من الرسل ؛ لما ذكرت مـــن العلل قبل لمن قال ذلك ، ومما يدل أيضاً مع ذلك على صحة هذا القول : أنه جنّس -بعـــد وصــف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف ، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار - جنْسَــين ، فجعل أحدهما : مطبوعاً على قلبه مختوماً عليه مأيوساً من إيابه ، والآخر : منافقاً يرائي بإظهار الإيمان في الظاهر، ويستسرّ النفاق في الباطن ، فصيّر الكفار جنسين ، كما صيّر المــومنين في أول الســـورة في الفاهر، ويستسرّ النفاق في الباطن ، فصيّر الكفار جنسين ، كما صيّر المــومنين في أول الســـورة

حنسين . ثم عرّف عباده نعت كل صنف منهم وصفتهم ، وما أعدّ لكل فريق منهم من ثـواب أو عقاب ، وذمّ أهل الذمّ منهم ، وشكر سعى أهل الطاعة منهم" (١٠).

فنظر —رحمه الله— إلى أن الأقسام المذكورة في الكفر نوعان : كفار ومنافقون ، واستدل بحـــا على أن الأقسام المذكورة في الإيمان قسمان أيضاً هما : المؤمنون من العرب ، والمؤمنـــون مـــن أهــــل الكتاب.

وهذا يدل على أنه –رحمه الله– يراعي التقابل والتقسيم في الآيات ، هذا مع الأدلة الأخـــرى كالعطف المغاير الدال على أن هؤلاء غبــر أولئك ، وأن العرب لم يكن لهم كتاب قبل النبي =ﷺ - ، كما قال تعالى : ﴿ تَنْهِلُ ٱلْكِئْتِ لَارْتِبَ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْمُلَكِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَكَ ٱقْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّكَ لِتُسْذِرَ فَوْمًا مَّآ اللهُمْ مِّن نَذِيهِ لَكُنْ لِمُنْ اللهِ السحدة: ٢ - ٣].

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١٣٤/١-١٣٦) ، وتحقيق شاكر (٢٣٧/١) بالحتصار .

#### المطلب الثاني : المقابلة في الأمر والنهي :

كما في قوله -تعالى- : ﴿ يِسَاقَكُمْ مَرْكُ لَكُمْ فَأَنُوا مَرْتُكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ وَقَيْمُوا لِأَنْشِكُمْ وَاقَتُمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ " المتلف أهل التأويل في معنى ذلك : ﴿ وَقَيْمُوا لِوَتُشْكِمُ ﴾ ذكر الله عند الجماع ، وإتيان الحرث قبل الخير...وقال آخرون: بل معنى ذلك : ﴿ وَقَيْمُوا لِوَتُشْكِمُ ﴾ ذكر الله عند الجماع ، وإتيان الحرث قبل إتيانه...

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي وهو : أن قولـــه: ﴿وَقَيْمُواْ لِأَنشُكُو ﴾ أمر من الله -تعالى ذِكْره- عباده بتقديم الخيــر والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى ربجم ، عُدَّةً منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب ، فإنه قال -تعالى ذِكْره- : ﴿وَمَا نُقَيْمُوا لِأَنْشِكُمُ مِنْ خَيْرٍ عَبِدُوهُ عِندَ لَلَّمَ ﴾ [البقرة: ١١٠، الزمل: ٢٠] .

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الله —تعالى ذِكْره- عقّب قولـــه : ﴿وَقَوْمُوا لِأَنْشُكُمُ ﴾ بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه ، فكان الذي هو أولى بأن يكون قِبَل التهدّدِ على المعصية –إذ كان التهدّد على المعصية عامًا .

فإن قال لنا قائل : وما وحه الأمر بالطاعة بقوله : ﴿ وَقَيْمُواْ لِاَتَشْكُمْ ﴾ من قوله : ﴿ فِيْمَا تَكُمُ مَرْكُ لَكُمُ فَأَقُوا حَرْتُكُمْ أَنَّ شِئْمٌ ﴾ ؟ قيل : إن ذلك لم يقصد به ما توهمته ، وإنما عنى به : وقدّموا لأنفسكم من الخيــرات التي ندبناكم إليها (١٠ بقولنا : ﴿ يَسْكُونَكَ مَاذَا يُمنِغُونُ فَلْ مَا أَنَفَتُم مِن تَبَرِ فَلِلَالِيَّيْ وَٱلأَوْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] ، وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله ﷺ - أنه أحيبوا عنه ثما ذكره الله - تعالى ذِكْره -في هذه الآيات ، ثم قال - تعالى ذِكْره - : قد بينا لكم ما فيه رَشَدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكـــم عنكم ، فقدموا لأنفسكم الخيــر الذي أمركم به ، واتخذوا عنده به عهداً ؛ لتجدوه لديه إذا لقيتموه

<sup>(</sup>١) أي : دعوناكم .

في معادكم ، واتقوه في معاصيه أن تقربوها ، وفي حدوده أن تضيعوها ، واعلموا أنكم لا محالة ملاقوه في معادكم، فمحازِ المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته ." (١)

فحمل الأمر بالتقديم للأنفس في قوله : ﴿ وَقَيْمُواْ لِاَنْشِكُمْ ﴾ على لزوم الطاعة عامة ؛ لأن الله –عزّ وجلّ– حذر بعده من المعصية عامة في قوله : ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾ ، فالأمر بالطاعة عام كذلك ، و لم يحدد الأمر والنهي بما في الآية نفسها ، بل أعاده إلى ما سبق من عموم الأوامر والنواهي .

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١/١١) ، وتحقيق شاكر (١/٢٤) . وانظر مواضع أحرى في البقرة (١٦٠) ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسَلَمُوا وَيَبَيُنُوا وَكَيْتُوا فَالْوَيْتِ الْفِينَ الْمَوْتِ عَلَيْهِمْ وَآنَا الْقَابُ الْرَحِينَ ﴿ ﴾ حامع البيان (٢/١٦) ﴿ (٢٢٨) ﴿ وَالْمُعْلَقْتُ يُمْرَضِنَ بِأَنْشِيهِنَ ثَلْقَةً وُقُوهٍ ﴾ الآية حامع البيان (٢/٣٤ - ٥٥ و ٢٤٥ - ٤٥ و ٢٦٩) ، و(٣٦) ﴿ وَاَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ. شَنَيْكًا وَالْوَلَيْنِ إِحْسَنَا وَيَذِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَنْدُوا اللّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ. شَنِيكًا وَالْوَلَيْنِ إِحْسَنَا وَيَذِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَنِيكًا وَاللّهُ وَاللّ

# المطلب الثالث : الاستثناء يــرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى منه:

فَفَي قُولُه -تَعَالَى- : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَلَا شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَارِ ۚ وَتَحِيثُ مَا كُشُرُ ۚ فَوْلُوا وُمُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِيرَكَ طَلَمُوا مِنهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأْتِمَا فِيمَتِي عَلَيْكُوْ وَلَعْلَكُمْ تَهَمَّدُوكَ ۞﴾ [البقــرة: ١٥٠] "...قال أبو جعفو : فقال جماعة من أهل التأويل : عنى الله تعالى بالناس في قوله : ﴿ لِتَكَر هديناهم نحن ، وقولهم : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا ، فهي الحجة التي كانوا يحتجون بما علـــى رسول الله ﴿ﷺ – وأصحابه على وجه الخصومة منهم لهم ، والتمويه منهم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين...فقطع الله - حلَّ ثناؤه - ذلك من ححتهم وحسمه بتحويـــل قبلـــة نبيـــه -ﷺ -والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم – عليه السلام–…وأما قولـــه : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيرَكَ ظَلَمُوا الكلام: لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومةً ودعوى باطلٌ غيــر مشركي قريش ، فإن لهـــم عليكم دعوى باطلاً وخصومةً بغيــر حقّ، بقيلهم لكم : رجع محمد إلى قبلتنا وسيــرجع إلى ديننا ، فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة، هي الحجة التي كانت لقريش على رسول الله - ﷺ - وأصحابه ، ومن أجل ذلك استثنى الله —تعالى ذِكْره– : الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيـــرهم ، إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة [ثم ذكر أقوال أهل التأويل وقال]…فقد أبان تأويل من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله : ﴿إِلَّا الَّذِيرَكَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ عن صحة ما قلنا في تأويله ، وأنه استثناء على معنى الاستثناء المعروف، الذي ثبت فيهم لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفيًّا عما قبله ، كما قول القائل:" ما سار من النّاس أحدٌ إلا أخوك "، إثبات للأخ من السيـــر ما هو منفيّ عن كــــل أحد من الناس ، فكذلك قوله : ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ نفى عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قِبَل رسول الله ﴿ ﷺ - ودعوى باطل عليه وعلى أصحابه بسبب تـــوجههم في صلاتهم قبل الكعبة ، إلا الذين ظلموا أنفسهم من قريش ، فإن لهم قِبَلهم خصومةً ودعوى باطلة ، بأن يقولوا : إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا ؛ لأنا كنا أهدى منكم سبيلًا ، وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيـــت **■** {100}

المقدس على ضلال وباطل ." (١)

فلما نفى الله – عزّ وجلّ – عن أناس أن لهم حجة ، ثم استثنى آخرين فلا شك بأن لهم حكماً منافياً للمستثنى منه أن لهم حجة أي خصومة – ثابتة على المؤمنين ؛ ودل على هذا : الاستثناء، فهو في اللغة يثبت حكمين : كل حكم مناف ومقابل ومضاد للآخر، فالحجة المثبتة هنا هي : حجة مشركي العرب ، والحجة المنفية هي : حجة غيرهم من أهل الكتاب وسواهم ، بغضً النظر عن صحة الحجة أو ضعفها وبطلافها .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٣٥/٣ -٣٨) ، وتحقيق شاكر (١٩٩/٣) .

## المطلب الرابع : المثل يرجح مقابله الممثّل به حتى يكون المعنى مماثلاً :

فإن قال قائل : فأيُّ نخلة تؤتي في كل وقت أُكُلاً صيفًا وشتاءً؟ قيل: أمَّا في الشتاء، فإن الطَّلْع من أكُلها ، وأما في الصيف فالبَلَح والبُسْرُ والرُّطَب والتَّمرُ ، وذلك كله من أكلها." <sup>(٢)</sup>

والصواب أن هذا ليس أُكُل النخلة فحسب ، بل إن أكلها موجود على الدوام ، فمن حــين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس ، وبعد يبسه يتخذ من منافع كثيرة ، ثم آخرُ شيءٍ نواها الذي ينتفع به في تعليف الدواب...(٣)ويضاف لذلك ما يؤكل منها من الجمّار .(١)

ولو حمل معنى الأُكُل على الثمرة بمعنى المنفعة لكثرت المنافع كما هي منافع المؤمن.

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعاً: "أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا...، ولا...، ولا...، ولا...، وتي أكلها كل حين " [ثم] قال سول الله ﷺ -:" هي النخلة "رواه البخاري في كتاب النفسيير ، في تفسير سورة إبراهيم ، صفحة (٩٨٢) حديث (٤٦٩٨) ، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب مثل المؤمن مثل النخلة ، (٢٨١٧) حديث (٢٨١١) وغيرهما ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان (٤٤٣/٧) ، وتحقيق شاكر (٥٨٢/١٦) . وانظر البقرة (١١٨) ﴿ **وَقَالَ اَلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً** ﴾ الآية حامع البيان (٦٦/١ه) .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي –رحمه الله- على هذه اللفظة من الحديث في صحيح مسلم (٢١٦٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) هو شحم النخل . مختار الصحاح (٩٠) .

## المطلب الخامس : أرجح جواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من الآيات :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ تَبَارَكَ ٱلْذِى آنِ شَكَةَ جَمَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنْدِيَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ مُعْرًا فِن ذَلِكَ جَنْدِيَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَدُرُ وَيَجْعَلُ لَكَ مُعْرَا فِن المعني بـ ﴿ وَلِكَ ﴾ التي في قوله : ﴿ مُعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ التي في قوله : ﴿ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾ التي في قوله : عمد : هلا أوتيته وأنت لله رسول ، ثم بين —تعالى ذِكْره—عن الذي لو شاء جعل له من خيـــر ممـــا قالوا (١٠) ، فقال : ﴿ جَنْدِي مِن مُقِيِّهَا ٱلأَنْهَدُرُ ﴾ ...وقال آخرون : عُذِي بذلك المشـــي في الأســـواق والتماس المعاش...

قال أبو جعفر : والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك : أشبه بتأويل الآية ؛ لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منها ، وأن لا يُلقى إليه كتر ، واستنكروا أن يمشي في الأسواق وهو لله رسول . فالذي هو أولى بوعد الله إياه : أن يكون وعداً بما هو خير ما كان عند المشركين عظيماً ، لا مما كان منكراً عندهم ."(٢)

فيحمل الجواب على ما كان مستعظماً عند الكفار ، وهو قولهم : ﴿ وَلَالُوا مَالِ هَذَا اَلرَّمُولِ يَأْكُلُ اَلطَّمَادَ وَيَمْثِى فِ اَلْمُتَواْقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَدُهُ نَذِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ٧] ، فهم إنما استنكروا عليه : نقص حظه من الدنيا مع رسالته ، ويكون الجواب مقابلاً لذلك المستعظم السابق ، دون ما كان منكراً عندهم من أمر نبوته على ما جاء في القول الآخر .

<sup>(</sup>١) والذي قاله المشركون في هذه السورة للنبي - # - قبل هذه الآية هو : ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّمْولِ بَأْحَثُولُ الطَّمَلُ وَيَعْفِى فِ الشَّمْولُ اللَّهِ اللهِ عَلَى المُعْلَمُ مَنَا الطَّلَمُونَ إِنَّهِ كَانُواْ وَلَيْنَا إِلَيْهِ كَانُواْ الطَّلِمُونَ إِنَّهِ كَانُواْ الطَّلِمُونَ إِنَّهِ كَانُواْ الطَّلِمُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قال اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

 <sup>(</sup>٢) حامع البيان (٩/٣٦٩-٣٦٨). وانظر موضعين آخرين في البغرة (١٢٢) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمُدُ نَتِي ٱلْبَعْلَ مَانِكَ مَانِكَ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَ

وهكذا يتبين أن التقابل والتقسيم ينبغي العناية به في تفسيـــر القرآن ، فقد عهد من طريقـــة القرآن في البيان أن يقابل بين المؤمنين والكافرين ، وبين الأمر والنهي ، وبين المستثنى والمستثنى منـــه ، وبين الممثل به ، وبين السؤال والجواب ، ونحو ذلك .

## المبحث السادس: التفسير بما لم يرد ذكره في السياق يعتبر قولاً ضعيفاً:

يتضح من جعل السياق قضية أصيلة في الاستدلال على الترجيح بما بين الأقوال، ما لذلك من أثر فيما لم يرد في السياق، وأن حكمه الضعف؛ لعدم الدليل عليه ، ومن أمثلة ذلك: قوله -تعالى - ﴿ مَثُلُ اللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوكَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَشُلِ حَبَّةٍ أَلْبَتَتَ سَبَع سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلْبُهُةٍ يَاتَةُ حَبَّةً وَاللّهُ يُعْمَعِكُ لِمَن يَشَاكُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يُعْمَعِكُ لِمَن وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ وَاللّهُ يَعْمَلُ لَمِن اللّهِ عَلَيهُ وَاللّهُ يُعْمَعِكُ لِمَن وَسِعُ عَلِيمُ وَاللّهُ يَعْمَلُ لِمَن وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ وَاللهُ يَضاعف لمن يشاء من عباده أحر حسناته ، يَعِد الذي أعطى غير منفق في سبيله فلا ينقصه في سبيله فلا ينقصه عما وعده من تضعيف السبعمائة بالواحدة...وقال آخرون : بل معنى ذلك : والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على السبعمائة إلى ألفي ألف ضعف...

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بتأويل قوله : ﴿ وَاللَّهُ يُمْدَعِفُ لِمَن يَشَاءً ﴾ : والله يضاعف على السبعمائة إلى ما يشاء من التضعيف ، لمن يشاء من المنفقين في سبيله ؛ لأنه لم يجـــر ذكـــر الثـــواب والتضعيف لغيـــر المنفق في سبيل الله ، فيحوز لنا توجيه ما وعد -تعالى ذِكْره- في هذه الآيـــة مـــن التضعيف إلى أنه عِدَة منه على العمل في غيـــر سبيله أو على غيـــر النفقة في سبيل الله ." (١)

فمضاعفة الثواب في الآية إنما جاء في سياق النفقات في سبيل الله ، فيسرجح ذلك على غيسره مما لم يرد ذكره ، فلا تدخل النفقات الأخرى ، ولو كانت مشروعة في هذه المضاعفة .

وفي قوله –تعالى– : ﴿ اللَّهِ تَلِكَ مَايَتُ الْكِتَبِ الْمُكِيدِ ۞ ﴾ [بونس: ١] قال –رحمه الله– : "القول في تأويل قوله –تعالى– : ﴿ وَلِكَ مَايَتُ الْكِتَبِ الْمُكِيدِ ﴾ قال أبو جعفو : اختلف في تأويل ذلــــك : فقــــال بعضهم : تلك آيات النوراة...وقال آخرون : معنى ذلك : هذه آيات القرآن .

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب : تأويـــل مــــن تأوّلـــه : هـــــذه آيــــات

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦٢/٣) ، وتحقيق شاكر (٥/٥١٥) .

القرآن...وإنما قلنا : هذا التأويل أولى في ذلك بالصواب ؛ لأنه لم يجئ للتوراة والإنجيل قبلُ ذكرٌ ، ولا تلاوةٌ بعدُ ، فيوجّه إليه الخبر ." <sup>(١)</sup>

فلا يصح إرجاع الكلام إلى غير مذكور في السياق من غير دليل ، والتوراة والإنجيل لم يسبق لهما ذكر و لم يأت لهما ذكر بعد أيضاً ، بالإضافة : إلى أن هذه الأحرف المقطعة يذكر بعدها القرآن الكريم مباشرة إلا في مواضع يسيرة .(٢)

وفي قوله -تعالى - : ﴿ وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَتَعَمُّهُمْ وَلاَ يَعَمُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِر عَلَى رَبِهِ طَهِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٥٥] قال -رحمه الله - : يقول -تعالى ذِكْره - : وكان الكافر مُعيناً للشيطان على ربّه ، مظاهراً له على معصيته . . . وقد كان بعضهم يوجه معنى قوله : ﴿ وَكَانَ الْكَافِر عَلَى رَبِيهِ طَهِيرًا ﴾ أي : وكان الكافر على ربه هيّناً ، من قول العرب : ظهرت به ، فلم ألتفت إليه ، إذا جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه ، وكأنّ الظهيـر كان عنده فعيل صرف من مفعول إليه من مظهور به ، كأنه قيل : وكان الكافر مظهوراً به ، والقول الذي قلناه هو وجه الكلام، والمعنى الصحيح ؛ لأن الله -تعالى ذِكْره - أخبر عن عنادة هؤلاء الكفار من دونه ، فأولى الكلام أن يتبع ذلك ذمّه إياهم ، وذمّ فعلهم ، دون الخبر عـن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٦/٦٦) ، وتحقيق شاكر (١١/١٥) .

هوانهم على ربمم ، ولمَّا يجر لاستكبارهم عليه ذكر ، فيتبع بالخبر عن هوانهم عليه." (١)

فلما كان السياق في ذكر عبادة الكفار من دون الله عزّ وحلّ - ، في قوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله عَمْ لَكَ يَتُمُونُمُ مَهُ ، كان الأولى في السياق : التعقيب بذم شركهم بالله عزّ وحلّ - دون القول بأن معناه : الخبر بموان الكافر على ربه ، فهذا لم يجر له ذكر في السياق ، ولو كان الحديث السابق عن كِبْرهم وعتوهم ؛ لصحّ هذا القول . -والله أعلم -.

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲۰۷۱)، و (طار بقية المواضع في البقرة (۲٦) ﴿ فَيَسَلَتُهَا تَكُلّا لِيَمّا بَيْنَ يَدَيّها وَمَا عَلَمْهَا وَمَوْعِلَةً لِلْمُتَّقِقِينَ ﴿ وَهَالَ اللّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لُوَلا يُكِلّمُنَا اللّه أَوْ تَأْتِينَا عَاتِمةً ﴾ الآية حامع البيان (۲۰۷۱)، و (۲۱۸) ﴿ وَمَالَ اللّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لُولا يُكِلّمُنَا اللّه أَوْ تَأْتِينَا عَاتِمةً ﴾ الآية حامع البيان (۲۰۰۲-۲۲۲)، و (۲۲۹) ﴿ وَاللّهُ مُرْقَانَ أَنْهُ مُنْ مَتْلُومَتُ ﴾ الآية حامع البيان (۲۰۰۲-۲۲۲)، و (۲۲۹) ﴿ اللّهُ مُرْقَانٌ فَالسّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ مُرْقَانٌ فَالسّمَاكُ أَنْ اللّهُ مُرْقانٌ فَيْسَاكُ مِنْ اللّهُ مُرْقانٌ فَيْسَاكُ وَلَمْ اللّهُ مُرْقانٌ فَيْسَاكُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّمُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَكُونُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ و

## المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب في المعنى:

قد يعود الترجيح – طلباً لاتصال الكلام – على القريب دون البعيد : كما في قوله – تعالى – : ﴿ أَمْ يَصُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا تَاشَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَامِرُ فَقَدْ مَاتَهُمْ أَلَكُنَّا وَالْكِنْمَ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ عَظِيمًا ﴾ [انساء: ٤٠] قال حرحمه الله – : " وأما قوله : ﴿ النَّاسَ ﴾ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عنى الله به : فقال بعضهم : عنى الله بذلك محمداً - ﷺ – خاصة...وقال آخرون : بل عَنَى الله به العربَ...

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله عاتب اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآيات، فقال لهم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان: إنحم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاً – على علم منهم بألحم في قيلهم ما قالوا من ذلك —كذبة: أتحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن ما قبل قوله: ﴿ أَمْ يَعَسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا تَاهُمُ اللهُ مِن فَضَلِيمٌ ﴾ مضى بذم القائلين من اليهود للذين كفروا: ﴿ مَتَوَلَا المَّدَى مِن النِّيمَ اللهُ مِن اللهُ مِن فَضَلِيمٌ ﴾ بذمهم على ذلك، وتقريظ [الساء: ١٥]، فإلحاق قوله: ﴿ أَمْ يَعَسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا تَاتَهُمُ اللهُ مِن فَضَلِيمٌ ﴾ بذمهم على ذلك، وتقريظ الذين آمنوا الذين قبل فيهم ما قبل: أشبه وأولى ،ما لم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك." (١).

فالأصل في الكلام الاتصال بما سبقه ، ما لم يدل دليل على انصرافه عنه ، وقد دلَّ الدَّليل هنا ، وهو الاستفهام الإنكاري والتوبيخي ، على أن الإنكار عائد على ما سبق <sup>(۲)</sup>، وكلما أرجع الكــــلام على ما سبقه كان ذلك أولى ما وجد إليه سبيل .

و في قوله -تعالى - : ﴿ وَقَالَكَ مُومَىٰ رَبُنَا إِنَكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَاّمُ زِيْنَةُ وَامْوَلَا فِي لَلْمَيْوَةِ اللَّذِيَا رِئِبَا لِشِيلًا عَن سَيِيلِكٌ رَبِّنَا الْمَيْسَ عَلَى أَمْوَلِهِمْرَ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْرَ فَلا يُؤْمِئُوا حَتَّى يَرُواْ الْمَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ ۞ ﴾ [يونس: ٨٨] قال حرحمه الله - : " وأما قوله : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُواْ الْمُمَابَ الْأَلِيمَ ﴾ فإن معناه : فلا يصدّقوا بتوحيسد الله ويقسروا

<sup>(</sup>١) حامع البيان (١٤١/٤ –١٤٣) ، وتحقيق شاكر (٤٧٦/٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة (٦٦٠).

بوحدانيته حتى يـــروا العذاب الموجع...

واختلف أهل العربية في موضع : ﴿ يُؤْمِنُوا ﴾ :

فقال بعض نحويي البصرة: هو نصب؛ لأن حواب الأمر بالفاء ، أو يكون دعاء علم الله عصوا . وقد حُكي عن قائل هذا القول أنه كان يقول : هو نصب ، عطفاً على قولم : ﴿ لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكُ ﴾ ، وقال آخر منهم، وهو قول نحوييّ الكوفة : موضعه جزم، على الدعاء من موسى عليهم، بمعنى : فلا آمنوا...

وكان بعض نحويّي الكوفة يقول : هو دعاء ، كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا . قال : وإن شئت جعلتها حوابًا لمسألته إياه ؛ لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فتجعل : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ في موضع نصب على الجواب...

قال أبو جعفو : والصواب من القول في ذلك : أنه في موضع حزم على الدعاء ، بمعنى : فلا آمنوا . وإنما اخترت ذلك ؛ لأن ما قبله دعاء ، وذلك قوله : ﴿ رَبَّنَا اَطْمِسَ عَلَى ٱمْوَلِهِمْدَ وَاَشَدُدُ عَلَى مُلُوبِهِمْ ﴾ وإلحاق قوله : ﴿ وَبَنَّا اَطْمِسَ عَلَى أَمْوَلِهِمْدَ وَاَسْدُدُ عَلَى مُلُوبِهِمْ ﴾ وإذ كان في سياق ذلك بمعناه : أشبه وأولى ." (١)

فلما كانت الجملة : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى مَرُواْ الْفَلَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴾ في سياق دعاء موسى، فالأولى بها : أن تلحق بمعنى الدعاء ، ولا تلحق بما انفصل عنها من الخبر في قولـــه : ﴿ رَبَّنَا لِشِيلُواْ عَن سَبِيلِكُ ۗ ﴾ ؛ لأن إلحاقها بما قرب أولى مما بعد .

وفي قوله –تعالى– : ﴿ ثُمَّمَ انتَيِمَلَ يَمَرُهُ ۞ ﴾ [عس: ٢٠] **قال –رحمه الله–** : " يقول : ثم يسّـــره للسبيل ، يعني للطريق . واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسّره لها :

فقال بعضهم : هو خروجه من بطن أمه...وقال آخرون : بل معنى ذلك : طريــق الحــقّ والباطل، بيّناه له وأعلمناه ، وسهلنا له العمل به...

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب : قول من قال : ثم الطريق ، وهو الخروج من بطن

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٠٢/٦) ، وتحقيق شاكر (١٨٢/١٥) .

أمه يسّره . وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب ؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية ، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه ، وتدبيـــره حسمه ، وتصريفه إياه في الأحوال ، فــــالأولى أن يكــــون أوسط ذلك نظيـــر ما قبله وبعده ." (١)

ف ﴿ اَلْشَيِلَ ﴾ الذي يسره الله للإنسان ورد في سياق الحديث عن حلق الإنسان ، وتصريف الله له في قوله تعالى : ﴿ قُيْلَ آلِإِنسَنُ مَا أَلْفَرَدُ ﴿ فَي مِنْ أَيْ مَنْهِ عَلَقَهُ ﴿ مِنْ مُلْفَةٍ عَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ﴿ مَا ثَمَّ اللَّهِ لَهُ مُ اللَّهِ لَكُونُ مَعْنَ مَنْهُ أَلَاكُمُ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَى أَنْ يَلُحق بِالْحَدِيثِ عِن الْحَلْق ، فيكون معنى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّا اللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُو

<sup>(</sup>۱) حامع البيان (۲/۲۶ - ٤٤٨). وانظر بقية المواضع في : آل عمران (۲/۷) ﴿ مَاكَانَ اللّهُ لِلَدَ الْمُؤْوِينَ عَلَى مَا آئَمُ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيرَ لَلْقِيتَ مِنَ الطَّيْبِ ﴾ الآية حامع البيان (۲/۲۸) ، والنساء (۹) ﴿ وَلِيَحْسَ اللّهِيرَ كَوْ وَرَّكُوا مِن خَلَفِهِمْ وُرِيَّةٌ ضِمَعْا خَافُوا عَلَيْهِمْ مُلْقِيلِ مَالَيْهِ اللّهِ الله الله (۱۲۷/۷) ، وارا ۸) ﴿ وَرَحِمُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله (۱۲/۲۰ - ۳۵۸) ، وسيا (۵) ﴿ وَلَوْ تَرَقِيلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ وَلِيهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال



## المبحث الثامن : مواضع لم يكن فيها تطبيق للتعامل نفسه :

لقد اعتمد الإمام الطبري –رحمه الله– في تفسيـــره جامع البيان على السياق ابتداء، واعتمــــد عليه حال الخلاف والإيهام ، ولكن قد يندّ عن ذلك شيء يسيـــر ، ومنه هذه الأمثلة :

ففي قوله -تعالى - : ﴿ وَمَنَ أَظُلُمُ مِينَ اثْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ مُونَ وَلَمْ اللّهِ مُونَ وَلَنَ سَأَتُولُ مِثَلَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَنَ اللّهُ وَلَكُو مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ عَبْرَ المُهُونِ مِنَ اللّهِ عَبْرَ المُهُونِ مَا الله - حلّ ثناؤه - عما تقول رسل الله ، التي تقبض أرواح هؤلاء مُحْوَرَت عَذَابَ اللّهُونِ في " وهذا خبر من الله - حلّ ثناؤه - عما تقول رسل الله ، التي تقبض أرواح هؤلاء الكفار لها ، يخبر عنها ألها تقول لأحسامها ولأصحالها: ﴿ آخَرِجُوا أَنْفُسَكُمُ مُنَ اللهُ أوحى إليكم ، ولم يوح فإنكم اليوم تنابون على كفركم بالله ، ووقيلكم عليه الباطل ، وزعمكم أن الله أوحى إليكم ، ولم يوح اليكم شيئاً ، وإنذاركم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً ، واستكباركم عن الخضوع لأمر الله وأمر رسوله ، والانقياد لطاعته ، ﴿ عَذَابَ اللّهُونِ في وهو عذاب جهنم ، الذي يهينهم فيذلهم ، حتى يعرفوا صغار أنفسهم وذلّتها ." (١)

فقد ذكر الإمام الطبري ـرحمه الله – أن عذاب النار سيقع عليهم ، و لم ينص على أنه عذاب القبر ، ينـــزل بالكافر أول ما تخرج روحه ، بل ذكر عذاباً عاماً ، يوهم أنه العذاب الأخروي ، يـــوم البعث والنشور ، والأولى تحديد بداية العذاب البرزخي بعد خروج الروح .

قال ابن القيم -رحمه الله-: " وهذا خطاب لهم عند الموت ، وقد أخبرت الملائكــة وهــم الصادقون : ألهم حينئذ يجزون عذاب الهون ، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم : ﴿ اَلَيْمَ مُجْرَدُكَ ﴾ ." (٢) .

والمراد أن هذا العذاب الواقع على الكفار في هذه الآية : حال تمام خــروج الــروح إلى دار

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٧١/٥) ، وتحقيق شاكر (١١/٥٤٠) .

<sup>(</sup>٢) بدائع التفسير (١٦٦/٢) ، جمع يسري السيد محمد .

البرزخ قبل اليوم الآخر ، ولا مانع من دخول ما بعده . —والله أعلم– .

وفي قوله -تعالى- : ﴿ ثُمَّ رَدَّتُهُ أَسَغَلَ سَغِلِينَ ۞ ﴾ [النين: ٥] قال حرحمه الله- : " اختلف أهـــل التأويل في تأويل ذلك : فقال بعضهم : معنى ذلك : ثم رددناه إلى أرذل العمر... وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم رددناه إلى النار في أقبح صورة...

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة ، وأشبهها بتأويل الآية : قول من قال : معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر ، إلى عمر الخَرْفَى ، الذين ذهبت عقولهم من الهُرَم والكِبر، فهو في أسفل من سفل : في إدبار العمر وذهاب العقل . وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله -تعالى سفل : في إدبار العمر وذهاب العقل . وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأن الله -تعالى ذكْره - ، أخبر عن خلقه ابن آدم ، وتصريفه في الأحوال ، احتجاجاً بذلك على مُنكري قُدرته على البعث بعد الموت ، ألا ترى أنه يقول: ﴿ مَنَا يَكُونِكُ بَمَدُ بِالدِينِ ﴿ ﴾ [الين: ٧] يعني : هذه الحُجّج . ومحال أن يحتج على قوم كانوا مُنكرين معني من المعاني بما كانوا له مُنكرين . وإنما الحجة على كلّ قوم بما لا يقدرون على دفعه ، ثما يعاينونه ويحسّونه ، أو يقرّون به وإن لم يكونوا له مُجسّين . وإذْ كان ذلك كندك في حكلك ، وكانوا لأهل الهُرَم والخَرَف من بعد الشباب والجُلد شاهدين ، عُلِم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له مُعاينين ، من تصريفه خلقه ، ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد ، إلى الهَرَم والضعف وفناء العمر وحدوث الحرف" .

وهذا الموضع –كما سبق– فيه قولان للمفسرين ، ولكل من القولين نوع استدلال بالسياق ، ولكل وجهٍ حظٌّ من النظر ، ومن أدلة القائلين بأن المقصود بقوله : ﴿ ثُمَّ رَدَدَتُهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ﴾ النار ، قرب معناه من قوله -تعالى- : ﴿ إِنَّ الْمُتَنِفِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْعَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [انساء: ١٤٥] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله –: "ومما يبين ذلك قوله ﴿ فَمَا يُكُونِكُ بَعَدُ بِالدِّينِ ﴿ ﴾ فِإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله ؛ لذكره بحرف الفاء ، ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت ، لم يكن هناك تعرض للدين والجزاء ، بخلاف ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح ، فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت ، فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين ، وأيضاً : فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة : بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين...وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم ، الذي يعرفه كل أحد ، بل على الأمرور الغائبة ، التي تؤكد بالأقسام ، فإن أقسام الله هو على أنباء الغيب.."(١)

هذا عرض مقتضب لمواضع مناسبة من الاستدلال بالسياق على ترجيح قول أو تضعيفه ، ولا يتسع عرض جميع المواضع ودراستها ومقارنتها ،ولكن المراد توضيح شيء من تصويـــر أهمية دلالات السياق –والحمد لله رب العالمين –.

البيان (٩٩/١٠)، والزمر (٥٣) ﴿ قُلْ يَعِيَادِىَ الَّذِينَ الْمَثَوْا فَقَ الْشَيهِمْ لَا تَقْـنَظُوا مِن تَعْمَقِ اللَّهِ ﴾ الآيـــة حـــامع البيـــان (١٦/١١–١٧)، وغافر (٢٠) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱتَعْمُونَ السَّنَجِبُ لَكُمْ ﴾ الآية حامع البيان (٧٣/١).

<sup>(</sup>١) دقائق التفسيـــر ، (٥/٥٥ -١٥٦) .

#### الخاتمة :

من خلال دراسة موضوع دلالة السياق نظرياً على سبيل العموم ، ومن خلال التطبيق عليـــه في تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري –رحمه الله– على سبيل الخصوص ، ظهرت فوائد كثيرة منها: تعريف السياق فهو: بيان اللفظ بما لا يخرجه عن الكلام السابق واللاحق .

والسياق نوعان :سابق للموضع الذي يراد تفسيره ، ومتأخر يأتي بعده ، فالأول : يسمى سباقاً ، والثاني : يسمى لحاقاً ، وقد يجتمعان وقد ينفردان .

الاهتمام بالسياق منهج مأثور : وروي مرفوعاً عند الترمذي في تفسير سورة المؤمنون .

وقد سلك هذا المنهج المفسرون من الصحابة كعلي وابن عباس –رضي الله عنهم–، والتابعون كسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ومن بعدهم ، وهو شرط مهم في صحة التفسير .

ومن أقدم من نقل عنه الحث على لزوم السياق:مسلم بن يسار—رحمه الله— ت ١٠٠٠هــــــ ، حيث يقول:"إذا حَدَّثْتَ عن الله فَقِفْ حتى تنظر ما قبله وما بعده ".

وأقدم من توسع في السياق تنظيراً وتقعيداً : سلطان العلماء العز بن عبد السلام —رحمه الله– . وأما أقدم من توسع في تطبيق دلالة السياق في التفسير فهو إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ، وقد كانت هذه الرسالة قائمة على توضيح مسلكه وبيان منهجه .

إن دلالة السياق تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن ، وهذه الطريق أصح طرق تفسير القـــرآن بالقرآن وأقواها في الجملة ؛ لكونها في محل واحد ، وأولى ما تفسر به الآية ما كان في سياق السورة .



#### من قواعد السياق المهمة:

الكلام على اتصاله ما لم يدل دليل على انقطاعه ، وهذه القاعدة أساس في دلالة الســـياق ، ويرجع لها في أكثر المواضع .

تدبّر أول الآية أو آخرها معين على معرفة معنى ابتدائها أو ختامها .

الأولى أن تحمل معاني الآيات اللاحقة على معاني جديدة دون تكرار المعاني بلا فائدة .

يختار من المعاني ما يلائم السياق دون ما يناقضه أو يقلل من فصاحته .

يراعى من المعاني : الظاهر من الخطاب ولا يتجاوز إلى غيره إلا بدليل .

### والاعتناء بمذه القواعد وأمثالها له آثار كثيرة من أهمها :

الاختيار بين القراءات ، دون إخلال بمترلة القراءة الصحيحة ، التي لم يظهر أو يترجح معناها للمفسر .

تحديد أو ترجيح ما يناسب السياق من أسباب الترول ، دون ما يناقضه .

إظهار المناسبات بين مقاطع السورة والآيات والجمل والكلمات ، له الأثر الواضح في إبـــراز محور السورة في التفسير الموضوعي للسورة الواحدة .

توضيح المعاني من الآيات والجمل والكلمات على أساس صحيح ومسلك قويم حــين لهـــتمّ بمراعاة السياق .

مراعاة السياق لها أثر في عبارة المفسر حيث يذكر المتعلق القريب في السياق ، لمــــا حــــذف متعلقه لعمومه ولا ينفي ذلك العموم —كما سبق بيانه-.

يدل السياق في بعض المواضع على وجود حذف في الكلام ، ويساعد الســياق في تقـــدير محذوف مناسب .

وكذلك يدل السياق على الوصول إلى الصحيح من الناسخ أو المنسوخ .



يدل السياق على وجود تقديم في الكلام أو تأخير .

وللسياق أثر مهم في الوصول إلى الترجيح بين الأقوال قبولاً أو رداً ، وتقديماً بين الأقـــوال أو تأخيراً .

ومع كل هذا فإن القرآن قد يحتمل بعض المعاني ولا يفصل السياق فيها وحده ، أو قد يوجد سياقات في بعض المواضع يتنازع فيها السباق واللحاق في توضيح الموضع التي يراد تفسيره ، ويبقى للالائل أخرى كثيرة نصيب من فهم النص ، كالسنة النبوية ، والإجماع ، وأسباب الترول ، وأقـــوال الصحابة والتابعين ، واللغة ، والإعراب ، وغيرها .

هذا وأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، وحلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا وغمومنا .

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد بحيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد بحيد . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

|                                  | الفهــارس |
|----------------------------------|-----------|
| ■ فهرس الآيات<br>■ فهرس الأحاديث |           |
| ■ فهرس الأعلام                   |           |
| ■ فهرس المراجع                   |           |
| ■ فهرس المحتويات                 |           |
|                                  |           |
|                                  |           |



#### فهرس الآيات الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

| رقم الصفحة                              | رقم الآية وأولها                                                                                                    | السورة  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 £ 7                                   | ١ ﴿ إِنْسِدِ لَهُ الْكِنْ الْجَدِ ﴾                                                                                 | الفاتحة |
| F37-7V7-370-070                         | ٢ ﴿ آلْتَنْدُ يَقِي مَتِ آلْتَسَفِيرِتَ ﴾                                                                           | الفاتحة |
| ۳۸۲                                     | ٣-٢ ﴿ آلْحَدُدُ يَقِهُ مَثِ ٱلْحَدَدُ مِنْ الْحَدَدُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ﴾                                          | الفاتحة |
| ۳۸۲                                     | ٥-٢ ﴿ ٱلْعَسَدُ يَّهِ مَثِ ٱلْسَلَمِينَ ﴾                                                                           | الفاتحة |
| 757                                     | ٣ ﴿ اَرْصَٰنِ الرَّحِبِ ﴾                                                                                           | الفاتحة |
| 7×7-7×7                                 | ٤ ﴿ مَدْكِ يَعْدِ ٱلدِّبِ ﴾                                                                                         | الفاتحة |
| F07-7Y7-370-070                         | ٥ ﴿ إِيَّاكَ مَنْهُ وَإِيَّاكَ دَسْتَعِيثُ ﴾                                                                        | الفاتحة |
| ١٣٨                                     | ٧ ﴿ مِيرَطَ الَّذِينَ أَنْشَنَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّسَآ لِينَ ﴾                   | الفاتحة |
| ٧٧                                      | €江﴾ \                                                                                                               | البقرة  |
| ٦٥.                                     | ٣ ﴿ اَلَيْنَ يُؤْمُونَ بِالْغَبِ وَلِيمِينَ السَّلَوْةَ وَمَا زَفَعْهُمْ يُنِفِعُنَ ﴾                               | البقرة  |
| ٦٥.                                     | ٤ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمُونَ مِنَا أُنولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْوَلَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَّهُونَ وَكُمْ مُوقُونًا ﴾         | البقرة  |
| ٤ • ٤-٢٨ •                              | ٦ ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ كَفَنُرُوا ۚ سَوَاتُهُ عَلَيْتِهِمْ ءَانَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُ لَدِرْتُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾      | البقرة  |
| ۲۸.                                     | ٨ ﴿ وَمِنَالنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْتَوْمِ الْآيْخِرِ وَمَا لِمُمْ يِمُؤْمِنِينَ ﴾            | البقرة  |
| 797                                     | ٨-٩ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْرِ الْآيْخِرِ وَمَا لهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾            | البقرة  |
| ۳۸٥                                     | ٩ ﴿ يُخْدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَـنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱلْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾            | البقرة  |
| 791                                     | ١٠ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾                                                           | البقرة  |
| 470                                     | ١١ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُوكَ ﴾                          | البقرة  |
| ٣٠٠                                     | ١٤ ﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوٓا مَامَنًا ﴾                                                          | البقرة  |
| ٥١١                                     | ١٧ ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾                                                               | البقرة  |
| 710                                     | ١٩ ﴿ أَوْكُصَيْدِ تِنَ السَّمَلَةِ ﴾                                                                                | البقرة  |
| ٤AY                                     | ٢١ ﴿ لَمُلَكُمُ مَنَّقُونَ ﴾                                                                                        | البقرة  |
| 710                                     | ٢٧-٢٦ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْيِءَ أَن يَقَنْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾                      | البقرة  |
| 717                                     | ٢٦ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْيِ ۦ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾                           | البقرة  |
| *************************************** | ٢٧ ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيكَنقِدِ. وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِعِ أَن يُوصَل ﴾ | البقرة  |
| 777                                     | ٢٨ ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ ﴾                                                                                | البقرة  |



| رقم الصفحة   | رقم الآية وأولها                                                                                                             | السورة |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 777          | ٣٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنْي جَاءِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                                            | البقرة |
| 771          | ٣٣ ﴿ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِيْقُهُم بِأَسْمَآيِهِمْ ﴾                                                                         | البقرة |
| 440          | ٣٥ ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُهَا ﴾                      | البقرة |
| <b>"</b> ለ ٤ | ٣٦ ﴿ فَأَزَلُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِثَاكَانَا فِيهِ ﴾                                                  | البقرة |
| 177          | ٤٠ ﴿ يَنِيَقِ إِسْرُهِ بِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيٓ الَّيِّ أَنْمَتُ عَلَيْكُرُ ﴾                                              | البقرة |
| 700          | ٤٤ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِننَبَ ﴾                               | البقرة |
| 777          | ٤٦ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾                                      | البقرة |
| 700          | ٤٨-٤٧ ﴿ يَنَبَيْ إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُوا مِنْمِتِيَ ٱلَّتِي ٱنْصَٰتُ عَلَيْكُمْرٌ ﴾                                          | البقرة |
| ۲.٧          | ٥٣ ﴿ وَإِذْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْقُرْقَانَ لَقَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾                                           | البقرة |
| ٤٧٦          | ٥٠ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً ﴾                                           | البقرة |
| ٣١١          | ٥٦ ﴿ ثُمَّ بَعَفْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مِّنْكُرُونَ ﴾                                                    | البقرة |
| 7 £ A        | ٦١ ﴿ وَإِذْ قُلْتُدْ يَسْمُومَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَمِيدٍ فَأَذْخُ لَنَا رَبَّكَ ﴾                                | البقرة |
| ٥٧٤-١٠٤      | ٦٣ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِفُوَّق                        | البقرة |
| ٣٠٩          | ٦٠ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِ السَّمْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾                      | البقرة |
| ٣٣٤          | ٦٦ ﴿ فَحَمَلْنَهَا نَكَدُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفُهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾                            | البقرة |
| ٤٥٧          | ٦٨ ﴿ قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لِّنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَأَ فَارِضٌ ﴾           | البقرة |
| ٦٣٨          | ٦٩ ﴿ قَالُوا آفَعُ لَنَارَيُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوَنُهَا ﴾                                                             | البقرة |
| 1 • ٢        | ٧١ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثُنِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَشْقِى ٱلْمَرْثَ ﴾                         | البقرة |
| ٤٠٦          | ٨٠ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَادُ إِلَّا أَتِكَامًا مَعْدُودَةً ﴾                                                    | البقرة |
| 771-179      | ٨١ ﴿ كِلَ مَن كَسَبُ سَيِقَتُهُ وَأَحَطَتْ بِدِ، خَطِيتَ تُنهُ وَأَوْلَتِكَ أَصْحَنْ النَّادِ ﴾                              | البقرة |
| 771-177      | ٨٢ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَكِيلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾                                     | البقرة |
| ٥١٦          | ٨٣ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَقْدَبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَلْوَالِنَيْزِإِ حَسَسَانًا ﴾ | البقرة |
| 101          | ١٠٠ ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ وَبِينٌ مِّنهُم ﴾                                                                | البقرة |
| 001-770      | ١٠٢ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَغَلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ شَلَيْمَنَنَ ﴾                                                     | البقرة |
| 779          | ١٠٩ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْ لِي ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا ﴾                         | البقرة |
| 707-57.      | ١١٠ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ ۚ وَمَا لُقَدِّمُوا لِإَنْشِيكُم تِنْ خَمْرٍ تَجِدُوهُ ﴾                  | البقرة |
| ٤٠٦          | ١١١ ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُويًا أَوْ نَصَـٰزَىٰ ﴾                                            | البقرة |

| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولما                                                                                                 | السورة |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.4-101-1.8 | ١١٤ ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْنَ مَنَعَ مَسَنجِدَ الَّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِهَا السَّمُهُ. ﴾                           | البقرة |
| ١           | ١١٨ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَ لَا يُحَكِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ﴾                  | البقرة |
| 177-007     | ١٢٠ ﴿ وَلَن رَّضَىٰ عَنكَ ٱلْهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَنَّى تَلَّيْحٌ مِلَّتُهُمْ ﴾                             | البقرة |
| 718         | ١٢١ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَتْلُونَهُ. مَنَّ يَلَاوَيهِ ۖ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِ            | البقرة |
| 700         | ١٢٣-١٢٣ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَذَكُوا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٱنْعَمَٰتُ عَلَيْكُرُ                               | البقرة |
| 719-718-779 | ١٢٤ ﴿ وَإِذَ ٱلسَّلَىٰ إِرَمِهِ مَدَ رُثُهُ رِيكِلِهَ وَأَلْشَكُنَّ ﴾                                            | البقرة |
| 719-714     | ١٢٥ ﴿ وَإِذْ جَعَلَنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَا وَأَخِّيدُوا مِن مَقَادِ إِبْرِهِبَتِم مُصَلَّى ﴾ | البقرة |
| A15-A75     | ١٢٧ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ عَرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْسَعِيلُ دَبَّنَا فَقَتُلْ مِنْآ            | البقرة |
| 719-88.     | ١٢٩-١٢٧ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِيَاهِ عِمُ ٱلْقَوَاعِدُونَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَىٰعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلْ مِثَلً       | البقرة |
| 719         | ١٢٨ ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَتِينِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أَثَّةَ مُسْلِمَةً لَكَ ﴾                     | البقرة |
| Y 7 £       | ١٣٢ ﴿ وَوَضَىٰ بِهَآ إِبْرَاهِمُ مَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾                                                           | البقرة |
| 175-179     | ١٣٣ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاتَهِ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾                                                 | البقرة |
| ٤٢.         | ١٣٦ ﴿ فُولُوا مَامَنَا بِاللَّهِ ﴾                                                                               | البقرة |
| 277         | ١٤٣ ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَتَنكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                           | البقرة |
| 305         | ١٥٠ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجُهَلَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                    | البقرة |
| ١٨٨         | ١٧٢ ﴿ يَتَاتُهُمَا الَّذِينَ ، امْنُواكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفَتَكُمْ ﴾                                    | البقرة |
| 1.1         | ١٧٧ ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَكُّوا وُجُوهَكُمْ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾                                | البقرة |
| F07c        | ١٨١ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَذِّلُونَهُ ۗ ﴾                | البقرة |
| ٥,,         | ١٨٢ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ إِنْءَ عَلِيْدِ ﴾                | البقرة |
| ٦٦          | ١٨٤ ﴿ مِّرِيعَتُ الْوَ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                                                                           | البقرة |
| 717-74-77-7 | ١٨٧ ﴿ أَيْلَ لَكُمْ لِيَالَةَ القِسْيَامِ الزَّفَّ إِلَى نِسَايَهِكُمْ ﴾                                         | البقرة |
| ١٤٥         | ١٩٠ ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَكِيدٍ لِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا مَنْــتَدُوًّا ﴾                        | البقرة |
| ١٤٤         | ١٩٤ ﴿ الشَّهُرُ لَلْحَرْامُ بِالنَّهْرِ لَلْوَارِ وَالْمُؤْمِدَتُ قِصَاصٌ ﴾                                      | البقرة |
| 715         | ١٩٥ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ۚ تُلقُوا إِلَيْدِيكُو لِلْ التَّهْلَكُةِ ﴾                          | البقرة |
| ٤٨٨         | ١٩٦ ﴿ وَآتِينُوا الْمَتِيَّ وَالْمُسْرَةَ يَلِهِ ﴾                                                               | البقرة |
| ٥٧٥         | ١٩٩ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاصَ اَلْكَاشُ وَأَسْتَغْفِرُوا اَلَّذَ ﴾                                 | البقرة |
| ٤٤٧         | ٢٠٧-٢٠٤ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُدُ ﴾                                                              | البقرة |



| رقم الصفحة   | رقم الآية وأولما                                                                                                    | السورة |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ££V          | ٢٠٧-٢٠٦ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِالْإِشْدِ ﴾                                      | البقرة |
| ٤٤٧          | ٢٠٦ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْمِزَّةُ بِالْإِشْرِ ﴾                                         | البقرة |
| ٤٤٨          | ٢٠٧ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْدِي نَفْسَهُ ٱبْيَعْكَآءَ مُرْهَنَكَاتِ اللَّهِ ﴾                                     | البقرة |
| ٤٢٥          | ٢١٤ ﴿ أَمْ حَسِبَتُتُمْ أَن ثَدْخُلُوا الْجَنَّكَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ﴾      | البقرة |
| 707-57177    | ٢١٥ ﴿ يَشْتَلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ ﴾                                                                            | البقرة |
| ٤٨٩          | ٢١٦ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِنَالُ وَهُوَكُرُهُ ۗ لَكُمْ ﴾                                                          | البقرة |
| 777          | ٢١٩ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَشْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾                                                                  | البقرة |
| ٥١٤          | ٢٢٠ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَنَكِيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لِمُثْمَ خَيْرٌ ﴾                | البقرة |
| 711-71V-7.0  | ٢٢٢ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾                                                                             | البقرة |
| 707-27-107   | ٢٢٣ ﴿نِسَاقَتُمْ حَرَقُ لَكُمْ مَأْتُوا حَرَثُكُمْ أَنَّ شِئْمُ ۗ                                                   | البقرة |
| 001          | ٢٢٤ ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾                                                         | البقرة |
| ٣٠٦          | ٢٢٦ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن لِسَاتِهِمْ تَرَبُّصُ أَنْ يَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾                                        | البقرة |
| 77-17        | ٢٢٨ ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يُرْبَصُ ﴾ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُومٍ ﴾                                                | البقرة |
| 777          | ٢٢٩ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّمَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْتَشْرِيحٌ بِإِحْسَنَنِ ﴾                                   | البقرة |
| ٧٨           | ٢٣٠ ﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ لُدُ مِنْ بَعْدُ ﴾                                                              | البقرة |
| દ ૧ દ        | ٢٣٣ ﴿ وَٱلْوَالِمَاتُ رُمِنِيعَنَ ٱوَلَئِدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾                                           | البقرة |
| ٦١٢          | ٢٣٦ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُمَّ أَوْ تَفْرِشُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾    | البقرة |
| 75"          | ٢٣٧ ﴿ أَوْيَمَعُواْ الَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ الزِّكَاجِ ﴾                                                        | البقرة |
| ٤٨٨-١٣٣-١٢٠  | ٢٣٩ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَبِجَالًا أَوْرُكُبَانًا ﴾                                                                   | البقرة |
| 095-579      | ٢٤٣ ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينَدِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾                      | البقرة |
| £07-£79      | ٢٤٤ ﴿ وَقَانِتُوا فِي سَكِيبِلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيبُ ۖ ﴿ ۖ ﴾                           | البقرة |
| ٤٥٢-٣٨.      | ٢٤٥ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُۥ ٱشْمَافًا كَثِيرًةً ﴾                   | البقرة |
| ٥٢٩          | ٢٤٨ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ مَاكِمَةً مُلْكِوهِ أَن يَأْيُكُمُ الشَّابُوتُ فِيو سَكِينَةٌ ثِن نَبِكُمْ ﴾ | البقرة |
| 0 Y 9 - TV 9 | ٢٤٩ ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَكِرٍ ﴾                            | البقرة |
| 771          | ٢٥٣ ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾                                                         | البقرة |
| ٧٥           | ٢٥٤ ﴿ أَنفِقُوا مِنَا رَدَقَنَكُم ﴾                                                                                 | البقرة |
| 722          | ٢٥٥ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَنَّى ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾                     | البقرة |

| وقم الصفحة      | رقم الآية وأوضا                                                                                                                 | السورة   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>٣٦٧-٣٦</b> ٦ | ٢٥٩ ﴿ أَوْكَالَذِى مَسَرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾                                                   | البقرة   |
| £07-77Y         | ٢٦٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِــُمُ رَبِّ أَرِينِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْنَى ﴾                                                       | البقرة   |
| 709-204-207     | ٢٦١ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَنَّتَ سَمْعَ سَتَابِلَ ﴾               | البقرة   |
| ١٤٨             | ٢٦٤ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ﴾                                     | البقرة   |
| ١٤٨             | ٢٦٦ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾                                                    | البقرة   |
| ٥٦٤-٥٤٨         | ٢٦٩ ﴿ يُوْقِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاتُهُ ﴾                                                                                       | البقرة   |
| £ Y 9           | ٢٧٢ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنُّهُ مُ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَكَآهُ ﴾                                                  | البقرة   |
| 777-879         | ٢٧٣ ﴿ لِلْمُثَوِّلُولِ النَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَعِلْمِعُونَ مَسْزًا فِ الْأَرْضِ ﴾                        | البقرة   |
| 7 V - P V - 1 A | ٢٧٥ ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلْبَدِّيمَ وَحَرَّمُ الزِّيوَا ﴾                                                                       | البقرة   |
| 000             | ٢٨١ ﴿ وَالَّقَوْا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾                                                                     | البقرة   |
| V31-777-F00     | ٢٨٢ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ اَمَنُوا إِذَا تَدَايَنهُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَسَلِ مُسَكَّى فَأَحْتُمُوهُ                           | البقرة   |
| ٥٥٦             | ٢٨٣ ﴿ وَإِن كُنتُدُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَتِعِدُوا كَايِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً ﴾                                            | البقرة   |
| ٥٥٣             | ٢٨٤ ﴿ يَقِدُمَا فِي السَّمَكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                         | البقرة   |
| ٥٥٣             | ٢٨٦ ﴿ لَا يُتَكِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                           | البقرة   |
| £ £ 7-77V-VA    | ﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَزَلَ مَلَيْكَ الْكِحَلَابَ مِنْهُ مَالِثَ تُعْتَكَنتُ ﴾                                                      | آل عمران |
| ۳۸۳             | ٢٦ ﴿ قُوا اللَّهُمَّ مَالِكَ السُّلْكِ ثُولَيْ السُّلَاكَ مَن تَشَاهُ وَتَعَاجُ الشُّلْكَ مِثَن تَشَاهُ وَتُحِدُّ مَن تَشَاهُ ﴾ | آل عمران |
| ٤٠٤             | ٣١ ﴿ فَلَ إِن كُنتُمْ ۚ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِي يُتَحِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَفْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾                 | آل عمران |
| ١٦٠             | ٣٥-٣٤ ﴿ ذُرِيَّنَا بَعْشَهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَأَلَّهُ سَمِيمٌ عَلِيدُ ﴾                                                          | آل عمران |
| ٣٦٤             | ٣٧ ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَّكُونًا                             | آل عمران |
| 778             | ٤٤ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْكِهَ ٱلْعَنْيِ ثُوحِيوالِيْكَ ﴾                                                                            | آل عمران |
| ०१२             | ٥٤ ﴿ وَجِهَا فِي الدُّنِّيَا وَالْآخِرَةِ ﴾                                                                                     | آل عمران |
| 097             | ٠ ٥ ﴿ وَمُمْسَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْدَلَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْتَكُمْ ﴾             | آل عمران |
| 190             | ٢٠ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَّ كَلِمَةِ سَوْلَمْ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا أَلَهُ ﴾       | آل عمران |
| 177             | ٧٣ ﴿ وَلَا تُتَّوِينُوٓ الْمِلِّ لِمَن تَعِيمَ وِينَكُمْرُ ﴾                                                                    | أل عمران |
| ٦٣              | ٥٧ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ ﴾                                                                                | آل عمران |
| 777             | ٨١ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي تَنَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾                              | آل عمران |
| <b>٣</b> ٣٧     | ٨٣ ﴿ أَفَغَنَدُ وِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا ﴾                            | آل عمران |



| رقم الصفحة    | رقم الآية وأولها                                                                                                                              | السورة   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٣٩           | ٨٦ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَنْجِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتَّى ﴾                                         | آل عمران |
| ٥١٢           | ٩١ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءَ ٱلْأَرْضِ                                        | آل عمران |
| 717-1         | ١٠٢ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ﴾                        | آل عمران |
| 717-17        | ١٠٦ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسَوَدُ وَجُوهٌ ﴾                                                                                            | آل عمران |
| 197           | ١١١ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَنَّةِ أُخْرِجَتْ النَّاسِ تَأْمُرُونَ فِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ                                      | آل عمران |
| 197           | ۱۱۰-۱۱۳ ﴿ لَيْسُوا سَوَلَهُ ﴾                                                                                                                 | آل عمران |
| ١٩٦           | ١١٣ ﴿ لَيْسُوا مَوْلَهُ ﴾                                                                                                                     | آل عمران |
| 177           | ١٢٣ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَآنَتُمْ أَوْلَةً ﴾                                                                               | آل عمران |
| 1 7 7 - 1 0 5 | ١٢٧ ﴿ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَغَرُوا أَوْ يَكِيَّهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَايِبِينَ ﴾                                                   | آل عمران |
| ١٥٤           | ١٢٨ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِيْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ                                         | آل عمران |
| 7 7           | ١٣٠ ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوَّا أَضْعَاهُا مُضَاعِفَةً ﴾                                                                                     | آل عمران |
| ٥٣٤-٢٦٤       | ١٤٠ ﴿ إِن يَمْسَسَكُمْ قَرُّ فَقَدْ مَسَّ الْفَوْمَ قَسَرُ يُسْلُمُهُ ﴾                                                                       | آل عمران |
| 977           | ١٤٧ ﴿ وَمَاكَانَ ۚ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَشْرِنَا ﴾                             | آل عمران |
| 077           | ١٤٨ ﴿ فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                   | آل عمران |
| £ 0 Y         | ١٥١ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً ثُمَاسًا يَعْشَىٰ طَآيِفَتُ قِينَكُمْ وَطَآيِفَةً ﴾                             | آل عمران |
| ٧٧            | ١٧٣ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمَّ فَأَخَمَتُوهُمْ فَزَادَهُمْ إيمننَا ﴾                              | آل عمران |
| 770           | ١٧٩ ﴿ مَّاكَانَ اللَّهُ لِلذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ ٱنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيزَ ٱلْحَبِيتَ مِنَ الطَّيِبِ ﴾                          | آل عمران |
| ١٨٥           | ١٨٠ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ٓ عَانَتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عُوَخَيْلَ لَمُم ﴾                                      | آل عمران |
| 771           | ١٨٧ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيئَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾                              | آل عمران |
| ١٠٣           | ١٩٤ ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتُنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا شَخِزَا يَوْمَ ٱلْفِيَكُمَةِ ﴾                                                 | آل عمران |
| ١٠٣           | ١٩٥ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَشِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُمْ مِن ذَكِّرِ أَوْ أَنْقَى ﴾                                        | آل عمران |
| ٤             | ١ ﴿ يَكَا نُبُهُ النَّاسُ اتَّفُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾                                                         | النساء   |
| 171-19-19-17  | ٣ ﴿ وَإِنْ خِنْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنَكِى فَانْكِحُوا ﴾                                                                            | النساء   |
| ۳۸۸           | ٦ ﴿ وَإِيْنَالُوا الْمِيْنَامَى حَقَّىٰ إِذَا بَلَعُوا الذِكاحَ فَإِنَّ ءَانَسَتُمْ مِنْتُهُمْ رُشَكَا فَأَدَفُنُوا إِلَيْهِمْ أَمَوْكُمْمْ ﴾ | النساء   |
| 77            | ١٠ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَىٰ ظُلْمًا ﴾                                                                                   | النساء   |
| 017-175-71    | ١١ ﴿ يُومِيكُواللَّهُ فِي آوَلَكِ حُتُم مِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَةِنِ ﴾                                                           | النساء   |
| 779           | ١٢ ﴿ وَلَكُمْ مِنْمَتُ مَا تَدَرُكَ أَذَوَجُكُمْ إِن أَرْ يَكُنُ لَهُرَكَ وَلَدٌ ﴾                                                            | النساء   |

| رقم الصفحة   | رقم الآية وأولها                                                                                                     | السورة |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٢٠          | ١٤-١٣ ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَّدتِ ﴾                                 | النساء |
| ٦٠٣          | ١٥ ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينِ ٱلْفَنْحِشَةَ ﴾                                                                             | النساء |
| ٦.٣          | ١٦ ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَعَادُوهُمَا ﴾                                                                | النساء |
| 770-7.7      | ١٨ ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبُ لُلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَخِاتِ ﴾                                                      | النساء |
| 7.7          | ١٩ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن زَيْوُ النِّسَاءَ كَرْمًا ﴾                              | النساء |
| ٧٠           | ٢٠ ﴿ وَإِنْ أَرْدَتُكُمُ ٱسْـيَبْدَالَ ذَفِيجٍ ﴾                                                                     | النساء |
| V E-V 1-V 77 | ٢٣ ﴿ مُوْمَتَ عَلَيْتِ حُمْمُ أَمْتُهَا مُثَكَّمُ ﴾                                                                  | النساء |
| 177-77-77-70 | ٢٥ ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ ﴾            | النساء |
| 77.          | ٣٠ ﴿ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ فَارًا ﴾                                           | النساء |
| ٥٥٣          | ٣١ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَمَا آيِرَ ﴾                                                                                  | النساء |
| 097          | ٣٦ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا ثُمَّرِكُوا بِهِۦشَيْعًا ﴾                                                            | النساء |
| 6/3-6/3      | ٣٨ ﴿ وَالَّذِينَ يُسْفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَاةَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾     | النساء |
| ٤١٦          | ٣٩ ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَدَّقَهُمُ اللَّهُ ﴾       | النساء |
| ٤١٦-٣٣٠      | ٤٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾                                                                  | النساء |
| ٤١٦          | ١٤ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِسْنَنَا مِن كُلِ أَمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِشْنَا لِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾                | النساء |
| 198          | ٤٢ ﴿ يَوْمَهِدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوَ ثُسَوَّى بِهِمُ ٱلأَرْشُ ﴾                       | النساء |
| <b>१</b> ७९  | ٤٧ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَنبَ مَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾                 | النساء |
| 777          | ٥١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ ۚ أُوثُوا نَصِيبًا مِّنَ الْحِبَّنبِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْبَ وَالظَّلغُوتِ ﴾        | النساء |
| 777          | ٤ > ﴿ أَمْرَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآءَانَدَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؞ ﴾                                      | النساء |
| <b>१</b> ७९  | ٥٥ ﴿ فَيَنْهُم مِّنْ مَامَنَ بِهِ- وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ﴾                                                     | النساء |
| 198          | ٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ | النساء |
| 198-194      | ٦٠ ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرٌ بَيْنَهُمْ ﴾                                | النساء |
| 177          | ٦٩ ﴿ وَمَن يُعِلِيمِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾                  | النساء |
| ٦٣           | ٧٧ ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾                                                                                    | النساء |
| ۸۲۰          | ٨٣ ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِالْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِ. ﴾                                        | النساء |
| 10.          | ٨٥ ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَنَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيتٌ مِّنْهَا ﴾                                                 | النساء |
| ٧٢           | ٩٢ ﴿ وَمَن قَلَلَ مُوْمِدًا ﴾                                                                                        | النساء |



| رقم الصفحة    | رقم الآية وأولها                                                                                                        | السورة  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| V • - 7 9     | ١٠١ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقَمُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ ﴾                                                     | النساء  |
| ۲.۳           | ١٠٥ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِالْحَقِّ لِتَمَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَىكَ اللَّهُ ﴾              | النساء  |
| ١٧٣           | ١١٧ ﴿ إِن يَلْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَلْعُونَ إِلَّا شَيْطَانِنَا مَّرِيدًا ﴾                       | النساء  |
| ٤٠٦           | ١١٩ ﴿ وَلَأَصِلْنَتُهُمْ وَلَأَمْيَنَتُهُمْ وَلَا مُرَقَهُمْ فَلِيُبَيِّكُنَّ مَاذَاكَ ٱلأَفْتِيرِ ﴾                    | النساء  |
| ٤٠٦           | ١٢٠ ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُسَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْعَادُنُ إِلَّا خُرُهُنَا ﴾                                      | النساء  |
| 00Y-£.Y       | ١٢٢ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا العَمَلِحَتِ سَنَدٌ خِلْهُمْ جَنَّنتِ ﴾                                          | النساء  |
| 5 · A - 5 · 7 | ١٢٣ ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِ آهُولِ ٱلْكِتَبِ                                                             | النساء  |
| 7.7           | ١٣٠ ﴿ وَإِن يَنْفَرَّوَا يُعْنِ اللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ. ﴾                                                          | النساء  |
| 704-7.7       | ١٣١ ﴿ وَلِلَّهِ مَــَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ﴾                                       | النساء  |
| 707           | ١٣٢ ﴿ وَيَلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَنَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾                                  | النساء  |
| 107           | ١٣٦ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِئنبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. ﴾ | النساء  |
| 107           | ١٣٧ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّزَكُمُوا فَمَّ مَامَنُوا ثُمَّرُكُوا ثُمَّرَ انْدَادُوا كُفَّرًا                   | النساء  |
| 114-44-4      | ١٤١ ﴿ الَّذِينَ يَكَرَبَّصُونَ مِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُّ يَنَ ٱللَّهِ قَسَالُوٓا ٱلْمَدْ نَتَكُن مَعَكُمْ ﴾     | النساء  |
| ٦٦٧           | ١٤٥ ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْمَـٰكِلِ مِنَ النَّارِ ﴾                                                | النساء  |
| ٥٣٧           | ١٤٩ ﴿ إِن نُبَدُوا خَيْرًا ٱوْ تُحْفُوهُ ٱوْ تَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا فَذِيرًا ﴾              | النساء  |
| ٥٨٣           | ١٥٣ ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْبِ أَنْ ثُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾                                    | النساء  |
| 091           | ١٥٩ ﴿ وَإِن تِينَ أَهْلِ ٱلْكِنْسِ إِلَّا لِيَوْمِئَنَّ بِهِ. فَبَلْ مَوْتِهِ. ﴾                                        | النساء  |
| ۸۱۰           | ١٧٦ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُمْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ ﴾                                                        | النساء  |
| 000           | ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱوْقُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾                                                            | المائدة |
| 77 £          | ٢ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَمَتَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْى ﴾       | المائدة |
| ٤٦٦           | ٣ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةُ وَالدُّمُ وَلَمْتُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. ﴾            | المائدة |
| ٤٦٥           | ؛ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُتُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾                                          | المائدة |
| ٧٣            | <ul> <li>﴿ وَاللَّهُ مَسَنَتُ مِنَ النَّوْمِنَتِ وَالْمُحْسَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْتَ ﴾</li> </ul>          | المائدة |
| 700-Y00       | ٦ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱلَّذِيكُمْ ﴾         | المائدة |
| 1 & A-1 & Y   | ٢٠ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَنقُورِ اذْكُرُوا يَضْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَلْبِيآةً ﴾   | المائدة |
| 418           | ٢٧ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّى ﴾                                                           | المائدة |
| ٣١٥           | ٣١ ﴿ فَبَمَتَ اللَّهُ عُزَانًا يَبْحَثُ فِي ٱلأَرْضِ لِيُرِيكُ كَيْفَ يُؤْرِي سَوْءَةً أَخِيهِ ﴾                        | المائدة |



| رقم الصفحة    | رقم الآية وأولها                                                                                                              | السورة  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9.7           | ٣٦ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَكَمُهُ ﴾                             | المائدة |
| ٩٦            | ٣٧ ﴿ يُويدُونَ أَن يَعْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا ﴾                                                  | المائدة |
| ٦٦            | ٣٨ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾                                                                                            | المائدة |
| ١٤٠           | ٥٠ ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾                                                                | المائدة |
| 790           | ٥ > ﴿ يَكَانُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيُهُودَ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَّاتُ ﴾                                  | المائدة |
| £ ٧ 9 - ٣ 9 7 | ٥٢ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَدِيعُونَ فِيءٍمْ ﴾                                                          | المائدة |
| ١٨٣           | ٥٣ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامُنُوٓا اَهْتَوُلآهِ الَّذِينَ اَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْ بِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ﴾ | المائدة |
| ۳۱.           | ٦٠ ﴿ قُلْ هَلْ أَنْيَتْكُمُ مِثَنِّرِ مِن ذَاكِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                     | المائدة |
| 739           | ٠ ٧ ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَى مِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾                                        | المائدة |
| 707           | ٧٣-٧٢ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَدَ ﴾                                       | المائدة |
| ٤٢.           | ٧٦ ﴿ قُلْ أَنْشَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾                                      | المائدة |
| ٤٦٧           | ٨٤-٨٢ ﴿ لَتَجِمَدَةً أَشَدَّالنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِيرَ ۖ أَشَرَّكُوا                       | المائدة |
| ٤٦٧           | ٨٠ ﴿ فَأَتَنَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِيهَا                        | المائدة |
| 791           | ٨٧ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَنتِ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْـ تَدُوّا ﴾               | المائدة |
| 770           | ٩ ٨ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّمْوِ فِي آيَمَنِيكُمْ وَلَكِين بُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾             | المائدة |
| 791           | ٩١ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾                                         | المائدة |
| ١٤٠           | ٩٠ ﴿ يُكَانِّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ ﴾                                            | المائدة |
| 7 £ 9.        | ٩٦ ﴿ أَجِلَ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْجَعْرِ وَطَعَامُهُۥمَتَنَاكَ لَكُمْ وَلِلسَّتَيَّارَةِ ﴾                                      | المائدة |
| ۳۰۱           | ١٠٣ ﴿ مَا جَمَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾                                         | المائدة |
| ٥٠٤           | ١٠٨ ﴿ ذَالِكَ أَدْفَىٰ أَن يَأْتُواْ مِالشَّهَائَدَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَمَّا ﴾                                                   | المائدة |
| 9.7           | ١١٦ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُونِ وَأَثِيَ إِلَنَهَتِين             | المائدة |
| 9.7           | ١١٩ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنَفُعُ ٱلصَّلِيقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴾                                                         | المائدة |
| ٤٤٤           | ١ ﴿ لَلْمُمَدُدُ لِنَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَـٰوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَالظُّلْمُنتِ وَالنُّورَ ﴾                           | الأنعام |
| 2 2 7         | ١١ ﴿ فَلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنْفِهَ ٱلْمُكَذِينِنَ ﴾                                         | الأنعام |
| 01557         | ١٢ ﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِلَّهِ ﴾                                                               | الأنعام |
| 2 2 7         | ٢٥ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعِمُ إِلَيْكٌ وَجَمَلَنَا كَلَ قُلُوبِيمَ أَكِنَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾                               | الأنعام |
| 2 2 7         | ٢٩ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنَّيَا وَمَا خَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴾                                          | الأنعام |



| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولها                                                                                                       | السورة  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٤٢         | ٣٢ ﴿ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنِيَّا إِلَّا لَيِبُّ وَلَهِنَّ ﴾                                                          | الأنعام |
| ٤٢٢         | ٣٧ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ زُنِّلَ عَلَيْهِ مَايَدٌ مِن رَّيْهِ . ﴾                                                       | الأنعام |
| ٤٢١         | ٣٨ ﴿ وَمَا مِن دَاتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَاتِهِرِ يَطِيدُ بِجَمَاحَتِهِ إِلَّا ۚ أَشُمُّ أَشَالُكُمْ ﴾               | الأنعام |
| ٣٠٣         | ٤٤-٤٢ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰ أَمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلفَرَّاقِ                   | الأنعام |
| ۳.۲-۲۱۵     | ٤٤ ﴿ فَلَـمَّانَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ ٱلْبَوْبَ كُلِّ شَتْءٍ ﴾                                | الأنعام |
| ٤١٠         | ٥٢ ﴿ وَلَا تَظَارُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـٰ ثُمْ                   | الأنعام |
| 371-10      | ٥٠ ﴿ وَلِوَا جَاءَكَ الَّذِيرَ ۖ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾                                  | الأنعام |
| ١٠٦         | ٦٣ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِن ظُلْمُنتِ ٱلْذِ وَٱلْبَعْرِ تَذَعُونَهُ تَعَمُّرُكَا وَخُفْيَةً ﴾                       | الأنعام |
| 7.77        | ١٤-٦٣ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُمْ مِن ظُلْمُنتِ ٱلْذِ وَٱلْبَعْرِ تَدْعُونَاهُ تَضَرُّهَا وَخُفْيَةً ﴾                      | الأنعام |
| 227         | ١٥-٦٤ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُسَجِّكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنَثُمْ تُشْرِكُونَ ﴾                                 | الأنعام |
| 177-733     | ٦٤ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُسَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّي كَرْبِ ثُمَّ أَشَمْ تُشْرِكُونَ ﴾                                  | الأنعام |
| ٤٤٣         | ٦٥ ﴿ فَلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ كُلَّ أَن يَهْمَكَ عَلَيْكُمْ عَذَائِنا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾        | الأنعام |
| ١٠٦         | ٦٦ ﴿ وَكَذَّبَ بِمِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                                       | الأنعام |
| ٤٤٣         | ٧٣ ﴿ وَهُوَ الَّذِي غَلَقَ السَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾                                                     | الأنعام |
| ١٢٤         | ٤٧ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَشَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَةً ﴾                                      | الأنعام |
| ٤٤٣         | ٥٧ ﴿ وَكَذَلِكَ ثُرِى ٓ إِبْرُهِيدَ مَلْكُوتَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾               | الأنعام |
| 1 7 9       | ٨٣ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾                                                   | الأنعام |
| 177         | ٤ ٨ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْمُونَ ۖ كُلَّا هَدَيْنَا ﴾                                                     | الأنعام |
| 175         | <ul> <li>٩ ﴿ أُولَتُهِكَ الَّذِينَ - اتَّيْتَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالنَّبُونَ ﴾</li> </ul>                                  | الأنعام |
| 771-77107   | ٩١ ﴿ وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ: إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾             | الأنعام |
| FA7         | ٩٣ ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِنَّى ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْ قَالَ أَوْسِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ | الأنعام |
| ٤٤٣         | ٩٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ ٱلْمَتِ وَٱلنَّوَكَ ﴾                                                                       | الأنعام |
| £ 7 0 - V 7 | ١٢١ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَا لَدُ يُذَكِّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾                                | الأنعام |
| ٤٢٤         | ١٢٢ ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْسَنَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْثِي بِيهِ فِي ٱلنَّاسِ ﴾                     | الأنعام |
| ٤٤٣         | ١٢٨ ﴿ وَيَوْمَ يَصْشُرُهُمْ جَيِيعَا يَدَمَعْتَمَ الْجِينَ قَدِ اسْتَكَثَّرَتُهُ مِنَ ٱلْإِنسِ ﴾                       | الأنعام |
| ٤٤٣         | ١٣٧ ﴿ وَكَنَالِكَ نَتَى لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينِ قَنْلَ أَوْلَنِوهِمْ شُرَكَآتُوْهُمْ                             | الأنعام |
| ٤٤٣         | ١٣٨ ﴿ وَقَالُوا هَلَذِهِ ٱلْمَنَدُّ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْمَمُهُمَا إِلَّا مَن لَشَاءٌ بِرَعْمِهِمْ ﴾                | الأنعام |

| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولها                                                                                                          | السورة  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 777         | ١٣٩ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي مُطُونِ هَمَاذِهِ ٱلأَثْمَانِ خَالِصَةٌ لِلْصُحُورِيَّا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ ٱلْوَيْحِنَا ﴾         | الأنعام |
| -           | ١٤١ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنْشَأَ جَنَّدَتِ مَّعْهُوسَكتِ وَغَيْرَ مَثَّهُوشَكتِ ﴾                                          | الأنعام |
| 717-654     |                                                                                                                           |         |
| ٤٤٣         | ١٤١-١٤١ ﴿ وَهُو الَّذِي آلَشَأَ جَنَّتِ مَّتَّمُوشَكَتِ وَغَيْرَ مَثَّمُ وَشَكَتٍ ﴾                                       | الأنعام |
| 771         | ١٤٦ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْمُو ﴾                                                            | الأنعام |
| ٣٣٧         | ١٤٩ ﴿ قُلْ فَيَلِوَ المُشْبَقَةُ ٱلْبَرَائِيةُ فَلَوْشَاتَهُ لَهُدَرَى كُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                 | الأنعام |
| ٤٤٤         | ١٥٠ ﴿ قُلَّ هَلُمْ شُهَدَاتَاكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَا ﴾                                   | الأنعام |
| 088-087-887 | ١٥١ ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾                                                           | الأنعام |
| ٥٧٣-١٠٣     | ١١ ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتَ كُمْ ثُمَّ صَوَّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلمَكَتِهِكُو ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾                          | الأعراف |
| ۲۱.         | ٤٦ ﴿ وَبَيْنَهُمَا جَابُّ وَمَلَ ٱلْأَعَافِ رِجَالًّا يَعْمِ فُونَ كُكٌّ بِسِيمَنعُمْ ﴾                                   | الأعراف |
| ٤٦٦         | ٧٧ ﴿ فَعَقُرُوا ٱلذَّافَةَ وَحَدَوّا عَنْ أَمْرِ دَيِهِ مَ ﴾                                                              | الأعراف |
| £77         | ٧٨ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَتُهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنشِينَ ﴾                                                   | الأعراف |
| ٤١٩         | ٩٠ ﴿ وَهَالَ ٱللَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِو. لَهِنِ انَّتَمَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُورُ لِذَا لَخَسِرُونَ ﴾        | الأعراف |
| ٤١٩         | ٩٢ ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُكَيًّا كَأَن لَّمَ يَغَنَّوا فِيهَا ﴾                                                          | الأعراف |
| ٣.٢         | ٩٥-٩٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَآ ِهِ وَالطَّرَّلَةِ ﴾             | الأعراف |
| 777         | ٩٥ ﴿ ثُمَّ بَذَّكَ مَكَانَ السَّيِتَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا ﴾                                                        | الأعراف |
| 790         | ١٠٠ ﴿ أَوَلَدُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِقُوكَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِدُثُوبِهِمْ ﴾ | الأعراف |
| 071-077     | ١١٠-١١ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرَعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَنِوْمُ عَلِيمٌ ﴾                                           | الأعراف |
| ۲٠٤         | ١١٠ ﴿ يُرِيدُ أَن يُقَوِّ بِمَكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ مَمَا فَاعَأْمُرُونَ ﴾                                                 | الأعراف |
| ۸۲۰         | ١١١ ﴿ قَالُوٓا أَرْبِهِ وَأَخَاهُ وَآرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾                                                  | الأعراف |
| 717         | ١٣٣ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّلُوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ ءَاينَتِ مُفَصَّلَتَتِ ﴾  | الأعراف |
| 717         | ١٣٤ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾                 | الأعراف |
| 757         | ١٣٦ ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْتَهُمْ فِي الْيَرِمِ بِأَنَّتُهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنيْنَا ﴾                       | الأعراف |
| 7-7-790     | ١٤٥ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّي شَيْءٍ ﴾                        | الأعراف |
| 708-787     | ١٤٦ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ مَا يَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَكَّبُرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾                             | الأعراف |
| 777         | ١٥٥ ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾                                                       | الأعراف |
| ٩١          | ١٦٣ ﴿ وَسَنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَكِةِ الَّتِي كَانَتْ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَمْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾                  | الأعراف |



| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولها                                                                                                      | السورة  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 718-718-887 | ١٧٢ ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ مَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّزَنَّهُمْ ﴾                                      | الأعراف |
| ١٤٦         | ١٨٧ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاحَةِ لَيَّانَ مُرْسَنِهَا ﴾                                                            | الأعراف |
| 700         | ٨٨٨ ﴿ قُلُ لَاۤ أَمْلِكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَكَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآتَهُ اللَّهُ ﴾                                   | الأعراف |
| 191         | ١٩٠ ﴿ فَلَمَا ٓ مَا تَسْهُمَا صَلِيمًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآ فِيمَا مَا تَسْهُمَا                                      | الأعراف |
| 107         | ١٩٨ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْمُلَكَ لَا يَسْمَعُوا ﴾                                                             | الأعراف |
| 7.77        | ١٩٩ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُلْكَىٰ لَايَسْمَعُوا ﴾                                                             | الأعراف |
| ٤٣٥         | ٢٠٣ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ فَالْوَالْوَلَا أَجْنَيْتَمَهَا ﴾                                              | الأعراف |
| ٤٣٥         | ٢٠٤ ﴿ وَلِذَا قُرِعَتَ ٱلْقُدْمَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَقَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾                          | الأعراف |
| ١٧٣         | ٢٠٦ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَقِهِ وَفِيسَيْحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾        | الأعراف |
| 141         | ٤ ﴿ أُولَتِكَ حُمُ ٱلْمُؤْمِثُونَ حَقًا ﴾                                                                             | الأنفال |
| 14.         | ٥-١ ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ رَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ﴾           | الأنفال |
| ۲۸٦         | ١٦-١٥ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَمَّفًا فَلَا ثُوَّلُوهُمُ الأَشْبَارَ ﴾ | الأنفال |
| 777         | ٢٨ ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُونُكُمُ مَ وَأَوْلَدُكُمُ فِتْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ عِندَهُ، أَجَّرُ عَظِيدٌ ﴾           | الأنفال |
| 007         | ٣٣ ﴿ وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾                                                            | الأنفال |
| ٥٥٧         | ٣٤ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ أَلِلَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاير                        | الأنفال |
| 711-7.7     | ٤١ ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِـمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَكُهُۥ ﴾                                       | الأنفال |
| 171         | ٤٣ ﴿ إِذْ يُرِيحُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾                                                                | الأنفال |
| 171         | ٤٨ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْعِلَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾            | الأنفال |
| 171         | ٩ ٤ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم شَرَشٌ غَرَّ هَتُولُآةٍ وِينْهُمْ ﴾                     | الأنفال |
| 771         | ٦١ ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْتَعْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾                                           | الأنفال |
| ٥٥١         | ٦٥ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَدَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾                                               | الأنفال |
| ٥٥١         | ٦٦ ﴿ آلَيْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾                                                  | الأنفال |
| ००९         | ٧٢ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَ دُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ﴾            | الأنفال |
| ٥٥٩         | ٧٣ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَمْضُهُمْ ٱوْلِينَـآهُ بَعْضِي ﴾                                                           | الأنفال |
| ٥٢٦         | ١ ﴿ بَوَآءَةٌ ثِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَنَهَ دَثُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                          | التوبة  |
| ١٧٧         | ٤ ﴿ إِلَّا الَّذِيرَ عَنهَدتُهم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنغُصُوكُمْ شَيًّنَا ﴾                                | التوبة  |
| 170         | ه ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ لَلْوُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾                                                 | التوبة  |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولما                                                                                                             | السورة |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٤٣٢        | ٢٨ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْمُثَرِكُونَ فَجَسٌّ ﴾                                                    | التوبة |
| 77-770     | ٢٩ ﴿ فَالِمُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْمُرْمِ الْآخِرِ وَلَا يُمْرِمُونَ مَا حَرَمُ اللَّهُ ﴾         | التوبة |
| 179        | ٣٥-٣٤ ﴿يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَاسَنْتًا إِنَّ كَيْبِرًا مِنَ الْأَشْهَادِ وَالزُّهْمَانِ لَيَأْكُونَ أَتَوَلَ السَّاسِ ﴾    | التوبة |
| ١٧٠        | ٣٤ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَا سَنْوًا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَادِ وَالرُّقْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ النَّسَاسِ ﴾ | التوبة |
| 179        | ٣٥ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَدَّ وَلَتُكُوِّك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُونِهُمْ وَظُهُورُهُمْ ﴾                | التوبة |
| ٣١٩        | ٣٦ ﴿ إِنَّ عِـٰذَهَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنِ اللَّهِ ﴾                                       | التوبة |
| 194-40     | ٤٠ ﴿ إِلَّا نَصْدُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَبَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                         | التوبة |
| 277        | ١٤ ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْشِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                               | التوبة |
| ٣١٦        | ٥٠ ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَنَدُهُمْ ﴾                                                                    | التوبة |
| 118        | ٥٠ ﴿ وَمِنْهُم مِّن بَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَنتِ ﴾                                                                             | التوبة |
| 770-751    | ١٠ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ اِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَدَكِينِ وَالْمَدِيلِينَ عَلَيْهَا ﴾                                         | التوبة |
| 7.9        | ٨٠ ﴿ السَّتَغْفِرَ لَمُتُمْ أَوْ لَا شَتَغْفِرْ لَمُتُمْ ﴾                                                                   | التوبة |
| 897        | ١٠٢ ﴿ وَمَاخَرُونَ ٱعْتَرَقُوا بِدُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَمَاخَرَ سَيْقًا ﴾                                   | التوبة |
| ١٨٨        | ١٠٨ ﴿ لَانَقُمُ فِيواَبُدًا ﴾                                                                                                | التوبة |
| 191        | ١١٢ ﴿النَّكَيْمُونَ ٱلْمُكِيدُونَ لَلْمُكِيدُونَ ٱلْتَكَيَّمِ وُمَالِزَّكِيمُونَ ٱلْتَكْمِيدُونَ ﴾                           | التوبة |
| ١٣٨        | ١١٣ ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                                      | التوبة |
| 709-575    | ١ ﴿ الَّرُّ وَإِلَى مَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمَرْكِيدِ ﴾                                                                         | يونس   |
| WVW-191    | ٢٢ ﴿ هُوَالَّذِى بُسَيِّرَكُونِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾                                                                       | يو نس  |
| ०६२        | ٣١ ﴿ قُلْ مَن يَرَّذُفُكُم مِنَ السَّمَالَ وَالْأَرْضِ ﴾                                                                     | يونس   |
| £ 0 A      | ٦٥ ﴿ وَلَا يَصْرُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْمِدَّةِ لِلَّهِ جَبِيمًا ﴾                                                        | يو نس  |
| 777        | ٨٨ ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبُّنَّا إِنَّكَ مَاتَيْتَ فِرْعَوْتَ وَمَلَأَمْ زِينَةً وَأَمْوَلًا فِي الْمَيْوَةِ اللَّذِيَّا ﴾   | يو نس  |
| ٤١٤        | ١ ﴿ الَّرَّ كِنَابُ أَنْحَكَتْ ءَايَنْتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِن لَدُّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾                                      | هود    |
| 170        | ٥ ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ يَنْتُونَ صُدُورَهُرْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾                                                            | هود    |
| 770        | ١٢ ﴿ فَلَمَلَّكَ تَارِكُ بُعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَآبِقُ بِدِ. صَدْرُكَ ﴾                                               | هود    |
| 710        | ٤٠ ﴿ حَقَّةَ إِذَا جَلَّةَ أَشْرُنَا وَفَارَ ٱللَّذُّورُ قُلْنَا ٱحِمْلَ فِيهَا ﴾                                            | هود    |
| 3775       | ٤٢ ﴿ وَهِنَ تَمْتِي بِهِمْدِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ ثُوحٌ أَبَنَكُ ﴾                                              | هود    |
| 7778       | ٢٦ ﴿ قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾                                                                         | هود    |



| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                                                                                             | السورة |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٥٢٠        | ٤٩ ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنُّكُمْ ٱلْفَيْتِ وُحِيهَا إِلَيْكَ ﴾                                                     | هود    |
| ٤١٩        | ٦٢ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّكُنتَ فِيهَا مَرْجُواً قَبْلَ هَلذًا ﴾                                           | هود    |
| ٤١٨        | ٢٤ ﴿ وَيَنْقُومِ هَنَذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾                                                 | هود    |
| 7.0-17%    | ٨٢ ﴿ فَلَنَّا جَنَّا أَمْرُهَا جَعَلْنَا عَلِيتِهَا سَتَافِلَهَا ﴾                                           | هود    |
| 11.        | ٨٧ ﴿ قَالُوا يَعشُمَيْتِ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعَبُدُ مَابَآؤُنَا ﴾                     | هود    |
| ०९९        | ٩٢ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُمِلِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَغَّذَتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ طِهْرِيًّا ﴾ | هود    |
| ٥٢٠        | ١٠٠ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقَصُّهُ عَلَيْكَ ﴾                                                      | هود    |
| 770        | ١٢٠ ﴿ وَكُذَّ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِۦ فَوَادَكَ ﴾                       | هود    |
| ٥          | ٢ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرَّهَ مَّا عَرَبِيَّالْمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                                     | يوسف   |
| ٦٣.        | ٢٦ ﴿ قَالَ هِي زَوَدَ تَنِي عَن نَفْسِى ﴾                                                                    | يوسف   |
| ١٣٤        | ٣٨ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ مَابَآءِى إِبْرِهِيـمَ وَإِسْحَنَّ وَيَقْقُوبَ ﴾                                   | يوسف   |
| 7.7        | ٥١ ﴿ قَالَ مَاخَطُهُ كُنَّ إِذْ رَوَدَئَّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِۦ ﴾                                          | يوسف   |
| ۰۲۸-۲۰۳    | ٥٢-٥١ ﴿ قَالَ مَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَئَّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ. ﴾                                        | يوسف   |
| 7.7        | ٥٢ ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخْنَهُ مِالْفَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْغَايَنِينَ ﴾    | يوسف   |
| ٥٢٠        | ٧٧ ﴿ قَالُوٓا إِن يَشْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ ۖ أَتُّ لَهُ مِن فَبَلُ ﴾                                           | يوسف   |
| ٩٢         | ٨٢-٨١ ﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ مَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَ كَابَانَا إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ ﴾              | يوسف   |
| ٦٣٤        | ٨٢ ﴿ وَشَكِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ٱلَّيْنَ ٱفْلَنَا فِيهَا ﴾                          | يوسف   |
| ۶۷۲        | ٩٨ ﴿ فَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقِّ ﴾                                                                | يوسف   |
| ٥٧١        | ٩٩ ﴿ فَكَلَّمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾                                         | يوسف   |
| ١٧٤        | ١٠٠ ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُۥ شَجَدًا ﴾                                          | يوسف   |
| ١٧٨        | ١١٠ ﴿ حَقَّةَ إِذَا ٱسْتَيْضَ الرُّسُلُ وَظَـنُّواۤ أَتَهُمْ قَدْكُـذِهُواْ جَـآةَ هُمْ نَصَّرُنَا ﴾         | يوسف   |
| £ £ 9      | ١١١ ﴿ لَقَدْكَاتَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ بِ                                             | يوسف   |
| 711        | ٢ ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعُ السَّمَوَاتِ بِغِيْرٍ حَمَادٍ ثَرَقِيًّا ﴾                                        | الرعد  |
| ٥.         | ٣٨ ﴿ وَلَقَدْ أَنْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ ﴾                                                             | الرعد  |
| 779        | ٠ ٤ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيْنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ    | الرعد  |
| 477        | ٢٤ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيلَّو ٱلْمَكْرُ يَجِيعَكَ ﴾                                    | الرعد  |
| 779        | ٤٣ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِيكَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا ﴾                                                         | الرعد  |

| رقم الصفحة          | رقم الآية وأولها                                                                                                    | السورة  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٥٨                 | ١٦ ﴿ مِن وَلَآيِهِ - جَهَنَّمُ وَلِشْقَىٰ مِن مَّآهِ صَكِيلِو ﴾                                                     | إبراهيم |
| ٦٥٦                 | ٢٥ ﴿ قُوْقَ أَكُلَهَا كُلُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾                                                               | إبراهيم |
| 777                 | ٢٨ ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا يَعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾      | إبراهيم |
| 777                 | ٣٠-٢٨ ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ لُوا يَضِمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَصَلُواْ فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴾   | إبراهيم |
| 777                 | ٣٤ ﴿ وَوَاتَنكُمْ مِن كُلِّي مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾                                                                     | إبراهيم |
| 7 . 9               | ٩ ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾                                                  | الحجر   |
| ١٠٦                 | ٢٣ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثَخِيء وَنُمِيتُ وَتَحَنَّ ٱلْوَزِقُونَ ﴾                                                    | الحجر   |
| 7 £ £ - 1 • 7 - 9 A | ٢٤ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَضِّخِينَ ﴾                           | الحجر   |
| 7 £ £-1 • 7-9 Å     | ٢٥ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَيَعَنَّمُوهُمَّ إِنَّهُۥ عَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾                                                 | الحجر   |
| ٨٠                  | ٣٠ ﴿ نَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾                                                                 | الحجر   |
| 171                 | ٤١ ﴿ قَالَ هَٰذَا صِرَاطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيدُ ﴾                                                                      | الحجر   |
| ۲۰۳                 | ٧٧ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكَرَيْوِمْ يَعْمَهُونَ ﴾                                                          | الحجر   |
| £ 7 £               | ٨٨ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ مَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزَوَجًا مِنْهُمْ ﴾                                      | الحجر   |
| 718                 | ٩١ ﴿ الَّذِينَ جَمَـ لُوا الْشُرَّانَ عِضِينَ ﴾                                                                     | الحجر   |
| 714                 | ٩٠ ﴿ إِنَّا كَنَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِرِينَ ﴾                                                                         | الحجر   |
| 717                 | ٥ ﴿ وَٱلْأَنْعَنَمَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ مِنِهَا دِفْ ۗ وَمَنَتَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾                          | النحل   |
| 717                 | <ul> <li>﴿ وَلَلْقَتِلَ وَالْمِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾</li> </ul>                             | النحل   |
| 712                 | ٠ ٤ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْرٍ وِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تُقُولَ لَهُمُّن فَيَكُونُ ﴾                              | النحل   |
| ٣٣٤                 | ٤٤ ﴿ بِالنَّبِيْنَتِ وَالزُّيرُ وَأَرْلَنَّآ إِلَيْكَ الذِحْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلْيَهِمْ ﴾       | النحل   |
| ٥٨٨                 | ٦٢ ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِنَّهِ مَا يَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلَّهِ نَتَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْتَى                | النحل   |
| ٤                   | ٢٤ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِشُرَيِّنَ لَمُتُمُ الَّذِى آخَنَلَقُواْ فِيهِ ﴾                | النحل   |
| ٦٢٣                 | ٧٦-٧٥ ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَشَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾                                    | النحل   |
| 891                 | ٩١ ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدَنُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْنَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾              | النحل   |
| <b>٣</b> ٩٩         | ٩٤ ﴿ وَلَا نَتَمِفُدُوٓا أَيْمَنَنَّكُمْ مَخَلًا بَيْنَكُمْ مَغَلًا بِيِّنَكُمْ فَازِلَ فَدَمُّ المَّد ثُبُوتِهَا ﴾ | النحل   |
| 07V-Y7              | ٩٨ ﴿ فَإِذَا فَرَأَتَ ٱلْقُرُّمَانَ فَاسْتَعِدُ وَاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْعَالِينَ الرَّحِيمِ ﴾                         | النحل   |
| £ 7 Y               | ١٠٦ ﴿ مَن كَفَرَ بِأَنَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ وَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْلَمَينٌ وَالْإِيمَنِين      | النحل   |
| ۰۲۰-٤۲۷             | ١١٠ ﴿ ثُمَّ إِكَ رَبُّكَ لِلَّذِيبَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَيْسَنُوا ﴾                                          | النحل   |



| رقم الصفحة         | رقم الآية وأولها                                                                                                  | السورة  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٦٥١                | ١١ ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَنُ بِالشَّرِ دُعَآتُ وَلَقْتِرٍ ﴾                                                           | الإسراء |
| 7 2 1              | ٢١ ﴿ ٱنْطُرْكِيْفَ فَعَبَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾                                                         | الإسراء |
| 77-17-17-17        | ٢٣ ﴿ فَلَا نَقُل لَّكُمَّا أُلِّي ﴾                                                                               | الإسراء |
| 474                | ٣٧-٢٣ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّاهُ وَإِلْوَلِيدَيْنِ إِحْسَدِنًا ﴾                          | الإسراء |
| ١٣٧                | ٢٤ ﴿ وَٱخْفِفْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾                                                         | الإسراء |
| ۳۸۹                | ٢٦ ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقُّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّيِيلِ ﴾                                         | الإسراء |
| 0 2 E - TA 9 - V Y | ٣١ ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا ٱوْلِدَكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَتِي ﴾                                                           | الإسراء |
| 77                 | ٣٢ ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّقَةَ ﴾                                                                                 | الإسراء |
| ٣٩.                | ٣٥ ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْمُتُمْ وَرِثُوا بِٱلْفِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾                               | الإسراء |
| 444                | ٣٦ ﴿ وَلَا نَقْتُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾                                                                   | الإسراء |
| ۳۸۹                | ٣٧ ﴿ وَلَا تَنْشِن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾                                                                        | الإسراء |
| ۳۸۹                | ٣٨ ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُوهُما ﴾                                                       | الإسراء |
| 11.                | ٤٠ ﴿ أَفَأَصْفَنَكُو رَبُّكُمُ مِ إِلْبَيْنِ وَأَغَّذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَذِ إِنْشًا ﴾                            | الإسراء |
| ٤٢٦                | ٦٠ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾                                                       | الإسراء |
| ٤٣٦                | ١١ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِمِكَةِ ٱلسَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْلِيسَ ﴾                            | الإسراء |
| ٤٢٦                | ٦٢ ﴿ قَالَ أَرَهَ يَنْكَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ ﴾                                                       | الإسراء |
| 170                | ٨٨ ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَدَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ ﴾ | الإسراء |
| Y19                | ٩٠ ﴿ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَقَّى تَغْجُرُ لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴾                                | الإسراء |
| 719                | ٦ ﴿ فَلَمَلُكَ بَنجُعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاشَرِهِم إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَنذَا ٱلْصَدِيثِ أَسَفًا ﴾              | الكهف   |
| 771                | ٩ ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّفِيهِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنِنَا عَبَسًا ﴾                       | الكهف   |
| 771                | ١٠ ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْسَيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا مَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَتُ ﴾                 | الكهف   |
| 072-077            | ٢٠ ﴿ وَلَيْثُواْ فِي كَلْهَفِهِمْ ۚ ثَلَنْتَ مِاتَةٍ سِنِيرَ ۖ وَأَزْدَادُواْ تِسْمًا ﴾                           | الكهف   |
| ٥٢٤                | ٢٥ ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لِبَشُوا ﴾                                                                       | الكهف   |
| ٤١١                | ٢٧-٢٧ ﴿ وَآتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِيكَ ﴾                                                         | الكهف   |
| ٤٠٩                | ٢٨ ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوتَ رَبَّهُم وِٱلْفَدُوٰةِ وَٱلْفَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ. ﴾       | الكهف   |
| ١٦٣                | ٣٤-٣٢ ﴿ وَاَضْرِتْ لَمْمَ مَّثَلًا زَّجْلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّدَيْنِ مِنْ أَعْنَنْبِ ﴾              | الكهف   |
| ٥٥٣                | ٤٩ ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَلَرَى ٱلْمُتَعْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَا فِيهِ ﴾                                       | الكهف   |

| رقم الصفحة                  | رقم الآية وأولما                                                                                                          | السورة   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 019                         | ٥٠ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكُةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِينِ فَفَسَقَ ﴾             | الكهف    |
| ٥٤.                         | ٧٩ ﴿ أَمَّـا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْدِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخْرِ ﴾                                             | الكهف    |
| ٧٧                          | ۱ ﴿ حَمَّ هِيمَضَ ﴾                                                                                                       | مريم     |
| ٤٦٥                         | ٤ - ٦ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْـتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا ﴾                                    | مريم     |
| १७०                         | ه ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾                                              | مويم     |
| १२०                         | ٨ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِدًا ﴾                                                  | مويم     |
| 114                         | ٢٤ ﴿ فَنَادَىٰهَا مِن تَعْنِهَآ أَلَّا تَخَزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴾                                   | مويم     |
| 114                         | ٢٩ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَيِيًّا ﴾                                       | مويم     |
| 178                         | ٤٢ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيئًا ﴾            | مريم     |
| ١٨٤                         | ٥٢ ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِكِتَابٍّ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنسَى ﴾                                               | طه       |
| ١٨٤                         | ٥٣ ﴿ اَلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾                                             | طه       |
| ١٨٤                         | ٥٦ ﴿ وَلَقَدْ أَرْيَنَكُ مَايَنِيَنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَيْنَ ﴾                                                       | طه       |
| ٤٧٩                         | ٧٢ ﴿ فَالْوَاْ لَن نَّوْقِيرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَيَا ﴾                                | طه       |
| ٤٤١                         | ٥ ﴿ بَلْ قَالُوٓا أَضْغَنتُ ٱحْلَيْمِ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾                                                | الأنبياء |
| 474                         | ٩ ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَجَيْنَكُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَخَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾                            | الأنبياء |
| 9.1                         | ١٢-١١ ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴾                        | الأنبياء |
| 317                         | ٣٧ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾                                                                                     | الأنبياء |
| 710                         | ٣٨ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾                                                                                | الأنبياء |
| 7.9                         | ٤٧ ﴿ وَنَشَتُعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَنَمَةِ فَلَا أَنْظَـكُمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴾                          | الأنبياء |
| A • 7 - 1 17 - 7 17 - A 3 3 | <ul> <li>﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُومَىٰ وَهَــُرُونَ ٱلْفُرُونَ ٱلْفُرْوَانَ وَضِيئَةَ وَذِكْرَ لِلْمُتَقِينَ ﴾</li> </ul> | الأنبياء |
| ٤٤١                         | ٥٠ ﴿ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبْارَكُ أَزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ, مُنِكُرُونَ ﴾                                                 | الأنبياء |
| ٣٧٦                         | ٨٤ ﴿ فَآسَتَجَسَنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِعِدِ مِن صُرِ ﴾                                                                | الأنبياء |
| 017-017                     | ٨٧ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَنَّالَىٰ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾                                       | الأنبياء |
| ۱٦٨                         | ٩٠ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْفِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَكُهُ ﴾                                         | الأنبياء |
| 197                         | ٩١ ﴿ وَٱلَّتِيٓ آَحْصَكُتْ فَرْجُهُمَا فَنَفَخْنَكَا فِيهِكَا مِن زُوجِنَكَا ﴾                                            | الأنبياء |
| 101                         | ١١ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾                                                                 | الحج     |
| ١٥٤                         | ١٢ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعَنْسُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ، ﴾                                            | الحج     |



| رقم الصفحة      | رقم الآية وأولما                                                                                              | السورة   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٠٢             | ١٨ ﴿ أَلَة مَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَمَن فِي ٱلأَوْضِ ﴾                        | الحج     |
| ٤٠٢             | ١٩ ﴿ هَٰلَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾                                                           | الحج     |
| ٤٠٣             | ٢٣ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِيرَ مَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ﴾                           | الحج     |
| ٣.٣             | ٢٥ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَتَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                     | الحج     |
| 177-17.         | ٢٧ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّدَاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّي صَمَامِرٍ ﴾                         | الحج     |
| ۳۳۸             | ٢٩ ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُوا تَعَسَعُهُمْ وَلَـيُوهُوا نُذُودَهُمْ وَلَـيَظَوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ﴾        | الحج     |
| ۲٧.             | ٤٧ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. ﴾                                      | الحج     |
| 777             | ٤٩ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آَنَا لَكُوْ نَلِيرٌ شُيِنَّ ﴾                                       | الحج     |
| ٤٢٣             | ١٠ ﴿ وَالِكَ وَمَنْ عَافَبَ بِمِشْلِ مَا عُوقِبَ بِهِدِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْـهِ لِيَــنْصُرَنَّـهُ ٱللَّهُ ﴾  | الحج     |
| ٤٢٣             | ٦١ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهَ يُولِجُ ٱلَّذِيلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّذِيلِ ﴾             | الحج     |
| ٤٢٣             | ٦٢ ﴿ ذَالِكَ بِأَكَ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكِ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾                  | الحج     |
| 711             | ٦٥ ﴿ ٱلْدَثَرَ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُو مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِي ٱلْبَعْرِ بِٱمّْرِيدِ ﴾ | الحج     |
| 371-177         | ٧٠ ﴿لِكُلِّ أَمَّاةٍ جَمَلُنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾                                                      | الحج     |
| 1 7 8           | ٨٦﴿ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْمَلُونَ ﴾                                              | الحج     |
| 140             | ٦٩ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْنَ كَالْقِينَمَةِ فِيمَا كَتُنتُد فِيهِ تَغْيَلِفُونَ ﴾                  | الحج     |
| 1 7 0 - 1 1 .   | ٠ ٧ ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ يَصْلَمُ مَا فِي السَّكَلَّةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                | الحج     |
| 371-990         | ٨٧ ﴿ رَجَنِهِ لَدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّى جِهَادِهِ. ﴾                                                         | الحج     |
| 171             | ١١-١ ﴿ مَدَأَفَكَ ٱلْمُرْمِدُنِ ﴾                                                                             | المؤمنون |
| ٤٧٦             | ٥-٦ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ مِنْ حَنِظُونَ ﴾                                                             | المؤمنون |
| 7.0             | ٢٠ ﴿ وَشَجَوَةً تَقَرُجُ مِن طُودِ سَيْنَاتَهُ سَنُهُتُ بِاللَّهْنِ وَصِيْحٍ لِلْآكِلِينَ ﴾                   | المؤمنون |
| \$ 0 Y - \$ 0 A | ٣٧ ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيْسَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَقَتْيَا وَمَا غَنُّ بِمَبْعُوثِينَ ﴾                 | المؤمنون |
| ١٨٨             | ٥١ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَصْلُواْ صَلِيمًا ﴾                                 | المؤمنون |
| 117             | ٦٠ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَقُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّا أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيمَ رَجِعُونَ ﴾           | المؤمنون |
| 117             | ٦١ ﴿ أُوْلَئِهَكَ يُسُنَرِعُونَ فِي ٱلْمُنْكِرَتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ﴾                                   | المؤمنون |
| 9.9             | ٩٩ ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَلَّهُ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾                                     | المؤمنون |
| 441             | ١٠١ ﴿ فَإِذَا نُوْخَ فِي ٱلصُّورِ فَكَا آنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَهِ نِوَ لَا يَشَآتُمُونَ ﴾                  | المؤمنون |
| ١٢٦             | ١١٠ ﴿ فَالْمَنْذَنْمُومُ سِخْرِيًّا حَقَّ ٱلْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُم مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾                | المؤمنون |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                                                                                                | السورة  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥٣٦        | ١ ﴿ شُورَةً أَنزَلَنْهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا مَالِيْتِ يَيْنَتِ لَمُذَكُّمُ لَذَكُّرُونَ ﴾        | النور   |
| V£-7A      | ٤ ﴿ فَأَجْلِدُو مُ ثَنَيْنِ جَلْدَةً ﴾                                                                          | النور   |
| 444        | ٣ - ٩ ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَنْوَجَهُمْ وَلَدَ يَكُن أَثُمْ شُهَدَا إِلَّا ٱللَّهُمْ صَسَهَدَهُ أَحَدِهِرْ ﴾ | النور   |
| 17.        | ٢٤ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَيْدِيمْ وَأَرْجِلُهُم بِيَاكَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾             | النور   |
| ١٧٠        | ٢٠ ﴿ يَوْمَهِدِ يُوَقِيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُدِينُ       | النور   |
| ٤٨٩        | ٢٩ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَدَخَلُوا بُيُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُوٍّ ﴾             | النور   |
| ٤٩٤-٤٩٥    | ٣١ ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقَصُّصْنَ مِنْ أَبْصَلَوِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾                        | النور   |
| 09778-77   | ٣٣ ﴿ وَلِيَسْتَمْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ذِكَامًا حَنَّى يُفْرِيُّهُمُ أَلَّهُ مِن فَضْلِهِد ﴾               | النور   |
| 141        | ٣٨-٣٦ ﴿ فِي ثِيُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَلِذُكَرَ فِيهَا أَسْمُكُ يُسَيَحُ لَهُ فِيهَا ﴾               | النور   |
| 440        | ٤٠ ﴿ أَرَّ كُظُلُمَنْتِ فِي بَعْرِ لَّيْتِي يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ. مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ. سَحَابٌ ﴾  | النور   |
| 707        | ٧﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّلَمَا مَ وَيَعْيِنِي فِٱلْأَسْوَاقِ ﴾                      | الفرقان |
| 707        | ٧-٨ ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُكُ ٱلطَّعَارَ وَيَنْشِى فِ ٱلْأَسَّوَاقِ ﴾                       | الفرقان |
| ٦٥٧        | ١٠ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى ٓ إِن شَسَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّدْتِ مَبْرِي مِن تَعَيْمَا ﴾           | الفرقان |
| ٤٠٠        | ٣٩-٣٨ ﴿ وَعَادَا وَتَعْمُواْ وَأَصْنَ الرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا                                 | الفرقان |
| ०९१        | ٤٧ ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَانًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾         | الفرقان |
| 7 £ £      | ٥٠ ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتَهُ بَيْنَهُمْ لِيدَّكُّوا فَأَنَّ أَكْرَا الْأَيْنِ إِلَّا كُفُورًا ﴾                    | الفرقان |
| 77.        | ٥٠ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنَعَمُهُمْ وَكَا يَصْرُهُمْ                                      | الفرقان |
| 9.4        | ٦٨ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾                                                  | الفرقان |
| 9.٨        | ٦٩ ﴿ يُصَرِّعَفَ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَىٰ وَوَخَلْدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴾                              | الفرقان |
| 772        | ٣ ﴿ لَمَلُكَ بَدَفُّ فَنَسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾                                                    | الشعراء |
| ١٦٦        | ٥ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلزَّمْنِي صَّلَعُوا لِالْكَافُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾                     | الشعراء |
| 1.7        | ١٧-١٦ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْرَتَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾                                   | الشعراء |
| 1.7        | ٣٥-٣٤ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحُرُ عَلِيثٌ ﴾                                             | الشعراء |
| 757        | ١٣٩ ﴿ فَكَذَّبُوهُ مَا هَلَكُنهُمُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَاكِنَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْتَرْهُم مُتْوَمِينِنَ ﴾             | الشعراء |
| 177        | ١٩٥–١٩٠ ﴿ وَلِنْكُ لَنَزِيلٌ مَتِ ٱلْعَكَدِينَ ﴾                                                                | الشعراء |
| 77%        | ١٩٨-١٩٨ ﴿ وَلَوْ زَلَّنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجِينَ ﴾                                                          | الشعراء |
| ٥٧٩        | ٢٢ ﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ . ﴾                                        | النمل   |



| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                                                                                                        | السورة   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0 / 9      | ٢٧ ﴿ قَالَ سَتَغُارُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْكَذِيبِينَ ﴾                                                        | النمل    |
| ٥٧٨        | ٢٨ ﴿ آذَهَب يَكِتَنِي هَمَدَا فَٱلْقِهَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَرْلُ عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾                | النمل    |
| ٥٧٨        | ٣٠-٢٩ ﴿ فَالْتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلُوَّا إِنِّ ٱلْقِيرَ إِلَّا كِينَهُ كُرِيمٌ ﴾                                        | النمل    |
| ۲٠٤        | ٣٤ ﴿ وَالنَّهِ إِنَّ النَّكُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيْكَ أَلْمَنْ كُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَهُ أَلْمَلِهَا آ أَذِلَّهُ ﴾ | النمل    |
| 0 7 9      | ٣٨ ﴿ فَالَ يَكَاتُمُ ٱلْمَلُواْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِمَرْضِهَا قِلَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِدِينَ ﴾                      | النمل    |
| 7.4-441    | ٨٧ ﴿ وَيَوْمَ يُسْفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾       | النمل    |
| ٣٧.        | ٨٩ ﴿ مَن جَلَّةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مَثِرٌ ثِنَهَا وَهُمْ مِن فَنَعٍ يَوْمَيِذٍ مَامِثُونَ ﴾                          | النمل    |
| ١٧٤        | ٤ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيمًا ﴾                                                    | القصص    |
| ١٧٤        | ٥-١ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَ ٱلَّذِيرَ اسْتُضْعِقُوا فِ ٱلأَرْضِ وَجَعَمَلَهُمْ أَبِمَةً ﴾                          | القصص    |
| ١٧٤        | ٢٣ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَذْيَبَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْةً قِنِ النَّكَاسِ يَسْقُورَ ﴾                                  | القصص    |
| ۲۲.        | 14 ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْمَقُّ مِنْ عِندِنا قَالُوا لَوْلَا أُوقِي مِثْلَ مَا أُوقِي مُوسَى ﴾                         | القصص    |
| ۲۲.        | ٨٧ ﴿ وَكِلْ يَصْدُّدُنَّكُ عَنْ مَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾                                                                      | القصص    |
| ١٦٤        | ١٤ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلْدِلْمُونَ ﴾                                                                    | العنكبوت |
| ١٦٤        | ١٥ ﴿ فَأَنْهَيْنَدُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَيِينَ ﴾                                       | العنكبوت |
| 777        | ٤٥ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِيدِ ٱلصَّالَوَةَ ﴾                                                | العنكبوت |
| ٥.١        | ٥٦ ﴿ يَكِمِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِيعَةً فَإِنِّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾                              | العنكبوت |
| ٥.١        | ٦٠ ﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَاتَةِ لَّا خَسِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾                                    | العنكبوت |
| 087-077    | ٦١ ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾     | العنكبوت |
| ١٧٨        | ٢٩ ﴿ بَلِ اَتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُوٓا أَهَوَآيَهُم بِغَيْرٍ عِلْمٍ ﴾                                                  | الروم    |
| 99         | ٣٠ ﴿ فَأَقِدَ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ﴾                                                                             | الروم    |
| 701        | ٢-٣﴿ تَنِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّبَ فِيهِ مِن زَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾                                                     | السجدة   |
| 1 7 9      | ٣-١ ﴿ الَّمْ آلُ أَنْ إِنَّ أَنْكُ لَنْكِ لَا رَبِّ إِنْ يَكِ ٱلْمُكَلِِّينَ ﴾                                          | السجدة   |
| 11.        | ٣٠ ﴿ يَلِيْسَآةَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ثُبَيِّنَةٍ يُصَنعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾         | الأحزاب  |
| ١٨٦        | ٣٣-٣٢ ﴿ يَنِينَآ ٱلنَّتِيِّ لَسَنَّ أَضَاكُمْ صَالَطِي قِنَ ٱللِّسَآ ﴾                                                  | الأحزاب  |
| ١٨٨        | ٣٣ ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّعَتُ تَبْتُحَ الْجَنِهِ لِيَدَةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾                               | الأحزاب  |
| ۲۳.        | ٣٤ ﴿ وَإِذْكُرُكِ مَا يُتَلَىٰ فِي يُتُونِكُنَّ مِنْ ءَاينتِ اللَّهِ وَالْحِيْثَمَةِ ﴾                                  | الأحزاب  |

| وقم الصفحة    | رقم الآية وأولها                                                                                                              | السورة  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11.           | ٧٧ ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَفَعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلَا ﴾                                   | الأحزاب |
| ٤             | ٠٧-٧٠ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا ﴾                                        | الأحزاب |
| ٤٠٧           | ١٠ ﴿ لَقَدَكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً ﴾                                                                          | سبأ     |
| 0 5 0         | ٢٤ ﴿ قُلْ مَن مَرْفَقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِاللَّهُ ﴾                                                         | سبأ     |
| ٤٥٧           | ٤٦ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِرَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُوا                           | سبأ     |
| 177           | ١١ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُدَّ جَعَلَكُمْ ٱزْوَيْجًا ﴾                                        | فاطر    |
| ۲۰۱           | ٤ ﴿ مَكَ صِرَطِ مُسْتَقِيرٍ ﴾                                                                                                 | يس      |
| 771           | ٢٨ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنْ مَعْدِمِهِ مِن جُندِ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا كُنَّا مُعْزِلِينَ ﴾                  | يس      |
| ٥٩.           | ٣٧ ﴿ وَمَالِدَةً لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظَلِيثُونَ ﴾                                       | يس      |
| ٤٧٨           | ٤٧ ﴿ وَلِهَا قِيلَ لَمُنْمُ أَنِفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ مَامَنُواْ أَنْظُعِمُ ﴾ | يس      |
| 179           | ٥٠ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي شُغُلِ قَنَكِهُونَ ﴾                                                             | يس      |
| 179           | ٥١ - ٨٠ ﴿ هُمْ وَأَزْوَبُهُمْ فِي طِلْلَلِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُشِّكِمُونَ ﴾                                                  | يس      |
| 771           | ٦٦ ﴿ وَلَوْ نَشَآاً ۚ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعَيْهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَطَ فَأَفَّ يُبْعِيرُونَ ﴾                            | يس      |
| ١٨٠           | ٣-١ ﴿ وَالصَّنْفَاتِ صَفًّا ۞ قَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ قَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا ۞ ﴾                                              | الصافات |
| 711           | ٧-٦ ﴿ إِنَّا زَيْنَا ٱلسُّمَآءَ الدُّنْيَا بِنِينَةٍ ٱلكُوْلِكِ ﴾                                                             | الصافات |
| 779           | ٤٩ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكُنُونٌ ﴾                                                                                          | الصافات |
| 191           | ١٢٥ ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُوبَ آحْسَنَ ٱلْحَيْلِفِينَ ﴾                                                                | الصافات |
| 191           | ١٢٦ ﴿ اللَّهَ رَبَّكُو وَرَبَّ مَابِتَا يِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                                                | الصافات |
| ۳۷۸           | ١٣٠ ﴿ سَلَتُمْ عَلَىٓ إِلَى يَاسِينَ ﴾                                                                                        | الصافات |
| 777           | ١٥٨ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَبْنَ الْمِنْةِ نَسَبًا ﴾                                                                        | الصافات |
| 777           | ١٨١ ﴿ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                       | الصافات |
| <b>٣</b> \٧   | ١٩ ﴿ وَالطَّيْرَ نَصْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَاتٍ ﴾                                                                            | ص       |
| ٥٣- ٤         | ٢٩ ﴿ كِنَتُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَتَبَرِّقَا مَايَتِيمِ ﴾                                                          | ص       |
| £ £ 7- 7 7 7  | ٤٩ ﴿ حَلَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّذِينَ لَحُسْنَ مَنَابٍ ﴾                                                                   | ص       |
| £ £ 7 — ۲ 7 7 | ٥٠ ﴿ حَمَدَاً وَإِنَّ لِلطَّاخِينَ لَنَدَّ مَعَاتٍ ﴾                                                                          | ص       |
| ۲٠٠           | ٥٥-٥٠ ﴿ مَنذًا وَإِنَّ لِلطَّنغِينَ لَتَرَّمَنَابٍ ﴾                                                                          | ص       |
| ١٢٦           | ٦٢ - ٦٣ ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعَنَّكُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾                                    | ص       |



| رقم الصفحة    | رقم الآية وأولما                                                                                                               | السورة  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 070-770       | ٣ ﴿ أَلَا يَقِهِ الَّذِينُ ٱلْخَالِيشُ ﴾                                                                                       | الزمر   |
| 070-071       | ٢٢ ﴿ أَفَكَنَ شَرَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَى ثُورِ مِن زَّيهِ . ﴾                                          | الزمر   |
| 177-033       | ٢٣ ﴿ اللَّهُ زَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشْدِهَا مَثَانِيَ ﴾                                                       | الزمر   |
| 077-071       | ٣٨ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ ٱللَّهُ ﴾                                             | الزمر   |
| ٦٠٧           | ٦٨ ﴿ وَنُفِخَ فِي الشُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾                       | الزمر   |
| ١٣٨           | ٧-٧ ﴿ اَلَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيَحُونَ بِحَدِّدِ رَبِيمٍ ﴾                                           | غافر    |
| ٦٢٦           | ٢٨ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ تُؤْمِنُ مِنْ مَالٍ فِرْعَوْرَ كَ يَكُثُنُ إِيسَنَهُۥ أَنْقَتْنُلُونَ رَبُعُلا أَن يَقُولَ رَقِى اللَّهُ ﴾ | غافر    |
| ٦٢٧           | ٢٩ ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلِكُ ٱلْيَوْمَ طَلَهِ بِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾                                                          | غافر    |
| 0 5 0 - 0 5 5 | ٩ ٧ - ٨ ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَصْمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا قَأْ كُلُونَ ﴾                                | غافر    |
| ١٢.           | ه ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةِ مِمَّا مَّنْعُونَا إِلْيَهِ وَفِي مَاذَانِنَا وَقُرٌّ ﴾                                 | فصلت    |
| 701           | ٣-٧ ﴿ فَلَ إِنَّمَا ٱنَا بَشَرَّ مِثَلَكُمْ يُوحَىَ إِلَىَّ ٱنْسَآ إِلَىٰهُكُوْ إِلَهٌ وَحِدٌ ﴾                                | فصلت    |
| 7 7 7         | ١٢ ﴿ فَقَضَىٰ ثُهَنَّ سَبَعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَانِي وَأَوْجَىٰ فِي كُلِّي سَمَآيَ أَمْرَهَا ﴾                                | فصلت    |
| 7 7 7         | ١٣ ﴿ فَإِنْ أَغَرَشُوا فَقُلْ أَنَذَرُتُكُو صَيفَةَ يُثْلَ صَنيفَةِ عَادٍ وَتَشُودَ ﴾                                          | فصلت    |
| 7 2 7 7 9     | ٣٧ ﴿ رَمِنْ ءَايَنتِهِ الَّيْسَ وَالنَّهَا أَوَ وَالشَّمْسُ وَالْقَسَرُ ﴾                                                      | فصلت    |
| 007           | ٤٢ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. ﴾                                                       | فصلت    |
| ١٣٨           | ٥ ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾                                                                        | الشورى  |
| ٦٢.           | ٣٩ ﴿ وَالَّذِينَ إِنَّا أَسَابَهُمُ الْبَقِي ثُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾                                                               | الشورى  |
| ٦٢٠           | ﴿ لَهُلُذِهِ لِمُعَيِّدُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال                 | الشورى  |
| 0.7-0.1       | ١ - ٥ ﴿ حمّ أَلُكِتُ النَّبِينِ أَنَّ ﴾                                                                                        | الدخان  |
| ٥.١           | ٢ ﴿ رَحْمَةً مِن زَيِكً إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّدِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴾                                                                  | الدخان  |
| £ 7 Y         | ٢٣ ﴿ فَأَسْرٍ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴾                                                                     | الدخان  |
| ٥٣٨           | ٢٤ ﴿ وَاقْرُكِ ٱلْمِتَوْرَ وَهُوًّا ﴾                                                                                          | الدخان  |
| 111-1-9       | ٤٩ ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَتَ ٱلْعَرْيِرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾                                                                                | الدخان  |
| 1 / 9         | ١٠ ﴿ قُلْ أَرْدَيْتُكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِدِ. ﴾                                                      | الأحقاف |
| Y 0 Y         | ١٤-١٣ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدُوا فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِ مِرْ وَلَا هُمْ يَصَرَرُونَ ﴾         | الأحقاف |
| ٦٢٦           | ٥ ١ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِعَوْلِدَتِهِ إِحْسَانًا ﴾                                                                     | الأحقاف |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                                                                                                       | السورة   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۷۳        | ٢٦ ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ مِنِماً إِن مَّكَّنَكُمْ فِيهِ ﴾                                                             | الأحقاف  |
| ***        | ٢٧ ﴿ وَلَقَدْ ٱلْمَلَكُنَا مَا حَوْلِكُمْ مِنَ ٱلقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا ٱلَّذِينِ لَمَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ﴾               | الأحقاف  |
| 771        | ١٠ ﴿ آفَارَ بَدِيرُوا فِي ٱلزَّرْضِ فَيَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَيْمَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ ﴾                        | محمد     |
| 777        | ٢٠ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَثُوا لَوَلَا ثُوْلِتَ سُورَةً ﴾                                                          | محمد     |
| ٤٤.        | ٣٧-٣٦ ﴿ إِنَّمَا لَلْيَوَةُ ٱلدُّنَّا لَعِبٌ وَلَهَوٌّ ﴾                                                               | محمد     |
| ٤٤٠        | ٣٨ ﴿ مَا أَنْدُ مَا وَلَا مَا تُدْعَوْنَ لِلْنَافِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَينكُم مَّن يَبْخَلُ ﴾                     | محمد     |
| 177        | ١ ﴿ إِنَّا مُتَحَنَّا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴾                                                                          | الفتح    |
| 177        | ٢ ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَيِّك ﴾                                                                 | الفتح    |
| 177        | <ul> <li>﴿ لِكُنْ خِلَالْمُؤْمِنِينَ وَالشَّوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهُا ٱلأَنْهَارُ ﴾</li> </ul>          | الفتح    |
| ٣٧٦        | ١١ ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَٱهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا ﴾          | الفتح    |
| ٦٧         | ٦ ﴿إِن جَاءَكُرُ فَاسِئًا بِنَهِا فَسَبَيْنًا ﴾                                                                        | الحجرات  |
| ٤٧٦        | ٧ ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ ۚ قَوْيُطِيهُكُو ۚ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَيَنتُمْ ﴾              | الحجرات  |
| 700        | ١٦-١٥ ﴿ أَنْسَيِهَا بِالْخَالِيَ ٱلْأَوْلِ ﴾                                                                           | ق        |
| 119        | ٢٢-١٩ ﴿ وَجَاآةَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾                                    | ق        |
| 197        | ٣٩-٣٨ ﴿ وَلَقَدْ عَلَقْتُ السَّمَنَونِ وَالأَرْضَ وَمَا يَبْنَهُمُ مَا فِي سِنَّةِ أَبَارٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ | ق        |
| 197        | ٣٨ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتُكَ الشَّمَوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّارٍ وَمَا مَشَنَا مِن لُمُوبٍ ﴾    | ق        |
| 197        | ٣٩-٤٠ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَئِكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ ﴾                         | ق        |
| 711-889    | ٤٠ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّعَهُ وَأَدْبَدُ الشَّجُودِ ﴾                                                               | ق        |
| 11.        | ٤٤ ﴿ ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْمًا يَسِيرُ ﴾                                                                                | ق        |
| 440        | ١٩ ﴿ وَفِي ٱلْمَوْلِهِمْ حَقُّ لِلسَّمَالِيلِ وَلَلْمَعْرُومِ ﴾                                                        | الذاريات |
| ١٣٨        | ٣٣-٣٢ ﴿ فَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ شَرِيدِنَ ﴾                                                          | الذاريات |
| ١٦٦        | ٣٣ ﴿ لِأَرْسِلَ عَلَيْمِ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴾                                                                         | الذاريات |
| ١٦٦        | ٣٥-٣٣ ﴿ لِتُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِبَعَازَةً مِن طِينِ ﴾                                                                  | الذاريات |
| ٤٧٧        | ٢٠ ﴿ مُسَّكِينَ عَلَىٰ شُرُو مَّصْفُولَةٌ وَزَقَتْنَاهُ وبحورِ عِينِ ﴾                                                 | الطور    |
| 777        | ٢١ ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَالْبَعَنْهُمْ دُوزِتُهُم بِإِيسَنِ لَلْغَمَّا بِيمَ دُوزِتَهُمْ ﴾                        | الطور    |
| ٥٧.        | ٨ ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلُّكَ ﴾ ٨                                                                                        | النجم    |
| ١٧٨        | ١٤-١٣ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ ثَزَلَةً أُخْرَى ﴾                                                                            | النجم    |



| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولما                                                                                                    | السورة   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٦٤         | ٣٧-٣٦ ﴿ أَمْ لَمُ بَنَيًّا مِنَا فِي صُحْفِ مُومَىٰ ﴾                                                               | النجم    |
| 373         | ١٣٨ - ٤ ﴾ أَلَّا نَزُرُ وَارَدَةٌ وَنُدَلُّغَىٰ ﴾                                                                   | النجم    |
| <b>۲</b> ٧٦ | ٨٤ ﴿ وَأَنْتُدُهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾                                                                           | النجم    |
| ٦٠١         | ٥٦ ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّدُو الْأُولَٰتِ ﴾                                                                     | النجم    |
| 017         | ه ﴿حِكَمَةُ بَلِيغَةً فَمَا تُغَنِ النَّذُرُ ﴾                                                                      | القمر    |
| ٣١٩         | ١٧ ﴿ وَلَقَدْ يَمَرَّنَا ٱلْفُرِّمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُثَّكِيرٍ ﴾                                          | القمر    |
| ०७९         | ٢٦ ﴿ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَيْثِرُ ﴾                                                             | القمر    |
| ०७९         | ٢٧-٢٧ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَهُ لَهُمْ فَآدَيَقِبَهُمْ وَأَصْطَلِرَ ﴾                                 | القمر    |
| 444         | ٣ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَدَنَ ﴾                                                                                          | الرحمن   |
| ٣٧٧         | ١٢ ﴿ وَٱلْحَتُ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَالرَّبِحَانُ ﴾                                                                      | الرحمن   |
| 701         | ٣١و١٨و٢٦ ﴿ فَيَأَيْ مَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾                                                              | الرحمن   |
| 702         | ٢١-١٧ ﴿ رَبُّ ٱللَّمْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلغَرْيَيْنِ ﴾                                                                | الرحمن   |
| ٦٣٤         | ٦٦ ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَشَّاخَتَانِ ﴾                                                                              | الرحمن   |
| ٤٧٠         | ٢٣-١٧ ﴿ يَلُونُ عَلَيْهِمْ وِلَدَنَّ ثُخَلُّونَ ﴾                                                                   | الواقعة  |
| 74.         | ٩ ﴿ هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْسِدِهِ ۚ مَا يَسِمِ يَيْسَنِ لِيُعْرِمَكُم مِنَ الظُّلْمَنتِ إِلَى النُّورِ ﴾ | الحديد   |
| 017-011-71. | ١٣ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِيبَ ءَامَنُوا ٱلظُّرُونَا لَقَيْشِ مِن فُرِكُمْ ﴾        | الحديد   |
| ٥٥٧         | ٣ ﴿ وَالَّذِينَ يُطَنِهِ رُونَ مِن شِسَامِعِهُ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَتِ                 | المحادلة |
| 799         | ١٦ ﴿ أَغَنَدُواْ أَيْسَنَهُمْ جُنَّةُ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُرْ عَلَابٌ ثُمِّهِينٌ ﴾                  | الجحادلة |
| <b>£</b> 90 | ٧ ﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلفَّرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾                           | الحشر    |
| ٤٨٣         | ٧٠-٧ ﴿ مَاۤ ٱفَآدَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ مِنْ ٱهْلِ ٱللَّهُ يَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾                     | الحشر    |
| ٧٣          | <ul> <li>﴿ لِلْفُقَلَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِينرِهِمَ ﴾</li> </ul>                              | الحشر    |
| 4 / 4       | ١٠ ﴿ وَالَّذِينَ جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْذِرَ لَنَكَا وَلِإِخْزِيْنَا ﴾                      | الحشر    |
| 777         | ٢٤ ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾                                                               | الحشر    |
| ٤٦٨         | ١١-١١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا هَلَ ٱلْكُرُ عَلَى هِنَرَوَ نُسُجِيكُمْ مِنْ عَلَابٍ أَلِيم                | الصف     |
| 7.7         | ١٠ ﴿ يَعَاتُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا مَلَ أَذُلُكُو مَلَ مِنْهَ رَرُ شَبِيكُمْ يَنْ عَلَى إَلَيْمٍ ﴾                | الصف     |
| 7.7         | ١٢ ﴿ وَأَخْرَىٰ ثِيمُونَهَا أَنْصَلَا يَنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ فَيَاتٌ فَيَكُمْ وَكَثْمِ الْمُؤْمِنِينَ                | الصف     |

| رقم الصفحة  | رقم الآية وأولما                                                                                                                | السورة    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| £11-201-7.9 | <ul> <li>﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِنُهُ التَّرَينَةُ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمَادِ يَعْمِلُ أَسْفَازًا ﴾</li> </ul>  | الجمعة    |
| ٤٨٢-٤٥١     | ٦ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّمُ الَّذِيرَ ﴾ هَادُوَا إِن زَعَتْمُمْ أَنَكُمْ ٱلرَّالِيكَاءُ يَدِّمِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُؤتَ ﴾ | الجمعة    |
| 77 1        | ١٠ ﴿ فَإِذَا ثَصِٰيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَقُوا مِن فَصَّلِ اللَّهِ ﴾                                 | الجمعة    |
| 799         | ٢-١ ﴿ إِذَا جَلَةَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾                                                | المنافقون |
| ٥٧٧         | <ul> <li>﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْإِرْهُ وَسَعْمَ ﴾</li> </ul>                 | المنافقون |
| ٤٣٢         | ١١ ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ ﴾                                                                        | التغابن   |
| 777         | ١٥ ﴿ إِنَّمَآ أَمُوالُكُمُ وَأَوْلَدُكُوْ فِتَنَاةً وَٱللَّهِ عِندُهُۥ أَجَرُ عَظِيدٌ ﴾                                         | التغابن   |
| ۲٠۸         | ١١-١٠ ﴿ أَمَدُّ اللَّهُ لَكُمْ عَلَابًا شَدِيدًا ﴾                                                                              | الطلاق    |
| 000         | ٢ ﴿ فَذَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُنْ تِحِلْةً أَيْسَنِيكُمْ ﴾                                                                         | التحريم   |
| 11.         | ٤ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيعٍ ﴾                                                                                         | القلم     |
| 749         | ٥ ﴿ فَأَمَا ثَمُوهُ فَأَهْ لِلصَّحُوا بِالطَّاخِيَةِ ﴾                                                                          | الحاقة    |
| 71.         | ٦ ﴿ وَلَمَّا عَادٌّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيكَةٍ ﴾                                                                 | الحاقة    |
| ٦٤٤         | ١٩ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبُدُ بِيَهِينِهِ. فَيَقُولُ هَاتَوْمُ الْرَمُواكِنَيِيةَ ﴾                                         | الحاقة    |
| <b>707</b>  | ١٦ ﴿ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾                                                                                                     | المعارج   |
| ٤٧٧         | ٣٠-٢٩ ﴿ وَالَّذِينَ هُرُ لِشُرُوجِهِمْ حَنِيظُونَ ﴾                                                                             | المعارج   |
| Y7.Y        | ١٣ ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَّنَّ مَامَنَّا بِهِرٍّ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ. فَلا يَخَافُ بَعْسَا وَلا رَهَقًا ﴾       | الجن      |
| ٦٤٥         | ١٨ ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَنِّعِيدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾                                                     | الجن      |
| 788         | ١٩ ﴿ وَأَنْتُهُ لِمَا هَامَ عَبَدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلنَّا ﴾                                      | الجن      |
| 704-84.     | ٠ ٢ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَطَرُأَنَّكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلْقِي الَّيلِ وَيَصْفَدُ وَثُلْكُمْ ﴾                                    | المزمل    |
| 777         | ۲٥-۱۸ ﴿ إِنَّهُ مُنْكُرُ وَفَدَّرَ ﴾                                                                                            | المدثر    |
| 778         | ٢٥-٢٤ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا بِيَرْ يُؤِثَرُ ﴾                                                                            | المدثر    |
| ٤٣٠         | ٣ ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَنُ أَلَىٰ تَجْمَعِظَامَهُ ﴾                                                                               | القيامة   |
| ۳۱۸         | ١٥-١٤ ﴿ بَلِ ٱلْإِنْكُنُّ عَلَىٰ تَقْدِيهِ بَسِيرَةٌ ﴾                                                                          | القيامة   |
| ٤٢٩         | ٢٧-٢٦ ﴿كُلَّا إِذَا بَلَمَنِ التَّرَاقِ ﴾                                                                                       | القيامة   |
| 777         | ٤ ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴾                                                        | الإنسان   |
| <b>777</b>  | ٥ - ١ ٦ ﴿ وَيُطَاقُ عَلَيْمٍ عِالِيْهِ مِن فِشَةِ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ فَوَارِيْزًا ﴾                                            | الإنسان   |

| رقم الصفحة    | رقم الآية وأولما                                                                    | السورة   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 702           | ١٥-١١ ﴿ وَإِنَّا الرَّسُلُ أَيْمَتَ ﴾                                               | المرسلات |
| ٤٦٨           | ١٢ ﴿ يَكُنِي عَمِهِ أَيْلَتَ ﴾                                                      | المرسلات |
| ٤٦٨           | ١٣ ﴿ لِيُورِ ٱلْمَصْلِ ﴾                                                            | المرسلات |
| 708           | ٥ ١ ﴿ وَثِلِّ يَوْمَ إِذِلِلَّهُ كُذِّيبِينَ ﴾                                      | المرسلات |
| 700           | ١٩-١٦ ﴿ أَلَدَ ثُهَلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾                                             | المرسلات |
| ۲.,           | ٢٣ ﴿ لَيَشِينَ فِيهَا أَحْفَانًا ﴾                                                  | النبأ    |
| ۲ – ۸ ۶ ۲     | ٢٥-٢٤ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾                              | النبأ    |
| ۳٧٠-١٣٩       | ٤٠ ﴾ إِنَّا أَنذَرَنَكُمْ عَدَابًا فَرِيبًا                                         | النبأ    |
| ٥٣٢           | ١ - ٥ ﴿ وَالنَّزِعَتِ غَمَّا ﴾                                                      | النازعات |
| ٥٣٢           | ٨-٦ ﴿ يَوْمَ تُرْجُثُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾                                                | النازعات |
| 077           | ١١ ﴿ لَوَ ذَا كُنَّا عِظْكَمَا نَجِورَةً ﴾                                          | النازعات |
| <b>717</b>    | ٢٣ ﴿ فَحَثَرَ فَادَىٰ ﴾                                                             | النازعات |
| ٥٣٢           | ٢٦ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لِمَبْرَةً لِمَن يَغْنَىٰ ﴾                                    | النازعات |
| ٦٦٤           | ٢٢-١٧ ﴿ فَيْلَ ٱلْإِنْدُنُ مَآ أَكْفَرُهُ ﴾                                         | عبس      |
| ٦٦٣           | ٢٠ ﴿ ثُمَّ ٱلسَّيِيلَ يَسْرَهُ ﴾                                                    | عبس      |
| ١٧٤           | ٣٥ ﴿ وَأَنِيدِ ﴾ ٣٠                                                                 | عبس      |
| <b>717</b>    | ٥ ﴿ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتَ ﴾                                                   | التكوير  |
| ۸۷۸           | ۲۷ ﴾ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴾                                     | التكوير  |
| £ £ 7 — Y 7 7 | ١٤-١٣ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَادَ لَيْى نَصِيرٍ ﴾                                          | الانفطار |
| ٤٦٨           | ١٨-١٧ ﴿ وَمَآ أَذَرَنكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾                                       | الانفطار |
| ٤٦٨           | ١٩ ﴿ يَوْمَ لَا تَسْلِكُ نَفْشُ لِنَقْسِ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذِ يَتَّهِ ﴾ | الانفطار |
| 179           | ٦ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾                                  | المطففين |
| £ £ 7- ۲ 7 7  | ٧ ﴿ كُلَّةَ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّادِ لَغِي سِجِينِ ﴾                                | المطففين |
| ۲.0           | ٨ – ٩ ﴿ وَمَا أَذَرُكَ مَا سِجِينٌ ﴾                                                | المطففين |
| £ £ 7 - ۲ 7 7 | ١٨ ﴿ كُلَّةَ إِنَّ كِنَبَ ٱلأَبْرَارِ لَغِي عِلِيِّيتِ ﴾                            | المطففين |
| ۲.٥           | ٢٠-١٩ ﴿ وَمَا آذَوِنِكَ مَا عِلْتُونَ ﴾                                             | المطففين |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                                                                                                              |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٩٠        | ٣٦ ﴿ هَلْ ثُوْبَ ٱلْكُنَارُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٣٦                                                                       | المطففين |
| 140        | ٢٢ ﴿ مَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكُذِيبُونَ ﴾                                                                                   | الانشقاق |
| Y09        | ٤ ﴿ قَيْلَ أَصْرَبُ ٱلْأَخْذُودِ ﴾                                                                                            | البروج   |
| 409        | ١٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَسَوًّا ٱلمُؤْمِدِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ أَنَهُ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾               | البروج   |
| 71.5       | ١١ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمِلُوا الصَّدلِ حَدتِ لَمُتُمْ جَنَّكُ ﴾                                                   | البروج   |
| 207-170    | ١٧ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتُعُودَ ﴾                                                                                                   | البروج   |
| ٤٥١        | ١٨-١٧ ﴿ مَلَ أَنْكَ حَدِيثَ ٱلْجُنُودِ ﴾                                                                                      | البروج   |
| 170        | ١٩ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴾                                                                                  | البروج   |
| ٥٧٢        | ٥ ﴿ فَجَمَلَهُ غُنَّاةً أَخَوَىٰ ﴾                                                                                            | الأعلى   |
| ٦          | ٨-٧ ﴿ إِنَّ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ﴾                                                                                                | الفحر    |
| ٦٠٠        | ٨ ﴿ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْمِلْدِ ﴾                                                                           | الفجر    |
| <b>707</b> | ٢٦-٢٥ ﴿ فَيَوْمِيلِ لِلْاَيْقِيْتِ عَذَا لِهُوَ أَحَدُّ ﴾                                                                     | الفجر    |
| ۲٠٩        | ١٥-١٤ ﴿ أَوْ لِطَعَنَدُ فِي يَوْمِ وَى مَسْفَهَ مَ ﴾                                                                          | البلد    |
| 119        | ٧-٦ ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيسُمَا فَعَاوَىٰ ﴾                                                                                  | الضحى    |
| ٤٨١        | ٦ – ٨ ﴿ أَلَمْ يَجِذُكَ يَشِسُا فَعَاوَىٰ ﴾                                                                                   | الضحى    |
| ٨٩         | ٨ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾                                                                                              | الضحى    |
| ٤٨١        | ٩ - ١١ ﴿ فَأَمَّا ٱلْلِّيَدِ فَلَا نَفْهُرْ ﴾                                                                                 | الضحى    |
| ٤٨١        | ١٠ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآيِلَ فَلَا نَنْهَرٌ ﴾                                                                                     | الضحى    |
| ٤٨١        | ١١ ﴿ وَأَمَّا بِنِصْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾                                                                                  | الضحى    |
| 777        | ٥ ﴿ ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَسْفَلَ سَنِفِلِينَ ﴾                                                                                   | التين    |
| 777        | ٧ ﴿ فَمَا يُكَوِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾                                                                                     | التين    |
| 000        | ١ - ٥ ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾                                                                           | العلق    |
| ध्यध       | ١ ﴿ لَدَ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِكْنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنقَكِّمِنَ حَنَّى تَأْنِيمُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ | البينة   |
| ध्यध       | ٢ ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَنْلُوا صُحْفًا مُطَهِّرَةً ﴾                                                                       | البينة   |
| ٦٣         | ٧ ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ﴾                                                                     | الزلزلة  |

| رقم الصفحة | رقم الآية وأولها                       | السورة   |
|------------|----------------------------------------|----------|
| 091        | ١ ﴿ وَالْعَدِيدَتِ صَبْعًا ﴾           | العاديات |
| 777-177    | ٢ ﴿ فَالْمُورِيَّتِ فَدَّمًا ﴾         | العاديات |
| 171        | ٣-١ ﴿ وَٱلْعَلِايَاتِ صَبَّعًا ﴾       | العاديات |
| ٤٨٧        | ١ ﴿ ٱلْهَدَكُمُ ٱلنَّكَادُ ﴾           | التكاثر  |
| 444        | ۲ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾   | العصر    |
| 717        | ٥ ﴿ فِحَمَّلَهُمْ كَمَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ | الفيل    |
| 717        | ١ ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْنِ ﴾               | قريش     |
| 171        | ٦ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ يُعَرَّآ وُونَ ﴾   | الماعون  |
| 797        | ٣ ﴿ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلأَبْدَرُ ﴾  | الكوثر   |
| ٥٢١        | ا ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾         | الإخلاص  |

# فهرس الأحاديث الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

| رقم الصفحة | الحليث                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه "                                         |
| ٤٠٠        | "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود "                       |
| ٣٤٦        | "إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة من الأرض " |
| 441        | "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة "                                            |
| ٤٠١        | "إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة"                                        |
| ٣٤٦        | "إن كرسيه وسع السماوات والأرض "                                           |
| ٣٣٨        | "إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة "                       |
| 177        | "اشتكت النار إلى ربما فقالت : رب أكل بعضي بعضاً"                          |
| ٤١١        | "الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمنيّ"         |
| ١٨٨-١٨٧    | "خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرحّلالحديث "                               |
| 195        | "خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين "                                      |
| ٥          | "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم"الحديث                                     |
| 727        | "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "                                             |
| 440        | "سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها"                    |
| 098        | كان يقول إذا أصبح وقام من نومه "الحمد لله الذي أحيانا"                    |
| ٣٤١        | كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة "لا إله إلا الله                          |
| 7-711      | "لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون"                                    |
| 441        | "لعن الله الخمر وشاربها"الحديث                                            |
| 115        | "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه "                   |
|            | "ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل أعطاه الله إياه فيبخل به عليه    |
| 140        | إلا أخرج له يوم القيامة شجاعٌ من النار"                                   |
| 737        | "وما ذاك ؟أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم"                            |
| 72.        | "يا ابن عباس : ركعتان بعد المغرب"                                         |
| ٥٥٣        | "يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه "الحديث              |
| ٦٠٧        | "ينفخ في الصور ثلاث نفخات "                                               |



### فهرس الأعلام الواردة في صلب الكتاب دون الحواشي

رقم الصفحة

(1)

٤٨

-~74-771-14-174-177-177

- £ 7 V - £ 7 7 - T V A - T 7 A - T 7 V - T T .

-7.1-7..-099-019-017-010-20

77.-705-779-774-719-714

210-17A-17V

115

454

791-957-473-070

175-177

£ 1 7 - 1 1 2 - 1 1 7 - 7 2 - 7 0

71-00-14

٣٣٨

777-1-1-1-07

٤V

٤٢

24-49-47

£ 3 - £ 7 ٣0

90-91-17

٣.

T0 2-0 2-TV- 7 9- 7 2- 7 T

01

۲١

721

۲۸

إبراهيم بن حبيب السقطي إبراهيم بن خالد = أبو ثور إبراهيم الخليل —عليه السلام-

إبراهيم بن عمر = البقاعي

إبراهيم بن موسى اللخمي = الشاطبي إبراهيم بن يزيد - النجعي

أبي بن كعب

أحمد بن إبراهيم بن الزبير أحمد بن حنبل

أحمد شاكر

أحمد بن أبي طيبة

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام = ابن تيمية

أحمد بن عمر بن سريج القاضي

أحمد بن على - السليماني

أحمد بن على بن ثابت = الخطيب البغدادي أحمد بن علي = ابن حجر العسقلابي

أحمد بن عيسى العلوي

أحمد بن فارس بن زكريا =ابن فارس

أحمد بن القاسم الخشاب

أحمد بن كامل البغدادي القاضي أحمد بن محمد بن زياد = ابن الأعرابي

أحمد بن محمد = ابن خلكان

أحمد بن محمد = النحاس المرادي

أحمد بن منيع البغوي

={\( \cdot \cdot \cdot \) =

بختنصر

بشر بن معاذ العقديّ

أحمد بن موسى بن محاهد أبو بكر 708-707-7V-77-71-79 أحمد بن يحيى المنجم ٤٧ أحمد بن يحيى بن يزيد = ثعلب 72-TA أحمد بن يوسف التغلبي ۲٦ الأخنس بن شريق ٤٤٨ آدم -عليه السلام --775-771-197-197-191-1.7-1.5-1.7 -717-0V5-0V7-57A-51A-TA0-TA5-TTA 777-755-710-715 إسحاق -عليه السلام-771-711-177 ٧٧ إسحاق بن إسرائيل المروزي إسماعيل -عليه السلام-إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري 9 £ -701-77-77-77-19.-101 إسماعيل بن عبد الرحمن السدى 707-011-077-000-579-57.-790 -171-177-117-07-01-59-51-9 إسماعيل بن كثير - Y · A - Y · £ - Y · 1 - 1 9 Y - 1 9 · - 1 A V - 1 V 7 077-022-279-220-727-711 الأسود العنسى YAY الأصفهاني = أبو الفرج ۳. الأقرع بن حابس ٤١١-٤١. امرأة عمران 17. 271 إلياس -عليه السلام-إياس بن معاوية 711 أيوب بن موسى الكفوي القاضي 90-92 (ب) باذان مولى أم هانئ = أبو صالح

WO-1-P17-A17-P77

۲۸

بشیر بن عبد المنذر – أبو لبایة بلال بن رباح

|                                        | الفهــــارس                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| \\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                       |
| (ج)                                    |                                       |
| ٤٥٣                                    | جالوت                                 |
| 11:                                    | جالينوس<br>جالينوس                    |
| £\ £. ~- ٦٩- ~ ٤٦                      | جندب بن جنادة = أبو ذر                |
|                                        | مندب بن مناده – ابو در                |
| (5)                                    |                                       |
| 444                                    | الحارث بن سويد الأنصاري               |
| ٤٤٧                                    | الحر بن قيس =ابن أخي عيينة<br>م       |
| **                                     | الحسن بن أحمد الإصطخري                |
| -٣١٦-٣١٥-٣١١-٢٦٦-٢٣١-١٩٢-١٨٧           | الحسن البصري                          |
| 778-887-800-504-55-55                  |                                       |
| ۲۳                                     | الحسن بن زيد العلوي                   |
| ٣٣                                     | الحسن بن علي الأهوازي المقرئ          |
| 0                                      | الحسن بن علي بن أبي طالب              |
| <b>* Y Y</b>                           | الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني     |
| 119                                    | حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس |
| 011-727-111                            | الحسين بن علي بن أبي طالب             |
| 7.1-01-0-7-311-4-7771-9-7-030          | الحسين بن محمد =الراغب الأصفهاني      |
| Y90                                    | الحسين بن محمد الطيبي                 |
| £ V 9 — 1 0 7                          | الحسين بن مسعود البغوي                |
| W7W-W00-WV                             | حمزة بن حبيب الزيات                   |
| (                                      |                                       |
| ۲                                      | خالد بن معدان                         |
| ٤٠٩                                    | حباب بن الأرت                         |
| ٣٣                                     | الخليل بن أحمد الفراهيدي              |
| ۲۱                                     | الخوارزمي = أبو بكر الشاعر            |
| ( د )                                  |                                       |
| 771                                    | داود –عليه السلام –                   |
| £                                      | ۔<br>داود بن على الظاهري              |
| <b>790</b>                             | "<br>دهلك اليهودي                     |
|                                        |                                       |

(()

۲1

رؤبة بن العجاج

الربيع بن أنس 719-711-0-77-0779-709-710-7. الرّبيع بن سليمان الأزدي رفيع بن مهران= أبو العالية 777 (i) الزبير بن العوام 190-198-198 زكريا -عليه السلام-£70-770-771-17A OVV زيد بن أرقم زيد بن أسلم 119-114 ( w) سعد بن عبد الله بن عبد الحكيم ۲٧ سعد بن أبي وقاص 19. 774-117-17-114 سعید بن جبیر سفيان بن سعيد الثوري 770-51 سفيان بن عيينة £ £ 7 - Y 7 7 سلام بن سليم الكوفي أبو الأحوص 721 سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ٣. سليمان بن الأشعث السحستاني = أبو داو د 051-0.. سلمان الفارسي 111-11-110 سليمان بن عبد الرحمن الطلحي ۲٧ سهل بن محمد بن عثمان = أبو حاتم 400 سيد قطب 110 ( m ) شمويل 771 (ص) 789-089-277-227-219-777 صالح -عليه السلام-صالح بن أبي مريم أبو الخليل £ £ A صالح بن كيسان 17.-119 صدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة 454 صهيب بن سنان الرومي ٤٠٩ (ض)

077-227-777-19.

الضحاك بن مزاحم

(ط)

طالوت ٢٥٤–٢٥٩

(ع)

عائشة –رضي الله عنها– ١٨٧-١١٧-١

العاص بن وائل السهمي

عاصم بن أبي النجود القارئ عاصم بن أبي النجود القارئ

عامر بن شراحيل -الشعبي ٣٤٣-٢٧٥

عبّاد بن يعقوب عبّاد بن يعقوب

۳۸ بن یعقوب عبادة بن الصامت ه ۳۹ – ۳۹

عبده بن الفضل الأنصاري ۱۲۳

العباس بن وليد بن مزيد

عبد الحق بن غالب ابن عطية ٦٣٤-٥٤٥-٩٣٦-٦٣٤-٥٤٥-٦٣٤ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة

عبد الرحمن بن زید بن أسلم =ابن زید ۱۱۸-۹۸ ۲۱۱-۲۱۸-۲۱۱-۲۱۸-۲۱۸-۳۴۱-۳۴۱

عبد الرحمن بن أبي بكر = السيوطي ١٢٥-١٢٨-١٢٨-١٤٤

عبد الرحمن بن صخر –أبو هريرة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم ۲۷

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي

عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي " ١٢٥–١٢٥

۱۱۳ عبد الرحمن بن محمد – ابن زنجلة ۳۳۸

نه الرحمن بن حمد – ابن رجعه

عبد العزيز بن محمد الطبرى عبد العبري العب

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني

عبد الله بن أبي ابن سلول عبد الله بن أبي ابن سلول ٥٧٧-٣٩٦-٥٧٧

عبد الله بن أحمد الفرغاني ٢٤-٥٥-١٩ عبد الله بن أحمد الفرغاني

عبد الله بن إسماعيل الهَبَّاري

عبد الله بن الحسن بن أحمد الحرّاني أبو شعيب

717



عبد الله بن سعد بن أبي سرح

عبد الله بن سلام 19.279-119 عبد الله بن عامر القارئ T00-T07 عبد الله بن عباس -19.-177-107-107-177-114-97-79-4-0 - TET- TE . - TI 7 - TI 0 - TI 1 - TI 7 - TET- TT 1 - TI 0 - I 9 T 774-015-075 عبد الله بن عثمان = أبو بكر الصديق 197-117-50-55-49-7 عبد الله بن عُدى بن القطّان الجرجاني أبو أحمد ٣. عبد الله بن عمر بن الخطاب 491 عبد الله بن عمرو بن العاص **\*\*\***\-**\*\***\ عبد الله بن محمد الصديق الغماري 117 عبد الله بن مسعود الهذلي 017-779-701-777-771-710 عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 170-91 عبد الله بن أبي نحيح 727 عبد الله بن وهب 1 44-17. عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج 0 4 7 - 5 1 . - 1 40 عبد مناف بن عبد المطلب =أبو طالب 100 عبد الواحد بن عمر ۲9 عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي 3 عثمان بن بشار الأنماطي ابن بشار الأحول ٤٧ عثمان بن سعيد القارئ أبو عمرو TA7-TV.-T7T-T0V-T07 عثمان بن عفان 404-49 عثمان بن مظعون 791 عقبة بن أبي معيط 797 عكرمة ير عبد الله 7.0-557-5..- 757- 777- 19.- 177- 1..- 99- 97 على بن الحسن بن علان الحافظ على بن حمزة الكسائي القارئ 079-779-707-700 على بن أبي طالب £ £ A - T £ 1 - 1 1 V - 9 V - T 9 - V على بن أبي طلحة 175 على بن محمد بن حبيب الماوردي ۲ . ٤ على بن محمد الدولايي ٤٧



|                                         | ·                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| علي بن محمد السخاوي                     | T0V-T07                                                                                       |
| علي بن عبد الله بن عبد الغفار السمسماني | ٣٦                                                                                            |
| عمران بن ملحان = أبو رجاء العطاردي      | £ £ V                                                                                         |
| عمران بن موسى القزّاز                   | 47                                                                                            |
| عمر بن الخطاب                           | £                                                                                             |
| عمرو بن عثمان بن = قنبر سيبويه          | 11.                                                                                           |
| عمرو بن علي                             | 47                                                                                            |
| عمرو بن لحي                             | ٣.١                                                                                           |
| عمرو بن هشام = أبو جهل                  | ٣٧.                                                                                           |
| عون بن عبد الله بن مسعود                | 9.٨                                                                                           |
| عويمر العجلاني                          | ***                                                                                           |
| عيسى – ﷺ–                               | \(\lambda \cdot - \rangle \cdot - \lambda \cdot - \cdot 3 - \cdot 7 \cdot 3 - \lambda \cdot 9 |
| عيسى بن محمد أبو علي الطوماري           | ٣١                                                                                            |
| عيينة بن حصن                            | £ 1 1 - £ 1 ·                                                                                 |
|                                         | (غ)                                                                                           |
| غزوان الغفاري –أبو مالك                 | 71.                                                                                           |
| - J. <del>Ç</del> J - JJ                | ( ف )                                                                                         |
| ille.                                   |                                                                                               |
| فاطمة بنت محمد – ﷺ–                     | \                                                                                             |
|                                         | ( ق )                                                                                         |
| قابيل                                   | ٣١٤                                                                                           |
| القاسم بن سلام =أبو عبيد                | o £                                                                                           |
| القاسم بن نافع بن أبي بزة               | <b>૧</b> ૧                                                                                    |
| قتادة بن دعامة السدوسي                  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                        |
|                                         | -7.0-09071-111-11-11-0-0-0-                                                                   |
|                                         | 7                                                                                             |
|                                         | ( <u>4</u> )                                                                                  |
| كعب بن الأشرف                           | 7.79                                                                                          |
|                                         | ( ل )                                                                                         |
| St. ft. i i                             |                                                                                               |
| لوط -عليه السلام-                       | Y · ٣- \ 7 V - ٣ A                                                                            |
| الليث بن سعد الفهمي                     | ٤٨                                                                                            |

(9)

-777-19.-111-107-107-107-150-15.-1..-99

-77.-719-714-711-097-098-001-80.-884

704-741

T91-T9.-TAT-TA.-TV0-TVT-T19

٤٧

117

08-81

۲9

٣.٨

805

۳.

115-11.-91-57-52

717

00-77-77

191

۲۸

111-071-107-013

770-745-559-417-717-7.4-171-117

£ 3 - 2 Y

£ \ £ - £ . 0 - | 7 £ - | 7 V

10-51 705

۲۸

00-08-4.

00-17-79

110

۳.

مالك بن أنس محاهد بن حبر المكي

محمد بن أحمد =الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن أبي الثلج

محمد بن أحمد بن حزي الكلبي محمد بن أحمد الجلاب ابن بالويه

محمد بن أحمد الدّاجوين

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي

محمد بن أحمد بن شنبوذ

محمد بن أحمد بن فرح القرطبي

محمد بن أحمد النيسابوري أبو عمرو محمد بن إدريس الشافعي

محمد بن إسحاق

محمد بن إسحاق ابن النديم الوراق

محمد الأمين الشنقيطي

محمد بن بشّار

محمد بن بمادر الزركشي

محمد بن أبي بكر ابن القيم

محمد بن جرير بن رستم محمد بن جعفر بن الزبير

محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر

محمد بن الحسن بن مقسم

محمد بن حميد الرّازي

محمد بن خزیمة =أبو بكر محمد بن داود بن سليمان =أبو بكر

محمد رشید رضا

محمد بن زُبَر القاضي



| 77"                                                       | محمد بن زيد العلوي                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>٣</b> 0٦                                               | محمد بن صالح                               |
| 191-107-175                                               | محمد بن السائب الكلبي                      |
| <b>790</b>                                                | محمد بن الطاهر ابن عاشور                   |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                     | محمد بن عبد الرحمن المباركفوري             |
| 4 4                                                       | محمد بن عبد الله الشافعي أبو بكر           |
| ۲۹                                                        | محمد بن عبد الله الفقيه                    |
| 177-174-177                                               | محمد بن عبد الله دراز                      |
| 0 8 9 - 3 8 1                                             | محمد بن عبد الله ابن العربي أبو بكر        |
| * V                                                       | محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم             |
| **                                                        | محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي    |
| ٣٤                                                        | محمد بن عبد الواحد الزاهد =أبو عمر         |
| 110                                                       | محمد عبده                                  |
| 01-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11                 | محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي             |
| . 7 / - 3 7 / 0 / - 7 7 / - 9 7 / - 7 7 / - 7 7 / - / 7 - | محمد بن عمر القرشي الرازي                  |
| 777-50-13-03-777                                          |                                            |
| Y Y                                                       | محمد بن العلاء الهمذاني                    |
| ٤٥                                                        | محمد بن علي بن سهل بن الإمام               |
|                                                           | محمد بن علي = الشوكاني ٦٨                  |
|                                                           | 3.0-640-100-112                            |
| o £                                                       | محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري        |
| £ • 1 - 9 A                                               | محمد بن كعب القرظي                         |
| **                                                        | محمد بن المثنّى                            |
| <b>707</b>                                                | محمد بن محمد بن محمد = ابن الجزري          |
| 90-98-44                                                  | محمد بن محمد = الزبيدي                     |
| 17/-97/7-7/7-7/7-097                                      | محمد بن محمد بن مصطفى العمادي = أبو السعود |
| ٦٣٣                                                       | محمد بن محي الدين مصطفى الشيخ زاده         |
| AY                                                        | محمد بن مکرم بن منظور                      |
| ٠.                                                        | محمد بن يحيى بن خاقان =الخاقاني            |
| ۳۸٦-۱۲٤                                                   | محمد بن يزيد المبرد                        |
| AY                                                        | محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي       |
| 177                                                       | محمد بن يوسف أبو حيان                      |
|                                                           |                                            |

221-079-711

!{√\·}**=** 

هارون - ﷺ-

محمود بن حمزة الكرمايي 707-700-172 محمود شاكر 71-7.-00-89-14-1 محمود بن الشريف 0 A محمود بن عمر الخوارزمي = الزمخشري 777-7.1-171 مَخْلد بن جعفر البَاقَرْحي ۳. مريم بنت عمران 770-775 مسروق بن الأحدع الهمدايي 119 مسلم بن يسار البصري 774-1.9 مسلمة بن قاسم 01-77 مسيلمة الحنفى الكذاب 7.4.7 مصطفى السقا ٦١ ٤٧ المعافي بن زكريا =أبو الفرج مقاتل بن سليمان 1.1-175 مكى بن أبي طالب القيسي 0 £ 9-49 . - 477-474-474-674-674-674-6 مناع بن حليل القطان 171-01 موسى -عليه السلام -778 097 میمون بن مهران (U) ناصر بن سعد الرشيد ٣9 111-97-1-0 نافع بن الأزرق نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر ٩٨ 727 النخعي=إبراهيم بن يزيد النحاس = أحمد بن محمد المرادي 0 2 1 - 7 2 1 النعمان بن ثابت = أبو حنيفة TAA-12.-A.-TV نوح -عليه السلام -782-819 ( - ) 317 هابيل هارون بن عبد العزيز الطبري 24-44

|                                    | الفهـــــارس                |
|------------------------------------|-----------------------------|
|                                    |                             |
| ***                                | هلال بن أمية                |
| 47                                 | هنّاد بن السّري             |
| 777-533-770                        | هو د –عليه السلام –         |
| ( و )                              |                             |
| 4.4                                | الوليد بن شجاع أبو همّام    |
| 778                                | الوليد بن المغيرة           |
| ( ي )                              |                             |
| 77-77-77-5-0-70-77-77-7            | ياقوت بن عبد الله الحموي    |
| £70-17A                            | يحيى بن زكريا –عليه السلام- |
| 175                                | یحیی بن سلام                |
| o V – £ m                          | يحيى بن شرف النووي          |
| 9 V                                | يسيع الحضرمي                |
| 371-971-177-177-170                | يعقوب —عليه السلام-         |
| ۲۸                                 | يعقوب بن إبراهيم الدّورقي   |
| 114                                | يعقوب بن عبد الرحمن الزهري  |
| 03-77-77-3-7-633-03-170-170-770-77 | يو سف —عليه السلام—         |

( من ذكر بكنيته )

۲٧

٤٧

٤٥

يونس بن عبد الأعلى الصّدفي

أبو القاسم = ابن العراد

أبو مالك=غزوان الغفاري

أبو مقاتل الحنفي ابن صالح الأعلم

## فهرس المراجع

#### أولا : القرآن الكريم . .

#### ثانيا:

- ٢ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، المسمى : منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ، لأحمد بن محمد البنا الدمياطي ، المتوفى ١١١٧هـ ، تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى ، لـــدار عالم الكتب ، بيروت ٤٠٠٧هـ .
- ٣ الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي ، تقديم وتعليق : الدكتور مصطفى ديب البغا ، الطبعة
   الثانية لدار ابن كثير ٤١٤١هـ .
- : أحكام القرآن ، لأبي بكر الجصاص ، المتوفى ٣٧٠هـ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، الطبعة الثانيــة ، لدار المصحف بالقاهرة ، بدون تاريخ .
- ، أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ، المتوفى ٤٣٥هـ ، تحقيق محمـــد علـــي البجـــادي ، طبعـــة الحلـــيي ١٣٨٨هــــ.
  - ٦ آداب الزفاف ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، طبع المكتب الإسلامي ، ١٤٠٩هـ.
- لا إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، لأبي السعود ، محمد بن محمد ابن مصطفى ، العماد الحنفي،
   المتوفى ٩٨٣هـ ، تحقيق عبد القادر عطا .
- ٩ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين أبي الحسن على بن محمد ابن الأثير الجزري ، المتوفى ١٣٠هـ... ،
   تحقيق : محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، ومحمود عبد الوهاب فايد ، طبع دار الشعب .
- ١٠ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكي ، المتوفى ١٧٦هـــ، ضبط :
   الدكتور محمد حسن حبل ، تخريج : طارق أحمد محمد ، تقديم : مجدي فتحي السيد ، الطبعة الأولى ، لدار
   الصحابة بطنطا ١٤١٦هــــ .
- ١١ الإصابة في تمييز الصحابة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـــ، طبع دار الكتب العلمية ، مصورة عن طبعة كلكتا ١٨٥٣م .
- ١٣ الأصول من علم الأصول ، للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ، الطبعة الثالثة ، لجامعة الإمام محمـــد بـــن
   سعود الإسلامية ٥٠٤ هـــ .
- ١٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المالكي ، المتــوق
   ١٤ أضواء البيان في إيضاح الدين العلايلي ، الطبعة الأولى ، لدار إحياء التراث العربي ١٤١٧هـ .

- ١٥ الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، لخير الدين الزركلي،
   الطبعة الثالثة ١٣٨٩هـ..
- ١٦ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، لأبي بكر محمد بن أبي بكر ابن القيم ، المتوفى ٧٥١هـــ ، تحقيق محمـــد سيد كيلاني طبعة الحليى ١٣٨١هـــ .
- ١٧ الإكليل في استنباط التتريل ، لجلال الدين السيوطي تحقيق : سيف الدين عبد القادر الكاتب ، الطبعة الأولى
   لدار الكتب العلمية ١٤٠١هـ .
- ١٨ الإمام الطبري ، لعبد الله بن عبد العزيز المصلح آل شاكر ، إشراف الشيخ مناع القطان ، طبع جامعة الإمام
   محمد بن سعود الإسلامية ، بدون تاريخ .
- ١٩ الإمام في بيان أدلة الأحكام ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المتوفى ٣٦٠هـ. ، تحقيق :
   رضوان مختار بن غربية ، الطبعة الأولى ، لدار البشائر الإسلامية ١٤٠٧هـ.
- ٢١ الأنساب ، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ، المتوفى ٦٢ ههـ ، تقديم وتعليق :
   عبد الله عمر البارودي ، الطبعة الأولى لدار الجنان ببيروت ١٤٠٨هـ .
- ۲۲ الأنساب المتفقة ، لأبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني ، المتوف ٥٠٧هـــ ، تحقيـــق . dejong
  - ٢٣ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ، للدكتور : فهد بن عبد الرحمن الرومي ، طبع ١٤٠٧هــ .
  - ٢٤ الاختلاف بين القراءات ، لأحمد البيلي ، طبع دار الجيل ، بيروت ، الدار السودانية الخرطوم ١٩٨٨م .
- ٢٠ البحر المحيط في أصول الفقه ، لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بــن عبـــد الله الزركشـــي ، المتـــوف
   ٧٩٤هــ، تحرير الدكتور : عبد الستار أبو غدة ، مراجعة الشيخ عبد القادر العاتي ، طبـــع وزارة الشــــئون
   الإسلامية بالكويت.
- ٢٦ بدائع التفسير ، الجامع لتفسير محمد بن أبي بكر ابن القيم ، المتوفى ٧٥١هـــ ، جمع يسري الســيد محمـــد،
   الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي ١٤١٤هــ .
- ٢٧ بدائع الفوائد ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي ، المتوفى ٧٥١هـــ ، طبــــع دار الكتاب العربي .
- ٢٨ البداية والنهاية ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المتوفى ٧٧٤هـــ ، طبعة دار الفكر ١٣٩٨هـــ .
- ٢ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي الشوكاني ، المتوفى ١٢٥٠هـ. ، ومعه : ملحق البدر الطالع ، محمد بن يجيى زبارة ، الطبعة الأولى لمطبعة السعادة بمصر ١٣٤٨هـ.
- ٣٠ البرهان في توجيه متشابه القرآن ، لأي القاسم محمود بن حمزة الكرماني ، المتوفى خمسمائة تقريباً ، تحقيــــق عبد القادر أحمد عطا ، طبع دار الكتب العلمية ٩٨٦ م .

٣١ – البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، المتوفى ٩٩٤ هـــ ، تحقيق الـــدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، والشيخ جمال حمدي الذهبي ، وإبراهيم الكردي ، الطبعة الثانية لدار المعرفة ٥٠٤١هـــ.

- ٣٢ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تحقيق : محمــــد على النجار ، طبع المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ .
- ٣٣ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لحلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعــــة الحليى الأولى ١٣٨٤هـــ .
- ٣٤ تاج التراحم ، لأبي الفداء قاسم بن قطلوبا السودويي ، المتوفى ٨٧٩هـــ ، تحقيق : محمــــد خـــير رمضــــان يوسف، الطبعة الأولى لدار القلم ١٤١٣هـــ .
  - ٣٥ تاج العروس ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، المتوفى ١٢٠٥هـــ ، طبع المطبعة الخيرية ١٣٠٦هـــ .
- ٣٦ التاج المكلل من حواهر مآثر الطراز الآخر والأول ، لأبي الطيب صديق بن حسن القسوجي ، المتسوق ١٣٠٧هـ ، تصحيح الدكتور : عبد الحكيم شرف الدين ، الطبعـة الثانيـة للمطبعـة الهنديـة العربيـة ١٣٠٧٠.
  - ٣٧ تاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكلمان ،المتوفى ٩٥٦م طبع دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٧م .
- ٣ تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، المتوفى ٣١٠هـ. ، الطبعة الأولى لـــدار الكتـــب
   العلمية ٤٠٧هـ. .
- ٣٩ تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى ٦٣٤هـــ طبعة دار الكتاب العربي ببيروت
- ٤ التبيان في أقسام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيــة الزرعـــي الدمشـــقي ، المتـــوق
   ١٥٧هـــ، تعليق : فواز أحمد زمرلي ، الطبعة الأول لدار الكتاب العربي ٤٠٥ هــــ .
- 13 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلى عبد الرحمن بن عبد الرحميم المباركفوري تحقيق عبد الرحمن
   بن محمد بن عثمان الطبعة الثانية لمطبعة الاعتماد نشر مؤسسة قرطبة ١٤٠٦هـ .
- ٤٠ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل للدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان طبع مكتبة الملك فهـــد الوطنية الرياض ١٤١٥هـــ .
  - ٤٢ تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام محمد هارون الطبعة الرابعة لمكتبة الخانجي بالقاهرة ٣٩٧هــــ
    - ٤٤ ترتيب القاموس المحيط تحقيق الطاهر أحمد الزاوي ، طبعة الحلبي الثانية .
- ٤ التسهيل لعلوم التنزيل ، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكليي الغرناطي ، المتوفى ٤١هـ ، الطبعـة
   الأولى للمكتبة التحارية ١٣٥٥هـ .
  - ٤٦ التصاريف ليحيى بن سلام ، المتوفى ٢٠٠هــ ، تحقيق : هند شلبي ، نشر الشركة الوطنية للتوزيع .
- ٤١ التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، لعودة خليل أبو عودة ، طبع مكتبة المنار بالأردن
- ٤/٤ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني،
   المتوفى ٥٠١هـ ، تحقيق عبد الله هاشم يماني ، طبع دار المحاسن بمصر ١٣٨٦ هـ .

- ٤٩ تعظيم قدر الصلاة ، لمحمد بن نصر المروزي ، المتوفى ٢٩٤هــ ، تحقيق الدكتور : عبد الرحمن عبد الجبـــار الفريوائي ، الطبعة الأولى لمكتبة الدار بالمدينة ٢٠٦٤هــ .
  - ٥٠ تعليم علم الأصول ، للدكتور نور الدين الخادمي ، طبعة أولى ١٤٢٣هــ ، نشر مكتبة العبيكان .
- ٥١ تفسير آيات أشكلت ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رسالة ماحستير تحقيق الشيخ : عبد العزيــز بــن محمـــد
   الحليفة طبع الرشد ٤١٧هـــ .
  - ٥٢ تفسير التحرير والتنوير ، لمحمد الطاهر ابن عاشور ، طبع الدار التونسية ١٩٨٤م .
  - تفسير الجلالين ، لجلال الدين المجلى ، وجلال الدين السيوطى ، طبع دار الشعب .
  - ٥٠ تفسير السمرقندي ، تحقيق على محمد معوض ، وعادل أحمد ، وزكريا النوتي ، طبع دار الكتب العلمية.
    - ه تفسير القرآن ، لأبي المظفر السمعاني ، المتوفى ٤٨٩هـــ ، طبع دار الوطن .
- ٥٦ تفسير القرآن ، للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المتوفى ٢١١هـ. ، تحقيق الدكتور : مصطفى مسلم
   حمد ، الطبعة الأولى لمكتبة الرشد ، ٤١١هـ. .
- ٥٧ تفسير القرآن الحكيم ، المشهور ب"تفسير المنار" ، لمحمد رشيد رضا ، المتوفى ١٣٥٤هـــ ، الطبعة الرابعـــة لدار المنار ١٣٧٣هـــ .
- منسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، المتوفى ٧٧٤هــــ ، طبع دار الشعب ،
   والطبعة الثانية لدار عالم الكتب ، ومؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الخامسة ٢١٦هــ .
- ٦٠ تفسير غريب القرآن ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦هــ ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، طبعــة
   الحليي ١٣٧٨هــ .
- - ٦٢ تفسير كتاب الله العزيز ، لهود بن المحكّم الهوّاري ، تحقيق : بالحاج بن سعيد شريفي .
    - ٦٣ التفسير والمفسرون ، لمحمد حسين الذهبي ، دار إحياء التراث العربي .
  - ٦٠ التفسير ورجاله ،للدكتور : محمد الفاضل بن عاشور ، الطبعة الثانية لدار الكتب الشرقية تونس ١٩٧٢م .
- ٦٠ تقريب التهذيب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى ٨٥٢هـ ، دراســـة
   وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطا .
- ٦٦ التلخيص للمستدرك ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى ٧٤٨هـــ ، مــع المســـتدرك
   على الصحيحيىن للحاكم ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت .
- ٦٧ تهذيب الأسماء واللغات ، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، المتوفى ٦٧٦هـــ ، طبع دار الكتـــب العلمية .

٦٨ – قذيب التهذيب ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتـــوف ٨٥٢هـــــ ، تحقيــــق إبراهيم الزيبق ، وعادل مرشد ، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ٢١٦هـــ .

- ٦٩ تحذيب الكمال ، الأي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ، المتوفى ٧٤٧هـ طبع مؤسسة الرسالة
- ٧٠ تمذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، المتوفى ٣٧٠هـ. ، تحقيق : عبد العظيم محمد النجار،
   ومحمد على النجار ، طبع الدار المصرية .
- ٧١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المتوفى ١٣٧٦هــــ ، عنايـــة
   الدكتور : عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، الطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة ، ١٤١٧هــ .
- ٧٣ الجامع الصحيح "سنن الترمذي" ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي ، المتــــوفي ٢٧٩هـــــــ ، تحقيق وشرح : الشيخ أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية ١٤٠٨هــــ .
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله = ﷺ وسننه وأيامه ، المشهور بصحيح البخـــاري ،
   لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى المتوفى ٢٥٦هـــ طبع دار السلام .
- ٧٦ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطني المالكي ، المتوفى ٦٧١هـــ ، طبع دار الكتـــب العلمة ١٤١٣هــ .
- ٧٧ جمال القراء ، لعلم الدين السحاوي ، تحقيق الدكتور : علمي حسين البواب ، الطبعة الأولى لمكتبة التـــراث بمكة ١٤٠٨ هـــ .
- ٧٨ جمهرة اللغة ، لابن دريد ، المتوفى ٣٢١هـ. ، الطبعة الأولى لمكتبة المثنى ببغداد ١٣٤٥هـ. ، مصورة عــن طبعة دار المعارف .
- ٧٩ الحواهر المضية في طبقات الحنفية ، لأبي محمد عبد القادر بن نصر الله الحنفي ، المتوفى ٧٧٥هـــ ، طبع عــــام ٣٣٣ هـــ .
- ٨٠ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ، المتوفى ٧١٥ هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانيــة لـــدار
   الكتب العلمية ، ٤١٥ ١هــ .
- ٨١ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، للشيخ : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، المتـــوفى ١٣٩٢هـــــــ،
   الطبعة الرابعة الرابعة ١٤١٠هــــ .
- ۸۲ حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ، لطاشكبري زاده أحمد بن مصطفى ، المتوفى ٩٦٨هـــ ، طبع دار صادر .
- ٨٣ حاشية مقدمة التفسير ، للشيخ :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى ١٣٩٢هـ... ، الطبعة الثانية
   ١٤١٠هـ...

- ٨٤ حجة القراءات ، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، الطبعة الثالثة لمؤسسة الرسالة ١٤٠٢هـ .
- ٨٥ الحجة في القراءات ، لابن خالويه ، تحقيق الدكتور : عبد العال سالم مكرم ، الطبعة الرابعة لدار الشـــروق
   ١٤٠١هـــ .
- ٨٦ الحجة للقراء السبعة ، لأبي على الفارسي ، تحقيق : على النجدي ، والدكتور : عبد الفتاح شلمي ، طبـــع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٣هـــ .
- ٨٧ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبـــراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٧هـــ .
- ٨٨ حكم الجاهلية ، وهو مجموع مقالات الشيخ : أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى للمكتبة السنية ١٤١٢هـ..
- ٩٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، المتوفى ٤٣٠هـ. ، الطبعة الخامسة لدار الريان ودار الكتاب العربي ١٤٠٧هـ.
- - ٩١ دائرة المعارف ، للبستاني ، بيروت ١٩٥٦م .
  - 9 7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، لجلال الدين السيوطي ، المتوفى ٩١١هـ. ، طبع .
  - ٩١ دراسة الطبري للمعني ، للأستاذ محمد المالكي ، طبع وزارة أوقاف المغرب ١٤١٧هــ .
- ٩٤ درّة الحجال في أسماء الرجال ، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي المتوفى ١٠٢٥هـ.. وهو ذيل وفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ، الطبعـــة الأولى لــــدار التـــرات بالقاهرة ١٣٩٠هـــ .
- ٩٥ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى
   ٨٥٢هـ ، تحقيق : محمد سيد جاد الحق ، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة .
  - ٩٦ دفاع عن القراءات ، للدكتور لبيب السعيد ، طبعة دار المعارف .
  - ٩٧ دقائق التفسير ، جمع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع الدكتور : محمد السيد الجليند .
- / ٩ دول الإسلام ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤/هـــ ، طبعة دار المعارف العثمانية الثانية ١٣٦٤هـــ .
- ٩٩ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحون المالكي ، المتوفى ٩٩هــــ ، تحقيـــق محمــــد الأحمدي أبو النور ، دار التراث بالقاهرة .
- ١٠٠ حيوان ابن دريد ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى ٣٢١هـــ ، جمع : محمد العلوي ، طبـــع لجنـــة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ، ١٣٦٥هـــ .
  - ١٠١ للرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، المتوفى ٢٠٤هــ ، تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر .

- ١٠٢ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، لمحمد بن جعفر الكتاني ، المتوفى ١٣٤٥هـــ ، تحقيق: محمد المنتصر ، ومحمد الزمزمي الكتاني ، الطبعة الرابعة ٤٠٦هــ لدار البشائر الإسلامية بيروت .
- ١٠٣ حوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضـــل محمـــود الآلوســــى البغــــدادي المتـــوف ١٢٧٠هـ، تصحيح محمد حسين العرب ، طبع دار الفكر ١٤١٤هـ.
  - ١٠٤ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، لمحمد باقر الخوانساري ، طبع ١٣٥٧هــ .
- ١٠٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، للشيخ : محمد ناصر الدين الألباني ، طبع مكتبــة المعارف ١٤١٥هـ.
- ١٠٦ حسنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي المتوفى ٢٧٥هـــ ، ومعه : معالم السنن، للخطابي ، إعداد وتعليق : عزّت عبيد الدعّاس ، وعادل السيد ، الطبعة الأولى لـــدار الحـــديث بـــيروت
- ١٠٧ سنن ابن ماجه ، لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه ، المتوفى ٢٧٣هـــ ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى .
- حمنن الدارمي ، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، المتوفى ٢٥٥هـــ ، تحقيـــق : فـــواز زمـــرلي وخالد السبع ، طبع دار الكتاب ١٤٠٧هـ. .
- ١٠٩ حمير أعلام النبلاء ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨هـــ الطبعة الثامنة لمؤسســـة الرسالة ، ١٤١٢ هـ. .
- ١١٠ -السيرة النبوية ، لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، المتــــوفى ٢١٣هــــــــ ، طبعــــة الحلـــي ه ه ۱۳۵۰ هـ.
- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد ، الطبعة الأولى لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١٤١٢هـ..
- شمحرة النور الزكية في طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، الطبعة الأولى لدار الكتب العربية والمطبعة السلفية ١٣٤٩هـ.
- ١١٣ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي ١٠٨٩هـــ ، طبع دار الميسرة الثانية ١٣٩٩هـ. .
- ١١٤ -شرح العقيدة الواسطية ، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، تخريج وعناية : سعد بن فواز الصميل، الطبعة الرابعة لدار ابن الجوزي ١٤١٧هـ.
- شرح الكوكب المنير ، المسمى مختصر التحرير ، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ، لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ، المعروف بابن النجار ، تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد ، طبع مكتبة العبيكان ١٤١٣هـ.
  - ١١٦ څنعب الإيمان للبيهقي ، تحقيق محمد السعيد بسيويي زغلول ، طبع دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ .
- ١١٧ -الصارم المسلول على شاتم الرسول ، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ، المتوفى ٧٢٨هـــ ، تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى لمطبعة السعادة بمصر ١٣٧٩هـ .

- ۱۱۸ الصحاح ، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، المتوفى ٤٠٠ تقريبا ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا، طبع
   دار الكتاب العربي بمصر .
- ١١٩ صحيح ابن حبان بترتيب أي بلبان ، لمحمد بن حبان أبو حاتم البستي المتوفى ٣٥٤هـ... ، تحقيـــق شـــعيب
   الأرناؤوط طبعة ثانية لمؤسسة الرسالة ١٤١٤هـ. .
  - ١٢٠ صحيح الجامع الصغير ، لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثالثة للمكتب الإسلامي ٤٠٨ ه. .
    - ١٢١ صحيح سنن الترمذي ، لمحمد بن ناصر الدين الألباني ، طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج .
- ۱۲۲ الخضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى ٩٠٢هـ ، نشر مكتبة الحياة بيروت .
  - ١٢٣ +لطبري ومنهجه في التفسير ، للدكتور محمود بن الشريف ، الطبعة الأولى لمكتبات عكاظ ١٤٠٤هـــ.
- ١٢٤ طبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المشهور بجلحل المتوفى ٣٧٧هـ تحقيق فؤاد سيد مطبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ١٩٥٥م
- ١٢٥ طبقات السنية في تراجم الحنفية ، لتقي الدين عبد القادر التميمي الحنفي ، المتوفى ١٠٠٥أو ١٠١٠هـ............... تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، طبع دار الرفاعي ١٤٠٣هـ. .
- ١٢٦ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ، المتوفى ٧٧١ هــ ، طبعة الحلبي الأولى ، تحقيق محمد الطناحي ، وعبــــد الفتاح الحلو
- - ۱۲۸ +لطبقات الكبرى،لمحمد بن سعد بن منيع البصري كاتب الواقدي المتوفى، ۲۳هـ طبع دار صادر .
    - ١٢٩ طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي طبع دار الكتب العلمية .
- ١٣٠ طبقات المفسرين لمحمد بن حلي بن أحمد الداوودي المتوفى ٩٤٥هــ ، تحقيق علي محمد عمر ، الطبعة الأولى لدار الكتب ١٣٩٢هــ .
- ١٣١ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ٣٧٩هـــ تحقيق محمد أبو الفضــــل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر .
- ۱۳۲ علل الحديث ، لأبي محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس ، المتوفى ۳۲۷هـــ ، طبع مكتبـــة المثنى ببغداد ۱۳۶۳هـــ .
- ١٣٣ علم الدلالة ، لبيير حيرو ، ترجمه عن الفرنسية الدكتور : منذر عياشي ، طبع دار طلاس بدمشق ١٩٩٢م .
  - ١٣٤ علماء ومفكرون عرفتهم ، لمحمد المجذوب ، الطبعة الثانية لعالم المعرفة ١٤٠٣هـ. .
- ١٣٠ خماية النهاية في طبقات القراء ، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ، المتوفى ٨٣٣هـــ ، عني بنشره : ج. برجستراسر ، الطبعة الثالثة لدار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٢هــ .
- ١٣٦ -المفائق في غريب الحديث ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الحنوارزمي ، المتوفى ٥٣٨هـــ ، تحقيـــق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجادي ، طبعة الحليي .

- \(\bar{vv}\)=
- ۱۳۷ ختح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى ٥٩٦هـــ ، تـــرقيم محمد فواد عبد الباقي ، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه الله- طبع دار الفكر .
- ١٣٨ ختح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، لمحمد بن علي الشوكاني ١٢٥٠هـــ ، طبع دار المعرفة بيروت .
- ١٣٩ المفتح المبين في طبقات الأصوليين ، لعبد الله مصطفى المراغي ، نشر محمد علي عثمان ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦هـ .
  - ١٤٠ الفهرست ، لمحمد بن إسحاق ابن النديم ، المتوفى ٣٨٥هـــ ، تحقيق : رضا تجدد .
- ١٤١ فوات الوفيات ، لمحمد شاكر أحمد الكتبي ، المتوفى ٣٧٩هــ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعـــة السعادة بمصر .
  - ١٤٢ -في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، المتوفى ١٣٨٨ هـ ، طبعة الحلبي الأولى .
  - ١٤١ في علم الدلالة ، للدكتور عبد الكريم محمد حسن حبل ، طبع دار المعرفة الجامعية ١٩٩٧م .
- ١٤٤ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لمحمد المدعو عبد الرؤوف المناوي ، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـــ ، توزيـــع دار إحياء السنة النبوية .
- ه ١٤ الحقطع والاتتناف ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق : الدكتور أحمد خطاب العمر ، الطبعة الأولى لمطبعة العــــاين ببغداد ١٣٩٨هــــ .
- ١٤٦ قواعد الترجيح عند المفسرين ، للدكتور : حسين بن علي الحربي ، الطبعة الأولى لدار القاسم ١٤١٧هــ ، وهي في الأصل رسالة ماجستير.
- ١٤٧ -القواعد الحسان ، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، المتوفى ١٣٧٦هـــ ، طبع مكتبة المعارف بالرياض ١٤٠٠هــ ـ .
- ١٤٨ القول المفيد على كتاب التوحيد ، للشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين ، جمع وتخريج الدكتور : سليمان أبا
   الخيل ، والدكتور : خالد المشيقح ، الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي ١٤١٨هـ .
- ١٤٩ للكافية الشافية ، المشهورة بالقصيدة النونية ، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قـــيم الجوزيـــة ، المتـــوفى ٧٥١هـــ ، مع شرحها ، للدكتور : محمد خليل هراس ، طبع مكتبة ابن تيمية ١٤٠٧هـــ .
  - ١٥٠ -لكامل في التاريخ ، لابن الأثير المتوفى ٦٣٠هـــ ، الطبعة الخامسة دار الكتاب العربي ١٤٠٥هـــ .
- ١٥١ كتاب التاريخ الكبير ، لأبي عبد الله لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى ٢٥٦هـــ ، طبع مكتبة الإسلام محمد أزدمير تركيا .
- ١٥٢ كتاب التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، لشرف الدين سين بن محمد الطبيي ، تحقيق الدكتور: هــــادي عطية مطر الهلالي ، الطبعة الأولى لعالم الكتب ١٠٠٧هـــ .
- ١٥٣ كتاب التعريفات ، لعلي بن محمد الجرجاني ، المتوفى ٨١٦هــ ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، الطبعة الرابعـــة لدار الكتاب العربي ١٤١٨هــ .
- ۱۰۶ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب —عز وجل ، لأبي بكر محمد بن إســـحاق بـــن خزيمــــة ، المتــــوق ٣١١هـــ، تحقيق الدكتور : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، طبع دار الرشد ٤٠٨.هـــ .

- ١٥٥ كتاب الثقات ، محمد بن حبان بن أحمد بن أي حاتم التميمي البستي ، المتوفى ٣٥٤هــــ ، الطبعــة الأولى للوسسة الكتب الثقافية دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد
- ١٥٧ -كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي ٩٧٥هـ.، تصحيح محمد حامد الفقى ١٣٧٢هــ ، مطبعة السنة المحمدية .
- ١٥٨ كتاب السبعة لأحمد بن موسى بن مجاهد أبو بكر ، تحقيق شوقي ضيف ، الطبعة الثانية لـــدار المعـــارف
   ١٥٨ ٢٤هـــ .
- ٥٥١ كتاب السنة ، لعمرو بن أبي عاصم الضحاك ، المتوفى ٢٥٣هــ ، تحقيق الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي ٤٠٠هــ .
- ١٦٠ كتاب السنة ، للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، المتوفى ٢٩٠هـ. ، تحقيق الدكتور : محمد بسن
   سعيد بن سالم القحطاني ، الطبعة الأولى لدار ابن القيم ٢٠١١هـ.
- ١٦٢ كتاب العظمة ، لأبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ، المتوف ٣٦٩هـــ ، تحقيق رضــــاء الله بـــن محمــــد إدريس المباركفوري ، الطبعة الأولى لدار العاصمة بالرياض ١٤٠٨هـــ .
- ١٦٣ كتاب الكشف في القراءات السبع ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، المتوفى ٤٣٧هـــ ، تحقيق: محي الدين رمضان ، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق .
- ١٦٤ كتاب المقفى الكبير ، لتقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ، المتوف ٨٤٥هـ ، تحقيق : محمد البعلاوي ، الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي بيروت ١٤١١هـ .
- ١٦٥ الككشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل ، لأبي القاسم محمود بن عمــر الزعشــري المخوارمي ، المتوفى ١٣٥هــ ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ، ومعه : حاشــية الشــريف الحســيني ، والإنصاف، لابن المنير ، طبعة الحليي ١٣٩٢هــ .
- ١٦٦ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، لإسماعيل بن محمــــد العجلــــوني الجراحي ، المتوفى ١١٦٢هـــ ، تعليق أحمد القلاش ، الطبعة الثالثة لمؤسسة الرسالة ١٤٠٣هـــ .
- ١٦٧ -الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لمكي بن أبي طالب القيسي ، المتوفى ٤٣٧هـــ ، تحقيق : محيي الــــدين رمضان طبع مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هــ .
- ١٦٨ -الكليات ، وهو معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفـــوي ، المتـــوق ١٩٤١هـــ ، مقابلة : عدنان درويش ، ومحمد المصري ، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ١٤١٢هـــ .
- ١٦٩ لحسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، المتوفى ٧١١هـــ ، طبـــع دار صادر .

- ١٧٠ لحسان الميزان ، لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، المتوفى ١٥٥٨هـــــ ، طبع دار
   الكتاب الإسلامي ، مصور عن الطبعة الأولى لدار المعارف بحيدر أباد ، ١٣٣١ هـــ .
  - ١٧١ حباحث في التفسير الموضوعي ، للدكتور مصطفى مسلم محمد ، الطبعة الأولى لدار القلم ١٤١٠هــ .
    - ١٧٢ حباحث في علوم القرآن ، لمناع خليل القطان ، الطبعة الأولى المجددة لمكتبة المعارف ١٤١٣هـ .
- ۱۷۳ +لمبسوط في القراءات العشر ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ، المتوفى ٣٨١هـ. ، تحقيق : سبيع حمزة حاكمى ، الطبعة الثانية لدار القبلة بالمملكة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت ٤٠٨ه.. .
- ١٧٤ حجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفى ٨٠٧هـــ ، بتحريـــر الحـــافظين العراقي وابن حجر ، الناشر مؤسسة المعارف ٤٠٦هـــ .
- ١٧٥ مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع الشيخ : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبع بحمع الملك فهد ١٤١٦هـ ـ .
- ١٧٦ لمختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن حيى ، تحقيق : علمي النجدي ناصف ، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلمي ، الطبعة الثانية لدار سزكين ٤٠٦ ١هـــ .
- ١٧٧ -لمخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بـــن عطيـــة الأندلســـي ، المتــــوفى ٥٩٤٦هـــ، تحقيق المجلس العلمي بمكناس ، طبع بالمغرب ١٤٠٩هـــ .
- ۱۷۸ المحكم والمحيط في اللغة ، لعلي بن إسماعيل بن سيده ، المتوفى ٥٥٨هـ. ، تحقيق : الدكتور مــراد كامـــل ، الطبعة الحابى ١٣٩٢هـ. .
- ۱۷۹ مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ضبط وتصحيح : سميرة خلف المـــوالي ، طبـــع المركز العربي للثقافة والعلوم .
- ١٨٠ مختصر العلو للعلي الغفار ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى ٧٤٨هـــــ ، اختصــره
   وحققه وعلق عليه الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي ٤٠١ هـــ .
- ۱۸۱ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع ، اختصار ابن خالويه ، عُني بنشره : برجستراسر ، مطبعة الرحمانية بمصر .
- ۱۸۳ لحمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ، لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل، المتــــوفي ٦٦٥هـــــــ ، تحقيق: طيار آلتي قولاج ، طبع دار صادر ١٣٩٥ هـــ .
- ١٨٤ لخلستدرك على الصحيحيىن ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، المتوفى ٤٠٥هـــ ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت .
- ١٨٥ المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، ومعه كتاب فواتح الرحموت ، لعبد العلـــي الأنصــــاري، تقديم وضبط الشيخ إبراهيم رمضان ، طبع دار الأرقم بن أبي الأرقم .
  - ١٨٦ للمسند، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ، طبع مؤسسة قرطبة .
  - ١٨٧ حسند أبي داود الطيالسي ، لسليمان بن داود البصري ، المتوفى ٢٠٤هــ نشر دار المعرفة .

لدار المأمون بدمشق ٤٠٤هـ..

- ۱۸۹ حسند إسحاق بن راهويه ، المتوفى ۲۳۸هـــ ، تحقيق الدكتور : عبد الغفور عبد الحق البلوشــــي ، الطبعــــة الأولى لمكتبة الإيمان بالمدينة ۱۶۱۲هـــ .
  - ١٩٠ لمعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، لمحمد أحمد أبو الفرج ، نشر دار النهضة ١٩٦٦م.
- ١٩١ لحلعارف ، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، المتوفى ٢٧٦هـــ ، تحقيق الدكتور : ثـــروت عكاشــــة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر ١٣٨٨هـــ .
  - ١٩٢ حمعالم التتزيل للبغوي تحقيق : حالد العك ومروان سوار ، الطبعة الرابعة لدار المعرفة ١٤١٥هــ .
    - ١٩٢ حعايي القراءات ، لأبي منصور الأزهري ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـــ ، بدون ناشر .
- - عـ ١٩٥ معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، المتوفى ٦٢٦ هــ ، طبعة دار المأمون ، مراجعة وزارة المعارف العمومية .
    - ١٩٠ +لمعجم الأدبي ، لجبور عبد النور ، الطبعة الأولى لدار العلم للملايين ١٩٧٩م .
- ١٩١ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، المتوفى ٦٢٦ هــ ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٩٩هـــ .
- ١٩٨ حعجم الشعراء ، لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، المتوفى ٣٨٤هـــ ، نشر مكتبة القدسي بالقاهرة ، ١٣٥٤هــ ، تصحيح د. ف. كرنكو ، ومعه المؤتلف والمحتلف لأبي القاسم الآمدي ، المتوفى ٣٧٠هـــ .
- - ٢٠ حعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترقي بدمشق ، ١٣٧٩هـ.
    - ٢٠١ لملعجم الوسيط ، إصدار مجمع اللغة ، الطبعة الثانية لدار المعارف بمصر .
- ٢٠٢ حمعجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس ، المتوفى ٣٩٥هــ ، تحقيق : عبد السلام محمد هــــارون ، طبـــع دار الجيل بيروت .
- ۲۰۳ حعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان اللجهي ، المتسوق ١٠٣٨هـ ، تحقيق بشار عواد معروف ، وشعيب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس ، الطبعة الأولى لمؤسسة الرسالة ٤٠٤هـ .
  - ٢٠٤ +لمغني ، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المتوفى ٦٢٠هـــ ، طبعة عالم الكتب.
- ٢٠٥ حفاتيح الغيب ، أو التفسير الكبير ، لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ، المتوف ٢٠٦هـــ ، طبع دار الفكر.
- ٢٠٦ حفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ، المتوفى ٢٥هـ تقريباً ، تحقيق : صفوان عدنان داودي،
   الطبعة الثانية لدار القلم ١٤١٨ هـ .

٢٠٨ للقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، المتوفى
 ٢٠٨هـــ ، تصحيح عبد الله محمد الصديق ، نشر مكتبة الخانجي بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ، ١٣٧٥هـــ.

- ٢٠٩ حلاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التتريل ، لأبي جعفر أحمد بـــن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : سعيد الفلاح ، طبع دار الغرب الإسلامي ١٤٠٣هــ .
  - ٢١٠ -مناهل العرفان في علوم القرآن ، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ، طبع دار إحياء التراث العربية .
- ۲۱۱ حنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، المتوفى ۹۷هه. ، الطبعة الأولى لدائرة المعارف بحيدر أباد ١٣٥٧ه. .
- ٣١٢ حنهاج في شرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، المتوفى ٦٧٦هــــــ ، مراجعــــة خليل هراس ، الطبعة الأولى لدار القلم .
- - ٢١٤ -منهجية البحث في التفسير الموضوعي ، للدكتور زياد الدماغين ، طبعة دار البشير ١٤١٦هـ. .
- ٢١٥ لجلهذب في القراءات العشر ، للدكتور محمد سالم محيسن ، الطبعــة الثانيــة لمكتبــة الكليــــات الأزهريـــة ١٣٨٩هـــ.
- ٣١٦ لخلوافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ، المتوفى ٩٠٧هـــ ، تحقيق: علي حسن عبد الحميد ، الطبعة الأولى لدار ابن عفان ١٤١٧هـــ .
- ٢١٧ حوسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، لمحمد علي التهانوي ، المتوفى ١١٨٥ هـــ ، تحقيـــق علـــي دحروج ، ترجمه من الفارسية الدكتور : عبد الله الخالدي ، مطبعة لبنان ناشرون .
- ٢١٨ حيزان الاعتدال في نقد الرجال ، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، المتوفى ٧٤٨هـ ، تحقيق : على بن محمد البحادي ، طبع دار المعرفة بيروت .
- ٢١٩ المناسخ والمنسوخ في كتاب اله –عز وجل– واختلاف العلماء في ذلك ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، المتوفى ٣٣٨هـ ، تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم ، طبع مؤسسة الرسالة ١٤١٢هـ.
- ٢٢٠ النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن ، لمحمد عبد الله دراز ، المتوفى ١٣٧٩هــ ، تحقيـــق : عبـــد الحميـــد الدخاخيني ، الطبعة الأولى لدار طبية ١٤١٧هــ .
- ٣٢١ -للنحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لأبي المحاسن يوسف بن تَغْرَى بَرْدي الأتابكي ، المتوفى ٨٧٤هـــ ، مصورة عن دار الكتب .
- ٣٢٢ خرهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجـــوزي ، المتـــوفى ٩٧٥هـــ ، دراسة وتحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي ، الطبعة الثانية لمؤسسة الرسالة ٤٠٥ هـــ .
- ٣٢٣ خظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بـــن عمـــر البقـــاعي ، المتـــوف ه٨٨هــ، طبعة دائرة المعارف بالهند ١٣٨٩هــ .
- ٣٢٤ خفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المَقَري التلمساني تحقيق : الدكتور إحسان عباس، طبع دار صادر بيروت ١٣٨٩هـــ .

- ٢٢٥ -النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، المتوفى ٤٥٠هـ. ، تعليق الســـيد بن عبد المنصور بن عبد الرحيم ، الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية والثقافية ١٤١٢هـ.
- ٣٣٦ المنهر الماد ، لأبي حيان الأندلسي ، ضبط بوران ، وهديان الضناوي ، الطبعة الأولى لموسسة الكتب الثقافية ودار الجنان ١٤٠٧هـــ .
- ۲۲۷ خور القبس المختص من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء ، لأبي عبد الله محمد بن عمـــران المرزباني ، اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموري ، تحقيق : رودلف زلهـــايم ، دار
  - ٢٢٨ -الواضح في أصول الفقه ، للدكتور محمد بن سليمان الأشقر ، الطبعة الرابعة لدار النفائس ١٤١٢هـــ .

النشر فرانتس شتايز بقيسبادن ١٣٨٤ه...

- ٣٢٩ الموافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، المتوفى ٧٦٤ هـــ ، ، عنايــــة : س . ديــــــــــدرينغ، الطبعة الثانية ١٣٩٤هـــ .
- لمكتبة الرشد . ٤١ هـــ . ٣٣١ -للوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي ، المتوفى ٣٨ ٤هـــ ، تحقيق : صفوان
- عدنان داودي ، الطبعة الأولى لدار التعليم والدار الشامية ١٥ £ ١هــ . ٣٣٢ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن حلّكان ، المتوفى ٦٨١هـــــ ، تحقيــق :

الفهـــارس

#### ثالثاً : الصحف والدوريات :

۲۳۳ مجلة البيان عدد ٩٥ .

### رابعاً : مراجع ملحقة :

۲۳٥ الزبيدي وكتابه تاج العروس للدكتور هاشم طه شلاش .

٢٣٦ حميد قطب الشهيد الحي من الميلاد إلى الاستشهاد د. صلاح عبد الفتاح الخالدي .

٣٣٧ -انحرر في أسباب نسزول القرآن (من خلال الكتب التسعة)، للدكتور خالد بن سنيمان المسزيني ، الطبعــــة الأولى ، دار ابن الجوزي ، الأولى ١٤٢٧ هـــ .

٢٣٨ المنهج الأحمد .

٢٣٩ حوقع ملتقى أهل التفسير ، على الشبكة العنكبوتية .

۲٤٠ النحو وكتب التفسير.

# فهرس المحتويات

| لرق التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مريف مختصر بالسياق وأمثلة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اولفات في السياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نهجي في البحث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵ کې ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دون. و ۱۸ خو و دو دیرات است. مربور سروي او ۱۸ سال |
| - ب – مولده:<br>- ب – مولده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ۲ - شاته :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ۳ - رسانه : - ۳ - رحلاته العلمية : - ۳ - رحلاته العلمية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ٤ – شيوخه ، وتلاميذه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - أ = شيوخه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ب – تلامذته :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ٥ – علومه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ٦ – تدريسه ، وتأليفه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠ – مذهبه العقدي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أسباب الممامه بالتشبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -٨ – مذهبه الفقهي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -٩ – صفاته الخِلْقية والخُلُقية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ۱۰ – وفاته ، ورثاؤه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثناني : التعريف بتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ً – ما قبل خروج جامع البيان ، إلى الانتهاء منه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -٢ – ما بعد خروج جامع البيان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثالث :عرض مختصر لدلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﺒﺮﻩ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ثلاثة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نص ضربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| س.<br>هتم علماء الأصول بالألفاظ من حهتين : أنواعها ودلالاتحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سم عسد و حون بروت سے منگلوں ہو کیا و عدود ۔<br>لدلالة علمی قسمین : منطوق ومفہوم أو منظوم وغیر منظوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدره عملي مسمون ومسهوم و مسطوم و مير مسطوم<br>بير المنظوم هو دلالة الالتزام ويشمل دلالات خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يو مصورة مو دوله ويسمل دور ت مس<br>لالة الاقتصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وله وقطعاء<br>لالة الإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ونه او ساره<br>لالة الإنجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لالة المفهوم وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فههوم المخالفة ستة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لخلاف في حجية مفهوم المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لذهب الجمهور وأدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لذهب الحنفية وأدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| راجح مع التعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سروط العمل بمفهوم المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ار الحالاف في دلالة المفهوم علمى مسائل كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة إلى أربع دلالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| ٧   | عند الجمهور : النص والظاهروالمحمل                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | عند الحنفية : واضح الدلالة وخفي الدلالة                                                                                                                |
|     | لباب الأول : دلالة السياق القرآني،وطريقة تناول ابن حرير لها                                                                                            |
|     | لفصل الأُول : دلالة السياق القرآُني،وتحته مباحث:                                                                                                       |
|     | لببحث الأول : تعريف السياق القرآني ، وأنواعه ، مع التعثيل :                                                                                            |
|     | – المطلب الأول : تعريف السياق لغة ، واصطلاحا :                                                                                                         |
|     | – المطلب الثاني : أنواع السياق القرآني :                                                                                                               |
| ٩٦  | -المطلب الثالث : الأمثلة على السياق القرآني:                                                                                                           |
|     | لقسم الأول : الأمثلة من منقول ابن جرير–رحمه الله –:                                                                                                    |
| ١.  | لقسمُ الثاني : الأمثلة على السياق ، من مقول ابن حرير ، وهو على ثلاثة أقسام :                                                                           |
| ١., | لمبحث الثاني : أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير:                                                                                                  |
| ١.  | لمطلب الأول : الأمر بالاعتناء بالسياق مطلقا ، وحعله طريقا سليما لتفسير كلام الله الكويم :                                                              |
| ١١. | لمطلب الثاني : الاستدلال بالسياق في التفسير والرحوع إليه عند الاختلاف :                                                                                |
| ۱۲۰ | لمطلب الثالث : تأليف العلماء كثيراً في الوحوه والنظائر ، وفي غريب القرآن :                                                                             |
|     | لمطلب الرابع : اهتمام العلماء بالمناسبات ، وتنبيههم على دورها في إظهار المعنى :                                                                        |
|     | لمبحث الثالث : أسباب الاعتماد على دلالة السياق القرآني :                                                                                               |
|     | لمطلب الأول : أن السياق ضرورة لغوية :                                                                                                                  |
|     | لمطلب الثاني : الاهتمام بالسياق يجعل الكلام منتظماً متسقاً :                                                                                           |
|     | لمطلب الثالث : إظهار الإعجاز البياني في القرآن :                                                                                                       |
|     | لمبحث الرابع: دلالة السياق القرآني ، وعلاقتها بتفسير القرآن بالقرآن :                                                                                  |
|     | لفصل الثاني : طريقة تناول ابن جرير — رحمه الله – لدلالة السياق القرآني                                                                                 |
|     | مدخل للقواعد:                                                                                                                                          |
|     | لمبحث الأول : الكلام على اتصال السياق ، ما لم يدل دليل علمي انقطاعه :                                                                                  |
|     | لمطلب الأول: نصَّ القاعدة ،وطريقة تعامل ابن جرير –رحمه الله–مع الجمل المعترضة                                                                          |
|     | فوائد استعمال قاعدة اتصال السياق :                                                                                                                     |
|     | لمطلب الثاني : أدلة اتصال السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري –رحمه الله– :                                                                              |
|     | لقسم الأول: ما كثر وروده :                                                                                                                             |
|     | نفسم انتاني . ما على وروده .<br>لمطلب الثالث : أدلة انقطاع السياق مما نصّ عليه الإمام الطبري –رحمه الله– :                                             |
|     | مصب النات : حد الصفح السياق ما تصل عليه الإمام الطبري ( عد الفه الله                                                                                   |
| , , | مصب بربيج. مواضع حصه و مسهن والطفاح.<br>لمطلب الخامس : مواضع لم يطبق فيها الإمام قاعدة : الكلام على اتصال السياق                                       |
| ٧.  | ما لم يدل دليل على انقطاعه :                                                                                                                           |
|     | ا - تا<br>لمبحث الثاني : إذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنما تحمل على سابقتها :                                                                        |
| ۲۱. | لمبحث الثالث : أولى تفسير للآية ما كان في سياق السورة :                                                                                                |
| ۲١. | لمطلب الأول : نص القاعدة وما يتعلق بما من تفصيل :                                                                                                      |
|     | لمطلب الثاني: تفسيره الآية بما ورد في السورة نفسها، وهو على نوعين :                                                                                    |
| ۲۲. | لمطلب الثالث : تفسيره الآية بما ورد في السورة وغيرها من القرآن :                                                                                       |
| ۲۲. | لمطلب الرابع : تفسيره الآية بما ورد في القرآن كله :                                                                                                    |
| ۲۲. | لمبحث الرابع : النظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها :                                                                                 |
| ۲۲  | لمطلب الأول: ابتداء الآية معين علمي معرفة مناسبة ختامها                                                                                                |
| ۲۳  | لمطلب الثاني : ابتداء الآيات معين على معرفة معنى ما بعدها :                                                                                            |
| ۲۳. | لمطلب التالث:ختام الآية يعين على معرفة معنى أولها :                                                                                                    |
|     | لمطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها ابن جرير –رحمه الله– قاعدة :<br>-                                                                                  |
| ۲ ٤ | لنظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خائمتها:                                                                                                  |
|     | لمبحث الحامس : إذا لزم من تفسير الآيات التّكرار الذي لا معنى له<br>                                                                                    |
| ۲٤. | فَلْلُكُ خُلُفٌ يُنْسِرُهُ القرآن عنه<br>الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عنه الله |
| ۲٤' | لمطلب الأول: نص القاعدة :                                                                                                                              |
| ۲٤. | لمطلب الثاني : الأمثلة على القاعدة :                                                                                                                   |

| ۲۰۳   | لطلب الثالث:الجواب على ما تكرر لفظه في القرآن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | لطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله– قاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ذا لزم من تفسيــــر الآيات التكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينــــزه القرآن عنه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | لبحث السادس : يختار من المعاني ما أتَسَق وانتظم معه الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | لطلب الأول : نص القاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377   | لطلب الثاني: يُختار من المعاني ما يُناسب سياق الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | لطلب الثالث : المعنى المضادّ والمقابِل للحمل والكلمات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( )   | لطلب الرابع : يذكر معنى ما سيحيء في الجمل والآيات المتأخرة في أول ورود مقطعها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | لطلب الخامس : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبـــري –رحمه الله –قاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ختيار المعاني النتي يتّسق وينتظم معها الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۸   | لبحث السابع : تعيين من نـــزل بمم الخطاب لايعني تخصيصهم بل يدخل من يُشاههم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸۰   | لطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۰   | لطلب الثاني : التعامل مع ما ورد فيه سبب نـــزول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۹   | لطلب الثالث : التعامل مع ما ورد فيه لفظ عموم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | لطلب الرابع : موضع لم يستعمل فيه الإمام الطبري –رحمه الله– قاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r 9 £ | هيين من نـــزل بمم الخطاب لا يعني تخصيصهم ، بل يدخل من يشابحهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | لبحث الثامن : الأولى في التفسيــــر أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r 9 Y | ىن الفعل المذكور السابق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <br>لطلب الأول : نص القاعدة ، والأمثلة الموضحة لها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ř. o  | لطلب الثاني : الأمر والنهي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | لبحث التاسع : لا يفسر السياق إلا بالظاهر من الخطاب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | لطلب الأول: نصّ القاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | لطلب الثانى : ضوابط استعمال الأظهر وحدوده :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | لطلب الثالث : أحوال يتـــرك فيها القول بالظّاهر في التفسيـــر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 3 · • 3 · · · 3 · · · 3 · · · · . · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | لطلب الرابع: مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –, حمه الله– قاعدة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~ { { | لطلب الرابع : مواضع لم يستعمل فيها الإمام الطبري –رحمه الله– قاعدة :<br>فسب السباق بالظاهر من الخطاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | فسيـــر السياق بالظاهر من الخطاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ~{V   | فسيـــر السياق بالظاهر من الخطاب:<br>بناب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيـــر ابن حريـــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEY   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب:<br>بناب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر<br>غصل الأول : أثر دلالة السياق في قرامات القرآن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEY   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب:<br>بناب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر<br>غصل الأول : أثر دلالة السياق في قراعات القرآن :<br>لبحث الأول:أثر دلالة السياق في تصحيح القرافة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 754   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب:<br>يناب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر<br>غصل الأول : أثر دلالة السياق في قراعات القرآن :<br>لبحث الأول:أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة:<br>لطلب الأول : طلب اتساق الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 754   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب:<br>بباب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر<br>لباب الثاني : أثر دلالة السياق في قراعات القرآن :<br>لبحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة:<br>لطلب الأول: حالب اتساق الكلام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75V   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر فعمل الأول: أثر دلالة السياق في أداعات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القرآة: لطلب الأول: خطب اتساق الكلام: لطلب الأول: عراعاة رؤوس الأي: لطلب الثانية : مراعاة رؤوس الأي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75    | فسير السياق بالظاهر من الخطاب: ياب الثاني : أثر دلالة السياق القرآن في تفسيسر ابن حريسر فقط الأول: أثر دلالة السياق في قرابات القرآن : قفصا الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: قطاب الأول: أطلب اتصاق الكلام : قطاب الثاني : مراعاة رووس الأي : قطاب الثاني، مثانة آية ها في المعنى من السورة نفسها: قطاب الثاني، مثانة آية ها في المعنى من السورة نفسها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 754   | فسير السياق بالظاهر من الخطاب: ياب الثاني : أثر دلالة السياق القرآن في تفسيسر ابن حريسر يفصل الأول : أثر دلالة السياق في قرابات القرآن : قفصل الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: قطب الأول: أخر دلالة السياق في تصحيح القراءة: قطب الثاني : مراعاة رووص الآي : قطب الثاني : ممالغة آية لها في المعنى من السورة نفسها: قطب الرابع : السياق والمحاف لموضع القراءة المرجحة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 75    | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: تفسيسر ابن حريسر السياق في أمات القرآن: لبحت الأول: أثر دلالة السياق في وتصحح القراءة: لطلب الأول: عالمية السياق والحالم الخلام: لطلب الثاني: عراعاة رؤوس الآي: لطلب الثاني: عالمات المفاقي الحريم من السورة نفسها: لطلب الرابع: السياق والمحافى الموضع القراءة المرحمة لطلب الخامس: ترجيح قراءة المرة امن عنى فسيح به: لطلب السادس: ترجيح قراءة المرة امن عرى الاتراب العناسر والتقابل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75V   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في قراعات القرآن في نفسيسر ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الأول: علليه السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثاني: عمالمة آية لها في المحن من السورة نفسها: لطلب الثاني: عمالمة آية لها في المحن من السورة نفسها: لطلب الخامس : ترجيح قراءة لقرها من شيء فنتيع به: لطلب الساحى : ترجيح قراءة لقرها من شيء فنتيع به: لطلب الساحى : ترجيح قراءة لحرما على أحرى ؛ لأن العلف يعني التعابس والتقابل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 E V | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في تفسيسر ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الأول: مراعاة رووس الأي : لطلب الثاني: مراعاة رووس الآي : لطلب الثاني: مائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني: ترجيح قراءة لقرمة المنهاة المرجحة : لطلب الخاس : ترجيح قراءة لقرمة امن شيء فتنيع به : لطلب الساس : ترجيح قراءة لقرمة امن شيء فتنيع به : لطلب الساس : ترجيح قراءة لقرمة المنها واحد: لطلب السام طريقة السورة وأسلوها :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75    | فسير السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسير ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في أداعات القرآن ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القرآءة: لطلب الأول: أم طلب اتساق الكلام لطلب الثاني : مراعاة رؤوس الأي لطلب الثاني : مماثلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني : ترجيح قراءة لمفي المراعة المرححة لطلب الخاسى : ترجيح قراءة لمفي أصرى ولتيح به لطلب السابع : العقف المرحح للحنس الواحدة لطلب السابع : العقف المرجع للحنس الواحدة لطلب الثامن عرايةة السورة وأسلوها لطلب الثامن عرايةة السورة وأسلوها لطلب الثامن عرايةة السورة وأسلوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75    | فسير السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآن في تفسير ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآن في تفسير ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في قراعات القرآن : ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثاني : مراعاة رؤوس الأي : لطلب الثاني : مائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني : ترجيح قراءة لقي المعنى من السورة نفسها: لطلب الخاس : ترجيح قراءة على اخرى الإحدة : لطلب الشامر : ترجيح قراءة لقي اخرى الإحداد المناس المناس المناس المناس الواحد : لطلب الثاني : طويقة السورة وأسلوها : لطلب الثامن : تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEV   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: قسيسر ابن حريسر ابن حريسر الله على : أثر دلالة السياق لي قراءات القرآن: في تفسيسر ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في قراءات القرآن: في نصيح الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: فطلب الثاني: مراءاة رؤوس الآي: فطلب الثاني: مراءاة رؤوس الآي: فلطلب الثاني: مراءاة رؤوس الآي: فلطلب الثاني: مالسياق والمحافظ لمؤضع القراءة المرحجة: فلطلب الخامس: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيم به: فلطلب الخامس: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيم به: فلطلب الشامع: ترجيح قراءة على امري ؛ لأن العطف يعني التغايس والثقابل: فلطلب الشامع: العطف المرحم للحنس الواحد: فلطلب الشامع: تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية: فلطب الشامة : فلا السياق على الإعراب ترجح قراءة أذه فا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEV   | أسير السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في أدايات القرآن في تفسيسر ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الأول: علل مائة رؤوس الآي : لطلب الثاني: عمائلة آية لها في المحنى من السورة نفسها: لطلب الثاني: عمائلة آية لها في المحنى من السورة نفسها: لطلب الخامس : ترجيح قراءة قراء مل شري فتنيع به : لطلب الخامس : ترجيح قراءة قراء مل شري فتنيع به : لطلب السامي : العطف المرجع للحس الواحد: لطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوها : لطلب الثامن : طريقة السورة وأسلوها : لطلب الثامن : دلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة : لطلب الثامن : ذلالة السياق على الإعراب ترجح قراءة : للجث الثاني : أثر دلالة السياق في تضييا القراءة أو ردها ومنافشة ذلك :                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 E Y | أسير السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآني في تفسيسر ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في تفسيسر ابن حريسر ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثاني : مراعاة رؤوس الآي : لطلب الثاني: عمائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني: عائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني: ترجيح قراءة لقراءا من شيء فتتيع به: لطلب السابع: ترجيح قراءة على أخرى؛ لأن العطف يعنى الثقابل: لطلب الشاعد : ترجيح قراءة على أخرى؛ لأن العطف يعنى الثقابل: لطلب الثاني: ترجيح قراءة على اخرى و لأن العطف العنى الثقابات الطلب الثاني: تركز دلالة السياق على الإحراب ترجح قراءة: لطلب الثاني: تأز دلالة السياق على الإحراب ترجح قراءة: للبحت الثاني: تأز دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: لطلب الثاني: أن يكون السياق الكونة لا معنى له: لطلب الثاني: أن ان يكون السياق القراءة لا معنى له:                                                                                                       |
| TEV   | فسير السياق بالظاهر من الخطاب: باب الثاني : أثر دلالة السياق القرآن في تفسير ابن حريسر باب الثاني : أثر دلالة السياق في تفسير ابن حريسر ليحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القرافة: ليحث الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القرافة: لطلب الأول: مراعاة رووس الآي : لطلب الثاني: عمائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب الثاني: عائلة آية ها في المعنى من السورة نفسها: لطلب السابع : السياق واللحاق لموضع القراءة المرجحة : لطلب السابع : ترجيح قراءة تملى أمرى الآي العطف يعني التغاير والتقابل: لطلب الشامع : تصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية : لطلب الثامن عزيمة السورة وأسلوها : لطلب الثامن عزيمة السياق في الإعراب ترجع قراءة : ليحث السياق على الإعراب ترجع قراءة : ليحث السياق بالقراءة الكرار أو المناقشة ذلك : لطلب الأول : أن يكون السياق بالقراءة الكرار أو التناقض:                                                                                                                                                                                                                      |
| TEV   | أسب الثاني : أثر دلالة السباق القرآن في تفسيسر ابن حريسر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEV   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: عبد الثاني: أثر دلالة السياق القرآن في تفسيسر ابن حريسر الماني: أثر دلالة السياق في قراعات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في قراعات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثاني: مراعاة رؤوس الأي: لطلب الثاني: عائلة آية ها في المني من السورة نفسها: لطلب الخانص: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب الخانص: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب السادي: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب السادي: ترجيح قراءة تلقرها من هيء فتتيع به: لطلب الناسع: العطف المرحم للحنس الواحد: لطلب الناسع: العطف المرحم للحنس الواحد: لطلب الناسع: حاصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية: للطب الناس: أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: للطب الثاني: أثر دلالة السياق على القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: لطلب الثاني: أن يرم من معي القراءة الكرار أو التنافض: لطلب الثاني: أن يكرم من معي القراءة المكرار أو التنافض: لطلب الرابع: أن يكرم من مقياة أمة لب المعين له: لطلب الرابع: أن يكرم من مقاهاة لمن الأصلح من أسباب السرول: |
| TEV   | أسياق بالظاهر من الخطاب:  باب الثانى: أثر دلالة السياق لقرآني في تفسيسر ابن حريسر باب الثانى: أثر دلالة السياق في آدابات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في آدابات القرآن: لطلب الأول: أر حللة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثانى: مراعاة رؤوس الأي : لطلب الثانى: عماللة آية لها في المحن من السورة نفسها: لطلب الخاص: ترجيع قراءة لقرها من شيء فتنيع به: لطلب الخاص: ترجيع قراءة لقرها من شيء فتنيع به: لطلب السائم: ترجيع قراءة لقرها من شيء فتنيع به: لطلب السائم: ترجيع قراءة لقرها من شيء فتنيع به: لطلب الشائم: ترجيع قراءة للرها ملى معن المواها: لطلب الثانم: أثر دلالة السياق على الإعراب ترجع قراءة: ليحت الثانى: أثر دلالة السياق و تضيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: للحس الثانى: أثر دلالة السياق القراءة الكرار أو التناقض: لطلب الثانى: أن يكون السياق بالقراءة الكرار أو التناقض: لطلب الثانى: أن يلزم من معى القراءة ألس المعي: لطلب الثاني: أن ينعم السياق واللحاق القراءة الكرار أو التناقض: للحس الثانى: أن يتمع السياق واللحاق القراءة ألس المعي:                                       |
| TEV   | فسيسر السياق بالظاهر من الخطاب: عبد الثاني: أثر دلالة السياق القرآن في تفسيسر ابن حريسر الماني: أثر دلالة السياق في قراعات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في قراعات القرآن: ليحت الأول: أثر دلالة السياق في تصحيح القراءة: لطلب الثاني: مراعاة رؤوس الأي: لطلب الثاني: عائلة آية ها في المني من السورة نفسها: لطلب الخانص: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب الخانص: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب السادي: ترجيح قراءة لقرها من شيء فتتيع به: لطلب السادي: ترجيح قراءة تلقرها من هيء فتتيع به: لطلب الناسع: العطف المرحم للحنس الواحد: لطلب الناسع: العطف المرحم للحنس الواحد: لطلب الناسع: حاصاريف الكلمة تدل على مصدرها في الآية: للطب الناس: أثر دلالة السياق في تضعيف القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: للطب الثاني: أثر دلالة السياق على القراءة أو ردها ومناقشة ذلك: لطلب الثاني: أن يرم من معي القراءة الكرار أو التنافض: لطلب الثاني: أن يكرم من معي القراءة المكرار أو التنافض: لطلب الرابع: أن يكرم من مقياة أمة لب المعين له: لطلب الرابع: أن يكرم من مقاهاة لمن الأصلح من أسباب السرول: |



| ٤٠٩  | بحث الرابع : موضع لم يسرجح فيه الإمام الأرجح من أسباب النسزول :                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | نمصل الثالث : أثر دلالة السياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها :                             |
| ٤١٨  | بحث الأول : علامات تظهر الترابط والتناسب بين الكلام :                                       |
| ۲۳3  | بحث الثاني:الترابط والتناسب في الآية الواحدة :                                              |
| ٤٣٤  | بحث الثالث : المناسبات بين الآيات :                                                         |
| ٤٣٥  | طلب الأول : مناسبة الآية مع ما قبلها :                                                      |
| ٤٣٩  | طلب الثاني : مناسبة الآية مع ما بعدها :                                                     |
| ٤٤.  | طلب الثالث : مناسبة الآية مع ما قبلها وما بعدها :                                           |
| ٤٤١  | طلب الرابع : قد يعود بالمناسبة على متقدّم بعيد في السورة :                                  |
| ٤٤٢  | بحث الرابع : الربط بين مقاطع السورة :                                                       |
| ٤٤٥  | بحث الخامس : التناسب والتقسيم :                                                             |
| ٤٤٩  | ﺑﺤﺚ اﻟﺴﺎﺩﺱ : اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ الإشارية :                                                           |
| ١٥٤  | بحث السابع : مواضع لم يذكر فيها الإمام الطبري –رحمه الله– الربط بين الآيات :                |
| ٤٥٦  | هصل الرابع : أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى :                                       |
| ٤٥٧  | بحث الأُول : دلالة السياق على المعنى في الآية الواحدة :                                     |
| ٤٦٣  | بحث الثاني : دلالة السياق على المعنى في الآيات المتتابعة :                                  |
| ٤٦٤  | طلب الأول : قد يكون بيان المعنى بذكر الاسم الموصول ونحوه مما يفسر معنى ما قبله ويوضحه :     |
| ٤٦٥  | طلب الثاني : السياق يبين معني الكلام ويدفع إيهام التناقض :                                  |
| ٤٦٧  | طلب الثالث : السياق المعلَلُ يدلُّ على المراد :                                             |
|      | طلب الرابع : الجواب على الاستفهام :                                                         |
| ٤٦٩  | طلب الخامس: قد يتوعّد الله قوماً ولا يقع الوعيد المؤكّد،ويدلّ السّياق على حكمة عدم إيفاعه : |
| ٤٧.  | طلب السادس: قد يرد العطف بين الجمل ، ولكن لا يدخل بعضها على المعنى الذي عطفت عليه:          |
|      | بحث الثالث:دلالة السياق على المخاطب أو الموصوف:                                             |
| EΥΛ  | بحث الرابع : احتمال السّياق لمعانو متعدّدة :                                                |
| ٤٨١  | <br>ببحث الخامس : مواضع لم يَستعِن فَيها الإمام الطبري–رحمه الله– بالسّياق لإظهار المعنى:   |
|      | فصل الخامس : أثر دلالة السياق في ذكر المعنى المناسب للسياق إذا                              |
| ٤٨٦  | نذف متعلَّقه لعمومه ولا ينافي العموم :                                                      |
|      | بحث الأول : ذكر المعنى الخاص للسياق دون الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه:                 |
| ٤٩٤  | بحث الثاني : ذكر المعنى الخاص للسياق مع الإشارة إلى عموم اللفظ فيما يشابحه:                 |
|      | ببحث الثالث : ذكر المعنى الخاص للسياق من ختام الآيات بأسماء الله                            |
| ٤٩٩  | سبحانه وتعالى— مع الإشارة للعموم أو بدونها:                                                 |
|      | طلب الأول : أن يذكر المعنى الخاص ولا يشيـــر إلى العموم :                                   |
| ٠.١  | طلب الثاني : ذكر المعنى الخاص بسياق الآية مع الإشارة إلى العموم :                           |
| ٠. ٤ | بحث الرابع : موضع لم يستعمل فيه ابن جريـــر –رحمه الله– الطريقة السابقة :                   |
|      | غصل السادس : أثر دلالة السياق في الدلالة على المحذوف من الكلام :                            |
| ٠,٩  | بحث الأول : اللغة ، واستعمالات العرب ، وطريقتهم في الحذف :                                  |
| ٠,٠  | طلب الأول : الأصل عدم الحذف ، ولا يقال به إلا عند الاضطرار إليه :                           |
| ١١.  | طلب الثاني : الحذف إنما يكون إذا دل عليه ظاهر الكلام ، وعرف السامع المراد منه :             |
| ١٤   | طلب الثالث : الإعراب يحدد ماهية المحذوف :                                                   |
|      | طلب الرابع : الحذف ينبغي فيه تقديـــر الكلام واحداً لا متعدّداً :                           |
| ٠,٧  | طلب الخامس : تقديـــر المحذوف لابد من مناسبته للمذكور :                                     |
|      | طلب السادس : أمثلة على حدَّف بعض الحروف والكلمات بدلالة الكلام عليه :                       |
|      | بحث الثاني: قد يدلّ سبب النـــزول على حُدْفُ :                                              |
|      | بحث الثالث : أمثلة على بعض أنواع الحذف بدلالة السياق :                                      |
|      | طلب الأول : حذف قال أو قالوا ، ونحوهما . وحذف القائل                                        |
|      | طلب الثاني : حذف مقطع من القصة أو حدث من واقعة :                                            |
|      | طلب الثالث : حذف حواب السؤال ،وجواب القسم ونحوهما:                                          |
|      | طلب الرابع: حذف المقابل:                                                                    |
| 1 6  |                                                                                             |

|             | 4                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | لمطلب الخامس : حذف اسم الإشارة في أوائل السور :                                                                                |
|             | لمطلب السادس : ختام الآية بالأسماء الحِسنى دالَّ على محذوفٍ مرادٍ معناه :                                                      |
|             | لمبحث الرابع : الحذف قد يكون محتملاً بسبب السياق  ، أو القراءة : وفيه مطلبان  .                                                |
|             | لمطلب الأول:مثال تقديــر الحذف بسبب احتمال السياق :                                                                            |
| ٥٣٩         | لمطلب الثاني : مثال تقديـــر الحذف بسبب القراءة :                                                                              |
| o £         | لمبحث الخامس: تقديـــر الحذف بما يناسب السياق :                                                                                |
| 4           | لمبحث السادس : مواضع قدّر فيها الإمام الطبري –رحمه الله – حذفاً وليست كذلك                                                     |
|             | و لم يقدّر فيها حذفاً مناسباً للسياق :                                                                                         |
|             | -<br>لفصل السابع : أثر دلالة السياق علمي وحود النسخ أو عدمه :                                                                  |
|             | ل<br>لمبحث الأول : الاستدلال بالسياق على وُجود النسخُ المحقّق أو عدمه ،                                                        |
| ٥٥٠         |                                                                                                                                |
|             | <br>لمطلب الأول : مثال الاستدلال بالسياق على وحود النسخ المحقق :                                                               |
| 004         | لطلب الثاني: شروط القول بأن هذا ناسخ أو منسوخ،وما الذي لا يدخله النسخ:                                                         |
|             | لطلب الثالث : أمثلة على ما لم تتحقّن فيه بعض شروط النسخ :                                                                      |
| 224         | لهبت الثان : الاستدلال بالسياق على عدم وحود النسخ :                                                                            |
|             | مبحث التاقي . الاستدلال بالتسياق على عدم و حود النسلع .<br>المطلب الأول: تغايـــر التعقيب القرآني على حكمين قد يدل على عدم الن |
|             |                                                                                                                                |
|             | أن معنى حكم الأول ليس هو معنى حكم الثاني نفسه                                                                                  |
| ة المعنى :ة | لمطلب الثاني : اختلاف المخاطب أو المقصود بالخطاب قد يدلُّ على عدم النسخ لصح<br>                                                |
|             | لفصل الثامن: أثر دلالة السياق على وجود تقديم أو تأخيـــر:                                                                      |
|             | لمبحث الأول : أسباب القول بالتقديم أو التأخيـــر :                                                                             |
|             | لمطلب الأول: دفع توهم التناقض في فهم كالام الله العزيز :                                                                       |
|             | لمطلب الثاني : الأصل أن يكون الكلام على ترتيبه ، ولا يقال بتقديم أو تأخيــــر إلا إذ                                           |
|             | في تفسيــــر الآية على ترتيبها وجه                                                                                             |
|             | لمطلب الثالث : إذا كانت الجملة فيها كلمتان تدل إحداهما على الأحري فيحسن التة                                                   |
| ov1         | لمطلب الرابع : لا بد من دليل على التقديم أو التأخيـــر ولو حرفاً واحداً :                                                      |
| o V Y:      | لمطلب الخامس : القصة لها ترتيبها في الوقوع ، وسياقها في الآيات فيه تقديم وتأخيـــر                                             |
| ok1         | لمبحث الثاني : السياق قد يكون محتملاً للتقديم أو التأخيـــر ، ولغيـــره :                                                      |
| oal         | لمطلب الأول : مثال احتمال السياق للتقديم والتأخيـــر بسبب اختلاف القراءة:                                                      |
| ٥٨٣         | لمطلب الثاني : مثال احتمال السياق للتقديم والتأخيـــر بسبب الإعراب :                                                           |
| ۰۸٦         | لفصل التاسع : أثر دلالة السياق في تضعيف بعض الأقوال :                                                                          |
|             | لمبحث الأول : الترجيح بسبب اللغة :                                                                                             |
|             | المطلب الأول : قد ترد الكلمة في اللغة ولها معان متعددة فيذكر الإمام الطبري –رحمه                                               |
|             | لمعاني ويسرَّحِع منها المعنى المناسب للسيَّاق:                                                                                 |
|             | لمطلب الثاني : الاستعمال اللغوي :                                                                                              |
|             | لمطلب الثالث : النظر إلى تصريف الكلمة واشتقاقها :                                                                              |
|             | لمطلب الرابع : العطف بالواو يفيد التفريق لأنه الأشهر في الاستعمال :                                                            |
| 09.8        | لمطلب الخامس : الضميـــر والإشارة ، وما يتعلق بمما :                                                                           |
| 7.0         | لطلب السادس : الإعراب يرجّع القول المناسب :                                                                                    |
| ٩٧.         | للبحث الثاني : الخصوص والعموم :                                                                                                |
|             |                                                                                                                                |
|             | لمطلب الأول : العام محدّد بالأوصاف المذكورة في الآية :                                                                         |
|             | لمطلب الثاني:قلد يلزم من القول بالعموم ترجيح قول آخر :                                                                         |
|             | لمطلب الثالث : أولى العموم ما كان مذكوراً في السياق :                                                                          |
| 77          | لمطلب الرابع : الأصل في الخطاب العموم ، ولا بد من دليل على التخصيص:                                                            |
| 744         | لمبحث الثالث : مراعاة المخاطب والمتكلم :                                                                                       |
| 7.FY        | لمبحث الرابع : دلالة السباق واللحاق وموضوع السورة على ترجيح معنى :                                                             |
| 777         | لمطلب الأول : أمثلة ترحيح السباق لمعنى :                                                                                       |
| ٦٣٨         | لمطلب الثاني : أمثلة ترجيح اللحاق لمعنى :                                                                                      |
| 7 £ ٣       | لمطلب الثالث : أمثلة الترحيح باحتماع السباق واللحاق :                                                                          |

الفهـــــارس



| 7 £ V    | المطلب الرابع: الاستدلال بموضوع السورة على ترجيح معنى :                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 9    | المبحث الخامس :مراعاة التقابل والتقسيم المتوازن :                        |
| 70.      | المطلب الأول : المقابلة في تقسيم الموصوفين بالإيمان والكفر :             |
| 707      |                                                                          |
| ٦٥٤:     | المطلب الثالث : الاستثناء يــرجح فرقاً وتقابلاً بين المستثنى والمستثنى   |
| 707      | المطلب الرابع : المثل يرجح مقابله الممثّل به حتى يكون المعنى مماثلاً : . |
| الآيات : | المطلب الخامس : أرجح حواب ما كان مقابل السؤال أو السابق من ا             |
| ضعيفاً : | المبحث السادس : التفسيـــر بما لم يـــرد ذكره في السياق يعتبر قولاً .    |
| 777      | المبحث السابع: مراعاة عود الكلام على القريب في المعنى :                  |
| 770      |                                                                          |
| 114      |                                                                          |
| 779      | من قواعد السياق الأساسية :                                               |
| 779      |                                                                          |
| 1771     |                                                                          |
| 7VF      | فهرس الآيات                                                              |
| Y\       | فهرس الأحاديث                                                            |
| V17      | فهرس الأعلام                                                             |
| YTY      | فهرس المراجعفهرس المراجع                                                 |
| V 5 A    |                                                                          |

## تعريف محتصر ببحث : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير

دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير .

رسالة ماجستير للطالب : عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم . الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له ، وأشهد أنَّ محمَّـــداً عبدُه ورسولُه — صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً — وبعد :

والتفسيـــرَ بدلالة السَّياق – موضوع هذه الرَّسالة – داخلٌّ تحت هذه الأهميَّة والأولويَّة في التَفسيـــر ، إذ هو من تفسير الآية بما ورد في السَّورة الواحدةِ ، والذي ينبغي على المعتنين بتفسيــــر القرآن ملاحظته ومراعاتـــه ؛ ولذلك اخترت موضوع دلالة السَّياق .

وعنوان هذه الرسالة : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفســـير

والمقصود بالسياق: تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده في الترتيب.

والمقصود بدلالة السياق بمعناها العام : هي : فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده .

والمقصود بدلالة السياق في التفسير : هي : بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن السابق واللاحق .

وهذا الموضوع واسعٌ لا يحاطُ به على سبيل العموم ، فرأيتُ الاقتصار على تفسير جامع البيان لإمام المفسرين محمد بن جرير الطّبري حرحمه الله- المتوفى سنة عشر وثلاثمائة للهجرة ، ورأيتُ أن يكونَ موضوعُ البحث من خلاله ؛ لأسباب أهمها : اهتمام الإمام حرحمه الله- بدلالات السّياق تصريحاً أو تلميحاً ، وتوسّع الإمام الطبري في تناول هذه القاعدة وتوضيحها وتفسيرها ومنافشةُ الأقوالِ المحالفةِ للقاعدةِ تفصيلاً ، وأقدميّة هذا التفسير فإنه عمدةُ من لحقه ، وكذا منولته عند المفسرين ؛ فقد أجمعوا على أنه لم يؤلف مثله ، واهتمام الإمام بأقوال السّلف ورواياقم ، وتمسّكه بعقيدة أهل السّنة والجماعة ومدافعته عنها ، ودراسة الموضوع الطّويل عند مفسرٍ واحدٍ ،تجمسع أصول الموضوع ، وتُبْسِرِزُ منهجَ المفسرِ

هذا وقد كان الحديثُ في هذا الموضوع شاقًا ؛ لصعوبة أسلوب الإمام أبي جعفر الطبري –رحمه الله– من جهة ، ولِدِقَة مأخذِه من أخرى ، ولكترة المواضع المتعلّقة بالموضوع من جهة ثالثة ، وقد حاولتُ ما وسعني الجهــــد –بفضل الله– عرض طريقة الإمام الطبري –رحمه الله– ، والتُعليق على أهمّ المواضع التي هي داخلة في دلالة السياق. وتشتمل خطّة الرّسالة على النّحو الآبق :

# مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة :

**والتمهيد يحوي ثلاثة أمور** : ترجمةً موحزة للإمام : محمد بن حرير الطبر*ي –رحم*ه الله– ، وتعريفاً بتفسيره : حـــــامع البيان عن تأويل آي القرآن ، وعرضاً مختصراً لدلالة الألفاظ عند الأصوليين . تعريف مختصر بالرسالة



# أما البابين : فالباب الأول : دلالةُ السّياق القرآييّ ، وطريقةُ تناولِ ابن جريرٍ لها وينقسم الباب الأول إلى فصلين :

الفصل الأول : دلالة السّياق القرآني : وتحته تعريفُ السّياق القرآنيّ ، وأنواعُه ، مع التَّمثيل ، وأهمِّــــة دلالة السّياق القرآني في التّفسير ، وأسبابُ الاعتماد على دلالة السّياق القرآنيّ، ودلالة السّياق القرآنيّ ، وعلاقتــــها بتفسيـــر القرآن بالقرآن.

وأمّا الفصل الثابي فعن:قواعد تناول ابن جرير -رحمه الله-لدلالة السّياق القرآني :

وفيه: الكلام على أتصال السّياق ما لم يدلّ دليلٌ على انقطاعه، وإذا تتالت كلمتان والثانية نعت فإنّها تحمل على سابقتها، وأولى تفسير للآية ما كان في سياق السّورة، والنظر إلى ابتداء الآيات معين على معرفة مناسبة خاتمتها، وإذا لزم من تفسير الآيات التّكرار الذي لا معنى له فذلك خُلفٌ ينزر القرآن عنه، ويختار من المعاني ما أتست وانتظم معه الكلام، وتعيين من نزل بهم الخطاب لا يعني تخصيصهم بل يدخل من يشابههم، والأولى في التّفسير أن يكون الوعيد على ما فتح به الخبر من الفعل المذكور السّابق، ولا يفسر السّياق إلا بالظّاهر من الخطاب.

أما الباب الثاني فعن : أثر دلالة السّياق القرآني في تفسير ابن جرير :

وفيه الآثار لتطبيق دلالة السياق وهي على فصول :

الفصل الأول : أثر دلالة السّياق في القراءات .

الفصل الثاني: أثر دلالة السّياق في بيان الأصحِّ من أسباب النُّــزول.

الفصل الثالث : أثر دلالة السّياق في إظهار تناسب الآيات وترابطها .

الفصل الرابع : أثر دلالة السّياق في الدّلالة على المعنى . الفصل الخامس : أثر دلالة السّياق في ذكر المعنى المناسب للسّياق إذا حذف متعلّقه لعمومه

ولا ينافي العموم .

الفصل السادس: أثر دلالة السّياق في الدلالة على المحذوف من الكلام.

الفصل السابع: أثر دلالة السّياق على وجود النسخ أو عدمه .

الفصل الثامن : أثر دلالة السّياق على وجود تقديم أو تأخير .

الفصل التاسع : أثر دلالة السّياق في تضعيف بعض الأقوال .

ثم الخاتمة ، والفهارس .

#### و كتب :

عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسم . <u>aabuhkeem@gmail.com</u>

#### Introduction

Praise be to Allah, Lord of the Worlds. I bear witness that there is not god but Allah alone, He has not partner, and I bear witness that Muhammad is His servant and His Messenger. May the peace and blessings of Allah be upon him and upon his household and his companions.

One of the things that commentators of the Quran have always agreed upon is that the most sound method of interpretation of the Quran is by the Quran itself. This is because no one can know the intended meaning of Allah better than Allah Himself. An ayat and another explaining it may be found in the same spot in the text, or in the same sura or they may be separated. While most explanations of the Quran by the Quran are separated ones, the strongest and explanations are those that are found in a single place or in the same sura. This is the subject of this thesis which focuses on contextual exegesis of the Quran.

Contextual exegesis is of primary importance to the science of tafsir. Generally speaking, contextual exegesis is concerned with the meaning of an ayat with respect to what has been revealed within a single sura. This is something that those who are concerned with tafsir should take into account and be careful of. It is because of this importance that I have chosen this as the subject of my thesis.

The title of this thesis is: Contextual evidence in the Quran and its Affect on the Science of Tafsir, a theoretican and applied investigation of Tafsir Ibn Jarir.

By context I mean the order of words and their inter-relatedness in this ordering.

By contextual evidence of meaning I mean, generally, the text in the light of what precedes and what follows it.

By contextual evidence of exegesis I mean the explanation of a word or phrase within an ayat that does not separate it from what either precedes or what follows it.

This is a very wide issue that one can not generalize about. For this reason I decided to limit my investigations to the tafsir known as Jaami'a al-Bayan by Muhammad b. Jarir al-Tabari, said to be the Imam of the exegetes, who was a master of explanation and illucidation. In this book Imam al-Tabari gives us a clear demonstration of the principles of exegesis and also responds to the those who violate those clear principles. Tafsir al-Tabari is also one of the most highly respected works of its kind. The scholars are in very wide agreement about the value of this book and believe that nothing approaching it has ever been written since. Al-Tabari accorded primary



importance to accounts of the views of early scholars and the companions, and he was assiduous in his upholding of the doctrines of Ahl al-Sunnah wal-Jama'a and in his defense of these. A long study of a single exegete will allow us to see the broad outlines of the subject as well as revealing the methods of a single scholar.

This is not an easy problem to broach, not the least because of the difficulty of al-Tabari's style on the one hand and because of the minuteness of detail he includes on the other. In addition to this, the subject itself is wide and varied. I have attempted to demonstrate Imam al-Tabari's techniques while commenting on the most important issues directly related to contextual exegesis.

My research proposal included the followings

A prologue, an introduction, two chapers, and a conclusion.

The introduction includes a biography of Imam al-Tabari and a quick review of his work, Jaami'a al-Bayaan.

Chapter one examines Imam al-Tabari's treatment of contextual evidence in Quranic exegesis. This chapter is divided into two sections. The first deals with contextual evidence itself. In it I discuss what I mean by "Quanic context", explain different types of this with examples, discuss the importance of Quranic context in the exegesis of the Quran and the reasons why we should rely upon this type of evidence, what constituted contextual evidence and how it is related to exegesis.

The second section of this chapter deals with Ibn Jarir's treatment of contextual evidence in the Quran. Here I discuss issues such as the establishment of a context where there is no evidence that should not exist, such as the case of two words and a third where the third word relates directly to those that preceded it, the concept that the best explanation is that which is within the context of the sura, the notion that the the beginning of any particular ayat must be understood with a view to the end of the ayah that preceds it. I also discuss the idea that meaningless repetition is not an acceptable explanation and the idea that the choice of meaning must be consistant with both context and syntax. I argue that the rule that one should remain within the context of the revealed discourse does not impose an narrowness upon interpretation, indeed, it also accommodates ambiguity. Rather, the first concern of exegesis should be to remain faithful to preceding context. Context can not be explained except in the full light of discourse.

The second chapter deals with the effects of contextual evidence on Ibn Jarir's tafsir. Here we see a number of consequences in his method. Among them:

- 1-The use of contextual evidence from variant readings
- 2-The use of contextual evidence in determining which are the most c orrect circumstances of a particular part of the revelation:
- 3-The use of contextual evidence in highlighting the appropriateness of an ayat and its relationship to others:
- 4-The use of contextual evidence to determine meanings
- 5-The use of contextual evidence to the proposal of a specific contextual meaning in the light of another part of the revelation, so long as this does not contradict its general meaning in its immediate context.
- 6-The use of contextual evidence removed from common meaning of the word itself.
- 7-The use of contextual evidence to indicate abrogation or to deny it.
- 8-The use of contextual evidence to indicate taqdiim, or tadkhir.
- 9- The use of contextual evidence to indicate the weakness of particular opinions.

I have spared not effort to complete this research in the best of intentions, but it is the nature of human beings to make mistakes. Whatever anyone other than the Messenger, upon whom be peace, says may be refuted. What I have discovered of truth, is from Allah alone, He is Generous and Nurturing, and what I have said that is wrong, it is from myself and from Satan. I seek the forgiveness of Allah and reptent unto Him. Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Abdul Hakim b. Abdullah b. Abdul Rahman al-Qasim

PO Box TTETI.

Riyadh ۱۱۳۲۲

Saudi Arabia